



لاَظَنَّةُ الْسَالَةُ لِلشَّافِيَّ أَذْمَكُنْهُ، لِاَنَّى لَكُنَّ كَلَامُ لَبُلِمُ الْعِلْقِ فَعِيْرًا لِمِنْ فَانَّهُ لاَنْتُ كَلَامُ لَهُ اللَّمَالَةُ فَعَلَمْ مُعَمِّدٌ، على الرحمٰن بن محدة،

من أصل بخط الربيع بن سلبان كتبه في حياة الشافي

بخفیق وشرح أحد عد شاكر

هذا السِّفْرُ القرِّمُ يضمُّ بين دَفَّتَيَّهُ :

١ - القدمة

٢ -- الساعات

٣ -- اللوحات المصورة

٤ - كتاب الرسالة مشروحا محققاً:

الجزء الأول م ٢٠٥ — ٢٠٣

« التأنى ع٠٢ — ٧٨٣

٥ – الاستدراك ٢٠٨ – ٢٠٨

٣--- جريدة المراجع ٢٠٠ – ٦٠٠

٧ - مفاتيح الكتاب:

۱ -- فهرس الآیات ۱۲۰ - ۲۲۰

۲ - « الأبواب ۲۲۱ - ۲۲۳ - ۲۲۳

۳ -- د الأعلام ١٢٤ -- ٢٤٢

ع ــ و الأماكن ٢٤٧ – ١٤٨

ه — د الأشياء ١٩٤ — ١٥٢ –

۲ - د المردات ۱۰۰۰ - ۱۰۸

٧ -- د الغوائد الغوية ١٥٩ -- ٢٦٢

٨ -- النهرس اللي ١٦٣ -- ٢٧٠

# وبطان للماق

الحد لله رب العالمين . وصلى الله على محمد وعلى آله وسحبه وسلم تسليًا . هذا كتاب ( الرسالة ) للشافعيُّ .

وكنَى الشافعيُّ مَدْحًا أَنه الشافعيُّ .

وَكُنَى ( الرسالةَ ) تقريظاً أنها تأليفُ الشافعيُّ .

وكفاني فخرًا أن أنشر بين الناسِ عِلْمَ الشافعيِّ .

[ مَعَ إِعْلَامِيهِمْ نَهْيَهُ عن تقليده وتقليد غيرِه ](١).

ولو بحاز لما لم أن يُعَلِّدُ عالمًا كان أو لى الناس عندى أن يُقلَّد : الشافى . فإنى أعتقد ـ غير غال ولا مسرف \_ أن هذا الرجل لم يظهر مثله في علما الإسلام ، في فقه الكتاب والسنة ، ونفوذ النظرفيهما ودقة الاستنباط . مع قوة الاستنباط . مع قوة المارضة ، ونو رالبصيرة ، والإبداع في إقامة الحجة و إلحام مناظره . فصيت السان ، في النروة العليا من البلاغة . تأدب بأدب البادية ، وأخذ العلوم والمعارف عن أهل الحضر ، حتى سما عن كل عالم قبله و بعد . نبغ في الحجاز ، وكان إلى علما أنه مرجع الرواية والسنة ، وكانوا أساطين العلم في فقه القران ، وكان إلى علما أنه مرجع الرواية والسنة ، وكانوا أساطين العلم في فقه القران ، ولم يكن الكثير منهم أهل لكن وجدل ، وكادوا يعجزون عن مناظرة أهل الرأى ، في هذا الشاب يناظر و ينافح ، و يعرف كيف يقوم بحجته ، وكيف يُلزم أهل الرأى وجوب اتباع السنة ، وكيف يُثبت لهم الحجة في خبر الواحد ، وكيف

<sup>(</sup>١) افتباس من كلام المزنى في أول مختصره بحاشية الأم (ج ١ س ٢ ) .

مُفَسِّلُ الناس طرقَ فهم الكتاب على ماعَرف من بيان العرب وفصاحتهم ، وكيف يللُّم على الناسخ والنسوخ من الكتاب والسنة ، وعلى الجم يين ما ظاهره التعارض فيهما أو في أحدهما . حتى سماه أهل مكة « ناضر الحديث » . وتواترت أخباره إلى علماء الإسلام في عصره ، فكانوا يفدون إلى مكة للحج ، يناظرونه و يأخذون عنه في حياة شيوخه ، حتى إن أحمد بن حنبل جلس معه مرةً ، فجاء أحد إخوانه يعتب عليه أن تَرك مجلسَ ابن عُيينة \_ شيخ الشافعي \_. ويجلس إلى هذا الأعرابي ! فقال له أحد : ﴿ اسكت ، إنك إن فَاتَكَ حديثُ سَلَةِ وَجِدَتُهُ بَنزُولِ ، وَإِنْ فَاتَكَ عَمْلُ هَذَا أَخَافُ أَنْ لَا تَجَدَمُ ، مَارَأَيْتُ أَحَدًا أُفَّةَ فِي كَتَابِ اللهِ مِن هذا الفتى ﴾ . وحتى يقول داودُ بن على الظاهري الإمامُ في كتاب مناقب الشافعي: ﴿ قَالَ لِي إِسْحَقُ بِنَ رَاهُو بِهُ : ذَهُبُتُ أَنَا وَأَحْمَدُ بِنَ حنبل إلى الشافعي بمكةً فسألته عن أشياء ، فوجدتُه فصيحاً حسنَ الأدب ، فلما فارقناه أعلني جماعة من أهل الفهم بالقرآن أنه كان أعلم الناس في زمانه عماني القرآن ، وأنه قد أوتى فيمه فهماً ، فلوكنتُ عرفتُهُ لَلزَمْتُهُ . قال داود : ورأيته يتأسف على مافاته منه » . وحتى يقول أحمد بن حنبل : « لولا الشافعي ماعرفنا فقه الحديث، ويقول أيضا: ﴿ كَانْتُ أَقْضِيتُنَا فِي أَيْدِي أَصِحَابِ أَبِي حَنِيفَة مَاتَنْزَع ، حتى رأينا الشافعيُّ ، فكان أفقهُ الناس في كتاب الله ، وفي سنة رسول الله » . ثم يدخلُ العراق ، دارَ الخلافة وعاصمةَ الدولة (١) ، فيأخذ عن أهل الرأى علمهُم ورأيهُم ، وينظر فيه ، ويجادلهُم ويحاجُّهم ، ويزداد بذلك بصرًا

 <sup>(</sup>۱) دخل الثانعي بنسداد ثلاث مرات ، الأولى وهو شاب سنة ۱۸۶ أو قبلها في خلانة هرون الرشيد ، والثانية في سنة ۱۹۵ ومكث سنتين ، والثالثة سنة ۱۹۸ فألام بها أشهراً ،
 ثم خرج إلى مصر.

الفقه ، ونصر السنة ، حتى يقول أبو الوليد للكئ الفقيه موسى بن أبى الجارود :

« كنا نتحدث نحن وأسحابنا من أهل مكة أن الشافسى أخذ كتب ابن جُريج (۱)
عن أربعة أفس : عن مسلم بن خالد ، وسعيد بن سالم ، وهذان فقيهان ، وعن عبدالله عبد الجيد بن عبد العزيز بن أبى رواد ، وكان أعلمهم بابن جريج ، وعن عبدالله بن الحرث المخزوى ، وكان من الأثبات ، واتبهت رياسة الفقه بالمدينة إلى مالك بن أنس ، رحل إليه ولازمه وأخذ عنه ، واتبهت رياسة الفقه بالمراق إلى أبى حنيفة ، فأخذ عن صاحبه محمد بن الحسن جلاً ليس فيها شىء إلا وقد سممه عبد بن الحسن جلاً ليس فيها شىء إلا وقد سممه عليه ، فاجتمع له علم أهل الرأى وعلم أهل الحديث ، فتصرف فى ذلك ، حتى أصل الأصول ، وتعد القواعد ، وأذعن له للوافق والمخالف ، واشتهر أمر م ، وعلا ذكر م ، وارتفع قدر م ، حتى صار منه ماصار » .

ثم دخل مصر فى سنة ١٩٩ فأقام بها إلى أن مات ، يعلمُ الناسَ السنة وفقة السنة والكتاب ، ويناظر مخالفيه و يحاجُهم ، وأكثرُهم من أتباع شيخه مالك بن أنس ، وكانوا متعصبين لمذهبه ، فبهرهم الشافى بعله وهديه وعقله ، رأوا رجلاً لم تر الأعينُ مثله ، فازموا مجلسه ، يفيدون منه علم الكتاب وعلم الحديث ، و يأخذون عنه اللغة والأنساب والشعر ، ويفيدهم فى بعض وقته فى الطبّ ، ثم يتعلمون منه أدب الجدل والمناظرة ، ويؤلف الكتب بخطه ، فيقرؤن عليه ما ينسخونه منها ، أو يملى عليهم بعضها إملاء ، فرجع أكثرهم عما كنوا يتعصبون له ، وتعلموا منه الاجتهاد ونبد التقليد ، فلا الشافي طباق الأرض علما .

ومات ودفن بمصر، وقبره ممروف مشهور إلى الآن . وعاش ٥٤ سنة ،

<sup>(</sup>١) انتهت رياسة القله بمكة إلى ابن جريج .

ولد سنة ١٥٠ بَغَزَّةً ، ومات ليلة الجمعة ودفن يوم الجمعة بعد العصر آخر يوم من رجب سنة ٢٠٤ يوافق ١٩ يناير سنة ٨٢٠ ميلادية ، ٢٣ طوبة سنة ٢٣٦ قبطية ) .

وليس الشافعي بمن يترجم له في أوراق أوكراريس، وقد ألف العلماء الأئمة في سيرته كتباكثيرة وافية ، وجد بعضها وقد أكثرها . ولعلمنا نوفق إلى أن نجمع ماتفرق من أخباره في السكتب والدواوين ، في سسيرة خاصة به ، إن شاء الله .

وقد يفهم بعض الناسمن كلاى عن الشافى أنى أقول ما أقول عن تغليد أو عصبية ، لما نشأ عليه أكثر أهل العلم من قرون كثيرة إ، من تفرقهم شيماً وأحزاباً علية ، مبنية على الصبية المذهبية ، بما أضر بالمسلمين وأخرام عن سائر الأمم ، وكان السبب الأكبر فى زوال حكم الإسلام عن بلاد المسلمين ، حتى صاروا يحكمون بقوانين تخالف دين الاسلام ، خنموا لهما واستكانوا ، فى حين كان كثير من علمائهم يأبون الحكم بغير المذهب الذى يتعصبون له ويتمسب له الحكام فى البلاد . ومعاذ الله أن أرضى لنهسى خلة أنكرها على الناس ، بل أبحث وأجد ، وأتبع العليل الصحيح حيبًا وجد . وقد نشأت فى طلب العلم وتفقهت على مذهب أبى حنيفة ، ونما شهادة العالمية من الأزهم العريف حنفياً ، ووليت القضاء منذ عصرين سنة أحكم كا يمكم المنوانى بما أذن لنا فى الحسم به من مذهب الحنفية . ولسكنى بجوار هذا بدأت دراسسة المناد العلم ، والأمة ، ونظرت فى أقوالهم وأدلتهم ، لم أتصب لواحد منهم ، ولم أحد عن سنن الحق فيا بدا لى ، فان أخطأت فسكما يخطى الرجل ، وإن أصبت فكما يصيب الرجل . أحترم رأيى ورأى غيرى ، وأحترم ما أعتقده حقا قبل كل شى ، وفوق كل شى . فمن هذا قلت ماتشدت ما اعتقدت ما اعتقدت فى الشافى ، رحمه اقة ورضى عنه .

<sup>(</sup>١) ذكر المرحوم مخار باشا في التوفيقات الالهامية أن الثافعي مات في ؛ شعبان ، وهو خطأ .

# كتاب الرسالة

ألّف الشافعيُّ كتباً كثيرة ، بعضها كتبه بنفسه وقرأه على الناس أو قرؤه على مد وقد عليه ، و بعضُها أملاه إملاء ، وإحصاء هذه الكتب عسير ، وقد فقد كثيرٌ منها . فألّف في مكة ، وألّف في بغداد ، وألّف في مصر ، والذي في أيدى العلماء من كتبه الآن ما ألّفه في مصر ، وهو كتاب (الأم) الذي جَمّع فيه الربيعُ بعض كتب الشافعي ، وسماه بهذا الاسم ، بعد أن سمع منه هذه الكتب ، وما فاته سماعهُ يَوِّن ذلك ، وما وجده بخط الشافعي ولم يسمعه بينه أيضًا ، كما يعلم ذلك أهلُ العلم ممن يقرؤن كتاب (الأم) . و (كتابُ اختلاف أيضًا ، كما يعلم ذلك أهلُ العلم بمن يقرؤن كتاب (الأم) . و (كتابُ اختلاف الحديث) وقد طبع بمطبعة بولاق بحاشية الجزء السابع من الأم . و (كتابُ الحديث الرسالة ) . وهما بما روى الربيع عن الشافعي منفصلين ، ولم يدخلهما في كتاب الرسالة ) . وهما بما روى الربيع عن الشافعي منفصلين ، ولم يدخلهما في كتاب الرسالة ) . وهما بما روى الربيع عن الشافعي منفصلين ، ولم يدخلهما في كتاب

ولمناسبة الكلام عن كتب الشافعي وكتاب الأم خاصة ، يجدر بنا أن نفول كلة فيا أثاره صديقنا الأديب الكبير الدكتور زكى مبارك -ول كتاب ( الأم ) منذ بضعة أعوام ، فقد تعرض المجدل في هذا الكتاب ، عن غير بينة ولا دراسة منه لكتب التقدمين وطرق تأليفهم ، ثم طرق رواية المتأخرين عنهم لما سمعوه ، فأشبهت عليه بعن الكلمان في (الأم) فظنها دليلا على أن الثافعي لم يؤلف هذه الكتب . واستند إلى كلة رواها أبو طالب المكي في ( قوت القلوب ) ، وهملها عنه الغزالي في الإحياء ، معناها : أن كتاب الأم ألفه البويطي ، ثم أخذه الربيع بعد موته فادعاه لنفسه . ثم جادل الدكتور زكى مبارك في هذا جدالا شديداً ، وألف فيه كتابا صنيراً ، أحسن مانيه أنه مكتوب بثلم كاتب بليغ ، والحبج على نفس كتابه متوافرة في كتب الشافعي نفسها . ولو صدقت هذه ألرواية لارتَّفت الثقة بُكُلُّ كتب العلماء ، بل لازتفت الثقة بهؤلاً. العلماء أنفسهم ، وقد رووا لنا العلم والسنة ، بأسانيدهم الصحيحة حول صدقه أو عدله شبهة ، والربيع المرادى من ثفات الرواة عند المحدثين ، وهذه الرواية فيها تهمة له بالتلبيس والكنب ، وهو أرفع قدراً وأوثق أمانة من أن نظن به أنه يختلس كتابا ألفه البويطي ثم ينسبه لنفسه ، ثم يكذب علىالثافعي في كلمايروي أنه من ألبف الشافعي، بل لو صبح عنه بعض هذا كان من أكذب الوضاعين وأجرئهم علىالدية !! وحاش له أن يكون الربيم إلَّا ثقة أميناً . وقد ردُّ مثل هذه الرواية أبو الحسين الرازى الحافظ عجه بن عبد الله بن حَمَمُ المتوفي سنة ٣٤٧ ، وهو والد الحافظ عام الرازي ، فقال : « هذا لايمبل ، بل

البويطى كان يقول: الربيع أثبت فى الفافعى منى ، وقد سمع أبو زرعة الرازي كتب الثافعى كلها من الربيع قبل موت البويطى بأربع سنين » . انظر التهذيب المحافظ ابن حجر ( ٣٤٦ : ٢٤٦ ) .

وقد يظن بين الفارئين أنى آفسو فى الرد على الدكتور ، ومعاذ اقة أن أقصد إلى ذلك ، وحو الأخ العبادق الود ، ولكن مافا أصنع ؟ وهو يرمى أوثق رواة كتب الفافى ... الربيع المرادى ... بالكذب على الفافى ، ثم ينتصر لرأيه ، ويسرف فى ذلك ، ويخونه قله ، حق يقل عن الأم قلا غير صحيح ، ينتهى به إلى أن يرمى الفافى تفسه بالكذب ! ! فيزعم فى كتابه أن عبارة « أخبرنا » لآدل على السياع فى الرواية ، وأن الإخبار معناه أحيانا النقل والرأى ، ثم يتقل عن الأم أن الفافى قال فى (ج ١ ص ١١٧) « أخبرنا مشم » ويقول : وإن الشافى لم يلق هشيا ، فقد توفى هشيم يبغداد سنة ١٨٣ والشافى إنما دخل إلى بنداد سنة ١٩٥ والشافى إنما دخل إلى بنداد سنة ١٩٥ وهو مذكور بحاشية الأم ، ولكن ليس فى كلام الشافى « أخبرنا هشم » بل فيه « هشيم » فقط ، وهذا يسمى عند علماء الحديث ليس فى كلام الشافى « أخبرنا هشم » بل فيه « هشيم » فقط ، وهذا يسمى عند علماء الحديث ويال »، أو يقول صريحاً «قال فلان» وليس بهذا بأس ، بل هو أص معروف مشهور ، وقال »، أو يقول صريحاً «قال فلان» وليس بهذا بأس ، بل هو أص معروف مشهور ، وقال »، أو يقول صريحاً «قال فلان» وليس بهذا بأس ، بل هو أص معروف مشهور ، ولا مطمن على الراوى به . وقالك بين البلتيني الأص ، فان لكلامه بقية حذفها الدكتور ، وقبى : « فلكن الدكتور ، وقبى المنافى كالم وهي : « فلكونه لم يسم منه يقول بالتعليق : هشيم ، يعنى : قال هشيم » . ولكن الدكتور وكي مبارك قانه معني هذا والذي الدفع في الاحتجاج له .. ثم زاد فيا تقل عن الشافى كلة « أخبرنا » ليؤيد بها رأيه الذي اندغل في الاحتجاج له .

\* فائدة : أخطأ السراج البلني في هذا الموضع ، في إيهامه أن الشافعي لم يدخل بغداد الا سنة ١٩٥ لأنه ثبت أنه دخلها سنة ١٩٤ وسمع من عبد بن المسن كثيراً من العلم . كما أخطأ أيضاً في حاشية أخرى كتبها بعد هذا الموضع (الأم ١ : ١٩٨) عند قول الشافعي أخطأ أيضاً في حاشية أخرى كتبها بعد هذا الموضع (الأم أن الشافعي يقول : أخبرنا ابن مهدى ، والشافعي لم يجتمع بابن مهدى » . ووجه الخطأ أن الشافعي وابن مهدى تعاصرا ، وكلاهما دخل بقداد ، والمنالب أن ابن مهدى كان يدخل المباز ، وللمروف البديعي عند علماء الملدث أن الراوى العدل إذا قال «حدثنا » أو «أخبرنا » كان المديث متصلا ، وأنه إذا قال « عن فلان » لمن ثبت لقاؤه إياه ولو مرة واحدة حل على الاتصال أيضاً ، لايخالف أحد منمهم في ذلك . (انظر الرسالة رقم ١٩٣٧) وإنما اختلفوا فيمن يقول «عن فلان » لشخص عاصره ولم يثبت أنه لفيه ولو مرة ، فالبخارى لا يحمله على الاتصال ، ومسلم وأكثر أهل العلم يصوره ولم يثبت أنه لفيه ولو مرة ، فالبخارى لا يحمله على الاتصال ، ومسلم وأكثر أهل العلم يجلونه متصلا أيضاً ، وهو الراجع العموميع ، ولا يخالف أحد من العلماء في أن الراوى الذي يقول «حدثنا » أو «أخبرنا » لما لم يسمع فاعما هو كذاب وضاع ، فالشافعي العمادق الأمين إذا قال «أخبرنا أبن مهدى» قد أخبره ، لا يجوز فيه غير هذا.

و (كتاب الرسالة ) ألَّه الشافعيُّ مرتين . ولذلك يعده العلماء في فهرس مؤلماته كتابين : الرسالة القديمة ، والرسالة الجديدة . أما الرسالة القديمة ، فالراجع

عندى أنه ألها في مكة ، إذ كتب إليه عبد الرحمن بن مهدى (۱) ﴿ وهو شابّ أن يضع له كتابا فيه معانى القران . ويجمع قبول الأخبار فيه ، وحجة الإجاع وبيان الناسخ وللنسوخ من القران والسنة . فوضع له كتاب الرسالة » (۲) وقال على بن للدينى : ﴿ قلت لحمد بن إدريس الشافعي أجب عبد الرحمن بن مهدى عن كتابه ، فقد كتب إليك يسألك ، وهومتشوق إلى جوابك . قال : فأجابه الشافعي ، وهو كتاب الرسالة التي كتبت عنه بالعراق ، وإنما هي رسالته الى عبد الرحمن بن مهدى » (۱) . وأرسل الكتاب إلى ابن مهدى مع الحرث بن شريج النقال الخوارزي ثم البغدادي ، وبسبب ذلك سمّي ﴿ النقال » (۱) .

والظاهر عندى أن عبد الرحمن بن مهدى كان إذ ذاك فى بغداد ، دخلها سنة ١٨٠ ، ولكن الفخر الرازى يقول فى كتاب مناقب الشافعى (ص ٥٧): «اعلم أن الشافعى رضى الله عنه صنف كتاب الرسالة ببغداد ، ولما رجع إلى مصر أعاد تصنيف كتاب الرسالة ، وفى كل واحد منهما علم كثير » . وأيّامًا كان فقد ذهبت الرسالة القديمة ، وليس فى أيدى الناس الآن إلا الرسالة الجديدة ، وهى هذا الكتاب ، وقد تبين لنا من استقراء كتب الشافعى الموجودة التى ألف بمصر أنه ألّف هذه الكتب من حفظه ، ولم تكن كتبه كلها معه . انظر إليه يقول فى كتاب الرسالة ( رقم ١٩٨٤ ) ، « وغاب عنى بعض كتبى ، وتحققت بما يعرفه أهل العلم مما حفظت ، فاختصرت خوف طول الكتاب ، فأتيت يعرفه أهل العلم مما حفظت ، فاختصرت خوف طول الكتاب ، فأتيت يعرفه أهل العلم مما حفظت ، فاختصرت خوف طول الكتاب ، فأتيت

<sup>(</sup>۱) عبد الرحمن بن مهدى الحافظ الإمام السلم ، قال الشافى : لاأعرف له نظيراً فى الدنيا . ولد سنة ۱۳۰ ومات فى جادى الآخرة سنة ۱۹۸ . (۲) رواه الحطيب باسناده فى الرخ بنداد (۲ : ۲۶ سـ ۹۰) وسياتى فى السماحات برتم (۲۰) ورواه أيضا البيهتى باسناده ، نقله عنه ياقوت فى معجم الأدباء (۲ : ۲۸۸ ـ ۳۸۹) . (۳) رواه الحافظ ابن عبدالبر باسناده فى الانتقاء ( ص ۷۲ ـ ۳۳ ) . (٤) الانتقاء ( ص ۲۲ ) والأنساب ( ورقة باسناده فى الانتقاء ( ص ۲۲ ـ ۲۲۹ ) .

بيعض ما قيه الكفاية ، دون تقصّى العلم في كل أمره » . ويقول في كتاب اختلاف الحديث (ص ٢٥٢): « وقد حدثنى الثقة أن الحسن كان يُدخل بينه و بين عُبادة حطّان الرّفائيق ، ولا أدرى أدْخَله عبد الوهاب بينهما فزال من كتابى حين حوّالتُه من الأصل أم لا ؟ والأصلُ يوم كتبت هذا الكتاب غائب عنى » .

والظاهر عندى أيضاً أنه أعاد تأليف كتاب الرسالة بعد تأليف أكثر كتبه التي في (الأم) ، لأنه يشير كثيرًا في الرسالة إلى مواضع بما كتب هناك ، فيقول مثلاً (رقم ١١٧٣) : « وقد فسرتُ هذا الحديث قبل هذا الموضع» . وهذه إشارة إلى مافي الأم (٢:٧٧) .

والراجع أنه أمْلَى (كتاب الرسالة) على الربيع إملاء ، كما يدل على خلك قوله فى ( ٣٣٧ ) : « فَخَفَّ فَقَال : عَلِمَ أَن سَيكُونُ مَنكُم مرضى . قَرَأُ إلى : فاقرؤا ماتَيَسَر منه » . فالدى يقول « قرأ » هو الربيع ، يسمع الإملاء ويكتب ، فإذا بلغ إلى آية من القران كتب بعضَها ثم يقول « الآية » أو « إلى كذا » ، فيذكر ماسمع الانتهاء إليه منها ، ولسكن هنا صرّح بأن الشافى " قرأ إلى قوله « فاقرؤا ماتيسر منه » .

والشافعي لم يسم «الرسالة» بهذا الاسم ، إنما يسميها (الكتاب) أو يقول «كتابى» أو «كتابنا» . وانظر الرسالة (رقم ۹۱ ، ۲۱۸ ، ۲۰۰ ، ۳۷۰ ، ۳۷۰ ، ۹۲۰ ، ۹۵۳ ، ۹۵۳ ، ۹۵۳ ) مشيرًا إلى الرسالة «وفيا وصفنا ههنا وفي ( الكتاب ) قبل هذا » . ( الأم ۷ : ۲۵۳ ) . ويظهر أنها سميت « الرسالة » في عصره ، بسبب إرساله إياها لعبد الرحن بن مهدى (۱) .

<sup>(</sup>١) وقد غلبت عليها هذه النسمية ، ثم غلبت كلة « رسالة » في عرف المتأخرين على كل كتاب صغير الحجم ، ممما كان يسميه المتقدمون « جزءاً » . فهذا السرف الأخير غير جيد ، لأن «الرسالة» من«الإرسال ».

وهذا كتاب ( الرسالة ) أول كتاب أنِّف في ( أصول الفقه ) بل هو أولُ كتاب ألُّف في ( أصول الحديث ) أيضًا . قال الفخر الرازى في مناقب الشافعي ( ص ٥٧ ): ﴿ كَانُوا قَبْلُ الْإِمَامُ الشَّافِي يَتَكَامُونَ فِي مَسَائِلُ أُصُولُ الْفَقَّهُ ، ويستدلون ويمترضون ، ولكن ما كان لهم قانون كليٌّ مرجوع إليه في معرفة دلائل الشريمة ، وفي كيفية معارضاتها وترجيحاتها ، فاستنبط الشافعيُّ علم أصول الفقه ، ووَضَعَ للخلق قانوناً كلياً يرجع إليه في معرفة مراتب أدلة الشرع . فثبت أن نسبة الشافع إلى علم الشرع كنسبة أرسطاطاليس إلى علم المقل ، . وقال بدر الدين الزركشي في كتاب البحر الحيط في الأصول ( مخطوط ) : « الشافعي أول من صنف في أصول الفقه ، صنف فيه كتاب الرسالة ، وكتاب أحكام القران ، واختلاف الحديث ، و إبطال الاستحسان ، وكتاب جماع العلم ، وكتاب القياس» . وأقول : إن أبواب الكتاب ومسائله ، التي عَرََّض الشافعيُّ فيها للكلام على حديث الواحد والحجة فيه ، وإلى شروط محة الحديث وعدالة الرواة ، وردِّ الحبر المرسل والمنقطم ، إلى غير ذلك مما يعرف من الفهرس المليِّ ا في آخر الكتاب ... : هذه المسائل عندى أدق وأغلى ماكتب الملاء في أصول الحديث ، بل إن للتفقهَ في علوم الحديث يَفهم أن ما كُتب بعده إنما هو فروع م منه ، وعالَة " عليه ، وأنه جمع ذلك وصنَّفه على غير مثال سَبَق ، فيه أبوه.

و (كتاب الرسالة ) بل كتب الشافى أجم م كُتب أدب ولغة وثقافة ، فبل أن تكون كتب فقه وأصول ، ذلك أن الشافى لم تُهجُّنه عُجْمة ، ولم تدخل على لسانه لكنة ، ولم تُحفظ عليه لحنة أو سقطة . قال عبد لللك بن هشام النحوى صاحب السيرة : « طالت مجالستنا للشافى فى اسمت منه لحنة قط ، ولا كلمة غيرُها أحسن منها» . • قال أيضًا : « جالست الشافى زمانًا ، فما

سمتُه تكلم بكلة إلاّ إذا اعتبرها المتبرُ لايجد كلمةً في المربية أحسن منها ي. وقال أيضًا: « الشافعيُّ كلامه لغة " يحتجُّ بها ». وقال الزعفراني: « كان قوم من أهل العربية يختلفون إلى مجلس الشافعي معنا ، و يجلسون ناحية ، فقلت لرجل من رؤسائهم : إنكم لاتتعاطون العلم فلم تختلفون معنا ؟ قالوا : نسمع لغة الشافعي » . وقال الأصمعي : « صححتُ أشمار هذيل على فتى من قريش ، يقال له محمد بن إدريس الشافعي » . وقال ثعلب : « العجب أن بعض الناس يأخذون اللغة عن الشافعي ، وهو من بيت اللغة ! والشافعي يجب أن يؤخذ منه اللغة ، لا أن يؤخذَ عليه اللغةُ ». يعني يجب أن يحتجوا بألفاظه نفسها ، لابما نقله فقط. وكني بشهادة الجاحظ في أدبه وبيانه (١) ، يقول : ﴿ نظرتُ في كتب هؤلاء النَّبَغَةَ (٢) الذين نبغوا في العلم ، فلم أرّ أحسنَ تأليفًا من للطلبيّ ، كأنَّ لسانَه ينظمُ الدرّ » . فَكُتبه كُلُّهَا مُثُلُّ رائعة من الأدب العربي " النقي "، في النروة العليا من البلاغة ، يكتب على سجيَّتِهِ ، وأيمْ لي بفطرتِه ، لا يتكلف ولا يتصنَّم ، أفصحُ نثر تقرؤه بعد القران والحديث ، لايساميه قائل ، ولا يدانيه كاتب .

و إنى أرى أن هذا الكتاب (كتاب الرسالة) ينبغى أن يكون من الكتب المتروءة فى كليات الأزهر وكليات الجامعة ، وأن تُختار منه فقرات لطلاب الدراسة الثانوية فى المعاهد والمدارس ، ليفيدوا من ذلك علمًا بصحة النظر وقوة الحجة ، و يبانًا لا رَوْنَ مثله فى كتب العلماء وآثار الأدباء.

وقد عُني أثمة العلماء السابقين بشرح هذا الكتاب ، كما ظهر لنا من

 <sup>(</sup>١) الجاحظ صنو الثانعي ، ولد في أول سنة ١٥٠ التي ولد فيها الثانعي ، وحمر نحواً من
 منعني عمره ، مات في الحرم سنة ٢٥٥ (٢) « نبغة القوم » بفتح النون والباء : وسطهم .

تراجم بعضهم ومن كتاب (كشف الظنون) ، والذين عرفت أنهم شرحوه خسة نقر:

١ -- أبو بكر الصيرف عمد بن عبد الله ، كان يقال : إنه أعلم خلق الله بالأصول بعد الشافعي ، تفقه على ابن سريج ، مات سنة ٣٣٠ ذكر شرحه في كشف الطنون وطبقات الشافعية (٢ : ١٦٩ ـ ١٧٠) والزركمي في خطبة البحر .

۲ --- أبو الوليد النيسابورى الإمام الكبير حسان بن محمد بن أحمد بن هروت الفرشى الأموى ، تلميذ ابن سريج ، وشيخ الحاكم أبى عبد الله ، وصاحب للستخرج على صحيح مسلم ، ولد سد سنة ۲۷ ومات ليلة الجمعة ، ربيع الأول سنة ۳٤٩ (الطبقات ۲ : ۱۹۱ – ۱۹۲) ولم يذكر شرحه ، وذكره الزركمى وكشف الظنون .

۳ - الفغال السكبير الشاشى ، محمد بن على بن إسمعيل ، وقد سنة ۲۹۱ ومات فى آخر
 سنة ۳۲۰ ذكره الزركمي وكثف الظنون والطبقات (۲: ۱۷۱ ـ ۱۷۸) .

٤ - أبو بكر الجوزق النيسابورى الإمام ألحافظ محد بن عبد الله الشيبان ، تلميذ الأسم وأبى نسيم ، وشبيخ الحاكم أبى عبد الله ، وصاحب المسند على صحيح مسلم ، أمات في شوال سنة ٣٨٨ وله ٨٧ سنة (الطبقات ٢: ١٦٩) ولم يذكر شرحه، وذكره كشف الظنون .

مس أبو عمد الجوين الإمام ، عبد الله بن يوسف ، والد إمام الحرمين ، مات سنة ٤٣٨
 ( الطبقات ٣ : ٢٠٨ ــ ٢١٩ ) ولم يذكر الصرح ، وذكره الزركفي وكفف الظنون .

ولمل غيرهم شرحه ولم يصل خبره إلى . ولكن هذه الصروح التي هرفنا أخبارها لم أسم عن وجود شرح منها في أية مكتبة من مكاتب العالم في هذا العصر .

# نُسَخُ الكتاب

لم أرنسخة مخطوطة من (كتاب الرسالة) إلا أصل الربيع ونسخة أبن جاعة . ولكنا نجد في الساعات \_ التي سيراها القارئ \_ أن أكثر الشيوخ وكثيرًا من السامعين كانت لهم نسخ يصححونها على أصل الربيع ، وأن نسخة ابن جماعة قو بلت على أصول مخطوطة عديدة ، فأين ذهبت كل هذه الأصول ؟ الاأدرى . وقد طبع الكتاب في مصر ثلاث مرات :

١ - الأولى بالمطبعة العلمية سنة ١٣١٢ بتصحيح (يوسف صالح محمد الجزماوى) ، في (١٦٠ صفحة) بقطع الثمن، وهي طبعة مجلوءة بالأغلاط . وهي التي لشير إليها بحرف (ج). ٢ - الثانية بالمطبعة الشرفية سنة ١٣١٥ في (١٤٤ صفحة) بقطع الربع ، وقد طبعت عن أصل الربيع بالواسطة ، نقلها أولا ( محمد مصطنى الكانب بالكتبخانة الحديرية سنة ١٣٠٨ ثم نسخت عنها نسخة فرغ منها كانبها (في يوم الأحد ١٤ صفر سنة ١٣١٠) على ذمة ناشرها (الشيخ سليم سيد أحد إبرهيم شرارة الفياني) ، وهذه النسخة أقل من سابقتها أغلاطا في الجزء الأول من تفسيم الربيع ، ثم يظهر أن مصححها عارض بنسخ أخرى أو بالطبعة السابقة ، فكثرت مخالفته لأصل الربيع ، وكثرت فيها الأغلاط ، ولسكن ميزتها أن فيها كل السابقة التي على الأصل ، وإن أخطأ الناسخ في قراءة كثير منها ، وهو في ذلك معذور .

٣ -- الثالثة بمطبعة بولاق سنة ١٣٢١ على نفقة السيد أحمد بك الحسيني المحاى رحمه الله، في ( ٨٢ صفحة ) بالقطع السكبير ، وهي مماوءة بالأغلاط أيضاً ، ومخالفة في كثير من المواضع لأصل الربيع ، ولا أدرى عن أيّ النسخ طبعت ، وإن كنت أظن أن مصححي مطبعة بولاق رجعوا كثيراً إلى نسخة ابن جماعة . وهي التي نشير إليها بحرف (ب) .

وقد ذكرنا في تعليقنا على الرسالة مواضع مخالفة هذه النسخ للاصل ، ليكون القارئ على بينة من أمرها ، فلايظن أننا أخطأنا فى مخالفتها ، أو قَصَّرنا فى المقابلة ، وليوقن أن هذه الطبعة أصحُ الطبعات وأجودُها .

ويجمل بى فى هذه المناسبة أن أنوه بفضل إخوانى (أنجال المرحوم السيد مصطفى البابى الحلبي) إذ ساروا على الخطة المثلى ، خطة أبهم رحمه الله ، في إحياء الكتب المربية القيمة ، و إخراجها للناس تملأ المين وتسر القلب ، عافظين على آثار سلفنا الصالح رضى الله عنهم ، فبذلوا مابذلوا من جهد ومال ، فى سبيل إخراج هذا الكتاب ، فكان لى من تشجيمهم وأناتهم عون كبير فى سبيل إخراج هذا الكتاب ، فكان لى من تشجيمهم وأناتهم عون كبير فى تحقيقه وشرحه ، حتى سلخت فى ذلك نحو ثلاث سنين ، والحسد لله على توفيقه .

# أصل الربيع

من أول يوم قرأت في أصل الربيع من (كتاب الرسالة) أيقنت أنه مكتوب كله بخط الربيع ، وكلمّا درسته ومارسته ازددت بذلك يقينا ، فتوقيع الربيع في آخر الكتاب بخطه بإجازة نَشْخِه إذ يقول : « أجاز الربيع بن سليان صاحب الشافعي نسخ كتاب الرسالة ، وهي ثلاثة أجزاء في ذي القعلة سنة خس وستين ومائتين ، وكتب الربيع بخطه ه (۱) \_ : نفهم منه أنه كان ضنينا بهذا الأصل ، لم يأذن لأحد في نسخه من قبل ، حتى أذن في سنة ٢٤٥ بعد أن جاوز التسمين من عره ، وعبارة الإجازة تدل على ذلك ، لمخالفتها المعود في الإجازات، إذ يجيز العلماء لتلاميذهم الرواية عنهم ، أما إجازة نسخ الكتاب فشي نادر ، لأيكون إلاً لمني خاص ، وعن أصل حجة لاتصل إليه كل يد.

والخابر بالخطوط القديمة يجزم بأن هذه الإجازة كتبتها اليد التي كتبت الأصل ، وأن الفرق بين الخطين إنما هو فرق السن وعلوها ، فاضطر بت يد الكاتب بعد أن جاوز التسمين ، بمالم يوجد في خطه في فتو ته لم يجاوز الثلاثين (٢) وقد خشبت أن أثق برأيي وحدى في ذلك ، فأردت أن أتثبت ، فاستشرت أحد إخواني بمن لهم خبرة بينة وعلم بالخطوط ، فواقتني على أن كاتب الإجازة وكاتب عناوين الأجزاء الثلاثة شخص واحد ، لا فرق بينها إلا أنه كتب المناوين بالخط الكوفي ، وكتب الإجازة وهوشيخ كبير.

<sup>(</sup>١) انظر صورتها في الوحة (رقم ٩) وفي (س ٢٠١) من الكتاب .

<sup>(</sup>٢) ولد الربيع سنة ١٧٤ ومات في ٢٠ شوال سنة ٢٧٠ .

وأنا أرجح ترجيحًا قريبًا من اليقين أن الربيع كتب هذه النسخة من إملاء الشافعي ، لما بينتُ فيامضي ، ولأنه لم يذكر الترخُمَ على الشافعي في أيَّ موضع جاء اسمه فيه ، ولوكان كتبها بعد موته لدعا له بالرحمة ولو مرةً واحدة ، كمادة العلماء وغيرهم .

وقد حاول الدكتور (ب. موريتس (١٦) أن يُدْخل الشكَّ على تاريخ هذه النسخة ، فادَّعى في كتاب الخطوط العربية أنها مكتوبة سنة ٣٥٠ تقريباً.

فمن ذلك تردّد بعض إخواني بمن تحدثت إليهم فى أن الربيع كتبها، وزعوا أنها نسخة مكتوبة بعد الربيع بدهر ، وأن اسخها نقلها ونقل نص الإجازة ، ثم لم يبين أنه نقلها !! وهذا رأى لايثبت على النقد ، لأن المعروف فى نقل الكتب أن الناسخ إذا نَسخ الكتاب وتاريخ كتابته وما كتب عليه من إجازة أو سماع مثلاً . : أثبت أن هذا نص ماكان على النسخة التى ينقل منها . ثم الذي ينقضه نقضًا ارتماش القلم الظاهر في كتابة الإجازة ، فلوكانت منقولة عن نسخة أخرى ما افترق خطها عما قبلها ، ولكان الجيع على نسق واحد .

وكان بما احتجوا به لرأيهم ورأى الدكتور موريتس أنها مكتوبة على الورق، وأن الورق لم يكن معروفاً فى ذلك العهد كثيراً ، بل كان جُسلُ الكتابة على البَرُّدِيّ . وهذا مردود بأن الورق كثروفشا فى القرن الثانى من المبجرة . (انظر مثلا صبح الأعشى ٢ : ٤٨٦ ) . واحتجوا أيضاً بأن خطها ليس بالقلم الكوفى ، الذى كان يكتب به أهلُ القرن الثانى والثالث . ومن العجب أن هذه الشبهة عرضت أيضا لبعض العلماء الأقلمين ، وردّها القلقشندى قال: « ذكر صاحبُ عرضت أيضا لبعض العلماء الأقلمين ، وردّها القلقشندى قال: « ذكر صاحبُ

<sup>(</sup>۱) كان مديراً لعار الكتب المصرية من ٢٥ اكتوبر سنة ١٨٩٦ إلى ٣١ أغسطس سنة ١٩١١ .

إِمَانَةُ الْمُنشَىُ أَنْ أُولَ مَا تُقُلِ الْخُطُّ المربى من السكوفي إلى ابتداء هذه الأقلام للستمملة الآن ــ : في أواخر خلافة بني أمية ، وأواثل خلافة بني العباس : قلتُ : على أن الكثير من كُتَّاب زماننا يزعون أن الوزير أبا على بن مُقْلة (١) هو أول من ابتدع ذلك . وهو غلط ، فإنا نجد من الكتب بخط الأولين فيا قبل المائتين ماليس على صورة الكوفي، بل يتغيرعنه إلى نحو هذه الأوضاع الستقرة ، و إن كان هو إلى الكوفُّ أشيلَ لقر به من قله عنه ، (صبح الأعشى ٣ : ١٥) وكأنَّ القلقشندى بهذا يصف نسخة الرسالة ، فني حروفها شبه بالخط الكوني ، ولم يكن الخط الكوف مهجورًا في تلك العصور ، بل كانوا يكتبون به المهارق والوثائق، وكانوا يتأتفون به في كتابة المصاحف وغيرها، ولذلك نرى الربيع َ يكتب في عناوين الأجزاء الثلاثة كلسات ( الجزء الأول . الجزء الثاني . الجزء الثالث ) بالخط الكوفى ، ويكتب تحتها كلسات ( من الرسالة رواية الربيع بن سليان عن محد بن إدريس الشافعي ) بخط وسط بين السكوفي وبين خطه في داخل الكتاب (انظر اللوحات رقم ٣ ، ٤ ، ٥ مقارنا برقم ٦ ، ٧ ، ٨ ، ٩) . والخطوط المربية القديمة التي وجدت في دور الكتب ودور الآثار تدل على أن هذا الخط كان معروفا في القرن الثاني ، قبل ابن مقلة ، كما قال القلقشندي. ومن مُثُلُ ذلك أن من الأوراق البردية للوجودة بدار الكتب المعرية ورقةً مؤرخة سنة ١٩٩ يشبه خطَّها خطَّ كتاب الرسالة ، بل إن الشبه بينهما قريب جلاً ، حتى لَيَكَادُ للطلمُ عليهما أن يَغُلُنَّ أن كانبيهما تملُّما الخطُّ على مملِّم واحد ، وهذه الورقة منشورة في الجزء الأول من كتاب (أوراق البردي السربية) الذي ألقه المستشرق جروهمان وترجمه الدكتور حسن إبرهيم ، وطبع بدار الكتب

<sup>(</sup>۱) الوزير أبو على عد بن على بن الحسن ، من وزراء الدولة الباسية ، وأ. سنة ٢٧٢ ومات سنة ٣٢٨

سنة ١٩ وهى ( برقم ٥١ فى اللوحة رقم ٨) وقد صَوَّر ناها ، وصوّر نا قطمةً من ( ص ٣٩ من الأصل ) ووضعناها متجاورتين فى صفحة واحدة ( لوحة رقم ١١، ١١) ليسهل على القارئ للقارنة بينهما ، ورسمنا سهاً أمنم تاريخ ورقة البردى ( سنة ١٩٥ ) . وبما لاشك فيه أن خط الربيع يعتبر من خط أهدل القرن الثانى ، لأنه ولد سنة ١٧٤ والشافعى دخل مصر فى أواخر سنة ١٩٩ فاتخذ الربيع خادماً له وتلهيذا خاصًا ، وكان الشافعى يقول له : « أنت راوية كتبى » . وحين قدم الشافعى مصر كان الربيع مؤذنا بالمسجد الجامع ولوية كتبى » . وحين قدم الشافعى مصر كان الربيع مؤذنا بالمسجد الجامع بسطاط مصر حامع عمرو بن العاص . وكان يقرأ بالألحان ، ومعنى هذا أنه كان كانا قارئاً فى أواخر القرن الثانى ، فقد تسلم الخط والقراءة صنيرا كا

ثم يرفع كل شك في نسب هذه النسخة احتفالُ العلماء العظماء ، والأثمة الحفاظ الكباربها ، منذ سنة ١٩٠٤ إلى سنة ٢٥٦ و إثباتُ خطوطهم عليها وسماعاتهم ، بل إثباتُ أنهم صحوا نُسَخهم وقابلوها عليها ، كما ترى فيا يأتى من السماعات والتوقيعات ، ويحرصون على إثبات سماعهم فيها طلاً با صغاراً ، ثم إسماعهم إياها لغيرم شيوخا كباراً . وترى الأسر العلمية السكبيرة يتسابقون إلى سماعها ، فيسجلون أسماءهم عليها .

فانك ترى \_ مثلاً \_ من أثمـة الحفاظ السكبار من أهل العلم ، الذين سموا السكتاب في هذه النسخة ـ : الحافظ الحميدي ضاحب الجع بين المسحيحين، وصديقه الحافظ الأمير ابن ما كولا (في السياعات رقم ٨ ــ ١١) والحافظ أبا الفتيان الدهستاني (في رقم ١٢) والحافظ السكبير ابن عساكر صاحب تاريخ أبا الفتيان الدهستاني (في رقم ١٢) والحافظ عبد القادر الرهاوي (في رقم ٢٢ ، ٢٣)

والحافظ تاج الدين القرطبي ( في رقم ٢٤ ، ٢٧ ) والجافظ زكى الدين البرزالي ( في رقم ٢٧ ، ٢٨ ) .

وتركى أن أسرة الحافظ ابن عساكر سمع منها في هذه النسخة أحد عشر رجلا: الحافظ ابن عساكر على بن الحسن بن هبة الله ، وأخواه محمد وأحمد ، وابناه : القاسم والحسن ابناعلى ، وحفيداه : محمد وعلى ولدا القاسم ، وأبناء أخيه : عبدالله وعبد الرحم : أبناء محمد بن الحسن ( انظر السماعات ١٨ ، ١٩ ، ٢١ ، ٢١ ، ٢٠ ) . وأسرة الخشوعي سمع منها سبعة فر : أولهم طاهر بن بركات بن إبرهيم الخشوعي ، شم ابنه إبرهيم ، ثم بركات بن إبرهيم وأبو الفضل وعبد الله أبناء بركات بن إبرهيم ، ثم عبدالله أبناء بركات بن إبرهيم ، ثم أولاده : إبرهيم وأبو الفضل وعبد الله أبناء بركات بن إبرهيم ، ثم عبدالله أبناء بركات بن إبرهيم ، ثم عبدالله بن بركات ( انظر الساعات ١٢ ، ١٦ ، ١٨ ،

ثم الحافظ ابن عساكر لا يكفيه أن يسجَّلَ اسمُه فى الساعات ، فيكتبُ بخطه . أر بعمرات على النسخة: «سمع جيعَه وعارض بنسخته على بن الحسن بن هبة الله» ( انظر التوقيع رقم ٣٩) . وكذلك غيره من الحفاظ والعلماء ، مما يظهر من التوقيعات ( ٣٧ ــ ٤٥) .

ثم يُثلج الصدر ويماوّه يقيناً أن نجد شهادة بخط أحد العلماء الحفاظ الأثبات القدماء ، يسجل فيها أن هذه النسخة بخط الربيع ، فنرى هبة الله بن أحمد بن محمد بن الأكفاني (المتوفى في ٦ محرم سنة ٢٤٥ عن ٨٠ سنة ) يكتب بخطه ثلاثة عناوين للأجزاء الثلاثة ، يسوق فيها إسناده إلى الربيع ، ثم يكتب فوق عنوان الأول منها مانصه : « الجزء الأول من الرسالة لأبي عبد الله الشافعي بخط الربيع صاحبه ٤ . ويكتب فوق عنوان الثالث ما نصه : « الجزء الثالث

من الرسالة بخط الربيع صاحب الشافعي » . وأما عنوان الجزء الثاني ففوقه : « الثاني من الرسالة » ويظهر أن باقى الكلام بمحو بمارض من عاديات الزمان ـ وتجد صورة عنوان الجزء الأول فى (اللوحة رقم ۱) فترى فيها فى الزاوية العليا اليمنى خطَّ الحافظ ابن عساكر ، وبجواره خط شيخه ابن الأكفاني . وقد ظننت أول الأمر أن هذه الشهادة بخط ابن عساكر ، ثم تبين لى من دراسة خطوط السهاعات والعناوين أنها خط ابن الأكفاني .

ثم نرى أيضاً أن هؤلاء العلماء \_ وهم أقرب مناً عهدًا بالربيع \_ يتكافون النصل في السياعات كلها أو أكثرها على اسم مالك النسيخة ، إشارة إلى شدة العناية بها ، وإشادة بما لمالكها من ميزة وفخر ، أنْ حاز هذا الأثر الجليل النفيس .

أفيظنُ ظانٌ أو يتوهمُ متوهمُ أنهم يصنعون كل هذا لنسخة مزيفة مزوَّرة ؟! أوَ يَخْنَى عليهم من شأنها مالم يخف على الدكتور موريتس ، وهم أخبرُ بالخطوط وأعلم بالعلم ، وهم يروُون الكتابَ بأسانيدهم رواية سماع وقراءة ؟!

وكثيرًا ماعبت : لماذا عَيِّن تاريخها الذي زعم ، سنة ٣٥٠ تقريباً ، ثم تبيّنت مِن أين الوهم . فوجدت في حاشية نسخة العماد ابن جماعة بجوار الفقرة (١٢٦ من الكتاب) ما نصه : « بلغ مقابلة على أصل سُمع مرات ، تاريخه من حين نُسِخ ثلاثمائة وثمان وخسون سنة » ثم كُتب بحاشيتها في مواضع أخر ؛ « بلغ مقابلة على النسخة المذكورة » . فرجحت من هذا أنه رأى هذه الكتابة ، وليس بدار الكتب نسخ قديمة من الرسالة غير أصل رأى هذه الكتابة ، وليس بدار الكتب نسخ قديمة من الرسالة غير أصل الربيع ونسخة ابن جماعة ، فظن أن نسخة ابن جماعة قو بلت على نسخة الربيع ، وأن هذا يدل على أن نسخة الربيع كتبت حول سنة ٣٥٠ ولكن هذا النص

لا يور دى هذا المعنى ، فإن نسخة ابن جماعة نرجّع أنها كُتبت له قُبيل قراءتها على حِدّه سنة ٨٥٦ وقو بلت على نسخة مضى عليها من حين كتابتها إلى حين مقابلة نسخة ابن جماعة عليها ٣٥٨ سنة ، أى أنها كُتبت قُبيلَ سنة ، ٥٠ فالرقم (٣٥٨) هو عدد السنين التي تفرق بين النسختين ، لاتاريخ النسخة الأولى ، فهى غير نسخة الربيع يقيناً .

#### وصف النسخة

عدد أوراقها ٧٨ ورقة ، منها ٢٧ ورقة هي أصل الكتاب الذي بخطال بيم ، والباق أوراق زيدت في أوله وآخره ووسطه ، كتب فيها السهاعات وغيرها ، وغلفت النسخة بجلد قديم ، لا أستطيع الجزم بتاريخه ، ولعله في القرن السادس أو السابع الهجرى . وطول الورقة من أصل الكتاب (٨و٢٥ سنتيمتر) وعرضها (١٤٥ س) والكتابة تملا الصفحة تقريبا ، فإن طول السطر الواحد (١٢٥٥ س) وعددالسطور يختلف في الصفحات مابين (٢٧ ، ٣٠) سطراً، تشغل من طولها نحو وعددالسطور يختلف في الصفحات مابين (٢٧ ، ٣٠) سطراً، تشغل من طولها نحو (٨و٤٢ س). وقد صورنا صوراً منها مصغرة قليلاً إلى نحو الثاثين ، حتى تتسع لها مساحة الورق الذي تعليم عليه ، وهي اللوحات (رقم ٢ - ٩) . والخط مقرود واضح لمن خَبر هذه الخطوط القديمة ، إلا في بعض المواضع النادرة ، مما يتبين واضح لمن خَبر هذه الخطوط القديمة ، إلا في بعض المواضع النادرة ، مما يتبين لقارئ الكتاب بما عَلَّمَنا به عليه .

وقواعد الرسم التي كُتبت بها تختاف كثيراً عن القواعد التي يكتب بها المتأخرون ، و إحصاء ذلك لاتسمه هذه المقدمة ، ولكنا نذكر بعض أنواعها . فن ذلك أنه يكتب كلَّما ينطق ألفا في أواخر الكلمات بالألف ، و إن كان مما يكتب بالياء ، إلا كلمة ، « هكذا » وحرفي «إلى» وعلى فبالياء ، فيكتب مثلا

«حتى» بالأنف «حتا». و «حَكَى » «حكا ». و «مستغنى» «مستغنا». و «سوى» «سوا» الح. و إذا كانت السكلة تنطق بإمالة الألف لم يكتبها ألفا ، بل كتبها ياء ، إشارة إلى الإمالة ، مثل « هؤلاء » كتبها «هاولى » وكذلك « الإيلاء » كتبها « الايلى » . ويحذف ألف « ابن » مطلقاً ، وإن لم تكن بين علمين ، فيكتب مثلاً « عن بن عباس » . ويكتب كلمة « ههنا » « هاهنا » . وكلة « هكذا » برسمين : الأكثر : « ها كذى » والبعض : « هكذى » . ويقسم السكلة الواحدة في سطرين إذا لم يسمها آخر السطر، فثلاً كلة «استدللنا» كتب الألف وحدها في سطر و باقيها في السطر الآخر ( ص ٤٤ من الأصل س ١٠ ، ١١ ) وكلة « زوجها » الزاى والواو في سطر والباقى في سطر ( ص

وأما الثقة بها في شئت من ثقة ، دقة في الكتابة ، ودقة في الضبط، كمادة المتقنين من أهل العلم الأولين . فإذا اشتبه الحرف اللهمل بين الإهمال والإعجام، ضبطه بإحدى علامتي الإهمال: إما أن يضع تحته نقطة ، وإما أن يضع فوقه رسم هلال صغير، حتى لايشبة فيتصحف على القارئ . ومن أقوى الأدلة على عنايته بالصحة والضبط، أنه وضع كسرة تحت النون في كلة «التذارة» على عنايته بالصحة والضبط، أنه وضع كسرة تحت النون في كلة «التذارة» (رقم ٣٥ ص ١٤ من الأصل) وهي كلة نادرة، لم أجدها في المعاجم إلا في القاموس ، ونص على أنها عن الإمام الشافعي . وهي تؤيد ما ذهبت اليه من الثقة بالنسخة ، وتدل على أن الربيع كان يتحرى نطق الشافعي ويكتب عنه من الغرائف المناسبة هنا أني عرضت هذه الكلمة على أستاذنا الكبير الملامة أمير الشعراء على بك الجارم ، فيا كنت أعرض عليه من عملى في الكبير الملامة أمير الشعراء على بك الجارم ، فيا كنت أعرض عليه من عملى في الكتاب ، فقال لى : كأنك بهذه الكلمة جئت بتوقيع الشافعي على النسخة .

ومما يلاحظ في النسخة أن الصلاة على النبي لم تكتب عند ذكره في كل مرة ، بل كتبت في القليل النادر ، بلفظ « صلى الله عليه » . وهذه طريقة العلماء للتقدمين ، في عصر الشافعي وقبله ، وقد شدد فيها المتأخرون ، وقالوا : ينبغى المحافظة على كتابة الصلاة والتسليم ، بل زادوا أنه لاينبغى للناسخ أن يتقيد بالأصل إذا لم توجد فيه . وقد ثبت عن أحمد بن حنبل أنه كان لايكتب الصلاة ، وأجابوا عن ذلك بأنه كان يصلى لفظاً ، أو بأنه كان يتقيد بما سمع من شيخه فلا يزيد عليه . والذي أختاره أن يتقيد الناسخ بالأصل الذي يعتمد عليه في النقل ، أما إذا كتب لنفسه فهو مخير ، وليس معني هذا أن يفعل كما يفعل الكتاب « المجددون ! ! » في عصرنا ، إذ يذكرون النيّ باسمــــه « محمد » صلى الله عليه وسلم ، ولا يكتبون الصلاة عليه ، بل يذكره بصفة النبوة أو الرسالة أو نحومًا ، لأنَّ الله سبحانه نهانا عن مخاطبته باسمه : ﴿ لاَ تَجْسَالُوا دُعَاء الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاء بَعْضِكُمْ بَعْضاً ﴾ ولأن الله لم يذكره في القران إلاَّ بصفة النبوة أو الرسالة ، أو باسمه السكريم مقرونا بإحدامًا . وانظر شرح العراق على مقدمة ابن الصلاح (ص ١٧٤ ـ ١٧٥) وتدريب الراوى (ص ١٥٣) وشرحنا على ألفيسة السيوطي (ص ١٥١) وشرحنا على مختصر علوم الحديث لابن كثير ص (١٥٨ ــ ١٥٩) وشرحنا على الترمذي (٢: ٣٥٤ ــ ٣٥٠) .

# أصحاب النسخة

تتبعث الساعات الآتية ، وعرفت منها أكثر ما ليكي النسخة من أواخر القرن الرابع إلى منتصف القرن السابع ، فأول مالكيها فيا أظن الأخوان : على و إبرهيم ابنا محمد بن إبرهيم بن الحسين الحنّائي أو أحدها ، إذ سما فيها الكتاب

من عبد الرحمن بن عمر بن نصر في سنتي ( ٤٠١ و ٤٠١ ) ولكن لم ينص في ساعاتهما على ذلك (رقم ١ - ٦). و إنما ظننتُ ذلك لأنابني أخيهما الحسين بن محد الحنائي ، وهما عبد الله وعبد الرحمن .. : سممًا فيها على أبي بكر الحداد سنة ٤٥٧ ونُصَّ في الساعات على أنهما صاحبا الكتاب (رقم ٨ ـ ١١) فظننت من هذا أن الكتاب كان ف ملك عيهما على وإبرهم ، ثم انتقل إليهما بالميراث أو غيره . ولكن سرعان ما انتقل من ملكهما إلى ملك الحافظ هبة الله بن الأكفاني ، فسمع فيه على أبي بكر الحداد سنة ٤٦٠ ويظهر أن النسخة ُقِيتَ في ملكه إلى حين وفاته سنة ٧٤٥ أو على الأقل إلى آخر مجلس سمعتُ فيه عليه سيسنة ١٩٥ ( رقم ١٩ ). ثم لم يتبين لى في مِلك مَن كانت إلى شهر رجب سنة ٥٦٦ فقد كتب الفقية العالم ضياء الدين على بن على التغلبي (المولود سنة ٥٣٧ ) أنه سَمِعَ الكتابَ من أبي المكارم عبد الواحد بن علال في سنة ٥٦٣ وأنه نَقَل سماعَه إلى هذه النسخة في رجب سنة ٥٦٦ (رقم ٢٠) ثم سمعه مرةً أخرى على الحافظ ابن عساكر سنة ٥٦٧ ونُصٌّ في مجلس السهاع على أنه صاحب النسميخة ( رقم ٢١ ) ثم كذلك ممه هو وابنه الحسن في سنة ٧١ه على أبي المعالى السُّلمي وأبي طاهر الخشوعي ( رقم ٢٢ ، ٣٣ ) . ثم لم يتبين أيضا في ملك مَن كانت ، إلى أن ذُكر في سنة ١٣٥ أنها في ملك الإمام الحافظ تاج الدين القرطبي، وتاجُ الدين القرطبي سمم الكتاب هو وأخوه إسمعيل قبل ذلك بثمان وخمسين سنة ، فقد سمماه على أبي طاهر الخشوعي في سنة ١٨٥ ( رقم ٢٤ ـ ٢٧ ) فإما أن يكون أبوهما أبو جعفر القرطبي (ولد سنة ٢٨٥ ومات سنة ٥٩٦) مَلَكُ الكتابَ فأسمهما فيه على أبي طاهر ، و إما أن يكون تاج الدين هسه ملكها بعد ذلك ثم سمت عليه . ثم ثبت ملكها بعد فى سنة ٢٥٦ القاضى عيى الدين عربن موسى بن جفر (رقم ٢٨) . وكل هؤلاء الذين ملكوها كانوا فى دمشق ، ولم نعرف ما كان من أمرها قبل ذلك من عهد الربيع (المتوفى سنة ٢٧٠) إلى عصر عبد الرحمن بن نصر فى آخر القرن الرابع . ولم نعرف أيضاما كان من أمرها بعد القاضى محيى الدين بن جفر ، إلى أن دخلت فى ملك الأمير مصطفى باشا فاضل ، وانتقلت مع مكتبته كلها إلى دار الكتب المصرية ، فعادت إلى بلدها الذى فيه ألفَت وكتبت

وألقتْ عصاها واستقرَّ بها النُّوى \* كما قَرَّ عينـــاً بالإِياب المسافرُ .

### نسخة ابن جماعة

لو انفردت لكانت أصلاً جيدًا للكتاب ، ولكنها جاءت بجوار أصل الربيع ، فكانت فرعًا ضئيلا ، إذ خالفته في مواضع كثيرة ، وكان الأصل مو الأصل ، وأين الترى من التُركّا. عنى كاتبها بتجويد الخط ، ثم عنى صاحبها بمقابلتها وقواءتها ، ولكنه لم يتفن ذلك . ولعل عذره أن النسخة التي قابل عليها لم تكن عمدة ، وكتب بحاشيتها تقسيمها إلى أجزاء سبعة ، ولكنه نسى من التقسيم الأول والخامس ! فذكر عند الفقرة ( ٥٥١) « آخر الجزء الثانى » وعند ( ٨٢٧) « آخر الجزء الثالث » وعند ( ١١٢٨) « آخر الجزء الرابع » وعند ( ١١٢٨) « آخر الجزء السادس » وكتب بلاغات بالمقابلات على النسخة وعند ( ١٤٦٢) و شمت على الجال القديمة عند الفقرات ( ٢٠٦١ ، ٢٧٥ ، ٢٨٣ ، ١٥١ ) و صُمت على الجال الن جاعة ، جَدّ العماد ، في ستة مجالس ، كُتبت بلاغات أربعة منها بالحاشية

أمام الفقرات (۲۰۸ ، ۵۹۹ ، ۸۹۳ ) ولم يكتب الخامس ، وأما السادس فيتهي بآخر الكتاب .

وهي مكتوبة على ورق جيد ، بخط نسخى جيل واضح ، مضبوطة مشكولة في الأكثر . وعدد أوراقها ١٦٤ ورقة ، في الصفحة منها ١٩ سطرا ، وطول السطو(١١س) وتشغل السطور من طول الورقة (١٩٥٥س) وطول الورقة (١٩٥٧س) وطول الورقة (١٩٥٥س) وطول الورقة (١٩٥٥س) وعرضها (١٩٥٥ س) . وكانت أوراقها أكبر من ذلك ، ولكن لاندرى من الذي وعرضها لأحد المجلدين ، فانتقص من أطرافها ، حتى أضاع بعض ماكتب في عاشيتها . وقد صورنا منها الصفحة الأولى والأخيرة مصغرتين ، في اللوحتين عاشيتها . وقد صورنا منها الصفحة الأولى والأخيرة مصغرتين ، في اللوحتين

و بعد : فلست بمستطيع أن أختم هذه المقدمة قبل أن أؤدى ماوجب على من الشكر لإخوانى الذين أثقلوا كاهلى بفضلهم ، بما لقيت من معوتهم فى إخراج هذا الأثر الجليل ، والسفر النفيس : ابن عتى السيد محمد السنوسى الأنصارى . والأخ المخلص البار ، صديقى وزميلى من أول طلب العلم ،العالم المتن المتفن ،الشيخ محمد خيس هيبة ، وقد قرأت عليه الكتاب حرفاً حرفاً ، ورجعت إليه فى كل مشكل عرض لى فيه . والاخوان العالمان الجليلان : الشيخ محمد نور الحسن ، والشيخ محمد عيى الدين عبد الحميد ، أستاذا العربية بكلية اللغة بالأزهر ، وقد عرضت عليهما كثيراً من مشكلات العربية فى الكتاب . ثم القائمون على نشر الكتاب ( أنجال المرحوم السيد مصطفى الحلبي ) وقد أناحوا لى فرصة إخراجه نشر الكتاب ( أنجال المرحوم السيد مصطفى الحلبي ) وقد أناحوا لى فرصة إخراجه وتحقيقه وشرحه ، فكانت منة كمم على وعلى كل قارئ ومستفيد .

واليد البيضاء التي لاتنسى ، ما لقيت من معونة أستاذنا العظيم ، العلامة القيلسوف ( الدكتور منصور فهمي بك) المدير العام لدار الكتب المصرية ، فقد

أمر حفظه الله بأن تُصَوَّر لى نسخةُ الربيع كلَّها، وأمر بإعلوَق نسخةَ ابن جاعة ، و بأن يُستَّمل لى كلُّ ما أريد من مصادر ومراجع . أحسن اللهُ جزاء ، ووقعه لخدمة العلم والدين .

ونسأل الله المبتدئ لنا بنعمه قبل استحقاقها ، المديمها علينا ، مع تقصيرنا في الإتيان على ما أُوجِب به من شكره بها ، الجاعِلنا في خير أُمة أخرجت للناس : أن يرزقنا فهما في كتابه ، ثم سُنّة نبيه ، وقولاً وعملاً يؤدى به عنا حقه ، ويوجب لنا نافلة مزيده (١) . ونسأله سبحانه العصمة والتوفيق ما

براهشبال این که میکناندیشانا

عن كوبرى القبة ضحوة الجمعة (١٨ ني الفيدة سنة ١٣٥٨) (٢٩ ديسبر سنة ١٩٣٩)

<sup>(</sup>١) افتياس من الرسالة ( رقم ٤٧ ) .

# السماعات وما ألحق بها

الساعات المثبتة في أصل الربيع تبدأ من سنة ٣٩٤ وتنتهى في سنة ٢٥٦ وهي متتالية متصلة الأسانيد، أعنى أن الشيوخ الذين يُقرأ عليهم الكتاب أو يُسمع منهم نجدهم سموه قبل ذلك من شيوخهم، وهكذا إلى عبد الرحمن بن عمر بن نصر الشيباني، أقدم الشيوخ الذين أثبت إسماعهم للكتاب. ثم نسخة ابن جماعة فيها سماع واحد، سنة ٨٥٦ متصل الإسناد بسماعات الأصل، كما سيتبين القارئ. وقد جعلت لها كلها أرقامًا متتالية يشار إليها بها.

وسماغات الأصل ثبت بعضها على عناوين الأجزاء الثلاثة التي بخط الربيع (لوحة رقم ٣، ٤، ٥) وباقيها كتب في أوراق ألصقت بالأصل وألحقت به في أوائل الأجزاء وأواخرها . وأكثر هما تكرّر إثباته ثلاث مرات في الأجزاء الثلاثة . وقد أثبت كلّ الساعات مرتبة ترتيب وقوعها التاريخي ، الأقدم فلأقلم . وتوخياً للاختصار ذكرت من كل سماع متكرر واحدا منه ، مع الإشارة إلى غيره وما فيه من زيادة فألمدة إن وُجدت . ولم أستن من ذلك إلا الساعات التي بخط عبد الرحمن بن نصر ، لقيمتها التاريخية أولاً ، ولأنها مصورة في اللوحات على عناوين الربيع ثانياً ، ولأن صيغتها مختصرة ثالثاً . واستثنيت أيضا بعض الساعات حين وجدت ضرورة أنداك . والساعات هي ( رقم ١ - ٢٨ ) ومن الساعات الأسانيد ، وهي أسانيد كاتبيها من الملاء إلى الربيع راوى الكتاب رقم ( ٢٠ ـ ٣٠)

ومن السماعات أيضًا نوع مختصر، يسجلُ أحدُ العلماء فيه سماعَه بخعله، كأن يقول « سمعه فلان » أو « سماع لقلان » ونحو ذلك . وكل الذين كتبوا ذلك ذُكرتْ أسماوُهم في مجالس السماع إلاَّ واحدًا ، هو أبو القاسم البُوري هبة الله بن معد الدِّمياطى المتوفى سنة ٩٩٥ ( انظر رقم ٤٣ ). وقد جمتها كلها من ثنايا السياعات ، وحذفت للكرر منها مع الإشارة إليه ، ورتبتها الأقدم فالأقدم ، وسميتها « التوقيمات » ( رقم ٣٢ ــ ٤٥ ) .

ويما ألحق بالسهاعات فى أصل الربيع ، بماكتب العلماء بخطوطهم .. . أحاديثُ وآثارُ (ووها بأسانيدهم ، ذكرتُها أيضًا بنصها (رقم ٤٦ ـ ٥٩ ) . ثم يتلو ذلك ماكتب على نسخة العماد ابن جماعة ، من أسانيد وفوائد ومهاعه على جده (رقم ٢٠ ـ ٨٨) .

والأعلام المذكورون في هذه السهاعات وما ألحق بها يزيدون على ثلاثمائة نفس، أجسيتهم كلّهم في فهرس في آخر هذه القدمة . فأما الذين ذكروا في أسانيد الأحاديث والآثار فلم أقصد إلى ذكر تراجهم ، خشية الإطائة ، ولأنه لاصلة ينهم وبين ، واية الكتاب . وأما الآخرون : للذكورون في السهاعات والتوقيعات فقد بذلت الوسع في البحث عن تراجهم ، فن وجلت منهم ترجمته ، أشرت إليها بإيجاز ، وأحلت القارئ إلى موضعها ، ومن لم أجد سكت عنه ، ولا أدعى في ذلك غاية الكلل ، فما ذلك لأحد مس الناس ، ولكني اجتهدت ونحريت ، وحسبي هذا أداء للواجب على قر وقد تكون ترجعة الرجل بمن لم أجد على طرف وحسبي هذا أداء للواجب على قر وقد تكون ترجعة الرجل بمن لم أجد على طرف الثام متى ، ثم أخطئها من حيث لاأدرى . ومن وجدت ترجمته وضعت صورة نجم ( \* ) بجوار اسمه في النهرس .

وقد رمزت لـكتب التراجم التمرجمت إليها بحروف طلبا للاختصار، وهاهو اصطلاحي فيها :

الريخ دمثق للحافظ ابن عساكر التوفى سنة ٩٩٥ . مخطوط بمكتبة تيمور باشا ۷ بدار الكتب المعرية . مخصر هذا التاريخ للمرحوم الشيخ عبد الفادر بدران طبع منه ٧ أجزاء بدمشق C شنوات النحب لابن الساد الحنبلي المتوفى سنة ١٠٨٩ طَبع مصر ٨ أجزاء ش البداية والنهاية للمافظ ابن كثير المتوفى سنة ٧٧٤ طبع منه بمصر ١٣ جزءاً 4 تَذَكَّرَةُ الْحِبَاظُ السَمَافِظُ السَّمِي التَّتَوْفُ سنة ٧٤٨ طبع الهند ٤ أجزاء Ż طبع مصر ۱ ذيولتذكرة الحفاظ للعميني وابن فهد والسيوطي ذ طبقات الفراء لابن الجزرى المتوفى سنة ٨٣٣ طبع مصر ۲ ق طبع بولاق ۲ الوفيات لابن خلـكان المتوفى سنة ٦٨١ ċ طبقات الشافعية لابن السبكي المتوفى سنة ٧٧١ طبع مصر ٦ لسان الميزان الحافظ ابن حجر المتوفى سنة ٨٥٧ طبع الهند ٦ المد ١١ ١٠ ١٠ ٦ طبع المند ٤ العررالكامنة د د د در العنبوء اللامع المسئاوي المتوفى سنة ٩٠٢ طبع مصر ١٢ ښ الأنساب للحافظ السمانى المتوفى سنة ٦٢ ه طبع تصوير بأوربة لی

- 77 -

# أصل الربيع الساعات()

# ١ - سماع على عبد الرحمن بن عمر بن نصر بخطه سنة ٣٩٤ ف الجزء الأول

يقول عبد الرحمن بن عمر بن نصر بن محد (٢): إن على " بن محد بن إبرهم [ ١٢ ] بن الحسين الحِيَّالَى (٢) ، بارك الله فيه ، سمع منى هذا الجزء ، وهوسماعى من أبى على الحسن بن حبيب بن عبد الملك الحصرى (٤) ، عن الربيع بن سليان المرادى ، في شعبان من سنة أربع وتسعين وثلاثمائة ، فعنا الله بالعلم فى الدنيا والآخرة ، ولا جَمَّلَهُ حجة ، وحسبنا الله وحده ، بقراءتى عليه من أصل كتابى .

# ٢ -- سماع آخر عليه بخطه سنة ٤٠١ ف الجزء الأول

وسم هذا الجزء منى أبو عبد الله أحد بن على الشرابي ، وإبرهم بن محد [ ١٢ ] بن إبرهم بن الحسين الحقائي (٤٠ ) ، بقراءة أبي بكر محد بن محدبن عبد الله الشاشي ،

<sup>(</sup>١) الأرقام بالحاشية أرقام صحف الأصل وقد حافظنا على أثفاظ السياعات، وإن كانت خطأ، أو شاذة في الإعراب .

<sup>(</sup>۲) عبد الرجن بن عمر بن صر بن عبد البزار المؤدب ، مات فی ۱۹ رجب سنة ۱۰ (ش ۲ : ۱۹۰) (عبد ۲۰۱) (۱۹۰ : ۲۳) د الحنائی » نسبة إلی رش ۲ : ۱۹۰) (عبد ۱۹۰) (اع ۲۳۰) د الحنائی » نسبة إلی بیم الحناء ، کا بینه السمانی فی الانساب فی ترجة أخیه « آبی عبد الله الحسین بن عبد » وعلی هذا مقری محدث حافظ ، مات فی ربیم الأول سنة ۲۲۵ وله ۵۵ سنة (ش ۳ : ۲۳۸) . (ع) الحصائری الفقیه راوی الأم عن الربیم ۲۲۲ ـ ۳۳۸ (ش ۲ : ۲۰۳) (ع ۹ : ۳۲۹) (ط ۲ : ۲۰۲) (ق ۱ : ۲۰۹) . (۵) مات فی ۱۷ فی الحبة سنة ۲۰۰ (ع ۲ : ۳۲۹) .

حظهم الله . وكتب عبد الرحم بن عمر بن نصر بن محد ، فى شهر رمضان من سنة إحدى وأربسائة .

وسمع هذا الجزء منى أيضًا ظفر بن المظفَّر الناصرى (١) ، حفظه الله (٢) وسمع هذا الجزء منى أيضًا ظفر بن المظفَّر الناسية ٢٩٤ سماع في الجزء الثاني بخطه أيضًا سنة ٢٩٤

يقول عبدالرحم بن عربن نصر بن محد: إن على بن محد بن إبرهم الحِيّاتى نقع الله به سمعه منى سمع ماقبله ، بما حدثنى أبو على الحسن بن حبيب بن عبدالملك الحصرى عن الربيع ، وذلك فى شعبان من سنة أربع وتسمين وثلاثمائة، وأنا قرأته عليه وعارضة بأصل كتابى .

#### ع ــ مماع في الجزء الثاني بخطه سنة ٤٠١

سمع هذا الجزء وما قبله أبو عبد الله أحمد بن على الشرابي ، و إبرهيم بن محمد بن إبرهيم الحنائي ، وعلى بن الحسين بن صدقة الشرابي ، وعبد الله بن أحمد بن الحسن النيسابورى ، وأحمد بن إبرهيم النيسابورى ، بقراءة الشيخ أبي بكر محمد بن محمد بن عبد الله الشاشى ، في شهر رمضان من سنة إحدى وأر بسمائة . وكتب عبد الرحمن بن عبر بن نصر بن محمد بخطه .

وسمع هذا الجزء أيضا ظفر بن المظفر الناصرى ، ومحمد بن على الحداد (٢٦) ، خظهما الله ، وكتب بخطه (١٠)

<sup>(</sup>۱) ألحلبي التاجرالفقيه الشافى ، مات فى شوال سنة ٤١٩ (ح ١٨: ٢٧٥) (ط ٣ : ٣٠٨) وذكر تاريخ الوقاة سنة ٤٢٩ . (٢) ينهم بمما يأتى فى رقم ( ٢ ، ٩ ، ٢٠ . ٣ أن هذا السباع كان فى سنة ٤٠٨) .

 <sup>(</sup>٣) عد ين على بن عجد بن موسى أبو بكر السلمى الحداد ، ماتستة ٢٠٤ (ع ٣٩: ٩- ١٠) ( ل ٥: ١١٠) .
 (٤) أي أي يذكر هنا تاريخ هذا السام ، ولكن علمنا بما سيأتى في الاسناد ( رقم ٣٠) أن سمام ابن الحداد كان في سنة ٢٠٤

### مماع فى الثالث بخطه ( بدون تاریخ والمفهوم أنه سنة ۳۹٤)

سمع هـذا الكتاب من أوله إلى آخره ، بقراءتى ومعارضة كتابى بهذا [ ١١٢] الكتاب : أبوعلى الحسن بن على بن إبرهيم الأهوازى (١١ حفظه الله ، وعلى بن على النصيبى كلاً ه الله ، والحد لله بن إبرهيم الحنائى ، نفعه الله بالعلم ، ومحد بن على النصيبى كلاً ه الله ، والحد لله كثيرا ، والصلاة على نبيه محد وآله وسلم كثيرا ، وحسبنا الله وحده .

#### ٣ - سماع بخطه على الثالث سنة ٢٠٠

وسمع هذا الكتاب من أوله إلى آخره أبو عبد الله أحمد بن على الشرابى ، [ ١١٢] وصمع هذا الكتاب من أوله إلى آخره أبو عبد الله بن أحمد النيسابورى الخاف ، وأحمد بن إبرهيم النيسابورى وأبو إسماق إبرهيم بن محمد بن إبرهيم الحنائب ، بقراءة الشيخ أبى بكر محمد بن محمد بن عبد الله الشاشى ، فى شهر رمضان ، من سنة إحدى وأر بسمائة ، وحسمنا الله وحده .

وممع ظفر بن المظفر الناصري هذا الكنتابَ من أوله إلى آخره (٢٦)

<sup>(</sup>۱) حوالمحدّث المغرى\* ، مقرى\* أهل الشأم ، ولد فى المحرم سنة ۳۹۲ ومات فى ذىالقدة سنة ٤٤٦ (ش ٣ :۲۷٤ ) ( ل ۲ : ۲۳۷ ) ( سع ٤ : ١٩٤ ) ( ق ١ : ۲۲٠ ) . (۲) لم يؤرخ حذا السياج ، ويفهم من الاسناد الآتى ( برتم ٣٠) وبمسا مضى فى (رتم ٤) من سماح ابن المطفر مع ابن الحداد أن حذا كان فى سنة ٤٠٨

## ٧ ــ سماع على أبي الحسن الحنائي بخط حمزة القلانسي سنة ٢١٦

[ ١٧ ] سم جيمة من الشيخ أبي الحسن على بن محمد الحنأ ، رضى الله عنه ، حمزة بن أحمد بن حسرة القلانسي (١٦) ، وذلك في ربيع الأول من سنة ست عشرة وأر بسائة . والحد لله وحده ، وصلواته على محمد رسوله وعبده ، وعلى أئمة المدى من بعده ، وحسبنا الله و نسم الوكيل .

ثم كرر هذا بنحوه فى (س١٠٣ أصل) وزاد فى آخره( بعد الفراءةوالمعارضة بالأصل). وتاريخه (جادى الآخرة سنة ٤١٦) . ثم كرر ثالثا فى (س ١١١ أصل) ولسكن ضاع أكثره وبتى منه سطران.

### ٨ - سماع على أبي بكر الحداد السلمي في سنة ٢٥٧ بقراءة الحميدي

وه ] سَمِعَ هذا الجزء من أوله إلى آخره على الشيخ الجليل أبو بكر محد بن على الشَّلَى الحدَّاد: أسمالهُ أبو الحسن عبد الله (٢٦)، وأبو الحسين عبد الرحن ، بقراءة

<sup>(</sup>۱) كنيته أبو يملى ، مان يوم الأربعاء ٤ جادى الآخرة سنة ٠٥ : (ع١١٠٠١) (مع ٤ : ٤٩٠) (مع ٤ : ٤٣٨ ) ويشتبه بأبي يملى حزة بن أسد بن على الفلانسى ، صاحب التاريخ المطبوع في ييروت سنة ١٩٠٨ تفريبا إلى صفر سنة ٥٠٠ ييروت سنة ١٩٠٨ تفريبا إلى صفر سنة ٥٠٠ ومان في ربيع الأول سنة ٥٠٥ وهو في عصر النسمين ، وله ترجمة في مختصر ابن عساكر (٤٣٠ : ٤٣٩) .

<sup>(</sup>۲) هو عبد الله بن الحسين بن عبد الحنائى ، كا سيأتى (رقم ۱ ، ۱۱) وله ترجة فى (مع ۷ : ۲۹۸) وذكر أنه مات سنة ٤٦٠ ولم يحدث إلا لسر الدحستانى ، يعنى أبا الفتيان الآتى فى الساح (رقم ۱۲) ، وأما أخوه عبد الرحن فلم أجده . ولهما أخ الث اسمه و أبو طاهر عبد بن الحسين بن محمد الحائى الدمشق » من بيت الحديث والمدالة ، مات فى جادى الآخرة سنة ۱۰ ه عن ۷۷ سسنة (ش ٤ : ۲۹) . ولأربهم « الحسين بن محمد بن إبرهم الحنائى » ترجمة فى ( نس ورقة ۱۲۸ ) وذكر أنه من أهل دمشق وأنه مات سنة ۵ ؛ ۵ ، و و خطأ من الناسخ . وله ترجة فى ( مع ٤ : ۵ ، ۳ ) وأنه مات سنة ۹ ه و و الموافق ( ش ۳ : ۳۰۷ ) .

الشيخ أبو عبد الله محد بن أبى نصر الحُميَدى (١) ، الرئيس أبو نصر هبة الله بن على البغدادى (٢) ، والشيخ أبو محد عبد الله بن الحسن بن طلحة التنيسى (١) ، وولداه محد وطلحة ، وعبد الملك بن على الحصري ، ومعضاد بن على الداران ، وحسين بن محد الحوزى ، وعبدالله بن أحمد السمر قندى (١) ، وحيدرة بن عبدالرحمن المرّ بندى ، ومحد بن محد بن على الطرسوسى ، ومحد بن أبى الوفاء السمر قندى . وذلك في سلخ صفر سنة سبع وخسين وأربعمائة .

وهو سماعه من تمكم (ه) وعبد الرحمن بن عمر بن نصر ، جميمًا عن ابن حبيب الحصائرى ، عن الربيع ، في التاريخ المذكور والمدة .

<sup>(</sup>۱) هوالحافظ الحبة ، صاحب الجمع بين الصعيعين ، مات في ذي الحبة سنة ٤٨٨ وله نحو ٧٠ سنة (ش ٣ : ٣٩٢ ) ( - ٤ : ١٧ ) .

<sup>(</sup>٧) كذا فى هذا السباع ، ويوجد فى هذا المصر (أبو نصرهبة الله بن طى بن محد البغدادى الحافظ المتوفى سنة ٤٨٨ عن ٤٦ سنة ) ولكن سيأتى فى الثلاث سماعات بعده بامم (على بن هبة الله بن على ) وهو الأمير ابن ماكولا الحافظ السكبير المولود سنة ٤٢١ والمتوفى سنة ٤٧٨ أو نحوها . وهو مترجم فى (ش ٣ : ٣٨١) و (ح ٤ : ٢) وهو الممواب ، وكان ان ماكولا صديقا الحديدى الحافظ الفارئ فى هذا السباع .

<sup>(</sup>٣) هو أبو عجد المعروف بابن النحاس ، من أهل تنيس ، قدم دمشق ومعه ابناه عجد وطلحة ، ومات ســـنة ٢٦٤ قاله ابن عساكر ( سم ٢ : ٣٦٣ ) وذكره باقوت فى البلدان ( ٢ : ٣٦٣ ) وأنه ولد سنة ٤٠٤ .

<sup>(</sup>٤) عبــد افة بن أحمد بن عمر بن أبى الأشعث أبو عهد السيرقندى ، همم من الحطيب ، وأجاز لابن عساكر بيعض مسموعاته ، مات يوم الاثنين ١٢ ربيع الآخر سنة ١٦٥ وله ٧٧ سنة (ع ١٩ : ٢٩) . سنة (ع ٢٩ : ٢٩)

 <sup>(</sup>٥) تمسام بن عهد بن عبسد الله بن جعفر الرازى الحافظ أبو الفاسم ، قال أبو بكر الحداد :
 د مارأينا نثل تمسام فى الحفظ والحبرة » . مات فى ٣ عرم سئة ١١٤ وله ٨٤ سئة ( ش ٣ :
 ٢٠٠) ( ع ٧ : ٣١٣ ) ( مع ٣ : ٣٤٧ ) ( ح ٣ : ٣٤٣ ) .

# ٩ - سماع آخر عليه في سنة ٤٥٧ بقراءة الحافظ الحميدي وبخطه

[۱۰۳] سمع جميعة من الشيخ أبو بكر محد بن على الحداد: أسحابه ، وهم عبد الله وعبد الرحن ابنا الحسين بن محد الحينائي ، والرئيس أبو نصر على بن هبة الله البغدادي ، بقراءة محد بن أبي نصر بن عبد الله الحميدي ، وأبو محد عبد الله بن الحسن بن طلحة التُنيسيّ، وولداه محد وطلحة ، ومعضاد بن على الداراني . وهو سماعه من عبد الرحن بن نصر وتميّام بن محد، عن الحسن بن حبيب. وذلك في جادي الأولى من سنة سبع وخسين وأر بسائة .

١٠ - سماع آخر عليه في سنة ٢٥٧ بقراءة الحميدي بخطين مختلفين ، ولكن كني فيه (أبو عبدالله)

[۱۱۱] . سَمِع هذا الجزء من أوله إلى آخره على الشيخ أبو عبد الله عمد بن على بن موسى السلمى الحداد، بقراءة الشيخ أبو عبد الله عمد بن أبى نصر الحيدى: الشيخان أبو الحسين عبد الرحن، وأبو الحسن عبد الله، والشيخ الرئيس أبى نصر على بن حبة الله البندادى. وذلك في شهر ربيع الأول من سنة سبع وخسين وأربعائة.

وهو رواية الشيخ أبى عبد الله محمد بن على بن موسى السلى الحداد عن أبى القاسم تمام بن محمد الرازى وأبى القاسم عبد الرحن بن عر بن نصر جيماً عن الحسن بن حبيب ، عن الربيع بن سليان ، عن الشافعي".

### ١١ - سماع الكتاب على ابن الحداد بخطه نفسه سنة ٤٥٧

سَمِع منى هذا الجزء وما قبله من الأجزاء ، وهى رسالة أبى عبد الله الشافعى [ ١١١ ] رحمه الله ، وهو , روايتى عن الشيخين المذكورين السميين أمام خطى هذا وعارض الشيخين (١) ... ... صاحباه أبو الحسن عبد الله ، وأبو الحسيز عبد الرحمن ابنا محمد الحنائي ، والشيخ الرئيس أبى نصر على بن هبة الله بن على ، بقراءة الشيخ أبي عبد الله محمد بن أبى نصر الحيدى . وذلك فى ربيع الأول سنة سبع وخسين وأربعائة . حامدًا لله ومصليًا على رسوله وآله وسلم .

١٢ ــ سماع عليه أيضاً بخط ظاهربن بركات الخشوعي سنة ٤٦٠

سمم جيمة على الشيخ الحافظ محد بن على بن محد الحداد السلمى: صاحبه [ ١٢ ] أبو محد هبة الله بن أحد الأكفاني (٢٠) ، بتراءة أبى الفتيان عر بن أبى الحسن السّعينتاني (٢٠) ، وعبد الله بن أحد السّعينتاني (٢٠) ، وعبد الله بن أحد السمرقندى، وأبو الكرم الخضر بن عبدالحسن القراء (٥٠) ، وكاتب الأسماء طاهر

<sup>(</sup>١) كذا بخطه، وموضع التفط كلمات لم أستطع فراءتها .

<sup>(</sup>٧) مو هبة الله بن أحد بن محد بن هبة الله الأكفائي الأنصاري العشقي الحافظ ، مات في ٢ عمر مسسنة ٤٢٥ وله ٨٠ سسنة (ش٤: ٧٣) ( تاريخ ابن الفلانسي س ٢٢٧) وابن الأكفائي سمع الجزء الأول أيضا سنة ٨٥٤ وسبعل سماعه بخطه (س ٩ أصل) كما سيأتي برقم (٣٤) .

<sup>(</sup>٣) عمر بن أبي الحسن عبد السكريم الدهستاني أبو الفتيان الحافظ ، ولد سنة ٢٧٨ ومات في ربيع الآخر سنة ٥٠٣ ( ش ٤ : ٧ ) (ع ٣٢ : ٨٦ ) (ح ٢ : ٣٣ ) .

<sup>(</sup>٤) عبدالعزیز بن طی بن عبد الله أبوالفاسمالکازرونی ، حدث بعمشی ، ذکره (ع ۲٪ : ۲۲۱ ) وصم من تلیذه ، ولم یذکر وفائه .

<sup>(</sup>٥) أبو الكرم الحضر بن عبد المحسن بن أحد بن بكرالنيسي الفراء ، صممنه أبوالنتيان. ذكره (ع ١٢ : ٢٠ ه ) ولم يذكر وفاته .

بن بركات بن إبرهم الخشوعي (١). وسمع من أول الجزء إلى الزكاة إبرهم بن حمزة الجَرْجَرائي، وحيدرة بن عبد الرحن الدَّرْبَنْدِي، ومحد بن أحمد الدَّرَاجُرِ دِي، في شهر ربيع الآخر سنة ستين وأربسائة .

ثم كرر هذا السياع بنحوه (س ٦٢ من الأصل) بخط طاهم الحشوعي في التاريخ المذكور، ولم يذكر فيه « إبرهيم بن حزة » ومن بعده .

ثم كرر أيضاً بنعود فى (س ١٠٩ من الأصل ) بخط طاهر ، فى جادى الأولى سنة ٤٦٠ وزيد فيه بين السطور: (وصم مع الجاعة عبد الله بن أبى بكر السعرقندى بالتاريخ) لأنه لم يذكر فيه . ثم كتب تحته بخط ابن الأكفائى ( وعبد الله بن أحمد السعرقندى صمم مع الجاعة فى التاريخ . وكتب هبة الله بن أحمد الأكفائى ، وصح وثبت ) .

# . ماع على هبة الله بن الأكفاني بخط عبد الرحمن بن صابر السلمي سنة ١٩٥

آ الجزء على البيضاء وعلى وجهها ( الجزء الله المرقة البيضاء وعلى وجهها ( الجزء الأول من رسالة محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله ((٢٢) على الشيخ الفقيه الأمين أبي محمد هبة الله بن أحمد بن محمد الأكفاني رضي الله عنه ... : الشيخ الفقيه أبو الفتح نصر الله بن محمد بن عبد القوى للصيصي (٢٥)، وأبو المحاسن محمد بن الحسين أبو الفتح نصر الله بن محمد بن عبد القوى للصيصي (٢٦)، وأبو المحاسن محمد بن الحسين

<sup>(</sup>۱) طاهر بن بركات بن إبرهيم بن على بن محمد بن أحد بن العباس بن هاشم ، أبو الفشل الفرش المعروف بالحضوعى ، صمع من الخطيب وغيره ، وكتب عنسه أبو الفتيان الدهستانى ، سأل ابن عساكر ابنه : لم صموا الحشوعين ؟ فقال : كان جدمًا الأعلى يؤم الناس ، فتوفى فى الحمراب ، فسمى الحشوعى ، مات طاهر سنة ٤٨٢ ( مع ٤٧ : ٤٧)

 <sup>(</sup>۲) الورقة البيضاء هي (س٤ من الأصل) وعليها عنوان الجزء الأول بخط ابن الأكفاني ،
 وهي الممبورة في الوحة (رقم ١) وباطنها (س ٥ من الأصل) صفحة بيضاء .

<sup>(</sup>٣) سمع أيضا من الحطيب البغدادى ، وهو آخر من حدث عنه بدمشق ، مات سنة ٤٧ ه. فى ربيع الأول وله ٩٤ سنة (ش ٤ : ١٣١ ) (ع ٤٤ : ٤٢٤ ) (ط ٤ : ٣١٩ ) (ك ٢٣: ٢٢٣) .

بن الحسن الشهرستانى ، بقراءة كاتب الأسماء عبد الرحمن بن أحمد بن على بن صابر السلمى (١) ، فى سنة خس وتسمين وأر بسائة ، فى المسجد الجامع بدمشق .

### ١٤ - سماع عليه بخط محمد بن الحسين الشهرستاني سنة ٤٩٦

سمع هذا الجزء ، وهو الجزء الثاني من كتاب الرسالة ، على الشيخ الفقيه الأمين [ ٥٨ ] جال الأمناء أبو محد هبة الله بن أحد بن محد الأكفانى ، بقراءة الشيخ أبو محد عبد الرحمن بن أحمد بن على بن صابر السلمي ، والشيخ الفقيه الإمام أبو الفتح نصر الله بن محمد بن عبد القوى المصيصى ، وكاتب السماع محمد بن الحسين بن الحسن الفقفهى الشهرستانى . وذلك فى التاسع والعشرين من رجب سنة ست وتسعين وأر بعمائة ، وصح وثبت . وسمع مع الجاعة على بن الحسن بن أحمد الحورانى القطان ، فى تاريخه .

## ١٥ - سماع عليه أيضا بخط على بن الحسن الرسي سنة ١٩٩

سَمِع جميع هذا الجزء من أوله إلى آخره على الشيخ الفقيه الأمين أبى محد أ ١١١ مبه الله بن أحمد بن محد الأكفانى رضى الله عنه .. : الشيخ الفقيه الإمام أبى الفتح نصر الله بن محد بن عبد القوى المصيصى ، بقراءة أبى محد عبد الرحمن بن أحمد

<sup>(</sup>۱) سمم منه الحافظ ابن عساكر ، وصمع بقراءته كثيراً ، وقال : «كان ثقة متحرزاً». ولد فرجب سنة ٤٦١ ( م ٢٢ : ٢٩٩ ) وأرخ وقاته في ٧ رمضان سنة ٤٠١ وهو خطأ قطا من الناسخ ، لأنه سيأتي السياع بقراءته ( رقم ١٧١ ) في سنة ٥٠١ ولأن ابن عساكر يقول «حضرت دفنه» وابن عساكر ولد سنة ٤٩٩ ولم أجد ترجته في موضع آخر لأصح تاريخ وفاته .

بن على بن صابر السلمى ، وأبو المعالى سعيد (١) بن الحسن بن الحسن الشهرستانى ، وأبو الفضل محد (٢) ، وأبو الكارم عبد الواحد (٢) ، ابنا محد بن المسلم بن هلال ، وأبو منصور عبد الباقى بن محد بن عبد الباقى التميمى ، وأبو القاسم عبد الرحن بن أحمد بن الحسن بن زرعة ، ومحد بن عبد الرحاب المرسى . وذلك فى شهر ربيع الآخر ، الأسماء على بن الحسن بن أحمد بن عبد الوهاب المرسى . وفلك فى شهر ربيع الآخر وفى المسر الأول من جمادى الأولى سنة تسع وتسمين . وسمع النصف الأخير أبو الحسن أحمد بن عبد الباقى بن الحسين القيسى مع الجماعة فى التاريخ المذكور . أبو الحسن أحمد بن عبد الباقى بن الحسين القيسى مع الجماعة فى التاريخ المذكور . الحسين بن الحسن الشهرستانى ، وعارض بنسخته .

# ١٦ - سماع آخر عليه بخط عبد الباق بن محمد التميمي سنة ٥٠٥

سمع جميع مافى هذا الجزء ، وهو مافى الورقة البيضاء وعلى وجهها (الجزء الأول من رسالة أبى عبد الله محمد بن إدريس الشافعى ) على الشيخ الفقيه الأجلّ الأمين جال الأمناء أبى محمد هبة الله بن أحمد بن محمد الأكفاني رضى الله عنه ، بقراءة الشيخ أبى محمد عبد الرحمن بن أحمد بن على بن صابر السلمى ــ : ابنه أبو المعالى عبد الله (٤) ، والشيوخ أبو الفضل محمد ، وأبو المحكارم عبد الواحد ، ابنا محمد بن المسلم بن الحسن بن هلال ، وأبو البركات الخضر بن شبل بن الحسين

 <sup>(</sup>١) لم أحسن قراءة هـــذا الاسم في الأصل ، فــكتبته كما ظننت !! وقد يمكن أن يقرأ (أسمد) . (٢) محمد بن محمد بن المسلم بن الحسن بن هلال أبو المقصل ، ولد سنة ٤٨٤ ومات ليلة الجمعة ه أو ٦ صفر سنة ٣٧٥ (ع ٣٢٩ ) .

 <sup>(</sup>٣) عبد الواحد بن مجد بن المسلم بن الحسن بن حلال أبو المسكارم ، ولد سنة ٤٨٩ ومات
 ف ١٠ جادى الآخرة سنة ٥٦٥ (ش ٤: ٢١٥) (ع ٢٠ : ١١٩).

 <sup>(</sup>٤) أبو المالى بن صابر النملى ولد سنة ٩٩١ ومات فى رجب سنة ٧٧٥ (ش ٤:
 ٢٠٦) وقال : « لمب فى شبابه ، وياع أصول أبيه فى شبابه بالهوان ، توفى فى رجب طى طريقة حسنة »

الحارثي (١) ، وأبو طاهر إبرهم بن الحسن بن طاهر بن الحسنى ، وأبو إسعق إبرهم بن طاهر بن بركات الخشوع (٢) ، وأبو طالب بن عسن بن على المطاردى ، وتمام بن محد بن عبد الله بن أبى جميل ، وكاتب الساغ عبد الباقى بن محد بن عبد الباقى بن محد التميمى الموضلى . وسمع مع الجاعة أبو المعالى عبد الصد بن الحسين بن أحد بن تميم التميمى (١) . وسمع من (الفرائض المنصوصة التى سن رسول الله صلى الله عليه معها) القاضى أبو الفوارس مطاعن بن مكارم بن عمار بن عبر منه الحارثى ، وأبو الحسين أحد بن راشد بن محد القرشى ، وأبو القاسم نصر بن المسلم بن نصر النجار ، وابنه عبد الرزاق (١) ، وتمام (١) بن حيدرة الأنصارى وذلك في جادى الأخرى سنة تسع وخسائة ، بدمشق ، حماها الله تعالى ورسوله . والحد لله ، وصلى الله على سيدنا محد وآله وسلم . وسمع من (باب فرض الله الجزء الأول أيضاً في التاريخ المذكور، والحد لله وحده . وسمع من (باب فرض الله علاء رسول الله مقرونة بطاعة الله ومذكورة وحدها) إلى آخر الجزء - :

<sup>(</sup>١) الفقيه الفاضي ، عرف بابن عبد، وأد سنة ٢٨٦ ومات في ذي العدة سنة ٢٢ ٥ (ش٤ :

ه ۲۰ ) (ع ۱۲ : ۲۸۸) (س ه : ۱۲۲ ) (ط ٤ : ۲۱۸ )(ق ۱ : ۲۲۰) .

<sup>(</sup>۲) إبرهيم بن طاهر بن بركات بن إبرهيم بن على بن عمد أحد بن العباس بن هادم ، أبو إسمق الترشى المعروف بالحشوعى الرفا الصواف . (ع ٤ : ۲۲٠) (مع ۲: ۲۲٠) وقال : و كتبت عنـه ، وكان ثمة خيراً ، توفى لبلة الجمعة ودفن يوم الجمعة ۲۲ شعبان سنة ٣٤ و وعهدت دفنه بياب الفراديس ، .

<sup>(</sup>٣) عبدالصمد بن الحسين بن أحمد بن عبد الصمدبن عمد بن يميم بن عام بن الحسن ، أبوالمالى التميمي (ع ٢٤ : ١٣٥ ) وقال : « كان أمينا لم يعرف بتسمح في شهادة » . وأد في النصف من جادي الأولى سنة ٤٩٣ ومات في نصف رمضان سنة ٤١٠ ه

<sup>(</sup>٤) عبد الرزاق بن نصر النجار ، مات في ربيع الآخر سنة ٨١ ه عن ٨٤ سنة (ش ٤ : ٧٧٧) ولم أجد ترجة أبيه .

 <sup>(</sup>٥) منا بينالسطور كلة بمحوة ولعل أصله (وسيدهم بن تمام) وانظرماسيأتي في رقم(١٧).

أبو محمّد عبد الهـادى بن عبد الله الأتابكي<sup>(١)</sup>، وأبو عبد الله محمّد بن شبل بن. الحسنين الحارثي ، فى التاريخ المذكور . والحمّد لله ، وصلى ألله على سيدنا محمّد نبيه وآكه وســـلم .

هذا السباع مكرر بنموه فى الجزءالثانى (س٩ هأصل) بخطأ حدبن راشدبن محمدالفرشى فى نفس الثاريخ ، وفيه (وسيدهم بن حيدرة الأنصارى) وسيأتى الكلام عليه فى السباع بعده . ثم كرو فى الثالث كذلك (س ١٠٩ أصل) وفيه زيادة (وأبو تمام كامل بن أحد بن عهد بن أبي جيل) .

## ١٧ - سماع آخر عليه بخط أحمد بن راشد القرشي سنة ٥٠٩

[ ١٠] سَمَع من أول هذا الجزء إلى آخر ( القرائض المنصوصة التي سن رسول الله صلى الله عليه معها ) على الشيخ الفقيه الأمين جمال الأمناء أبي محمد هبة الله بن أحمد بن محمد الأكفاني ، صان الله قدره ورضي عنه ، بقراءة الشيخ أبي محمد عبد الرحمن بن أحمد بن على بن صابر السلمي ، أبو الرضا سيدهم بن تمام بن حيدرة الأنصاري (٢٠) ، وأبو الجد عبد الواحد بن مهذب التنوخي (٢٠) ، وأبو بكر محمد بن الفقيه أبي الحسن على بن المسلم السلمي (١٠) ، وكاتب الأسماء أحمد بن

<sup>(</sup>١) مما يلاحظ من دقة التوثيق في السباع : أن الأناكي همذا كتب في أصل الماع بعد الحمومي ، ثم ضرب الكاتب على اسمه ، لأنه لم يسمع الجزء جيمه .

<sup>(</sup>٢) مكفا أرجح قراءة هذا الاسم ، بعدمقارنته فيخطوط السهاعات ، وقد ذكر في بعضها باسم « سيدهم بن حيدرة » كأنه نسب إلى جده ، ولم أجد له ترجة ، وقد يستغرب اسم « سيده » ، ولكنى رأيت في كتب التراجم هذا الاسم لبعض العلماء المتقدمين .

 <sup>(</sup>٣) عبد الواحد بن ، محد بن المهذب بن المهذب بن المهذب التنوخي ، مات سنة
 ٥٠٤ ( ع ٢٠ : ٢٠١ ) .

<sup>(</sup>٤) هو محد بن على بن السلم بن النتج السلمى ، لم أجد ترجته ، وسيأتى سماعه سم أييه في ( رقم ۱۸ ) .

راشد بن محمد القرشي المكبري ، في رجب سنة تسع وخسمائة . وكمل له سماع الجرء جميعه .

# ۱۸ – سماع آخر عليه سنة ۱۸ بخط عبدال كريم بن الحسن الحصنى

سَمع جميع هذا الجزء، وهو الجزء الأول، على الشيخ الفقيه الأمين جال الأمناء أبي محمد هبة الله بن أحمد بن محمد الأكفاني رضى الله عنه، وعورض به نسخة فيها ذكر ساعه \_: الفقية الأجل الأوحد أبو الحسن على بن المسلم بن محمد بن الفتح السلمي (۱)، وولده أبو بكر، وسمع الشيوخ أبو القاسم النجيب يحيى بن على بن محمد بن زهير السلمي (۱)، وأبو على الحسن بن مسعود بن الوزير (۱)، وأبو القاسم على بن الحسن بن هبسة الله بن عبد الله أب عبد الله الحسين بن الحسن بن عبد الله أب عبد الله المحمد بن على بن محمد بن الحسر بن الحسن بن عبدان، وأبو التمام كامل وأبو عبد الله المتميم، وأبو بكر محمد بن على بن أحمد بن منصور النساني (٥)، بن محمد بن كامل التميمي، وأبو بكر محمد بن على بن أحمد بن منصور النساني (٥)،

<sup>(</sup>۱) ذكره النووى فى المجموع ( • : ٣٦٧) فقال : « الإمام أبو الحسن على بن السلم بن محمد بن الفتح بن على السلمى الدمشق ، من متأخرى أصحابنا » وله ترجمة فى (ط ؛ : ٣٨٣) و (ش ؛ : ١٠٢) و لفباه « جال الاسلام » مات فى صلاة الفجر ساجداً فى ذى العددة سنة ٣٣٠ .

 <sup>(</sup>٢) مات ليلة التلاثا، ٣ رمضان سنة ٤٢، ودفن بمقبرة الفراديس ، وصمم منه الحافظ
 ابن عساكر شيئاً يسيراً (ع ٤٠: ٣٤٧) .

<sup>(</sup>۳) الحسن بن مسعود بن الحسن بن على بن الوزير ، مات بمرو ، فى ١٧ بحرم سنة ٤٣ ه. (ع ١٠ : ٢٠١) .

 <sup>(</sup>٤) منوالإمام الحافظ الكبير ، محدث الشأم ، فحر الأئمة ، ثفة الدين أبو القاسم بن عساكر.
 مؤلف ( تاريخ دمشق) في ٤٨ بجلداً ، ولد في أول سنة ٤٩٩ ومات في ١١ رجب سنة ٢١٥ (ش ٤ : ٢٣٩) (ط ٤ : ٢٧٣) (ح ٤ : ١١٨)

<sup>(</sup>٥) ترجم له ابن عساكر (ع ٢٨: ٣٨) وقال « الفقيه الثنافي، ابن شيخنا أبو الحسن الله على أبيه، وتوفى في حداثته » == المالكي ، وكان متميزاً في العلم ، سمت بعض أصحابنا يفضله على أبيه، وتوفى في حداثته » ==

وأبو القاسم الحسين بن أحمد بن عبد الواحد (۱) الاسكندراني ، وأبو الثناء محود بن معالى بن الحسن بن الخضر الأنصارى النجار ، وأبو بكر عبد الرحن بن أحمد بن الحسين القيسى (۲) ، وكاتب السياع عبد الكريم بن الحسن بن طاهر بن يمان الحصنى ثم الحوى (۲) ، بقراءة الفقيه أبى القاسم وهب بن سلمان بن أحمد السلمى (۱) ، وذلك في العشر الثاني من ومضان سنة ثمان عشرة وخسمائة. وسمع مع الجاعة المذكورين أبو محمد إسمعيل بن إبرهيم بن محمد بن أحمد (۵) القيسى ، وعيسى بن نبهان الضرير البرداني ، وأبو طاهر يونس بن سلمان بن أحمد السلمى ، وبركات بن إبرهيم بن طاهر الخشوعي (۲) ، وعمر من ناصر النجار ، وأبو عمر عبان بن على بن الحسن اليوسى الربعي ، في التاريخ .

شم ذكر أنه ولد في غرة جادى الآخرة سنة ٦٣ و وتفل عن أبى محد بن الأكفائي أنه مات في يوم الأربعاء ٣ جادى الأولى سنة ٤٩٤ وهذا خطأفي تاريخ الوفاة ، أرجع أنهمن الناسخين. لأن سماعه ثابت هنا في سسسنة ١٩٨ و ولم أجد له ترجة في غير ابن عماكر ، وأما أبوه أبو الحسن المالكي النحوى الزاهد فهو شيخ دمشق ومحدثها ، مات سنة ٣٠٠ وله ترجة في (ش ٤ : ٩٠)

 <sup>(</sup>١) لم أجد له رجة، وذكر في مماع الجزء الثاني باسم «الحسين بن أحمد بن عبد الوهاب».

<sup>(</sup>٢) لم أجده ، وذكر في الثاني إسم «عبد الرحن بن أبي الحسين الفيسي الفرشي » وفي الثالث «عبد الرحن بن أحد بن عبد الباقي الفيسي » .

<sup>(</sup>٣) القرئ التاجر، مات سنة؛ ٥٥ (ع٤٢: ٣١٩).

<sup>(</sup>٤) المعروف بابن الزيف الفقيه الشافسى ، ولد سنة ٤٩٨ كما ذكره ابن عساكر ، ولم يذكر تاريخ وقاته . وسيأتى ذكر تسجيل صماعه بخطه برقم (٤٠) .

ره) كفا هنا وفي الثالث . وذكر في الثاني باسم « إسمعيل بن إبرهم بن أحد بن عمد»
 ولم أحدثر جنه .

<sup>(</sup>٦) بركات بن إبرهيم بن طاهر الحشوعي أبو طاهر ، مسند الشأم ، ولد في صغر سنة ١٠ ه ومات ق ٧ مغر سنة ١٠ ه ومات ق ٧ مغر سنة ١٠ المافظ ابن كثير من ق تاريخه في وفيات سنة ٩٠ ( ك ١٣ : ٣٧ ) وقال : « شارك ابن صاكر في كثير من مشيخه ، وطالت حياته بعد وقاته بسبم وعصرين سنة ، فألحق فيها الأحفاد بالأحداد» .

### 19 - مماع عليه بخط عبد الكريم أيضاً سنة ١٩٥

و سَمِع جميعَه مع الجماعة المذكورة الشيخ الفقيه أبو القاسم على بن الحسن بن [٧] الحسن الكلابي (١) ، والشيخ أبو العباس أحد بن أبي القاسم بن منصور في العشر الثاني من سنة تسع عشرة وخسيائة . وسمسع من أوله إلى أول (باب الناسخ والمنسوخ الذي تدل عليه السنة والإجماع) أبو عبد الله محمد، وأبو الفضل أحد، ابنا الحسن بن هبة الله بن عبد الله في التاريخ .

هذا الساع والذي قبله تسكررا في مجلس واحد في الجزء الثاني (ص ٢٠ أصل) بحط عبد الكريم الحصني أيضاً في العدر الأخير من رمضان سنة ١٥ وفي آخره: أن محداً وأحد ابنا الحسن بن هبة الله ، وها أخوا الجافظ ابن عساكر، سمعا نصف الجزء الثاني نقط ، فيظهر أنهما شمعاه على الدين ثم سمعا في السنة الثانية بعض الجزء الأول . ونس أول هذا الساع : ه سمع جميع مافي هذا الجزء على الشيخ الفقيه الأمين جال الأمناء أبي عبد هبة الله بن أحد بن عبد بن الأكفاني وضي الله عنه ، وهو الجزء الثاني منالرسالة ، بعد وقوفه على ذكر سماعه من أبي بكر السلمي الحداد : الشيوخ الفقيه الأجل الامام جال الاسلام أبو الحسن على بن نسلم بن عجد بن الفتح السلمي وولده أبو بكر عجد» الح وزيد فيه من السامين « أبو الفاسم على بن تحد بن أبي العلاء المصيمي ، وعيسي بن قطان بن عبد الله المعرواني ، وأبو محد عبد الله بن عبد السائمي ، وأبو بكر وأخوه عمر ابنا ناصر النبار ، ومحمد بن برسس (٢) الوزيري ، وأبو الفضل بن صرمة بن على بن عبد الحراني التاجر ، وأبو محمد عبد الرحمن بن عبد الواحد بن برسس بن الواحد بن برسس بن عبد الواحد بن برسس بن بن عبد الواحد بن بن بن

مَ كُور عُصراً في الثالث (ص ١٠٩ أصل) يخطُ « وهب بن سلمان بن أحمد السلمي» فيشهر ربيع الآخر سنة ٩١٩ .

<sup>(</sup>۱) في سماع الجزء الثانى « على بن الحسيمت بن الحسن » وهو خطأ ، قال ابن السبك : « المنروف بجمال الأثمة ابن الماسع » ولد سنة ٤٨٨ ومات سنة ٥٠ (ط ٤ : ٢٧٧) . (٧) عدوأ عد هذان أخوا الحافظ ابن عساكر ، ولم آجد ترجمتهما ، وسيأتى ذكر تسبيل عدسماعه بخطه برقم (٤١) وسيأتى ذكر أولاده في السباع رقم (٢١) ووجدت ترجمة لحقيده « عد بن أحد بن عمد بن الحسن ابن عساكر » وقد سمع من الحافظ ابن عساكر عم والده ، مات سنة ٦٤٣ (ش • : ٢٢٦) .

<sup>(</sup>٣) مكنًا مو بدون نفط ، ولا أجزم بصحته ؟

# ٢٠ – سماع على أبى المكارم عبد الواحد بن هلال بخط على بن عقيل بن على سنة ٣٠٥ وكتب سنة ٧٠٠

قرأتُ جميع كتاب رسالة الشافى رحمه الله على الشيخ الإمام أبى المكارم عبد الواحد بن حمد بن المسلم بن هلال ، بحق سماعه من ابن الأكفانى ، فسم ابنه أبو البركات ، وحفيدُه أبو الفضل . وكتب على بن على بن هبة الله الشافى (۱) ، وذلك فى مجالس ، آخرها يوم الأحد تاسع عشر جادى الآخرة سنة ثلاث وستين وخسمائة ، بدار الشيخ بدمشق . وصح وثبت . ونقلت سماعى إلى هنا فى رجب سنة متين وست وخسمائة .

هذا السباع كرر بنصه تغريبا بنفس الحط فى ( ص ١٠٣ أصل ) .

٢١ - سماع على الحافظ ابن عساكر
 يخط عبد الرحمن بن أبي منصورسنة ٥٦٥

مَعجيعَ هذا الجزء على سيدنا الشيخ الفقيه الإمام العالم الحافظ الثقة ثقة الدين صدر الحفاظ ناصر السنة محدث الشأم أبى القاسم على بن الحسن بن هبة الله

 <sup>(</sup>١) على بن عقيل بن على بن هبة انه بن الحسن بن على ، أبو الحسن التغلي الفقيه الدسمق ، ولد سنة ٢٧٥ . (ط ٥ : ١٢٥) ولم يذكر قاريخ وقاته .
 (٢) يظهر من كلام على بن عقيل هنا أنه صمع على أبى المسكلام عبد الواحد فى تسخة أخرى سنة ٦٣٥ ثم ملك هذه النسخة (أصل الرسع) بالصراء أوغيره فنقل صماعه إليها تسجيلا له .

الشافى أيده الله : .. صاحبه الشيخ الفقيه الإمام العالم ضياء الدين أبو الحسن على بن عقيل بن على (1) الشافى تقعه الله بالعلم (2) وحافده (17) أبو طاهر محد بن الشيخ الفقيه أبى محمد القاسم ، وبنو أخيه أبو المظفر عبد الله (1) وأبو المحاسن نصر الله ، وأبو نصر عبد الرحيم (17) بنو أبى عبد الله محمد بن الحسن (17) ، بقراءة القاضى بهاء الدين أبى للواهب بنو أبى عبد الله محمد بن المحسن (18) ، وأخوه الشيخ الفقيه أبو القاسم الحسين ، ابنا القاضى أبى الفنائم هبة الله بن محفوظ بن صصرى (19) ، والشيخ الفقيه أبو محمد عبد الله بن محمد بن مرشد بن منقذ بن سعد الله الحنفى ، والأمير أبو الحرث عبد الرحن بن محمد بن مرشد بن منقذ

<sup>(</sup>١) منا في سماع الجزء الثاني زيادة : [ بن هبة الله التغلي ] .

<sup>(</sup>٧) منا في سماع التأنى وسماع التاك زيادة : [ وابنا السمع الشيخ الفقيه أبو عهد الفاسم ، وأخوه أبوالفتح الحسن] . والمفاسم بن على بن الحسن هو ابن الحافظ ابن عساكر ، وهوالحافظ أبوعه ، قالمابن السبكي : «كتب الكثير ، حتى إنه كتب قاريخ والعصر تبن ، وكان حفظا له » . وفي النفرات : «كان محدثا فهما ، كثير المرفة ، شديد الورع ، صاحب مزاح وفسكاهة ، وخطه ضميف عديم الاتفان » . ولد في جادي الأولى سنة ٧٧ ه ومات في ٩ صفر سنة ٠٠٠ (ط ه : ١٤٨) (ش ٤ : ٣٤٧) (ح ٤ : ٥ ٥ ١ سـ ١٥٨) وأما أخوه الحسن فلم أجده . (٣) « حافله » يسني حافد المسمع الحافظ ابن عساكر ، فهو ابن ابنه ، ولم أجد ترجمته .

<sup>(</sup>٤) هو ان أخى الحافظ ابن عساكر ، ولد سنة ٤٩٠ ومات في ربيع الأول سنة ٩١٠ (ط ٤ : ٢٣٦ ) .

<sup>(</sup>٥) هو غر الدين أبو منصور عبد الرحمن بن عهد ، ابن أخي الحافظ ابن عساكر ، وهو شايخ العافسية الشأم ، تقفه عليه جاعة ، منهم العز بن عبد السلام ، ولد سنة ٥٠٠ ومات في رحب سنة ٦٢٠ (ش ٥ : ٩٣) . (ط ٥ : ٦٦ ) (فوات الوفيات ١ : ٣٣٣) .

<sup>(</sup>٦) أبو المحاسن نصر الله لم أجد ترجته . وأخوه أبو نصر عبد الرحيم مات في شعبان سنة ٦٣١ (ش ٥ : ١٤١) .

<sup>(</sup>٧) بنو أخى المافظ هؤلاء لم يذكروا فى سماع الجزء الثانى ، وذكر فى الثالث الأولان فقط ،

<sup>(</sup>A) الحسن بن هيةافة بن مصرى بمن لزم الحافظ ابن عساكر وتخرج به، ولد سنة ٣٧ه ومات سنة ٨٦ه(ش ٤ : ٧٨٠) (ح ٤ : ١٤٧).

<sup>(</sup>٩) الجسين بن هبة الله مسند الشأم شمس الدين ، ولد بعد سنة ٣٠ ومات في ٢٣ عرم سنة ٦٢٦ (ش ه : ١١٨) وسمى فيه د الحسن ، وهو خطأ بطبى . وأبوهما هبة الله مات سنة ٣٠٩ (ش ٤ : ٢١٠) .

الكناني (١) ، وأبو عبد الله محد بن شيخ الشيوخ أبى حقوم عربن أبى الحسن الحوى (٢) ، وأبو الحسين عبد الله بن محد بن هبة الله ، و الفقية أبو نصر محد بن هبة الله بن محد (٢) ، الشيرازيان ، وخالد بن منصور بن إسحق الأشهى ، وعبد الرحمن بن عبد الله أله الحسين بن عبد الرحمن بن الحسين بن عبدان ، وأبو العليان الحسين بن محد بن أبى نصر المدارى (٥) ، والحسن بن على بن عبد الله الباعيثاني (١) ، والخطيب عبد الوهاب بن أحد بن عقيل بن على بن عبد الله الباعيثاني (١) ، والخطيب عبد الوهاب بن أحد بن عقيل السلمى ، وعلى بن خضر بن يحيى الأر موى ، وأبو بكر محد بن الشيخ (٧) الأمين أبى القهم عبد الوهاب بن عبد الله الأنصارى (١) ، والوجيه أبو القاسم بن محد بن معاذ الحرقاني (١) ، ومسعود بن أبى الحسن بن عر التفليسى ، و إسمعيل بن معاذ الحرقاني (١) ، ومسعود بن أبى الحسن بن عر التفليسى ، و إسمعيل بن

<sup>(</sup>۱) يظهر أنه ابن أخى الأمير « أسامة بن مرشد بن على بن منفذ » مؤلف كتاب ( لباب الآداب) . وقد ترجمت لأسامة ترجمة وافية في مقد الكتاب ، وترجم ياقوت في مسجم الأدباء لكتير من أعلام هذه الأسرة العظيمة (٢ : ١٧٣ ــ ١٩٧) .

 <sup>(</sup>۲) فى الثانى والتالث زيادة: [ والفاضى أبو المالى عمد بن الفاضى أبر الحسن على بن عمد
 بن يمي الفرشى وابن أخيه عبد العزيز بن الفاضى أبى على ]

 <sup>(</sup>٣) مو الفاضى شمس الدين عمد بن حمد بن عمد بن حبة الله بن يحيي الدمشتى الشانسى ،
 ولد سنة ٤٩ م روى عنه المنظرى والبرزالى وغيرها ، وكان يصرف أكثر أوقاته فى نصر السلم ، مات فى جادى الآخرة سنة ٦٣٠ (ش ٥ : ١٧٤) (ط ٥ : ٤٣ ــ ٤٤) .

<sup>(</sup>٤) في الثالث زيادة : [الحلم] .

 <sup>(</sup>٥) بدله فى الثانى والثالث: [وأبوعلى الحسن بن على بن أبى نسر الهدارى] ولعله ابن عمه .
 و « الهدارى» واضحة فى المواضع الثلاثة بالدال ثم الراء ، وأظنها نسبة إلى « الهدار » بتشديد الدال ، ويسمى به ثلاثة مواضع ، ذكرها ياقوت .

<sup>(</sup>٦) بدله فيهما : [ وأبو على الحسن بن محمد بن عبد الله الباعيثان] وهذه النسبة غريبة ، لاأدرى أصلها ، وهي واضعة بهذا في المواضع الثلاثة .

<sup>(</sup>٧) فيهما: [وأبو المكارم عبد الواحد ، وأبو بكر عمد، ابنا الشيخ] الخ .

 <sup>(</sup>A) حو فخر الدين بن الشيرجي العمشق ، أحد المعدلين بها ، كان ثمة أمينا كيسا متواضعا ،
 ولد سنة ٤١٥ ومات يوم عيد الأضى سنة ٢٢٦ (ابن كثير ١٣٣ : ١٣٣ ) .

<sup>(</sup>٩) « الحرقانى» لم تنقط فى الأجزاء الثلاة ، ولم أجد ترجمة هذا الرجل ، وفى الأنساب «الحرقانى» بنم الحاء المهملة وفتح الراء ، نسبة إلى « الحرقات » من جهينة ، و « الحرقانى »

عربن أبى القاسم الاسفندابادى (۱) ، وموسى بن على بن عر الممدانى ، وعبد الرحن بن على بن محد الجوينى ، الصوفيون ، وحسن بن إسميل بن حسن الاسكندرانى ، وفضالة بن نصر الله بن حواش العرضى ، وعيسى بن أبى بكر بن أحمد الضرير (۲) ، وأبو بكر بن محد بن طاهر (۲) البُرُوجِرْدِى ، ومكارم بن عسر بن أحد (۱) ، وحزة بن إبرهيم بن عبد الله ، وأبو الحسين بن على بن خلدون ، وبركاسنا بن فرجاوز بن فريون الديلى ، وعبان بن محد بن أبى بكر الإشفر ايسنى ، وعبد الله بن ياسين بن عبد الله الهين ، وفارس بن أبى طالب بن نجا ، وفضائل بن طاهر بن حزة ، وإسحلى بن سليان بن على ، وأحمد بن أبى بكر بن الحسين البصرى ، وأحمد بن ناصر بن طعان البصراوى (۵) ، وإبراهيم بن سهدى بن على الشاغورى ، وعبد الرحن بن أبى رشيد بن أبى عبد الله محد بن الحسن العراق (۲) ، وعبد الرحن بن أبى رشيد بن أبى نصر الممدانى (۲) ،

بنتح الحاء المعجمة مع سكون الراء ، نسبة إلى «خرقان» من قرى سمرقند ، فاقة أعلم لأى النسبتين هو ؟ وانظر تلقيب هذا الرجل بالوجيه ، إذ لم يحز النبا علميا يعرف به ، كأنه ممن نسبهم الآن « الأعيان » ، وكما يفعل أصحاب الصحف في عصرنا من إطلاق هذا اللقب على الذين ليست لهم ألفاب رسمية من ألفاب الدولة !!

<sup>(</sup>١) مكناً رسمت بدون تقط ، ولا أعرف هذه النسبة ، والذى فى البلمان والأنساب د أسفيذابان » بغتج الممزة وسكون السين وكسر الغاء وفتح التال المعجمة وآخرها نون ، قرية من أصبهان ، أونيسا بور .

<sup>(</sup>y) في الثالث : [ العراق ] بدله « الضرير» .

<sup>(ُ</sup>سُ) فَي الثالث : [ وأنو بَكُر بن طاهر بن تُحد] .

<sup>(</sup>٤) في الثانى: [ومكارم بن عمر بن أحد الموسلي] . وفي الثالث: [وأبو المسكارم سعيد بن أحد الموسلي] .

<sup>(</sup>٥) في الثاني بدله: [الحوران].

<sup>(</sup>٦) بعله في الثالث: [البندادي].

<sup>(</sup>٧) في التاني والتالث زيادة : [ وعبد الرحمن بن حمين بن حازم الأموى ] .

بن نسيم بن الحسين بن على الشافعي . وذلك فى يومى الخيس والاثنين ثامن صفر سنة سبع وستين وخمائة ، بالمسجد الجامع بدمشق حرسها الله تعالى ، وحده ، وصلواته على محمد وآله .

كرر هذا السياع فى الجزء الثانى ( صُ ٦٠ أصل ) بتاريخ ( الحيس والاثنين حادى عشر وخامس عشر صغر) . ثم كرر فى الجزء الثالث (ص ١١٠ أصل) بتاريخ ( الحيس والاثنين ثامن عشر وثانى وعشرين صغر ) من السنة المذكورة ، وكلاها بخط السكاتب نفسه . وقد بينا الفروق بينهما وبين مماع الجزء الأول هذا فى الحاشية .

۲۲ سماع على أبى المعالى عبد الله بن عبد الرحمن بن صابر السلمى وأبى طاهر بركات بن إبرهيم الخشوعى بخط عبد القادر الرهارى سنة ۷۱،

[01] سَمَع جَمِيعَ هذا الجزء ، وهو الأول من (كتاب الرسالة) وما في باطن القائمة البيضاء التي على أول الجزء (١) ، على الشيخ أبي المعالى عبد الله بن عبد الرحن بن أحمد بن على بن صابر السلمي ، بروايته عن الأمين أبي محمد هبة الله الأكفاني في سنة تسع وخمسائة ، وعلى الشيخ أبي طاهر بركات بن إبرهيم الخشوعي ـ : الجزء دون الورقة التي في أوله البيضاء (٢) ، بروايته عن الشيخ الأمين أبي محمد هبة الله في سنة ثماني عشرة وخمسائة ، بروايته عن الشيخ الأمين أبي محمد هبة الله في سنة ثماني عشرة وخمسائة ،

 <sup>(</sup>١) الفائمة البيضاء هنا غير الورقة البيضاء المذكورة في السياع رقم (١٣) . ظاراد بالفائمة البيضاء هنا (س ٨ من الأصل) ومانى باطنها هوالآثار التي بخط هبة الله بن الأكفائي،
 (س ٩ من الأصل) وسيأنى لس ماكتب فيها برقم ( ٥٢ – ٥٧ )

 <sup>(</sup>۲) انظر دقة التوثيق في تحرير السباع ، فإن أبا الممالى سمع الجزء وما في باطن الورقة بخراءة أيه عبدالرحن بن صابر على ابن الأكفاني ، كما مضى في السباع ( رقم ۱٦ ) .
 وأما أبوطاهر الحشوعي فانه سمع الجزء دون الورقة ، وقد مضى سماعه ( برقم ۱۸ ) .

بقراءة صاحب النسخة الشيخ الأجل الأمين ضياء الدين أبي الحسن على "بن على التغلبي - : ولده أبو عبد الله الحسن جبره الله ، والشريف إدريس بن حسن بن على الادريسي ، وعبد الخالق بن حسن بن هياج ، وأبو إسحل إبرهم بن على بن إبرهم الاسكندراني ، وإبرهم بن بركات بن إبرهم الاسكندراني ، وإبرهم بن بركات بن إبرهم الخشوعي (۱) ، وأحمد بن على بن يعلى السلمي ، وأحمد بن عساكر بن عبد الصمد ، وأبو الحسن على بن عسكر الحوى المعروف بابن زين النجار ، وكاتب الساع عبد القادر بن عبد الله الأهاوي (۲) . وصح ذلك في جامع دمشق ، في العشر الأوسط من شهر رمضان سنة إحدى وسبعين وخمائة . والحمد فله رب العالمين حدًا كثيرًا .

ثم كرر هذا السماع على الجزء الثانى (ص ١٠٣ أصل) بخط السكانب فى التاريخ ، ولكنه أخطأ فيه فجل الشيخ أبا طاهم بركات الحشوعي أحد الساسين ، مم أنه أحد الشيخير اللذين قرئ عليهما السكتاب . ثم كرد ثالثاً على الثالث بزيادات ، فرأينا إثباته بنصه ، وهو :

## ۲۳ – سماع على أبى المعالى وأبى طاهر بخط عبد القلدر الرهاوى سنة ٧١ه

سمع جميع هذا الجزء على الشيخ أبى المعالى عبد الله بن عبد الرحمن بن [110] أحد بن على بن صابر السلمى بحق سماعه فيه من الأمين أبى محد هبة الله

<sup>(</sup>۱) ابرهيم بن بركات بن ابرهيم الحشوعى، « آخر من سمع من عبد الواحد بن هلال » مات في رجب سنة ١٤٠ وله ٨٢ سنة ( ش ٥ : ٢٠٧ ) .

<sup>(</sup>۲) الحافظ عبد الفادر الرهاوى .. فقم الراه .. أبو محمد الحبلي ، شيخ ابن العملاح والبرزالي ، ولد في جادى الأولى سنة ٦١٢ (ش ٥ : م د ) ( - ٤ : ١٧٤ )

الأكفاني في سنة تسع وخسانة ، وعلى الشيخ أبي طاهر بركات بن إبرهم بن طاهر الخشوع ، بحق سماعه فيه من الأمين أبي محد هبة الله سنة تسع عشرة وخسائة ... أبوعبد الله الحسن ، بن صاحب النسخة الشيخ الأجل الأمين أبي الحسن على بن عقيل بن على التغلبي جبره الله ، وإبرهيم ، وأبو الفضل ، ابنا بركات بن طاهر الخشوعي ، وعبد الكريم بن محد بن عسل الكفر طابي (۱) ، وإبرهيم بن على بن إبرهيم الاسكندراني ، والشريف إدريس بن حسن بن على الإدريسي ، وعبد الخالق بن حسن بن هياج ، وجامع بن باقى بن عبد الله التمييم ، وأحمد بن على بن يعلى السلمي ، وعبد النفي بن سليان بن عبد الله المتربي ، وأحمد بن عساكر بن عبد الصمد ، وكاتب الساع عبد القادر بن عبد الله الرهاوي ، بقراءته . وصح ذلك بجامع وعبد النفي بن سليان بن عبد الله الرهاوي ، بقراءته . وصح ذلك بجامع وكذلك سمع أبو عبد الله بن ضياء الدين أبي الحسن على بن عقيل الجزء بن وكذلك سمع أبو عبد الله بن ضياء الدين أبي الحسن على بن عقيل الجزء بن اللذين مبل هذا ، وصح ، الأول بقراءة أبيه ، والثاني بقراءة الرهاوي في التاريخ للذكور .

۲۶ — سماع على أبى طاهر الخشوعى بخط بدل بن أبى المعمر سنة ۸۷۰

[10] سمع جميع هذا الجزء ، وهو الأول ، على الشيخ الامين أبي طاهر بركات بن إبرهيم بن طاهر القرشى الخشوعى ، بحق سماعه فيه من ابن الأكفاني ، بقراءة الفقيه أبي محمد عبد القوى بن عبد الخالق بن وحشى ، وأبو القاسم على المراءة السكاف والفاء وسكون الراء نسبة إلى و كفر طاب ، وهى بلدة بالشأم ، بين المرة وحلب .

بن الإمام الحافظ أبي محمد القاسم بن أبي القاسم على بن الحسن بن هبة الله بن عبد الله الشافعي (١) ، وأبو الجسن محمد ، وأبو الحسين إسميل ، ابنا الشيخ أبي جعفر أحمد بن على بن أبي بكر بن إسميل القرطبي (٢) ، والفقيه أبو الفضل جعفر بن عبد الله بن طاهر ، ومثبت الساع بذل بن أبي المُمثر بن إسميل التبريزي (١) ، وآخرون بغوات . وذلك في شهود بن أبي المُمثر بن إسميل التبريزي (١) ، وآخرون بغوات . وذلك في شهود سنة سبع وثمانين وخسمائة ، بجامع دمشق حرسها الله تعالى ، وصح ، وسمع جميع هذا الجزء مع الجاعة في التاريخ أبو إسماق إبرهم بن محمد بن أبي بكر بن محمد القفمي (١) .

ثم كرر هذا الساع فى الجزء الثانى (س١٠٣ أسل) بخط بدلين أبىالمسر [فريجالس آخرها فى صغر سنة ثمان وتمانين وخسائة] وفيه [ بحق ابازته] بدل [بحق مجاعه فيه] ثم كرر فى الثالث بزيادات ، فرأينا إثبات نصه ، وهو :

<sup>(</sup>٣) لم أجد ترجة إسمبيل . وأما محد فهو تلج الدين أبو الحسن الفرطي ، إمام الكلاسة وابن إمامها ، ولد بعمتى في أول سنة ٧٠ ، قال ابن ناصر الدين: كان حافظاً معموراً ، وابن إمامها مكثراً مذكوراً . مات في جادى الأولى سنة ٦٤٣ (ش ٥ : ٢٧٦) وقال ابن كثير في تاريخه : «مسند وقته وشبيخ الحديث في زمانه رواية وصلاحاً » . (١٣١ : ١٧١) وذكره القمي في وفيات سنة ١٣٧ ( ح ؟ : ٣١٦) وأبوهما هو دأبو جغرالفرطني للفرى الشافى» ترجم له (ش ٤ : ٣٢٣) وقال : د إمام المكلاسة وأبو إمامها» وله بغرطية سنة ٢٨ م قدم دمشق فأكثر عن الحافظ ابن عماكر ، وكان عبداً صالحاً خبيراً بالفراءات ،

<sup>(</sup>٣) أبو الحير الحدث الحافظ الثقة الرحال ، ولد بعد سنة ٥٠٠ ومات في جادى الأولى سنة ٦٣٦ (ش ٥٠٠ )، ٠

 <sup>(</sup>٤) لم أجد ترجمته ، وينظر في نسبته : ظيما « الفضي » بضم الفاف مع بسكون الفاظ ،
 غسبة إلى « قفس » بالضم ، قرية من متنزهات بنداد ، وإما « الفقمي » بنتح الفاف مع
 سكون الفاء ، نسبة إلى « قفمة » بالفتح ، بلدة بالمنرب .. واقة أعلم .

#### ٢٥ – سماع على أبي طاهر الخشوعي بخط بدل سنة ٨٨٥

ركات بن إبرهيم بن طاهر القرشى الخشوعى ، بحق سماعه فيه من ابن الأكفانى ، بقراءة الشيخ أبى محمد عبد القوى بن عبد الخالق بن وحشى السلمى ـ : أبو القاسم على بن الإمام الحافظ أبى محمد القاسم بن أبى القاسم على بن المس بن هبة الله بن عبد الله ، وأبو الحسن محمد ، وأبو الحسين إسلميل ، ابنا الإمام أبى جعفر أحمد بن على بن أبى بكر القرطبى ، والفقيه أبو بكز بن حرز الله بن حجاج ، وأبو عبد الله محمد بن أبى بكر بن محمد التفصى ، وابنه إبرهيم ، ومثبت الساع بدل بن أبى المعمر بن إسماعيل التبريزى . وسمم الجزء سوى خمس قوائم من أوله : أبو منصور بن أحمد بن محمد صصرى ، وأبو عبد الله محمد بن راشد بن عبد الكريم بن الهادى ، وآخرون بفوات . وذلك فى شهر صفر سنة ثمان وثمانين وخسمائة ، بدمشق .

وفى هذا الساع من الفوائد : أن إبرهيم بن محمد بن أبى بكر التنصى سمم الأجزاء الثلاثة ، ولسكن أباه محمد بن أبى بكر لم يسمع إلا الجزء الثالث . وأن السكاتب سمى أوراق السكتاب (قوائم) .

۲۲ - سماع على تاج الدين محمد بن أبى جعفر القرطبى، وعز الدين الإربلى، وإبرهيم بن أبى طاهر الخشوعى، وزكى الدين البرزالى
 بخط عبد الجليل الأبهرى سنة ٦٣٥

[1٠٣] سُمع جميع هذا الجزء من (رسالة الشافعي رضي الله عنه) على المشايخ الأجلة الثقات ، صاحب الكتاب الامام العالم الحافظ تاج الدين أبي الحسن محمد بن

أبي جعفر بن على القرطبي ، والققيه الإمام عز الدين أبي محمد عبد العزيز بن عبان بن أبي طاهر الإربيلي ، وزكى الدين أبي إسطق إبرهيم بن بركات بن إبرهيم الخشوعي ، بساع الخشوعي فيه من والده ومن ابن صابر كما ترى (۱) ، وبساع الإمام تاج الدين القرطبي وعز الدين الإربلي من أبي طاهر بركات حَسْبُ ، بقراءة الإمام الحافظ زكى الدين أبي عبد الله محمد بن يوسف بن محمد البرز الي (۲) \_ : الوائد تقي الدين أبو بكر محمد بن الإمام تاج الدين المسمع المبدوء بذكره ، والحاج أبو على حسن بن أبي عبد الله بن صدقة الصقلي (۲) ، وأبو المرجا سالم بن تحمام بن عنان العرضي ، وابنه عبد الله ، وعبد الرحمن اليونسي بن يونس بن إبرهيم ، وآباء عبد الله : محمد بن يوسف بن يونس بن إبرهيم ، وآباء عبد الله : محمد بن يوسف بن يعقوب الإربلي (٥) ، ومحمد بن صديق بن بهرام الصفار ، ومحمد بن يوسف بن يعقوب الإربلي (٥) ، وأبو الفضل يوسف بن محمد بن عبد الرحمن الناسخ ، وإبرهيم بن داود بن ظافر وأبو الفضل يوسف بن المسلم بن عبد الرحمن الناسخ ، وإبرهيم بن داود بن ظافر الفاضلي وسف بن المسلم بن عبد الرحمن الناسخ ، وإبرهيم بن داود بن ظافر الفاضلي وسف بن المسلم بن عبد الرحمن الناسخ ، وإبرهيم بن داود بن ظافر الفاضلي وسف بن المسلم بن عبد الرحمن الناسخ ، وإبرهيم بن داود بن ظافر عبد المناس أبو محمد المناس أبو محمد المن عبد الرحمن الناسخ ، والشمس أبو محمد بن عبد الرحمن الناسخ ، وإبره من داود بن ظافر عبد المناس أبو محمد المناس أبو محمد بن عبد الرحمن الناسخ ، والشمس أبو محمد بن عبد الرحمن التاسم بن والشمس أبو محمد بن عبد الرحمن الناسخ ، والشمس أبو محمد بن عبد الرحمن الناسم و المناس بن المسلم بن المسلم بن عبد الرحمن الناسخ ، والمربو المناس أبو عبد الرحمن التربو المناس أبو عبد الرحمن التربو المناس بن المسلم بن ال

<sup>(</sup>۱) هذا السناع مكتوب فى صفحة فيها صماع إبرهيم بن بركات من أبيه أبي طاهر ، ومن أبي المسال بن صابر ، وتدأشرنا إليه فيا مضى فى السباع (رقم ۲۷) ولذك قال هناه كا ترى». (۲) هو الحافظ الرحال محدث الشأم ، ولد سنة ۷۷ تقريبا . ومات ليلة ١٤ رمضان سنة ٦٣٦ (ش ٥ : ١٨٢) ( ح ٤ : ٢٠٨) (ك ١٣ : ١٠٣) وهو جد الحافظ علم الدين البرزالي .

 <sup>(</sup>۳) مو الأزدى المترئ الرجل العبالح ، إمام زاهد كبير الفدر ، ولد سنة ٩٠ ومات بدمشق فى ٢٢ ربيع الآخر سنة ٢٦٩ (ش ٥ : ٣٢٨) (ق ١ : ٢١٩) .

<sup>(</sup>٤) مَكُنَا بِدُونَ تَفْطَ، وَلَمْ أَعْرِفُ مِنْ هُو .

 <sup>(</sup>٥) محمد بن يوسف الإبربلي هذا شيخ الحافظ الذهبي ، روى عنه في التذكرة حديثاً باسناده (٤: ٢٠٩) قراءة عليه عن الحافظ البرزالي . ولد سنة ٢٢٤ ومات في ربيع الأول . سنة ٢٠٤ (ش ٢: ٢١٥) وفي الدر السكامنة أنه مات في رمضان (٤: ٣١٥) وعز الدين الإبربلي أحد المسمين عم أبيه .

<sup>(</sup>٦) هو جال الدين أبو إسحق السقلاني ثم الدمشق القرئ ، صاحب السخاوى ، إمام حاذق ممهور ، ولد سنة ٦٢٧ ومات ليلة الجمعة أول جادى الأولى سنة ٦٩٧ (ش ٠ : ٤٠٠) (ق ١ : ١٤) .

عبد الواسع بن عبد الكافى بن عبد الواسع الأبهري (١) ، وابن عه كاتب البياع عبد الجليل بن عبد الجبار بن عبد الواسع الأبهري (٢) عفا الله عنه . وسمع ربيبه إبرهيم بن عبد الوهاب بن على الهمدانى ، والعماد أحمد بن يحيى بن عبد الرزاق، جيمة سوى المجلس العاشر، وهو معلم فى الحاشية بخط الإمام تاج الدين المسم ، أوله ( باب النهى عن معنى دل عليه معنى ) . وسمع الشرف يوسف بن الحسن بن بدر النابلسي (١) ، والضياء أبو الحسن على بن محمد بن على البالسي (١) ، ومحمد بن ميد بن إبرهيم الحلاوى : جيمة سوى من أول المجلس الثانى عشر إلى أخر الجزء ، وهو . . . . . . (٥) وفات الضياء البالسي المجلس السابع أيضا، وهو معلم أيضاً بخط الإمام تاج الدين . وسمع . . . .

وصبح للم ذلك في مجالس، آخرها في جمادى الآخرة سنة خس وثلاثين وستانة بالأشرفية .

منا السباع مذكور فى الجزء الأول (س ١ ه أصل) ولكن آخره ضاع بتأكل الكتابة فى ذيل الصفحة، وقتاك اكتفينا باثباته من الجزءين الثانى والثالث. وفى الجزء الأول زيادة بعد دمحد بن تاج الدين البرزالى الفارئ ] وزيادة وعد بن الجمع بن ] عنس بن المسلم ، بعد ذكر أبيه ، ثم كرر فى الثالث ورأينا إثبات نصه ، وهو :

<sup>(</sup>۱) الفاضى شمس الدين الأبهرى ، نسبة إلى « أبهر » بنتج الهمزة وسكون الموحدة ، مدينة بنواحى قزوين ، ولد بها سنة ۹۹ ، وصم منه الحافظ المنذرى ، مات فى شوال سنة ۹۹ ( ش ه : ٤١٤ ) .

<sup>(</sup>۲) لم أجد ترجته ، وذكر (ك ۱۳ : ۱۷۱) فى وفيات سنة ٦٤٣ والمحدث السكبير تاج الدين عبد الجليل الأنهرى» ، فلمله هذا .

<sup>(</sup>٣) هو الحافظ أبو للظفر الدمشق ، كان فهما يقطا بحسن الحفظ ملبح النظم ، ولد بعد سنة ١٠٠ ومات في ١ ١ عرم سنة ١٧١ (ش ٥ : ٣٣٥) .

<sup>(</sup>٤) « البالسي » باللام ، كما هو واضح فى السماع ، نسبة إلى « بالس » مدينة بين الرقة وحلب، وفي (ش • : ٣١٠) « البائسي » وهو تصحيف . والضياء البائسي محدث خطيب ولد سنة ٩٠٠ ومات في صغر سنة ٣٦٧ .

<sup>(</sup>٥) حناكلتان لم تقرآ

<sup>(</sup>٦) هنا سطران لم غرآ .

# ۲۷ - سماع على المشايخ الأربعة أنفسهم بخط عبد الجليل الأبهرى سنة ١٣٥

سَمِع جميع هذا الجزء الثالث من (كتاب الرسالة ، للإمام المعظم الشافعي المطلبي [١٥٥] رضى الله عنه ) على المشايخ الثلاثة الأجلة الأمناء : صاحبِ النسخة الإمام العالم ` الحافظ تاج الدين شرف الحفاظ أبي الحسن محد بن أبي جفر بن على القرطبي ، والفقيه الإمام عز الدين أبي محمد عبد العزيز بن عبَّان بن أبي طاهر الإربلي ، وزكى الدين أبى إسطق إبرهيم بن بركات بن إبرهيم الخشوعي ، بحق سماعهم من أبي طاهر بركات الخشوعي ، و بساع ولده أيضًا من أبي المالي بن صابر ، بساعهما عن الأكفاني ، بقراءة الإمام العالم الحافظ زكى الدين أبي عبد الله عمد بن يوسف بن محمد البرزالي .. : الوال النجيبُ تقي الدين أبو بكر محمد بن الإمام تاج الدين القرطى، أحد السميين البدوء بذكر اسمه ، والحاج أبو على حسن بن أبي عبد الله بن صدقة الصقلي ، وأبو القاسم عبد الرحمن اليونسي بن يونس بن إبرهيم ، وأبو الفضل يوسف بن محمد بن عبد الرحمن المصرى الناسخ ، والشمس أبو عبد الله محمد بن يوسف بن أحمد بن خلف المحالي ، والعماد أحمد بن يحيى بن عبد الرزاق القدسي ، وأبو عبد الله محمد بن يوسف بن يمقوب الإربلي ، ان ابن أخي الشيخ عز الدين الإربلي أحدِ الدسميينَ ، ومحمد بن صديق بن بهرام الصفار ، وأبو إسطق إبرهيم بن داود بن ظافر الفاضلي ، والشمس أبو محد عبد الواسع بن عبد الكافى بن عبد الواسع الأبهرى، وابن عمه كاتب السناع عبد الجليل بن عبد الجبار الأبهري عفا الله عنه . وسمم ر بيبه إرهيم بن عبد الوهاب بن على الممداني من أوله إلى آخرالجلس الرابع عشر،

وهو معلم بخط الإمام تاج الدين ، وهو خسة أوراق من أوله . وسمع سالم بن تمام بن عنان العرضى وابنه عبد الله جيمة سوى أربعة أوراق من آخره ، وهو المجلس التاسع عشر ، المجلس الأخير . وسمع عان بن أبي محمد بن بركات الخشوعي (۱) سوى خسة أوراق من أوله ، مثل ماسمع إبرهيم الممدانى . وسمع علص بن المسلم بن عبد الرحن التكرورى وولده عبد الرحيم من أوله إلى آخر المجلس السابع عشر المعلم بخط الإمام تاج الدين ، وسمع الشهاب أبو عبد الله عمد بن على بن محمد المين جميعة سوى المجلسين الخامس عشر و السادس عشر . و بلاغ المجالس كلها معلم في الأجزاء الثلاثة بخط الإمام الحافظ تاج الدين القرطبي و وبلاغ المجالس كلها معلم في الأجزاء الثلاثة بخط الإمام الحافظ تاج الدين القرطبي أدام الله توفيقه ، يكشف منه عدد المجالس لأصحاب الفوات . وقراءة الكتاب أدام الله توفيقه ، يكشف منه عدد المجالس لأصحاب الفوات . وقراءة الكتاب كله في تسعة عشر مجلساً ، آخرها يوم الجمعة ثامن عشر شهر شعبان المبارك سنة خس وثلاثين وستائة ، بالكلاسة بزاوية الحديث الأشرفية الفاضلية بجامع دمشق المحروسة . وصح .

۲۸ – سماع على إسملميل بن شاكر التنوخى، وشرف الدين الإربلى، وشمس الدين بن مكتوم، وعبد الله بن بركات الخشوعى بخط على بن المظفر الكندى سنة ٢٥٦

[٥٧] سَمَعَ جميع هذا الكتاب على المشايخ الأربعة : الإِمام ِتَقَى الدين أبي محمد إِسْلَمْمِيل بن إِبرهِيم بن أبي البُسْرِ شاكر بن عبد الله التنوخي (٢) ، والإِمام ِ

<sup>(</sup>١) أبوه « أبو عد » اسمه « عبد الله » كما سيأتى في ( رقم ٢٨ ) .

<sup>(</sup>۲) هو تتى الدين مسند الثأم ، له شعر جيد وبلاغة ، وكان مشكور السيرة ، أثنى عليه غير واحد ، ولد سنة ۸۹ ( ش م : ۳۳۸ ) ( الت ۲۲ ( ۲۳۸ ) . ( الت ۲۲ ( ۲۲۷ ) .

الأديب شرف الدين ابى عبدالله الحسين بن إبرهم بن الحسين الإربلي (1) ، والمقرئ شمس الدين أبى المجاج يوسف بن مكتوم بن أحمد القيسى (2) ، بسماعهم لجيعه ، والأصيل أبى محمد عبد الله بن ركات بن إبرهم الخسوعي (1) ، بسماعهم لجيعه ، سوى الإربلي فإن سماعه من الجزء الثالث من الأصل ، من أبى طاهر الخشوعي سوى الإربلي فإن سماعه من الجزء الثالث من الأصل ، من أبى طاهر الخشوعي وهو محدَّد فيه \_ : صاحبه الإمام العالم القاضي الزاهد محيي الدين أبو حفص عمر بن موسى بن محمد بن جعفر الشافي ، والإمام العالم المفتى شمس الدين أبو الحسن على بن محود بن على الشهرزوزي (1) ، وابناه محمد وأحمد ، والإمام سيف الدين داود بن عيسى بن عمر المكلّري ، بعضه بقراءته وأكثره بقراءتي ، والإمام العالم الحافظ فحر الدين أبو عبد الله محمد بن يوسف بن محمد النوفلي المعروف بالكنجي (6) ، وابنه جعفر حاضر ، والمفيد بشرف الدين أبو عبد الله محمد بن أبي القاسم بن أبي طالب الأنصاري ، وشمس الدين عمد (1) ، ومحيي الدين يحيي ، ابنا كال الدين احمد بن نسمة بن أحد المقدسي ، وعبد اللطيف بن الإمام المفتى تقي الدين محمد بن رَدِين الحوي (2) ، وجال الدين وعبد اللطيف بن الإمام المفتى تقي الدين محمد بن رَدِين الحوي (2) ، وجال الدين وعبد اللطيف بن الإمام المفتى تقي الدين محمد بن رَدِين الحوي (2) ، وجال الدين وعبد اللطيف بن الإمام المفتى تقي الدين محمد بن رَدِين الحوي (2) ، وجال الدين وعبد اللطيف بن الإمام المفتى تقي الدين محمد بن رَدِين الحوي (2) ، وجال الدين وعبد اللطيف بن الإمام المفتى تقي الدين محمد بن رَدِين الحوي (2) ، وجال الدين وعبد اللطيف بن الإمام المفتى تقي الدين عمد بن رَدِين الحوي (2) ، وجال الدين وعبد اللطيف بن الإمام المفتى تقي الدين عمد بن رَدِين المحوي (2) ، وجال الدين الإمام المدين الإمام المنتى تقي الدين المدين الإمام المناه المنه بن أبيا كال الدين المحد بن رَدِين الحوي (2) ، وجال الدين المحد بن رَدِين المحوي الدين الإمام المناه المحد بن رَدِين المحوي الدين المحد بن رَدِين المحد بن أبيا كالدين المحد بن رَدِين المحد بن أبيا كال الدين المحد بن رَدِين المحد بن أبيا كالدين المحد بن رَدِين المحد بن أبيا كالدين المحد بن رَدِين المحد بن المحد بن الإمام المحد بن المحد بن

<sup>(</sup>۱) ولد يوم الاتنين ۱۷ ربيع الأول سنة ۹۸ ، بإربل ، وسمم بدمشق من الحشوعى وغيره ، وكان يعرف اللغة معرفة جيدة ، وكان أديبا فاضلا ، مات يوم الجمة ۲ ذى الصفة سنة ۲۰۱ بعمشق (ش ۵ : ۲۷٤) ( بعية الوعاة س ۲۳۱) .

<sup>(</sup>۲) روى عنه الزكر. البرزالى مع تقدمه ، مات فى ربيع الأول سنة ٦٦٥ عن ٨١سنة (ش ه : ٣٢١) .

<sup>(</sup>٣) مات فی صفر سنة ۲۰۸ (ش ۲۹۲) .

 <sup>(</sup>٤) مكنا هطت الزاى الثانية في الأصل ، والمروف د شهرزور ، بفتح الشين وسبكون
 الهماء وفتح الراء وضم الزاى وآخرها راء . ولم أجد ترجة على هذا ولا ترجة ابنيه .

 <sup>(</sup>a) لم أجد ترجته ولا ترجة ابنه جغر

<sup>(</sup>۲) هو مدرس الثامية ، برع فى مذهب الشافى ، وجم بين العلم والدين المتين ،مات فى ١٠٤ دى الفعدة سنة ٦٨٢ . وأماأخوه يحيى فلمأجده ، ولهما أخ ثالث اسمه «أبوالساس شرف الدين أحمد » كان إماما فى الفقه والأسول والعربية مات فى رمضان سنة ١٩٤. (ش ٥ : ٣٤٩ ـ ٣٤٩) .

<sup>(</sup>٧) هو بدر الدين أبوالبركات عبد العلبف ، بن قاضي الفضاة تني الدين عجه بن الحسين بن

أحد من عبد الله بن الحسين ، وإبرهم بن المسم الأول (١) ، وأحد وعبد الكريم ، ابنا الإمام كال الدبن عبد الواحد الرشكاني (٢) ، وعبد القادر بن عبد الدبن يمي بن يمي الخياط ، وأخوه لأمه يوسف بن الإمام شمس الدبن محد بن إبرهم (٢) ، أسباط المسمع الأول ، ومحد بن عبد الدبن بن عبد الله بن الحسين ، وأبو بكر بن محد بن أبى الفضل الأخلاطى ، الشافييون ، والفقيهان أبو العباس أحد بن معليان الزواوى ، وأبو محد عبد الله بن نصرون بن أبى الوليد الأندلسى ، المالكيان ، ومحود بن على بن أبي الفنائم المعروف بأبن الفسال الحنبلى ، وآخرون أماؤهم على نسخة الإمام فخر الدبن ، منهم بأبن النسائل الحنبلى ، وآخرون أماؤهم على نسخة الإمام فخر الدبن ، منهم كاتب السماع على بن المنظر بن إبرهيم الكندى ، وصح ذلك فى مجالس ، اخرها في يوم الاثنين سادس عشر رمضان سنة ست وخسين وستائة ، اخرها في يوم الاثنين سادس عشر رمضان سنة ست وخسين وستائة ، مجامع دمشق ، تحت قبة النّسر ، وأجاز المسهمون لمن سُمّى مالهم روايته .

رزين المامرى الحموى الأصل، ثم المصرى الثانمى ، كان من صدور الفقها، وأعيان الرؤساء ، ولى القضاء فى حياة أبيه ، وخطب بالأزهر ، ولد بدمشق سنة ١٤٩ ومات بالقاهرة فى ١٨ جادى الآخرة سنة ١٧٠ (ش ٠ ٢٠٠) (ط ٢ : ١٣٠) ( در ٢ : ٤٠٩) . (الم عبد إبرهم بن إسميل بن ابرهم بن أبي اليسر التنوخي ، مات في جادى الأولى سنة ٢٠٠ (در ١ : ١٨) .

<sup>(</sup>۲) كال الدين الزملكاني عبد الواحد بنعبد الكريم ، كان قوى المشاركة في فنون العلم ، مات في المحرم سنة ٢٠١ وأما ابناه أحد وعبد الكريم فلم أجدهما . وله ولد آخر هو «علاء الدين على بن عبد الواحد» الامام المنتي ، مات في ربيع الآخرسنة ، ٢٩ وقد نيف على الحسين . ولهل هذا ابن هو واسطة عقدهم ، وهو «كال الدين أبو الممالي عبد بن على بن عبد الواحد المافظ » شيخ الحافظ الذهبي ، ولد في شوال سنه ٢٦٧ وقيل سنة ٢٦٦ ، ومات بيليس في رمضان سنة ٢٦٧ (ش ٥ : ٤٥٧ و ٢١٤ و ٢ : ٧٧) .

<sup>(</sup>۳) هو يوسف بن محمد بن إبرهيم بن عيسى الكردى ، سبط ابن أبى اليسر ، وله. سنة ۲ ه ۲ ، بهم منه العز ابن جاعة وآخرون ، مات بأذرهات فى ذى الحبة سنة ۷۲۷ ( در ٤ : ٢٦٨ ) قد أجموه الرسالة وهو ابن أربع سنين . وسبأتى اتصال إسناد السماد ابن جاعة به فى رواية الكتاب فى نسخته ( رقم ۲۱ ) .

#### الأسانيد

۲۹ – إسناد فى عنوان الجزء الأول بخط هبة الله بن الأكفانى وهو مصور فى اللوحة رقم (١) وقد سمع سنة ٤٥٨ كما سيأتى برقم (٣٤) وسنة ٤٦٠ كما مضى برقم (١٢)

الجزء الأول من كتاب الرسالة عن أبي عبد الله محمد بن إدريس بن [ 2 ] المباس الشافعي رحمة الله عليه ، رواية أبي محمد الربيع بن سلان المرادى المؤذن عنه ، رحمهما الله ، مما أخبرنا به الشيخ أبو بكر محمد بن على بن محمد بن موسى السلمى الحدّاد رضى الله عنه ، عن أبوى القاسم تمام بن محمد بن عبد الله بن جعفر الرازى الحافظ ، وعبد الرحمن بن عمر بن نصر بن نحمد الشيباني ، رضي الله عنهما ، كلاهما عن أبي على الحسن بن حبيب بن عبد الله الفقيه الحسائري رحمه الله ، عن الربيع بن سليان المرادي ، عن أبي عبد الله محمد المحمائري رحمه الله ، مماع ملمة الله بن أحمد بن محمد بن هبة الله بن إدريس الشافعي رحمه الله ، سماع ملمة الله بن أحمد بن محمد بن هبة الله المأك كفاني ، نفعه الله بالعلم .

مُ كتب ابن الأكفاق بخطه في الذيل الأيمن من الصفحة مالصه :

توفى شيخنا أبو بكر محد بن على بن محد السلمى الحداد رحمه الله الأحد، وصُلِّى عليه يوم الأحد الظهر في الجامع ، وذلك في اليوم الماشر من شهر رصال عليه يوم الأحد الظهر في الجامع ، وذلك في اليوم الله ورضى عنه .

وقد تكرر العنوان وحده بهذا الإسناد فى الجزءين التاتى والثالث بخطه أيضاً (س ٥٨ و ٥٨ أصل) وكتب على بن عقيل بن على تحت السطر الأخير من عنوان الجزء الثالث مانصه: [ مما أخبرنا به عنه الشيخ الأمين أبو المكارم عبد الواحد بن محمد بن المسلم بن ملال ] مكتب تحت ذلك : [ سماع منه لملى بن عقيل بن على نقع به آمين ] .

وعلى بن عقيل سمم الكتاب من عبد الواحد بن هلال سنة ٦٣ ه كما مضى بخطه فى السماع وعلى بن عقيل سمم الكتاب من عبد الواحد بن هلال سنة ٦٣ ه كا سيأتى برقم (٣٠) ثم كتب وقم (٣٠) ثم كتب

بخطه أيضاً عنوانا للجزء التانى وآخر للجزء التالث كما سيأتى برقم (٣٦) وأزجع أنه كتب كل هذا بعد أن ملك النسخة فى سنة ٦٦٥ كما بينته فى حاشية السباع (رقم ٢٠) وانظر ماياتى برقم (٤٢) .

### ٣٠ – إسناد الكتاب بخط على بن عقبل بن على

إلا إلى المسكار المسلول المسلول المسلول المسلول المسلول المسلول المسلول المسكول المسكول المسكول المسلول المسل

### ٣١ - إسناد في عنوان الجزء الثاني بخط على بن عقيل

[87] الجزء الثانى من كتاب الرسالة . عن أبى عبد الله محمد بن إدريس الشانسى الطلبي . رواية الربيع بن سليان المرادى عنه . رواية أبى على الحسن بن حبيب بن عبد الله الفقيه عنه . رواية أبوى القاسم تمام بن محمد بن عبد الله الرازى .

وعبد الرحمن بن عمر بن نصر بن محد الشيباني . كليهما عنه . رواية أبي بكر محد بن على بن محد بن موسى السُّلى الحدّاد عنهما . رواية الأمين أبي محد هبة الله بن أحد بن الأكفاني عنه . أخبرنا به عنه الشيخ الأمين أبو المكارم عبدالواحد بن محد بن هلال . والإمام العالم الحافظ أبو القاسم على بن الحسن بن هبة الله الشافعي . ساع منهما لعلى بن عقيل بن على الشافعي نقع به آمين .

وكرر هذا المتوان أيضاً في الجزء الثالث بخطه (ص ١٠٦ أصل) ويظهر من هذا أنهما كتبا بعد سماع على بن عقبل من الحافظ ابن عماكر على بن الحسن بن هبة انه سنة ١٠٥ كا مغى في السباع (رقم ٢١) . وقد كتب الحسن بن على بن عقبل تحت خط أبيه في الجزء بن سماعه أيضاً بما نعمه : [ ولابنه الحسن بن على من الشيخ أبي المالي عبد الله بن عبد الرحمن بن صابر على ابن الأكفاني ] والحسن سمم مع أبيه في سسسنة ٢١٥ كا منى برقم بن صابر على ابن الأكفاني ] والحسن سمم مع أبيه في سسسنة ٢١٥ كا منى برقم (٢٢ و ٢٣) .

#### التوقيعات

نريد بالتوقيعات السهاعات المختصرة التي يكتبها الساممون من العلماء بمخطهم تسجيلا لساعهم على السكتاب، وهذه مثلها مرتبة ترتيباً تاريخيا، الأقدم فالأقدم :

٣٧ - « رواية أبى القاسم عبد الرحمن بن عمر الحنفى عن أبى على الحسن بن حبيب عنه . سماع لعلى وإبرهيم ابنى محمد بن إبرهيم الحِنّائى ، تعميما الله بالعلم ؟ .

هذا التوقيع مكتوب تحت عنوان الثاك الذي يخط الربيع (ص ١١٢ أصل ، لوحة رقم ٥) والطاهر أنه بخط أحد هذين السامعين ، وقد صمع أولهما من عبد الرحمٰ بن عمر بن نصر في سنة ٣٩٤ ، والثاني في سنة ٤٠١ كما مضى في السهاعات (١ ـ ٦) وقد كتب نحوه في (س ١٢ أصل ، لوحة رقم ٣).

### ۳۳ - « سمع الكتاب كاملا محمد السمرقندي »

هذا التوقيع مكتوب في (س ١٢ أصل ، لوحة رقم ٣) ، وهو محد بن أبي الوقاء السمرقندي ، مضي سماعه برقم (٨) سنة ٤٠٧ .

٣٤ - « بلنتُ سماعا وطاهم بن بركات الحشوى وسلمان بن حزة الحداد وأخواه هبة الله وعبد السكريم (١) . وذلك في رجب من سنة ثمان وخسين وأربعائة . وصح »

هذا التوقيع في ( ص ٩ أصل ) وكلها بخط هبة الله بن الأكفاني .

سماع لهبة الله بن أحمد الأكفانى نفعه الله به ، من الشيخ أبى بكر مخمد بن على الحداد ، رضى الله عنه » .

هذا التوقيع بخط هبة افتهن الأكفائى الذى صمع الكتاب سنة ٤٦٠ كما مضى برقم (١٢) وقد كتبه على عناوين الأجزاء الثلاثة التى بخط الربيع ، وهى (س ١٢ ، ٢٢ و ١١٢ أصل ، لوحات ٣ ، ٤ ، ه ) .

٣٦ – « فرغ من جميعه نسخًا وسماعًا وعرضًا عبدُ الرحمن بن أحمد بن على بن صابر ﴾ .

هذا التوقیع مکتوب علی الجزء الثالث (س ۱۱۲ أصل، لوحة رقم ٥) وکتب أیضاً علی الجزءین الأول والثانی ( س ۱۲ ، ۲۲ أصل ، لوحة رقم ۳ ، ٤ ) ولسکن ضاح بسفه فیما ، وعبد الرحمٰن بن صابر صمع سنة ۵۹۵ کما مضی فی رقم (۱۳) .

٣٧ - « سبم جميمه وعارض بنسخته ممد بن ممد بن المسلم بن هلال » هذا التوقيع مكتوب على العبلمات (١٢ ، ١٢ ، ١٢ ، أصل ، لومات ٣ ، ٤ ، ٥ ) ومماعه في سنة ٤٩٩ وقد مضى برقم (١٥) .

<sup>(</sup>۱) عبد السكريم بن حزة السلمى الحداد أبو عمد مسند الشأم ، مات سنة ٢٦ ه فى ذى العدة (ش ٤ : ٧٨) .

۳۸ - « مهم جميعه وعارض بنسخته محد بن على بن المسلم بن الفتح الشلمي » .

وهذا مكتوب في ( س ٦٢ أصل ، لوحة رقم ٤ ) ومكرر في ( س ١٢ ، ١١٢ أصل) بهيء من الاختصار . وسماعه سنة ٥٠٩ وقد مضى برقم (١٢ ) .

### ٣٩ - وسمع جيمه وعارض بنسخته على بن الحسن بن هبة الله

مو الحافظ ابن عساكر ، وقد كتب هذه العبارة بخطه أربع مرات : على عنوان الأولى والثانى اللذين بخط ابن الأكفانى ، وعلى العنوانين اللذين بخط الربيع (ص ٤ ، ١٢ ، ٥ ، ٩٠ ، ٢ من الأصل ) ولسكن ليس فى الأخيرة لفظ « جميه » ، ولم يكتبها على عنوانى الثالث ، أو لمله كتبها على طرف الصفحة ثم عاها البلى ، وانظر اللوحات (رقم ١ ، ٣ ، ٤) .

٤٠ - « سَمِع جميع هذا الجزء من أوله إلى آخره على الشيخ الفقيه الأمين أبى محد هبة الله بن أحمد الأكفاني وهبُ بن سلمان بن أحمد الشلمى بقراءته فى آخرين ، فى شهر رمضان . . . »

هذا التوقيع مكتوب في ( س ٦٢ أصل ، لوحة رقم ٤ ) وقاريخ السنة غير واضح ، ولكنه مذكور في السباع الذي مضى برقم ( ١٨ ) وأنه في سنة ١٨ ٥

١٤ -- « سَمَع أَ كَثرَ مُ وعارض نسخته مُمَد بن الحسن بن هبة الله» .
 مذا أخو الحافظ ابن عما كر ، وهو مكتوب في (س ١٢ أسل ، لوحة رقم ٣) وقد منه صماعه برقم ( ١٩) في سنة ١٩٠ .

## ٣٤ – «سماع لعلى بن عقيل بن على نُفِيع َ ٤٠

ومذا مكتوب على عنوان الأول الذي بخط ابن الأكفائي (س ٤ أسل ، لوحة رقم ١) وقد كرره في عنواني الثاني والثالث ، وزاد في الثالث « آمين » (س ١٠٨ ، ١٠٨ أسل) وله توقيمات أخرى أشرنا إليها في ( رقم ٢١ ، ٣١ ) . ٣٤ - « تمم هذا الكتاب وقابل به نسخته أبو القاس هبة الله
 بن مَعَدّ بن عبد العزيز بن عبد الكريم القرشي الدمياطي » .

كتب هذا التوتيع في (س ١٢ أصل ، لوحة رقم ٣) ولم يسبق ذكر هبة الله هذا في الساعات ، فهو فائدة جديدة . وهبة الله بن معد نقيه شافعي عرف بابن البورى ، نسبة إلى د بورة ، وهي بلد قرب دمياط ، ينسب إليها السمك البورى ، تفقه على ابن أبى عصرون وابن الخل ، ثم استقر بالاسكندرية ، ودرس بمدرسة السلق ، ومات سنة ٩٩ ، وله ترجمة في ( ش ٤ : ٣٤٨ ) ( ط ٤ : ٣٢٢ ) ولم يذكر اسم جده « عبد العزيز » فيستفاد من خطه هنا .

٤٤ -- « سمعه وما بعده على غير واحد ، وله نسخة : محمد بن يوسف بن محمد النوفلي القرشي للعروف بالكنجى ، وحضر ابنى أبو الفضل جعفر جبره الله » .

هذا التوقيع مكتوب في الجزء الأول (ص ٤ أصل ، لوحة رقم ١ ) وقد كتب أيضاً بنحوه في (ص ٦٢ ، ١١٢ أصل ، لوحة رقم ٤ ، ٥) وسماعه مضي برقم (٢٨) سنة ٦٥٦

و الله خير حِفظاً وهوأرحمالراحمين (١) . إنا نحن نزلنا الذكر و إنا له الحفظون . الحافظ الله من أله أله من أله من أبي جعفر ، كتب الله سلامته » .

<sup>(</sup>١) اقتباس من الآية (٦٤) من سورة يوسف . وقد قرأما حفس وحزة والسكسا أله ه حافظا » وقرأ باقى السبعة « حفظا » بكسر الحاء وسكون الفاء ، وقد كتبها تاج الدين الفرطى بدون الألف على هذه الفراءة .

هذه العبارة مكتوبة فى رأس ( س ٨ أصل ) وهى بخط الإمام تاج الدين عمد بن أبى جنفر التمرطي المتوفى سنة ٦٤٣ ، وقد صمع السكتاب فى سنتى ٥٨٧ ، ٥٨٨ ، مم صمع عليه بعد بدخول الأصل فى ملسكة فى سنة ٦٣٥ ، كما مغى فى السهاعات (٢٤ ـ ٢٧) ويظهر من هذه العبارة أنه كتبها عند دخول الأصل فى ملسكة ، أى قبل سنة ٦٣٥

## الأحاديث والآثار()

أحاديث رواها أحد السامعين من عبد الرحمن بن نصر عنه في سنة ٤٠١

٧٤ - وقال: أخبرنا عبدالرحمن بن حُبيَّش بن شيخ الفرغاني ، قال : حدثنا و من بن جرير بن حازم ، قال : حدثنا و هب بن جرير بن حازم ، قال : حدثنا شعبة ، قال الشيخ : حدثنى أبو يوسف يعقوب بن المبرك (٢٠)، قال : حدثنا

<sup>(</sup>١) لم قد كر في الفهرس من رجال هذه الآثار إلا من ترجنا له فقط .

<sup>(</sup>۲) الحديث رواه أحمد في المسند (رقم ٤١٥٧ ج ١ س ٣٦٤ ـ ٤٣٧) من طريق شعبة وإسرائيل عن سماك بن حرب ، ورواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم (ج ١ س ٤٠) من طريق شعبة عن إسرائيل . ورواه الشافي في الرسالة عن سفيان عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحن عن أبيه (رقم ١١٠٢ و ١٣١٤) .

<sup>(</sup>٣) مكذاكتب الاسم ، فرسمته كاكتب ، ولم أعرف ضبطه ولا ترجمة صاحبه . وكنت أطن أنه يقرأ « المبارك » ولحدت في الشفرات ( ٥ : ٢٣٢ ) اسم « المبرك » بهذا الرسم في نسب أحد العلماء ، فتركت ماهنا كما هو .

عبد الرحمن بن إسطق للكي ، قال: حدثنا وهب بن جرير ، قال: حدثنا شعبة. عن على بن مُدرِك ، قال: حدثنا شعبة. عن على بن مُدرِك ، قال: سمعت أبازُ رْعة يحدث عن خَرَشَة عن أبى ذَرِّ الغفارِيّ قال : قال رسول الله صلى الله عليه : « ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ، قلت : مَن هم يارسول الله ؟ خابوا وخَسِرُوا ، قال : للسبِلُ إزارَه ، والمنّان والحتال » (۱)

الله عن المبيخ : حدث أبو إسحق إبرهم بن أبى ثابت ، قال : حدثنا الحسن بن عرفة ، قال : حدثنا أبو بكر بن عيّاش عن عاصم عن زرّ بن حُبيش عن ابن مسعود قال : «كنتُ أرعى غنا كفيّة بن أبى مُعَيط ، فرّ بى رسولُ الله صلى الله عليه وأبو بكر ، فقال : يا غلام ؟ هل من لبن ؟ قال : نعم ، ولكنّى مؤتمن ، فقال : هل من شاة لم يَنْزُ عليها فحل ؟ فأتيته بها ، فسح ضرعها ، فنزل اللبن ، فشرب وستى أبا بكر ، ثم قال : للضرع : أقلِص ، فقلك ، نقل اللبن ، فشرب وستى أبا بكر ، ثم قال : للضرع : أقلِص ، فقلك مؤتمن ، وقال : يرحمك الله ، إنك لفُكيّ مملًم » (٢)

هذه الأماديث الثلاثة مكتوبة فى الصفحة التى فيها عنوان الجزء الثالث المكتوب بخط الربيع (ص ١٩٢ أصل ، لوحة رقم ٥ ) ، وهى بخط أحد الرواة عن أبى الفاسم عبد الرحمن بن عمر بن نصر ، كما هو ظاهر، ، وكتب المكاتب بعدما ؛ [قرى على الشيخ جميمه ، وسمم من بلغ له بخطه فى الثانى] . ثم كتب تحتها هبة الله بن الأكفانى بخطه مانصه :[سماع لهبة الله بن الحد

بن محمد الأكفاني من الشيخ أبى بكر محمد بن طى الحداد رضى اقد عنه ] . فالظاهر من هذا ومن مقارنة الحط بخط أبى بكر الحداد فى السباع الماضى برقم (١١) (س١١١أصل) أن هنه الأحاديث بخط أبى بكر الحداد ، وأنه هو الذى سمعها من عبد الرحن بن نصر مع من صمع منه فى السباع الثانى سنة ٤٠١ كما مضى فى السباعات (رقم ٢ ، ٤ ، ٢ ) خصوصاً وقد ثبت من السباعات أن ابن الأكفانى لم يسمع الكتاب فى هذا الأصل إلا من ابن الحداد وحده .

# أثران رواهما أحد السامعين في السماع ( رقم ۸ سنة ۲۰۵)

وعد الله الله الله الله الله الله الله الأماوكي الله عد الله الأماوكي الله عد الله الأماوكي إمام جامع الفظاً . قال : أخبرنا أبو الممر المسدد بن على بن عبد الله الأماوكي إمام جامع حمص قدم علينا ، إجازة ، قال : حدثنا القاضي أبو بكر محمد بن عبد الرحمن بن عمرو الرحبي سنة ثمان وستين وثلاثمائة ، قال : حدثنا أبو المبانس أحمد بن منصور بن محمد الشيرازي ، قال : سمت أبا جفر محمد بن عبد الله الفرغاني بن منصور بن محمد الشيرازي ، قال : سمت أبا جفر محمد بن عبد الله الفرغاني بنيسابور يقول : سمت أبا بكر الشافي يقول : رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام ، فقلت : يارسول الله ، بما جُوزي الشافي عن ذكره الك في كتاب الرسالة ؟ قال : جوزي ألا يُوقف الحساب .

م و م العباس السيرازى (١) ، قال : حدثنا عبد الواحد بن الحباب ، قال : حدثنا عبد الواحد بن الحباب ، قال : سمعت أبا الحسن بن أبي صُغير يقول : سمعت المزنى يقول : سمعت الشافعي يقول : من تعلم القران عظمت قيمته ، ومن كتب الحديث قويت حجته ، ومن نظر في اللغة رَق طبعه ، ومن لم ينفعه علمه .

<sup>(</sup>١) هذا الاسناط تابع لما قبله ، والذي يقول ه حدثنا أبو العباس الشيرازي ، هو القاضي أبو بكر الرحبي .

الشافعي إلى حدثني بعض فقهاء الشافعيين أن هذه رسالة الشافعي إلى عبد الرحمن بن مهدى سأله فيها .

هذه الآثار الثلاثة مكتوبة في ( ٥٣ أصل ) وعتها الساع على أبي بكر الحداد سنة ٥٥ الذي مفي برقم ( ٨ ) ويظهر أنها كلها بخط كاتب الساع في ذلك المجلس ، والشيخ المروى عنه هذه الآثار هو الحافظ عبد العزيز بن أحد بن محد بن على التميى الصوفي و الإمام المحدث منيد دمشق ومحدثها ٤ كا وصفه الذهبي في التذكرة ، وهو من شيوخ عبد الكريم بن حزة السلمي الحداد الذي سمع الرسالة سنة ٨٥٤ كا مضى برقم ( ٤٣ ) وهبة الله بن الأكفاني الذي سميهاسنة ٢٠٤ كا مضى برقم ( ٤٣ ) وهبة الله بن الأكفاني الذي سميهاسنة ٢٠٤ كا مضى برقم ( ١٧ ) وحدث عنه أيضاً الخطيب البغدادي والأمير ابن ماكولا. والأنساب السماني ( ورقة ١٧٥ ) والشغرات ( ٣ : ٢٠٥ ) . والأثر الأول روى نحوه والأنساب السماني ( ورقة ١٧٥ ) والشغرات ( ٣ : ٢٠٥ ) . والأثر الأول روى نحوه والأثر التاني سيأتي نحوه باسناد آخر رواه ابن الأكفاني عن الخطيب البغدادي ( برقم ٥ ه ) وتفل الحافظ ابن حجر في ( توالي التأسيس س ٢٧ طبعة بولاق ) نحوه بدون اسسناد ، وتمل الحافظ ابن حجر في ( توالي التأسيس س ٢٧ طبعة بولاق ) نحوه بدون اسسناد ، وكذك ابن السكي في الطبقات ( ١ : ٢٤١ ) .

# آثار مكتوبة في (ص ٩ أصل) بخط هبة الله بن الأكفاني

من الله الرحمن الرحم. حدثنا الشيخ الإمام أبو بكر أحمد بن على بن ثابت الخطيب من لفظه فى رجب من سنة ثمان وخمسين وأر بسائة ، قال أخبرنا أبوالحسن محمد بن أحمد بن محمد بن رزقويه ، قال : أخبرنا دعلج بن أحمد قال : نممت جعفر بن أحمد الشاماتي (١) يقول : سممت جعفر بن أخى أبى ثور يقول : سممت جعفر بن أخى أبى ثور يقول : سممت عى (٢) يقول : كتب عبد الرحمن بن مهدى إلى الشافعى وهو مثاب أن يضع له كتاباً فيه معانى القران ، ويجمع قبول الأخبار فيه ، وحجة

<sup>(</sup>۱) « الشامات » كورة كبيرة من نواحى نيسابور ، وجعفر هذا مّات فى ذى الفعدة سنة ۲۷۲ وله ترجمة فى أنساب السعانى ( ورقة ۳۲۷ ) ومعجم البلمان ( ٥ : ۲۱۷ ) .

<sup>(</sup>٢) هو أبو ثور إبرهم بن خالد النكلي النقيه المندادي ، له ترجمه في تاريخ بنداد (٢: ١٠) والتهذيب وغيرهما .

الإجماع ، وبيانَ الناسخ والمنسوخ من القرآن والسنة ، فوضع له كتاب الرسالة . قال عبد الرحمن بن مهدى : ما أصلى صلاةً إلا وأ أدعو الشافعي رحمه الله فيها . و اخبرنا الحسن بن سفيان ، الما حد ، قال : أنا دعلج ، قال أخبرنا الحسن بن سفيان ، قال : ثنا الحرث بن سُرَ مج النقال ، قال : سمت عبد الرحمن بن مهدى يقول : ما أصلى صلاةً إلا وأدعو الله تعالى فيها للشافعي رحمه الله تعالى .

وأخبرنا محمد ، قال : أخبرنا دعلج ، قال : سمعت جعفر الشاماتي يقول : سمعت المزنى يقول : كتبت كتاب الرسالة منذ زيادة على أربعين سنة ، وأنا أقرأه وأنظر فيه ويقرأ على ، فما من مرة قرأت أو قُرئ على إلا واستفدت منه شيئاً لم أكن أخسنه .

ثم كتب ابن الأكفاني التوقيع الذي مني برقم ( ٣٤ ) بعد هذا ، ثم كنب :

الخطيب قراءةً من لفظه ، قال : أخبرنى أبو القاسم الأزهسرى ، قال : ثنا الخطيب قراءةً من لفظه ، قال : أخبرنى أبو القاسم الأزهسرى ، قال : ثنا المسن بن أحمد الصوفى ، قال : ثنا النيسابورى ، وهو عبد الله بن محمد بن زياد ، قال : سمت المزنى ، ح وحدثنا أبوطالب يحيي بن على بن الطيب الدسكرى نفظاً بحلوان ، قال : ثنا أبو عرو بة محمد بن جعفر النصيبي بجرجان ، قال : ثنا عبد الله بن أبى سفيان بالموصل ، قال : سمعت المزنى يقول : سمعت الشافعى يقول : من تعلم القران عظمت قيمته ، ومن نظر فى الفقه نبل مقداره ، ومن تعلم اللغة \_ وقال الدسكرى : من نظر فى اللغة \_ رق طبعه ، ومن نظر فى الحساب وقال الأزهرى : ومن تعلم الحساب \_ تجزّل رأيه ، ومن كتب الحديث قويت حجته ، ومن لم يصن نفسه لم ينفعه علمه .

بلغتُ سمماعاً والحمد لله وحده ، وصح .

٥٦ -- ونا الشيخ الإمام الحافظ أبو بكر أحد بن على بن ثابت من لفظه في التاريخ، قال : أنا أبو الحسن محد بن أحد بن رزقويه ، قال : سمعت أبا بكر

أحمد بن على بن محمد بن الهامى النيسابورى يقول: سمت غَسَّان بن أحمد يقول: سممت الربيع يقول: سممت الشافسى يقول: أردت مالك بن أنس، وقد حفظت للوطأ، فقدمت عليه، فقال لى ، اطلب من يقرأ لك، فقلت له: إن أعجبك قراءتى ؟ فقرأتُ عليه للوطأ كله حفظًا.

٥٧ - وبه قال سمعت الشافعي يقول: إذا قرأت على العالم فقل أخبرنا ، وإذا قرأ عليك فقل حدثنا .

[ وسمم ](١٦) الجاعة المستون أعلى هذا ، وصح .

هذه الآثار كلها في ( س ٩ أسل ) بخط هبة انه بن الأكفاني ، سمسها من الخطيب البندادي صاحب التاريخ من كتاب ( تاريخ بنداد) وقد بحثت عنها فوجدت الأثر الأول منها ، وهو ( رقم ٧ ه ) في ترجمة ابن الغامي ( ج ٤ س ٣١٣ ) ولم أجد باقيها ، ولملها مغرقة في مواضع منه يطول البحث عنها . والأثر ( ٧ ه ) نقل نحوه ابن حجر في توالي التأسيس ( ص ١ ه ) عن ابن أبي حام عن الربيم .

كلة لا بيحاتم (ص ع من الا صل)

♦ — قال أبو حاتم: إذا قال الشافعي رحمه الله فى كثبه « أخبرنى الثقة عن ابن أبى ذئب » فهو ابن أبى فُدَيْكِ . وإذا قال « أخبرنى الثقة عن ابن أبى سعد » فهو يحيى بن حسان . وإذا قال « أخبرنا الثقة عن الوليد بن كثير » فهو عمرو (٢) بن أبى سَكَة . وإذا قال « أخبرنا الثقة عن ابن جريج » فهو مسلم بن خالد الزنجى . وإذا قال « أنا الثقة عن صالح ، ولى التوأمة » فهو إبرهيم بن [ أبى ] يحيى (٣) .

هذه الفائدة مكتوبة فوق عنوان الأسل الذي بخطهان الأكفاني ، وأظنها بخطه أيضاً ، وقد تقلها السلماء عن أبي حاتم وغيره ، وهلوا نحوها مع بعض اختلاف ، وانظر تدريب الراوي السيوطي ( ص ١١٣ – ١١٤ ) .

<sup>(</sup>١) الزيادة ضائمة من الأصل بتأكل طرف الورقة ، فزدناها لحاجة السكلام إليها .

<sup>(</sup>٢) في الأصل « عمر » وهو خطأً ، وانظر الرسالة (رتم ١٠٩٣) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل د بن يمي ، وهو خطأ .

شعر للصنوبرى فى مدح أبى الحسن بن يزيد الحلبى و المحدد الم

يزيدُ الفقي والفقهاء حبًا إلى [قلبى ] (المن فقيهُ بنى يزيد تناهى ثم زاد على النتاهى وأشرف أن يزيد على المزيد أبا الحسن ابتكرى عرا مكاه مكن لبد وليس مدى لبيد وعش عيشاً جديدا كل يوم قريرَ العين بالعمر المسلميد فكم من مستفادٍ منه علماً (الله علماً المستفيد عيد الله الله المستفيد المس

هذه الفطمة مكتوبة فى الأصل فى ( ص ٨ ) ولم أعرف كاتبها ، وقد أجيبت دعوة الشاعر العالم ، فعاش مائة سنة .

<sup>(</sup>۱) لم أحد هذه الترجمة فى تاريخ ابن عساكر المحفوظ بالمكتبة التيمورية بدار الكتب ، لأن فيها نقصاً فى مواضع كثيرة ، منها هذا الموضع ، فترجمة « على بن أبى طالب » تبدأ فى ( ج ۲۹ س ۱۹۹ ) وتنتهى فى ( ج ۳۰ س ۱۸٤ ) ثم بعدها ترجمة « على بن هبة الله » فسقط من آباء من اسمه « على » من باقى حرف العين إلى حرف الهاء .

<sup>(</sup>٢) له ترجمة في (ش ٤ : ٧٣ ) ومات سنة ٢٠٥

<sup>(</sup>٣) هو أبو منصور الشيحي البندادي ، ولد سنة ٢١١ ومات سنة ٤٨٩ (ش ٣ : ٣٩٧) (ق ١ : ١٤٥) ( ن ٤ : ٢١٥) .

 <sup>(</sup>٤) . هو المنتية أبو الحسن بن يزيد الحلي الفاضى الثانى ، المحدث السكبير ، نزيل مصر. ،
 مات سنة ٣٩٦٦ عن ١٠٠ سنة (ش ٣ : ١٤٧) (قضاة مصر ص ٩٥٠) .

<sup>(</sup>٥) هو أحمد بن عهد بن الحسن المبنوبرى ، شاعر معروف ، له ترجمة في (ع٣: ٢٠٩) (مع ١: ٤٥٦) ( نس ورقة ٥٣٥) (فوات الوفيات ١: ٧٧) ولم يذكروا تاريخ وفاته . وذكر في مسجم البلدان في مادة «حلب» باسم «عهد بن الحسن» وهو خطأ في طبق أورية ومصر .

 <sup>(</sup>٦) في الأسل د إلى » والزيادة ضرورية لوزن البيت ، فزدناها .

 <sup>(</sup>٧) مكذا في الأسل بالنصب ، وهو شاهد آخر على إنابة الجار والحجرور مناب الفاعل مع نصب المنسول ، كما تسكرر في الرسالة ( انظر رقم ٥٠ من فهرس الفوائد النوية )

### نسخة العمادين جماعة(١)

### ٦٠ -- عنوان النسخة (لوحة رقم ١٢)

كتاب الرسالة من تصانيف الإمام الشافعي رضي الله عنه . رواية حَرْمَلة بن يحيي التَّجِيبِي (٢) ، والربيع بن سليان المؤذن المصري ، رحمهما الله ، عنه .

٦١ -- إسناد العماد إسمعيل بن جماعة بالكتاب (لوحة رقم ١٢)

أخبرنا بها إجازة معينة المسند عبد الرحيم بن محمد المصرى (٢٠) ، بإجازته المعينة لها من الحافظ أبي عمر عبد العزير بن محمد بن جماعة (١٠) ، بروايته لها

<sup>(</sup>۱) هو عماد الدین اسمعیل بن ابرهیم بن عبد الله بن عبد ان عبد انرحن، وسیأتی باقی نسبه فی ترجهٔ جده ، کنیته أبو الفداء ، وعرف كأسلافه بابن جاعة ، ولد ببیت المقدس فی ۲۳ رمضان سنة ۵۲۵ ، قرأ علی الحافظ ابن حجر والجلال المحلی وغیرها . ترجم له (ض ۲ : ۲۸۵ ) ولم یذكر تاریخ وفاته ، وأظنه مات بعد السخاوی .

<sup>(</sup>۲) « التبعبي » بضم التاء ، وحرملة كنيته أبو حفس ، وهو المصرى الحافظ ، صاحب الشافعي وابن وهب ، روى عنه مسلم في صحيحه ، صنف المبسوط والمختصر ، وروى كتب الشافعي ، ولد سنة ۱۳۹ ومات في شوال سنة ۲۲۲ ( التهذيب ۲: ۲۲۹ ) ( - ۲: ۲۱ ) ( - ۲: ۲۰۳ ) ( - ۲: ۲۰۳ ) ( - ۲: ۲۰۰ ) ( ش ۲: ۲۰۰ ) ( س ۲: ۲۰۷ ) ( ط ۲: ۲۰۷ ) ( ض ۲: ۲: ۱۹۰ ) .

<sup>(</sup>٣) هوعبد الرحيم بن عبد الرحيم بن على ، ناصرالدين بن الفرات المصرى الحننى ، ولد باتفاهرة سنة ٢٥٩ ، أخذ عن كثير من علماء عصره ، وأخذ عنه السخاوى وغيره ، مات يوم السبت ٢٦ فى الحبة سنة ٢٥١ ، قال ابن حبر : «قد جاوز النسبن ممتما بسمعه وبصره ... وهو الآن مسند الديار المصرية » ( نن ٤ : ١٨٦ ــ ١٨٨ ) وأخطأ السخاوى فذكر إسمعيل بن ابرهيم بن جاعة فى شهوخ ابن الفرات ، مع أنه تلهيده كا هو ظاهر . والصواب ماذكره بعد ذلك أنه « أجاز له فى عاشر شعبان سنة ٢٥ المز أبو عمر بن جاعة فهرست مروياته بالساع والإجازة » .

<sup>(</sup>٤) هو عبد العزيز بن محد بن أبرهم بن سعد الله بن جاعة بن صغر السكنانى ، عز الدين قاضى المسلمين ، ولد فى ٩ عرم سنة ٦٩٤ ، وولى قضاء الديار المسرية سنة ٧٣٨ ومات عكة فى ١٠ من جادى الأولى سسنة ٧٦٧ ( ش ٢ : ٢٠٨ ) ( در ٢ : ٣٧٨) (ط ٢ : ٢٣٣) ( ذ ١٤١ ، ٣٦٣ ) .

عن أبى الحاسن يوسف بن محسد بن إبرهم الدمشق (١) مشافهة ، قال : أنا الحسين بن إبرهم الإربلى، ويوسف بن مكتوم القيسى، وعبدالله بن بركات القرشى ، وإسمليل بن إبرهم التنوخى ، قالوا : أنا أبو طاهر بركات بن إبرهم الخشوعى سماعًا ، قال الإربلى : خلا الجزء الأول فإجازة منه ، بسنده باطنها ، المحسيل بن جاعة .

#### ٦٢ – إسناد آخر له

وأخبرنى جدى عبد الله بن جماعة عن جمع من أسحاب البدر بن جماعة عنه المركبات عنه المركبات الحسين بن إبرهم الإربل، وإسميل بن إبرهم التنوخى، عن بركات الخشوعى، بسنده.

### ٣٣ – إسناد آخر له

وأخبرى به الحافظ برهان الدين سبط ابن المجمى إجازة (٢٠٠٠ ، بساعه النصف الثاني منه من الملامة بهاء الدين أحد بن حدان الأذرعي أنا عبدالمؤمن

<sup>(</sup>۱) هو سبط الإمام إسمعيل بن إبرهيم بن شاكر الننوخى ، وقد مضى سماعه منه ومن الثلاثة معه في أصلال يبيع برقم (۲۸) .

<sup>(</sup>٢) سيأني الكلام على هؤلاء في (رتم ٦٨) .

<sup>(</sup>٣) هو الحافظ أبو الوقاء إبرهيم بن محد بن خليل الطرابنسي الحلي ، سبط ابن المجمى ، لكون أمه بنت عمر بن عجد بن أحمد بن العجمى الحلي . ولد في ٢٢ رجب سنة ٣٥٣ وأخذ عن علماء عصره ، منهم البلتيني وابن الملفن والنيروزابادي والعراقي ، وكتب بخطه الحسن الدقيق شرح ابن الملفن على البخاري في مجلدين ، وأصله في ٢٠ مجلماً ، وشرح هو البخاري في مجلدين أيضاً . مات مجلب يوم الاثنين ٢٦ شوال سنة ٨٤١ ( ض ١ : ١٣٨ ...

<sup>(</sup>٤) . هُو صُهاب الدين الأُذرُ مي بفتح الراء ، نسبة إلى أذرعات ، بكسر الراء ، ناحية بالشأم . ولد سنة ٧٠٧ ، ولد مَوْلفات كثيرة ، مات بحلب في ١٥ جادى الآخرة سنة ٧٨٣ (ش ٦ : ٢٧٨) ( در ١ : ٢٧٤ ) .

بن عبد المزيز الحارثي، أنا إسمميل بن إبرهيم التنوخي، ويوسف بن مكتوم، بسندها.

#### ٦٤ – إسناد آخر له

وأخبرنى به جَمْعُ عن ابن أُمَيْلة (۱) . . . عن أبى الحسن على بن أحمد بن البخارى (۲) إجازةً ، بإجازته من أبى طاهر بركات بن إبرهيم ، بسنده .

العنوان (رقم ٦٠) مكتوب بخط نسخى هو خط كانب النسخة ، ولم أعرفه ، ولم يذكر تاريخ كِتابَهَا ، والراجح عندى أنها كتبت العماد إسمعيل بن جماعة ليفرأها على جده الحافظ عبد الله بن محمد بن جماعة ، وسيأتى مجلس السياع (برقم ٦٨) وأما الأسانيد (رقم ٦١ ــ عبد الله بخط العماد إسمعيل (لوحة رقم ١٢) .

# ٦٥ — فائدة مكتوبة على العنوان (لوحة رقم ١٢ )

قال: أبو القاسم عبان بن سعيد الأنماطي أخذ الفقه عن المزنى والربيع ، وأخذ عنه ابن سُرَيج ، وكان سبب نشاط الناس في كتب الشافعي . قال عن المزنى: أنا أنظر في كتاب الرسالة عن الشافعي منذ خسين سنة ، ما أعلم أنى نظرت فيه مرةً إلا وأنا أستفيد منه شيئًا لم أكن عرفته .

<sup>(</sup>۱) هو عمر بن حسن بن مزید بن أمیلة بن جمة المراغی ثم الحلی ثم الدمشق ثم المزی ، المعمور بابن أمیلة ، سند العصر ، ولد فی ۱۸ رجب سنة ۲۷۹ قال ابن حبر : «ووهم من أرخه بعد ذاك » . حدث بالكتير، ورحل إليه الناس ، وحدث نحواً من ، ه سنة ، مات فی ۸ ربیع الآخر سنة ۲۷۸ وقد كاد يتم ۱۰۰ سنة (ش ۲ : ۲۰۸) (در ۳ : ۲۰۹) (در ۳ : ۲۰۹) (در ۳ : ۲۰۹) (در ۳ : ۲۰۹) فى آخر سنة مه والدخر بن البخاری ، مسند الدنیا ، علی بن أحمد بن عبدالواحد القدسی الحنبلی ، ولد فى آخر سنة ه ۹ ه ، وحدث بحصر ودمشق وبنداد وغیرها ، روی الحدیث فوق ستین سنة ، فى آخر سنة ۹ ه ، وحدث بمم المنفری والدیامی وابن دقیق المید و تق الدین بن تیمیة . مات وم الأرباء ۲ ربیم الآخر سنة ۲۹ (ش ه : ۲۱۵) (ك ۲۱ تا ۲۲۲) .

نه ائدة مكتوبة بخلم تخين ، وأظهما بخط إسمبيل بن جاعة أيضاً ، لفرب الشبه مين خطها وخط ماقبلها مع اختلاف القلم . وأبو القاسم الأبماطي للذكور مات بينداد في شوال سنة ۲۸۸ وهذه الفائدة مذكورة بنصها تقريبا في ترجته (خ ۳۹۲:۱) وله ترجة أيضاً في قاريخ بنداد (۲۱:۱۱) وفي (ش ۲:۱۹۸) .

#### صورة أول النسخة

٦٦ - بسم الله الرحن الرحم . وهو حسبنا ونعم الوكيل . أخبرنا الأمين الثقة أبو طاهر بركات بن إبرهم بن طاهر الخشوعي قراءة عليه ، قال : أخبرنا الشيخ الأمين أبو محمد هبة الله بن أحمد الأكفاني قراءة عليه وأنا أسم ، في شهور سنة ثمان عشرة و خسمائة ، قال : أخبرنا الشيخ أبو بكر محمد بن على بن محمد بن موسى السلمي الحداد قراءة عليه في شهر ربيع الآخر سنة ستين وأر بسمائة ، قال: أخبرنا الحافط أبوالقاسم تمام بن محمد بن عبدالله بن جمعر الرازي قراءة عليه في ميته سنة ست وأر بسمائة ، وأبو القاسم عبد الرحمن بن عر بن نصر بن محمد في ميته سنة ست وأر بسمائة ، وأبو القاسم عبد الرحمن بن عر بن نصر بن محمد الشيباني قراءة عليه سنة ثمان وأر بسمائة ، قالا: أخبرنا أبوعلي الحسن بن حبيب بن عبد الملك القليه الحصايري ، قال : أخبرنا الربيع بن سليان المرادي ، قال : حدثنا الشافعي رضي الله عنه ه قال .

هذا الإسناد مكتوب في أول العبنسة الثانية من النسخة عند بدء الكتاب ، كمادة المتفدين في ذكر أسانيدهم إلى المؤلفين في أوائل الكتب ، ويظهر من هذا أن هذه النسخة كتبت عن نسخة لأحد السامعين من أبي طاهم الحشوعي ، بمن وصل إسمسيل بن جاعة إسناده بهم ، في الأسانيد الماضية (رقم ٢١ – ٣٤) . وهذا الاسناد مصدق كل التصديق السياعات المذكورة على أصل الربيع ، فانظر سماع أبي طاهم من ابن الأكفاني سنة ١٨ ه (رقم ١٨) وسماع ابن الأكفاني من أبي بكر الحداد سنة ٢٠٠ (رقم ٢١) وسماع أبي بكر من تمام وعيد الرحن سنق ٢٠٠ و ٢٠٠ (رقم ٤٠٠) .

### إسناد آخر

٧٧ - طريق آخر ، بسم الله الرحن الرحيم . أنا الشيخ أبو غالب أحمد بن الحسن بن أحمد بن البنا الفقيه (١) رحمه الله قراءة عليه وأنا أسمع ، فى جمادى الآخرة سنة إحدى وعشرين [وخسمائة]، قيل له : أخبركم الشيخ أبو الحسن محمد بن أحمد بن محمد الأبنوسي (٢) قراءة عليه وأنت تسمع فأقر به ، قال : أخبرنا أبوحفص عربن إبرهيم بن أحمد الكتّاني المقرى (٢)، قال : أنا أبو الحسن موسى بن جعد بن قرين العثماني (١) ، قال : أنا الربيع بن سابان المرادى ، قال أنا الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافسي رضي الله عنه .

هذا الاسناد مكتوب بحاشية الاسناد الذي قبله في النسخة ، وكلة « وخسمائة » مكنوبة فوق السطر بالحرة . وهو إسناد لايتصل بأسانيد أصل الربيع ، بل هو طريق منابر لهـا .

<sup>(</sup>۱) هو مسند العراق البندادى الحبلى ، مات فى صفر سنة ۲۰ وله ۸۲ سنة (ق. ۱: ه. ٤) (ش. ۱: ۲۰) وذكر فيه باسم « أحمد بن على » وهو خطأ ، فأبوه الفقيه الراهد المقرى البحه « الحسى بن أحمد بن عبد الله أبو على بن البنا » له ترجة فى (ش ٣ : ٣٠٨) وطبقات الحنابلة لابن أبى يعلى (س ٣٩٧) .

<sup>(</sup>٢) كم أجد تاريخ وقاته ، وذكر فى (ق٢: ٨٧) وأنه روى المراءة عن أحمد بن عبد الله السوسنجردى سبسنة ٣٩٠ وروى عنه الفراءة الأخوان أحمد ويمي ابنا الحسن بن أحمد من عبد الله . يمنى أبا غالب بن البنا وأشاه . ثم وجدت الأبنوسي مبذا فى تاريخ بنداد (١: ٣٥٦) وأنه صم من العارقطني ، ولد سنة ٣٨١ ومات فى شوال سنة ٤٥١

<sup>(</sup>۳) هو صاحب أبى بكر پن مجاهد ، قرأ عليه وسم منه كتابه فى التراءات ، ولد سنة ٣٠٠ ومات فى ١١ رجب سنة ٣٠٠ (ش ٣ : ١٣٤) (ق ١ : ١٨٥) ( تاريخ بنداد ٢١: ٢٦٩) .

<sup>(</sup>٤) هو من شيوخ العارقطني ، وكان ثقة ، ولد في المحرم سنة ٢٤٦ ومات يوم الأربعا. ١٢ ذي القمدة سنة ٣٢٨ ( تاريخ بنداد ٢٢ : ٣٠ ) .

## السماع على الجمال ابن جماعة سنة ٨٥٦ ( لوحة رقم ١٣ )

٧٠ - الحد لله وحده . قرأتُ جميع (كتاب الرسالة) هذا ، على مولانا شيخ الإسلام الخطيبي الجالى أبي محمد عبدالله بن جاعة (١٠) ، فسح الله في مدته ، وأخبر به قراءة عن العلامة أبي إسطق إبرهيم بن أحمد بن عبد الواحد الشامي (٢٠) ، والشرف أبي بكر بن الحافظ عز الدين عبد العزيز بن جاعة (٢٠) إجازة ، قالا : أنا قاضى القضاة بدر الدين محمد بن إبرهيم بن جاعة (١٠) ، أنا الحسين بن إبرهم الإربلي ،

<sup>(</sup>۱) هو عبد الله بن عبد بن عبد الرحن بن ابرهم بن عبد الرحن بن إبرهم بن سعد الله بن جاعة بن حازم بن صغر بن عبد الله ، الكتان الحوى المقدى المفافى ، ولا فى ذى انهدة سنة ۷۸۰ ببيت المقدس ، من أسرة نبغ فيها كثير من العلماء الكبار ، عرف كل منهم بابن جاعة . أخذ عن شيوخ عصره ، منهم ابن الجزرى وابن الملفن والعراقى والمبيثى ، وكان خيراً ثقة متواضماً ، كثير التلاوة والعبادة والتهجد ، مذكوراً باجاة الدعوة ، مات بالرملة فى ذى التعدة سنة ۵۸۰ (ض ٥ : ١٥) (ش ٧ : ٣٠٠) .

<sup>(</sup>۲) هوالتنوخى البعلى الأصل ، الدمشق المنشأ ، نزيل الفاهرة ، ولد سنة ۷۰۹ وأخذ عن السلماء الكبار ، منهم البرزالى والمزى وأبو حيان ، ومهر فى الفراءات ، وهو بمر أخذ عنه الحافظ ابن حجر ولازمه طويلا ، وكان يعرف بالبرهان الشامى الضرير ، لما ذهه بصره ، مات ليلة الاثنين ٨ جادى الآخرة سنة ٨٠٠ (در ١١١١) (ش ٢: ٣٦٣) (ق ١٠٠١) (٣) هو أبو بكر بن عبد المزيز بن محد بن ابرهيم بن سعد الله بن جاعة ، يعرف كسلفه بابن جاعة ، ولد فى ٣ ذى القمدة سنة ٧٢٨ ، قال الحافظ ابن حجر : « كان يكتب خطأ بابن جاعة ، ولد فى ٣ ذى القمدة سنة ٧٢٨ ، قال الحافظ ابن حجر : « كان يكتب خطأ حلي غير أن يداهد باطه . . وكان يدرى أشياء عبية صناعية » ، مات فى ١٤جادى الأولى سنة ٣٠٨ ( نس ١٠٤١) ( ش ٢٠٤١) .

<sup>(</sup>٤) هوشيخ الإسلام ، قاضى القضاة بمصر والشأم ، محمد بن إبرهيم بن سعدالة بن جاعة ، بدر الدين أبو عبدالة الحوى المصرى الشافعي ، ولد عشية الجعة ٤ ربيع الناني سنة ٦٣٩ ==

وإسمليل بن إبرهم التنوخي ، إجازة ، قالا : أنا أبو طاهر بركات بن إبرهم الخشوعي ، بسنده في أوله (۱) . فسَمع جميع السكتاب والدي الخطيبي الإمامي العالمي برهانُ الدين أبو إسحٰق إبرهم ابن المُسْيع (۱) ، وأخواه محمد وموسي ، والأخوان العلامي النجمي محمد (۱) ، ومحب الدين أحمد (۱) ، والفضلا، زين الدين عبد السكريم بن أبي الوفاء ، وشمس الدين محمد بن الجال يوسف بن الصني المصري (۵) ، وزين الدين عمر بن عبد المؤمن الحلبي (۱) ، وعلى بن خليل بن أبي قيس ، وسَمع مُفوتًا جماعة ، فسمع الأخ عز الدين من أوله ، وكذلك بن أبي قيس ، وسَمع مُفوتًا جماعة ، فسمع الأخ عز الدين من أوله ، وكذلك ناصرالدين محمد بن غرس الدين خليل الترجمان ، إلى (باب العلل في الأحاديث) ، والمزعبد العزيز فقط من (باب الاجتهاد ) إلى آخر الكتاب ، وزين الدين الدين والعزعبد العزيز فقط من (باب الاجتهاد ) إلى آخر الكتاب ، وزين الدين

بحماة ، وتبحر في العلوم ، وتميز في التفسير والفقه ، وجموسنف ، وولى قضاء الاقليمين ،
 فحدت سيرته ، أضر بآخر عمره ، فانقطع العبادة قريبا من ست سنين ، ومات في جادى الأولى سنة ٧٣٣ ( در ٣٠٠ : ٢٨٠ ) ( ش ٢٠٠١ ) ( ذ ١٠٧ ) ( ط ه : ٢٣٠ )

<sup>(</sup>١) يشير إلى الاسناد الماضي برقم ( ٦٦ ) .

<sup>(</sup>۲) هو واله إسميل، وابن المسم عبد الله ، عرف كباقى أسرته بابن جماعة ، ولد سنة ۸۰۵ بيبت يلقدس ، وولى قضاء بلده وخطابتها ، مات فى آخر صفر سسنة ۸۷۲ ( ض. ۲۲ : ۲۷ ) . .

<sup>(</sup>٣) هو أخو الساد إسميل بن جاعة ، وهو أبو البقاء نجم الدين محد بن إبرهم بن جاعة ، قاضى الفضاة ، شيخ الإسلام ، ولد بالفدس فى أواخر صفر سنة ٨٣٣ ، سمم من جده ومن الحافظ ابن حجر وغيرهما ، مات بالهدس سنة ١٠٥ (ش٨:٩) (ض ٢:٥٥٢) .

 <sup>(</sup>٤) هو أخو العماد بن جماعة أيضاً ، كان خطيبا بالمسجد الأقصى ، مات ليلة السبت ه
 رمضان سنة ٨٨٩ وقد زاد على ٥٠ سنة (ش ١ : ١٩٥) .

<sup>(</sup>٥) هو أبو النيث عمد بن يوسف بن أحمد الفاهرى الثانعي ، ولد سنة ٨٢٤ ، ولازم الحافظ ابن حجر وسم عليه الكثير ، مات في ذي الحبة سنة ٨٩٢ ( ض ١٠ : ٨٩) .

<sup>(</sup>٦) ترجم له فی (ض ٦ : ٩٩) وقال « الحلیلی » بدل « الحلبی » . ولد سنة ٧٨٩ ولم يذكر تاريخ وفاته .

عبدالرحن بن أحد بن غازى (۱) من (باب الصنف الذي يبين سياقه معناه) إلى .
آخرال كتاب ، وكذلك على بن حسن بن الوزان ، وغرس الدين خليل بن الشهاب أحد بن فطسالا) [سمع الكتاب خلالا) من قوله في (باب الحبحة بتثبيت خبر الواحد) : « قال الشافي ثنا سفيان » فذكر حديث عر « أذكر الله امرءا سمع من النبي صلى الله عليه وسلم في الجنين شيئاً » الحديث ، إلى حديث سعيد بن جبير « قال قلت لابن عباس إن نوفا البكالي يزعم أن موسى صاحب الخفر بن جبير « قال قلت لابن عباس إن نوفا البكالي يزعم أن موسى صاحب الخفر عبد الوهاب قاضي الصلت (۱) ، من (باب كيف البيان) إلى ( باب الصنف عبد الوهاب قاضي الصلت (۱) ، وسمع إبرهم فقط من (باب العلل في الأحاديث) إلى ( باب النعي عن النبي بيين سياقه معناه ) ، وسمع إبرهم فقط من (باب العلل في الأحاديث) إلى معنى أوضح من معنى قبله ) إلى ( باب الاجتهاد ) ، وعلاء الدين على بن إبرهم معنى أوضح من معنى قبله ) إلى ( باب الاجتهاد ) ، وعلاء الدين على بن إبرهم معناه ) ، وضع من معنى أوضح من معنى قبله ) إلى ( باب الاجتهاد ) ، وعلاء الدين على بن إبرهم معناه ) ، وضح من معنى قبله ) إلى ( باب الاجتهاد ) ، وعلاء الدين على بن إبرهم من أول الكتاب إلى ( باب الصنف الذي يبين سياقه معناه ) ،

<sup>(</sup>١) موالزرعي المقدسي ، سبط المسم عبد الله بن جاعة ، لازم الكمال بن أبي شريف، مات قبل الكهولة سنة ٨٨٩ (ض ٤: ٥٠) .

<sup>(</sup>٢) مكذا في السباع بدون شعد ، ولم أعرف من هو ؟

الزيادة مثبتة بحاشية الساع بخطه وسيشير إلى توكيدها في آخره .

<sup>(</sup>٤) لم أجد ترجة يوسف ، أما إبرهم فقد ذكره السناوى ، وأنه رآه في مكة مجاوراً طي خير في سنة ٨٩٧ ولم يذكر وفاته . وأبوهما عبد الوهاب بن أبي بكر بن أحد بن عبد العمشق الشافىي ، ولد سنة ٨٣٣ تقريباً ، وولى فنناء العبلت في مات سنة ٨٩٣ (ش ١ : ٧٧ ، ه : ٩٩) ويظهر من هذا أن يوسف وإبرهم كانا طفلين وقت الساح ، لأن أباها كان شابا في سنة ٨٩٨

 <sup>(</sup>۵) ذكره السخاوى فقال : «نزيل ببت المندس المتوفى به فى» ولم يذكر تابرخ البائة
 (ش • : ١٦٠) .

وزين الدين عبد القادر بن قطلوشاه من حديث ابن عر (۱) وأذكر الله امرءا سمم من النبي صلى الله عليه وسلم في الجنين شيئاً) إلى آخرال كتاب . وأجازهم السبيع رواية الكتاب وما يجوز له روايته ، لافظاً قوله عقب القراءة ، وكانت في ستة عالس، آخرها نهار الخيس سابع عشر صفر سنة ٢٥٨ قاله وكتبه إسمسيل بن جماعة والملحق على الهامش [ سمع الكتاب خلا] صحيح كم إسمسيل بن جماعة .

ثم كتب الشبيخ المسم بخطه تحت ذلك مانصه :

« صحيح ذلك . كتبه عبد الله بن محمد بن جماعة ، غفر الله تمالى له » .

هــذا مجلس السلاع المثبت بخط إسمعيل بن جماعة فى آخر نسخته المفروءة على جده الجالد بن جماعة ، وتخته خط جده إثباتا لصحته ، وهو المعبور هنا (لوحة رقم ١٣) .

<sup>(</sup>١) كذا بخطه في السباع ، والحديث حديث عمر .

## فهرس أعلام الساعات

#### وما ألحق بها(٠)

- \* إبرهم بن أحد بن عبد الواحد الثامي ٦٨
- \* ابرهیم بن اسمعیل بن ایرهیم بن شساکر التنوخی ۲۸
- \* إبرهيم بركات بن إبرهيم الحشوعي ٢٧ ، ٢٧ ، ٢٦ ، ٢٧
- إيرهيم بنُ الحسن بن طاهر بن الحصنى الحوى ١٦
  - إبرهم بن حزة الجرجرانى ١٢
  - \* إبرهم بن خالطالكلي أبو ثور ٢٠
- پرهیم بن داود بن ظافر النامنلی ۲۱ ، ۲۷
   پرهیم بن طاهر بن برکات الحشوعی ۱۹
- إبرهم بن عبد الله بن عبد بن جاعة ٦٨
   إبرهم بن عبد الوحاب بن أبى بكر ابن ناخى
   الصلت ٦٨
- البرميخ بن عبدالوهاب بن على المسبأتى ٣٦ ء ٢٧
- إبرهم بن على بن إبرهم الاسكندوائى ٢٢ ، ٢٣
- \* إبرهم بن عد بن إبرهم الحنائي ٢ ، ٤ ، ٠ ٣ ، ٧ ، ٣ ،

- اِبرهیم بن عد بن أبی بکر التنمی ۲۶ ء ۲۰
- ابرهم بن عد بن خلیل سبط ابن السبی
   ۱۳
  - إبراهيم بن مهدى بن على الشاغوري ٢١
- أحد بن إرهم بن عبد الله بن عبد بن جامة
   عب الدين ٦٨
- أحد بن إبرهم النيسابوري ٤٠٤ أحد بن أبي بكر بن أبي الحسن البصري ٢١
  - \* أحد ين الحسن بن أحد البنا ٦٧
- \* أحد بن الحسن بن حبة الله بن عساكر ١٩
  - أحد بن حدان الأذرعي ٦٢

أحدين راشد بن عد الغرش ١٦ ، ١٧ أحد بن سليان الزواوى ٢٨ أحد بن سليان الزواوى ٢٨

أحد بن عبداله بن الحسين ۲۸

أحد بن عبد الباتى بن الحسين النبسى • ١

أحد بن عبد الواحد الزملسكاني ٢٨

أحد بن مساكر بن عبد المسد ٧٧ ، ٢٧

أحد بن على الشرابي ٢ ، ٤ ، ٦

<sup>(\*)</sup> الأرقام أرقام السهاعات . وكل اسم بجواره نجمة فله ترجمة في أول موضع ذكر فيه .

\* أحد بن طى بن الحبلى ٩٠

أحمد بن على بن محود العمرزوزى ٢٨ أحمد بن على بن يعلى السلمى ٢٢ ، ٢٣ أو أبي القاسم بن منصور الجرجاني ١٩

أحد بن عد بن الحسن أبو بكر المستوبرى
 ه

أحد بن نامر بن طبان البصراوی[الحورانی] ۲۱

أحد بن يمي بن عبد الرازق القدسى ٢٦ ، ٢٧

إدريس بن حسن بن على الادريسي ٢٢ ء ٢٣

است بن سلیان بن علی ۲۱ اسمسیل بن ابر هیم بن آحد بن عد القیسی ۱۸

إسميل بن إبرهم بن شاكر التنوخى ٢٨ ،
 ٦٢ - ٦٢ ، ٦٨

- اليمسيل بن إبرهم بن عبد الله بنجاعة ٦٠ ،
   ٦٨ ، ٦٤
- اسمسیل بن ابرهیم بن عمد بن أحد القیسی
   ۱۸

إسميل بن أبي جسر أحمد بن على الفرطبي . ٢٤ ، ٢٥ .

المحسيل بن جاعة = المحميل بن إبرهم بن عبد اقة

اسميل بن عمر بن أبي الفاسم الاسفندابادي ۲۱

ابن أميلة = عمر بن حسن بن مزيد بن أميلة

البدر بن جاعة = عد بن إبرهنم بن جاعة بدل بن أبي للمسر بن إسمسيل التبريزي ٢٤، ٥٠

برکات بن اپرهیم بن طاهی الحشوهی ۱۸ ،
 ۲۲ ـ ۲۸ ، ۲۱ ، ۲۲ ، ۶۲ ، ۲۲ ،
 ۲۸ ـ ۲۸ ،

أبوالبركات بن عبد الواحد بن عبد بن المسلم ٢٠ بركاسنا بن فرجاوز بن فريون الديلمى ٢١ برهان الديى سبط ابن السبمى البرهم بن عبد بن خليل

أبو بكر بن حرز اقد بن حجاج ٢٥ أبو بكر الصنوبرى = أحمد بن محمد بن الحسن أبو بكر بن طاهر بن عهد البروجردى ٢٦ \* أبو بكر بن عبد العزيز بن جاعة ٢٦ أبو بكر بن على بن المسلم = محمد بن على أبو بكر بن على بن المسلم الجدوجردى ٢١ أبو بكر بن عمد بن طاهر البروجردى ٢١ أبو بكر بن عمد بن طاهر البروجردى ٢١

> أبو بكر بن ناصر النجار ١٩ تمام بن حيدرة الأنصاري ١٦

تمام بن عد بن عبد الله بن جسفر الرازى
 ۸ ـ ۲۱ ، ۲۹ ـ ۳۱ ، ۲۳

عَمَّام بِن عِهِد بِن عبد الله بِن أَبِن جيل ١٦ أَبُو ثُور = إبرهم بِن خالد السكلي

> جامع بن باتى بن عبد الله التيمى ٢٣ \* حضر من أحمد الشاماتي ٥٢

> > جغر بن عبد الله بن طاهر ٢٤

جعر بن عد بن يوسف النوفلي ٢٨ ، ٤٤

\* حرملة بن يحي التجيبي ٦٠ الحسن بن إسمسيل بن حسن الاسكندواني ٢١

- الحسن بن على بن إبرهم الأهوازى •
  الحسن بن على بن الحسن بن عساكر ٢١
  الحسن بن على بن عبد الله الباعيثانى ٢١
  الحسن بن على بن عنيل بن على التنلمي ٢٢،

الحسن بن على بن أبى نصر المدارى ٢١ الحسن بن عد بن عبدالة الباعيثانى ٢١

- \* الحبن بن مسعود بن الوزير ١٨
- الحسن بن هبة الله بن محفوظ بن مصرى ٢١
   أبو الحسن بن بزيد الحلبي = على بن عد
   بن السحق
- الحسين بن إبرهم بن الحسين الأربل ٢٨ ،
   ٦٢ ، ٦٢ ، ٦٩

الحسين بن أحد بن عبد الواحد الاسكندوائی ۱۸

الحسين بن أحد بن عبدالوحاب الاسكندرائی ۱٫۸

الحسين بن شخر بن الحسين بن عبدال ١٨ الحسين بن عبد الرحن بن الحسين بن عبدال . . .

آبو الحسين بن ملى بن خلدون ٢١ الحسين بن عمد الحوزى ٨ الحسين بن عمد بن آبى ضير المدارى ٢١ الحسين بن عبة الله بن محنوط بن صعيرى ٢١

حزة بن إبرهم بن عبد الله ٢١

- حزة بن أحمد بن حزة الفلانسي ٧
   حيدوة بن عبد الرحن العربندي ٨٠ ، ١٧
   خاف بن منصور بن إسمى الأشنعي ٢١
   الحضر بن شبل بن الحسين الحارثي ١٦
  - \* الحضر بن عبدالحسن الثراء ١٣ خليل بن أحد بن ملسا ٦٨

داود بن عبسی بن عمر الهسکاری ۲۸ سالم بن عمام بن عنان العرضی ۲۹ ، ۲۷ سعید بن الحسن بن عسن العمرستانی ۱۰ سعید بن عمر بن أحد الموسلی ۲۱ سامان بن حزة المعاد ۳۵

سیدهم بن تمام بن حیدرة الأنصاری ۱۷،۱٦ أبو طالب بن محسن بن علی للطاردی ۱٦

- طاهر بن بركات بن إبرهم الحشوعی ۱۲.
- \* طلحة بن عبد الله بن الحسن بن طلعة التنهمي ٩ . ٨
- خفر بن المطفر الناصرى ٢ ، ٤ ، ٢
   عبد افته بن أحد بن الحسن النيسابورى
   الحقاف ٤ ، ٢
  - \* عبد الله بن أحد السمر قندى ١٢٠٨
- \* عبدالة بن بركات بن إبرهيم الحثومي ٦١ : ٢٨

عبدالة بن جاعة = عبد الله من محد بن عبد الرحن

\* عبدالله بن الحسن بن طلحة التنيسي ١٠٨ \* عبدالله بن الحسين بن محد المنائي ٨ ـ ١١

جدالة بن سالم بن تمام الرضى ٢٦ ، ٢٧

عبد الله بن عبان السفلي ١٩

عبدالة بن عبد بن الحسن بن عساكر ٢١
 عبدالة بن عبد بن سعد الله الحنف ٢١

عبد الله بن عبد بن عبد الرحن بن جاعة
 ۲۸ ۲۱ ۲۱ ۲۸ ۲۸

عبد لقة بن عبد بن حبة لقة الشيرازى ٢١ عبدالة بن عبد بن ياسين بن عبد لقة اليبى ٢١

عبد الله بن خشرون بن أبى الوليد الأندلسى ۲۸

عبدالباتی بن عد بن عبد الباتی التمیس ۱۰ ء ۱۶

عبد الجليل بن عبد الجبار بن عبد الواسع
 الأبهرى ۲۲ - ۲۷

عبدالحائق بن حسن بن حیاج ۲۳۲۲ عبدالرحن بن أحمد بن الحسن بن زرعة ۱۰ عبدالرحن بن أحمد بن الحسین النیسی ۱۸ عبدالرحن بن أحمد بن عبدالبانی النیسی ۱۸

عبد الرحن بن أحد بن غازی ۲۸
 عبد الرحن بن أبى الحسين النيسی ۲۸
 عبد الرحن بن الحسين بن عبد الحنائی ۸ ــ
 ۱۱

عبد الرحن بن حصين بن حازم الأموى ٢٦ عبد الرحن بن أبي رشسيد بن أبي نصر المعداني ٢١

> حبد الرحمن بن عبد الله الحلي ٢١ عبد الرحمن بن عبد الواحد بن مرة ١٩ عبد الرحمن بن على بن عبد الجويغ ٢١

عبد الرحن بن حمر بن نصر العيبانی
 ۱ -- ۲ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹ -- ۲۹

عبدالرحن بن عد بن الحسن العراق ٢١ \* عبد الرحن بن عد بن الحسن بن عساكر ٢١

عبد الرحن بن عبد بن مرشد بن متفذ ۲۱
 عبد الرحن بن أبى منصور بن نسيم بن الحسين
 ۲۱

عبد الرحن بن يونس بن إبرهم اليونسي ٢٦ ، ٢٧

- عبد الرحيم بن عبد بن الحسن بن عساكر
   ۲۱
- عبد الرحيم بن عد المصرى ٦١
   عبد الرحيم بن علم بن المسلم التكروري
   ۲۲ ، ۲۲
- \* حبدالرزاق بن نصر بن المسلم بن غسر ١٦
- \* عبد العبيد بن الحسين بن أحد التميي ١٦
- \* عبد العزيز بن أحد بن عبد السكتاني ٤٩... ١٠

حيد العزيز بن عثبان بن أبي طاهر الأربلي. ۲۷ ، ۲۷

عبد العزيز بن أبى على بن على بن عد بن يمي الغرش ٢١

- عبد العزيز بن طي السكازرون ١٢
- عبدالنزیز بن عبد بن جامة ۲۱
   عبدالنی بن سلیان بن عبدالله للنوبی ۲۳
- عد القادر بن عبد الله الرهاوى ۲۲ ، ۲۳
   عبد القادر بن تطاوشاه ۲۸
- عبد الفادد بن عبد بن الحسن الوائی ۲۱ عبد الفادد بن یمي بن یمي الحیاط ۲۸۰ دبد الفوی بن عبد الحالق بن وسعی السلی ۲۰ ۵ ۲۰
- عد السكريم بن الحسن بن طاهر بن يمسان الحصن ١٩ ، ١٨
- عد الكرم بن حزة الجداد ٣٤
   عبد الكرم بن عبد الواحد الزملكاني
   ٢٨
- عبد السكريم بن عبد بن عبى السكترطابي ٧٧

عبد السكرم بن أبي الوقاء ٦٨

- مبداللطیف بن جد بن رزین الحوی ۲۸
  - مدالحسن بن عد بن على ٥٩
     عبد للك بن طى الحسرى ٨

مبدالمؤمن بن عبد العزيز الحارثي ٦٣ عبدالحادي بن عبدالله الأفاجي ٦٦ عبد الواحد بن عبد الوحاب بن عبد الله الأصاري ٧١

- عبد الواحد بن عبد بن السلم بن الميسن بن
   ملال ۱۰ ۲۱ ۲۰ ۲۹ ۲۱
  - » عبد الواحد بن مهذب التنوخي ١٧

- \* عبد الواسع بن عبد السكلق بن عبد الواسع.
  الأبهري ٢٦ ، ٢٧
- عبد الوحاب بن أحد بن عقيل السكى ٢١ عثمان بن إيرعج بن الحسين ٢١
  - \* عَمَانَ بن سميد الأعاطى ٦٥
- عَمَّانَ بِنَ عَلَى بِنَ الْحَسَ اليوسَى الربِي ١٨ عَمَّانَ بِنُ أَبِي عِنْ بِرِكَاتَ الْحَسُوعَى ٢٧ عَمَّانَ بِنَ عِنْ بِنَ أَبِي بِكُرَ الاستراعِيْ ٢١ عَرْ الدِينَ بِنَ إِرِحِيمٍ بِنَ عِنْدَاقَةً بِنْ جَاعَةً ١٨
  - \* على بن إبرهم النزى ٦٨
  - \* على بن أحد البخارى ٦٤
- على بن الحسن بن أحد الحوراني الفطان ١٤ على بن الحسن بن أحد بن عبد الوهاب للرى
- طی بن الحسن بن الحسن السکلابی ۱۹
   طی بن الحسین بن الحسن السکلابی ۱۹
- طی بن الحسن بن مبة الله الحافظ بن عسا کر
   ۳۹ ، ۲۱ ، ۲۱ ، ۱۸

طي بن حسن الوزان ٦٨

على بن الحسين بن صدة الشرابي ٤

على بن خضر بن يمي الأرموى ٢١ على بن خليل بن أبى قيس ٦٨ على بن عسكر الحوى ابن زين النبار ٢٢

عى بن عدم اسوى ابن رين المبدر ١٠٠ \* على بن عقيل بن على مبسياء الدن التعلمي ٢٠ ـ ٢٠ ، ٢٠ ـ ٣١ ـ ٢١ ، ٢٤

- طی بن الفاسم بن طی بن الحسن بن عساکر
   ۲۰ ۲۰ ۲۰
- 🛊 طي ين عد بن إرميم الحنائي ١ ، ٣ ، ٥ ،

بلى بن عبد بن إسحق بن يزيد الحلي النقيه
 أبو الحسن ٥٥

خلى بن عد بن على البالسي ٢٦
 حلى بن عد بن على بن أبي العلاء المسيسي

على بن مجود بن على الصهرزوزى ٢٨

على بن السلم بن عد بن النتح السلى ١٨
 على بن المظفر بن إبرهيم السكندى ٢٨

\* على بن حبة الله بن على البندادي الأسير
 ابن ماكولا ٨ ــ ١١

# عمر بن إبرهم بن أحد الكتاني ٦٧

# حمر بن أبي الحسن العمستاني ١٢

الله عمر بن حسن بن مزيد بن أميلة ٦٤

🛠 عمر بن عبدالمؤمن الحلي ٦٨

عمر بن موسی بن عمر بن موسی ۲۸ عمر بن نامر النبار ۲۸ عیسی بن آبی بکر بن أحد الضریر السرافی

عیسی بن تخطان بن عبد الله المعروانی ۱۹ عیسی بن نبهان الفتریز البردانی ۱۸ فارس بن آیی طالب بن نجا ۲۱

فضالة بن نصر الله بن حواش العرضي ٢١ فضائل بن طاعر بن حزة ٢١

أو الغضل بن بركات بن إبرهم الحثوعي. ۲۳

أبو النمغل بن صرمة بن على بن عد الحرانى ١٩

أبوالنمثل حنيد عبد الواحد بن عبد بن المسلم ٢٠

الفاسم بن على بن الحسن بن عساكر ٢١
 أبو القاسم بن عجد بن معاذ الحرقانى ٢١
 كامل بن عجد بن كامل التميى الكفرطابي

۴۶ عد بن إبرهم بن جاعة بدر الدين ۲۱ ،
 ۲۸

١٤ عد بن ابرميم بن عبسد الله بن جاعة
 ٢٨ عجم الدين ٦٨

عد بن أحد العزايردي ١٢

\* عد بن أحد بن عد الأبنوس ٢٧

\* عد بن أحد بن نسة بن أحد القدسي ٢٨

عد بن رسس الوزیری ۱۹

عد بن أبي بكر بن عبد الفنمي ٢٠

الله على الفرطبي على الفرطبي المرطبي المرطبي المرطبي على الفرطبي المراد على الفرطبي المراد ال

\* عجد بن الحسن بن هية الله بن عساكر ١٩ ١١

عد بن الحسيف بن الحسن الصهرستان ۱۳ ــ ۱۸

عمد بن خليل الترجمان ٦٨

عد بن واشد بن عبد الكريم بن الهاد

عد بن سيد بن ابرهيم الحلاوى ٢٦ عد السرقندى = عد بن أبي الوقاء عد بن شبل بن الحسين الحارثي ٢٦

عد بن صدیق بن بهرام المغار ۲۹

\* عد بن عد الله بن الحسن بن طلعة التنبسي ٩ . ٨

مجه بن عبيد بن منصور الملال ١٥

🛪 🏖 بن على بن أحمد بن منصور النساني 🗚

🕸 عد بن على بن عد بن موسى الحداد السلمى

77 c T + c T 1 — Y 1 c 1 1 — A c 2

عد بن على بن عِد بن يحي الفرش ٢١

مجد بن على بن محمد الهيي ٢٦ ، ٢٧

عد بن علی بن محود الصهرزوزی ۲۸

السلم بن النتح السلم بن النتح السلم ١٧ ،
 ٣٨ ، ١٨

عد بن على النصيبي ه

عد بن عمر بن أبي الحسن الحوى ٢١ عد بن أد الناب بن أذ طال الأنه

عِد بن آبی الفاسم بن آبی طالب الأنصاری ۲۸

عِد بن القاسم بن على بن الحسن بن عساكر ٢١

عد بن عد بن أبي جعر الفرطبي ٢٦ ، ٢٧

عد بن عد بن عبد الله الشاشي ٢ ، ٤ ، ٦ عد بن عد بن على الطرسوسي ٨

# غِدِ بن عِد بن السلم بن الحسن بن ملاله ١٠ ، ١٦ ، ٢٧

عمد بن بجد الدین بن عبدالة بن الحسین ۲۸ عمد بن أبی نصر بن عبدالة الحیدی ۸ ــ

\* محد بن يوسف بن العبق المصرى ٦٨

١٤ عمد بن يوسف بن عمد البرزالى ٢٦ ، ٢٧
 عمد بن يوسف بن عبد النوفي المروف
 باين السكتجي ٢٨ ، ٤٤

\* عد بن يوسف بن يعنوب الإربلي ٢٦ ، ٢٧

عود بن على بن أبى النتائم ابن النسال 40 عود بن معانى بن الحسن بن الحضر الأنصارى النجار 10

عنس بن المسلم بن عبد الرحن التكروري ۲۷ ، ۲۷

مسود بن أبي الحسن بن عمر التفليسي ٢١ مطاعن بن مكارم بن عمار بن عجرمة الحارثي

> معتاد بن على الدرآن ٢ ، ٩ مكارم بن عمر بن أحد الموصلي ٢١ .

آبو منصور بن أحد بن عجد بن مصری ۲۰ ۱۲ موسی بن جستر بن عجد بن قرین المثانی ۲۷ موسی بن شیخ التنکزیة ۲۸

موسی بن عبد الله بن مجله بن جاعة ٦٨ موسی بن علی بن عمر الممدانی ٢١ نصر الله بن محمد بن الحسن بن عماكر ٢١

لخصر الله بن عد بن عبد الفوى المبعى
 ۱۳ ـ ۱۰

\* نصر بن المعلم بن نصر النجار ١٦

\* يوسف بن الحسن بن بدر النابلسي ٢٦ يوسف بن عبد الوهاب قاضي الصلت ٦٦ \* يوسف بن عجد بن إبرهيم السكردي العمشي يوسف بن عجد بن عبد الرحمن المصري الناسخ يوسف بن عجد بن عبد الرحمن المصري الناسخ يوسف بن عجد بن يوسف البرزالي ٢٦ \* يوسف بن مكتوم بن أحد الفيسي ٢٦ عبد الم \* حبة الله بن أحد بن عمد الأكفاني ١٧ - ٢٠ - ٢١ ، ٢٠ - ٢١ ، ٢٠ - ٢١ ، ٢٠ - ٢١ ، ٢٠ - ٢١ ، ٢٠ - ٢١ ، ٢٠ - ٢٠ ، ٢٠ - ٢٠ ، ٢٠ - ٢٠ ، ٢٠ - ٢٠ ، ٢٠ - ٢٠ ، ٢٠ - ٢٠ ، ٢٠ حبة الله بن على البندادي == على بن حبة الله بن على البندادي == على بن حبة الله بن على البندادي == على بن حبة الله بن على بن أحد السلمي ١٨ ، ٤٠ - ٤٠ - ٤٠ على بن على بن عمد بن نسمة المقدسي ٢٨ . ٤٠ - ٤٠ على بن على بن عمد بن نسمة المقدسي ٢٨ . ٤٠ - ٤٠ على بن على بن عمد بن نرحير السلمي ١٨ . ٢٠ على بن على بن عمد بن نرحير السلمي ١٨ . ٢٠ على بن عملى بن عملى بن عمد بن نرحير السلمي ١٨ .

لوحة رقم == ١ ( من ٤ من الأصل ) وهو عنوان الجزء الاول بخط عبة الله بن الأكماني النوفي سنة ٤٣٠ وعليه بخطه أيضاً همادته بأن الأصل بخط الربيع

لوحة رغم — ۲ ( من ۷.من الأصل ) وفيها الساعات ( رئم ۲۸ ، ۲۰ ، ۲۱ ، ۲۷ )

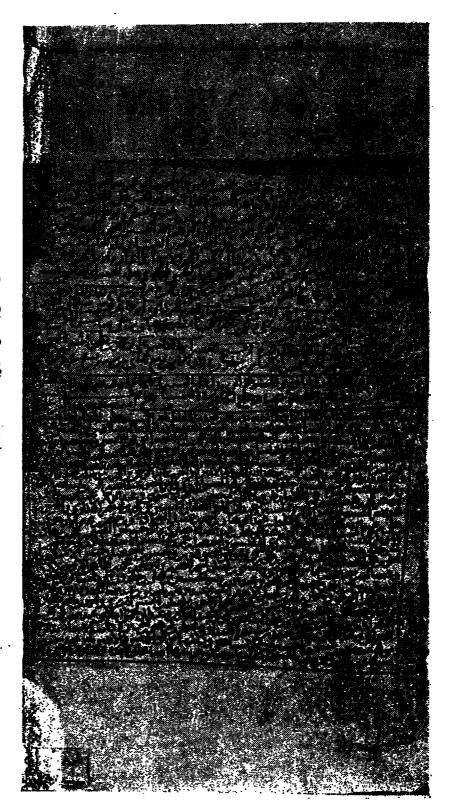

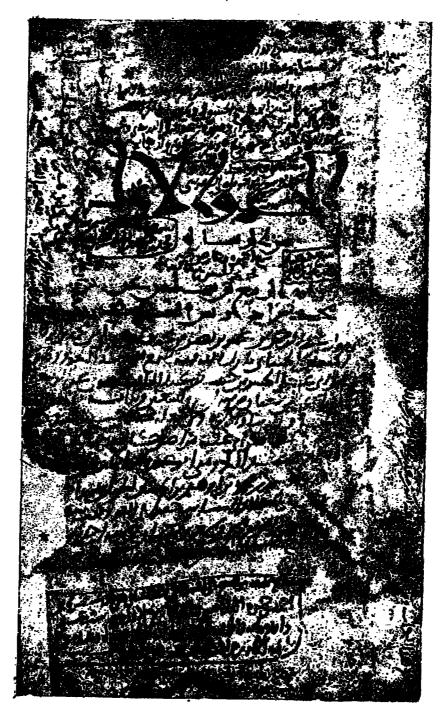

( س ٢٢ منَ الأصل ) وهو عنوان الجزء الأول بخط الربيع

٧ \_ مقدمة الرسالة



( س ٦٢ من الأصل) وهو عنوان الجزء التانى بخط الربيع



( ص ۱۱۲ من الأصل ) وهي عنوان الجزء الثالث بحط الربيع

لوحه رقم — ٦ ( من ١٧ من الأصل ) وهي أول الجزء الأول من العسكتاب بعد العنوان

ALLEI BERTEISER White Control of the State of t أعرك بالدائر إحاليا وغروا والمانية وعالمانيه ىكىلىنى ئەللارلىكى ئەلىكى ئ ئىلىنى ئىلىرى ئىلىنى ئىلىن الإيالي التوليد المعادلة المناول المنا المرون الإبامين كالمهرون المدونون فيوم الجائب العماس وعد والإنجاد والماسية التطاب والتعاقمة والقالم فالعامر والازعار والازعار والمراجع والمراكب والمحاكم والمحاجد والمعادل والمعادل والمعادل والمحاكم والم والمحاكم والمحاكم والمحاكم والمحاكم والمحاكم والمحاكم والمحاك ارسة المراوع ورجوه بالمنوا الهراز المراوع المعالمة الدورس الكر والتوجيد المتوالية المواقية والمواقية المرازية المراوية المطالة المطالة الموادية الموادية المراوية المراوية المطالة الموادية الموادية الموادية الموادية Law Sal-Carde Saldy Saldy Willy Color ور الها الربوها وعوها العامر والعام الدوالية Bert St. Bris C. C. Con . S. Taylor explainmentally and some and the source of t

لوسة رقم — ٧ ( من ٦٣ من الأممل ) وهي أول الجزء الثاني من العسكتاب بعد المنوان

والأنباليان والمراوا الزا الأوليانية ويتو والخالصان وروز والمراج والمراج المراجأ والمراجأ والمراج المجدوا كالأواديين بمنزح إكابلان وبالزيايات يلكول لذك والمراز المؤل المنطل الكراف المرازات La Carried With the Section of الإدا إلى منا القالمي (المدانية شاعت ( 1944 مراسيا الأنافي عرفيات إلى ( 194 المستوال المراكد الا ادوجر والأعراب كالمراد والرفعوا الدالاي واحتراله فاكتار كارام خبر يعوالا توالله الأبران و حمار العباد الرابلية الإنجاز عادمة المحالي الدائد الدائل المتازيل المتازيل كيوهم اكميلواكم فيواره والمديد والألفاق المتعادلة house and electric rest of the light A STATE OF THE STA 的经验从到底为外的的资金 

فألدلد فخطر انخورا للمزدات للجدامة الدوا اجر من احالا لله أن الشركة الشيار الأولادي ال سر ٢٠٠٤م ك ما الراج الوار معاو المناولات المارية فريسوا للوافي والمريد والإفارة والمريدي اعام فرالدرية عال ١٥٥م لمهم الكركورية التعارير إحرام ومرازع والعرور المرازع المنعزوم والمنافية المنافية المنافية المراح العراق المراق ور موض الليزسواها وعدوالسواحو التيكال بعاعزاك للستنارغوه الإعرار والكال هِ المحكار في الرحمة من على القرار والمراهوي الرشد فيلاء ووالمرافع لايتراعه والكراف المتراجع المتراجع المتراجع المتراجع المتراجع المتراجع المتراجع المتراجع والمعارد والموالية ويمولا عالهم المتعاج المتعال الخات عامدار الإيرالية الشيم والكرو المجاوعة المراهز (الأسرة) والأوادية المالية الم إدر جرقتالك المرحد والمحالي وجواله يه ونتر اللهامة الذا الكعد كالأناف بعن المعاملة الما النارع لسراح بدرالا والعديد والعافدة المرازل المراتعة المالية راذِر ارتحيها السريطا والاردان وعالمه المرابي من الرود الديال المنابع يالي برائيكر را فعال يورودونونا يا الايوالاي الايوالاي الايوالي الايوالي الايوالي الايوالي الايوالي الايوالي ا البهري السلافك وتعاوي كالمواد المحادث A MA MARINE STATE OF THE STATE

لوحة رقم – ۴ ( من ٢٠١٤ من الأصل ) وهي آخر صفحة مز: الكتاب وعليها إجازة الربيع ويوقيعه

والدائد والإطالاء فالمتعالم الزازجار(==)(عربافك المارود ( القام الايام المارود) وعله مزسله بين اخري للهجلة

وسة رقم — 11 الصورة رقم (10) من اللوسة (رقم ۷) من الجزء الأول من (كتاب الأوراق البردية) وهي قطعة من تكثوب مؤرخ سنة ١٩٠



لوحة رقم — • ١ قطمة من الزاطية الجين من (من ٢٣ من الأصل ) لمارتة شطعا جمعًا اللوحة رقم - ١١ الصووة عن أورقة من البردي

HE THE STREET HE WAS TO المرافعة كالمالية ينيو **( آل**يز ايو چواهواين SELECTION FOR THE PARTY OF المناوكية بالأولوي شيها BOAS AREA (FELLAG) بإلى والكيالة والمواجوة 翻头加纳外外玩 عليك المركة والأعالات ٣٨٢عهر برالي يوري والإدام والمقاددة المالية بالمارية والمالية وعروار المرافي والأنيا

لوطة رقم — ١٧ عنوال لسفة ابن جاعة



الصفحة الأخيرة من نسخة ابن جماعة وفيها ثبت السماع في مجالس آخرها نهار الحميس ١٧ صفر سنة ٨٥٦



لَاَ فَكُنَّ الْسَالَةُ لِلشَّافِيَّ أَنْ مَكُنَّى وَ لَكُنَّ لَكُنَّ الْسَافِيَّ أَنْ مَكُنَى وَ لَا يَعْمَلُ لِاَ بَى ذَلْكَ كَلَامُ لَكُلُوا فِلْ فِي الْمُعَالِمِ وَ الْمَعْمَلُمِ وَ الْمَعْمَلُ اللَّهِ اللَّهِ فَلَا ا فَإِنْ الْاَسْتُ فِي اللَّمِ فِي مُعْمَلِيْ مَعْمَلِيْ مَعْمَلِيْ مَعْمَلِيْ مَعْمَلِيْ مَعْمَلِيْ اللَّهِ فَل

> بنجنین کی کی دی اب، اوشبال انجی کی تیکی کینی کینی

كان الشافئ كالشمس للدنيا ، وكالعافية للناس . فانظر عل لهذين من خَلَفٍ ، أو منهما عِوَض ؟ ! ( الإمام أحد بن حنيل )

طالتُ مجالستُنا للشاضى ، فما سمعتُ منه لحنةً قط. ولا كلةً غيرُها أحسنُ منها . (عبد المك بن مهام النحوى صاحب السية )

الشافعيُّ كلامُهُ لِنهُ يُحْتَجُ بِهَا .

( ابن معام أيناً )

A

فَىٰ يَكُ عِلِمُ الشَّافِيِّ إِمَامَهُ ۚ فَرَّتُمُهُ ۚ فَى بَاحَةِ العَلَمُ وَاسْعُ ۗ (أبو بكر بن دريد صاحب الجهرة)

كتب عبدُ الرحمن بنُ مهدى إلى الشافيى ، وهو شابٌ ، أن يضع له كتابًا فيه معانى القرآن ، ويجمعُ قَبُولَ الأخبار فيه ، وحبَّة الإجماع ، وبيانَ الناسخ والمنسوخ من القرآن والسنة : فوضع له كتاب « الرِّسالة » .

قال عبد الرحمن بن مهدى : ما أصلى مسلاة إلا وأنا أدعو الشافعي فيها .

وقال أيضاً: لمَّا نظرت ﴿ الرِّسالة ﴾ الشافعيَّ أَذَهلتني ، الأننى رأيتُ كلامَ رجل عاقل فَصيح ناصح ، فإني الأكثر الدعاء له .

قال الْمُزَيْنُ [أبو إبراهيم إسماعيلُ بن يحيى ، صاحبُ الشاضى، مات سنة ٢٦٤] :

قرأت كتاب « الرَّسالة » للشافعي خمسيائة مرة ، ما مِنْ مرةٍ منها إلاّ واستفدتُ فائدةً جديدة لم أستفدها في الأخرى .

## وقال أيضاً :

أنا أنظر فى كتاب «الرِّسالة» عن الشافى منذ خمسين سنة ، ما أعلم أنى نظرتُ فيــــه مِنْ مرةٍ إلاَّ وأنا أستفيد شيئاً لم أكن عرفته .



حنا العنوان صورة من عنوان الجزء الأول من الأصل وحو بخط الربيع بن سليان صاحب الشافي

# رموز نسخ الرسالة

الأصل: نسخة الربيع بن سليان ، مخطوطة بدار الكتب المصرية ، وهى أقدم الكتب الثابت تاريخها . وقد كتب الربيسع بخطة فى آخرها إذنا بنسخها فى ذى القملة سنة ٢٦٥ وأنا أجزم بأنها كلها بخط الربيع ، وأنه كتبها فى حياة الشافى ، أى قبل آخر رجب سنة ٢٠٤

- نسخة مطبوعة بمصر بالمطبعة الشرفية في سنة ١٣١٥
   عن نسخة منقولة عن أصل الربيع .
- ع : نسخة مطبوعة بمصر بالمطبعة العلمية في سنة ١٣١٢
- نسخة مطبوعـــة بمصر بالمطبعة الأميرية ببولاق فى
   سنة ١٣٢١ مع كتاب « الأم » للشافى .

# 

... (١) الربيع بن سليان قال :

بسم ألله الرحمن الرحيم

أخسبرنا أبو عبد ألله محمدُ بنُ إدريسَ بن العبّاسِ بن عثمان بن شافع بن السّائِبِ بن عُبَيْدِ بن عَبْدِ يزيدَ بن هَاشِم بن المُطّلِبِ بن عُبَيْدِ بن عَبْدِ يزيدَ بن هَاشِم بن المُطّلِبِ بن عُبَيْدِ بن عَبْدِ مَنَافِ المُطّلِبِيُّ ، أبنُ عَمَّ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم : بن عَبْدِ مَنَافِ المُطّلِبِيُّ ، أبنُ عَمَّ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم : الحمدُ اللهِ اللّذِينَ مَا السّماواتِ وَالأَرْضَ ، وَجَعَلَ الطَّلُمُاتِ وَالنُّورَ ، ثُمَّ اللّذِينَ كَفَرُوا بربَهمْ يَسْدِلُونَ .

٧ - والحمدُ للهِ ألَّذِي لاَ يُؤدَّى شُكُرُ نِسْةً مِنْ نِعَهِ

<sup>(</sup>۱) موضع الياس غيرواضح في الأصل بموادى الزمن على الورق . ولكنه مفهوم بما كتب في أول الجزء الثالث من «الرسالة» أنه: [قال أبو القسم عبد الرحن بن قسر هذا أبو على الحسن بن حبيب ، قال الم الربيع بن سليان ] . وعبد الرحن بن قسر هذا مو : أبو القاسم عبد الرحن بن عمر بن قسر بن عبد بن عبد بن البرهيم بن الحسين الشيباني الحنق المتوفى سنة ١٠٥ وهو أحد راويي الرسالة عن أبي على الحسن بن حبيب بن عبد الملك الحسائرى الفقيه المتوفى سنة ٣٣٨ ، والحسائرى هو القدى رواها عن الربيع بن سليان صاحب الشافى .

إِلاَّ بِنِسْةٍ مِنْهُ ، تُوجِبُ عَلَى مُؤَدِّى مَاضِى نِعَيدِ بِأَدَاثُهَا : نِعْمَةً عَادِثَةً يجتُ عليه شكرُه بها .

٣- ولا يَبْلُغُ الواصفونَ كُنْهُ عَظَمته . ألنى هو كما وَصَفَ نفسته ، وفوقَ مَا يَصِفْهُ به ِ خَلْقهُ .

ع – أَخْمَدُهُ حَدّاً كَمَا يَنْبَنِّي لِكُرَم ِ وَجَهُهُ وَعِزٌّ جَلَالِهِ .

وَأَسْتَمِينُهُ أَستمانَةَ مَنْ لاحولَ له وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِهِ (١) .

٣ - وَأَسْتَهَدِيدِ بهُدَاهُ ٱلذي لا يَضِلُ مَنْ أَنَعْمَ بِدِ عليه (٢) .

وَأَسْتَغَفْرِهُ ۚ لَلِهَا أَزْلَفْتُ () وَأَخْرَتُ \_ : أَستَغَفَارَ مَنْ

يُقرِّ بسبوديَّته ، ويعلمُ أنه لاَ يَغَفْرُ ذنبَه ولاَ يُنْجِيهِ منهُ إلاَّ هو .

٨ - وأَشْهَدُ أَن لاَ إِلهَ إِلاَّ أَنْهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ ، وأَنَّ عَنْدُهُ وَرَسُولُهُ .

٩ \_ بَعَثُهُ والناسُ صِنْفَان :

١٠ أحَدُها: أهلُ كتابٍ ، بَدَّلُوا من أحكامه ، وكفروا بألله ، فافتَتَلُوا كَذِبًا صَاغُوه بألسنتهم ، فلَطُوه بِحَقَّ اللهِ الذي أثرًل إليهم (\*).

<sup>(</sup>١) مكنا فيأصل الربيع، وهو أجود، وهو الموافق لما في سو ج . وفي س « إلا باقة» وهو تحريف من الناسخ .

<sup>(</sup>٢) نی ج د من لاذ به علیه ، وهو خطأ .

 <sup>(</sup>٣) في السان: « وأزلف الميء قربه ، وفي التنزيل: [ وأزلفت الجنة المنفين ]: أي قربت ... وأصل الزلني: الغربي . . . وفي الحديث: [ إذا أسلم العبد فحسن إسلامه يكفر الله عنه كل سيئة أزلفها ] أي أسلفها وقربها . والأصل فيه الغرب والتقدم» .

 <sup>(</sup>٤) في ج دعليم ، وموخطأ .

١١ - فَذَكَر تبارك وتعالى (١٠ لِنَبِيَّه مِنْ كُفره ، فقال : (وَ إِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقاً يَاْوُونَ أَلْسِسَنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللهِ، وَمَا هُوَ الْكِتَابِ، وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللهِ، وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللهِ ، وَيَقُولُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِب وَهُمْ يَعْلَمُونَ ) (٢٠ مَنْ عِنْدِ اللهِ ، وَيَقُولُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِب وَهُمْ يَعْلَمُونَ ) (٢٠ مَنْ عِنْدِ اللهِ ، وَيَقُولُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِب وَهُمْ يَعْلَمُونَ ) (٢٠ مَنْ عَلَى اللهِ الْكَذِب وَهُمْ يَعْلَمُونَ ) (٢٠ مَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهَ اللهِ اللهُ اللهِ ا

١٧ - ثم قال : ( فَوَيْلٌ لِلَّذِينِ يَكْتَبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ : هٰذَا مِنْ عِنْدِ اللهِ ، لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمْنًا قَلْبِلاً ، فَوَيْلٌ لَمُمُ ثُمَّ اللهِ عَنَا قَلْبِلاً ، فَوَيْلٌ لَمُمُ مِمَّا يَكْسِبُونَ (٢٠)

٧٠ - وقال تبارك وتعالى: (وَقَالَتِ الْيَهُودُ: عُزَيْرُ أَنْ اللهِ، وَقَالَتِ الْيَهُودُ: عُزَيْرٌ أَنْ اللهِ، وَقَالَتِ النَّصَارَى: الْمَسِيعُ أَبْنُ اللهِ، ذَلِكَ قَوْلَهُمْ بِأَفْوَاهِمِمْ ، يُضَاهِئُونَ وَقَالَتِ النَّصَارَى: الْمَسِيعُ أَبْنُ اللهِ ، ذَلِكَ قَوْلُهُمْ أَلَهُ . أَنَّى يُوفْ فَكُونَ اللهِ قَوْلُهُمْ أَلَهُ . أَنَّى يُوفْ فَكُونَ اللهِ وَقَالَسِيعَ أَبْنَ مَرْيَمَ . أَتَّخَذُوا أَخْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللهِ وَالْمَسِيعَ أَبْنَ مَرْيَمَ . وَمَا أُمِرُوا إِلاَ لِيَعْبُدُوا إِلَهُ اللهِ وَاحِدًا . لاَ إِلهَ إِلاَّ هُوَ . سُبْعَانَهُ وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا إِلَهُ اللهَ وَاحِدًا . لاَ إِلهَ إِلاَّ هُوَ . سُبْعَانَهُ عَمَّا بُشْر كُونَ أَلْهُ إِلاَّ هُوَ . سُبْعَانَهُ عَمَّا بُشْر كُونَ أَلْهُ اللهُ الله

رَّ أَلَمُ ثَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُوا نَمِيبًا ﴿ أَلَمُ ثَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُوا نَمِيبًا ﴿ مِنَ الْكِيَابِ يُوْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ اللَّذِينَ كَفَرُوا :

<sup>(</sup>١) في ج « فذكر الله تبارك وتعالى » ولفظ الجلالة ليس في أصل الربيع .

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران (٧٨) .

<sup>. (</sup>٣) سورة البقرة (٧٩) .

<sup>(</sup>٤) ذكر في الأصل من الآيتين إلى هنا ، ثم قال : « إلى قوله يُصركون » .

<sup>(</sup>٥) سورة التوبة (٣٠ و ٣١) .

هٰوُّلَاء أَمْدَى مِنَ ٱلَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلا. أُولَٰئِكَ ٱلَّذِينَ لَتَنَهُمُ ٱللهُ ، وَمَنْ يَلُمَّنِ ٱللهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا (١٠) .

مَا سَوْمَ وَمَنْفُ كَفَرُوا بِأَنْدِ فَابَتَدَعُوا مَالَمَ يَأْذَنْ بِهِ أَقْدُ ، وَمَعَبُوا بِأَيْدِيهِم حَجَارةً وخُشُبًا ٣ وَصُورًا اسْتَحْسَنُوها ، وَبَرَّوا ٣ وَمَعَارُوا بَالْمَا افْتَمَارُهَا ، وَدَعَوْها آلْهَةً عَبَدُوها ، فاذا استحسنوا غَيْرَ ما عَبدُوا منها أَنْقَوْهُ ونَصَبُوا بأيديهم غيرَهُ فِعَيَدُوه : فأولئك العربُ .

١٦ – وسَلَـكَتْ طائفة من العجم سَبِيلَهم فى هـذا ، وفى عبادة ما استحسنوا (١) مِنْ حُوتٍ ودَابَّةٍ ونَجْم ونارٍ وغير م .

١٨ - وَخَكَىٰ تبارك وَتعالى عنهم ٢٠٠ : ( لا تَذَرُنَ آلِمِتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَ آلِمِتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَ وَلَا تَذَرُنَ وَلَا يَنُوثَ وَيَسُوقَ وَنَسْراً ، وَقَدْ أَمَنُلُوا كَثِيراً ٢٠٠)

<sup>(</sup>١) سورة النماء (٥٠ و ٥٠) .

<sup>(</sup>٢) ضبط في أصل الربيع بنتج الحاه ، فيكون بالإفراد ، وهو بالنم \_ على أنه جم \_. ألب السياق وأجود .

<sup>(</sup>٣) د نزوا ، أي لنبوا ، والمعمو د النبز ، بسكون الباء ، والاسم د النبز ، بسمها .

<sup>(</sup>٤) في س د استحسنوه ، وهو مخالف للإصل .

<sup>(</sup>٥) سورة الزخرف (٢٣) .

 <sup>(</sup>٣) في س ، س زيادة « أنهم قالوا » وهي زيادة ثابتة بحاشية الأصل بخط مخالف لحطه ، و يظهر أنها زيادة من بعض الفارئين فلم نستحر إثباتها .

<sup>(</sup>V) سورة توح (۲۲ و ۲٤) .

١٩ – وقال تبارك وتعالى : (وَأَذْ كُرْ فَى الْكِتَابِ إِرْاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا . إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ : يَا أَبَتِ لِمْ تَعْبُدُ مَالاً يَسْتَعُ وَلا ١٤ أَبْتِ لِمْ تَعْبُدُ مَالاً يَسْتَعُ وَلا ١٤ أَبْتِ لِمْ تَعْبُدُ مَالاً يَسْتَعُ وَلا اللهِ وَلا يُعْنِى عَنْكَ شَيْئًا ١٤ (١) .

٢٠ وقال: (وَأَتَلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ. إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ:
 مَا تَمْبُدُونَ ؟ قَالُوا: نَمْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُ لَمَا عَا كِفِينَ. قَالَ: هَلْ
 يَسْتَمُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ ؟ أَوْ يَنْفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُونَ ؟! (٥٠) .

٧١ - وقال في جاعتهم، يُذَكِّرُهُمْ مِنْ نِعَهِ ، ويُخْبِرُهُمْ ' مَنْ اللّهُ مَا أَنْهُ مِنْ اللّهُ أَلْهِ صَلَالَتُهُم عَامَّةً ، وَمَنَّهُ ' على مَنْ آمَنَ منهم : (وَأَذْكُرُوا نِسْةَ أَلْهِ عَلَيْكُمْ إِذْكُنْهُمْ أَعْدَاء فَأَلّفَ مَيْنَ فَلُو بِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا ، عَلَيْكُمْ إِذْكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا ، وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَة مِنَ النَّارِ ' فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا . كَذَلِكَ يُبَيِّنُ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَة مِنَ النَّارِ ' فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا . كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللهِ لَمَلْكُمْ تَهْتَدُونَ ' )

٧٧ ـ قال (٢٠ : فَكَانُوا قَبْلَ إِنْقَاذِهِ إِيَامَ بَمَصَدُ صَلَى اللهُ عَلَيه (١٠٠٠ أَمْلَ كَفَرِ فَي تَفَرُّ فَيْمَ وَاجْتَاعِهِم ، يَجْمَعُهُمْ (١٠٠٠ أَعْظُمُ الْأُمُور : الكَفَرُ

<sup>(</sup>١) سورة برج (١١ – ٤٧) .

<sup>(</sup>٢) سورة الثعراء (٦٩ - ٧٣) .

<sup>(</sup>٣) في ج « ويحذره » وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٤) مَكنّا مو في أصل الربيع ، مضبوطاً بنتج لليم وتشديد النون الفتوحة . وهو الصواب . وفي النسخ المطبوعة « ومنة » وهو خطأً .

<sup>(</sup>٥) في الأصل إلى هنا ، ثم قال « الآية »

<sup>(</sup>٦) سورة آل عمران (١٠٢)

 <sup>(</sup>٧) في ب و ج د قال الشاني ، وما هنا هو للوانق للأصل .

 <sup>(</sup>A) مكذا في أصل الرينع : أم يذكر السلام .

<sup>(</sup>٩) في النسخ للطبوعة « بجسهم» وما عنا هو العبواب ، قند ضبطت في الأصل بضم المساه .

بالله ، وابتداع ما لم يأذَن به الله . تمالى عما يقولون علوًّا كبيراً ، لا إله غيره ، وسبحانه (١٠ و بحمده ، رَبُّ كُلُّ شيء وخالِقُهُ ،

٢٣ - مَن حَى منهم فكما وَصَف حالَه حَيًا : عاملًا قائلًا بسَخَطِ رَبِّه ، مُزْدَادًا من معصيته .

٢٤ – ومَن ماتَ فكا وَصفَ قولَه وعملَه: صارَ إلى عَذَابِه .

٢٦ - فإنه تبارك وتعالى يقول : (كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَهُمَتِ أَلَّهُ النَّبِيَّانَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ (٢٠) .

٧٧ – فكان خِيرَاله المصطنى لِوَحْيه المنتَفَّ لِرَسالته المفضَّلُ على جميع خَلْقهِ ، فِنَتْ رَحْته ، وَخَتْم نَبُوَّته ، وَأَعَمْ مَا أُرسِلَ به مُوْسَلُ على جميع خَلْقهِ ، فِنَتْ رَحْته ، وَخَتْم نَبُوَّته ، وَأَعَمْ مَا أُرسِلَ به مُوْسَلُ (٣٠) قَبْلَه ، المرفوع في كُرْهُ مع في كُرْهِ في الأُولَىٰ ، والشافع مُوْسَلُ (٣٠) قَبْلَه ، المرفوع في كُرْهُ مع في كُرْهِ في الأُولَىٰ ، والشافع مُوْسَلُ (٣٠)

<sup>(</sup>١) في م و ع د سبحانه ، مدون واو العطف .

<sup>(</sup>۲) أى : ثبت وصار خا . وفى ع دوحق وفى س و س «فم» وكلها مخالف للأصل .

 <sup>(</sup>٣) في ع د اصطفاه » وهو مخالف للأصل .

 <sup>(</sup>٤) في ع « فتح أبواب سموانه لأمنه » وهو مخالف للأسل .

<sup>(</sup>o) د نشاۋه » : فاعل « مجرى » .

<sup>(</sup>٦) سورة البغرة (٢١٣) .

<sup>(</sup>٧) فى ج «مرسلا» وعليه فيكون « أرسل » بنتج الهمزة مبنيا للفاعل . وما هنا هوالذي في أصل الربيم .

الْمُشَقِّمُ فِي الْأَخْرِي ، أَفْضَلُ خَلَّقِهِ نَفْساً ، وَأَجْمَعُهُمْ لَكُلُّ خُلَّق رَضِيَةٌ فَ دِينٍ وَدُنْياً . وَخَيْرُهُمْ نسباً ودارًا . : مُحداً عبدَه ورَسُوله . ٧٨ \_ وعَرَّفْنَا وخَلْقَهُ نِعَمَهُ الْحَاصَّةَ ، المامَّةَ النَّفْعِ فِي الدين والدنا (١).

٢٩ - فقال : ( لَقَدْ جَاءِكُم السُّولُ مِنْ أَنْسُكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ ٣٠ مَا عَيِثُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْوَامِنِينِ رَاوِفُ رَحِيمٌ (١٠) . » – وقال : ( لِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَمَا (<sup>(1)</sup>) . وأُمُّ القُرِسي : مكة وفيها قومُه (٥) .

٣١ - وقال ( وَأُنْدِرْ عَشِيرَ لَكَ الْأَثْرَ بِينَ (٢٠) .

٣٧ \_ وقال : ( وَإِنَّهُ لَذَكُرٌ لَكَ وَلِتُمَوِّمَكَ ، وَسَوْفَ ئىنالۇن<sup>ە</sup>) .

قال الشافعيّ : أخبرنا (١٠ ان عُيَيْنَة (١٠ عن ان أبي

<sup>(</sup>١) هذا هو الصواب للوائق لأصل الربيع . وجاءت هذه الجلة في ... د وعرفتا خلفه النبة المناسة والمامة ، والنفع في الدين والدنيا به » . وفي ع « وعرفنا خلفه واسه الحامة والعامة ، والثم في آفين والدنيا به ، . وكلاما خطأ .

 <sup>(</sup>٢) في الأصل إلى منا ، ثم قال : « إلى : ر•وف رحم » .

<sup>(</sup>٣) سورة الترة (١٢٨) -

<sup>(</sup>٤) سورة الثورى (٧) .

 <sup>(</sup>٥) في ع د ومن فيها تومه ، وهو غالف للأصل .

<sup>(</sup>١) سورة الثعراء (٢١٤) .

 <sup>(</sup>٤٤) سنورة الزخرف (٤٤) .

<sup>(</sup>A) كُلَّةُ « قال الفاضي » مكتوبة في الأصل بماشيته ، وتأكل الورق فلم يظهر سُها إلا الفليل ، وأظن أنها بخط الربيع . وكلة ﴿ أخبرنا ﴾ هنا وفي كل ماسبأتي رممت في الأصل و أثرًا ، اختصاراً على مادة الحدثين .

 <sup>(</sup>٩) ق ن و ج « أخبرنا سفيان بن عبينة » وما هنا هو الموافق للأصل .

نَجْيِحٍ عَن مُجَاهِدٍ فَ قُولُه (وَإِنَّهُ لَذَ كُرُ لَكَ وَلِقَوْمِكَ) قال: يُقَالُ: مِمْنِ الرَّجِلُ ؟ فيقال: مِن أَىِّ العرب ؟ فيقال: مِن قريش (١) .

٣٤ - قال الشافى : وما قال صلى عباهد من هذا بَيِّن في الآية ، مُسْتَغْنَى فيه بالتنزيل عن التفسير .

٣٠ - فَخَصَّ جَل ثنارُ مَقومَه وعَشيرَ لَه الأقربينَ في النَّذَارة (١٠) مَ وَمَمَّ الْخُلْقَ بِها بَعْدَهُمْ ، وَرَفَعَ بِالْقُرَانِ (١٠) ذِ كُرَ رسول الله ، ثم خَصَّ

(١) الأثر رواه أيتنا الطبرى فى التفسير ( ٢٥ : ١٦ ) عن عمرو من مالك عن سفيان .

(۲) في س دونا الله ، وهو مخالف للأصل .

(٣) ضبطت في الأصل بكسر النون . قال في العاموس : « النَّذيرُ : الإنذار ، كالنَّذَارةِ ، بالكسر ، وهمذه عن الإمام الشافعي رضي الله عنه » .

قال الزييدي: « قلت : وجمله ابن الفطاع من مصادر [ ندرت بالهيم] إذا علمته ، . (٤) أفظ « قرآن » منبطناه هنا وفى كل موضع ورد فيه في « الرسالة » بضم القاف وفتح الراء علمة وتسميل الممزة . وُذلك اتباعاً للامام الثاني ... مؤلف الرسالة ... في رأيه وقراءته . قال الخطيب في قاريخ بنداد (ج ٢ س ٦٢ ) ﴿ أَخْبِرُنَا أَبُو سَمِيدٌ عِلْدُ بن موسى بن الفضل الصرق بنيشابور قال نا أبو البياس عد بن يعقوب الأمم قال نا عد بن عبد الله بن عبد الحسيم المصرى قال ما الشافعي عد بن إدريس قال ما إسمسيل بن قسطنطين تال : قرأت على شبل ، وأخبر شبل أنه قرأ على عبد الله بن كثير ، وأخبر عبد الله بن كثير أنه قرأ طي مجاهد، وأخبر مجاهد أنه قرأ على ابن عباس، وأخبر ان عباس أنه قرأ على أبيّ ، وقال ابن عباس : وقرأ أبيّ على النبي صلى الله عليه وسلم . قال الثاني : وقرأت على إسمئيل بن قسطنطين ، وكان يقول : (القران) اسم، وليس بمهموز، ولم يؤخذ من ( قرأت ) ولو أخذمن (قرأت ) لـكان كل ماقرئ قرآنا ، ولسكنه اسم الغران ، مثل التوراة والإنجيل ، يهمز (قرأت) ولا يهمز ( الفران ) . وإذا قرأت الفران : يهمز (قرأت) ولا يهمز (الفران ) » . وهذا الإسناد رواه الحافظ ابن حجرفي توالحالتأسيس (ص٤٧) بأرسناده إلى الخطيب، واختصر التن ، ثم قال : « هذا حديث حسن هتصل الإسناد بأثمة الحديث » . وعمل فِي لَـالَا العرب في مادة (قرأ) نحو هــ فا عنَّ النافي ، وزاد : « وقال أبو بكر بن نجامد المفرى : كان أبو عمرو بن الملاء لا يهمز الفران) ، وكان يترؤه كما روى عن

قومه بالنَّذَارة إِذْ بَمَثَهُ ، فقال : ( وَأَنْذِرْ عَشِيرَ تَكَ الْأَفْرَ بِينَ ) . ٣٦ – وزعم بعضُ أهلِ العلم بالقُرَانِ أنَّ رسول الله قال : « كَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ! إِنَّ اللهُ بَعَثَنَى أَنْ أَنْذِرَ عَشِيرَ نِي الأَفْرَ بِينَ ، وأَنتُمُ عَشِيرَ تَى الأَفْرَ بُونَ » (١) .

== ابن كنير» . وهل الحافظ ابن الجزرى فى طبقات الفراء عن العاضى عن ابن قسطنطين نحو ما هل الحطيب ( ١ : ١٦٦ ) وهذا النفل عن العاضى هل رواية الفراءة والله ، وهل رأى ودراية أيضا ، فان قراءة ابن كثير ــ بارى مكة ــ سروفة أنه يقرأ لفظ (قران) بدون هجز ، والعاضى ينقل توجيه ذاك من جهة اللهة وللسنى ، ولا يرده ، فهو يعتبر رأيا له حين أقره ، وهو حجة فى اللهة دراية ورواية ، قال ابن هشام ــ ماحب السيرة للشهورة ــ : « جالست الشافى زمانا فى اسمته تكلم بكلمة إلا إذا اعتبرها المعتبر لا يجد كلة فى العربية أحسن منها » . وقال أيضا : « الشافى كلامه لغة يحتبرها » .

و هذا الذى قلما كله يغوى اختيارة أن تضبط الفظ على ماقرأ الشافعى واختار . وقد كان الأجدر بنا فى تصحيح كتاب «الرسالة» أن نضبط كل آيات الفران الى يذكر الشافعى على قراءة ابن كثير ، إذ هى قراءة الشافعى كا ترى ، ولكنى أحبست عن ذلك، إذ كان شافا على عسيما ، لأنى لم أدرس علم الفراءات دراسة وافية ، والرواية أمانة يجب فيها التعرز والاحتياط .

(۱) أحد هذا الحديث بهذا الفظ في أي كتاب من كتب السنة . ويظهر في من تهيد الثانعي بقوله دوزعم بعض أهل الملم بالفران، أنه لم يكن حديثا مروبا منده بالإسناد، بل هو من الأحاديث التي كانت تدور على ألسنة المفسرين ، كتل الأحاديث التي تدور في ألسنة المفسرين ، كتل الأحاديث التي تدور لا يعرفه أهل العلم بالحديث . فيم قد روى البخاري وصلم وغيرهما من حدث أبي هريرة قال : و قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أثرل الله [ وأندر عشيرتك الأقربين ] قال : بإمشر قريش! ... أو كلة نحوها .. اشتروا أضم ، الأغنى عنه من الله شيئاً ، يابي عهد مناف! لا أغنى عنه من الله شيئاً ، ياعباس بن عبد المطلب! لا أغنى عنكم من الله شيئاً ، ياعباس بن عبد المطلب! لا أغنى عنك من الله شيئاً ، ياعباس بن عبد المطلب! لا أغنى عنكم من الله شيئاً ، الحديث ، واللهظ البخاري ، انظر فتح الباري ( ٨ : ٢٨ ) . وروى مسلم ( ١ : ٢٧ ) وغيره من حديث قبيصة بن المخارق وزهير بن همرو قالا : دلما ترك [ وأنفر عشيرتك الأقربين] الطنق نبي الله صلى الله عليه وسلم الحديث . وجاءت أحديث أخرى بهذا المني . انظر الهر المنتور ( • : ١٠٠ ـ ١٩ ) الأقربون » . وأنم عشيرتي ولكن ليس في شي منها ما يوافق اللهظ الذي هنا : أنه قال لهم : « وأنم عشيرتي الأقربون » .

٣٧ - قال الشافى: أخبرنا ابنُ عُيينة (١) عن ابن أبى نَجييح عن عباهد فى قوله (وَرَفَمْنَا لَكَ ذِكْرَكَ) قال: لا اذْكُرُ إِلا ذُكِرْتَ مَعِى: أشهدُ أَن لا إِلَّه إِلاَّ أَلَلْهُ وأشهد أَن محداً رسُولُ الله (٢٠).

مم - يمنى الله والله أعلم: ذِكْرَهُ عند الإيمان بالله والأذان : ويحتمل ذِكرَه عند تلاوة الكتاب أن وعند العمل بالطاعة، والوقوف عن المصبة .

سم سملًى ألله على نبينا ألله كُلّما ذكرَ اللّه الرّون ، وصلّى أن عليه فى الأوّلين والآخِرين ، وعَفَلَ عن ذِكْره الفافلون . وصلّى أحد مِنْ خَلْقه . وزكّانا وَإِيّا كُم أَفْضَلَ وأكثرَ وأزكى ما صلّى على أحد مِنْ خَلْقه . وزكّانا وَإِيّا كُم بالصلاة عليه ، أفضل ما زكّى أحداً من البيّه بصلاته عليه . والسلام عليه ورحمة الله وبركائه . وجَزّاه الله عنا أفضل ماجَزَى مُرْ سَلاً عن من أرْسِلَ إليه ؛ فإنه أَنْقَذَنا به مِنَ المُلَكَة ، وَجَمَلنا فَ (١) خَيْرامَة أَمْرجَتْ للناس ، دائنينَ بدينه الذي ارْتَضَى (١) ، واصطنى به ملائكته أخرجت للناس ، دائنينَ بدينه الذي ارْتَضَى (١) ، واصطنى به ملائكته ومن أَمْمَ عليه من خَلْقه . فلم تُمْسِ بِنَا نعمة طَهَرَتْ ولا بَطَنَتْ، نِلْنَا بها

<sup>(</sup>أ) في م و ج « سفيان بن عيينة » ، وما هنا هو للوافق للأصل .

<sup>(</sup>۲) الآثر رَوَاهُ أَيْمُنَا الطَّبَرَى فَى التَفْسِيرِ (۳۰۰ : ۱۰۰ ـ ۱۰۱ ) عن أَبِي كريبِ وعمرو بن مائك عن سفيان

<sup>. (</sup>٣) في ــ و ج ﴿ قال الشافعي: يسنى ﴾ ، وهذه الزيادة ليست في الأصل .

<sup>(</sup>٤) في ج « الفران » بدل « الكتاب » وما هنا هو الموافق للأصل .

<sup>(</sup>هُ) فَى النَّسَخُ النَّلَاثُ للطبوعة « هَى نبينا عَلَا » وَلَّـكُنَّ الْاسَمُ الْفَرَيْفُ لَمْ يَذَكُرُ فَى أصل الربيع .

 <sup>(</sup>٩) في ـ و ع د وصلي الله ، وما هنا هو الموافق للا صل .

 <sup>(</sup>٧) فى كل النسخ المطبوعة « من » وماهنا هو الموافق للأصل .

<sup>(</sup>A) في ج « ارتضاه » وهو مخالف للأصل.

حَظًا فى دين ('' ودنيا ، أو دُفِعَ بها عَنَّا '' مكْرُوهُ '' فيهما وفى واحدٍ منهما : إلاَّ وعمد صلى الله عليه ('' سَبَبُهَا ، القائدُ إلى خيرها ، والهادى (' الله وعمد صلى الله عليه لله عن الهمَلَكَةِ ومواردِ السَّوْء فى خلاف الرُّشْدِ ، النَّبَةُ للأَسْباب التى تُوردُ الْهُلَكَة (' ) ، القائمُ النصيحة فى الإرشاد والإنذار فيها . فصلَّى الله على عمد وعلى آل محمد ، كا صلَّى على إبراهيم وآل إبراهيم ، إنه حميد مجيد

وعلى ، وإمساك عنه عامة من الأخرة والأولى . وأثابهم على طاعته من محكيم المسلوم في الكفي المسلوم عن الكفو والمعتمرة المحكم المسلوم المحكم المحك

<sup>(</sup>١) في ج د من دين ، وهو مخالف للأصل.

 <sup>(</sup>٢) في ع د أو دفع عنا بها ، وهو مخالف للاصل.

 <sup>(</sup>٣) في النسخ الثلاث المطبوعة « مكروها » بالنصب ، وما هنا هو الني في أصل الربيع .

<sup>(</sup>٤) لم يذكر السلام في أصل الربيع .

<sup>(</sup>o) في س و س « المادي » بحثف الواو ، وما هنا هو التي في الأصل ،

<sup>(</sup>٦) من أول قوله « وموارد السوء » إلى هنا سقط من س وذكر في س وج وهو كابت في أصل الربيع .

 <sup>(</sup>٧) في ج « وأَنزَلْ الله عليه الكتاب » وهو مخالف لما في الأصل.

<sup>(</sup>A) سورة فعبلت ( ٤١ و ٤١ ) .

<sup>(</sup>٩) في َّ و ج د فتقلهم به ، وهو مخالف الأصل .

<sup>(</sup>١٠) في ــ «ماقد أحل» وهو مخالف للأمل.

الخاود فى جَنَّته، والنجاة من نقمته: ماعَظُمَتُ (١) به نعمتُه، جلَّ ثناؤه. ١٥ – وأعْلَمَهُم ما أَوْجَبَ على أهل معصيته مِن خلاف ما أوجب لأهل طاعته .

٢٤ - ووَعَظَهُمْ بِالأَخْبِارِ عَمِنَ كَانَ قبلهم ، بمن كَانَ أَكْثَرَ منهم أموالاً وأولادًا ، وأطول أعمارًا ، وأخمَدَ آثارًا . فاستمتعوا بخلاقهم (٢) في حياة دنياهم ، فأذاقهم (٣) عند نزول فضائه مناباهم دونَ آمالهم ، ونزلت بهم عقوبته عند انقضاء آجالهم ، لِيَعْتَبِرُوا في أَنْفِ الأُوان (٤) ، ويتفهموا بجليّة (١٠ التَّبِيان ، ويتنَبَّهُوا قبل رَيْنِ النفلة (٢٠ ، ويسملوا قبل انقطاع المدّة ، حين لا يُعْتِبُ مُذْنِب (٢٠ ، ولا تُؤخذُ فِدْية ، و ( تَجَدُ كُلُ نَفْسٍ مَا عَمِلَت مِنْ خَيْرٍ مُحْضَراً ، وَمَا عَمِلَت مِنْ سُوء وَدُ لَوْ أَنْ أَنَّ مِنْ سُوء وَدُ لُو أَنْ أَنْ يَنْهَا وَيَنْهُ أَمَدًا بَعِيدًا (١٠) .

<sup>(</sup>١) في ج « بما عظمت » ، وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٢) د الحلاق ، الحظ والنصيب من الحير . قال الزمخسرى فى الكشاف : د هو ماخلق للإنسان : أى قدر : من خير . كما قيل له قسم : لأنه قسم ، و تصيب ، لأنه نصب : أى أثبت ، .

<sup>(</sup>٣) كذا فى أصل الربيع ، وهو واضح . وفى ب و هج « فاكر قتهم » أى أعجلتهم، والمعنى جيد ، ولكنه مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٤) ﴿ الأنف ﴾ بضبتين : الجديد المستأنف ، يريد هنا : فيها يستقبل من الأوان .

 <sup>(</sup>٥) ضبطت كلة «جلية» في أصل الربيع بكسر الجيم وإسكان اللام ، ولم أر لذلك وجها
 يشهد عليه . وأظن أن الضبط خطأ من بعض من قرأ في الأصل .

<sup>(</sup>٦) ﴿ الربن ﴾ : الطبع والتغطية . وكل ماغطى شيئا فقدران عليه .

 <sup>(</sup>٧) ﴿ يَسْبُ ﴾ ضبطت فى الأصل بضم الياء وكسر التاء . أي لايستفر عذراً يقبل منه .

<sup>(</sup>٨) سورة آل عمران (٣٠) . وهذا اقتباس ، وأول الآية ( يوم تجدكل نفس ) .

٤٣ - فكل ما أنزل في كتابه (١) \_ جل ثناؤه \_ رحمة وحجة من عَلِمة من علمه .

٤٤ - وَالنَّاسُ فِي العلم طبقاتُ ، مَوْقِيهُم من العلم بِقَدْرِ درجاتهم في العلم به .

وه - فَحُقَّ على طَلَبة العلم بلوغُ فاية بُهدم في الاستكثار مِنْ علمه ، والصبرُ عَلَى كل عارض دونَ طلبه ، وإخلاسُ النيَّة لله في استدراكِ عِلْمه : نَصًّا واستنباطاً ، والرغبةُ إلى الله في المونِ عليه ، فإنَّه لا يُدْرَكُ خَيْرٌ إلاَّ بمونِه .

واستدلالاً ، ووقَّقَهُ الله للقول والعمل بما عَلِمَ منه : فازَ بالفضيلة في دينه ودنياه ، وانْتَفَتْ عنه الرِّيَبُ ، وَنَوَّرَتْ في قلبه الحكمةُ ، واسْتَوجَبَ في الدين موضع الإِمَامة.

٤٧ - فنسألُ الله المبتدئ لنا بِنِمَهِ قَبْلَ استحقاقها ، المُديمَهَا عَلَيْنَا مَ مع تقصيرنا في الإِتيان على ما أُوْجَبَ بِهِ من شكره بها ، الجَاعِلنَا في خير أُمةٍ أُخْرِجَتْ للناسِ: أَنْ يَرْ ذُوْقَنَا (" فَهُمّا في كتابه ،

<sup>(</sup>١) في ـ و ج « فكل ما أنزل الله في كتابه » ، وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>۲) ف ج «من كتاب» وهو مخالف للأسل.

 <sup>(</sup>٣) مكذا في أصل الربيع ، وكذاك في س و جج ، وفي س (أن يديمها علينا)
 وهو خطأ وتحريف ، ينافي سياق السكلام .

<sup>(</sup>٤) في سُ ﴿ وَأَن يُرزَقنا ﴾ وهو يناسب قوله فيها ﴿ وَأَن يِدِيمِها ﴾ ولكنه مخالف للأصل ، ولا يناسب السياق الصحيح .

ثَمْ سُنَّة نِبيه، وقولاً وعمــــلاً يُؤَدِّى به عَنَّا حَقَّهُ ، ويُوجب لنا نافلة مَزيدِه .

٨٤ - قال الشافى: فليسَتْ تَنْزُلُ بِأَحدٍ من أهل دين الله نازلة إلا وف كتاب الله الدليلُ عَلَى سَبيل الهَدَى فِيهاً.

٤٩ – قال الله نبارك وتعالى : (كِتَابُ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِيَكَ لِيَكَ النَّوْرِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ النَّوْرِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ النَّوْرِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْمَرْيَرِ الْحَبِيدِ (١٠).

مُ مَ ﴿ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ أَلَّذَكُمْ لِتَبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزَّلَ إِلَيْهِمْ ﴿ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ أَلَّذَكُمْ لِيَبَالِنَ لِلنَّاسِ مَا نُزَّلَ إِلَيْهِمْ ﴿ وَلَمَالَهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿ ).

٥١ - وَقَالَ : ( وَ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانَا لِكُلَّ شَيْءِ وَمُدَّى وَرَخْعَةً وَ بُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ (١).

٧٥ – وقال : ( وَكَذَٰلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا ،
 مَا كُنْتَ تَدْرِى مَاالْكِتَابُ وَلاَ ٱلْإِيمَانُ ، وَلَـكِنْ جَمَلْنَاهُ نُورًا (\*)
 مَا كُنْتَ تَدْرِى مَاالْكِتَابُ وَلاَ ٱلْإِيمَانُ ، وَلِـكِنْ جَمَلْنَاهُ نُورًا (\*)
 مَا كُنْتَ تَدْرِى مَاالْكِتَابُ وَلاَ ٱلْإِيمَانُ ، وَلِنَّكَ لَتَهْدِى إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقْيِمٍ (\*)
 مَهْدِى بِهِ مَنْ نَشَاهِ مِنْ عِبَادِنَا ، وَإِنَّكَ لَتَهْدِى إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقْيمٍ (\*)

<sup>(</sup>١) سورة إبرهم (١) .

 <sup>(</sup>٢) في الأصل إلى منا ، ثم قال ( الآية » .

<sup>(</sup>٣) سورة النحل (٤٤) .

ر (٤) سنورة البحل (٨٩) .

<sup>(</sup>o) في الأسل إلى هنا ، ثم قال ﴿ إِلَىٰ آخر الآية ﴾ .

<sup>(</sup>٦) سورة الشورى (١٥).

#### باسب

### كَيْفَ البَيَانُ ؟

ه -- قال الشافى : والبيان (١) اسم جامعُ لِمَانى(١) عجتمعةِ الأُصُولِ ، مُتَسَعِّبَةِ الفروع :

٥٥ – فَأَقَلُ مَا فى تلك المعانى المجتمعة المتشعبة: أَنَّهَا بِيانُ لَمْ خُوطِبَ بِهَا مِمَّنْ نَزَلَ القُرَانُ بلسانه ، متقاربة الاستواء عنده ، وَخُوطِبَ بِهَا مِمَّنْ نَزَلَ القُرَانُ بلسانه ، متقاربة الاستواء عند من وَإِنْ كَانَ بعضُها أَشْدٌ تأ كَيدَ بَيَانٍ من بعضٍ (٣). ومُخْتَلِفَة عند من يَجَهلُ لسانَ العرب.

٥٥ – قال الشافعي : خَمِمَاعُ ما أبانَ اللهُ لخلقه في كتابه ، مما
 تَعَبَّدُهُم به ، لِمَا مَضَى من حُكْمِهِ جل ثناؤه \_ : مِن وُجُومٍ .

٥٦ – فنها: ما أبانه لخلقه نَصًّا. مثلُ مُجَلِ فرائضه ، في أنَّ عليهم صلاةً وزكاةً وحجًّا وصوماً ، وأنه حَرَّم الفواحش ما ظهر منها وما بطن ، ونَصُّ الزنا (نَّ والحَمْرِ وأكل الميتة والدم ولحم الحنزبر ، وبَيْنَ لهم كيفَ فرضُ الوضوء ، مع غير ذلك مما بَيَّنَ نَصًّا .

<sup>(</sup>١) في سوس « البيان » بحذف الواو، وهو مخالف للأصل.

<sup>(</sup>٢) كنا في الأصل باثبات الياء ، وهو جائز ، وفي النسخ الطبوعة بمذفها

<sup>(</sup>٣) في ع « أشدتاً كيداً من بيان بسن » وهو خطأ .

<sup>(</sup>٤) في ج ( وحرم الزنا ) ، وهو خطأ . ويظهر أن ناسخها لم يفهم المراد من قوله « ونس الزنا » فحرفها إلى ماوقع في فهمه . والمراد : ومثل النس الوارد في الزنا والحر الح ، أى الحسكم المنصوس في شأن هذه الأشياء ، بما هو بين واضع من الفظ الآيات ، وليس بما يؤخذ منها استنباطا ، ولا هو بما يحتمل التأويل . وكلة « نس » في أصل الربيع مكتوب تحتها رأس صاد مفردة هكفا « س » تأكيداً لها وبيانا ، واحترازاً من محريفها ، كمادة الأقدمين في أسولهم الصحيحة الموثوق بها .

٧٥ - ومنهُ (١٠): ما أَحْكَمَ فَرْضَه بكتابه ، وَبَيْنَ كَيفَ هُو على
 لسان نبيهِ. مثلُ عدد الصلاة والزكاة ووقتها (١٠)، وغيرِ ذلك من فرائضه
 التي أُنْزَلَ من (١٠) كتابه (١٠).

٥٨ - ومنة (٥٠): ما سَنَ رسولُ الله [ صلى الله عليه وسلم (١٠) ممّا ليس لله فيه نَصُ حكم ، وقد فرضَ الله في كتابه طاعة رسولِه [ صلى الله عليه وسلم (١٠) والانتهاء إلى حُكمه. فَنْ قَبِلَ عن رسول الله فَبِفَرْ ضِ الله عَبِلَ .

<sup>(</sup>۱) كذا في أصل الربيع ، وله وجه بهى، من التأويل . وفي النسخ المطبوعة « ومنها » وهو الطاهر ، ولكنه مخالف للأصل .

 <sup>(</sup>۲) كِلما ف أصل الربيع « وقتها » بضمير المفردة ، وفي الندخ المطبوعة « ووقتهما » .

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل (من » وفي النسخ المطبوعة ( و » .

<sup>(3)</sup> يمنى الفرائض والأحكام التى جاءت فى الفران ، مجملة النصوص ، لم تذكر هيئاتها ولا تفاصيلها ، وبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم فى سنته الفولية والمسلية . والفرق بين هذا النوع وبين النوع الذى قبله : أن الأول فى أصهل الفرض وأصل الحكم . كالصلاة : أصل فرضها ثابت بالكتاب ، فهذا من النوع الأول ، وتفصيل مواقيتها وعدد ركماتها ثابت بالسنة الفولية والسلية ، فهذا من النوع الثانى . ومثل تحريم الريا : أصله ثابت بالكتاب نصا ، فهذا من النوع الأول ، وتفصيل ما يدخل فيه الربا ، وكيف هو فى التطبيقى العملى ؟ : ثابت بالسنة الفولية ، فهذا من النوع الثانى . ومكذا .

<sup>(</sup>٥) كذا في أصل الربيع. وفي البسع. الطبوعة د ومنها ».

<sup>(</sup>٦) الصلاة على الرسول كتبت في أصل الربيع بين السطور بخط آخر جديد غير خطه .

 <sup>(</sup>٧) فى ج د مما فرض الله عليهم » ، وهو مخالف للأصل . وإظهار الفاعل فى مثل
 منا السياق لايناسب بلاغة الشافعى .

الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمُ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمُ (١).

١١ - وقال : ( وَلِيَبَشَلِيَ أَنَهُ مَا فِي صُــــــدُورِكُم وَلِيمَتَّصَ مَا فِي صُــــدُورِكُم وَلِيمَتَّصَ مَا فِي مُقُوبِكُم (\*\*).

٣٠ – وقال : ( عَسَى رَبْكُم وَ أَنْ يُهْلِكَ عَلَى مَا وَكُم ٣٠ وَ الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْتَلُونَ ١٠٠).

" أَن السّافَى () : فَوَجَّهَمُ القَبِلَة إلى المسجد الحرام ، وقال () لنبيه : ( قَدْ نَرَى تَقَلَّبَ وَجُهِكُ فِي السَّمَاء فَلنُولِيَّنَكَ وَاللهُ تَرْضَاهَا () ، فَوَلْ وَجُهِكَ شَـِطْرَ الْمَسْجِدِ الْخَرَامِ ، وَحَيْثُ مَا كُنتُمُ فَوَلُوا وُجُوهًا مُ شَطْرَهُ () .

١٤ – وقال : (وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلَّ وَجْهَكَ شَطْرَ ١٧ السَّجِدِ الْحَرَامِ ، <sup>(١)</sup> وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُوا وُجُوهَمُ شَطْرَهُ ، لِيْلاً
 يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ مُحَبَّةٌ (١٠) .

٦٥ - مَن فَدَمُّمُ جل ثناؤه (١١) إذا غابُوا عن عَيْن المسجد الحرام

<sup>(</sup>١) سورة علد (٣١) .

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران (١٥٤) .

 <sup>(</sup>٣) في الأصل إلى هنا ، ثم قال « الآية » .

<sup>(</sup>٤) سورة الأعراف (١٢٩) .

 <sup>(</sup>٥) في س « وقال » . وزيادة الواو خطأ وخلاف للأصل .

 <sup>(</sup>٦) في ب و ج « نقال » ومو مخالف للاصل .

 <sup>(</sup>٧) ف الأسل إلى هناء ثم قال « الآية »

<sup>(</sup>٨) سورة البقرة (١٤٤).

<sup>(</sup>٩) فى الأصل إلى هنا ، ثم قال د إلى : عليكم حبة ، .

<sup>(</sup>١٠) سورة البغرة (١٥٠) .

<sup>(</sup>١١) مناً في س و ع زيادة « قال الثنافي ، وليست في أصل الربيم .

<sup>(</sup>۱۲) في ب « فعلم الله جل ثناؤه » .

على صواب الاجتهاد ، ممَّا فَرَض عَليهم منه ، بالعقول التي رَكَّب (١) فيهم ، الْمُمَيِّزَةِ بين الأشياء وأضدادها ، والغلاماتِ التي نَعسَبَ (٢) لهم دون عَيْن المسجد الحرام الذي أمره بالتَّوَجُهِ شَطْرَهُ .

مروفة الأسماء ، وإنكانت مُخْتَلِفة المَاكِمُ النَّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي النَّجُومَ لِتَهْتَدُونَ بِهَا فِي النَّجْمِ مُمْ يَهْتَدُونَ (1) . (وَعَلاَمَاتِ وَ بِالنَّجْمِ مُمْ يَهْتَدُونَ (1) . وقال : (وَعَلاَمَاتِ وَ بِالنَّجْمِ مُمْ يَهْتَدُونَ (1) . وقال : (وَعَلاَمَاتُ جِبالاً وليلاً ونهاراً ، فيها أَرْوَاحِ (1) مروفة الأسماء ، وإن كانت مُخْتَلِفة المَهَابِ . وشمس وقر ونجوم ، ممروفة المَطالِم والمَعَارِب والمواضِع من الفلكي .

٨٠ - ففرض عليهم الاجتهادَ بالتوجُّهِ شَطْرَ المسجِدِ الحرَامِ، عَلَا دَلَّهُمْ ٣٠ عليه مَّا وَصَفْتُ ، فكانوا ما كانوا عبهدينُ غيرَ مُزَايِلِين أَرَايِلِين أَرَاهُ مِلَ ثَنَاوُه . ولم يَجْمَلُ لهم إذا غاب ٢٨ عنهم عَيْنُ المسجدِ الحرام أن يُصَالُوا حيثُ شاؤا .

 <sup>(</sup>i) فى ب وج « ركبت » وهو غير جبد ، وعنالف لأصل الربيم .

<sup>(</sup>٢) في ع د نصبها ، وهو مخالف للأصل.

<sup>(</sup>٣) سورة الأنام (٩٧) .

<sup>(</sup>٤) سورة النحل (١٦).

<sup>(</sup>٥) هنا في ب و ج زيادة « قال الفافي » وليست في أصل الربيح

<sup>(</sup>٣) « الأرواح » : جم ريح . قال الجوهرى : « الربح واحدة الرباح والأرباح ، وقد نجم على أرواح ، لأن أصلها الواو ، وإنما جاءت بالياء لانكسار ماقبلها ، فاذا رجوا إلى الفتح عادت إلى الواو » . وأنكر بضهم جمها على « أرباح» وقالوالم شاذ .

<sup>(</sup>٧) كَذَا فَى أَصَلَ الربيع ، والمعنى جواضع . وفي س و ج « بمادلهم » وهو واضع أيضا . ولكنه مخالف للاصل .

<sup>(</sup>٨) في س د إذ غاب ، وفي ت و ج د إذا غابت ، والسكل خطأ ، وما هـــ:

١٩ - وكذلك أُخْبرَم عن قَضَائِهِ فقال : (أَيَحْسَبُ ٱلإِنْسَانُ أَنْ يُثْرَكَ سُدًى (١) والسُّدَى الذي لا يُؤْمَر ولا يُنْعَى .

٧٠ - ٣٠ وهذا بدلُّ على أنه ليس لأحدٍ دُونَ رُسُول أَثْهِ أَنْ اللهِ لَا عَدْ رُونَ رُسُول أَثْهِ أَنْ يَقُولَ إِلاَ بِالاستدلالِ ، بما وَصَفْتُ في هذا وفي المَّذْلِ وفي جَزَاء العَيْدِ ، ولا يقولُ بما اسْتَحْسَنَ شَيْء يُحْدِثُهُ لاَ عَلَى مِثَالِ سَبَقَ (١)

٧١ - فأَمَرَهُمُ أَنْ يُشهِدُوا ذَوَىْ عَدْلٍ . والعدْلُ أَن يعملَ بطاعة أَلَّهُ أَنْ يعملَ بطاعة أَلَّهُ من فكانَ لهم السبيلُ إلى علم المَدْلِ والذي مخالفه .

٧٢ — وقد وُصِيع هذا في موضعه ، وقد وَصَعَتُ<sup>(١) م</sup>جَلًا منه ، رَجَو تُ أَن تَذُلُ على ماور ايما ، ممَّا في مثل معناها (١)

هو الشواب الموافق للاصل .

<sup>(</sup>١) سُورة الْقيامة (٣٦) .

<sup>(</sup>٢) حناً في .. و ج زيادة « قال الثانعي ، وليست في الأصل .

<sup>(</sup>٣) لم تذكر الصلاة على الرسول هنا في أصل الربيع، وكذلك في أكثر المواضع من الكتاب.

<sup>(</sup>٤) هنا فى س و ج زيادة نصها : « ومنه مادل الله تبارك وتعالى خلقه على الحسكم فيه ( فى ج : غلى الحسكم به ) ودلهم على سبيل الصواب فيه فى الظاهر ، فوجههم بالقبلة إلى السجد الحرام ، وجعل لهم علامات يهتدون بها فى التوجه إليه » وفى ج « المتوجه إليه » . وهذه الزيادة ليست فى أصل الربيع ، وهى كأنها خلاصة لبعض مامضى ، فلا لزوم لهسا ، ولا ندرى من أين أنى بها الناسخون !!

 <sup>(</sup>٥) في س « لطاعة ألله » وهو مخالف للاصل .

 <sup>(</sup>٦) في رو ج و وقد وصفت ، وهو تصحيف و مخالف للاصل .

<sup>(</sup>٧) هنا في س و ج زيادة « إن شاء الله تعالى « .

### باسب

# البيانِ الأوَّل(١)

٧٧ - (٢) قال الله تبارك وتعالى فى الْمُتَمَتَّع: ( فَنْ تَمَتَّعَ بالْمُمْرَةِ إِلَى الْحَجُّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْمُدْي، فَنْ لَمْ يَجِدْ (٢) فَصِيامُ ثَلاَئَةٍ أَيَّامٍ الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْمُدْي، فَنْ لَمْ يَجِدْ (٢) فَصِيامُ ثَلاَئَةٍ أَيَّامٍ فَي الْحَجِّ وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعْتُمْ، تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ، ذَلِكَ لَنْ لَمْ يَكُنْ أَهُ يَكُنْ أَهُ يَكُنْ أَهُ مَا إِنْ لَمْ يَكُنْ أَهُ مَا إِنْ الْحَرَامِ (١) .

٧٤ – فكان يَيْنًا عندَ مَنْ خُوطب بهـذه الآية أنَّ صومَ الثلاثة في الحَبِّ والسَّبْعِ (٩) في المَرْجع : عشرةُ أيام كاملة .

٥٥ – قال الله: ( تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ) فَاحْتَمَلَتْ أَن تَكُون زيادةً في التبيين ، واحتملت أن يكون أعْلَمَهُمْ أنَّ ثلاثةً إذا مُجِمَتْ إلى سَبْع (٢٠ كانت عشرةً كاملة ٢٠٠٠).

<sup>(</sup>١) فى ج د باب إجاع البيان الأولى، ولو صحت لكان صوابها د جاع، بدون هزة، ولكنها خطأ وغالفة للاصل. .

<sup>(</sup>۲) هنا في س و ج زيادة « قال الشافى » وليست في الأصل .

 <sup>(</sup>٣) في الأصل إلى هنا ، ثم قال : « إلى قوله : حاضرى المسجد الحرام » .

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة (١٩٦) .

<sup>(</sup>٥) كذا في الأصل، وله وجه من العربية ، وفي النسخ الطبوعة « والسبعة » .

 <sup>(</sup>٢) فى س د إلى سبعة » ، وفى ج د أن الثلاثة إذا جمت السبعة » وما هنا هو المؤافق للاصل .

<sup>(</sup>٧) قال الملامة جار الله في الكشاف (١: ١٢١ طبعة مصطفى عهد): « قان قلت : فيا قائدة الفذلكة ؟ قلت : الراو قد تجيء للإباحة في نحو قواك : جالس الحسن وابن سيرين . ألا ترى أنه لو جالسهما جيماً أو واحدا منهما كان بمثلا ؟ ففذلكت شيا لتوهم الإباحة . وأيضا : ففائدة الفذلكة في كل حساب أن يعلم المدد جلة ، كما علم تفصيلا ، ليحاط به من جهتيمن ، فيتاً كد السلم . وفي أمثال العرب : علمان خير من علم » .

٧٦ - وقال الله (١٠): ( وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلاَثِين لَيْـلَةٌ وَأَنْتَمَنّاهَا
 بِهَشْرٍ فَتِمٌ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْـلَةً (٢) .

الله عند من خُوطِبَ بهذه الآية أن ثلاثين وعشراً أربعون ليلة .

٧٨ - (أوقوله: (أرْبَعِينَ لَيْلَةً): يَحْتَمِلُ ما احْتَمَلَتُ الآيةُ وَبُلَهَا: مِنْ أَن تَكُونَ: إِذَا مُجِمَتُ ثَلَاثُونَ إِلَى عَشْرِكَانَتَ أُرْبِعِينَ، وَأَنْ تَكُونَ زِيادَةً فِي التّبِيينَ.

٨٠ - وقال: (شهرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْرِلَ فِيهِ الْقُرْ آنُ (٢٠ هُدَى النَّمِرَ مَنَاتُ مِنَ الْمُدَى وَالْفُرْ قَانِ ، فَمَن شَهِدَ مِنْ كُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ، وَمَن كَانَ مُرِيضًا أَوْ عَلَى سَسفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أَنْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَسفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أَنْ مَرْ إِن اللَّهُ مَن أَيَّامٍ الْمَدَى مَنْ أَيَّامٍ الْمَدَى مَنْ أَيَّامٍ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَنْ أَيَّامٍ اللَّهُ مَنْ أَيْمِ اللَّهُ مَنْ أَيْمً اللَّهُ مَنْ أَيَّامٍ اللَّهُ مَنْ أَيْمً اللَّهُ مَنْ أَيْمًا أَوْ عَلَى اللَّهُ مَنْ أَيْمَ اللَّهُ مَنْ أَيْمً اللَّهُ مَنْ أَيْمً اللَّهُ مَنْ أَيْمَ اللَّهُ مَنْ أَيْمَ اللَّهُ مَنْ أَيْمً اللَّهُ مَنْ أَيْمً اللَّهُ مَنْ أَيْمً اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ أَيْمَ اللَّهُ مَا أَنْ عَلَيْ اللَّهُ مَا أَنْ عَلَيْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَنْ أَيْمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا أَنْ عَلَيْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَنْ أَنْ مَنْ مَنْ أَيْمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا مَنْ عَلَيْ مَنْ اللَّهُ عَلَى اللْمُ اللَّهُ مَنْ أَيْمً اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا مُنْ أَنْ عَلَيْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مَا مُنْ أَنْ عَلَيْ اللَّهُ مَا مُنْ أَنْ عَلَيْ الْمُنْ عَلَيْ الْمُنْ عَلَيْ الْمُنْ عَلَيْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ أَنْ عَلَيْ الْمُنْ عَلَيْ الْمُنْ عَلَيْ اللَّهُ مِنْ الْمُنْ عَلَيْ الْمُنْ عَلَيْ الْمُنْ عَلَيْ الْمُنْ عَلَيْ الْمُنْ عَلَيْ اللَّهُ مِنْ أَنْ عَلَيْ الْمُنْ عَلَيْ الْمُنْ عَلَيْ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْمُنْ أَنْ أَنْ أَلَامٍ مِنْ أَنْ مِنْ أَلَامِ مِنْ أَلَامُ عَلَيْ اللْمُنْ عَلَيْ مَا مُنْ عَلَيْ اللَّهُ مِنْ أَلْمُ مُنْ مُنْ أَلْمُ اللَّهُ مُنْ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ مِنْ أَلِيْ أَلِيْ أَلِمُ اللَّذِي مُنْ أَلْمُ الْمُنْ أَلَامُ عَلَيْ مُنْ مُنْ أَلِمُ اللللّهُ مُنْ أَلَامُ اللللّهُ مِنْ أَلَامُ الللّهُ مُنْ أَلَامُ الللللّهُ مُنْ أَلِيْ أَلِيْ أَلْمُنْ عَلَيْ أَلِمُ الللّهُ مُنْ أَلْمُنْ مُنْ مُنْ مُنْ

٨١ - (٨) فَافْتَرَضَ عليهم الصومَ ، ثم بَانِنَ أَنه شهر ، والشهر

<sup>(</sup>١) لفظ الجلالة لم يذكر في سوج .

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف (١٤٢) .

<sup>(</sup>٣) هنا في ـ و ج زيادة « قال الثانمي » وليست في الأصل .

<sup>(</sup>٤) في الأصل إلى هنا ، ثم قال : « إلى فعدة من أيام آخر » .

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة (١٨٣ و ١٨٤ ) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل إلى هنا ء ثم قال : « إلى : ضدة من أيام أخر » .

<sup>(</sup>٧) سورة البقرة ( ١٨٥ ) .

<sup>(</sup>A) منا في ع زيادة « قال الشافى » وليست في الأصل .

عندهم ما بَيْنَ الْهِلا لَيْن ، وقد يكون ثلاثين وتسماً وعشرين .

٨٧ \_ فكانت الدلالةُ في هذا كالدلالة [في الآيتين،وكان(١)]

في الآيتين كَتْبَلُّهُ : في ابن جاعة ﴿ زِيادَةٌ تُبَيِّن جاع المدد » .

14

### باسبب

## البيان الثاني

٨٤ - (\*) قال الله تبارك ونسالى : ( إِذَا قَتُمْ إِلَى السَّلاَةِ فَاعُسُوا وَمُوسِكُمُ الْمَا فِقِ ، وَامْسَتُوا بِرُهُ وسِكُمُ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمُ (\*) وَأَيْدِيَكُمُ إِلَى الْمُرَافِقِ ، وَامْسَتُوا بِرُهُ وسِكُمُ وَأَنْجُلَكُمُ إِلَى الْمُرَافِقِ ، وَامْسَتُوا بِرُهُ وسِكُمُ وَأَرْجُلَكُمُ إِلَى الْمُرَافِقِ ، وَإِنْ كُنتُم جُنبًا فَاطَّهُرُ وَالْ ) .

مه - وقال ( وَلاَ جُنبًا إِلاَّ مَا برِي سَبِيلِ (\*) .

<sup>(</sup>١) الزيادة من س و ج ولم تتحقق من ضمها في الأصل لتأكل الورق في السطر الأخير من العبقحة .

<sup>(</sup>۲) هنا في س و ع زيادة « قال الشانعي » وليست في الأصل .

<sup>(</sup>٣) في ج د يرفون بهـذين المددين » وفي م د بهذا السدد » وكلاهـا خطأ وعالف للأصل .

<sup>(</sup>٤) هنا في ـ و ج زيادة « قال الفافي » وليست في الأصل .

<sup>(</sup>٥) ق الأصل إلى هنا ، ثم قال : « إلى : قاطهروا » .

<sup>(</sup>١) سورة المائدة (١).

<sup>(</sup>٧) سورة النماء (٢٠) .

٨٦ – (١) فَأَتَى كَتَابُ الله على البيانِ في الوضوء دونَ الاستنجاء بالحجارة ، وفي النُسْل من الجنابة .

ماهو أكثرُ منها ، فتبيّنَ رسولُ الله الوضوء مرةً ، وتوضّأ ثلاثًا ، ماهو أكثرُ منها ، فتبيّنَ رسولُ الله الوضوء مرةً ، وتوضّأ ثلاثًا ، وَدَلَ (٢٠ على أنَّ أقلَّ عَسلِ الأعضاء يُحْزِئُ ، وأن أقلَّ عسدِ النَّسُلُ واحدة ". وإذا أَجِزَأتْ واحدة "فالثلاثُ اختيارٌ .

مم - ودَلَّ الشَّةُ على أنه يجزى في الاستنجاء ثلاثة أحجار، ودل النبي على ما يكون منه الوضوء، وما يكون منه النُسْلُ، ودَل على أن الكمبين والمر فقين مما يُنْسَلُ، لأن الآية تحتمل أن يكونا على أن الكمبين للنَسْل ، وأن يكونا دَاخِلَيْنِ في الفَسْل ، ولما قال رسول الله . « وَيْلُ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ " ، - : ذَل على أنه غَسْلُ لا مَسْحُ .

٨٩ ــ (الله الله: (وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلُّ وَاحِد مِنْهُمَا السُّدُسُ مِّمًا تَرَكَ الله الله الله الله الله مَ الله الله مَ الله مَ الله الله مَا مَ الله الله مَا مَ الله الله مَا الله مَا الله مَا الله الله مَا الله مَا الله الله مَا الله مِنْ الله مَا الله مِنْ الله مَا الله مَا

<sup>(</sup>١) هنا في ــ و ج زيادة د قال الشانعي ، وليست في الأصل .

 <sup>(</sup>۲) في ـ و ع د قدل ، وهو مخالف الأصل .

 <sup>(</sup>٣) حديث متواتر مفهور : رواه الثانى وسلم وغيرها من حديث عائشة ، ورواه الشييخان من حديث أبي هريرة ،
 وقعديث طرق كثيرة في كتب السنة .

<sup>(</sup>٤) هنا في س و ج زيادة « قال الثانمي : و » وليست في الأصل .

<sup>(</sup>o) ق الأصل إلى هنا ، ثم عال : « المرتوله : فلأمه السدس »

فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ ۚ فَلَأُمَّهِ السُّدُسُ (١).

٩٠ - وقال: ( وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ الْ اللهُ عَلَى اللهُ ا

٩١ - (\*) فَاسْتُغْنِيَ بِالتَّنْرِيلِ في هذا عن خبرِ غيرِه . ثم كان لِلهِ فيه شرط : أن يكون بسد الوصية والدَّيْنِ ، فدلَّ الْحَبَرُ على أن لا يُحَاوِز بالوصية الثَّلُثُ .

<sup>(</sup>١) سورة النماء (١١) .

<sup>(</sup>٢) فى الأصل إلى هنا ، ثم قال : « إلى آخر الآية » .

<sup>(</sup>٣) سورة الناء (١٢) .

<sup>(</sup>٤) حنا في سـ و ج زيادة « قال الشافي ، وليست في الأصل .

#### باسيب

#### السان الثالث

٩٢ – <sup>(١)</sup> قال الله تبارك وتعالى : ( إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْسُورِينِ كِتَابًا مَوْتُوتًا (١) .

٩٣ — وقال : ( وَأَقِيمُوا الصَّلاَةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ٣٠ ) .

٩٤ – وقال : (وَأَ يَثُوا الْحَجَّ وَالْمُمْرَةَ لِلَّهِ ( ) .

٩٥ - ثم بَيْنَ على لسان رسوله عَدَدَ ما فرَض من الصاوات ومواقيتها ، وكَيْفَ عَملُ الحَبِج ومواقيتها ، وكَيْفَ عَملُ الحَبِج والعُمْرَةِ ، وحيثُ يَزُول هذا ويَثْبُتُ ، وتَختلف سُنَنُه وتَاتَفَقِ (٥٠). ولهذا أشباه كثيرة في القُران والشّنة .

<sup>(</sup>١) منا في ب و ج زيادة د قال الثانمي ، وليست في الأصل .

<sup>(</sup>۲) سورة النساء (۱۰۳).

<sup>(</sup>٣) سورة البغرة (٤٣) وفي مواضع أخرى كثيرة .

<sup>(</sup>٤) سورة البغرة (١٩٦) .

<sup>(0) «</sup> تاتفق » فعل مضارع لم تدغم فيه ناء الافتعال ، بل قلبت حرفا لينا من جنس الحركة قبلها ، وهي لغة أهل الحباز ، يقولون : « ايتفق ، ياتفق ، فهو متفق » . والشافي يكتب ولغة غيرهم الإدغام ، فيقولون : « اتفق ، يتفق ، فهو متفق » . والشافي يكتب ويتحدث بلغته : لغة أهل الحباز . وفي جميع النسخ للطبوعة « وتتفق » وهو يخالف للاصل .

## باسب البيان الرابع

٩٦ – قال الشافعى : كُلُّ ما سَنَّ رسول الله عِمَّا ليس فيه على كتاب (١) وفيها كتبنا في كتابنا هذا ، مِنْ ذِكْرِ مَا مَنَّ اللهُ به على العباد مِن تَعَلَّم الكتاب والحكمة مـ : دليه لله على أن الحكمة سُنَّة رسول الله .

٩٧ - مع ما ذَ كَرْ نَا ٣٠ ممّا افترض الله على خلقه من دينه -:
 طاعة رسوله ، وَبَيِّنَ مِنْ مَوْضِعِهِ ٣٠ الذي وَضَعَهُ الله مِنْ دينه -:
 الدليل على أَنَّ البيانَ في الفرائض المنصوصة في كتاب الله من أحد هذه الوجوه :

٩٨ - منها: ماأتى الكتابُ على غاية البيانِ فيه ، فلم يُحتَّجُ
 مع التنزيل فيه إلى غيره .

ومنها: ماأنَّى على فاية البيان فى فَرْضِهِ ، وافْتَرَضَ طَاعة رسوله فَ وَصُهِ ، وافْتَرَضَ طَاعة رسوله الله : كَيْفَ فَرْضُهُ ، وعَلَى مَنْ فَرْضُهُ ، ومَلَى مَنْ فَرْضُهُ ، ومنى يَزُولُ بَعْضُهُ (٠) ويَثْبُتُ وَيَحِثُ .

<sup>(</sup>١) فى س د مما ليس فى كتاب » وهو مخالف للأصل .

 <sup>(</sup>۲) في س «مع ذكرًا» بحذف «ماً» ، وهو خطأً ومخالف للأصل .

 <sup>(</sup>٣) في حـ ر ج د وبين موضعه ، وهو خطأ ، لايناسب نسق الـكلام وسياقه ، وهو أيضاً مخالف للا ممل .

 <sup>(</sup>٤) ف س و ج « نافترش الله طاعة رسوله » وهو مخالف للأصل .

 <sup>(</sup>٥) منا هو العسواب التى في الأصل . وفى جيع النسيخ المطبوعة : « ومق يزول فرضه » .

١٠٢ - فكلُّ مَنْ قَبِلَ عن الله فرائضَه في كتابه: قَبِلَ عَنْ رسول الله سُنَنَهُ (٢٠) ، بِفَرْضِ اللهِ طاعة رسولِه على خلقه ، وأن يَنْتَهُوا إلى حكمه . ومَنْ قَبِلَ عن رسول الله فَعَنِ الله قَبِلَ ، لِمَا افترضَ اللهُ من طاعته .

القَبُولَ لَكُلُّ واحدٍ منهما عَن الله ، وَإِنْ تَفَرَّقَتْ فروعُ الأسباب التي القَبُولَ لِكَا فَ كَتَابِ الله ولِسُنَةِ رسول الله التي القَبُولَ لَكُلُّ واحدٍ منهما عَن الله ، وَإِنْ تَفَرَّقَتْ فروعُ الأسباب التي قُبِلَ بها عنهما ، كَا أَحَلَّ وَحَرَّمَ ، وفَرَضَ وَحَدًّ : بأسباب متفرقة ، كاشاء ، جَلَّ ثناؤه ، ( لا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ ، وَهُمْ يُسْأَلُون (٥٠) .

<sup>(</sup>١) كنا فى الأصل ، وهو الصواب ، لأن المراد أن هذا النوع بينه الله عن السنة ، ولم يبينه عن الكتاب النس فيه عليه . وفى الشخ المطبوعة « من » جل « عن » .

<sup>(</sup>٢) فى . « قال الشافى : ولكل شى، منها بياذ فى كتاب الله » . وفى ع « قال الشافى : وكل شى، منها بيانه فى كتاب الله » . وكلاهما خطأ ومخالف للأصل ، فليس للراد أن كل شى، فى السنة بيانه فى كتاب الله ، أو أن له بياناً فى كتاب الله ، بل المراد : أن كل شى، من السنة إنما هو بيان لصرح الله فى كتاب ، قان النبي صلى الله عليه وسلم هو المهين عن ربه ، والمأمور باقامة دينه ، كا قال نمالى : (لتبين الناس ما نزل إليم ) . فما ورد فى السنة الصحيحة وجب الأخذ به والطاعة له ، وإن لم يرد فى الفرآن ، يقول الله تمالى: (وما آقاكم الرسول غذوه وما نهاكم عنه قاتهموا)، وسترى هذا الممنى كثيراً فيا يأتى من كلام الشافى رضى الله عنه فى هذا المكتاب ، وتراه أيضا فى (كتاب جاع العلم )من كتب (الأم) ( ج ٧ س ٢٠٠ \_ ٢٠٠)،

 <sup>(</sup>٣) فى - و ع « سنته » بالاقراد ، والمنى واحد ، وما هنا هو الوافق الأسل .

<sup>(</sup>٤) في س و ج « وسنة رسول الله » . وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٥) سورة الأنباء (٢٣) .

### باسب البيان الخامس

الله تبارك وتعالى : (وَمِنْ حَبْثُ خَرَجْتَ خَرَجْتَ فَوَلُوا وَجُهَكَ " شَطْرَ الْسَجِدِ الْحَرَام ، وَحَبْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُوا وَجُهَكَ مَا كُنْتُمْ فَوَلُوا وَجُهُوكً مُ شَطْرَ وَ أَنْهُمْ فَوَلُوا وَجُهُوهَكُمْ شَطْرَ وَ (٣٠٠).

١٠٦ — وقال خُفَافُ مَنُ نُدْبةً (٢):

<sup>(</sup>۱) منا فى ـ و ع زیادة « قال الشافعی » ولیست فی الأصل .

<sup>(</sup>٢) فى الأصل إلى هنا ، ثم قال: « إلى فولوا وجوهكم شطره » .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة (١٥٠) .

<sup>(</sup>٤) منا في ج زيادة « قال الثافي » وليست في الأصل .

 <sup>(</sup>٥) في ع « تلفاءه وجهته » وزيادة الواو خطأ .

<sup>(</sup>٦) فى - و ع « بمعنى واحد » وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٧) «خفاف» بضم الحاء المسجمة وتخفيف الفاء . قال ابن دريد في الاشتقاق ( س ١٨٨) « خفاف وخفيف : واحد ، مثل : كبار وكبير » . و « ندبة » بضم النون وإسكان الدال المهملة . ويقال بفتح النون . قال ابن دريد : « وندبة من قولهم : رجل ندب وامرأة ندبة : إذا كان سريع النهوش في الأمر » .

وخفاف هذا هو ابن عمير بن الحرث آلسلى ، وأمه ندبة : وكانت سوداء حبشة، والمها ينسب ، وهو ابن عم الحنساء الشاعرة المصهورة ، وهو من فرسان العرب المعدودين ، أدرك الاسلام فأسلم وحسن إسلامه ، وشهد غزوة الفتح . وكان أحد أغربة العرب الثلاثة ، والآخران : عنترة بن شداد العبسى ، وأمه زبيبة وهى سوداء، والسليك بن عمير السعدى ، وأمه سلسكة \_ بضم السين وفتح اللام ... وكانت سوداء .

أَلاَ مَنْ مُثِيلِغٌ عَمْراً رَسُولاً وَما تُعُنِي الرَّسالةُ شَطْرَ عَمْرِو اللَّهِ مَثْلِو مَعْرُو اللَّهِ مُثْلِعُ مَثْرُو اللَّهِ مَثْلِي الرَّسالةُ شَطْرَ عَمْرُو اللَّهِ ١٠٧ — وقال سَاعِدَةُ مِنْ جُوِّيَّة (١٠):

أَقُولُ لَأُمِّ زِنْبَاعِ : أَقِيبِي صُدُورَ العِيسِ شَطْرَ بِي تَمِيمِ اللهِ اللهِ عَلَيْمِ مِنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ المَالِمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ا

وقَدْ أَظَلَّكُمْ مِنْ شَطْرِ تَغْرِكُمْ هَوْلُ لَهُ ظُلَمْ تَغْشَاكُمُ فِطَعاً اللهُ فَطُلَمْ تَغْشَاكُمُ فِطَعا 109 — وقال الشاعر (٣):

وانظر ترجمة خفاف فى الاصابة (٢ : ١٣٨ ) والشعراء لابن تتبية ( س ١٩٦ ) والأغاني (١٦ : ١٣٤ ـ ـ ١٤٠ ) وفى الأغانى (١٣ : ١٣٣ ) أبيات له كأنها من الفصيدة التى منها البيت الذى ذكره الثانعى .

(۱) « جَوَّةٍ » بَضُم الْجُم وفتح الهنزة وتشديد الياء المثنة التحتية ، وزن « سمية » . وساعدة هذا لم أحد له ترجة إلا كلة مخصرة في كتاب المؤتلف والمختلف لأبي القاسم الآمدي ( س ۸۳ ) و تقلها عنه ابن حجر في الاصابة ( ۳ : ۱٦١ ) والبندادي في المزاة (١ : ٤٧٦ طبعة بولاق) . وقال ابن فتيبة في الشعراء في ترجة أبي ذؤيب الممثلي ( س ٤١٣ ) إن أبا ذؤيب كأن راوية لماعدة بن جوَّة الممثلي .

والبيت الذى نسبه الثافى هنا لساعدة بن جؤية ذكره صاحب السان (٦: ٧٥) ونسبه لأبي زنياع الجذاى ، والثافي أعرف الناس وأعلهم بشعر هذيل .

(۲) هو لفيط بن يسرانا يادى ، وفي اسم أيه خلاف . وانظر تُرَجَته في الشراء لابن قنية (س ۷۷ ــ ۹۸) و المؤتلف الآمدى (س ۱۷۰ ) و هذا البيت من قصيدة له ينفر قومه عزو كسرى ، وهي في كتاب مختارات ابن الشجرى : أول قصيدة فيه ، ومها. أبيات في دنوان الماني لأني ملال السكرى (۱: ۵۰) .

(٣) لم يسم التأفى هذا العاص . والبيت ذكره الطبري في النصير (٢: ١٢ - ١٤) ولسبه إلى شاص هذلي لم يذكر اسمه ، وذكره أبو الهاس البرد في الكامل (١: ١٧ ولسبه إلى شاص هذلي لم يذكر اسمه ، وذكره أبو الهاس البرد في الكامل (١: ١٠ و ٢: ٣ طبعة الميرية سنة ١٣٠٨) ولم ينسبه أيضاً ، وذكره صاحب السان في مادة (ش طر ٢: ٥٠) ولم ينسبه ، وذكره في مادة (ح س ر ٥: ٢٦٢) ونسبه إلى تهس بن خويله الهذلي يعبف ناقة ، وكذلك الجوهري في الصحاح ، وذكر أبو حيان في تعسيره الفطر الأخير منه شاهداً لمني هرسيم ، (١٠ ٢٩٩) في وذكره أبو سعيد السكري في شرح أشعار المذلين مع أبيات أخرى (س ٢٦١ - ٢٦٢ طبعة أورويا سستة ١١٨٥) ونسبه إلى « قيس بن العيزارة » بختح العين وإسكان الياء التحدية المتناة وبالزاي ثم الراء ، وقال في (ص ٢٤٧) : « وهي أمه وإسكان الياء التحدية المتناة وبالزاي ثم الراء ، وقال في (ص ٢٤٧) : « وهي أمه

# إِنَّ الْمُسِيرَ بِهَا دَاءِ مُخَامِرُهُمَا فَشَطْرَهَا بَصَرُ الْمَيْنَيْنِ مَسْمُورُ (١)

وبها يعرف ، وهو قيس بن خويلد أخو بنى صاهلة » . ولفيس هذا ترجة مختصرة في معجم الشعراء المعرزياني (س ٣٢٦) ، والروايات في هذا البيت مختلفة كما سترى بعد . وقد وضع البيت في نسخة ب قبل بيت لفيط الإيادي ، وهو خطأ واضح لأن كلام الشامعي بعده شرح له وليس شرحا لبيت لفيط .

(١) روايات نسخ الرسالة في هذا البيت مختلفة : فرواية ج :

« إِنَّ الْمُسَيِبَ مَهَادَى فِي مَعَامِرِهَا فَشَطْرَ مَا بَصَرُ الْمَيْنَيْنِ مِسْجُورٌ »

وهو خطأ صرف . ورواة ب

دإِنَّ الْتَسِيرَ بِهَا دَالِه يُخَامِرُ مَا فَشَطْرَ مَا بَصَرُ الْمَيْنَيْنِ تَحْسُورُ ﴾

وأنا أرجح أن هذا تصرف من مصحى المطبعة الأميرية ببولاق ، ليوافقوا به بعض ما رأوه فى كتب اللغة . وروابة س موافقة لأصل الربيع الذى سسنبين ما فيه من خطأ ، وخلاف الروايات الصحيحة المنى .

ورواية الصحاح واللسان والكامل والطبرى نصما :

إنَّ المَسِيرَ بَهَا دَاهِ نُخَامِرُهُما فَشَطْرَهَا نَظَرُ التَّيْنَيْنِ تَحْسُورُ»

والخلاف بين رواية البيت فى أصل الربيع وبين سائر الروايات \_ عدا رواية شرح أشعار الهذلين السكرى . فانها مباينة لباقي الروايات \_ : هذا الخلاف بسيط فى حرفين وجوهرى فى حرفين :

أولا : كلة « مخامرها » على اسم الفاعل ، وفى ... « يخامرها » فعل مضارع والمعنى فيهما واحد .

وثانيا :كلة « بصر البينين » فى جميع نسخ الرسالة ، وفى سائر الروايات « نظر المينين » ومناهما واحد أيضا .

وثالثا : كلة « السير » بالراء في آخرها ، هم بي اصل الربيع و س و ج « السيب » بالباء الموحدة بدل الراء . وهي مخالفة لسائر الروايات ، وخطأ في المني أيضا . لأن « السيب » أيضا : جريد النخل إذا كشط عنه خوصه . ولا يصلح واحد من هذين المنبين في هذا البيت . والصواب « السير » بالراء ، وهي الناقة التي لم تذلل ، قال في السان : « فاقة عمير : اعتسرت من الإبل فركب أو حل عليها ولم تلين قبل » . لأن البيت في وصف فاقة ، كما نس عليه صاحب السان في مادة ( ع س ر ) وكما قال أبو المباس المبرد في المكامل ( ١ : عليه صاحب البيت : « والسير التي تصر بذنبها إذا حلت ، أي تشيله وترفعه ، ومنه سمى الذنب عوسراً ، أي تضرب بذنبها ، ومعنى ذلك أنه ظهر من جهدها وسوء علمها ما أطيل معه النظر إليها حتى تحسر المينان ، والمسير : المبيى ، وفي القرآن :

۱۱۰ — قال الشافعي : يُريدُ : تِلقاءها بَصِرُ المينين ، ونحوَها : تلقاء جهتها .

١١١ - (١) وهذا كله مع غير ممن أشماره: يبيّن أن شطر الشيء

«ينقلب اليك البصر خاستًا وهو حسر » . وأيضًا ذان اليت الذي بسعه في أشعار المذلين في السكلام على الناقة ، كما سنذكر .

ورابعا : كلة « مسحور » كتبت فى أصل الربيع « مسبور » بالجيم ، وكذاك طمت فى س و ج وهى خطأ ليس لها سفى، وأنا أرجع أن أصلها بالحاء المهلة ، وأن التقطة وضعها تحت الحاء بعض الفارئين فى الأصل . ووصف البصر بأنه مسحور وصف معروف ظاهم المنى ، ومنه قوله تعالى فى سورة الأعراف فى الآية (١١٦) : (فاما ألفوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم) . والذى فى سائر الروايات «محسور» : بقديم الحاء على السين ، وقد سبق مناه فى كلام المبرد ، وقال فى السان : « حسر بصره يحسر حسوراً : أى كل واقطع نظره من طول مدى وما أشبه ذاك ، فهو حسير ومحسور » .

وأما رواية السكرى فى شرح أشعار الهذليين فانها مباينة تمـاماً لهذه الروايات . قال مانصه :

### «وقال قيسُ بن عَيْزَ ارَة:

إِنَّ النَّمُوسَ بِهَا دَاءِ يُخَامِرُهَا فَنَحْوَهَا بَصَرُ الْمَينِينَ غَفْزُورُ وَ النَّمُ الْمَينِينَ غَفْزُورُ وَ لِللَّمِّا لِلْمَالِمِينَ الْمَالِمِينَ الْمَالِمِينَ اللَّمَالِمُ الْمُعَالِمِينَ اللَّمَالِمُ اللَّمَالِمِينَ اللَّمَالِمُ اللَّمَالِمُ اللَّمَالِمُ اللَّمَالِمُ اللَّمَالِمُ اللَّمَالِمُ اللَّمَالَ اللَّمَالِمُ اللَّمَالُ اللَّمَالِمُ اللَّمَالِمُ اللَّمَالُ اللَّمَالُ اللَّمَالِمُ اللَّمُ اللَّمُ اللَّمَالُ اللَّمَالُ اللَّمُ اللَّمَالُ اللَّمُ اللَّمَالُولُ اللَّمَالُ اللَّمَالُولُ اللَّمَالُ اللَّمَالُولُ اللَّمَالُمُ اللَّمَالُ اللَّمَالُمُ اللَّمَالُمُ اللَّمَالُمُ اللَّمَالُمُ اللَّمَالُمُ اللَّمَالُمُ اللَّمُ اللَّمَالُمُ اللَّمَالُمُ اللَّمَالُمُ اللَّمُ الْمُعْلِمُ اللَّمُ الْمُعْلِمُ اللَّمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ اللَّمُ الْمُعْلِمُ اللَّمُ الْمُعْلَمُ اللَّمُ الْمُمُ الْمُعْلِمُ اللَّمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْمِي الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ ا

نَهُوسُ إذا ذَرَّتُ جَزُورُ إذا غَدَتْ بُوَيِزِلُ عام أو سَدِيسُ كَبَاذِلِ يقال : خَزَر البصر يَغْزُر، وطَرْف أَخْزَرُ: إذا نظر من مؤخَّر عينه . مِسْعُ : اسم من أسماء الشمال، مسع ونِسْع، يقول: إذا هبت الشّمال فبرَدَتْ فقيها مُسْتَمَتَعُ .

انتهى كلام السكرى . وهو واضح ، وليس فى الرواية عنده موضم الشاهد فى أن الشطر معناه الجهة.أو النحو . ورواية الشافىي أصح ، لأنه كان أعرف الناس بشعر المذلبين .

. (١) هنا في ج زيادة «قال الشافعي» وليسيت في الأصل .

قَصْدُ عَـ يْن الشَّى : إذا كان مُعايَناً فبالصواب ، وإذا كان مُعلِّباً فبالاجتهاد بالتوجُّه إليه ، وذلك أكثرُ ما يمكنه فيه.

١١٢ – (أوقال الله: (جَمَلَ لَـكُمُ النَّجُومَ لِتَهَنَّدُوا بِهَا () في ظُلْمَاتِ البَرِّ وَالبَعْر () .

١١٣ - وقال : (وَعَلاَمَاتِ وَبِالنَّجْمِ مُمْ يَهْتَدُونَ (١) .

المرام المرام المرام المرام المرام المرام المرام المسجد الحرام ، وأَمَر م أَن يتوجَّموا إليه . وَإِمَا تَوَجَّمُهُمْ إليه بالملامات التي خَلَق لهم، والمقول التي رَكَّمَا فيهم ، التي استَدَلُوا بها على معرفة العلامات . وكلُّ هذا بيانٌ ونعمة منه جل ثناؤه .

١١٠ – وقال: (وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْلٍ مِنْكُمُ (١١٠) وقال: (مِمَّن تَرْضَوْنَ مَنَ الشَّهَدَاءِ (٢٠)

١١٦ — وأبانَ أنَّ المدلَ المامِلُ بطاعته ، فمن رَأُوهُ عاملاً بها كانَ عدلاً ، ومَن عمِلَ بخلافها كان خلاف المدل .

١١٧ — وقال جل ثناؤه : (لاَ تَقَتْلُوا الصَّيْدُ (٨) وَأَنْتُمْ حُرُمْ،

<sup>(</sup>١) هنا في ج زيادة « قال الشانعي » وليست في الأصل .

<sup>(</sup>٢) في الأصل إلى هنا ، ثم قال « الآية ، .

<sup>(</sup>٣) سورة الأنام (٩٧) .

<sup>(</sup>٤) سورة النحل (١٦) .

<sup>(</sup>٥) هنا في ج زيادة « قال الشافعي » وليست في الأصل .

<sup>(</sup>۲) سورة الطلاق (۲) .

<sup>(</sup>٧) سؤرة البقرة (٢٨٢) .

<sup>(</sup>A) في الأصل إلى هنا ، ثم قال « إلى قوله : هديا بالنم الكعبة »

وَمَنْ قَسَلَهُ مِنْكُم مُتَعَمَّدًا فَجَزَالِهِ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّمَ ، يَخْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ مَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ (١).

المُن المُن

۱۱۹ – ولم يَحْتَمِلِ المِثْلُ من النَّعَمِ القيمةَ فيما لَهُ مِثْلُ في البَدَنَ من النَّعَمِ القيمة فيما لَهُ مِثْلُ في البَدَنَ من النَّعَمِ -: إِلاَّ مُشْتَكُرَهَا بَاطناً . فكان الظاهرُ الأَعَمُّ أُولَى المعنيين بها . (3)وهذا الاجتهادُ الذي يطلبه الحاكمُ بالدلالة على المِثْلِ .

١٢١ - ومَعْنَى هذا البابِ معنى القياسِ ، لأنه يُطلب فيه الدليل
 على صَوَاب القِبْلَةِ والعَدْلِ والمِيْل .

<sup>(</sup>١) سورة المائدة (١٠) .

<sup>(</sup>۲) بحاَسَية الأصل زيانة كلة « وهو » بخط نخالف لحطه ، ووضع كانبها علامة في مذا للوضع ، ليكون الكلام «وهو أقرب» ، وهذا صنيع غير جيد ، والمسي صبح بدون هذه الزيادة .

 <sup>(</sup>٣) لم تنقط الكلمة . في الأصل ، وتعلت . في النسخ المطبوغة « ذوات » وهو تصبحيف طريف .

<sup>(</sup>٤) هنا في ج زيادة « قال الشافى » وليست فى الأصل .

التقدم، والقياسُ ما طُلِبَ بالدلائل على موافقة الخبرِ المتقدم، من الكتاب أو السنة، لأنهما عَلَمُ الحتى المفترضِ طَلَبُهُ، كطلب ما وَسَفْتُ قَبْلَهُ، من القَبْلَةِ والعَدْلِ والمثِلْ.

۱۲۳ ـ وموافقتُهُ تكونُ من وجهين:

الله عَرَّمَ اللهُ منصوصاً منصوصاً منصوصاً اللهُ أو رسولُه حَرَّمَ اللهُ منصوصاً وَ أَحَلَّهُ لِمَنْ مَ فَيْهُ أَو رَسُولُه حَرَّمَ الله في أَمْ يَنُصَّ فيه بِينه كتابٌ ولا سُنَّةٌ \_ : أحلناهُ أو حَرَّمْناه ، لأنه في معنى الحلال أو الحرام .

١٢٥ - أو نَجِدُ (٢٥ الشيء يُشبه الشيء منه والشيء من غَيْرِهِ ، ولا نجدُ شيئًا أقربَ به شبها من أحدهما: فنُلْحقُهُ بأوْلَى الأَشْياء شَبَهَا هُ ، كَا قَلِنا في الصيد .

۱۲۹ \_ قال الشافعي :وفي العلم وجهان : الإِجماعُ والاِختلافُ. وهما موضوعان في غير هذا الموضع<sup>(۲)</sup>.

١٢٧ – ومِن جِماع عِلم كتاب اللهِ : العِلمُ بأن جميع كتاب الله إنما نَزَلَ بلسان العربِ .

<sup>(</sup>١) وضع فى أصل الربيع على كلتى «ما» و « فى » علامتا تصحيح ، دلالة على صحة الكلام .

 <sup>(</sup>۲) في س و س « وعبد » بحنف المعزة ، وهي ثابتة في أصل الربيع وفي ج ، وهو الصواب ، لأن هذا هو الوجه الثاني من وجهي موافقة المقيس المقيس عليه .

 <sup>(</sup>٣) سيأتي في (كتاب الرسالة) كثير مما يتعلق بهمنا المني ، في (باب العلم) وفي (باب الاجاع) وفيا بعده من الأبواب. وكذلك في (كتاب جام العلم) من كتب الثاني ، التي جمت في (كتاب الأم) (ج ٧ س ٢٥٠ - ٢٦٠) .

١٢٨ — والمعرفةُ بِناسخِ كتابِ الله ومنسوخِه، والفَرْضِ<sup>(١)</sup> في تنزيله ، والأدبِ والإِرشادِ والإِباحةِ .

المرفة بالموضع الذي وَضَعَ الله به نبيه : مِنَ الإِبانة عنه ، فيا أَحْكَمَ فَرْضَه في كتابه ، وَ يَئِنَهُ على لسان نبيه . وما أَرَاد بجميع فرائضه ؟ ومَن أَرَادَ (٢٠ : أَكُلَّ خَلْقِهِ أَمْ بعضَهم دُونَ بعضٍ ؟ وما أَفْتَرضَ على الناس من طاعته والانتهاء إلى أمره .

١٣٠ – ثم معرفة ماضَرَب فيها من الأمثالِ الدوالِّ على ظاعته، المبيِّنةِ لاجتناب معصيتِهِ. وَتَرْكُ الغفلة عن الحظ ، والازديادُ من نوافِل الفَضْل.

١٣١ - (٣٠ فالواجبُ على العالمِينَ أَن لا يقولوا إِلاَّ من حيثُ عَلِمُوا. ١٣٢ - وقد تَكلَّم في العلم مَن لَو أَمْسَكَ عن بعضِ ما تَكلَّم فيه منه (١٠ كان الإِمساكُ أُولَى به وأَقْرَبَ من السلامة له ، إنْ شاء الله .

١٣٣ - فقال منهم قائل (٥): إِنَّ فِي القُرَانِ عَرَبِيًّا وأَعِميًّا .

<sup>(</sup>۱) « الفرض » بالفاء ، كما هو واضح جسما في أصل الربيع . وفي النسخ الطبوعة « الغرض » بالنين ، وهو خطأ ، لأن المراد : معرفة ماجاء في الكتاب مغروضا ، وماجاء للأدب أو للإرشاد أو للإباحة . أى الفرق بين الأمر الذي هو الوجوب على أصله ، وبين الأمر الذي تدل الفرائن والأدلة على أنه ليس الوجوب .

<sup>(</sup>Y) فى س « ومن أراد [ بجبيع فرائضه ، ومن أراد لَكُلُ فريضة من فرائضه ] » . وما بين للربعين زيادة ليست فى أصل الربيع ، ولا ندرى من أين تفلها الناسخ ؟ ولسلها كانت بالحاشية ، وضاعت بتأكل الورق ، ولكن ليس من دليل أو إشارة فى الأصل إلى موضعها ، وهى زيادة ستغنى عنها فى معنى الكلام وسياقه .

<sup>(</sup>٣) هنا في ج زيادة « قال الثانمي » وليست في الأصل .

 <sup>(</sup>٤) كلة « منه » سقطت من س وهي ثابتة في الأصل :

<sup>(</sup>٥) في ج « قفال قائل منهم ». وفي .. « قفال لي قائل منهم » ، وكلاما مخالف للأصل.

١٣٤ ــ (٥) وَالقُرَانُ يَدُلُ على أَنْ ليس من كتاب الله شيء الآبان العرب .

١٣٥ - (٣) وَوَجَدَ قَائلُ هِدَا القُولِ مَنْ أَغَلِ ذَلَكَ مِنهُ ، تَقَلِيدًا لَهُ ، وَمَنْ عَلَةٍ غَيْرِهِ مِّمَنْ خَالفهُ . لهُ ، وَرَ كَا لِلْمَسْ نَلَةِ لهُ عِنْ حُجَّتِهِ ، ومَسْ نَلَةٍ غَيْرِهِ مِّمَنْ خَالفهُ . ١٣٦ - وبالتقليد أَغْفَلَ مَنْ أَغْفلَ منهم، والله يَنْفِرُ لنا ولهم (٣). ١٣٧ - ولعل مَنْ قالى : إن في القُرَانِ غيرَ لسان العرب وقبل ذلك منه : ذَهَبَ الى أنَّ مِن القُرَان خاصًا يَجَهل بعضَه بعضُ العرب . ذلك منه : ذَهَبَ الى أنَّ مِن القُرَان خاصًا يَجَهل بعضَه بعضُ العرب . ١٣٨ - (٥) ولسانُ العرب أوسمُ الأَلْسِنةِ مَذَهبًا ، وأكثرها

١٣٩ – والعلم به عند العرب كالعلم بالسنة عند أهل الفقه: لا تَشَكَمُ رجلاً جَمَعَ السُّنْ فلم يَذْهبْ منها عليه شيء .

<sup>(</sup>١) هنا في س و ج زيادة « قال الفافي » وليست في الأسل .

 <sup>(</sup>۲) هنا في ج زيادة د قال الشافع ، وليست في الأصل .

<sup>(</sup>٣) الثانى لايرضى لأهرالهم أن يكونوا مفلدين ، وكان رضى الله عنه حرباً على التفليد، وداعياً إلى الاجتهاد والأخذ بالأدلة الصحيحة . وعن هذا قال تلميذه أبو إبرهم المزن (المتوفى سنة ٢٦٤) في أول مختصره الذي أخسفه من قعه الثانى \_:

« اختصرتُ هذا الكتابَ مِنْ علم محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله ، ومَن مَعْنَى قوله ، لِأُقَرِّبَهُ على مَنْ أُرَادَهُ ، مع إعلاميه نَهْية عن تقليده وتقليد غيره ، ليَنْظُرَ فيه لدينِهِ ، ويَحتاط فيه لنفسه » . (ج ١ ص ٢ من هامش كتاب الأمم ) .

<sup>(</sup>٤) هنا في ج زيادة « قال الشانعي » وليست في الأصل .

اده علم علم علم علم علم العلم بها أتى على الشَّنَى ، وإذا فرَّقَ عِلْم الشَّنَى ، وإذا فرَّقَ عِلْم الشَّنَ الله الله على الشَّنَ الله فرَّقَ عِلْم (١٤٠ كلُّ واحدٍ منهم : ذَهَبَ عليه الشيء منها ، ثم كان ماذَهبَ عليه منها موجودًا عند غيره .

ا ١٤١ - وهم في العــلم طبقات : منهُم الجامع لأكثرِه ، وإن ذَهَبَ عليه بعضُه . ومنهم الجامع لأقلّ مما جَمَع غيرُه .

<sup>(</sup>١) نى س «على» بدل «علم» وهو خطأ واضح، ومخالف للأصل .

<sup>(</sup>٢) في س دعلي ماجم ۽ وهو خطأ .

 <sup>(</sup>٣) في م و ع « عند أَهْل غير طَبْقته » وكلة « أَهْل » لا توجد في الأَصل .

<sup>(</sup>٤) في س و عج « فينفرد » وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٥) هذا الذي قال الشافي في شأن الدن : نظر بسد ، وتحقيق دقيق ، واطلاع واسع على ماجم الشيوخ والعلماء من الدن في عصره ، وفيا قبل عصره . ولم تكن دواوين الدنة جمت إذ ذاك ، إلا قليلا بما جم الشيوخ بما رووا . ثم اشتفل العلماء الحفاظ بجمع الدن في كتب كار وصفار ، فصنف أحمد بن حنبل به عليه الشافي به مسنده الكبر المعروف ، وقال يصفه : « إن هنا الكتاب قد جمته وأثفته من أكثر من سبمائة وخسين ألفا ، فما اختلف المسلمون فيه من حديث رسول الله صلى افة عليه وسلم فارجعوا إليه ، فان كان فيه ، وإلا فليس بحبة » . ومع ذلك فقد قاقه شيء كثير من صحيح الحديث ، وفي العميميين أحاديث ليست في ويموعها مع العلماء الحفاظ الكتب السنة ، وفيها كثير بما ليس في المسند ، وجمع العلماء الحفاظ الكتب السنة ، وفيها كثير بما ليس في المسند ، وتجموعها مع المسند يحيط بأكثر السنة ، ولا يستوعها كلها . ولكنا إذا جمنا مافيها من الأحاديث مع الأحاديث التي في المسلم الطبراني الثلاثة ومسندي الكبرى الميهورة ، كسندرك الحاكم ، والسنن الديه والمنزار بي والمنتق لابن الجماود ، وساحم الطبراني الثلاثة ومسندي أبي يعلى والبزار ب : إذا جمنا الأحاديث التي في هذه الكتب اسنوعبنا السن كلها . أبي يعلى والبزار ب : إذا جمنا الأحاديث التي في هذه الكتب اسنوعبنا السن كلها ...

المرب عندخاصّتها وعامّتها : لا يَدْهبُ منه شيء عليها ، ولا يُعلمه إلاَّ مَنْ قَبِلَةُ عنها ، ولا يَعلمه إلاَّ مَنْ قَبِلَةُ عنها ، ولا يَعْلمه إلاَّ مَنْ اتَّبِمها فى تَعلَّمه منها ، ومَن قَبله منها فهو من أهل لسانها .

١٤٤ - وإنما صار غيرُهم من غير أهله بِتَرْكِهِ ، فإذا صار إليه صارمن أهله .

ه ١٤٥ – وعِلْمُ أَكْثَرِ اللسانِ في أَكثر العرب أَعَمُّ من علم أكثرِ السنن في العلماء (١).

١٤٦ — (٢٥ فَإِن قَالَ قَاتُلُ : فقد نَجِدُ من العَجَم ِ مَنْ يَنْطَقُ بالشيء من لسان العرب ؟

١٤٨ - ولا نُنْكِرُ (١) إِذْ كَانَ اللَّفَظُ قِيلَ (٥) تَمَثُّمَا أُو نُطِقَ

إن شاء الله ، وغلب على الظن أن لم يذهب علينا عنى منها ، بل نكاد هطم به وهذا منى قول الشافى : « فاذا جم علم عامة أهل العلم بها آن على السنن ، وقوله « فيتفرد جلة العلماء بجمعها » . وكان الشافى قد قاله نظراً ، قبل أن يصفق بالتأليف عملا ، قة دره .

<sup>(</sup>١) في روع د في أكثر العلماء ، وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>۲) هنا فی ج زیادة « قال الشافعی » ولیست فی الأصل .

<sup>(</sup>٣) في س « قد مجتمل » وزيادة « قد » خلاف للأصل .

 <sup>(</sup>٤) في - و ج و لا ينكر ، بالبناء للمجهول ، وهو مخالف للأصل .

 <sup>(</sup>٥) د قبل » : من القول ، كما هو واضع في الأصل . وفي النسخ المطبوعة د قبل »
 من القبول ، وهو تحريف وخطأ .

به موضوط .: أن يوافق لسان العجم أو بعضُها قليلاً من لسان العرب، كما يا تَفْقِ (٥) القليلُ من أَلْسِنَةِ العجم المتباينة في أكثر كلامها ، مع تَنَاقَى ديارها ، واختلاف لسانها ، وبُعْدِ الأَوَاصِرِ (٣) نَيْنَهَا وَبَيْنَ مَن وافقت بعض لسانه منها .

١٤٩ - فإن قال قائل: ما الحجة في أن كتاب الله عَمْض بلسان المرب ، لا يَخْلِطُهُ (٢٠ فيه غير م ؟

مه - فالحجةُ فيه كتابُ الله . قال الله : (وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ بِلِسَانِ قَوْمِهِ<sup>(1)</sup>) .

اه استفرار المنظمة ال

 <sup>(</sup>١) في س و ج « يتفق ، وهو مخالف للأصل . وانظر الحاشـــية وقم ( ٥ ) في صفحة ( ٣١ )

 <sup>(</sup>۲) « الأواصر » بالصاد والراء : جم « آصرة » وهى . مانكون سببا العطف ، س
رحم ، أو قرابة ، أو صهر ، أو معروف ، أو منة . وفي س « الأوامد » وفي ع
 « الأواس » وكلاها تحريف ، وخلاف للأصل .

 <sup>(</sup>٣) في المان : « خلط القوم خلطا وخالطهم : داخلهم ٤ .

<sup>(</sup>٤) سورة إبرهم (٤) .

<sup>(</sup>٥) في ج د أو ما أطانوا منه » . وفي ــ « أو ما أطانوه منه » . وكلاهما مخالف للأصل

١٥٧ – (١٥٠ أفإذا كانت الألسنةُ مختلفةً عالا يَفهمه بعضُهم عن بعض : فلا بُدِّ أَن يكون الفَضْلُ في اللسان التَّبَع على التابع .

مه وأولى الناس بالفضل فى اللسانِ مَنْ لِسَانُهُ لسانُ النبى. ولا يجوزُ \_ والله أعلم \_ أن يكونَ أهْلُ لسانِهِ أَثْبًا مَا لأهلِ لسانٍ غيرِ لسانِه في حرفٍ واحدٍ ، بل كل لسانٍ تَبَعُ لِلسِّانِهِ ، وكل أهلِ دينٍ قَبْلَهُ فعليهم اتبًا عُ دينه .

١٥٤ - وقد أَيُّنَ اللهُ ذلك في غير آية من كتابه:

٥٥١ - قال الله: (وَ إِنَّهُ لَتَنْذِيلُ رَبُّ الْمَاكِينَ. نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ. عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ. بِلِسَانِ عَرَبِي مُبِينٍ ("). الأَمِينُ. على قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ. بِلِسَانِ عَرَبِي مُبِينٍ ("). ١٥٦ - وقال: (وكذلك أَنْزُ لْنَاه حُكْمًا عَرَبِيًّا (").

١٥٧ - وقال (وَ كَذَاكِ أَوْ حَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنَا عَرَبِيًّا لِتُنْذِرَ أُمَّ القُرِي وَمَنْ حَوْكَ فَيُ اللهُ عَرَبِيًّا لِتُنْذِرَ أُمَّ القُرِي وَمَنْ حَوْكَ فَيَ ) .

<sup>(</sup>۱) قوله « فاقا كانت الألسنة مختلفة » إلى آخره : جواب الاعترأن . ويظهر أن بعض قارئى الا سل لم يبن له وجه هذه الاجابة فيزاد في حاشيته بحُط آخر مانصه : « فالدلالة على ذلك بينة في كتاب الله تعالى فى غير موضع في السان . قال الشافى » . وهذه الزيادة أتبت في النسخ المطبوعة كلها ماعدا قوله في آخرها « قال الشافى » فأنها ليست في سومي زيادة غير جيدة ، وقوله فيها « فى غير موضع في اللسان » ليس له وجه واضح.

<sup>(</sup>۲) سورة الثعراء (۱۹۲ – ۱۹۰) .

<sup>(</sup>٣) سورة الرعد (٣٧)

<sup>(</sup>٤) سورة الشورى (٧)

١٥٨ – وقال: (لحمّ وَالْكِتَابِ الْبَيِنِ إِنَّاجَعَلْنَاهُ قُرْآنَا عَرَبِيًّا (١) لَمَلَّكُمُ تَعْقِلُونَ (٣)

۱۰۹ – وقال: (قُرْآ نَا عَرَبِيًا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لِمَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ٣٠).
۱٦٠ – قال الشافعي: فأقام حُجَّتَهُ بأن كتابَه عربي ، في كل آيةٍ ذكرناها، ثم أكد ذلك بأن نَنَى عنه \_ جل ثناؤه \_ كل لسانٍ غير لِسَانِ العرب، في آيتين من كتابه:

ا ۱۶۱ - فقال تبارك وتعالى: ﴿ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنِّمَا مُ اللَّهُمُ يَقُولُونَ إِنَّمَا مُ يَعَلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّهِ أَعْجَمِى ، وَهَٰذَا لِسَانُ عَرَبِي مُعَلِمُهُ مُبِينٌ (نَّ) .

١٦٢ - وقال: (وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلاَ فُصُّلَتْ ٢٧ آيَاتُهُ ، وَأَعْجَمِيًّا كَفَالُوا لَوْلاَ فُصُّلَتْ ٢٧ آيَاتُهُ ، وَأَعْجَمِي وَعَرَ بِي ٢٤ (٠٠) .

١٦٣ قال الشافعي : وعَرَّفْنَا نِعِمَهُ (٢٠ عِمَّنَا به من مكانه فقال : (لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُ مِن أَفْسِكُمْ (٢٠) عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَيْتُمْ ،

<sup>(</sup>١) في الأصل إلى هنا ، ثم قال « الآية » .

<sup>(</sup>۲) سورة الزخرف (۱–۳).

 <sup>(</sup>٣) سورة الزمر ( ٢٨ ) . وهـنـه الآية لم تذكر في الأصل ، ولـكنها ثابتة في
 النسخ الطبوعة . "

<sup>(</sup>٤) سورة النحل (١٠٣) .

<sup>(</sup>٥) سورة فعبلت (٤٤)" .

 <sup>(</sup>٦) فى س و ج « وعرفنا قدره » وفى ب « وعرفنا قدر لممه » وكل مخالف للأصل »
 والصواب ماهنا .

 <sup>(</sup>٧) في الأصل إلى هنا ، ثم قال «الآية» .

حَر يص عَلَيْكُم ، بِالْمُوْمِنِينَ رَوْف رَحِيم (()).

رَوْ إِنَّهُ لَذَ كُرْ لَكَ وَلِقَوْمِكَ (°) عَرَّفُ اللهُ نبيَّه مِن إِنْمَامه (°) أَنْ قال : (وَ إِنَّهُ لَذَ كُرْ مَعُهُ بَكَتَابُهُ .

النَّذِرْ عَشِيرَ لَكَ الْافْرَ بِينَ () وَأَنْذِرْ عَشِيرَ لَكَ الْافْرَ بِينَ () وقال: (لِتُنْذِرَ أَمُّ الْقُرَى مَكَدُ ، وهَى بلدُه و بَلدُ قومِه ، أُمَّ الْقُرَى مَكَدُ ، وهَى بلدُه و بَلدُ قومِه ، فَمُ الْقُرَى مَكَدُ ، وهَى بلدُه و بَلدُ قومِه ، فَعْتَلَهُم فِي كَتَابِهِ خَاصَّةً ، وأَدخلهم مع المُنْذَرِينَ عامَّةً ، وقضَى أن يُنْذَرُوا بلسانهم العربيّ : لسانِ قومِه منهم خاصَّةً .

۱۹۷ - (۵) فعلى كل مسلم أن يتعلم مِن لسانِ العرب ما بَلَغَهُ جَعْدُه ، خَتَّى يَشْهِدَ به أن لا إله إلاَّ اللهُ ، وأن محمداً عبدُهُ ورَسُولُه ، ويَشْهِدَ به أن لا إله إلاَّ اللهُ ، وأن محمداً عبدُهُ ورَسُولُه ، ويَشْطِقَ باللهِ كُرِ فيها (۱) افْتُرِضَ عليه من التكبير، وأُمِرَ به من التسبيح والتشهدِ وغيرِ ذلك .

<sup>(</sup>١) سورة التوبة ( ١٦٨ ) .

<sup>(</sup>٧) في الأصل إلى هناء ثم قال « الآية » .

<sup>(</sup>٣) سورة الجمة (٢) .

<sup>(</sup>٤) في النسخ المطبوعة « من إنهامه عليه » وكلة « عليه » مكتوبة بحاشية الأصل بخط حديد .

<sup>(</sup>٥) سورة الزخرف (٤٤).

<sup>(</sup>٦) سورة الشعراء (٢١٤).

<sup>(</sup>٧) سورة الثورى (٢) .

<sup>(</sup>A) ِ هنا في ج زيادة « قال الشافي » وليست في الأصل ،

<sup>(</sup>٩) في الأَسْلُ « بما» وكتب فوقها بين السطرين بنفس الحجاج فيها » فالغالب أنه تصحيح وأن كاتب الأصل فسي أن يضرب على ماعدل عنه .

۱۲۸ – وما ازْدَادَ من العلم باللسان ، الذي جعله الله لسانَ مَنْ خَتَم به نُيُوَّتَهُ ، وأُنزل به آخِرَ كتبه - : كان خيراً له . كما عليه يَتَعَلَمُ (۱۲ الصلاة والذكر فيها ، ويأتى البيت وما أُمر بإتياته ، ويَتَوَجَّهُ لما وُجَّة له . ويكونُ تَبَعاً فيما افْتُرض عليه ونُدِبَ إليه ، لا مَتْبُوعًا (۱۳ .

وقد أشار إلى هذا المعنى والدى الأستاذ الأكبر الشيخ عجد شاكر حفظه الذ، في كتابه (القول الفصل في ترجمة القرآن السكريم إلى الغات الأعجمية (ص ١١ و ١٢) قال : « وهل يأمن أولئك الذين يشبعون انتشار الترجمة الانكليزية بين الشعوب الإسلام الغربي والإسلام الانكليزي ، لافي الأمم والشعوب غير العربية وحدها ، بل الأمم العربية أنفسها ، بما حبب إلى الناس من النزوع الى الثقليد الأوروبي ، حبا في التجدد والانتقال ، وبغضا لسكل قديم ، مهما كان له من الآثار الصالحة في تكوين تلك العصبية التي ينظر إليها المستعمرون كما ينظرون إلى ألد الأعداء في طرائق الاستعمار ومائلية الشعوب المعرقية » ، ثم قال : • فهل يريد أولئك الذين أصابتهم حمى التجدد والانتقال ، بثورتهم هذه على الفرآن السكريم في ثوبه العربي \_ : أن يعهدوا آخر مصرع المجامعة - الإسلامية ، إذ يجدون في الجمورية التركية فرانا تركيا ، وفي المستعمرات الدولة الأخرى قرانا فراسيا ، والمستعمرات الدولة الأخرى قرانا فراسيا ، وآخر طليانيا ، أو إسبانيا ، أو هولانديا ، وفي مستعمرات الدولة الأخرى قرانا فراسيا ،

<sup>(</sup>۱) في .. و ج « كا عليه أن يسلم » وزيادة « أن » خلاف الثابت في أصل الربيع وحنف « أن » في مثل هذا الموضع جائز قياساً على قول ، واختلف في إعراب الفسل حينئذ : فذهب الأكثرون إلى وجوب رضه إذا حذفت ، وذهب بعضهم إلى أنه إذا حذفت بتى عملها . انظر هم الهواسم . ( ٧ : ١٧ ) والشافى يكب ويتكلم بلغته على سجيته ، فهو يتخبر من لغات العرب ماشاء ، وهو حجه في كلامه وعباراته . (٧) في هذا معنى سياسي وقوى جليل ، لأن الأمة التي نزل بلسانها الكتاب الكريم عبد عليها أن تسمل على نهر دينها ، ونهر لسانها ، ونهر عاداتها وآدابها : بين الأمم الأخرى ، وهي تدعوها إلى ماجاء به نبيها من الهدى ودين الحق ، لتبسل من هذه الأمم الإسلامية أمة واحدة ، دينها واحدة ، وثبلها واحدة ، ولفتها واحدة ، ومقومات شخصيتها واحدة ، ولتكون أمة وسطا ، ويكونوا شهداء على الناس . فن أراد أن يذخل في هذه المصبة الإسلامية : فعليه أن يعتقد دينها ، ويتبع شريسها ، ويهتدى بهديها ، ويتعلم لغتها ، ويكون في ذاك كله كا قال الشافى رضى الله عنه : تسا لا متموعاً .

العرب دون غيره: لأنه لا يَعْلَمُ مِنْ إيضارِح مُجَلِ عِلْمِ الكَتَابِ أَحَدُ العَرَانَ نَزَلَ بلسان العرب دون غيره: لأنه لا يَعْلَمُ مِنْ إيضارِح مُجَلِ عِلْمِ الكَتَابِ أَحَدُ جَهِلِ سَمَةَ لسانِ العربِ ، وكثرة وجوهه ، وجِمَاع معانيه وتَفَرُّقُهَا . ومَنْ عَلِمه انتفت عنه الشَّبَة التي دَخلتْ على مَنْ جَهِلَ لسانَها .

العرب - فكان تنبيه العامّة على أن القُرَان تزل بلسانِ العرب عاصّة ً .: نصيحة للمسلمين . والنصيحة للمم فرض لا ينبغى تركه ، وإدراك نافلة خَيْرٍ لا يَدَعُهَا إلاَّ مَنْ سَفِهَ نَفْسَه ، وتَرَك مَوْضِعَ حَظّهِ . وكان القيامُ بالحق وكان "كَفيمُ مع النصيحة لهم قيامًا بإيضاح حق . وكان القيامُ بالحق ونصيحة للملمين مِن طاعة الله . وطاعة الله جامعة للخير .

١٧١ – (٢٦) أخبرنا سفيان (٢) عن زياد بنِ عِلاَقَةَ (٥) قال : سمعتُ جَرِيرَ بنَ عبد الله يقول : «بَايَمْتُ النَّبِيَّ عَلَى النَّصْحِ لِـكُلُّ مُسْلِمٍ (٢)» .

<sup>(</sup>١) هنا في ... و ج زيادة « قال الشافعي » وليست في الأصل .

<sup>(</sup>۲) فى روج د فـكان ، وهو خطأ ومخالف للأصل .

<sup>(</sup>٣) هنا في ب و ج زيادة « قال الثانمي » وليست في الأصل .

<sup>(</sup>٤) في س و ج «سفيان بن عيبنة» وهو هو ، ولسكن الذي في الأصل «سفيان» فقط .

 <sup>(</sup>٥) د علاقة ، بكسر المين المهملة وتخفيف اللام وبالفاف .

<sup>(</sup>۱) همنا إسناد عال صحيح . والحديث رواه زياد بن علاقة وغيره عن جرير : فرواية زياد رواها أيضا أحمد في السند . (٤: ٣٦٦) والبخاري (٥: ٢٢٩ من فتح الباري) وسلم (١: ٣١) والبسائي (٢: ١٨١) والطيالسي عن شعبة عن زياد (رقم ٦٦٠) . والروايات الأخرى عن جرير : منها في المسند (٤: ٣٥٨) والبخاري (١: ١٣٥ و ٢: ٢٠٩ و ١: ٣٠٠ و ٢٠٢٠) والبخاري (١: ١٣٥) وأبو داود (٤: ٢٤٤) والترمذي (١: ٥٠٠) والنسائي (٢: ٨٠٠) والداري (٢: ٢٤٨) .

١٧٣ قال الشافي : فإنمان خاطب الله بكتابه العرب

وفى النسخ الثلاث الطبوعة بعدكلة « النصيحة » لثالث مرة زيادة ﴿ قالُوا : لمن يارسول اقة ؟ قال : » الح وهذه الزيادة صحيحة ثابتة فى كثير من روايات الحديث ، ولحميم المديث مختصراً ، أو اختصره مر. ويظهر لى أن المصحين أخلوها أيضا من متن الأربين . وهذا عندى صنيع غير جيد ، وتضرف غير جائز ، لأنه نسبة شىء إلى رواية الثانمي ، ولم يثبت أنه رواه هنا ، وإن ثبت وصح من رواية غيره ، أو من روايته نسه في موضم آخر .

(٥) رواه أحمد في المسبند (٤: ٢٠١) عن سفيان بن عبينة وغيره بألفاظ مختلفة ، ورواه مسلم (١: ٣١) وأبو داود (٤: ٤٤١) والسائي (٢: ١٨٦) كلهم من طريقي سهيل بن أبي صالح عن عطاء عن تميم الداري . وورد الحديث أيضا من حديث أبي هريرة : فرواه أحمد (رقم ١٤٢١ ج ٢ ص ٢٩٧) والترمذي (١: ٣٥٠) كلاهما من طريقي عهد بن عجلان عن الفسقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة . ورواه النسائي (٢: ١٨٦) من طريقي زيد بن أسلم عن الفسقاع عن أبي صالح ، ورواه النسائي (٢: ١٨٦) من طريقي زيد بن أسلم عن الفسقاع عن أبي صالح ، ومن طريقي ابن عجلان عن الفسقاع وعن سمي وعن عبيد الله بن مقسم : ثلاثهم عن أبي صالح عن أبي هريرة . وهذه كلها أسانيد صحاح ، تؤيد صحة الحديث من حديث تميم الداري ومن حديث أبي هريرة ، خلاقا لمن زعم أن الصحيح حديث تميم ، وأن السناد الآخر وه ، كا هله ابن رجب في جامع الداوم والحكم ( ص ٥٠ ) .

<sup>(</sup>١) في النسخ الطبوعة « وأخبرنا » والواو ليست في الأصل.

 <sup>(</sup>٢) في س و ع د سفيان بن عينة ، وكلة دسفيان، ليست في الأصل .

<sup>(</sup>٣) في النسخ الطبوعة « عطاء بن يزيد اليثي » وهو هو . ولكن كلة « اللي » ليست في الأصل .

<sup>(3)</sup> فى ــ و ج « الدين النصيحة » بحذف «إن» فى المرات الثلاث . وهى ثابتة فيها فى الأصل . ومكتوب فوقها فى الثلاثة المواضع علامة الصحة ( سح) . ويظهر أن مصححى النسحين صحوا ذك من متن الأربين النووية ، لشهرة الحديث فيه بحذف « إن » مم أنها ثابتة . فى روايات أخرى كثيرة فى الحديث .

<sup>(</sup>٣) في سروع دوإنما » وهو خلاف الأصل .

بلسانها ، على ما تَعْرِفُ من معانيها ، وكان عمّا تعرفُ من معانيها اتّساعُ لسانها . وأنّ فِطْرَتَه أن يُخاطِبَ بالشيء منه عامًا ظاهرًا يُرادُ به الغامُ الظاهرُ ، ويُسْتَغْنَى بأولِ هذا منه عن آخره . وعامًا ظاهرًا يُراد به الظاهرُ ، ويُسْتَغْنَى بأولِ هذا منه عن آخره . وعامًا ظاهرًا يُراد به العامُ ويَدْخُلُهُ الخاصُ ، فَيُسْتَدَلُ (۱) على هذا ببعض ما خُوطب به فيه . وعامًا ظاهرًا يراد به الخاصُ . وظاهرًا يُعْرَفُ في سياقه أنه يُراد به غيرُ ظاهره . فكلُ هذا اللهم أوْ وَسَطِهِ غيرُ ظاهره . فكلُ هذا (۱) موجودٌ عِلْمُهُ في أولِ الكلام أوْ وَسَطِهِ أو آخره .

١٧٤ - وَتَبْتَدِئُ الشيء من كلامها يُبِينُ أُوَّالُ لَفْظِهِا فيه عن آخره. وتبتدئُ الشيء (١) يُبينُ آخِرُ لفظها منه (١) عن أوَّله.

١٧٥ – وَتَكَلَّمُ بالشيء تُمَرَّفُهُ بالمعنى دونَ الإيضاح باللفظ، كا تُمرَّفُ الإيضارة ، ثم يكونُ هذا عندها من أُعلَى كلامها ، لأنفرادِ أَهْلِ عِلْمَها به ، دونَ أهل جهاكتها .

١٧٦ — وتُسَمِّى الشيء الواحدَ بالأسماء الكثيرةِ ، وتُسمىبالاسمِ الواحد المعانى الكثيرة .

١٧٧ — وكانتُ هذه الوُبجُوهُ التي وُصفتُ اجتماعَهَا في معرفة أهل العلم منها به ـ وَإِن (٥٠ اختَلفَتُ أُسبابُ مَعْرِ فَتِها ـ: مَعْرِ فَةَ (٥٠ واضحةُ عَلَى العلم منها به ـ وَ إِن (٥٠ اختَلفَتُ أُسبابُ مَعْرِ فَتِها ــ: مَعْرِ فَةَ (٥٠ واضحةُ عَلَى العلم منها به ـ وَ إِن (٥٠ اختَلفَتُ أُسبابُ مَعْرِ فَتِها ــ: مَعْرِ فَةَ (٥٠ واضحةُ عَلَى العلم منها به ـ وَ إِن (٥٠ اختَلفَتُ أُسبابُ مَعْرٍ فَتِها ــ: مَعْرُ فَةَ (٥٠ واضحةُ عَلَى العلم منها به ــ وَ إِن (٥٠ اختَلفَتُ أُسبابُ مَعْرٍ فَتِها ـــ: مَعْرُ فَةَ (٥٠ واضحةُ عَلَى العلم منها به ــ وَ إِن (٥٠ اختَلفَتُ أُسبابُ مَعْرٍ فَتِها ـــ: مَعْرُ فَقَالَتُ الله العلم منها به ــ وَ إِن (٥٠ اختَلفَتُ أُسبابُ مَعْرٍ فَتِها ــــ: مَعْرُ فَقَالَتُ الله العلم منها به ـــ وَ إِن (٥٠ اختَلفَتُ أُسبابُ مَعْرٍ فَتِها ـــــ: مَعْرُ فَقَالَتُ اللهُ عَلَى العَلَى اللهُ عَلَى اللهُ

<sup>(</sup>١) في س « يستدل » بدون الفاء ومن ثابتة في الأصل واشحة .

 <sup>(</sup>۲) في م و ع دوكل هذا ، وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٣) في النسخ الطَّبُوعة زَيَادَة ﴿ مَنْ كَالَامَهَا ﴾ وهي ثابتة بهامش الأصل بخط غير خطه .

 <sup>(</sup>٤) في س و ج د فيه » وهو مخالف للأصل .

 <sup>(</sup>٥) فى س « فان » وهو خطأ . وكتبت فى الأصل « وان » ثم وصلت الواو بالألف بخط يظهر منه أنه مستحدث مصطنع ، ووضعت فوقها شطة ، فصارت « فان » وأظن أن سافع هذا فى نسخة الأصل لم يفهم سياق السكلام والمراد منه .

<sup>(</sup>٣) المعرفة مصدر آستسل هنا في معني اسم المفسول أي كانت هسفه الوجوء أمراً معروفا

عندها ، ومستنكراً (() عند غيرها ، مِمَّنْ (() جَهِلَ هذا من لِسَانِهَا ، وَبِلِسَانِهَا ، وَمَسَنَّكُمَ القولَ في عِلْمِهَا وَجاءت السنةُ ، فَتَكَلَّفَ القولَ في عِلْمِهَا تَكَلَّفَ ما يَجْهَلُ بعضَه .

### باسب

# يبانِ ما نَزَل من الكتاب عامًّا برادُ به العامُّ ويَدْخُله الخُصوص

۱۷۹ - (''وقال الله تبارك وتعالى: ( اُللهُ خالِقُ كُلُّ شَيْءِ وَهُوَ عَلَى كُلُّ شَيْءِ وَهُوَ عَلَى كُلُّ شَيْءِ وَكَالَ اللهُ وَاللهِ عَلَى كُلُّ شَيْءِ وَكَلِي السَّمُواتِ عَلَى كُلُّ شَيْءِ وَكِيلِ ('') وقال تبارك وتعالى : (خَلَقَ السَّمُواتِ

واشحا عند أهل العلم باللسان ، وأمرأ مستنكراً عند غيرهم .

<sup>(</sup>۱) في س د ومستنكرة ، وهو مخالف للأصل .

 <sup>(</sup>٢) ق س و ج د فن ، وهو خطأ وغالف للأصل .

 <sup>(</sup>٣) في س « إذا نطق » وفي ( ع ) « إذ نطق » وكلاهما مخالف للأصل .

 <sup>(</sup>٤) هنا في س و ج زيادة « قال الشافي » وليست في الأصل . وفي جميع اللسخ المطبوعة
 « قال الله » بحذف واو العطف ، وهي ثابتة في الأصل .

<sup>(</sup>٥) سورة الزمر (٦٢) . وفي س (خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل) وهي في سورة الأنام (١٠٢) .

وَالْأَرْضَ<sup>(١)</sup>) وقال : (وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الأَرْضِ<sup>(١)</sup> إِلَّا عَلَى اللهِ رِزْقُهَا (١) فَهذا عامُ لا خاصً فيه .

مها وأرض وذى من سماء وأرض وذى رُوحٍ وشَجَرٍ وغيرِ ذلك : فأللهُ خَلَقَهُ (<sup>(1)</sup> ، وكلُّ دَابَّةٍ فعلى الله رزقُهَا ، وكلُّ دَابَّةٍ فعلى الله رزقُهَا ، ويَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا ومُسْتَوْدَعَهَا .

اللَّهُ: (مَا كَانَ لِأَهْلِ اللَّهِ وَمَنْ حَوْ لَهُمْ مِنَ اللَّهُ وَمَنْ حَوْ لَهُمْ مِنَ اللَّهُ وَمَنْ حَوْ لَهُمْ مِنَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَلاَ يَرْ غَبُوا بِأَنْفُسِهِمْ عَنْ اللَّهُ وَلاَ يَرْ عَبُوا بِأَنْفُسِهِمْ عَنْ اللَّهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُلّمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُل

الجهادَ من الرجال ، وليس لأحد منهم أن يرغبَ بنفسه عن نفس النبيّ : أطاق الجهادَ أولم يُطلِقهُ . فني هذه الآية الخصُوصُ والعُمومُ (١٨٠ . وقال : ( وَاللَّسْ تَضْمَفِينَ مِنَ الرَّ جَالِ وَالنِّسَاء وَالولْدَانِ اللَّيْنِ يَقُولُونَ رَبَّنَا أُخْرِ جُنَا مِنْ هٰذِهِ القَرْ يَدِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا () .

<sup>(</sup>١) سورة إبراهيم (٣٢) وفي آيات أخرى كثيرة .

<sup>(</sup>٢) كلة « في الأرض » لم تذكر في الأصل سهوا من الربيع ، وكتبت بين السطور بخط جديد .

<sup>(</sup>٣) سورة هود (٦) .

<sup>(</sup>٤) في س و ــ (خالفه ) وهو مخالف للأصل ، وإن كان المني واحدا .

 <sup>(</sup>٥) في الأصل إلى هنا ، ثم قال « الآية » .

<sup>(</sup>٢) سورة التوية ( ١٢٠ )

 <sup>(</sup>٧) ع. ر و ع « الآية التي قبلها » وزيادة كلة « التي » مخالفة للأصل .

<sup>(</sup>A) هنا . في ع زيادة لصها دوهذا في منى الآية قبلها» وهو مخالف للأصل ، وتكرار لاقائدة له .

<sup>(</sup>٩) سورة اللساء ( ٧٥ ) .

١٨٤ — <sup>(١)</sup>وهَكذا قولُ الله : (حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ<sup>٢)</sup> أَسْتَطْمَعَا أَهْلَعَ أَوْ أَنْ يُضَيِّقُو هُمَا <sup>(١)</sup> .

مه وفي هذه الآية دلالة على أنْ (١) لم يستطعما كلَّ أهل ترية (٥) ، فعي في ممناهما

1A٦ — وفيها وفى (القرية الظالم أهلُها): خصوص ، لأن كل المم القرية لم يكن ظالماً ، قد كان <sup>(١)</sup> فيهم المسلم ، ولكنهم كانوا فيها مكثورين ، وكانوا فيها أقل .

منها، وفى الشُنَّة له نظائرٌ موضوعة مُوَاضِعَا.

<sup>(</sup>١) هنا في م و ج زيادة « قال الثانمي » وليست في الأصل .

<sup>(</sup>Y) في الأسل إلى منا ، ثم قال « الآية » .

<sup>(</sup>٣) سورة الكهف (٧٧).

<sup>(</sup>٤) في النسخة الطبوعة وعلى أنه » وهو عالف للأصل وغير نبيد ، بل مي «أن » المصدرة .

 <sup>(</sup>٥) في النسخ المبطوعة « الفرية » و « ال » مكتوبة في الأصل ملصفة بالقاف بخط حديد .

<sup>(</sup>٦) في م « وقد كان » وهو مخالف للأصل .

 <sup>(</sup>٧) منا في م وج زيادة « قال الفافي » وليست في الأصل .

<sup>(</sup>٨) في س ﴿ يَكُنِّي بِهِ ﴾ وفي ــ و ج ﴿ يَكُنِّي بَهِنَا ﴾ وكلها مخالف للأصل .

#### باسب

يبانِ ما أُنْزِلُ<sup>(١)</sup> من الكتاب<sup>(٣)</sup> عامَّ الظاهرِ وهو يَجْمَعُ العامَّ والخُصُوصَ<sup>(٣)</sup>

١٨٨ - (٤) قال الله تبارك و تعالى: (إنَّا خَلَقْنَاكُ مِنْ ذَكْرِ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُ مِنْ ذَكْرِ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُ مُ شُعُوبًا وَقِبَا ثِلَ لِتَعَارَفُوا ، إِنَّ أَكْرَ مَكُ عِنْدَ اللهِ أَثْقًاكُم (٢٠٠٠) .

١٨٩ - وقال تبارك و تعالى : (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصَّيَامُ (٢٠٠٠ كَمَا لَحُنْبَ عَلَيْكُمُ الصَّيَامُ (٢٠٠٠ كَمَا كُنْبِ عَلَيْكُمُ الصَّيَامُ (٢٠٠٠ كَمَا كُمْ تَتَقُونَ . أَيَّامًا مَعْدُو دَاتٍ ، كُتِبَ عَلَى اللّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ ، لَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ . أَيَّامُ أُخَرَ (١٠٠٠) .

وَهُ مِنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةً مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ (١٠٠٠) .

١٩٠ – وقال : (إِنَّ الصَّـــالاَةَ كَأَنَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَا بَّا مَوْقُوتًا (٢٠).

١٩١ ـ قال (١٠٠ : فَبَـنِّنُ فَى كَتَابِ اللهُ أَنَّ فَى هَاتَيْنَ الآيَتِينَ الممومَ والخصوصَ :

<sup>(</sup>١) في س و ج ه نزل » وهو مخالف للأصل .

 <sup>(</sup>۲) في سدمن القران ، .

<sup>(</sup>٣) فَى كُلَّ النَّسَخُ الطَّبُوعَة «والحَاس» بدل « والحَصوس» . وكلها غالف لما في الأُسل ، والدى فيه له وجه صحيح : أن يكون المصدر استعمل في معنى اسم الفاعل .

 <sup>(</sup>٤) منا في ب و مج زيادة ﴿ قال الشافى ﴾ وليست في الأصل .

<sup>(</sup>٥) في الأصل إلى هنا ، ثم قال ﴿ إِلَى : إذ أكرمكم عند الله أنها كم » .

<sup>(</sup>٦) سورة الحبرات (١٣) .

<sup>(</sup>Y) في الأصل إلى هنا ، ثم قال « إلى : فعدة من أيام أخر » .

<sup>· (</sup>A) سورة البغرة ( ۱۸۳ و ۱۸۵ ) .

<sup>(</sup>٩) سورة النساء (١٠٣) .

<sup>(</sup>١٠) كلة « قال » عنوفة في س . وفي س و ج « قال الشافي » وكه خلاف الأصل .

۱۹۲ — فأما العمومُ منهما ( الله : ( إِنَّا خَلَقْنَا كُمُّ مِنْ فَى قُولَ الله : ( إِنَّا خَلَقْنَا كُمُّ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَا كُمُّ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَمَارَفُوا ) : فكلُّ نفس خُوطبتُ بهذا فى زمان رسول الله وقبلَه وَ بَعْدَهُ عَلَوقَةٌ مَن ذكر وأَنى، وكلها شعوبُ وقبائلُ .

الله أَوْ الله : (إِنَّ أَكْرَمَكُم عِنْدَ الله : (إِنَّ أَكْرَمَكُم عِنْدَ الله : (إِنَّ أَكْرَمَكُم عِنْدَ الله أَقْلَاكُم ) : لأن التقوى إنحا تكون على مَنْ عَقَلَهَا وكان من أهلها من البالغين من بني آدم ، دون المخاوقين من الدواب سوام ، ودون المخاويين على عقولهم منهم ، والأطفال الذين لم يَبْلُغُوا وَعُقِل (") النقوى منهم .

١٩٤ – فلا يجوز أن يُوصف بالتقوى وخلافها إلاَّ مَنْ عَقلَها
 وكان من أهلها ، أو خَالفَها فكان من غير أهلها

١٩٥ – (''والكتابُ يَدُلُ على ماؤصَفْتُ ، وفي السنة دلالة ''

<sup>(</sup>١) في س و ب ﴿ فأما العام منها ﴾ وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>Y) في س د منهما » وهو مخالف للأصل ..

<sup>(</sup>٣) فى .. و ع « عقل » بدون الواو ، فغراً بنتج البين وإسكان الفاف منصوب على أنه مفسول « يبلنوا » ، ولكن ذلك عالف الأصل ، والذي فيه هو ماهنا « وعفل » ووضع فوق الدين ضبة ، فيكون فعلا ماضيا مبنيا لما لم يسم فاعله ، وهو الأصح ، لأن المراد : الأطفال الذين دون بلوغ الحلم ولكن يبغل منهم أن يعنوا الله ويؤدوا الواجبات و يحتنبوا المحارم ، كما يربي الرجل المسلم أولاده على الدين والعبلاح . وإلى ذلك يشير قول الشافى من قبل : « لأن التقوى إعما تكون على من عقلها وكان من أهلها من البالنين من بني آدم » فهما شرطان في وجوب التقوى ، أوهما شرطان التكليف : أن يكون الشخص بالناً ، وأن يعقل التفوى ، فإذا تحفق فيه أحد العرطين دون الآخر لم تكن واجبة عليه ، فلم يدخل في هذا التفضيل .

عليها (١) قال رسول الله : « رُفِعَ القلمُ عن ثلاثة (٢) : النائم (٢) حتى يُستِيقَظُ ، والصبيُّ حَتى يَبْلُغَ ، والمجنونِ حتى يُفيِقَ (١) ».

الماقلين ، دونَ مَنْ لم يَبْلُغْ ومن بلغ يمنَّ عُلِبَ على عقله ، ودون الحُيَّضِ في أيام حيضهنَّ .

### باسب

## يَيَانَ مَا نَزَلَ مِنَ الْكَتَابِهِ عَامٌ الظاهرِ يُرَادُ بِهِ كُلِّهِ الخَاصُ (٢)

١٩٧ – ٥٠ وقال الله تبارك وتمالى: (الَّذِينَ قَالَ لَمُهُمُ النَّاسُ: إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ النَّاسُ: إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ ( اللَّهُ عَنْهُ الدَّامَ اللهُ وَنِيمْ الْوَكِيلُ ( ) .

<sup>(</sup>۱) في س و ج «عليه» وهو أنسب ، ولكنه مخالف الا مل .

<sup>(</sup>۲) في ـ « عن ثلاث » وهو مخالف للأسل .

<sup>(</sup>٣) في السخ المطبوعة « عن النائم » وكلة « عن » ليست في الأصل .

<sup>(</sup>٤) هذا حدیث صحیح : ورد من حدیث عائشة ، وهلی بن أبی طالب : أما حدیث عائشة ، فرواه أبو داود ( ٤ : ٢٠٠ ) والنسائی ( ۲ : ٢٠٠ ) وابن ماجه ( ۱ : ٢٢٣ ) والحاكم ( ۲ : ٢٠٠ ) وابن ماجه ( ۱ : ٢٢٣ ) والحاكم ( ۲ : ٢٠٠ ) وأما حدیث علی فرواه أحمد فی المسند ( رقم ١٤٠ و ١٣٦٠ و ١٣٦٠ ج ۱ س ١١٦ و ١١٨ و ١٤٠ و و ١٤٠ و ١٠٠ و ١٤٠ ) وابن ماجه ( ۱ : ٣٢٢ ) والحاكم و ١٠٠ و ٤ : ٢٩٠ ) ورواه أيضاً الحاكم من حديث أبی تتادة و صححه ، وتعقبه الذهبي بأن فی إسناده عكرمة بن إبرهم الأزدی ، وهو ضعف .

<sup>(</sup>o) هنا في ـ و ج زيادة « قال الشانسي » وليست في الأسل .

<sup>(</sup>٦) فى ش و س « ويراد » بزيادة الساطف ، وفى ج « يراد به الحاس » بحذف كلة «كله » وكل ذلك خلاف الأصل .

<sup>(</sup>٧) هنا في س و هج زيادة « قال الشَّافى » وليست في الأصل . وفي كل النسخ المعلموعة « قال الله » مجذف واو المطف ، وهي ثابتة في الأصل .

 <sup>(</sup>A) في الأصل إلى منا ، ثم قال د الآية » .

<sup>(</sup>٩) سورة آل عمران ( ١٧٣ ) .

۱۹۸ - قال الشافعي فإذْ كانَ (۱) مَنْ مَعَ رَسُولِ اللهِ فاسٌ (۱) غَيْرَ مَنْ بَجِعَ لَحْمَ مِن الناس، وكان المخبرون لهم فاسٌ (۱) غَيْرَ مِن مُجِعِعَ لهم وغيرَ مِن معه مِمَّن مُجِع عليه مَعَهُ ، وكان الجامعون لهم فاساً .. : فلد لالهُ يبَّنَهُ (۱) وَصَفْتُ : مِن أَنه إنما تَجْعَ لهم بعضُ الناسِ ٢٥ دونٌ بعض .

۱۹۹ — والعلم يُحيطُ<sup>(۱</sup> أَنْ لَمَ يَجمع لهم الناسُ كَلَّهُم (۱۹ مَعَبرهُ الناسُ كَلَّهُم ، ولم يُخبرهُ الناسُ كلَّهُم .

٠٠٠ - (٧) ولكنه لما كان اسم والناس، يقع على ثلاثة تقر،

 <sup>(</sup>١) فى - و ج « فإذا كان » وهو غير جيد ، ومخالف للا مل .

<sup>(</sup>۲) د الس » \_ فی الموضین : منصوب ، ورسم فی الأصل فیهما بنیر ألف ، ورسم فی الأسل فیهما بنیر ألف ، ورسم فی المرة الثالثة الآتیة بالألف ، والرسم بنیر الألف باثر ، وقد ثبت فی أصول صحیحة عتیقة من كتب الحدیث وغیرها ، بخطوط علماء أعلام ، فنی نسختین مخطوطتین صحیحتین من الحجلی لابن حزم حدیث د كاتوا بخرجون علی عهد رسول اقد صلی اقد علیه و سلم زكاة الفطر صاع من ثمر أو صاع من شعیر » ورسمت كلة « صاع » بدون ألف ، انظر الحجلی ( ۲ : ۲۲ ) وقد صحت ذلك علی الحظوطین منه ورآیتهما ، وفی صحیح البخاری المحلوع بیولاق طبقا النسخة الیونینیة ، التی صحیها المحافظ الیونینی والمحلمة ابن مالك صاحب الألفیة ( ج ۳ س ۳ ) فی حدیث ابن عمر « كم اعتمر النبی صلی اقد علیه و سلم ؟ قال : أربع » فی روایة أبی ذر بالنصب ، وطی الدین فصحان وفی هامش النسخة تقلا عن الیونینیة : « علی روایة أبی ذر رسم بعین واحدة ، علی وفی هامش النسخة تقلا عن الیونینیة : « علی روایة أبی ذر رسم بعین واحدة ، علی المخور » . وفی البخاری أیضا ( ج ۳ س ۳ ۳ ) : « سمت ثابت البنانی » وبهامشه « مكذا فی الیونینیة بصورة المرفوع وعلیه فتحتان » وانظر شرح ابن پسیش علی المفصل ( ج ۹ س ۲۹ \_ ۷۰ ) المرفوع وعلیه فتحتان » وانظر شرح ابن پسیش علی المفصل ( ج ۹ س ۲۹ \_ ۷۰ ) فی الفسخ المطبوعة « فالدلالة فی الفران بینة » وکلة « فی الفران » لیست فی الأصل .

<sup>(</sup>٤) في سـ و ج ( بَمـا » وفي س ( كما » والذي في الأسل ( بمـا » ولكن رميها غير واضح تمـاماً ، فأشبه الأمر على الناسخين .

<sup>(</sup>٥) فى - و ج ﴿ عيط ﴾ وهو مخالف للأصل .

 <sup>(</sup>٦ هنا في سرزيادة « قال الشافي رحمه الله » وليست في الأصل .

 <sup>(</sup>٧) منا في ع زيادة « قال الثاني » وليست في الأصل .

وعلى جميع الناس ، وعلى مَنْ بَيْنَ جميعِهم وثلاثة منهم ـ: كان صحيحاً فى لسان العرب أن يقال : (الذين قال لهم الناسُ) وإنما الذين قال المن المناسُ وإنما الذين قال أمُمْ ذلك أربعة نَفَر (إن الناسَ قد جمعوا لكم) يَعْنُونَ المنصرفين عَن أُحُدِ .

عيرُ المجموع لهم ، والمُخبِرون للمجموع لهم غيرُ الطائفتين، والأكثرُ عيرُ الطائفتين، والأكثرُ من الناس في مُبلدانهم غيرُ الجامعين ولا المجموع لهم ولا المُخبِرين .

٢٠٧ - وقال : ( يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ ( اللَّهِ اللَّهُ مَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللْمُولِمُ الللْمُولِمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُولِمُ الللَّهُ اللَّهُولُ الللِهُ الللْمُ الللْمُولِمُ الللْمُولِمُ الللْمُولِمُ الللْم

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل « الذين قال » ويحتاج لهيء من التأول ، وفي النسخ المطبوعة « الذين قالوا » وهو تصرف من المسحمين أو الناسخين .

<sup>(</sup>٢) في الأصل إلى هنا ، ثم قال « إلى : والمطاوب » .

<sup>(</sup>٣) سورة الحيج ( ٢٠ ١ .

 <sup>(</sup>٤) فى ـ و ج « قال الثانى » وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٥) في م و ج زيادة «آخر » وليست في الأصل .

 <sup>(</sup>٦) في ـ و ج د تبالى الله ، ولفظ الجلالة لم يذكر في الأصل .

 <sup>(</sup>٧) في النسخ الطبوعة « ولأن » وليست الوأو في الأصل .

المغلوبين(١) على عقولهم وغيرِ البالغين عمَّنْ لايدعُو(١) مَعَهُ إِلَّهَا

٢٠٤ - قال (٢): وهذا(٤) في معنى الآية قبلها عند أهل العلم
 باللسان ، والآية ُ قبلها أوضحُ عندَ غير أهل العلم ، لكثرة ِ الدلالاتِ فيها .

مَن حَيثُ أَفَاضَ النَّاسُ ( ) عَلی الله تبارك و تعالی : ( ثُمَّ أَفِیضُوا مِن حَیثُ أَفَاضَ النَّاسُ الله عَیطُ ( الله عَرفهٔ آف الناسَ کلّهم لم یحضُروا عَرَفهٔ آف زمان زسولِ الله ، ورسولُ الله المخاطبُ بهذا ومن معه ، ولكن صیحًا من كلام العرب أن يقال : ( أَفِیضُوا مِنْ حَیثُ أَفَاضَ النَّاسُ ) یعنی بعض الناس .

٢٠٦ – ٣٠ وهذه الآية في مثل معني الآيتين قبلها ، وهي عند العرب سواله . والآية الأولى أوضح عند من يجهل لسان العرب من الثانية ، والثانية أوضح عندم من الثانية ، وليس يختلف عند العرب وضوح هذه الآيات مما ، لأن أقل البيانِ عندها كاف من أكثره ، إنما يريد السامع فهم قول القائل ، فأقل ما يُفْهَم هُ به كاف عند من كاف عند من .

<sup>(</sup>١) في ـ د والمناويين ، والواو ليست في الأصل ، وزيادتها غير حيدة في المني المراد .

 <sup>(</sup>۲) فى ب و ج د من لايدعو ، وهو مخالف للأسل .

 <sup>(</sup>٣) في ج د قال الشافعي، وهو مخالف للأصل.

 <sup>(</sup>٤) في ب و ج د وهذه » وهو خلاف للأصل .

<sup>(</sup>٥) سورة البغرة (١٩٩) .

<sup>(</sup>٩) في ب « والملم محيط» وهو مخالف للأصل .

 <sup>(</sup>٧) في ـ و ج زيادة « قال الثنافي » وليست في الأصل .

٧٠٧ - (أوقال الله جل ثناؤه: (وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ( ). فَدَلَّ كَتَابُ الله على أنه إِنَّمَا وَقُودُها (أُ بعضُ النَّاسِ ، لقولِ اللهِ : ( إِنَّ ٱلَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَا الْحُسْنَى ( إِنَّ ٱلَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَا الْحُسْنَى ( ) أُولُئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ( ) .

#### إنب

### الصَّنْفِ الذي يُبِيِّنُ سِياقُهُ مَعْنَاهُ

٢٠٨ - ٢٠٨ قال الله تبارك وتعالى : (وَسْئَلُهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ ٢٠٥ اللَّهِيمُ عَنِ الْقَرْيَةِ ٢٠٨ أَنِيهِمْ حِيتَانُهُمْ اللَّهِيمُ حِيتَانُهُمْ وَيَعَانُهُمْ مَرْبَعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِيُونَ لَا تَأْتِيهِمْ ، كَذَٰلِكَ نَبُلُومُ فِي عِنَا لَهُمْ عِنَا لَهُمْ عِنا لَهُمْ عَنائِهُمْ عَنائِهُمْ عَنائِهُمْ عَنائِهُمْ عَنائِهُمْ عَنائِهُمْ عَنائِهُمْ عَنائِهُمْ عَنائِهُمُ عَنائِهُمُ عَنائِهُمُ عَنائِهُمُ عَنائِهُمُ عَنائِهُمُ عَنائِهُمُ عَنَائُهُمُ عَنائِهُمُ عَنائُهُمُ عَنائُهُمُ عَنائِهُمُ عَنائُهُمُ عَنَائُهُمُ عَنَائُهُمُ عَنائُهُمُ عَنَائُهُمُ عَنَائُهُمُ عَنائُهُمُ عَنَائُهُمُ عَنائُهُمُ عَنائُهُمُ عَنائُهُمُ عَنائُهُمُ عَنَائُهُمُ عَنَائُهُمُ عَنَائُهُمُ عَنَائُهُمُ عَنَائُهُمُ عَنَائُهُمُ عَنَائُهُمُ عَنَائُهُمُ عَنائُهُمُ عَنائُهُمُ عَنَائُهُمُ عَلَائُهُمُ عَنَائُهُمُ عَلَائُهُمُ عَنَائُهُمُ عَنَائُهُمُ عَنَائُهُمُ عَلَائُهُم

٢٠٩ – قابْتَدَأَ جَلَّ ثناؤه ذكرَ الأمْرِ بمسألتهم عن القرية الحاضرة البحرَ (٩) ، فلمًّا قال : (إِذْ يَمْدُونَ فِي السَّبْتِ) الآية ـ :

<sup>(</sup>١) هنا في ج زيادة « قال الشافي » وليست في الأصل .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة ( ٢٤ ) وسورة التحريم (٦) .

<sup>(</sup>٣) في س و ج د إعما أراد وقودها ، وزيادة « أراد » خطأ ، وليست في الأصل .

<sup>(</sup>٤) في الأسل إلى مناء ثم قال « الآية » .

<sup>(</sup>٥) سورة الأنبياء (١٠١) .

<sup>(</sup>٢) مناً في س و ع زيادة « قال الشاني · » وليست في الأصل .

 <sup>(</sup>٧) فى الأصل إلى هنا ، ثم قال « إلى : بما كانوا يغسقون » .

<sup>(</sup>٨) سورة الأعراف (١٦٣).

<sup>(</sup>٩) فى النسخ المطبوعة « بمسألتهم عن الفرية التى كانت حاضرة البحر » وهذا وإن كان صحيح المنى فى نفسه ومواقفا للفظ الآية إلا أنه غير الذى فى الأصل ، فإن الذى فيه هو ماذكرنا منا : « الفرية الحاضرة البحر » وهذا صحيح المنى أيضا . وقدكتب بهامش الأصل فى هذا الموضع لفظ « التى كانت » بخط غير خط الأصل ، ووضع السكاتب

دَلَّ على أنه إِنْمَا<sup>(١)</sup> أرادَ أَهلَ القرية ، لأَن القرية لا تَكُونُ عادِيَةً ولا فاسقة بالمدوان في السبت ولا غيره ، وأنه إنما أراد بالمدوان أهلَ القرية الذين بَلاَ مُوْ<sup>(١)</sup> بما كانوا يَفسقون

٢١٠ – وقال : ( وَكُمْ قَصَمْنَا مِنِ قَرْيَةٍ ( " كَانَتْ ظَالِلَةً وَأَنْشَأْ أَنَا بَهْ مِنْهَا وَمَّا آخَرِينَ . فَلَمَّا أَصَدُوا بَأْسَانَا إِذَا ثُمْ مِنْهَا يَرْ كُفْبُونَ ( ) .
 يَرْ كُفْبُونَ ( ) .

القرية ، فلما ذَكَرَ أنها ظالمة في مثل منى الآية قبلها ، فذ كَرَ قَصْمَ القرية ، فلما ذَكَرَ أنها ظالمة كان السامع أن الظالم إنحام (٢١ أهلها ، دونَ منازلها التي لا تَظْلِمُ ، ولما ذَكر القومَ المُنْشَئِينَ بَعْدَها ، وذكر إحساسَهم البَأْسَ عند القَصْم : أحاط العلم أنه إنحا أحس البأس من الآدميين .

إشارة عندكلة « الفرة » ليدل على موضع الزيادة التي زادها ، ولكنه أبق كلة « الحاضرة » بالتعريف ، ولم يصححها ، فظهر أن هذا تصرف غير سديد بمن صنعه وزاد في الأصل ماليس منه .

<sup>(</sup>١) كُلَّة ﴿ إِنَّمَا ﴾ سقطت من س خطأ ، وهي ثابتة في الأصل .

 <sup>(</sup>٣) في س و ج « أبلام » بزيانة الهنؤة ، وما هنا هو الموافق للأصل ، وهذا النسل .
 كما يأتى ثلاثيا يأتى رباعيا أيضا ، خلافا المظاهر من نصوس بستى العاجم . قال الزيخصرى في الأساس: « وأبليانة السد بلاء حسنا وسيئا » ونحو ذلك في السان .

 <sup>(</sup>٣) في الأُصل إلى هنا ، ثم قال ﴿ إِلَى : منها يركفنون › .

<sup>(</sup>٤) سورة الأنبياء (١١ و ١٢) .

<sup>(</sup>a) هناً في س و ج زيادة « قال الشافى » وليست في الأصل

<sup>(</sup>٦) في النسخ المطبوعة « هو » بدل « م » وهو مخالف للأس

الصنف (١٦) الذي يَدُلُ لفظُه على باطِنِهِ دونَ ظاهرِهِ

٢١٢ - (٢) قال الله تبارك وتعالى ، وهو يَحْكِى فولَ إخوةِ يُوسفَ لأبيهم : (مَا شَهِدْنَا إِلاَّ عِما عَلِمْنَا ، وَمَا كُنَا لِلْفَيْبِ حَافظِينَ . وَسَنْلُ الْفَرْيَةَ (٣) الَّتِي كُناً فِيها وَالْعِلْمِيرِ الَّتِي أَفْتِلْنَا فِيها ، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ (١) . لَصَادِقُونَ (١) .

مَنْ اللَّهِ مَنْ مَنْ مَنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ الللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

#### باسب

ما نَزَلهامًا دَلت <sup>(١)</sup> السنةُ خاصَّة على أنه يُرادُ به الخاصُ

٢١٤ – ٣٥ قال الله جل ثناؤه: ( وَ لِأَبَوَيْهِ لِكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا اللهُ مِنْهُمَا اللهُ مُنْهُمَا اللهُ مُنْهُمَا مَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ، فإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ السُّدُسُ (٢٠). أَبِوَاهُ فَلِأُمَّهِ السُّدُسُ (٢٠). أَبِوَاهُ فَلِأُمَّهِ السُّدُسُ (٢٠).

<sup>(</sup>١) في النسخ المطبوعة « باب الصنف » الح ، وكلة « باب » ليست في الأصل .

 <sup>(</sup>٢) منا في ج زيادة « قال الثانمي » .

<sup>(</sup>٣) في الأَصلَ إلى منا ، ثم قال « آلاَية » .

<sup>(</sup>٤) سورة يوسف ( ٨١ ، ٨٢ ) .

<sup>(</sup>a) ما في ، و ع زيادة « قال الشانع » .

<sup>(</sup>٦) في - د فدلت ، وهو مخالف للأسل .

<sup>(</sup>Y) هناً في ع زيادة « قال الشافي » وليست في الأصل .

<sup>(</sup>A) في الأصل إلى هنا ، ثم قال « إلى : قلائمه السدس.» .

<sup>(</sup>٩) سورة النساء (١١) .

٢١٥ – وقال: ( وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَعْدِ كَكُمْ الرَّبُعُ مِمَّا تَرَكُنَ مِنْ بَعْدِ كَكُمْ الرَّبُعُ مِمَّا تَرَكُنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أُودَيْنِ، وَ لَهُنَّ الرَّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِلَا مَعْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ وَصِينَةٍ مُوصِينَ بِهَا أُودَيْنِ، وَ لَهُنَّ الثَّمْنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ وَلَكَ مَ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدُ فَلَهُنَّ الثَّمْنُ مِمَّا تَرَكْتُمُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ وَصُونَ بِهَا أُودَيْنِ مَ وَإِنْ كَانَ رَجُلُ يُورَثُ كَلَلَةً أُو أُمْرَأَةٌ وَلَهُ أَخْ وَصَيِّةٍ فَصُونَ بِهَا أُودَيْنِ مَ وَإِنْ كَانَ رَجُلُ يُورَثُ كَلَلَةً أُو أُمْرَأَةٌ وَلَهُ أَخْ وَصِيَّةٍ فَوْمَى بِهَا أُودَيْنِ غَيْرَ مُضَارٍ ، وَإِنْ كَانَ رَجُلُ يُوصَىٰ بِهَا أُودَيْنِ غَيْرَ مُضَارٍ ، وَإِنْ كَانُوا أَكُورَ مِنْ فَلِكَ وَصِيَّةٍ يُومَى إِهَا أُودَيْنِ غَيْرَ مُضَارٍ ، وَاللّهُ عَلِيمٌ خَلِيمٌ مَنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُومَى إِهَا أُودَيْنِ غَيْرَ مُضَارٍ ، وَاللّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ مَنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُومَى إِهَا أُودَيْنِ غَيْرَ مُضَارٍ ، وَاللّهُ عَلِيمٌ خَلِيمٌ مَنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُومَى إِهَا أُودَيْنِ غَيْرَ مُضَارٍ ، وَاللّهُ عَلِيمٌ خَلِيمٌ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلِيمٌ خَلِيمٌ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ وَلِيمٌ الللّهُ مِنْ اللّهُ عَلِيمٌ خَلِيمٌ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلِيمٌ خَلِيمٌ مَنْ اللّهُ عَلَيمٌ خَلِيمٌ اللّهُ الْمُنْ اللّهُ عَلَيمٌ خَلِيمٌ اللّهُ وَلِيلًا المُؤْمِنَ اللّهُ عَلَيمٌ وَلَاللّهُ عَلَيمُ مَا إِلْهُ اللّهُ وَلَولُولُوا أُولُولُهُ الْمُؤْمِنَالِ الللّهُ عَلَيمٌ مَنْ اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيمٌ خَلَيْ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ عَلَيمٌ اللّهُ وَلَا الللّهُ عَلَيمٌ خَلَيمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِنَ اللّهُ الْمُؤْمِنَ اللّهُ الْمُؤْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِنَ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِلِيمُ اللّهُ الْمُؤْمِنَ الللهُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِنَ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

را الخرَج ، فدلت سنة أن الوالدَيْن والأزواج ممّا مَمّى (٢) في الحالات ، وكان عَامَّ المخرَج ، فدلت سنة أرسول الله على أنه إنما أريد به بسن الوالدَيْن (١) والأزواج دون بسن ، وذلك أن يَكُونَ دِينُ الوالدَيْن والمولود والزوجين واحداً، ولا يكون الوارث منهما قائلاً ولا مملوكاً .

٢١٧ – وقال: (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوضَى بِهَا أَوْ دَنْ ( ) . ٢١٨ – فأبانَ النيُّ أَن الوصايا مُقْتَصَرُ بها على الثلثِ ،

لا يُتَمَدَّى ، ولأهل الميراثِ التُلْثان ، وأبانَ أن الدَّيْن قبنــلَ الوضايا

 <sup>(</sup>١) في الأصل إلى هنا ، ثم قال « الآية » .

<sup>(</sup>٢) سورة النساء (١٢) .

 <sup>(</sup>٣) في ، و ج « ما » بدل « مما » وهو خالف للأصل .

 <sup>(</sup>٤) هنا في ـ و ج زيادة د والمولودين ، وهو خطأ ومخالف للأصل .

<sup>(</sup>٥) سورة النساء (١٢) .

والميراث ، وأن لا وصيَّة ولا ميراث حتى بَسْتَوْفِي أَهُلُ الدَّين دَيْنهم . ٢١٩ – ولولا دلالةُ السنَّة ِثم إجماعُ الناسِ: لم يَكُنْ ميراثُ إلاَّ بمدَ وصية أو دَيْنٍ ، ولم تَمْدُ الوصيةُ أن تكونَ مُبَدَّاةً على الدَّيْن أو تكون والدَّنْ سَوَاءً ،

٢٢٠ - وقال الله: ( إِذَا كُنْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمُ (١) وَأَيْدِيَكُمُ إِلَى الصَّلاَةِ وَأَدْجُلِكُمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا ا

الوجة واليدين . فكان ظاهرُ هذه الآية أنه لا يُحْزِيُ في القدمين بالنسل ، كما قَصَدَ الوجة واليدين . فكان ظاهرُ هذه الآية أنه لا يُحْزِيُ في القدمين إلا ما يجزئ في الوجه من النسل ، أو الرأس من المَسْج . وكان يَحْتَمل أن يكون أُريدَ بنسل القدمين أو مستحما بعض المتوضَّتين دونَ بعض .

الله على الحُفَّين، وأمر به مَنْ أَدْخَلَ الله على الحُفَّين، وأمر به مَنْ أَدْخَلَ الله على الحُفَّين وهو كاملُ الطَّهارةِ: دَلَّتْ سُنَّةُ رسول الله على أنه إنما الرية بنسل القدمين أو مسجِهما بعضُ المتوضَّتين دونَ بعض .

٢٢٣ – ٣٠وقال الله تبارك و تعالى : ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ ﴿ ثَا فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءٍ عِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِنَ اللهِ ( ) .

<sup>(</sup>١) في الأصل إلى ها ، ثم قال « إلى قوله : إلى الكمبين » .

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة (٦) .

 <sup>(</sup>٣) هـ أفى ج د باب قال الشافعى: قال اقة » الح ، وهو خلاف الاصل .

<sup>(</sup>٤) في الأصل إلى هنا ، ثم قال « إلى : نكالا من آفة ، . .

<sup>(</sup>٥) سوره المائدة (٢٨) .

٢٢٤ - وَسَنَّ رَسُولُ اللهُ أَنْ « لاَ فَطْعَ في تَمْرَ ولاَ كَثَرِ (١) »
 وأن لا يُقْطَعَ إلاَّ مَنْ بَلَفَتْ سَرَقَتُهُ رُبْعَ دِينار فصاعداً .

مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةِ (") . (الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَاجْلِدُوا (" كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةِ (") .

٢٢٦ — وقال في الإِماء : ( فَإِذَا أُحْصِنَ فَإِنْ أَنَيْنَ فِهَاحِشَةٍ فَعَمَا عَلَى الْمُعْمَنَاتِ مِنَ العَذَابِ(نَ) .

الإماء . فلمّا رَجَمَ رسولُ الله النّبُّبَ من الزّناة ولم يَجلِدهُ . دلت الإماء . فلمّا رَجَمَ رسولُ الله النّبُّبَ من الزّناة ولم يَجلِدهُ . دلت سنة رسولِ الله على أن المراد بجلد المائة من الزّناة : الحُرّانِ البِكْرَانِ ، وعلى أن المراد بجلد المائة من الزّناة : الحُرّانِ البِكْرَانِ ، وعلى أن المراد بالقطع في السرقة من سرق مِنْ حِرْزٍ ، وبَلَفَتْ سرقتُه رُبْعَ دِينارٍ ، دون غيرهما بمن لَزِمَهُ اسمُ سرقةٍ وزِناً .

٢٢٨ - وقال الله( ) : ( وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِيْتُمْ مِنْ شَيْءٍ (٢)

<sup>(</sup>۱) « الكثر» بغتمين: جار النخل ، وهو شعمه الذى في وسط النغلة ، باله فى النهاية . والحديث رواه مالك فى الموطأ (۳: ۵۰) من حديث رافع بن خديج مطولا فى قصة ، ورواه الثانجى فى الأم (۲: ۱۱۸) عن مالك وعن سسفيان بن عبينة مختصراً ، ورواه أيضاً الطيالسى (رقم ۵۰۸) وأحمد فى المسند (۳: ۳۳ يو تا و ۲۶ و ۱۲۰ و الهارى (۲: ۲۷۷) وأبو داود (۱: ۲۲۷ – ۲۲۸) والترمذى (۱: ۲۲۱ ) والهارى (۲: ۲۲۱ ) والنمائى (۲: ۲۲۱ ) وابن ماجه والترمذى (۲: ۲۲۱ ) وابن ماجه

<sup>(</sup>٢) فى الأصل إلى هنا ، ثم قال د ألاية › .

<sup>(</sup>٣) سورة النور (٢) .

<sup>(</sup>٤) سورة النساء (٧٥) .

 <sup>(</sup>٥) في ج « قال العافى : قال اقة » الح ، وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٣) في الأصل إلى هنا ، ثم قال ﴿ الآية ﴾ .

فَأَنَّ لِلْهِ مُخْسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي القُرْبَى وَالْيَتَامَىٰ وَالْسَاكِينِ وَأَبْنِ السَّبيلِ (١) . السَّبيل (١) .

َ ٢٢٩ — فلما أَعْطَى رسولُ الله بنى هاشم وبنى الْمُطَّلِب سَهْمَ ذَى القُرْبَى (٢٠ ــ الذين جَعَلَ اللهُ ذَى القُرْبَى (٢٠ ــ الذين جَعَلَ اللهُ دَى القُرْبَى (٢٠ ــ الذين جَعَلَ اللهُ

لهم سهماً من الحُمُس ـ : بنو هاشم وبنو المطلب دون غيره .

ا به به وكلُّ قُريشٍ ذُو قرابَةٍ (١) ، وبنو عَبدِ شمس مُسَاوِيَةُ به المطلب في القرابة ، هم مَمَا بَنُوِ أَبِ وأم مَّ ، وإن انفردَ بمضُ

بنى المطلب بولادة من بنى هاشم دونهم (هُ).

حونَ من لم تُصِبْهُ ولادة بني هاشم منهم : ذَلَّ ذلك على أنهم إنما<sup>(1)</sup> اعْطُوا دونَ من لم تُصِبْهُ ولادة بني هاشم منهم : ذَلَّ ذلك على أنهم إنما<sup>(1)</sup> اعْطُوا خاصَّة دونَ غيرهم بقرابة جذم النسب<sup>(1)</sup>، مع كَيْنُونَتِهِمْ مما مجتمعين في نَصْرِ النبيّ بِالشَّمْبِ (1)، وقبله وبعده ، وما أراد الله جل ثناؤه بهم خاصًا .

 <sup>(</sup>١) سورة الأثنال (٤١) .

 <sup>(</sup>۲) في س « ذي الفراج » وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٣) فى النسخ المطبوعة ( دلت سنة رسول الله على أن ذا الفربى » بزيادة ( على » وهى ليست من أصل الربيع ، ولكنها مكتوبة بين السطور بخط مخالف لحط الأصل فى الرسم والفاعدة ، وأوضح مانى ذلك من الحلاف أن الكاتب كتها ( على » بالياء ، فى حين أنها تكتب فى الأصل دائما ( على » بدون ياء ، وأيضاً وضم كاتبها "تحت الياء شطتين ، وهو خطأ ، ولم نرها منفوطة بذلك فى الخطوط العتقة .

 <sup>(</sup>٤) في النسخ المطبوعة زيادة د به ، وهي مكتوبة في الأصل بين السطور بخط حديد .

<sup>(</sup>٥) في س « من بني هاشم وهم دونهم » وزيادة كلة « وهم » خطأ ، وهي مكتوبة في أسل الربيع بين السطور بخط مخالف لحط الأصل .

<sup>(</sup>٦) ﴿ الْجَدْمِ ، بَكْسَرُ الجَبِمُ وَإِسْكَانَ الذَّالُ العَجْمَةُ : أَصَلَ الشَّيُّ ، وقد تفتح الجيم أيضاً .

کلة د إغما ، سقطت من س خطأ .

 <sup>(</sup>A) كلة « بالثمب » سقطت من س خطأ ، وهي ثابتة في الأصل .

٢٣٢ — ولقد وَلَدَتْ بنو هاشم في قريش ف أُعْطِي منهم أحد ولادتهم من الحُمس شيئاً ، و بنو نَوْفَلِ مُسَاوِيَتُهُمْ في جِذْم النَّسب ، وإن انفردوا بِأَنهم (١) بنو أُم وُهُمْ (١) .

(١) في س د فإنهم، وهو خطأ ومخالف للأصل .

(Y) روى العافي في الام ( £ : ٧١ ) : ( أخبرنا مطرف عن مصر عن الزهرى أن عد بن جبير بن مطم أخبره عن أبيه قال : لما قسم النبي صلى الله عليه وسلم سهم ذى الفربي بين بني هاهم وبني المطلب أنبته أما وعبان بن عفان ، فقلنا : بارسول الله ، هؤلاء إحواننا من بني هاهم لاينكر فضلهم لمكانك الذي وضعه الله به منهم ، أرأيت إخواننا من بني المطلب أعطيتهم وتركننا ، أو منعتنا ، وإنحا قرابتها وقرابتهم واحدة ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : إنحا بنو هاهم وبنو المطلب شيء واحد ، مكذا ، وشبك بين أصابع » .

و « مطرف » بضم الم وفتح الطاء المهملة وكسر الراء للشددة وآخره فاء ، وهو ابن مازن . وله ترجمة في تسجيل النفسة ، فنقل عن النسائي وغيره أنه قال : « ليس بثقة » . وعلى كل فإنه لم ينفرد بهذا الحديث كما سيأتى .

و «جبير» بالجيم والباء للوحدة والتصنير ، و « مطم، بضم لليم وإسكان الطاء وكسر المين ألمهملتين .

ثم رواه الشافى أيضاً عن داود العطار عن ابن المبارك عن يونس عن الزهرى عن ابن المسبب عن جبير ، ورواه عن الثقة عن عجه بن السحق عن الزهرى عن ابن المسبب عن جبير ، بمثل معناه ، وقال الشافى بسد ذلك : « قلت الحرف بن مازن : إن يونس وابن إسحق رويا حديث ابن شهاب عن ابن المسبب ؟ فقال مطرف : حدثنا مصركا وصفت ، ولمل ابن شهاب رواه عنهما معا » .

ويظهر لى من هذا أن مطرفا كان رجلا حافظا مثلبتا ، وأن الشافي كان يرضاه في الرواية .

والمديث رواه أيضا أحد في السند (١٠٤) عن يزيد بن هرون عن ابن إسحق عن الزهرى عن سيد بن السيب عن جبير بن مطعم، بنحو رواية الثانىء مطرف . ورواه أيضا (٤: ٨٠) عن عبد الرحمن بن مهدى عن عبد الله بن المبارك عن ولس بمناه .

وروى أيضا (٤: ٣٣) عن عثمان بن عمر عن يونس عن الزهرى عن سعيد بن المسيب قال : «حدثنا جبير بن مطم : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتسم لمبند شمس ولا لمبنى نوفل من الحس شيئا كاكان يقسم لبنى هائم وبنى المطلب ، وأن أبا بكر كان يقسم الحس نحو تسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، غير أنه لم يكن =

٢٣٣ – <sup>(١)</sup>قال الله: (وَأَعْلَمُوا أَنْمَا غَنِيْتُمْ مِنْ شَيْءِ فَأَنَّ لِلهِ مُخْسَةُ وَلِلرَّسُولِ<sup>(٢)</sup>).

## ٣٣٤ – (" فلماً أَعْطَى رسولُ الله السلبُ القاتِلَ (١) في

یعطی قربی رسول الله صلی الله علیه وسلم کما کان رسول الله صلی الله علیه وسنلم یعطیم ، وکان عمر یعطیم وعثمان من بعده : منه » .

وَهُنَهُ الروايةُ الْأَخْيَرَةُ قُطْمَةً مِنْ تَفْسَ الحَدِيثُ رواها أحمد منفصلة عنسه ، وقد رواها أبو داود مع الحديث تتبة له في السنن (٣ : ١٠٦) من طريق عبد الرحمن بن سهدى عن ابن المبارك عن يونس ، ثم رواها بسده وحدها عن عبيد الله بن عمر عن يونس كرواية أجمد .

وروی آبو داود آلحدیث آیضاً (۳: ۱۰۶-۱۰۷) عن مسدد عن هشیم عن ابن اسحق عن الزهری .

ورواه البخاری عن عبد الله بن يوسف وعن يمي بن بكير كلاهما عن الليث عن عقيل عن الزهری ، وانظر فتح الباری (١٧٣٠ -- ١٧٤ و ٣٨٩ و ٢ ٢٠١٠) . ورواه النسانی أیضاً : (٢ : ١٧٨) من طریق الفح بن يزيد عن يونس بن يزيد عن الزهری . ومن طريق يزيد بن هرون عن ابن إسحق عن الزهری . ورواه ابن ماجه (٢ : ١٠٧) من طريق أيوب بن سويد عن يونس عن الزهری .

ورواه البهبق في المن المكبرى في مواضع ( ٢: ٣٤٠-٣٤٠ و ٣٦٥) . وهل البخارى ( ٢: ١٧٤٠) عن ابن إسمق قال : « عبد شمس وهاشم والمطلب إخوة لأم "، وأمهم عاتمكة بنت مرة ، وكان نوفل أمام لأبيهم » . وصمى ابن حجر في الفتح أم نوفل : واقدة بنت أبي عدى ، وهل عن كتاب النسب الزبير بن بكار : « أن كان يقال لهما شم والمطلب : البدران ، ولمبد شمس ونوفل : الأبيران » .

قال ابن حجر: « وهذا يدل على أن بين هاهم والمطلب ائتلاقاً سرى في أولادهما من بعدها ، ولهذا لما كتبت قريش الصحيفة بينهم وبين بني هاهم وحصروهم في الشعب: دخل بنو المطلب مع بني هاهم ، ولم يدخل بنو نوفل وبنو عبد شمس .. وفي الحديث حبة الشافي ومن واقفه أن سهم ذوى الغربي لبني هاهم والمطلب خاصة ، دون بقية قرابة الني سلى افة عليه وسلم من قريش »

وانظر السنن الكبرى البيهتي (٦ : ٣٦٤ ـ ٣٦٧ ) .

- (١) منا في ج زيادة « قال الشافعي » وليست في الأصل .
  - (۲) سورة الأثقال. (۲۱) .
- (٣) هناً في س و ع زيادة و قال الفافي، وليست في الأصل .

الإِقْبَالِ (1): دلَّتْ سُنةُ النبي (1) على أنَّ الفنيمة المَخْمُوسَةَ (1) في كتاب الله غَيْرُ السَّلبِ ، إذْ كان (1) السلبُ مَغْنُومًا (1) في الإِقْبَالِ ، دونَ الأَسلابِ المَّاخُوذَةِ في غيرِ الإِقْبَالِ ، وأنَّ الأسلابُ (1) المَّخُوذَة في غيرِ الإِقْبَالِ ، وأنَّ الأسلابُ (1) المَّخُوذَة في غيرِ الإِقْبَالِ ، وأنَّ الأسلابُ (1) المَّخُوذة في غيرِ الإِقْبَالِ غنيمة تُحُمُّسُ مع مَا سواها من الفنيمة بالسُّنَة (1) .

<sup>(</sup>۱) « الإنبال » بكسر الهمزة ، وسيأتى مناه . وفى س « الأنمال » جمع « نقل » . والسكلمة مكتوبة فى الأصل فى أول السطر كما أثبتناها ، فجاء بسن قارئى الأصل فكتب بجوارها على يمين السطر « نقال » لأنه يريد تصحيح كلة « الإقبال » إلى « الأنمال » ولكنه تصحيح في السكلمتين ، والكن ولكنه تصحيح في السكلمتين ، والكن مانى الأصل أعلى وأجود . وكذلك كتبت فى النسخة المقروءة على ابن جاعة .

 <sup>(</sup>۲) فى - و ج « سنة رسول اقة صلى الله عليه وسلم » .

 <sup>(</sup>٣) الفسل ثلاثى . تفول : « حُس مال فلان يخسه » \_ جنح الميم فى الماضى وضمها فى
 المضارع \_ : أخذ خس ماله ، والمصدر « الحُس » جنح الحاء وإسكان المي .

<sup>(</sup>٤) ني ع د إذا كان ، .

 <sup>(</sup>٥) قوله د إذ كان السلب ، سـ قط من س ، وقوله د مننوما ، كتب في س
 د مفهوماً ، وكل ذك خطأ واضح .

<sup>(</sup>٦) في س ﴿ وإنما الأسلابِ ، وهو خطأ .

 <sup>(</sup>٧) كلة « بالسنة » قدمت في س بعد كلة « تخسس » . وما هنا هو الموافق
 لأصل الربيم .

و « الإقبال » ضد « الإدبار » وللراد أن السلب الذي يعطيه الامام غلا للمقاتل هو السلب الذي يؤخذ من المحارب المنبل ، لامن المدبر المولى .

كال الثافى فى الأم ( ٤ : ٦٦ - ٦٧ ) : « ثم لا يخرج من رأس الفنية قبل الحس شىء غير السلب . أخرا مالك عن يحي بن سعيد عن عمر بن كثير بن أقلح عن أبى عبد مولى أبى قتادة عن أبى قتادة قال : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حنين ، فلما الثقينا كانت جولة للسلمين ، فرأيت رجلا من المصركين قد علا رجلا من المسلمين ، فال: فضرجه على قد علا رجلا من المسلمين ، فال: فضيى ضمة وجدت منها ربح الموت ، ثم أدركه الموت عبل عائقه ضربة ، وأقبل على فضيى ضمة وجدت منها ربح الموت ، ثم أدركه الموت فأرساني ، فلحقت عمر بن الخطاب ، فقلت له : مابال الناس ؟ فقال : أمر الله ، ثم إن الناس رجموا . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من قتل قتبلا له عليه بينة ==

### ه ٢٣٠ ــ (١) ولولا الاستدلالُ بالسنة وحُـكُمُنا بالظاهر :

· = فله سلبه . فقمت فقلت : من يشهد لي ؟ ثم جلست ، ثم قال رسول اقة صلى الله عليه وسلم : من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه . فقلت من يشهد لى ؟ ثم جلست ، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه . فغمت ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : مالك يا أبا قتادة ؟ فقصصت عليه القصــة ، فقال رجل من القوم : صدق يارسول الله ، وسلب ذلك الفتيل عندى ، فأرضه ممنه . فقال أبو بكر : لاها الله إذا ، لايسد إلى أسد من أسد الله عز وجل يفاتل عن الله ورسوله فيعطيك سلبه . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : صدق ، فأعطه إياه . فأعطانيه ، فبعت الدرع وابتعت به مخرفا فى بنى سلمة ، فانه لأول مال تأثلته في الإسلام . قال الشافعي : هذا حديث ثابت معروف عندنا . والذي لا أشك فيه : أن يعطى السلب من قتل والمصرك مقبل يقانل ، من أى جهة قتله ، مبارزاً أو غير مبارز ، وقد أعطى الني صلى الله عليه وسلم سلب مرحب من قتله مبارزاً ، وأبو تنادة غير مبارز ، ولسكن المفتولين جميعا مفيلان . ولم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعطى أحداً قتل موليا سلب من قتله ، والذي لا أشك فيمه أن له سلب من قتل : الذي يقتل المصرك والحرب تأتمة والمصركون يفاتلون ، والفتلهم هكذا مؤنة ليست لهم إذا الهزموا أو الهزم الفتول ، ولا أرى أن يعطى السلب إلا من قتل مصركا مقبلا ولم ينهزم جماعة المصركين . وإنما ذهبت إلى هذا : أنه لم يحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قط أنه أعطى السلب قاتلا إلا قاتلا قتل مقبلا . وفي حديث أبي قتادة مادل على أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال : من قتل قتيلا له سلبه يوم حنين : بعد مافتل أبو قتادة الرجل . وفي هذا دلالة على أن بعض النــاس خالف السنة في هـــنـا ، فقال : لا يكون ققاتل السلب إلا أن يقول الامام قبل الفتال : من قتل قتيلا فله سلبه . وذهب بعض أصحابنا إلى أن هذا من الامام على وجه الاجتهاد . وهذا من النبي صلى الله عليه وسلم عندنا حكم ، وقد أعطى النبي صلى الله عليه وسلم السلب الفاتل في غير موضع ، .

ثنيه: في نسخة الأم في حديث أبي تنادة (عام خيبر » وهو خطأ من الطبع ، صوابه (عام حنين » والحديث في موطأ مالك ( ٢ : ١٠ – ١٠ ) ورواه البخارى ( ٦ : ١٧٧ فتح ) وفي مواضع أخرى ، ومسلم ( ٢ : ٥٠ – ١٥ ) كلاهما من طريق مالك ، وكذلك رواه غيرها . و « المخرف » بفتح الم وإسكان الحاء المعبمة وفتح الراء : هو الحائط من النخل . وقوله « تأثلته » أي جمته ، يفال : « مال مؤثل ، وبجد مؤثل » بوزن اسم المفسول : أي بجوع ذو أصل . و « بنو سلمة » بفتح المدين وكسر اللام .

(١) هنا في ج زيادة « قال الشانعي » وليست في الأصل .

قَطَعْنَا (الله من لزمه اسمُ سَرِقَةٍ ، وضَرَبْنا مائةً كلَّ من زَنَىٰ ، حُرًا ثَيْبًا ، وأَعْطَينَا سهمَ ذى القُرْ بَى كُلُّ (الله من يَينه ويين النبيُّ قرابة ، ثم خَلَصَ ذلك إلى طوائف من العرب ، لأنَّ له فيهم وَشَا يِجَ (الله أرحام ، وَخَسَنْنَا السَّلَبَ ، لأنه من المَعْنَم ، مع ما سواه من الغنيمة .

يانُ (١) فرض الله في كتابه اتباعَ سُنةِ نبيّه (١)

٢٣٦ – قال الشافى : وَضَع اللهُ رَسولَه (٢٠٠ مِنْ دينِه وفَرْضِه وَكَتَابه المَوْضِعَ اللهُ عَمَاً لدينِه ، عا افترض وكتابه المَوْضِعَ الذي أبان جلَّ ثناؤه أنه جَمَلَهُ عَلَمًا لدينِه ، عا افترض مِن طاعته ، وحَرَّمَ من معصيته ، وأبَانَ من فضيلته ، بما قرَن من الإيمان برسوله مع الإيمان به .

٢٣٧ - فقال تبارك وتعالى: (فَآمِنُوا بِاللهِ وَرُسُلِهِ ، وَلاَ تَقُولُوا ثَلَاثَةَ (٢٣ ، انْتَهُوا خَيْرًا لَكُم ، إِنَّا اللهُ إِلَهُ وَاحِدٌ ، سُبْعَانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدُ (٨٧) .

<sup>(</sup>۱) مكذا هو بحذف اللام فى جواب « لولا » وهو جائر على قلة ، واستعمال الشافعي إياد يدل على أنه فصبيح صحيح . والشافعي لفته حجة .

<sup>(</sup>٢) كَلَّةً « كُلُّ » سَقَطْت مَنَ النَّسَخُ التَّلَاثُ الطَّبُوعَة ، وهَى ثَابِتَة فَى أَصَلَ الربيع بين السطور بنفس الحط .

 <sup>(</sup>٣) الوشائيع ، بدون الهمز وبالهمز أيضا : جم « وشيجة » وهى الرحم المشتبكة المتصلة ،
 وأصله من « وشجت العروق والأغصان » أى اشتبكت ، وضله من باب « وعد »

 <sup>(</sup>٤) في النسخ الثلاث المطبوعة «باب ييان» وكلة « باب » ليست في أصل الربيم .

<sup>(</sup>٥) في ج ﴿ دَبِّ بِيانَ مَافَرَضَ اللَّهِ فَي كِتَابِهِ مِنْ اتَّبَاعِ سَنَةُ نَبِيهِ ﴾ وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٦) في م « نبيه » وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٧) فى الأصل إلى هنا ء ثم قال ، ﴿ إِلَى : سبحانه أَن يَكُون له ولد » .

<sup>(</sup>٨) سورة النساء (١٧١) .

والسمسة قة ولكتابه ولأنبيائه . وقد أبى الله السمسة لكتاب غير كتابه ، كا قال نسن الأثمة من السلف :

فان الشافي \_ رضى الله عنه \_ ذكر هذه. الآية محتجا بها على أن الله قرن الإيحان

= برسوله عد سلى الله عليه وسلم مع الاعمان به ، وقد جا، ذاك في آيات كنيرة من الفران ، منها قوله تسالى في الآية (١٣٦) من سورة النساء : « يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ ٱلَّذِي يَزَّلُ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ ٱلَّذِي يَزَّلُ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ ٱلَّذِي يَزَّلُ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ ٱلَّذِي أَنْ لَا عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ ٱلَّذِي أَنْ لَا عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ اللهِ اللهِ الآية (١٥٥١) من سورة الأعراف : « فَأَمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأَثْمِيُّ اللَّذِي يُؤْمِنُ بِلُللهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَبِمُوهُ لَمَا عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَالنَّورِ اللَّذِي أَنْزَلْنا » لَمَا مَنْ سورة التنابن : « فَامِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَالنَّورِ ٱلَّذِي أَنْزَلْنا »

ولكن الآية التي ذكرها الشافي هنا ليست في موضع الدلالة على مايريد، لأن الأمر فيها بالايمان بافة وبرسله كافة . ووجه الحطأ من الشافي أنه ذكر الآية بانشط و فا منوا بافة ورسوله » بافراد لفظ الرسول ، وهكذا كتبت في أصل الربيع ، وطبعت . في الطبعات الثلاث من الرسالة ، وهو خلاف الثلاوة ، وقد خيّل إلى بادئ ذي بدء أن تكون هناك قراءة بالافراد ، وإن كانت \_ إذا وجدت \_ لا شهيد في الاحتجاج لما يريد ، لأن سياق الكلام في شأن عيسي عليه السلام ، فلوكان الفظ و ورسوله » لكان للراد به عيسي ، ولكني لم أجد أية قراءة في همذا الحرف من الآية بالإفراد : لا في الفراءات المشر ، ولا في غيرها من الأربع ، ولا في الفراءات الماذة » .

٢٣٨ - وقال : ( إَنِّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ، وَ إِذَا كَانُوا مِعَهُ ( ) مَنُوا مَعَهُ ( ) مَنَوا مَعَهُ ( ) مَنْ مَا مُوا مَعَهُ ( ) مَنْ مَا مُوا مَعَهُ ( ) مَنْ مَا مُوا مُ مَنَعُ لَهُ : ٢٣٩ - فَجَعَلَ كَمَا لَ ابتداء الإِيمان ، الذي ما سواهُ تَبَعُ لَهُ : الإِيمانَ بالله ثم برسوله ( ) .

٢٤٠ - فلو آمَنَ عبد به ولم يؤمن برسوله : لم يَقَعْ عليه اسمُ كَالَ ِ الإيمانِ أبدًا ، حتى يؤمنَ برسوله معه .

٢٤١ - وهكذا سنَّ رسولُ الله في كلَّ مَنِ امْتَعَنَهُ للإيمانِ .
٢٤٧ - أخبرنا<sup>(١)</sup> مالك (<sup>٥)</sup> عن هلِالِ بن أَسَامَةَ عن عطاء بن يَسَارِ عن عُمَرَ بنِ الحَسَكَمِ قال : «أَتبتُ رسولَ الله بجارية ، فقلتُ : يا رسول الله ، على رَقبَة ، أَ فَأَعْتِقُهَا ؟ فقال لها رسولُ الله : أَيْنَ الله ؟ فقالت : أنت (سولُ الله ، قال . وَمَنْ أَنَا ؟ قالت : أنت (سولُ الله ، قال . وَمَنْ أَنَا ؟ قالت : أنت (سولُ الله ، قال . وَمَنْ أَنَا ؟ قالت : أنت (سولُ الله ، قال . وَمَنْ أَنَا ؟ قالت : أنت (سولُ الله ) قال . وَمَنْ أَنَا ؟ قالت : أنت (سولُ الله ) قال . قال . وَمَنْ أَنَا ؟ قالت : أنت (سولُ الله ) قال . وَمَنْ أَنَا ؟ قالت : أنت (سولُ الله ) قال . وَمَنْ أَنَا ؟ قالت : أنت (سولُ الله ) قال . وَمَنْ أَنَا ؟ قالت : أنت (سولُ الله ) قال . وَمَنْ أَنَا ؟ قالت : أنت (سولُ الله ) .

<sup>=</sup> صدر الآية الى آنى بها الفافى للاحتجاج ، تقليداً له وثقة به ، حتى يرى إن كان موضعها موضع الحكلام فى شأن نبينا سلى الله عليه وسلم ، أو فى شأن غميره من الرسل عليهم السلام .

و هول هنا ماقال الشافى فيا مضى من الرسالة ( رقم ١٣٦) : « وبالتقليد أغفل من أغفل منهم ، واقة ينفر لنا ولهم » .

<sup>(</sup>١) في الأصل إلى هنا ، ثم قال د الآية ، .

<sup>(</sup>۲) سورة النور (۲۲) .

 <sup>(</sup>٣) فى ألنسخ المطبوعة زيادة د معه ، وهى مكتوبة بحاشية الأصل بخط جديد .

<sup>(</sup>٤) رميت في أصل الربيع « ارنا » اختصاراً ، على عادة المحدين القدماء وغيرم .

 <sup>(</sup>٥) فى النسخ المطبوعة (ماتك بن أنس».

 <sup>(</sup>٩) كلة «أنت» سقطت من س وهي ثابتة في الأصل .

 <sup>(</sup>٧) في س د فقال ، والفاء مزيدة في الأصل ملميقة بالسكلمة بخط آخر .

<sup>(</sup>٨) الحديث في الموطأ (٣: ٥ ـ ٦) مطوّلاً . ورواه مسلم (١٠١،١٠) وأبو فاود=

۲٤٣ -- قال الشافعي : وهو «معاوية ُ بن الحكم » وكذلك (١٠) رواه غيرُ ما لك ، وأظنُّ مالك (٢٠ لم يَحْفَظِ الْمُمَه (٢٠) .

٢٤٤ - قال الشافى: فَفَرَضَ اللهُ عَلَى الناس اتّباعَ وَحْيِهِ وسُنَنِ رَسوله .

٢٤٥ – فقال في كتابه: (رَبَّنَا وَأَبْسَتْ فِيهِمْ رَسُولاً مِنْهُمْ (أَنْ كَيْمِمْ أَنْ كَيْمِمْ أَنْ كَيْمِمْ أَلَاكُمْ الكِتَابَ وَالِحَكْمَةَ وَيُزَكِّهِمْ ، إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزَيْرُ الْحَكِيمِ (أَنْ ).

٧٤٦ – وقال جل ثناؤه: (كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُ رَسُولاً مِنْكُمُ الْكَتَابَ وَالْحِكُمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكُمُةَ يَتُلُو عَلَيْكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكُمُةَ وَيُعَلِّكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكُمُةَ وَيُعَلِّكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكُمُةَ وَيُعَلِّكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكُمُةَ وَيُعَلِّدُونَ ٢٤٠).

= (۱ : ۳۶۹ ـ ۳۰ م) واللسائي (۱ : ۱۷۹ ـ ۱۸۰) من طريق يحي بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة ، وهو شيخ مالك هنا ، واسمه « هلال بن على بن أسامة » ونسبه مالك إلى جده .

(١) في النسخ المطبوعة « كذاك » بدون الواو ، وهو مخالف للأصل .

(٢) هَكُذَا رَسَم فَى أَصل الربيع منصوبا بدونَ الألف ، وهو جاثر ، كما قدمنا في التعليق على الفقرة ( ١٩٨ ) .

(٣) قال السيوطي في عمر ح الموطأ: « قال النسائي : كفا يقول مالك : همر بن الحسم وغيره بقول : معاوية بن الحسم السلمي . وقال ابن عبد البر : مكفا قال مالك : همر بن الحسم ، وهو وهم عند جميع أهل السلم بالحدث ، وليس في العسمابة رجل يقال له همر بن الحسم ، وإيما هو معاوية بن الحسم . كفا قال فيه كل من روى هسفا الحديث عن هلال أو غيره . ومعاوية بن الحسم معروف في العسمابة ، وحديثه هكا معروف له ، وبمن بس على أن مالكا وهم في ذلك : البزار وغيره . انتهى » . والحديث رواه أيضا أبو داود الطيالسي في مسند معاوية بن الحسم (رقم ١١٠٥) وكفك أحمد بن حنبل في المسند (ه : ٤٤٧ ــ ٤٤٩) .

(٤) ف الأصل إلى مناء ثم قال د إلى : الحسكم ،

(٥) سورة الغرة (١٢٩) .

(١) في الأصل إلى هنا ثم قال د الآية » .

(٧) سورة البقرة (١٥١) .

٧٤٧ - وقال: (لَقَدْ مَنَ اللهُ عَلَى الْمُوْمِنِينَ إِذْ بَسَ فِيمِمْ رَسُولًا مِن أَنْهُ عَلَى الْمُوْمِنِينَ إِذْ بَسَ فِيمِمْ رَسُولًا مِن أَنْهُ مِن أَنْهُ مِن أَنْهُ مِنْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّهِمْ (٥) وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ رَسُولًا مِن أَنْهُ الْمِينِ (٥) وَالْحِكْمَة ، وَإِنْ كَانُوا مِن قَبْلُ لَنِي ضَلاَلٍ مُبِينٍ (٥) .

٢٤٨ - وقال جل ثناؤه: ( هُوَ الَّذِي بَمَتَ فِي الْأُمَّيِّينَ رَسُولاً مِنْهُمْ ( ) مِنْهُمْ ( ) مِنْهُمْ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةُ ، مِنْهُمْ ( ) مَنْ تَبُلُ لَيْهِمْ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةُ ، وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَنِي صَلَالٍ مُبِينٍ ( ) .

٢٤٩ – وقال: ﴿ وَأَذْ كُرُوا نِيْمَةَ أَثْدِ عَلَيْكُم وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُم وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُم وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُم وَمِا أَنْزَلَ عَلَيْكُم وَمِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ بَعِظُكُم وَبِهِ (٥).

٢٥٠ – وقال: ﴿ وَأَنْزَلَ أَنْهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكُمَةَ وَعَلَّمُكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَصْلُ أَنَّهِ عَلَيْكَ عَظِيًّا (٣) .

٢٥١ - وقال: ﴿ وَأَذْ كُرُنْ مَا يُسْلَى فِي يُيُوتِكُنَّ (٨)مِن آبَاتِ

<sup>(</sup>١) في الأصل إلى هنا ، ثم قال « الآية » .

<sup>(</sup>٢) سُورة آل عُران (١٦٤) . وهذه الآية ذكرت في س و. س قبل الآية السابغة : «كا أرسلنا فيكم رسولا منكم » . . ومنشأ ذلك : أن السكاتب في أصل الربيع نسى تلك الآية ، ثم كتبها في الحاشية وأشار إلى موضعها، فأخطأ التاتلون سرفة موضعها ، وكتوها مؤخرة عنه .

 <sup>(</sup>٣) في الأسل إلى هنا ، ثم قال « الآية » .

<sup>(</sup>٤) سورة الجمة (٢) .

<sup>(</sup>٥) سورة الغرة (٢٣١) .

<sup>(</sup>٦) في الأصل إلى هناء ثم قال « الآية » .

<sup>(</sup>٢) سورة النساء (١١٣) .

 <sup>(</sup>A) ف الأصل إلى هناء ثم طال « الآية » .

أَنْهِ وَالْحِكُمَةِ ، إِنَّ أَنْهُ كَأَنَ لَطِيفًا خَبِيرًا (١) .

٢٥٢ – ٣٠٤ أَدْ كَرَالُهُ الكُتابَ، وهو القُرَّانُ ، وذَكَرَالحَكَةَ ، فسمتُ مَنْ أَرْضَى ٣٠٠ مِنْ أَهل العلم بِالقُرَّانِ يقول : الحَكمةُ : سُنة رسولِ إلله .

٢٥٣ — (ن) وهذا يُشْبهُ ما قال ، واللهُ أعلم .

٢٥٤ – لأن القُرَانَ ذُكِرَ وَأُنْبِعَتْهُ الْحَكَمَةُ ، وذَكَرَ اللهُ مَنَّةُ ( ) على خَلْقِهِ بتعليمهم الكتابَ والحكمة ، فلم يَجُزُ \_ والله أعلم \_ أن يقال الحكمة ( ) ماهنا إلاّ سنّة رسولِ الله .

وذلك أنها مقرونة مع كتاب الله ، وأن الله افترض طاعة رسوله ، وحَتِم على الناسِ اتباع أمرِه فلا يجوز أن يقال لقولي : فَرْضُ ٢٠٠ إلا لِكتابِ الله ثم سنّة رسوله .

٢٥٦ - (A) لِمَا وَصَفْنَا ، من أَنَّ الله جَمَل الإِيمان برسوله مقرونا بالإِيمانِ به .

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب (٣٤) .

 <sup>(</sup>۲) منا في ـ و ع زیادة « قال الشافی » ولیست في الأصل .

<sup>(</sup>٣) في مد د من أرضاه ، وهو خلاف الأصل .

 <sup>(</sup>٤) منا في ـ و ج زيادة « قال الشافي » وليست في الأصل .

<sup>(</sup>o) في س « منة » وفي ـ. و ج « منته » والــكل خطأ ومخالف للأصل .

<sup>(</sup>٣) زاد بسن الفارئين بخاشية الأصل حرف « إن » بســد كلة « يقال » وهى زيادة لا أصل لهــا ، ولا عاجة بالــكلام إليها .

<sup>(</sup>٧) في النسخ المطبوعة « إنه فرض » وكلة « إنه » ليست في الأسل ، وحذفها جائز ، ويكون قوله « فرض » مقولا الغول على سبيل الحسكاية ، أو خبراً لمحذوف ، كأنه يقول « هو فرض » .

 <sup>(</sup>A) حنا في النسخ الطبوعة زيادة « وذلك » وهي مكتوبة في الأصل بين السطور بخط غير خطه . •

٢٥٧ — وسنةُ رسولِ الله مُبَيِّنَةُ عن الله معنَى ما أرادَ : دليلاً على خاصّهِ وعامّه . ثم قرَن الحكمة بها بكتابه فأثبَعَها إيامُ (١) ، ولم يَجْعَلَ هذا لأحدٍ من خَلْقِهِ غيرِ رسوله .

#### باسب

فَرْضِ ٱللهِ طاعةَ رسولِ<sup>(٢)</sup> ٱللهِ مقرونةَ بطاعة الله ومذكورةً وحدَها

٢٥٨ — قال الله : (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلاَ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا (٣) أَنْ يَكُونَ لَمُمُ الْجِلِرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ، وَمَنْ يَمْسِ أَلْهُ وَرَسُولُهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاً مُبِينًا (١) .

٢٥٩ - وقال: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهُ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاوِلِي الأَنْرِمِنْكُمْ (مَ) قَالِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءِ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ وَاوِلِي الأَنْرِمِنْكُمْ أَوْ اللَّهِ وَاليَّوْمِ الْآخِرِ، ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَاوِيلًا). إِذْ كُنْتُمْ ثَوْمِنُونَ بِأَلَّهِ وَاليَوْمِ الْآخِرِ، ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَاوِيلًا). ومَكنا أُهْلِ العلم: أُولُوا الأَمر: أَمراً فِي سَرَا يَا رسولِ الله والله أعلم. وهكذا أُخْبِرُ فَا (لا

<sup>(</sup>١) مكنا العبارة في الأصل والنسخ المطبوعة ، وتحتاج لفي. من التأمل أو التسكلف . والمراد واضح مفهوم .

<sup>(</sup>۲) في ما « رسوله » وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٣) في الأسل إلى هناء ثم قال « الآية » .

<sup>(</sup>٤) سورة الأحزاب (٣٦) .

<sup>(</sup>٥) في الأصل إلى مناء ثم قال د الآية ، .

<sup>(</sup>٦) سورة النساء (٥٩) .

 <sup>(</sup>٧) هنا في ـ و ع زيادة « قال الشافعي » وليست في الأصل .

 <sup>(</sup>A) ف س و ج د وهكذا أخبرنا عدد من أهل النسير » وفي ، د وهكذا أخبرنا غير

٢٦١ - وهو يُشْبِهُ ما قال ، والله أعلم ، لأن كلَّ من كان حَوْلَ مَكَةُ من العربِ لم يَكُنْ يَعرفُ إِمَارَةً ، وكانتْ تأْنَفُ أَن يُعْطِيَ سِضُها بعضًا طاعة الإمارة

٢٦٢ -- فلماً دَانَتْ لرسولِ الله بالطاعة لم تكنْ ترَى ذلك يَصْلُحُ لغير رسولِ الله .

٢٦٣ - (١) فأمروا أن يطيعوا أولى الأمر الذين أمَّرَهُمْ رسولُ الله، لاطاعةً مطلقةً ، بل طاعةً مُسْتَثْنَاةً ، فيما كَهُمْ وَعليهم (٢) ، فقال : ( فَإِنْ تَنَازَ عْتُمْ فِي شَيْءِ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ ) يعنى : إن اختلفتم في شيء .

٢٦٤ - (٣٥ وهذا إن شاءالله كما قال فى أولى الأمر، إلاّ أنه يقول ( فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ ) يعنى والله أعلم هم وأمراؤهم الذين أمروا بطاعتهم ، ( مَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ ) يعنى \_ والله أعلم \_ : إلى ما قال الله

<sup>==</sup> واحد من أهل التفسير» وكل ذلك مخالف لما في الأصل .

وقد كتبت في الأصل « وهكذا أرنا » و « أرنا » اختصار « أخبرنا » عند الحدثين ، وكذبك يكتبها الربيع في الرسالة ، ولكنه كتبها فوقها واضحة «أخبرنا». ويظهر أن بعنى الفارئين في الرسالة ظنوا أنها فعل مبني الفاعل ، وأن في الكلام سقطاء فزادوا في بعض النبخ « عدد من أهل التفسير » كا رأيته في نسخة أخرى مفروءة على شيخ الاسلام أبي عجد عبد الله بن عجد بن جماعة في سنة ٥٠١ . فكتب فيها في أصلها « أخبرنا » فقط ، ثم زيد فيها في الهامش بخط آخر « عدد من أهل التفسير » . ولكن عدم وجود هنه الزيادة في أصل الربيم دليل على أن الفعل « أخبرنا » مبنى لما لم يسم فاعله ، وبذلك يكون الكلام تاما سحيحا ، لم يسقط منه شيء . ويجوز أن يكون مبنيا قفاعل ، ويكون الشافعي مهم هذا الفول من هائه همه هنه هنه همه هذا

<sup>(</sup>١) منا في ج زيادة « قال » وليست في الأصل.

 <sup>(</sup>٢) في ع د ستتنى فيها لهم وعليهم » وهو خطأ ومخالف للأسل .

 <sup>(</sup>٣) هنا في رو ج زيادة « قال الشافعي » وليست في الأصل .

والرسول أن عرفتموه ، فإذ لم تعرفوه سألم الرسول عنه إذا وصلم (١) ، أومن وصل منكم إليه .

٣٦٥ — لأن ذلك الفرضُ الذي لا مُنازَعَةً لَكُمْ فيه . لقول الله : ( وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلاَ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَثْرًا أَنْ يَكُونَ كَمْمُ الْحِيْرَةُ مِنْ أَثْرِهِمْ) .

٢٦٦ - وَمَنْ يَنَازِعُ مِنْ مِنْ مِنْ اللهُ رَدَّ الأَمْرَ إِلَى قَضَاءِ اللهُ رَدَّ الأَمْرَ إِلَى قضاء اللهِ ، ثَمَّا وَضَاء ، نَمَّا فَضاء اللهِ ، ثَمَّا وَضَفْتُ مِن فَيَا تَنَازُعُوا فَا فَعَاء ، ثَمَّا فَيْمَا وَلا فَى وَاحدٍ منهما \_ : رَدُّوهُ قياسًا على أحدها ، كما وَصَفْتُ مِن فَيهما ولا في واحدٍ منهما \_ : رَدُّوهُ قياسًا على أحدها ، كما وَصَفْتُ مِن فَيهما ولا في والعَدْلِ والمَيْلِ ، مَعَ ما قال اللهُ في غــــير آيةٍ مثل هذا المنى .

٢٦٧ — وقال (٥٠: (وَمَنْ يُطِعِ اللهِ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْهَمَ اللهِ اللهُ عَمَالُهُ اللهُ مَا اللهِ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصَّدِّيقِينَ وَالشَّهَدَاء والصَّالِخِينَ ، وَحَسُنَ أَولَئِكَ رَفِيقًا (١٠).

<sup>(</sup>١) ف س و ج ﴿ إذا وصلم إليه ﴾ وكلة ﴿ إليه ﴾ ليست في الأصل .

 <sup>(</sup>۲) مكذا كتبت السكلمة في الأصل ، بوضع تعطين فوق الثاء وتعطين تحتها ، لشرأ بالوجهين : « تنازع » فعل ماض ، و «ينازع » فعل مضارع » والأخير يجوز فيه الرفع ، على أن تكون شرطية ، وأداك الرفع ، على أن تكون شرطية ، وأداك وضمنا على آخر الفعل الحركات الثلاث .

<sup>(</sup>٣) في س و ج د من » وهو مخالف للأصل...

<sup>(</sup>٤) في سـ « يتنازعون » وهو مخالف للأسل .

<sup>(</sup>o) في ع « قال » بحلف الواو ، وهو عالم للاصل .

<sup>(</sup>٣) في الأصل إلى هناء ثم قال ﴿ إِلَى : رفينا » .

<sup>(</sup>٧) سورة النساء (٦٩) .

٢٦٨ - وقال: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطْيِعُوا أَلَّهُ وَرَسُولَهُ (١٠).

#### باسب

### مَا أَمَّرُ اللَّهُ مِنْ طَاعَةِ رسولِ الله

٢٦٩ – قال الله جل ثناؤه : ﴿ إِنَّ الدِينَ يُبَايِمُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِمُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِمُونَ أَفْهُ ٣٠ ، يَدُ اللّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ ، فَمَنْ نَسَكَتَ فَإِنَّمَا يَنْسُكُتُ عَلَى نَفْسِهِ ، وَمَنْ أُوفَىٰ بَمَا مَاهَدَ عَلَيْهُ اللّهَ فَسَبُوا بِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ٣٠) .

٣٠ - (٥) وقال : (مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ الله (٥).
 ٣٠ - فَأَعْلَمُهُمُ أَنَّ يَيْعَتَهُمْ رسُولَهُ يَيْعَتُهُ ؛ وكذلك أعلمهم أنَّ طاعتَهُم طاعتُهُ .

٢٧٧ – وقال: (فَلاَ وَرَبَّكَ لاَ يُوْمِنُونَ<sup>٣٧</sup> حَتَّى يُحَكَّمُوكَ فِيَهَا شَجَرَ يَيْنَهُمْ ، ثُمَّ لاَ يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَّبًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيًا <sup>٤٨</sup>) .

<sup>(</sup>١) سورة الأغال (٢٠) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل إلى هناء ثم قال ﴿ إِلَى : أَسِراً عظيا ؟ .

<sup>(</sup>٣) سورة اللتيح (١٠) .

<sup>(</sup>٤) هنا في هج زيادة « قال الفافي » وليست في الأسل . وفيها أيضا ﴿ قال الله :
ومن يطع الرسول » وهو مخالف للأسل ، وزيادة الواو في أول الآية خطأ ، لأنه
خلاف التلاوة .

<sup>(</sup>٥) سورة النسآء (٨٠) .

<sup>(</sup>٣) في س ﴿ أَن طَاعَتُهُم إِياهُ طَاعَتُهُ ﴾ وفي ب و ع ﴿ أَن طَاعِتُهُ طَاعَتُهُ ﴾ وكل ذاك عنالف للأصل . ويظهر أن الناسخين ظنوا أن المعنى غير واصبح ، فتصرف كل منهم في اللفظ عما ظنه منهداً لإيضاح للمني .

<sup>(</sup>٧) في الأسل إلى مناء ثم عال و الآية ، .

<sup>(</sup>٨) مبورتم النساء (٦٥) .

۲۷۳ — نَرَكَتْ هذه الآيةُ فيما بَلَغَنَا \_ والله أعلم \_ في رجل خَاصَمَ الزُّبيْرِ (۱) .

ع الله عنه العضاء سنة من رسول الله ، لا عُكم منصوص في الْقُرَان .

٢٧٦ – وقال تبارك و تعالى: ( لاَ تَجْمَعُلُوا دُعَامُ الرَّسُولِ يَبْنَكُمُ اللهُ الَّذِينَ يَنْسَلُمُونَ مِنْكُمُ لِوَاذًا ، كَدُعاء بَسْفِيكُمُ بَسْضًا ، قَدْ يَعْلَمُ اللهُ الذِينَ يَنْسَلُمُونَ مِنْكُمُ لِوَاذًا ،

<sup>(</sup>۱) الرجل الذي خاصم الزبير كان من الأنصار بمن شهد بدراً ، واختصافي ماء كانا يسقيان به أرضهما ونخلهما . والحديث مطول سروف في كتب السنة ، وفي آخره : « تقال الزبير : ماأحسب هذه الآية نزلت إلا في ذلك » . وقد ذكره السيوطي في الهر للتثور (۲ : ۱۸۰) و نسبه لعبد الرزاق وأحد وحبد بن حبد والبخاري وسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن جرير وابن المنفر وابن أبي ماتم وابن حبان والميهي من طريق الزهري عن عروة بن الزبير عن أبيه . ورواه أيشا يمي بن آدم في الحراج (رقم ٣٣٧) وانظر فتع الباري (۵ : ۲۱٪ ـ ۲۲) .

 <sup>(</sup>٢) منا في ع زَيادة « قال الشافي » وليست في الأسل .

 <sup>(</sup>٣) فى ب « تننى » طى أنه ضل ملن ، لامصبر . والذى فى الأصل يحتمل ذلك ،
 لأنه كتب « تعنما » بالألف ، وكثيرا مايكتب فيه العمل المنتل الياني بالألف .

<sup>(</sup>٤) في ع ﴿إذَ وَمُو عَالَفَ للأُصْلِ .

<sup>(0)</sup> في س «إذ لم يسلموا له» . وفي س «ظم يسلموا له» ، وكلاما عناف للأصل.

<sup>(</sup>٣) في الأصل إلى مناء ثم قال: ﴿ إِلَّ عَنَابِ آلِم \* .

فَلْيَعُدْرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِيْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابُ أَلِمُ (١)).

( و إِذَا دُعُوا إِلَى الله وَرَسُولِهِ ( ) لِيَحْكُمُ لَيْنَهُمُ الله وَرَسُولِهِ ( ) لِيَحْكُمُ لَيْنَهُمُ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ . وَإِنْ يَكُن لَمُمُ الْحَقُّ بَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ . أَفِي تُلُوبِهِمْ مَرَضٌ ، أَمِ ارْ تَابُوا ، أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَحِيفَ اللهُ عَكَيْهِمْ وَرَسُولُهُ ١٢ بَلْ أُولَٰئِكَ ثُمُ الظَّا لِمُونَ. إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ المُومِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى أَلْلَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمُ ۖ يَيْنَهُمْ : أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ، وَاوَلَٰئِكَ ثُمُ اللَّهُ لِحُونَ . وَمَنْ يُطِيعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ ٱللَّهَ وَيَتَّقَّهِ ، َفُأُولَٰئِكَ مُمُ الفَائْزُونَ <sup>(1)</sup>) .

٧٧٨ - (٥) فَأَعْلَمَ ٱللهُ النَّاسَ في هذه الآية أنَّ دُعاءهم إلى رسول الله لِيَحْكُمُ بِينهِم : دُعانُهُ آلَى حُكُمْ اللهِ ، لأنَّ الحاكم بينهم رسولُ الله ، وَإِذَا سَلَّمُوا لِيُحُكُمُ رسول الله (٥٠) فإنما سَلَّمُوا لَحَكُمه (٧٠) بفرض الله .

٢٧٩ - وأَنْهُ أعلمهم أَن خُكَمَةُ خُكُمُهُ ، على معنى الْمُتِرَاضِهِ حُكَمَةُ ، وما سَبَقَ فى علمه جل ثناؤه من إسْعادِه (A) بعصمته وتوفيقه ، وما شَهِدَ له به من هدايته واتباعِه أَمْرَهُ .

<sup>(</sup>١) سورة النور (٦٣) .

 <sup>(</sup>٢) هنا في س زيادة « قال الشافي » وليست في الأصل .

<sup>(</sup>٣) ق الأصل إلى هنا ، ثم قال « إلى قوله : الفائزون » .

<sup>(</sup>٤) سورة النور ( ١٨ ــ ٢٠ ) .

 <sup>(</sup>٥) منا في ع زيادة « قال الثاني » وليست في الأصل .

<sup>(</sup>٢) في سَ وَ جَ ﴿ فَافَا سَلُوا لَحُكُمُ النِّي ﴾ وهو عالم بنا في الأصل . (٧) في النَّسَخ الطبوعة ﴿ له ﴾ والذي في الأصل ﴿ لَمْسَكُمُه ﴾ ثم ضرب عليها بسن الفارئين وكتب فوقها « له ، بخط عنالف لخط الأصل .

 <sup>(</sup>A) فى النسخ المطبوعة « إسعاده إياه » وكلة « إياه » فى الأصل بين السطور بخط آخر .

٢٨٠ – فأُحْكِمَ فَرْضَهُ بِإِلزَامِ خَلْقِهِ طَاعَةَ رَسُولُهِ ، وَإِعلامِهِمْ (١) أَنها طَاعَتُهُ .

٢٨١ - فَجَمَعَ لَهُم أَنْ أَعْلَمَهُمْ أَنَّ الفرض عليهم اتباعُ أمْرِه وأمرِ رسوله (٣٠) وأنَّ طاعة رسولهِ طاعتُه ، ثم أَعْلَمَهُمْ أَنه فَرَضَ على رسولهِ اتباع أمرِه ، جلَّ ثناؤه .

#### باسب

مَا أَبَانَ الله لِخلقه مِنْ فَرْضِه على رسولِه اتّباعَ مَا أَوْحَى إليه<sup>en</sup>، وما شَهِدَ لَهُ بِهِ مِن اتّباع ما أُمرِ به، ومِنْ هُدَاهُ ، وأنه هادٍ لِمَنِ اتّبَعَهُ

٢٨٧ - قال الشافعى: قال الله جلَّ ثناؤه لنبيه: ( يَا أَيُّهَا النَّهِ اللهِ عَلَيَا خَكِيًا . النَّهِ اللهُ وَلاَ تُطِيمِ السَكَافِرِينَ ( وَالْمَنَافِقِينَ ، إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيمًا خَكِيمًا . وَأُنَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ( ) ، إِنَّ اللهَ كَانَ بِمَا تَمْهَ لُونَ خَبِيرًا (٢٠) . خَبِيرًا (٢٠) .

٢٨٣ – وقال: (اتبيع مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ رَا بَكَ ، لاَ إِلهَ إِلاَّ مِنْ رَابِكَ ، لاَ إِلهَ إِلاَّ مُونَ ، وَأَعْرَضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ٢٨٥) .

<sup>(</sup>١) في سـ د باعلامه ، ومو مخالف للاصل .

 <sup>(</sup>٢) في النسخ الطبوعة زيادة « مَما » وهي مكتوبة في الأصل بين السطور بخط آخر .

<sup>(</sup>٣) في النسخ للطبوعة « ماأوحي الله إليه » وزيادة لفظ الجلالة مكتوبة بين السطور بخط آخر .

<sup>(</sup>٤) في الأِصل إلى مناء ثم قال و الآية.» . .

<sup>(</sup>٥) في الأصل إلى هناء ثم قال « الآية » .

<sup>(</sup>٦) سورة الأحزاب (١ و ٢) .

<sup>(</sup>٧) سُوَرَةُ الْأَنْمَامُ (١٠٦) .

٢٨٤ – وقال (ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَا تَبِيغَا<sup>١١</sup> وَلاَ تَبْبِعُ أَهُونَ ٢٨٤ أَمُونَ ٢٨٠ .

من عصمته إيّاهُ مِن خلقه ، فقال : ( يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِغٌ مَا أُنْزِلَ مِن عصمته إيَّاهُ مِن خلقه ، فقال : ( يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِغٌ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُ مَن رَبِّكَ ، وَإِنْ لَمْ تَفْعَلُ فَا بَلَنْتَ رِسَالَتَهُ ، وَأَلَّهُ يَعَصِمُكُ مِنَ النَّاسِ ( ) .

٣١ والهُدَى فى نفسه، وهداية من اتبعه ، فقال : ( وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُومًا مِنْ أَمْرِ نَا هُمَّا الْمَيْنَا بِاللَّهِ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُومًا مِنْ أَمْرِ نَا هُمَّا مَا كُنْتَ تَدْرِى مَا الْمَكِتَابُ وَلاَ الْإِيمَان ، وَلْكِنْ جَمَانَاهُ ثُورًا نَهْدِى بِهِ مَنْ نَشَاهِ مِنْ عِبَادِنَا ، وإِنَّكَ لَتَهْدِى إِلَى صِرَاطِ مُسْتَقِيمٍ هُمُنَ فَي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ هُمُن أَمْرِ اللَّهِ مِنْ فَشَاهِ مِنْ عِبَادِنَا ، وإِنَّكَ لَتَهْدِى إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ هُمُن أَمْرُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مُسْتَقِيمٍ هُمُن أَمْرِ اللَّهُ اللْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ

٢٨٧ - وقال: ( وَلَوْ لاَ فَضْلُ اللهِ عَلَيْكَ وَرَ حَمَّتُهُ لَمَمَّتُ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ (١٠٠ أَنْ يُضِلُّوكَ، وَمَا يُضِلُّونَ إِلاَّ أَنْفُسَهُمْ ، وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْء،

<sup>(</sup>١) في الأسل إلى هنا ، ثم قال ﴿ الآمة ﴾ .

<sup>(</sup>٢) سورة الجائية (١٨) .

 <sup>(</sup>٣) عنا في ب و ع زيادة « قال الفاضي » وليست في الأسل .

<sup>(</sup>٤) في س و ع «منة » وهو خطأ ، والمبواب مافى الأسل ، وقد منبطت فيه ينتج الم .

<sup>(</sup>٥) في الأصل إلى هنا ، ثم قال د-إلى قوله : واقة يعميمك من الناس » .

<sup>(</sup>٦) سورة المائدة (٦٧) .

<sup>(</sup>Y) هنا أَن ب و ج زيادة « قال الثاني » وليست في الأصل .

<sup>(</sup>A) في الأصل إلى هنا ، ثم قال « إلى : وإنك لتهدَّى إلى صراط مستقيم » .

<sup>(</sup>۹) سورة الشورى (۹۲) .

 <sup>(</sup>١٠) في الأصل إلى هنا ، ثم قال « إلى : وكان فضل الله عليك عظيا » .

وَأَنْزَلَ أَلَهُ عَلَيْكَ الكِتابَ وَالْحَكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمُ تَكُنْ تَعْلَمُ، وَكَانَ فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ عَظِمَّا(١) .

وَشَهِدَ لَهُ بِالْبَلاَغِ (١) عنه ، وشَهِدَ به لنفسه ، ونحنُ نَشْهِدُ له به ، تَقَرُّا بَا إلى ألله بالإيمَانِ به ، وتَوَسُّلاً إليه بتصديق كَلِماتِهِ .

٢٨٩ – أخبرنا عبـــ العزيز (٥) عن عمرو بن أبي عَمرو مَوْلَى الْمُطَّلِبِ عِن الْمُطَّلِبِ مِن حَنْطَبُ (١) أَنَّ رسولَ الله قال: ﴿ مَا تُرَكُّتُ شَيْنًا مِنَّا أَمَرَكُمُ أَنَّهُ بِهِ إِلاَّ وَقَدْ أَمَرْ ثُكُم لِهِ ، وَلا تَرَكُتُ شَيْئًا مِنَّا نَهَا كُمُّ أَلَّهُ عَنْهُ إِلاَّ وَقَدْ نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ ۖ ﴾ .

٢٩٠ — قال الشافعي : وما أُعْلَمُنَا ٱللهُ ثُمَّـا سَبَقَ في علمه وحَتْم قَضَائِهِ الذي لا يُرَدُّ ، مِنْ فضله عليه و نستِهِ ـ : أنه مَنْعَهُ من أنْ يَهُمُوا به أن يُضاُّوه ، وأعلمه أنهم لا يَضُرُّونه مِن شيء .

<sup>(</sup>١) سورة النساء (١١٣) .

<sup>(</sup>٢) هنا في س و ع زيادة ه قال الثانمي ، وليست في الأصل .

 <sup>(</sup>٣) فى س و ب (أنه) وهو مخالف الأصل .
 (٤) فى النسخ الطبوعة د بالإبلاغ » وهى مكتوبة فى الأصل د بالبلاغ » ثم أصلحها بسن الرئيه إصلاحاً غير واضح ولا صحيح ، ويظهر أنه ظن أن كلة ﴿ البلاغِ ﴾ لا تناسب المنى هنا ، وما فى الأُصَل صوابَ ، قال فى اللَّمَان : « الإبلاغ » : الايصال ، وكذلك التبليغ ، والاسم منه : البلاغ ، يعنى أنه اسم قام مقام المصدر الحقيقي .

<sup>(</sup>٥) في س و ب عبد النزيز بن عد ، وفي ع دعبد النزيز بن عد ين أبي عبيد » والذي في الأصل « عبد العزيز » وكتب في هامشه « بن عد » وكتب تحته ﴿ بْنَ أَبِّي عَبِيدٍ ﴾ ، ووضم بينهما خط . وخط هاتين الزيادتين غير

وعبد العزيزهذا هو ابن عبد بن عبيد بن أبي عبيد العراوردي ، وهو من تنات أنباع التابعين من أهل المدينة ، مات سنة ١٨٧ وقيل غير ذلك .

 <sup>(</sup>٦) ﴿ حَنْطُبِ ﴾ فِتْتِحَ الحَاءُ والطاء المهملتين وبينهما نون ساكنة .

<sup>(</sup>٧) سيأتى السكلام على هذا الحديث في ( رقم ٣٠٦ ) .

الله ، والشهادة بتأدية رسالية واتباع أمره ، وفيا وصفتُ مِنْ فَرْضِه الله ، والشهادة بتأدية رسالية واتباع أمره ، وفيا وصفتُ مِنْ فَرْضِه طاعَتَهُ وتأكيدِه إيّاها في الآي ذكرتُ (۱) \_: ما أقامَ الله به الحجة على خلقِه : بالتسليم لحكمٌ رسولِ الله (۱) واتباع أمره .

٢٩٢ – قال الشافى: وما سَنَّ رسولُ الله فيالاً ليس للهِ فيه عُمَّم مِنَّ اللهُ في قوله: ﴿ وَإِنَّكَ مُمَّم مِنَّ اللهِ مَنْ قَوْلِهِ : ﴿ وَإِنَّكَ أَخْبُرُ فَا اللهُ فَى قولِهِ : ﴿ وَإِنَّكَ أَخْبُرُ فَا اللهُ فَى قولِهِ : ﴿ وَإِنَّكَ لَنَّمُ يُنْ مِنَ اللهِ مُسْتَقِيمٍ . صِرَاطِ أَلْتُهِ ﴾ .

٢٩٣ - (1) وقد سَنَّ رسولُ الله مَعَ كتابِ الله ، وسنَّ (0) فيما ليس فيه بميَّنِهِ نَصُّ كتابِ .

٢٩٤ - وكل ما سَنَّ فقد أَلزَمَنَا اللهُ اتّباعَهُ ، وجَمَل في اتّباعِهِ طَاعَتَهُ ، وفي المُنُودِ ٢٠ عن اتّباعها ٣٠ معصيتَه التي لم يَمْذِرْ بها خلقاً ،

<sup>(</sup>۱) فى النسخ الطبوعة « فى الآى التى ذكرت » وكلة « التى » مكتوبة فى الأسل بين السطور بخط آخر ، والظاهم أن الذى زادها رأى التركيب على غيرا لجاد فى الكلام ، مع أن له وجها ظاهراً من العربية : أن يكون قوله « ذكرت » حالا من « الآى » وقد يحى الحال جلة فعلية فعلها ماض ، والحال فى معنى الصفة .

<sup>(</sup>Y) في س و ع « لحكم رسوله » وهو عالف الما في الأصل .

 <sup>(</sup>٣) ق س «مما» بدل « فيأ» وهو غالف للأصل .

<sup>(</sup>٤) هنا في س و ج زيادة « قال الشافعي » وليست في الأصل .

<sup>(</sup>٥) فى سدويين ، بعل دوسن ، وهو خطأ ومخالف للأصل ، ومراد الفافى رخي اقة عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سن فى أشياء منصوص علمها فى الكتاب ، بيانا لهما ، أو نحو ذلك ، وأنه سن أيضا أشياء ليس فيها بعينها نس من السكتاب

<sup>(</sup>٦) العنود ... بضم العين المهملة ... : العتو" والطنيان ، أو الميل والانحراف ، وضله من أبواب : « نصر وسمع وكرم » ، وأما العنود كانه مصدر سماعيّ .

<sup>(</sup>٧) مكفًا في الأصل ، وتأنيث الضبير على إرادة السنن التي ألزمنًا الله انباعها . وفي س و ع « انباعه ، بالتذكير ، والمنى صميح ، ولكنه مخالف لما في الأصل .

ولم يَجَعَلْ له من اتباع سُنَنِ رسولِ الله عَمْرَجًا ، لِمَا وصفتُ ، وما قال رسولُ الله عَلْمَ الله وسفتُ ، وما قال رسولُ الله (۱) .

٣٩٠ - ٣٠ أخبرنا سُفيانُ عَنْ سالم أَبُو النَّضْر ٣٠ مولى عُمَرَ بَنِ عُبَيْدِ اللهِ عَبِيْدَ اللهِ بْنَ أَبِي رافع يحدُّثُ عِن أيه أن أَن رافع يحدُّثُ عِن أيه أن يه الأَمْرُ رسول الله قال : « لاَ أَنْفِينَ أَحَدَكُم مُنْكِناً عَلَى أَرِيكَتِهِ يَأْتِيهِ الأَمْرُ مِنْ أَمْرِى ، مِمَّا أَمَرْتُ بِهِ أَوْ نَهَيْتُ عَنْهِ - : فَيَقُولُ لاَ أَدْرِى مَا وَجَدْنَا فَى كِتَابِ الله اتَّمَنَاهُ ، .

<sup>(</sup>١) أى ولما فله وسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآتي عنب حنا .

<sup>(</sup>٢) منا في ج زيادة « قال الثنافي » وليست في الأصل .

<sup>(</sup>٣) حكفًا . في الأصل « عن سالم أبو النضر » وكأن هذا لم يسبب بسن القارئين فيه ، لمخافته للصهور في استمعال الأسماء الحدة ، فضرب على حرف الجر « عن » وكتب في الهامش بخط آخر « بن عبينة قال أنا » وبذك طبعت في النسخ للطبوعة ، وهو تصرف غير جيد بمن صنعه .

والذي في الأصل له وجه في العربية ، وإن كان غير مفهور . قال ابن قتيبة في مشكل الفران (ج ١ ص ١٨٥ من كتاب الفرطين ) : « وربما كان الرجل الاس والكنية ، فغلبت الكنية على الاسم ، فلم يعرف إلا بها ، كأبي طالب ، وأبي فر ، وأبي مرحرة ، وأدبي كانوا يكتبون : طي بن أبوطالب ، ومعاوبة بن أبو سفيان، لأن الكنية بكمالها صارت اسما ، وحظ كل حرف الرفع ، مالم ينصبه أو يجيره حرف من الأدوات أو الأفعال ، فكأنه حين كني قبل : أبو طالب ، ثم ترك كهيئته ، وجعل الاسمان واحداً » .

وْما هنا كذلك ِ : · ثان سالما عرف واشتهر بكنيته « أبو النفس ، وغلبت عليه .

تنبيه: \_ أخطأ المسمعون في تصميح كتاب الفرطين في التالين الذين ذكرهما ابن قتيبة ، فكتبوهما على الجادة دعلى بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان ، مع أن سياق كلامه واضح ، في أنه يريد كتابتهما بالواو ، كما صنعنا هنا في قال كلامه ، وانظر أيضا السكفاف الزمخصري في تفسير سورة المسد .

<sup>(1)</sup> الحديث باسناديه (رقم ٢٩٥، ٢٩٦) سيأتى مرة أخرى بهما فى رقمى ( ١٠٠٢) .

# قال سفيان : وحدثنيه محمدُ بن المُنْكَلِير (١) عن النبيِّ

مرسارک<sup>۲۲</sup>

(۱) في س « النكدري » ومو خطأ ظاهر .

(۲) الحديث رواه أبو داود ( ؛ : ۲۲۹) عن أحد بن حبل وعبداقة بن عبد النفيلي ، كلاها عن سفيان عن أبي النفر ، ولم أجده في مسند أحد عن سفيان ، ورواه أيضا ابن ماحه ( ۱ : ٦) عن نصر بن على الجهضى : دحدثنا سفيان بن عينة في بيته ، أنا سألته عنه ، عن سالم أبي النفر ، ثم مر في الحديث قال : أو زيد بن أسلم عن عبيد الله بن أبي رافع » . وهذا يدل على أن سفيان ترد د فيه : هل هو عن سالم أو عن زيد بن أسلم . ورواه أيضا الترمذي ( ٢ : ١١٠ – ١١١ طبعة بولاق و عن زيد بن أسلم . ورواه أيضا الترمذي ( ٢ : ١١٠ – ١١١ طبعة بولاق بع : ٤٧ مرح المبار كفوري ) عن قتيبة عن ابن عينة عن عبد بن المنكدر وسالم أبي النفر عن عبيد الله أبي الترمذي بعد ذلك : « وروى مضهم عن سفيان عن ابن المنكدر عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا ، وسالم أبي النفر غن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم . وكان ابن عبينة إذا روى هذا بن أبي رافع عن أبيه عن النبي حديث عليه بن المنكدر من حديث سالم أبي النفر ، وإذا المديث على الاشراد بين حديث عبي بن المنكدر من حديث سالم أبي النفر ، وإذا الترمذي «حديث حسن » ، وفي بن النسخ «حسن محميث » . وفي النسخ «حسن محميث عبه بن المنابة المنابة عليه وسلم حديث حسن » ، وفي بن النسخ «حسن محميث عبه بن المنابة الترمذي «حديث حسن » ، وفي بن النسخ «حسن محميث حسن » .

ورواه أيضا الحاكم (١: ١٠٨ - ١٠٩) من طريق الحيدى عن سفيان عن النفر عن عيد الله عن أبيه . وقال : « قد أقام سفيان بن عبينة هذا الاسناد ، وهو صحيح على شرط الشيغين ولم يخرجه ، والذى عندى أنهما تركاه لاختلاف المصريين في هذا الاسناد » . ثم رواه من طريق ابن وهب عن مالك عن أبي النضر عن عبيد الله بن أبي رافع عن الني صلى الله عليه وسلم مرسلا ، وعن ابن وهب عن البيث بن سعد عن أبي النضر عن موسر بن عبد الله بن قيس عن أبي رافع عن البيث بن سعد عن أبي النضر عن موسر بن عبد الله بن قيس عن أبي رافع

موصولا برفوعاً .

وَهَمَا الْاَمْتِلافِ لا يَضْرَ ، لأَن رَوَايَة سَفَيانَ عَرَفَنَا مَهَا أَنَ الْحَدِيثَ عَنْدُ أَنِي الْنَصْر عن عبيد الله ، وكذك رواية ماك ، وإن كانت مرسلة ، ورواية البيث أيث أن الحديث معروف عن أبى رافع أيضا ، لأنه رواه عسه موسى بن عبد الله بن قبس ، وهو موسى بن أبى موسى الاشعرى ، وهو تابي تفة .

فَيكُونَ لَأَبِي النِصْرَ فَيهُ شَيِعَانَ : عبيد اللهُ بن أَبِي رافع ، وموسى بن أَبِي موسى ،

ابن لهيمة : « حدثنى أبو النصر أن عبيد الله بن أبى رافع حدث عن أبيه عن البي صلى الله عليه عليه عن أبيانضر ، وهذا إسناد صلى الله عليه وسلم ، وهذا إسناد عليه لبست له علة .

وقد روىالحاكم شاهدين له باسنادين صيحين :

٢٩٧ - [قال الشافى: الأريكة : السرير (()).
٢٩٨ - () وسُنَنُ رسولِ الله مع كتابِ الله وجهانِ : أحدها : نَصَّ كتابِ (أَنَّ مَ اللَّهُ وَ اللهُ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَ

٢٩٩ - قال (٢٠٠): فلم أُعْلَمْ من أهل العلم مخالفاً في أنَّ سننَ الني من ثلاثة وجومٍ ، فاجْتَمَمُوا (١٠٠) منها على وجهين .

٣٠٠ - والوجهان يجتمعانِ ويتَفَرَّعان (٩٠: أحدهما : ماأُنْزَل اللهُ ٣٢

أولهما : حديث القدام بن معدى كرب قال : « حرم النيّ صلى الله عليه وسلم أشياء يوم خيبر ، منها الحمار الأهلى وغيره ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يوشك أن يتعد الرجل منكم على أريكته ، يحدّث بحديثى ، فيقول : بيني وبيشكم كتاب الله ، فما وجدنا فيه حلالا استحلناه ، وما وجدنا فيه حراماً حرمناه ، وإن ماجرهم رسول الله كا حرم الله » .

وهذا حدیث صحیح ، رواه أحمد فی للمند من وجهین مختلفین ( ٤ : ١٣٠ ـ ١٣٠ و و ١٢٨ و رواه الداری ( ١ : ١٤٤ ) وأبو داود ( ٤ : ٢٢٨ ـ ٣٢٩) والترمذی ( ٢ : ١١١ ) وابن ماجه ( ١ : ٥ ــ ٦ ) وروی أبو داود قطمة منه فی الأطمعة باسناد آخر ( ٣ : ٤١٨ ـ ٤١٩ ) .

(١) هذه الجلة موجودة في النسخ للطبوعة، ولم تكن في الأصل، ولكنها مكتوبة بماشيته بخط قدم، فيه عيء من الشبه بخط الأصل، ولسكني أرجح أنه غيره.

(۲) منا في أو ع زيادة « قال الثانمي » وليست في الأصل .

(٣) في النسخ المطبوعة « نس كتاب الله » وهو مخالف لما في الأصل .

(٤) قوله ( جلة » يريد: المجمل الذي ببتته السنة ، وقدك سيميد الضمير تارة مذكرا ،
 وتارة مؤنثا : على للمنى وطى القظ .

(o) في س د بين رسول إلة عن الله فيه » وتأخير كلة د فيه » عنالف للأصل .

(٥) في من وج « أعاما أم خاصا » وما هنا هو للوافق للأصل .

(٧) في ـ و ع « قال الشافي » وهو مخالف لم في الأصل .

(A) في النسخ المطبوعة و فأجموا ، ولـكن التاء واضحة في الأصل بين الجيم واليم .

(٩) في س ﴿ ويتفرنانُ ، ومو تخالفُ للأصل .

فيه نَصَّ كتابٍ ، فَبَيَّنَ رسولُ الله مِثْلَ ما نَصَّ الكتابُ . والآخَرُ : مَا نَصَّ الكتابُ . والآخَرُ : مَا اللهُ مَنْ اللهِ معنَى ما أرادَ . وهذانِ مَا أَنْزَلَ اللهُ فَيه مُجلَةً كتابٍ ، فَبَيِّن عن اللهِ معنَى ما أرادَ . وهذانِ الرجهان اللذانِ لم يَختلفوا فيهما .

٣٠١ – والوجهُ الثالثُ : ما سَنَّ رسولُ اللهِ فَهَا ٣٠٠ لِيس فيه نَصُّ كتابٍ ..

٣٠٧ - فنهم من قال : جَمَلَ اللهُ له ، بما افْتَرَضَ مِنْ طاعته ، وسَبَقَ في علمه من توفيقه لرضاهُ .. : أَنْ يَسُنَّ ,فيما ليس فيه نصُّ كتاب .

٣٠٣ - ومنهم من قال : لم يسُنَّ سُنَّةً قَطُّ إِلاَّ وَلَمَا أَصْلُ فَى الْسُكِتَابِ، كَا كَانَتَ سُنَّةُ لِتَبْيِينِ عَدَدِ الصلاةِ وَعَمَلِهَا ، على أَصْل جُمَّلَةِ فَرْضِ الصَلاةِ ، وَكَذَلْكُ مَا سَنَّ مِن البيوع (٢٠ وغيرها من الشرائع ، فَرْضِ الصَلاةِ ، وَكَذَلْكُ مَا سَنَّ مِن البيوع (٢٠ وغيرها من الشرائع ، لأنَّ الله قال : ( لاَ تَأْ كُلُوا أَمْوَ الْكُمُ وَيَنْسَكُم ، بِالْبَاطِلِ (٥٠) وقال : ( وَأَحَلُّ البَيْعَ وَحَرَّمَ الرَّبَالا) في أَحَلُّ وحَرَّم فَإِنْ عَيْلاً مَنْ الصلاة عن الله ، كَا بَيِّنَ الصلاة مَن الصلاة مَن الله ، كَا بَيِّنَ الصلاة مَن الشه ، كَا بَيِّنَ الصلاة مَن السلاة مَن الشه ، كَا بَيِّنَ الصلاة مَنْ الشه المَنْ الصلاة مَن الله المَنْ المَنْ المَنْ المَنْ المَنْ المَنْ المَنْ الْمُنْ الْمَنْ الْمُنْ الْمُنْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْم

٣٠٤ — ومنهم من قال: بل جاءَتُهُ به رسالةُ الله ، فَأُثْبِيَتْ سُنَتُهُ بفرضِ الله .

<sup>(</sup>١) في س و ب د ما » بدل د مما » وني ج « مثل ما » وكل ذلك مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٢) في س و س « مما » بدل « نها » وهو تخالف للأصل .

<sup>(</sup>٣) في . « ماسن في البيوع » وهو عالف للأصل . وَفِي س و ج « ماسن فيه من البيوع » وكلة « فيه » ليست من الأسل ، وزيدت في حاشيته بخط عالف لحطه .

<sup>(</sup>٤) في سَ « بأن » وهو خطأ ومخالف للأصل .

<sup>(</sup>٥) سورة النساء (٢٩) .

<sup>(</sup>٢) سُورة البقرة (٢٧٥) .

<sup>(</sup>٧) في د إنما ، وهو خطأ ومخالف للأصل .

٣٠٥ – ومنهم من قال: أُنْتِيَ فِى رُوعَهُ كُلُّ مَا (اللهُ مَنَّ ، وسُنَّتُهُ اللهِ عَلَى اللهُ مَا اللهُ ال

٣٠٦ - (٥) أخبرنا عبدُ العزيز (٦) عن عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرِو (٥) عن الطُّلِبِ قال : قال رسولُ الله : « إِنَّ الرُّوحَ الأَمِينَ قَدْ أَلَّقَ فَى رُوعِى أَنَّهُ لَنْ تَمُوتَ نَفُسْ حَتَّى تَسْتَوْفِى رِزْقَهَا ، فَأَجِلُوا فِى الطَّلَبِ (١٥) . رُوعِى أَنَّهُ لَنْ تَمُوتَ نَفُسْ حَتَّى تَسْتَوْفِى رِزْقَهَا ، فَأَجِلُوا فِى الطَّلَبِ (١٥) .

<sup>(</sup>١) « كل ما» رسمتا في الأصل « كلما» وهو رسم سروف القدماء .

 <sup>(</sup>٢) في ج « التي » وفي ب « للذي » وكلاهما مخالف ألا صل .

<sup>(</sup>٣) في مد عما ، بدل دما ، وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٤) زيد بحاشية الأصل بعد كلة « سنته » : « عن الله » وهذه الزيادة بخط عنالف لحط الأصل . وقد أدخلت هذه الزيادة في ج

وانظر في هذا المني ماتفاناه عن الأم فيا سيأتي في حاشية التقرة ( ٤٣٠ ) .

<sup>(</sup>٥) منا في ع زيادة « قال الشافى » وليست في الأصل .

<sup>(</sup>٣) عبد المزيز : هو ابن عهد الدراوردى الذى سبق ذكره فى همذا الاسناد فى رقم (٢) عبد المزيز : هو ابن عهد المشبق الأصل بخط غير خطه « الدراوردى » . وقد زيد فى اسمه هنا فى س « بن عهد » وليس ذلك فى الأصل . وكتب فى ج « عبد المزيز بن عهد الداوردى » وهو خطأ سخيف .

<sup>(</sup>٧) وعمرو ، بنتج البين ، وكتب في ج وعمر ، ومو خطأ .

وعمرو بن أبي عمرو: هو مولى المطلب بن حنطب ، وهو من شيوخ مالك ،

تابي محة سروف . وقد كتب فوق اسمه في الأصل بين السطرين «مولى المطلب

بن حنطب » وذلك بخط عنالف لحط الأصل . فأدخله الناسخون في صلب الكلام »

وبذلك جاء في النسخ المطبوعة ، إلا أن ب جاء فيها «مولى المطلب عن المطلب

بن حنطب » و ع جاء فيها « مولى المطلب بن حنطب قال : قال رسول الله »

فأسقط من الإسناد شيخ عمرو ، وكل ذلك محالف للأصل ، وبعضه خطأ واضح .

(٨) جاء هذا الحديث في النسخ الثلاث المطبوعة هكذا : «مأتركث شيئاً عما أمركم

الحديث في النسخ الثلاث المطبوعة هكذا : «مأتركث شيئاً عما أمركم

بالله به إلا وقد أمرتُكم به ، ولا تركث شيئًا ممّنا نهاكم الله عنه إلا وقد أمرتُكم به ، ولا تركث شيئًا ممّنا نهاكم الله عنه إلا وقد نهيتُكم عنه . ألا وَإِنّ الروحَ الأمينَ » الح . وهذه الزيادة من فس الحديث الذي منى برقم ( ٢٨٩ ) جمت مع الحديث الذي منا ، وجع ينهما بكلمة ( الا »

ثم واو العلف . وإسناد الحديثين واحد ، وقد يكون الثانى رواها فى موضع آخر حديثا واحداً ، كا جمهما أبو العباس الأسم فى مسند الثانى (س ٨٠ من طبعة شركة المطبوحات العلمية و ص ٢٠٣ من هامش الجزء السادس من الأم) ولسكنه لم يروها فى كتاب د الرسالة » إلا حديثين مفرقين فى موضين ، وإن كان إسنادها واحداً . ولسكن جاء بعنى الفارئين فى أصل الربيع وزاد هذه الزيادة فى هذا الموضع فى حاشيته بخط آخر جديد ، وضاع بعن كلستها من تأكل أطراف الورق .

والكلام على مذين الحديثين يستنبع الكلام على منفيهما وعلى إسنادهما: وقد قال أبو السعادات بن الأثير في شرحه على مسند الشافى (وهو تخطوط بدار الكتب المصرة) بعد أن غلهما عن المسد حديثاً واحداً: « هذا حديث مصهور دائر بين الملهاء ، وأعرف فيه زيادة لم أحدها في المسند ، وهي [ ألا فاهوا الله ] قبل قوله [ فاجلوا في المطلب ] وهسفا الحديث أخرجه الشافى في أول كتاب الرسالة ، مستدلا به على العمل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بما لم يتضعنه الفرآن » .

وقد جاء في منى المدين حديث عن المسن بن على قال: « صَعِدَ رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر يوم غزوة تبوك ، فحمد الله وأثنى عليه ، ثم قال: يا أيها الناس ! إنى ما آمر كم إلا ما أمركم به الله ، ولا أنها كم إلا عن ما أنها كم الله عنه ما أله كم الله عنه ، فأ جُول في العلب ، فوالذي نفس أبي القاسم بيده إن أحد كم ليعلله وزقه كما يطلبه أجّله ، فإن تمسر عليكم منه شيء فاطلبون بطاعة الله عز وجل » ذكره الميشي في نهم الزوائد ( ٤ : ٢١ - ٢٧ ) وقال : « رواه الطبراني في الكبير ، وفيه عبد الرحمن بن عبان الماطم ، الثنات ، وعبد الرحمن منا المس ضيفا عرة ، بل ذكره ابن حبان في التنات ، كا عمل ابن حبر في لمان الميزان ، وكذك نسب الندى حديث المسن هذا المساف المنان في الكبير ، في المن هذا المسن هذا المنان في الكبير ، في المنان الميزان ، وكذك نسب الندى حديث المسن هذا الميزان ، وكذك نسب الندى حديث المسن هذا

وجاء أينا عن ابن سمود: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « ليسَ مِنْ عملِ يُقرِّبُ إلى الجنة إلا قد أمر تسكم به ، ولا عمل يقرّبُ إلى النار إلا قد نهيتكم عنه. لا يَسْتَبْطِ عَنْ أَحدُ مِنكم رزقَهُ ، إن جبريلَ أَلْقَ فى رُوعِى أَنَّ أحداً منكم لن يخرجَ من الدنيا حتى يَسْتَكُلُ رزقَهُ ، فاتّقُو اللهَ ، أيها الناسُ وأَجِهُوا فى الطلَبِ ، فإن استبطأ أحدُ كم رزقة فلا يَعللُبهُ بمصية الله ، فإن الله كل يُتَالُ فَضَلُه بِمُصِيعَم ﴾ . رواه الحاكم في المستدرك (ج ٢ ص ٤ ) وذكره المنذري في الترغيب (٣ : ٧) ونسبه أساكم خط .

ومعنى الحديثين مصهوركما قال ابن الأثير ، بل هو من المعلوم من ألدين بالضرورة ، وقد جاء فى مبنى الحسديث الأول منهما ، وهو رقم ( ۲۸۹ ) : أحاديث كثيرة ، لا تحضرتى الآن .

وجاء في منى الحديث الثاني أيضا ألحديث أخر :

منها حدیث جابر قال : قال رسول افة صلى افة علیه وسلم : ﴿ أَیّهَا الناس ! اتقوا الله وَالله وَ

ومنها حديث جابراينها : أن رسولها مليه عليه وسلم ال : « لا تَسَلَبُهُ النُوا الرزق ، فانه لم يكن عَبْدُ لِيَمُوتَ حتى يبلُعُ آخَرَ رزقٍ هو له ، فأجلوا ف الطلب : أَخْذُ الحلال ، وتَر اللهِ الحرام » .

رواه الحاكم في المستدرك (٢: ٤) وقال: دحميح على شرط الفينين ولم يخرجاه» وواقته الدهي ، وهله المنذري في الترغيب (٣: ٧) وهل تصميح الحاكم إلياه ، ونسبه أينها لان حبان في حميمه .

ومنها حديث أبي حيد الساعدى ، رواه الحاكم في المستدرك (ج ٢ ص ٣) عن أبي العباس عبد بن يغوب الأصم عن الربيع بن سليلا ــ صاحب الشاهى وكاتب الرسالة ــ : « حدثنا عبد الله بن وَهْبِ أُنباً مَا سليان بن بلال حدثني ربيعة بن أبي عبد الرحن عن عبد الملك بن سَعيد بن سُويل عن أبي حميل السَّاعدي أن رسول الله عليه وسلم قال: أجمِلُوا في طلب الدنيا ، فإن كلاً مُيسَرِّ لما كُتب له منها » . قال الحاكم : « هسفا حديث صبح على عبرط الشبخين ولم يخرجه » وواقته القمي ، وقله المنفرى في الترفيب ( ٢ : ٧ ) من طريق الترفيب ( ٢ : ٧ ) من طريق التحميل بن عباس ، قال تصبح الحاكم المروواه ابن ماجه (ج ٢ ص ٣) من طريق الترفيب بن عباس ، قال تصبح على مناسع بن عباس من طريق الترفيب بن عباس ، قال تصبح على المناسعين الحالم المناس بن عباس ، قال تصبح بالحاكم المناس بن عباس ، عباس من طريق التحميل بن عباس ، قال تصبح بالحاكم الحاكم المناس بن عباس ، قال تصبح بالحاكم المناس بن عباس بن عبا

عن همارة بن غزية عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، بلفظ: « أجلوا في طلب الدنيا ، فان كلا ميسر لما خلق له » . وقال ابن ماجه: « هـذا حديث غريب ، تغرد به المحميل » وقال شارحه السندى عن الزوائد قال : « في إسناده إسمعيل بن عباش ، يدلس ، ورواه بالمنعنة ، وروايته عن غير أهل بلده ضعيفة » . وقد ظهر من إسناد يدلس ، والطاهر أنه الحديث صحيح ، وأن إسمعيل لم ينفرد به كما زعم ابن ماجه ، والظاهر أنه لم يعلم بهذا الاسناد الآخر .

ومنها حديث حديفة قال: ﴿ قام النبيُّ صلى الله عليه وسلم فدعا الناس ، فقال: هَلُمُّوا إلىَّ. فأقبَلُو آ إِليه فَجَلَسُوا ، فقال : هذا رسولُ رَبِّ العالمين ، جبريلُ ، نَفَتَ في رُوعي أنه لا تموتُ نفسُ حتى تستكمل رزتها ، و إِن أبطأ عليها ، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب ، ولا يَحْمَلَنَكُمُ استبطاء

الرزق أن تأخذوه بمعصية ِ الله ِ ، فانَّ الله َ لا يُنالُ ما عندَه إلاَّ بطاعته » .

تقله المنذرى فىالترغيب ( ٣:٣) وقال : « رواه البزار، ورواته تقات ، إلا قدامة بن زائدة بن قدامة ، قائم لا يحضر فيفيه جرح ولا تمديل » ، و تقله أيضا الهنشى في مجمع الزوائد (٤: ١١) وقال : « رواه البزار، وفيه قدامة بن زائدة بن قدامة ، ولم أجد من ترجمه ، وبقيسة رجاله تفات » . وإنى قد بحث أيضاً عن ترجمة قدامة بن زائدة فلم أجدها .

و منها حديث أبى أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الله : و نَفَتَ رُوحُ القُدُسِ فيرُوعِي أَن نَفْسًا لن تَخرج من الدنيا حتى تستكمل أُجلها وتستوعب رزقها ، فأجملوا في الطلب ، ولا يحملنَّكم استبطاء الرزق أن تطلبوه بمنصية الله ، فإن الله لا يُنالُ ما عنده إلا بطاعته » .

هله الهيشي في بحم الزوائد ( ٤ : ٧٧) وقال : « رواه الطبراني في السكبير ، وفيه عفير بن سدان ، وهوضعيف ، وهله السيوطى في الجامم الصغير (رقم ٢٢٧٣) ونسبه لأبي لهيم في الحلية ، وأشار إليسه بعلامة الضعف ، وعفير ـ بالتصغير ـ بن سعان الحصى : ضعفه العلماء ، وقال أبو داود : « شبخ صالح ضعيف الحدث » .

وقوله « أجلوا في الطلب » أى اطلبوه بتؤدة واعتدال وبعد عن الإفراط ، وأصله من الجال ، فاذا طلبوا الرزق كما أصروا كان طلبهم جميلا مفبولا . هــذا عن متنى الحديثين . وأما إسنادهما فآه من المشكلات المويصة ، التي لم أجد أحــداً تعرض لتحقيقها ، وقد تعبت في مجنه الأيام الطوال ، ووصلت إلى نتيجة لا أستطيع القطع بها ، وإن كنت أراها أقرب إلى العبواب ، وأرجع بها أن هـفا الاسناد صحيح ، وعــانى أجد بعد نشر هذا الكتاب من يحقق ذلك من العلماء ، فيرود ماوصلت اليه ، أو ينقضه ويؤيد غيره ، بالدليل القوى والحبة العلمية الواضحة ، فلا مقصد لنا إلا الملم الخالص . ويظهر لى أن أبا السمادات بن الأثير وجد هذا الإسناد من المشكلات فتخلى عن السكلام عليه بتة ، ولم يذكر عن الحديث إلا ماهانا عنه ، ثم استمر في شرح الحديث من جهة المنى ، مخالفاً بنظك عادته في شرح المسند ، بتغريج كل حديث ، ويان درجته من الصحة ، وكذلك فعل في كل الأحاديث التي رواها الشافعي بهذا الإسناد ، وقد تتبعها في شرحه حديثاً حديثاً ، فلم أحده تكلم السائدها .

وقد روى الفافى الحديثين عن عبد العزيز بن عبد الدراوردى عن همرو بن أبى عمرو مولى المطلب بن حنطب عن المطلب . أما عبد العزيز وعمرو فأنهما ثفنان معروفان كما ذكر فا آخا ، وموضع الإشكال فى الإسناد هو « المطلب بن حنطب » إذ أن ظاهر الاسناد الصحة ، وأن المطلب صحابى روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه عنه مولاه عمرو بن أبى عمرو . وهذا الظاهر يقوبه مانعرفه عن الثانى من أنه لايرى الاحتجاج بالحديث المرسل إلا أن يعتضد بهى آخر يقوبه ( انظر كتاب الرسالة ص ١٢٧ فى الأصل وص ١٢٢ فى س وس ١٢٢ فى س وس ١٢٢ فى ع) وقد ذكر هذين الحديثين هنا وحدها على سبيل الحجة والاستدلال ، فلا نراه والله أعلم حديث بهما إلا وعنده أن إسنادها هدنا إسناد متصل غير مرسل . ولحدا المديث : وجدنا مايدل ولكنا إذا رحعنا إلى ترجمة « المطلب بن حنطب » فى رجال الحديث : وجدنا مايدل على أنه عنده غير محانى ، بل كأنه تابع صفر .

قال الحافظ ابن حجر في التهذيب (١٠ : ٧٨ : ١٠ ) : « المطلب بن عبداقة بن المطلب بن حنطب بن الحرث بن عبد بن عمر بن مخزوم المخزومى . وقيل باسقاط المطلب ، وقيل : إنهما اثنان » . ثم ذكر الصحابة الذين روى عنهم المطلب هذا ، ثم ذكر من روى عنهم المطلب هذا ، ثم ذكر من روى عن المطلب ، فذكر منهم ابنيه : عبد العزيز والحسيم ، ومولاه عمرو بن أبى عمرو . ثم قال : « قال أبو حاتم في روايته عن عائشة : مرسلة ، ولم يدركها . وقال في روايته عن غيره من الصحابة : هوال في روايته عن غيره من الصحابة : هوال في روايته عن غيره من الصحابة : مرسلة . قال : وعامة حديثه مراسيل ، غير أنى رأيت حديثا يقول فيه : حدثني خال أبوسلمة » . ثم قبل عن ابن سعد قال : « كان كثير الحديث ، وليس يحتج بحديثه ، أبوسلمة » . ثم قبل عن ابن سعد قال : « كان كثير الحديث ، وليس يحتج بحديثه ، يعقوب بن سفيان والدارقطني وابن حبان ، ثم قال : « قال البخارى في التاريخ : سمي يعقوب بن سفيان والدارقطني وابن حبان ، ثم قال : « قال البخارى في التاريخ : سمي يعقوب بن سفيان والدارقطني وابن حبان ، ثم قال : « قال البخارى في التاريخ : سمي يعقوب بن سفيان والدارقطني وابن حبان ، ثم قال : « قال البخارى في التاريخ : سمي يعقوب بن سفيان والدارقطني وابن حبان ، ثم قال : « قال البخارى في التاريخ : سمي يعقوب بن سفيان والدارقطني وابن حبان ، ثم قال : « قال البخارى في التاريخ : سمي يعتوب بن سفيان والدارقطني وابن حبان ، ثم قال : « قال البخارى في التاريخ : سمي يعتوب بن سفيان وابد بن سفيان وابد

همر ، لكن تنقبه الخطيب بأن الصواب ؛ ابن عمر ، ثم ساق حديثه عن ابن عمر فى الوتر بركمة ، وقال ابن أبى حاتم فى المراسيل عن أبيه : لم بسم من جابر ، ولا من زيد بن ثابت ، ولا من همران بن حصين ، ولم يدرك أحداً من الصحابة إلا سهل بن سعد ومن فى طبقته ، وسيأتى مايدل على أن كلام البخارى صحيح ، وأن تنقب الخطيب لاموضع له .

وذكر الحافظ المزى في تهذيب الكمال (المخطوط مدار الكتب ، وهو أصل تهذيب ابن حجر) \_ : قولا ثالثا في نسبه أنه « المطلب بن عبد الله بن المطلب بن

عبد الله بن حنطب ، وذكر أنه عن أبي حانم .

وقال ابن أبي مآم في كتاب الجرح والتمديل ( مخطوط بدار الكتب): « مطلب بن عبد الله بن عبد الله بن حنطب : روى عن ابن عباس مرسلاً ... ثم. ذكر أنه روى عن ابن عمر وأبي موسى وأبي رافع وأم سلمة وعائشة ، وأن ذلك كله مرسل ... وجابر ، ويشه أن يكون أدركه . روى عنه عمرو بن أبي عمرو والأوزاعي وكثير بن زيد ومسلم بن الوليد بن رباح وعبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى بن كمب التفني وابناه الحكم وعبد العزيز ، سمت أبي يقول ذلك . سئل أبو زرعة عن المطلب بن عبد الله بن حنطب ؟ فقال : مدنى ثقة . سئل أبو زرعة : هل سمع المطلب بن عبد الله بن حنطب ؟ فقال : مرجو أن يكون سمع منها » . وتقل النووى نحو ذلك في تهذيب الأسماء واللغات ( ٢ : ٩٨ ) .

وقد روى البيهتي في السنن الكبرى (٧: ٧١) حديث «ماتوكت شيئا» الح الذى مضى برقم (٢٨٩) من طريق الشافى بهذا الإسناد، ولم يتسكلم عليه ، لاهو ولا ابن التركاني في الجوهر النتي ، ولكن البيهتي قال في حسديث آخر المطلب بن حنطب رواه من طريق الشافي (٣: ٣٥٦) ...: « هذا مرسل » .

فأقرالهم هذه صريحة في أن الطلب \_ عنده \_ تابى ، وأن أماديثه مرسلة ، بل هو في رأيم لم يدرك المتأخرين من الصحابة ، مثل ابن عباس ( المتوفي سنة ٧٠ أو قبلها) وعبد الله بن عمر (المتوفي سنة ٧٧) وأن في سماعه من جابر شيئا من الهك ، وجابر مات سنه ٧٣ أو سنة ٨٨ وأنه أدرك سهن بن سعد ( المتوفي سنة ٨٨ تقريبا ، مع تصريح أبي زرعة بأنه يرجو أن يكون المطلب أدرك عائشة ( وقد مانت سنة ٨٥) فهذا أول عي و اضطراب هذه الأقوال .

ومرجع ذلك عندى إلى أن المؤلفين فى تراجم رجال الحديث لم يحرروا تواريخ الرواة من أحل مكة وأهل المدينة ، واضطرب تفولهم فيها كثيرا ، وقد تبين لى هــنا من التتبع الكثير . ولسكنهم حرروا تاريخ الرواة من أهل العراق وأهل الفأم أحسن تحرير وأدقه . أو لمل هذا من همى بحوعة التراجم التي وصلت الينا مؤلفاتها ، بفقدان كثير من الأصول القديمة التدون .

وقد تنبعت كل الأحاديث التي رواها الشافعي من حديث « المطلب نن حنطب x

من مسنده الذي جمع أبو العباس الأسم من كتب الثانمي: قاذا هي هذان الحديثان به وحديثان آخران رواهما الثانمي عن إبرهم بن علمه بن أبي يمي عن خلف بن رباح عن المطلب عن النبي صلى الله عليه وسلم (س ٢١ و ٢٨ من المسند) . وحديث خامس قال فيه الثانمي: و أخبرنا من لاأتهم آخبرني خالد بن رباح عن المطلب بن حنطب به مرفوط . وقال الأصم بعد ذكره: و محمت الربيع بن سليان يقول: كان الثانمي إذا قال أخبرني من لا أتهم بريد به إبرهم بن أبي يمي » (ص ٢٨) ، وحديث سادس قال فيه الثانمي : و أخبرنا من لا أتهم حدثني جمرو بن أبي عمرو عن المطلب بن حنطب » مرفوط (ص ٢٠) وهو في الأم (١٠ : ٢٧٤) وقال فيه المنافى : و أخبرنا إبرهم عن عمرو بن أبي عمرو » فصرح باسم شيخه بعد أن أبهمه . وحديث سابع رواه عن إبرهم عن عمرو عن المطلب عن جابر بن عبد الله مرفوط (ص ٢٠) وهذه الأحديث شرحها ابن الأثير في شرح المسند ، ولم يصرض المكلام على أسانيدها .

وهمنة الأحاديث يرويها الشافى في معرض الاحتجاج بها . ولم يعلل أى واحد منها بالإرسال ، وما أظنه يدعها من غير بيان إن كانت عنده من الأحادث الرسلة .

ويما الموضع الربية فيه أن هناك صابيا قديما اسمه و المطلب بن حنطب » وهو المطلب بن حنطب » المرت بن عبيد بن عمر بن عزوم . ذكره ابن إسحق في السيمة فيمن أسر يوم بدر ومن عليم رسول الله صلى الله عليه وسلم بنير فداه ( إنظر سيرة ابن هشام طبعة أوروبا س ٤٧٠ ــ ٤٧١ ) وله ترجة في الاستيماب وأسد النابة والاسابة . وقد ترجم له ابن حبان في الثقات تقال ( هلا عن ترتيب نمات ابن حبان المحافظ الميشي ، وهو مخطوط بدار السكتب المسرية ) : و المطلب بن حنطب بن الحرث بن عبيد بن عمر بن مخزوم ، أسر يوم بدر ، ومن عليه رسول الله صلى الله وسلم بنير فداه » .

ونمَـا لاشك فيه أن هذا الطلب ليس الذكور عندنا في هذه الأسانيد ، بل إنه ليست له رواية أصلا .

وبما لاشك فيمه أيضا أن المطلب بن حنطب الذي روى عنه مولاه عمرو بن أبي عمرو: شخص آخر متأخر عن الأول ، ولكن موضع البحث والإشكال : هل كان من بني حنطب ــ غير المطلب الأول ــ بمن سمى باسم « المطلب » ناس أكثر من واحد ؟ أو هو شخس واحد اختلف في اسبه فقط ؟

أما أما أما فان أجزم بأن من سمى « المطلب » من بنى حنطب ... غير الأول .. أكثر من واحد : اثنان أو ثلاثة ، وأرجع أن الذي يروى عنه مولاه عمرو بن أبي عمرو : صابى ، من طبقة ألس بن مالك وجابر بن عبد الله ، وأن وجود غيره في هذا النسب هو الذي أوجب لاضطراب ، وجعل بعن الحفاظ يجزم بأن رواياته مرسلة ، وبأنه لم يدرك عمر ولا غيره عن ذكروهم من المعجابة .

ليكون أقرب إلى في التحدث عنهم .

ولا يضاح ذك أرسم شجرة لنسب هؤلاء الناس على اختلاف الروابات التي تهالمها فها مضى ، وأضع بجواركل من يسمى « المطلب » رقماً يسرف به في هذه الشجرة »

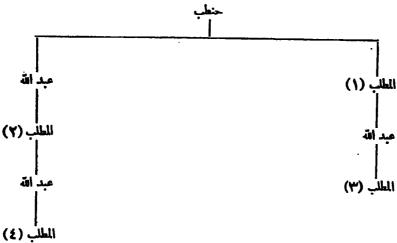

فهؤلاء أربعة يسمون «المطلب» من بنى حنطب، الأول منهم لاخلاف فيه ، والثلاثة الآخرون موضع السحت . ولمل هؤلاء التلاثة قد وجدوا فعلا، وأن اختلاف الروايات في هذا النسب اختلاف أشخاس ، لا اختلاف أقوال .

ولكن الذي هو موضع يمين أن « المطلب رقم ٢ » أقدم وجوداً من « المطلب رقم ٣ » ومن « المطلب رقم ٤ » .

. وأدلة ذلك :

أولا: أن الشافي روى في الأم (ه: ٢٤٢): «أخبرنا ابن عيبنة عن عمرو بن دينار عن عبد بن عباد بن جغر عن المطلب بن حنطب: أنه طلق امرأته البتة ، ثم أتى عمر بن الحطاب ، فذكر ذلك له ، فقال له عمر : ماحلك على ذلك ؟ فقال : قد قلته ! فقال عمر رصى الله عنه : أمسك عليك امرأتك ، فان الواحدة [ لا إ ثبت » . ونقله الأصم في مسند الثافيي (ص ٢٢١ من هامش الجزء ٦ من الأم وس ٩١ من طبعة شبركة المطبوعات العلمية ) وذكره المزني في مختصره بدون إسناد (س ٢١ من هامش الجزء ٤ من الأم ) ورواه اليهتي في السنن الكبرى من طريق الشافي (٣٤٣٠) . فهذا الاسناد الصحيح ، والفظ الصرع الواضح : يدل على أن المطلب بن حنطب فهذا الاسناد الصحيح ، وأنه شافه عمر وسأله بنف ه . فثل هذا لايكون بمن يختلف في أنه أدرك جار بن عبد الله ، ولا عائشة ، ولا غبرهما بمن ذكرنا آ تما . نتبيه : قوله « فان الواحدة [ لا ] تبت » هكذا هو بزيادة «لا» في لسختي المسند : المطبوعة عندى من المسند :

« فان الواحدة تبت > محذف « لا » وكذلك في شرح ابن الأثير على السند ، وقالد في شرح ذلك : « يريد أن الواحدة يجوز أن يطلق عليها البتة » . وعندى أن هذ خطأ ظاهم ، لمناقاته أول الكلام ، لأن قول عمر « أسلك عليك امرأتك » دليل على أنه يقول بعد ذلك إن الطلقة الواحدة لا تكون بالة وإيما تكون رجسة . ويؤيد هذا أن المزى جاء بهذا الأثر للاستدلال به على أن الرجل لوقال لامرأته « أن طالق بائنا كانت واحدة علك الرجمة » هذا لفظه ، فلو كانت الرواية مجذف « لا » كانت وردًا على مايقوله ، لادليلا له

ثانیا : أن مولاه الراوی عنه « عمرو بن أبی عمرو » تابسی ، « روی عر أنس وسمع منه السكتير » كما خل ابن أبی ساتم و الجرح والتعدیل عن أبیه ، وأنس بن مالك مات سنة ١٩ أو ٩٣ أو ٩٣ وروی أیضا عن سعید بن جبیر التونی سنة ٩٠ وهو من شیوخ مالك ، ومات عمرو سنة ١٤٤ .

الثا : أن ابن حبان ترجم له في الثقات فقال : و المطلب بن عبد الله بن حنطب الخزوى الفرشي ، يروى عن عمر وأبي موسى وعائشة ، روى عنه عجد بن عباد بن جغر وأهل المدينة ، وكانت أمه أم أبان بنت الحسكم بن أبي العاس ، وقد قبل إن أمه أم سلمة بنت الحسكم بن أبي العاس ، وقد قبل إن أمه أم سلمة مروان بن الحسكم ... وقد إلى هشام بن عبد إلملك ، فأدى عنه سبمة عصر ألف دينار ، وهو المطلب بن عبد الله بن حنطب بن الحرث بن عبيد بن عمر بن مخزوم » . وهمذا الذي قال ابن حبان جيد في تحرير ترجته ونسبه ، إلا أنه اختلط عليه الشخصان أو الثلاثة ، فذكر حكاة وفوده إلى هشام بن عبد الملك ، وهذه إن صحت فاعما تكون لشخص متأخر جدا عن الذي يروى عن عمر ، ويكون رجلا يطلق امرأته في عهده (قبل آحر سنة ٢٣) لأن هشام بن عبد الملك ولى الحلافة سنة ١٠٥ أمرأته في عهده (قبل آحر سنة ٢٣) لأن هشام بن عبد الملك ولى الحلافة سنة ١٠٥ المدينة لأدركه مالك وروى عن مولاه عمرو ، أو لنقل أنه أدركه وأعرض عن الرواية عنه لملة من الملة من

رابعا : أن اليهقى روى فى المن المكبرى (٤: ٢٠) من طريق معن بن عيسى الفزاز عن هرون بن سعد مولى قريش مل وهو ثقة ما قال : « رأيت المطلب بين عمودى سرير جابر » . ثم قعل عن يعقوب بن سفيان أن الأثر مروى عندهم بأنه سرير «خارجة » بدل « جابر » وأن هشام بن عمار قال فى روايته عن معن : « سرير جابر » . فهذا مطلب بن عبد الله بن حنطب متأخر ، حضر وفاة خارجة بن زيد بن ثابت سنة ٩٩ أو سنة ١٠٠ وقد ذكر فى التهذيب فى ترجة خارجة أن المطلب يروى عنه . ولا يمكن أن يكون هو الأول الذي كان رجلا فى عصر عمر ، لأنه إن كان هذا كان قد عاش بعدم أكثر من ستين سنة ، فقد ناهز الثمانين أوجاوزها إذن به

ولو كأن قد عمر هــفا السر لـكثرت الرواية عنه ، ولذكره المؤرخون في رجال الحديث ، لشدة منايتهم بعلو الاسناد ، والرواية عن الشبوخ الـكبار الذين يحدثونهم

بروايات لايسمونها إلا بوسائط أكثر . وهذا شيء واضح سروف عند من عرف الروايات والأسانيد وتوسم في دراستها . ولعن هـنا الذي حضر وفاة خارجة هو

الذي هل ابن حيان أنه وقد إلى هشام بن عبد المك .

خامساً: أن الحافظ ابن عماكر على في تاريخ دمثق ( ؛ ؛ ١٠ ؛ من مختصره المطبوع بدمثق) والأمير أسامة بن منفذ نفل في لباب الآداب ( ص ٩٥ ــ ٩٧) قسة فيها أن رجلا من بني أمية له قدر وخطر رمقه دين غرج من المدينة إلى الكوفة ، يقصد والى العراق «خالد بن عبد الله القسرى» وكان واليا من قبل هذه بن عبد الله ، فني في طريقه رجلا أكرمه وأعطاه عطاء واسماً ، أغناه عن الشخوص للأمير ، وأن همذا الرجل هو الحكم بن المطلب بن حنطب » . وقد ترجم له ابن عماكر باسم د الحكم بن المطلب بن عبد الله بن حنطب » وخالد بن عبد الله الفسرى كان واليا على العراق لهشام من سنة ١٠٦ إلى سنة ١٢٠ المح رجلا عظيا كريما : لعله المطلب الذي وفد إلى هشام والذي حضر وغاة جابر أو خارجة .

سادسا : أن أبا الفرج الأصفهاني تقل في الأغاني ( ٤ : ٣٣٨ طبعة دار الكتب) أن المطلب بن عبد الله بن حنطب كان قاضيا علي مكة ، فصهد عنده أبو سعيد مولى قائد بصهادة ، وأنه رد شهادته تم قبلها . وأبو سعيد مولى قائد : شاعم مسروف ، قال أبو الفرج ( ٤ : ٣٣٠) « كان شاعما مجيدا ومذيا ، وناسكا بعد ذلك ، فاضلا مقبول الفهادة بالمدينة معد لا ، وعسر إلى خلافة الرشيد » . فهذا المصلب الفاضيالذي قبل شهادة أبي سعيد بعد سكه ، إذ يقول له : «إمك ماعلت إلا دبابا حول البيت في الظم مدمنا الطواف به في الليل والتمار » ... : هذا الفاضي لعله كان في أوائل دولة بني العباس ، أي بعد سنة ١٣٧ ولا يمكن أن يكون هو المطلب الذي طلق امرأته في عهد عمر .

لمَّ وأَيتُ الحادثاتِ كَنَفننِي وأَوْرَثُنَّنِي بُوْسَى ذَكَرَتُ أَبَا الحَكُمْ سَلِلُ مَاوَكُ سِمِةً قَد تَدَبِعُوا مَمُ الصَطْفُوْنَ وَلَلْصَفَوْنَ بَالْكُرُمُ

فلاموه ، وقالوا : أتمدح غلاما حديث السرُّ بمثل هذا ؟! قال : نعم » .

وان هرمة هـ فا هو : ارهم بن على بن سلمة بن هرمة ، شاهر مفهور ، له ترجة في الأغاني ( ٤ : ٣٦٧ وما بسدها ، قال البندادي في الحزانة السكبري ( ١ : ٤٠٠ طبعة بولاق) : « كان من مخضري الدولتين ، مدح الوليد بن يزيد ، ثم

٣٠٧ -- (١) فكان ممَّا أَلْقَى في رُوعه سُنتُهُ ١٠٠، وهي الحكمة ُ التي ذكرَ الله ، وما نَزَلَ به عليه كتاب (٣) فهوكتابُ الله ، وكُلُّ جاءه من نِعَمِ الله ، كما أراد الله ، وكما جاءته النِعَمُ (¹)، تَجِمعُها(°) النعمةُ ، وتَتَفَرَّقُ بأنها في أمورِ بعضُها غيرُ بعضِ (٦)، ونسأل (٧) الله العصمة والتوفيق .

أَبَا جِعْرَ المُنصور ، وكان متمطعاً إلى الطالبيين ، وكان مولده سنة ٧٠ ووقاته في خلافة الرشيد بعد سنة ١٥٠ تقريباً » . فهما غرض الفروض في وقت مدحه للطلب هذا ، فأمّا واجدوه متأخراً جدا ، لأنهم لاينكرون على ابن هرمة مدحه : إلا وابن هرمة قد كان شاعراً كبيرا لشعره أثر في المدّح والذم ، حتى ينكر النكر عليه أن يمدح غلاماً صغير السن ١! فلا يكون هذا النلام الصغير السن إلا رجلا غير الذي كان ابنه الحسكم من العظماء في عصر هشام بن عبد الملك .

هذه هي النصوص التي أمكن أن أجمعها بعد الفحص والتنقيب ، ولم أستطع أن أجزم في مؤلاء السبين باسم « المطلب بن حنطب » بشيء ، إلا بشيء واحد ، هو أن «الطلب» التي يروى له الشافي، والتي يروى عنه مولاه « عرو بن أبي عمرو » و ﴿ عِلْ بِنْ عِبْدُ بِنْ حِنْمُ ﴾ \_ : كان رجلاً في عصر عمر ، وأنه من المحتمل جدا بل من الراجح الفريب من اليقين : أنه من صنار الصحابة ، من طبقة ابن عمر وجابر ، وأن من اليقين ــ الذي لايدخله الشك ــ : أنه إنهايكن صحابيا فهو من كبار التابعين ، وأن المحدثين الذين أعلوا رواياته بالإرسال وبأنه لم يعرك فلانا وفلانا من الصحابة ، وأنه لم يسمع منهم - : إنما شبه لهم هذا بالطلب أو بالطلبين التأخرين عن عصره .

(١) هنا في ج زيادة « قال الشافعي » وكذلك في ب وزاد « رحمه الله تمالي » .

(٢) مَكْنَا ضَبَط في الأصل منصوباً ، وقد أيمنت بالتتبع أن الضبط الذي في الأصل محبح حدا ، إلا مازاده غير الربيع .

ولذك لم أستجز تنبير صبط هذا الحرف إلى الرفع . وإن كان ظاهم إعرابه أن يكون اسم «كان » مؤخراً ، ولكن لعل وجهه على النصب : أن يكون خبرِها ، ويكون اسمها دما ، على أن تكون د من ، في د مما ، زائدة ، على مذهب من يجيز زيادتها في الإثبات . وهناك أوجه أخرى لتوجيه هذا تظهرعند التأمل.

(٣) فى س مكتاب عليه » بالتقديم والتأخير ، وهو مخالف للأصل .

(٤) في ج « وكما جاءته به النم » وزيادة « به » خطأ ، وليست في الأصل .

(٥) في ج د بجسها ، وهو تصبيف .

(٦) يسنى : أن السنة التي أوحى الله بها إلى نبيه ، ولم تكن منصوصة في كتاب الله .. : هي نسمة أنم الله بها على نبيه ، كما أنم عليه بالنبوة والرسالة ، وكما أنسم عليه بتبليغ كتابه إلى الناس ، وكما أنم عليه بالنم الجلائل الق لايحصيها المد ، ولا يحبط بها الفكر ، وكل ذلك يجمعه اسم «النعمة » وتتفرق أنواعها وأفرادها ، فلا ينانى الإنهام عليه بفيء منها الإنسام عليه بنيره ، صلى الله عليه وسلم .

﴿٧﴾ في سـ « فنسأله » وَفي ج « قال الشانعيُّ : ونسأل » وكلاهما غير موافق للأصل .

٣٠٨ — (١٠ وأى هذا كان فقد يَيْن اللهُ أنه فَرَضَ فيه طاعة رسوله (٢٠) ولم يَجعلُ لأحدِ من خلقه عُذراً بخلاف أمر عَرَفَه من أمر رسول الله ، وأن قد جَعَل اللهُ بالناس كلّهم (٣٠ الحَاجَةَ إليه في دينهم ، وأقام عليهم حجته بما دَهِم عليه من سنن (٤٠ رسول الله (٥٠ مَعَانِي ما أرادَ اللهُ في رائضه في كتابه ، لَيْعَلَمَ مَنْ عَرف منها ما وَصَفنا أنَّ سنتَه (٢٠ صلى الله عليه إذا كانت سنة مبيئة عن الله معنى ما أرادَ مِنْ مَفْرُوضِهِ (٣٠ فيها فيه كتاب (٨٠ يَتْهُونَه ، وفيها ليس فيه فيه كتاب مَعْمُ اللهُ عَمَانُ عَمْمُ اللهُ عَمْمُ مَا أَرْادَ مِنْ كتاب أَخْرَى (١٠ كذلك أينَ كانتُ ، لا يختلفُ حَمْمُ اللهِ عَمْمُ كتاب أَخْرَى (٢٠ كذلك أينَ كانتُ ، لا يختلفُ حَمْمُ اللهِ عَمْمُ كتاب أَخْرَى (٢٠ كذلك أينَ كانتُ ، لا يختلفُ حَمْمُ اللهِ عُمْمُ مَمْمُ أَنْهُ عَمْمُ اللهُ عَمْمُ اللهُ عَمْمُ اللهُ عَمْمُ اللهُ عَمْمُ اللهُ عَمْمُ وَمُ اللهُ عَمْمُ اللهُ عَمْمُ اللهُ عَمْمُ اللهُ عَمْمُ اللهُ عَمْمُ اللهُ عَمْمُ اللهُ عَمْلُونَ كَانَتُ ، لا يختلفُ حَمْمُ اللهِ عُمْمُ عَمْمُ اللهُ عَمْمُ عَلَيْهُ عَمْمُ اللهُ عَمْمُ اللهُ عَمْمُ اللهُ عَمْمُ اللهُ عَمْلُهُ عَمْمُ اللهُ عَمْمُ اللهُ عَمْلُونُ اللهُ عَمْمُ عَمْمُ اللهُ عَمْمُ اللهُ عَمْلُهُ عَمْمُ اللهُ اللهُ عَمْ اللهُ عَمْمُ اللهُ عَلَهُ عَمْمُ اللهُ عَمْلُهُ وَصِهُ اللهُ عَمْلُهُ عَمْلُهُ عَمْلُهُ عَمْمُ اللهُ اللهُ عَمْلُهُ عَمْلُهُ عَمْلُهُ عَمْلُهُ عَمْلُهُ عَمْلُهُ اللهُ عَمْلُهُ اللهُ اللهُ عَمْلُهُ اللهُ عَمْلُهُ عَمْلُهُ عَمْلُهُ عَمْلُهُ عَمْلُهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَمْلُهُ عَلْهُ عَالِهُ عَمْلُهُ عَمْلُهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَمْلُهُ عَمْلُهُ عَمْلُهُ اللهُ اللهُ عَمْلُهُ الهُ عَمْلُهُ عَلَهُ عَمْلُهُ عَلْهُ عَمْلُهُ عَمْلُهُ اللهُ عَمْلُهُ عَمْلُهُ اللهُ اللهُ عَمْلُهُ عَمْلُهُ عَمْلُهُ عَمْلُهُ عَلْهُ عَمْلُهُ عَمْلُهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَمْلُهُ عَمْلُهُ عَمْلُهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَمْلُولُ اللهُ ال

 <sup>(</sup>۱) هنا في \_ زيادة د قال الشافعي رحمه الله تمالي » وليست في الأصل .

<sup>(</sup>۲) في ج « رسول الله » وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٣) في س «كلها» وهو خطأ ومخالف للأصل .

<sup>(</sup>٤) « سنن » كتبت واضحة في الأصل، وتوضعت ضمة صغيرة فوق السين . وفي ما بعلما كلة « تبيين » والمعنى عليها صحيح ، ولكنها مخالفة اللاصل . لأن فاعدة الكاتب واضحة حدا في الفرق في الرسم بين السين وبين مثل كلة « نبين » . وأما ج فان مصححها جم فيها بين الكلمتين فصار « تبيين سنن » وهو مخالف للاصل .

<sup>(</sup>o) في س و م « رسوله » وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٢) في س « أن سنة رسول الله » . وهو مخالف للاصل ، إذ فيه « سنته » ولكن كتب بن الكاتبين بين السطور بخط آخر « رسول الله » .

 <sup>(</sup>٧) في س و ع د ما أراد الله من مفروضه » وهذا تخالف للأصل ، لأن لفظ الجلالة
 كتب في الأصل بين السطور بخط عنالف لحطه .

<sup>(</sup>A) فى مــ « نس كتاب » وكلة « نس » زيادة عما فى الأصل .

<sup>(</sup>٩) كلة دأخرى، صفة لموصوف محذوف ، هو « سنة » يمنى أن السنة إذا كانت البيال فيا ورد فيه قران وكانت سنة أخرى فيا ليس فيه فس من السكتاب : فهى كذاك على الحالين : طاعة الرسول فرض فى النوعين ، « لايختلف حكم الله ثم حكم رسوله ، بل هو لازم بكل حال » .

وهذه الكلمة «أخرى» كتبت في الأصل بشكل يصب قراءته إلا على من مارس مثل هسند الحطوط السيقة ، ولكن قاعدة الحط واشحة في أنها لاتم أ إلا « أخرى » وقد كتبت في النسخة المخطوطة المفروءة على ابز جاعة «أخرا » بالألف بخط نسخى واضح جداً ، وأما النسخ المطبوعة فقد اشتبه معنى البكلام على مصحمها ، فنيروا الحرف ، فني س «آخر » كأنه جمله وصفاً لـ «كتاب » وفي س و ج « أحرى » بالحاء المهملة ، وكلاهما خطأ وغالف للأصل ،

<sup>(</sup>١٠) في ج « وهي » وهوخطأ ومخالف للأسل .

رسولِه ، بل هو لازم بكل حالٍ .

۳۰۹ - (۱) وكذلك قال رسول الله في حديث أبي رافع الذي كتينا (۲) قبل هذا (۱) .

٣١٠ – (٥) وسأذكر مما وصفنا من السنة معكتاب الله ، والسنة فيما ليس فيه نص كتاب الله على جلة ما وصفنا منه ، إن شاء الله .

۳۱۱ — (۵) فأولُ ما نَبْدَا (۲) به من ذكرِ سنة رسول الله مع كتابِ الله (۳) ـ: فِرْ كُرُ الاستدلال بسنته على (۱) الناسخ والمنسوخ من كتاب الله . ثم ذكرُ الفرائِض المنصوصة التي سَنَّ رسولُ الله سه معها . ثم ذكرُ الفرائض الجُمَلِ التي أبان رسولُ الله عن الله كيفَ هِي معها . ثم ذكرُ الفرائض الجُمَلِ التي أبان رسولُ الله عن الله كيفَ هِي ومواقيتَها (۲) . ثم ذكرُ العامِّ من أمر الله الذي أراد به العامِّ ، والعامِّ الذي أراد به العامِّ ، والعامِّ الذي أراد به العامِّ ، والعامِّ الذي أراد به العامِّ . ثم ذكرُ سنته فيها ليس فيه نصُّ كتاب (۱۰) .

<sup>(</sup>١) منا في ع زيادة « قال الثافم ، » .

<sup>(</sup>٢) في ع ﴿ كتبناه ﴾ .

<sup>(</sup>٣) مضى الحديث فى أوائل الباب . فى رقم (٢٩٥) .

<sup>(</sup>٤) هنا في ـ و ج زيادة. ﴿ قَالَ الشَّافِعِي ﴾ .

<sup>(</sup>o) منا في ع زيادة « قال الثافي » .

<sup>(</sup>٦) في ع « نهتدئ » وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٧) في س و ج « مع ذكر كتاب الله » ، وكلة « ذكر » ليست من الأصل ، ولـكنها مكتوبة فيه بين السطور بخط آخر ، وزيادتها خطأ.

<sup>(</sup>A) في ع بدل كلة «على» : «ثم علم». وهو خطأ غريب .

<sup>(</sup>٩) في ع. « وموافقتها » وهو خطأ ومخالف للأصل .

<sup>(</sup>١٠) مَنَّا بهامشَ الْأَصْلِ بِلاَفَانَ : أَحَدَّهَا عَمْهُ ﴿ بِلَنْتُ وَسَمَّتُ ﴾ . والآخر ﴿ بَلْمُ السَّاخِ في المجلس الثاني على المشايخ ، وسمم ابني جحد ، صح » .

## ابتداه<sup>(۱)</sup> الناسِخ والمنسوخ ِ

٣١٧ – قال الشافى: إن الله خَلَقَ الْحَلْقَ لِمَا مَبَقَ فَى علمه مَّا أُراد بِخَلْقِهِم وَبِهِمْ ، لاَمُعَقِّبَ لحَكُمْ ، وهو سريعُ الحسابِ مَّا أُراد بِخَلْقِهِم وَبِهِمْ ، لاَمُعَقِّبَ لحَكْمَ ، وهو سريعُ الحسابِ ٣١٧ – وأنزل عليهم الكتابَ تبياناً لِكلَّ شيء وهدَّى ورحمةً ، وفَرَضَ فيه فرائضَ أَثْبَتَهَا ، وأخرى نَسَخَها : رحمةً عليم ، وبالتوسعة عليهم ، زيادة فيما ابتدأه به من نِعَدِه ، وأثابهم على الانتهاء إلى مأثَبْتَ عليهم : جَنَّتُهُ ، والنجاة من عذابه . فَمَدَّنْهُمْ رحمتُه فيما أَثْبُتَ ونَسَنَحَ . فله الحمد على نعمه .

٣١٤ - ٣٥ وأَبَانَ اللهُ لهم ٣١ أنه إنما نَسَخَ مانَسَخَ من الكتاب الله الكتاب، وأن السنة لاناسخة للكتاب، وإنما هي تَبَعُ للكتاب، عثل مانزَل (٥) نصًا ، ومُفَسِّرَة معنى ماأنزل الله منه جُمَلاً .

٣١٠ - قال اللهُ: ﴿ وَإِذَا مُثْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا يَيْنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لاَيَرْجُونَ لِقَاءِنَا<sup>٢٧</sup> اثْتِ بِقُرْآنِ غَيْرِ لَمَذَا أُوْبَدَّلُهُ ، قُلْ مَايَكُونُ لِى أَنْ

<sup>(</sup>١) في ع د باب اجداء » وكلة د باب » ايست في الأميل .

 <sup>(</sup>۲) منا في سه و ع زيادة « قال الشابعي » وفي ب زيادة « رحه الله تمالي » .

<sup>(</sup>٣) قى - « وأبان لهم » بحذف لفظ الحلالة .

<sup>(</sup>٤) فى ى و ج « لا تكون اسبغة » ومو غالف للأسل ، وامل من زاد كلة « تكون » ظن أن هذا التركيب غير جيد وهو ظن خاطى. .

<sup>(</sup>٥) في كل النسخ المطبوعة زيادة « به » وليست في الأصل ، وهي أيضا زيادة غير جيدة.

<sup>(</sup>٦) في الأصل إلى هنا ، ثم قال « إلى : عناب يوم عظيم » .

ابَدُّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي ، إِنْ أُتَبِّعُ إِلاَّ مَايُوحَىٰ إِلَىَّ ، إِنَّى أَخَافُ إِنْ حَصَيْتُ رَبِّى عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ (١)

٣١٦ — ٣١٥ أُخْبَرَ الله (٣١٥) أنه فَرَضَ على نبيَّه اتّباعَ مايُوحَى إليه، ولم يَجْمُلُ له تبديلَه من تلقاء نفسه .

٣١٧ - وفى قوله ( مَايَكُونُ لِي أَنْ أُبَدَّلَهُ مِنْ تِلْقَاء نَفْسِي ) : بيانُ ماوصفتُ ، مِنْ أَنه لا يَنْسَخُ كَتَابَ الله إلاّ كَتَابُه . كَمَا كَانَالْمَبْدَى لفرضه (ن) : فهو المُزِيلُ المُثْبِتُ لِمَا شَاءِ (٥) منه ، جل ثناؤه ، ولا يكونُ خلك لأحدِ من خلقه .

٣١٨ - وكذلك قال ٢٠٠٠ : ( يَعْدُو اللهُ مَا يَشَاءُ وَ يُثْبِتُ، وَعِنْدَهُ أُمُّ اللهُ مَا يَشَاءُ وَ يُثْبِتُ، وَعِنْدَهُ أُمُّ اللهِ ٣١٨ )

سه سه به سه منه الآية \_ والله على العلم : في هذه الآية \_ والله أعلم \_ دِلالة على أن الله جَمَل لرسوله أن يقول من تلقاء نفسِه بتوفيقه فيما لم يُنْزِل به كتابًا . والله أعلم .

٣٢٠ ـــ وقيل<sup>(١)</sup> فى قولُه ( يَمْخُو اللهُ مَايَشَاهِ) : بمحو فرضَ مايشاء ، ويُثْبِتُ فرضَ مايشاء . <sup>(١٠</sup> وهذا يُشبه ماقيل . والله أعلم .

<sup>(</sup>١) سورة يولس (١٥) .

<sup>(</sup>٢) هنا في ع زيادة « قال الشافي » .

<sup>(</sup>٣) في ـ « فأخبرنا الله » ، وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٤) في د بغرضه ، وهو خلاف الأصل .

<sup>(</sup>٥) في ج ديشا. » وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٦) في س د قال اقت تعالى ، .

<sup>(</sup>۲۹) سورة الرعد (۲۹) .

<sup>(</sup>٨) مناً في ع زيادة و قال الشافي ، .

<sup>(</sup>٩) في ع ﴿ قَالَ الشَّافِي : وقد قَيل ٣ وهو مخالف للأصل .

 <sup>(</sup>١٠) منا في ج زيادة ﴿ قال الشافعي > .

٣٢١ – وفي كتاب الله دِلالة عليه : قال الله : ( مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةً ( مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةً ( مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةً ( ) أَوْ نَنْسِهَا كَأْتِ مِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا ، أَلَمْ ۖ تَمْلَمْ أَنَّ اللهَ عَلَى كُلَّ شَيْءً قَدِيرٍ (٣٠٠) .

٣٢٧ ــ فَأَحْـبِرَ اللهُ أَن نَسْخَ القُرَانِ وَتَأْخِيرَ إِنزاله لا يَكُونَ · إِلاَّ بِقُرَانِ مِثْلُه .

٣٧٣ \_ وقال: ( وَ إِذَا بَدُّ لِنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ (" وَاللهُ أَعْلَمُ بِمَا أَنْتَ مُفْتَر (نَا) .

سنة أرسول الله : لا يَنْسَخُها إلاّسنة أرسول الله : لا يَنْسَخُها إلاّسنة أرسول الله : لا يَنْسَخُها إلاّسنة أرسول الله . الله . ولو أحدث الله أرسول الله ، حتى يُبَيِّنَ (٢) للناس أنّ له سنة ناسخة الله عبد الله عليه وسلم . للتي قبلها عمّا مُخالفُها . وهذا مذكور في سنته صلى الله عليه وسلم .

٣٢٥ ــ (١٠٠) فإنْ قال قائل : فقد وَجَدْنَا الدِّلَالَةَ عَلَى أَنَ القُرَانَ يَنْسَخُ القُرَانَ ، لأَنه لا مِثْلَ للقُرَانَ ، فأَوْجِدْنَا ذلك فى السُّنَةِ ؟ يَنْسَخُ القُرَانَ ، فأَوْجِدْنَا ذلك فى السُّنَةِ ؟ ٣٣٦ ـــ قال الشافعى : فيما وصفتُ من فَرْض اللهِ على الناس.

<sup>(</sup>١) في الأصل إلى هنا ، ثم قال « الآية » .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة (١٠٦) .

<sup>(</sup>٣) فَ ٱلأَصلَ إِلَى مَنا ، ثَمْ قال « إلى : قوله إنحا أنت مفتر » .

<sup>(</sup>٤) سورة النحل (١٠١) .

<sup>(</sup>٥) منا في ج زيادة « قال الشافي » .

<sup>(</sup>٦) في جَمَّ وَلَرْسُولُ الله ،

<sup>(</sup>٧) فَى كُلُّ النَّسَخُ الطَّبُوعِةُ « غير ماسن فيه » وكُلَّة «فيه» ليست من الأصل ، ولسكنها المكنوبة فيه بين السطور بخط آخر .

<sup>(</sup>A) في ج د ليس » بدل د لس » وهو تصحيف قبيح .

<sup>(</sup>٩) في ج « يتبين » وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>١٠) منا في ج زيادة ﴿ قال الفانسي ﴾ .

اتباع أمر رسول الله (١٠ دليل على أن سنة رسول الله إنّما قبلت عن الله، فمن اتبعها فيكتاب الله تبعها (١٠ ولا نجِدُ خَبَرًا ألزمه الله عن الله نصًا يَدُنا : إلا كتابه ثم سُنّة نبية . فاذا كانت السنة كا وصفت ، لا شبه لها من قول خلق من خلق الله ـ : لم يَجُزُ أن ينسخها إلا مِثلها ، ولا مِثل لها غير سنة رسول الله ، لأن الله لم يَجْمَلُ لا دِي بعدَهُ ماجَمَلَ له ، بل فَرَضَ على خلقه اتباعه ، فألزمهم المرت من المنتقل له ، بل فَرَضَ على خلقه اتباعه ، فألزمهم أرض من الله الله الله الله يكونُ للتابع أن يُخالف ما فُرِض عليه اتباعه من وَجَبَ عليه اتباع سنة رسول الله لم يكن له عليه اتباعه (١٠ يكونُ للتابع أن يُخالف ما فُرِض عليه اتباع سنة رسول الله لم يكن له عليه اتباع سنة رسول الله لم يكن له خلافها، ولم يَقُمْ مَقامَ أن يَنْسَخَ شيئًا منها .

٣٢٧ – (٥) فان قال: أَفِيَحْتَمِلُ أَن تَكُونَ لَهُ سَنَةٌ مَأْثُورَةٌ قَـد تُسِخَتْ، ولا تُوْثَرُ السُّنَةُ التي نَسَخَتْها ؟

٣٧٨ - فلا يُحتملُ هـ نا ، وكيف يَحتملُ أَن يُؤاثر ما وُضعَ فرضُه ، ويُعْرَفُ ما يَلْزَمُ فرضُه ؟ ! ولو جاز هذا خرجتْ عامَّةُ السننِ من أيدى الناس ، بأن يقولوا : لعلها منسوخة " ! ا وليس يُنْسَخُ فرض " من أيدى الناس ، بأن يقولوا : لعلها منسوخة " ! ا وليس يُنْسَخُ فرض " أَبداً إِلاَّ أُنْبِتَ مَكَانَهُ فرض" . كما نُسِخَتْ قِبْلَةُ بيت المقدسِ فَأُنْبِتَ

<sup>(</sup>۱) فی س « رسوله» ،

<sup>(</sup>Y) في س « يتبعها » وفي ج « اتبعها » وما هنا هو الذي في الأصل .

<sup>(</sup>۴) في ب د وألزمهم » .

 <sup>(</sup>٤) في مد « مافرين الله عز وجل عليه اتباعه » وجو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>o) منا في ب زيادة « قال » .

مكانَها الكعبةُ. (() وكلُّ منسوخ في كتاب وسنة مكذا ((). مكانَها الكعبةُ السنَّةُ بالقُرَان؟ . ٣٢٩ ــ (() فإن قال قائل هل تُنْسَعُ السنَّةُ بالقُرَان؟ .

٣٠٠ ــ قبل: لو نُسِخَت السنةُ بالقُرَانِ كانت للنبي فيه سنة مُنَّ أَن سنَّتَهُ الأُولى منسوخة بسنته الآخِرَة (١٠) على الخجة على الخبة على الناس، بأن الشيء يُنسخُ بمثله .

ثم أقول: فلينظر المفلدون، وليتأملوا ما قول الامام الشافى ، وما يقيم من الأدلة هلى وجوب اتباع السنة، وأنه « لا يكون التابع أن يخالف ما فرض عليه اتباعه» وأن « من وجب عليه اتباع سنة رسول الله لم يكن له خلافها ، ولم يقم مقام أن ينسخ شيئا منها » . وليحذروا ما يقولون ... في اعتذاره عن مخالفة الأحاديث الصحاح تقليداً لتبوعيهم ...: إنه يجوز أن تكون هذه الأحاديث منسوخة أو معارضة بغيرها . وهذا الذي خمى الشافى رضى الله عنه أن يكون ، وخشى آثاره في العلماء والعامة ، إذ « لو جاز هذا خرجت عامة السنن من أبدى الناس » .

ولينظر الفلدون إلى ما كان من آثر التقليد في هذه العمور الحاضرة : أنوضت قواعين مأخوذة عن الإفراج ، خارجة عن كل دليل من أدلة الاسلام ، وكادت أن تهضمها عقول المسلمين ، وأن يقدموها في معاملاتهم وأحوالهم على قواعد دينهم ، حتى لتخفى أن يخرجوا من الاسلام جلة ، وكان من أثر التقليد : أن قام ناس زعموا لأقسهم أثم مجددون في الدين ، فوضموا أقسهم موضع من ينسخ السنة ، ثم يتأولون. القران على مايخطر لهم مما يرونه مصلحة الناس في عقولهم ونظره ، حتى لنخفى أن يخرجوا من الاسلام جلة وتفعيلا . ولا حول ولا قوة إلا باقة .

<sup>(</sup>١) منا في ب زيادة « قال » .

<sup>(</sup>٢) مكذا في الأصل ، وهو صواب يرواضح ، فجاء بعض من كان يدهم الأصل فزاد بخط آخر بن السطرين لفظ الجلالة ووضع خطا رأسيا بعد كلة « كتاب » فصارت تقرآ « كتاب الله » ووضع خطا مفوظ إلى اليسار بعد كلة « سنة » وكتب بالهامش « نبيه صلى الله عليسه وسلم » . وبذك طبعت في النسخ المطبوعة ، إلا أن ج فيها « رسول الله » يدل « نبيه » وكل ذك مخالف للأصل .

 <sup>(</sup>٣) منا في س و س زيادة « قال » وفي ج « قال الشافي » .

<sup>(</sup>٤) في النسخ المطبوعة كلها «الأخرى» وهو خطأ وتخالف للأصل ، لأن المراد السنة المتأخرة بعد الأولى المتقدمة ، كما يفال «صلاة السناء الآخرة » فعى تأنيث «الآخر» بعسى بكسر الحاء ، وأما « الأخرى » فاتها تأنيث «الآخر » بعشع الحاء ، بمسنى أحد الشهين .

· ٣٣٠ — (١) فَإِن قال: ما الدليلُ على ما تقولُ (٣٠ ؛

٣٣٧ - قَا وَصَفْتُ من مَوْضِعِهِ من الإبانة عن الله معنى ما أراد بفرائضه ، خاصًا وعامًا ، مما وَصَفْتُ فى كتابى هذا ، وأنه لا يقول أبدًا لشيء إلا بحكم الله . ولو نَسَيخَ الله ممَّا قال حكمًا لَسَنَّ رسولُ الله فيما نَسَخَهُ سُنَةً .

سُنَّتُهُ بِالقُرَانُ ولا يُواْثَرُ عن رسول الله الشُنَّةُ الناسخةُ ـ: جاز (الله ثم نَسَخ الله الشُنَّةُ الناسخةُ ـ: جاز (الله ثم أن فَال من البيوع كلما : قد يَحتملُ أن يكون حَرَّمَ الله فياحَرَّم وسولُ الله من البيوع كلما : قد يَحتملُ أن يكون حَرَّمَ الرَّبَال )، وفيمن رَجَمَ قبلَ أن يُنزلَ عليه ( أَحَل الله البيع وَحَرَّمَ الرَّبَال )، وفيمن رَجَمَ من الزُّنَاةِ : قد يَحتملُ أن يكون الرَّجمُ منسوخا : لقول الله ( الرَّانِيةُ وَالرَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةً فَي )، وفي المسج على والرَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةً فَي )، وفي المسج على

<sup>(</sup>١) في ع « قال الشافى : قان قال قائل » وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٢) فى سَ و ع « ماأله ليل على ماتفولُ مما وسُفت » وهذه الزيادة الأخيرة ليست فى الأصل ، وليست ضرورية لصحة السؤال . وأما الجواب فهوقوله بعد ذلك : « ألما وصفت » الح .

 <sup>(</sup>٣) في س د أسخت » وهو مخالف للأصل .

<sup>(3)</sup> فى س و ج « لجاز» وأظن أن زيادة اللام جاءت من بسنى الفارئين الرسالة من الملاه المتقدمين رحهم الله ، ظنا منهم أن حذفها خطأ . وهو غلط . وكلام الثافى مجتج به فى اللغة وعلوم اللغة : ثم قد قال العلامة ابن مالك فى كتابه د شسواهد التوضيح والتصحيح للشكلات الجامع الصحيح » (س ١١٦) : « يظن بعض النمويين أن لام جواب لو فى نحو : لو فسلت لفسلت : لازمة بم والصحيح جواز حذفها فى أفسع السكلام المتثور ، كقوله تعالى : « لوشئت أهلكنهم من قبل 4 لم .

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة (٢٧٠) بـ

<sup>(</sup>٢) سورة النور (٢) .

الخفين: نسَخَتْ آيةُ الوضوءِ المَسْحَ ، وجاز أن يقال: لا يُدْرَأُنْ عن سارق سَرَق من غير حِرْزُ وسرقَتُهُ أَقَلُ من رُبْع دينارِ: لقول عن سارق سَرَق من غير حِرْزُ وسرقَتُهُ أَقَلُ من رُبْع دينارِ: لقول الله (السّارِق والسّارِق والسّارِق أَفاقطموا أَيْدِيهُمان ) ، لأن اسم « السرقة » عليم من سَرَق قليلاً وكثيراً ن ومِن حرز ومن غير حرز ، ولجاز رَدُّ عليم من سَرَق قليلاً وكثيراً ن ، ومِن حرز ومن غير حرز ، ولجاز رَدُّ كلُّ منة مثل البنديل ، وجاز (الله ، بأن يقال (الله عَلَيْ الوجهين ، فتُركَتْ كلُّ سنة معها كتاب جملة تَحَمل سنتُهُ أن تُوافقه (الله ، وهي لا تكون أبداً معها كتاب جملة تحمل سنتُه أن تُوافقه (۱۱) ، وهي لا تكون أبداً

<sup>(</sup>٢) سورة المائمة (٢٨) .

<sup>(</sup>٣) في ج دأوكثيرا ، ومو مخالف للأصل .

<sup>(2)</sup> هكذا فى الأسل . يريد أن من أراد ردّ الحديث سهل عليه أن ينكره ويقول : إن رسول الله لم يقله . ويظهر أن بعض من كان بيدهم الأسل ظن أن فى السكلام نقصا فوضع بجوار « يقال » خطا معقوقا إلى الهين وكتب فى الهسامش « لعله » ليصير السكلام « بأن يقال : لعله لم يقله » وبذلك جاءت الجلة فى كل النسخ المطبوعة ، وهذه الزيادة بخط مخالف لحط الأصل ، والمبنى صيح بدوئها .

<sup>(</sup>o) في س د لم يفله رسول الله صلى الله عليه وسلم » .

<sup>(</sup>٣) فى الأصل لم يقط الحرف الأولّ ، فيمكن قرأءته بالياء ، كما اخترنا هنا ، وكما اختار مصحح ج . ويمكن قراءته بالون « نجده » كما اختار مصححا س و س . وفي ج « إذا لم يجده نصا » وكملة « نصا » زيادة ليست فى الأصل ، وهى إلى ذلك خطأ فى هذا المقام

<sup>(</sup>۷) ق ب دولجازه .

<sup>(</sup>A) فى سد لا تحتمل سنته أن تواقفه نصا ، وزيادة « لا » فى الأول ، و « نصا » فى الأخر ... : خطأ وخلاف للأصل ، بل يفسد المنى ويبطل بذك . لأن المراد أن هذه الاحتمالات لوجازت ، وهذا الصنيع لو قبل بمن يصنعه ... : كان سببا لترك كل ماورد من السنة التي تبين الحجمل بما جاء فى الكتاب ، وتحتمل أن تواقفه ، في أتى هذا المشكك ويسقد خلافا بين السنة وبين الكتاب ، ويضرب بعن ذك بعض ، ويرد بيان السنة يمام الكتاب ويخله ، ويزعم أنها مخالفة له ، « وهى لاتكون أبداً الا مواقفة له » .

إلا موافقة له ، إذا (١) احتَمل اللفظُ فيما رُوى عنه خلاق اللفظ في ٣٥ التنزيل بوجه ، أو احتمل أن يكون في اللفظ عنه أكثر مما في اللفظ في التنزيل (٢)، وإن كان محتملاً أن يخالفة من وَجْه

٣٣٤ — وكتابُ الله وسُنَّةُ رسوله (٢٠٠ تَذُلُّ على خلاف هذا القول ، ومُوافِقةُ ماقلتا

ه ٣٣٠ – وكتابُ اللهِ البيانُ الذي يُشْنَى بَهُ مَن المَعَى، وفيه الدِّلالةُ على مَوْضِع رسولِ الله من كتابِ اللهِ ودينِه ، واتباعِهِ له وقيامِهِ بتَبْيينِهِ عن الله .

## الناسيخ والمنسوخ (٥) النبي يدُلُّ الكتابُ على مضه ، والسنة على مضه

٣٣٦ ــ قال الشافعي : ممّا تَقَلَ ٢٠ بعضُ من سمعتُ منه من أمل العلم : أنَّ الله أنزل فَرْضاً في الصلاة قبلَ فرض الصلوات الحنس،

 <sup>(</sup>١) في س و ب د وإذا ، وزيادة الواو مخالفة للأصل وخطأ .

 <sup>(</sup>۲) ف. س و ع زیادة « بوجه » و هو مخالف للأصل .

 <sup>(</sup>٣) فى ر د نبيه صلى الله عليه وسلم » .

 <sup>(</sup>٤) لم يتقط الحرف الأول في الأصل ، فيمكن أن تقرأ « بشنى » و « نشنى » . وف ع
 « يشتنى » وهو مخالف للأصل .

 <sup>(</sup>٥) في س « باب يان الناسخ » الح ، وفي ج « باب الناسخ » الح ، وهذه الزيادة فيهما
 ليست في الأصل .

<sup>(</sup>٦) نی ج « کان منا هل» .

فقال: (بَاأَيُّهَا لَمُزَّمِّلُ فَهُ اللَّيْلَ إِلاَّ قَلِيلاً. نِصْفَهُ أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلاً. وَمُقَالُ أَوْزُدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْ آنَ تَرْ بِيلاً () ثِم نَسَخ هذا في السورة مه (٢٠) فقال: (إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى (٣٠ مِنْ مُكُثَى اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَمُلْكَهُ وَطَائِفَةٌ مِنَ اللَّيْلِ وَالسَّهَارَ ، عَلَمَ أَنْ وَاللَّهُ وَطَائِفَةٌ مِنَ اللَّيْلِ وَالسَّهَارَ ، عَلَمَ أَنْ وَاللَّهُ وَطَائِفَةٌ مِنَ اللَّيْلِ وَالسَّهَارَ ، عَلَمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُم ، فَاقْرَوْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ، عَلَمَ أَنْ مَنَكُ مَ فَاقْرَوُا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ، عَلَمَ أَنْ مَنْ مَنْ مَنْ وَآخَرُونَ مِنْ الْقُرْآنِ مِنْ الْقُرْآنِ مِنْ اللَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالْمَاتِيلُونَ مِنْ الْفُرْقُ وَاللَّهُ وَالْمَاتِيلَةُ وَآثُوا الرَّعُونَ مِنْ اللَّهُ وَالْمَاتِيلَةُ وَآثُوا الرَّكَاةُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَآثُوا الرَّكَاة وَاللَّهُ وَالْمَالِمُ وَآثُوا السَّلَاةَ وَآثُوا الرَّكَاة وَاللَّهُ وَالْمَالِكُونَ اللَّهُ وَالْمَالِكُونَ وَلَا اللَّهُ وَالْمَالِكُونَ وَلَا السَّلَاةَ وَآثُوا الرَّكَاةُ (٤) .

٣٠٧ — ( وَلَمَا ذَكَرَ اللهُ بِعِدَ أَمْرِهِ بِقِيامِ الليلِ نَصْفِهِ إِلاَّ قليلاً وَاللهِ مَا الليلِ نَصْفِهِ إِلاَّ قليلاً أُو الزيادةِ عليه فقال: (أَدْنَى مِنْ مُكُنَى اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلَّتُهُ وَطَائِفَةَ مِنَ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلَّتُهُ وَطَائِفَةَ مِنَ اللَّهِنَ مَعَكَ ) \_ : مَنْفَقَ فقال: (عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمُ مَنْكُمُ مَنْهُ ) قَرَأُ اللَّهِنَ مَعَكَ ) \_ : مَنْفَقَ فقال: (عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمُ مَنْهُ ) .

٣٣٨ - قال الشافعي (١): فكانَ (٨) يَيِّنًا في كتاب الله نسخُ

<sup>(</sup>١) سورة الزمل (١ - ٤) .

<sup>(</sup>٢) في سُ « مُعَهَا » وهي في الأصل « معه » وعلى الهماء ضمة صغيرة ، وحاول بعض الكاتبين تغييرها إلى الضمير المؤنث ، فألصتى ألفا بالهماء .

 <sup>(</sup>٣) فى الأسل إلى هنا ، ثم قال « إلى قوله : وآ توا الزكاة » .

<sup>(</sup>٤) سورة المزمل (٢٠)٠.

<sup>(</sup>o) هنا في س و ج زيادة « قال الثانسي » وفي س « فلسا » وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٦) سبق أن ذكرنا الآية بتامها ، ولذلك أثبتنا هنا مانى الأصل ، وقوله « قرأ إلى » اختصار من الربيع ، يعنى أن الشافعي قرأ إلى هذا الحدّ عند الاستدلال بالآية .

 <sup>(</sup>٧) قوله « قال الشافعي » ثابت في الأصل بهامشه نفس الحط ، ولم يذكر في س و ع .

<sup>(</sup>٨) في - كان ، بحذف الفاء .

٣٣٩ — فاحتَمل (١) قولُ الله (فَاقْرَوُا مَاتَيَسَّرَ مِنْهُ): معنيين: ٣٤٠ — أحدهما: أن يكون فرضاً ثابتاً ، لأنه أُزيِلَ به فرضُ غيرُه.

٣٤١ – والآخرُ: أن يكون فرضاً منسوخًا أَزِيلَ بغيره ، كَا ازيلَ بغيره ، كَا ازيلَ به غيرُه ، وذلك لقول الله : ( وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَى أَنْ يَبْمَثُكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَمْنُودً ( صَنِ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ مَقَامًا مَمْنُودً ( صَنِ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ ) : أن يتهجَّد بغير الذي فُرض عليه ، تما تيسر منه .

٣٤٢ – قال (1): فكان الواجبُ طلبَ الاستدلال بالشَّنَّة على أحد المعنيين ، فوجد ناسنة رسول الله تَدُلُ على ألا واجبَ من الصلاة إلاّ الحَمسُ ، فصر نا إلى أن الواجبَ الحَمسُ ، وأنّ ماسواها من واجبِ

<sup>(</sup>۱) فى س و ج « قال الشافى ثم احتمل » وهذه الزيادة ليست فى الأصل ، وكانت فيه. « فاحتمل» ثم أصلحت بمحط آخر « ثم احتمل » ويظهر أن هذا التغيير حديث جداً ». لأن فاسخ س إنما نسخها فى آخر ذى الحبة سنة ١٣٠٨ وقد غل الحرف على الصواب بالقاء .

<sup>(</sup>٢) سورة الإسراء (٧٩) .

 <sup>(</sup>٣) فى س « احتمل » وهو مخالف للأصل ، وفى س « واحتمل » ولكن المكلمة
كانت بالفاء واشحة ، ثم غيرت بقلم آخر إلى الواو ، ويظهر لى أن سبب ذلك أن
الفارئين لم يُنشَخ لهم وجه ربط الجلل بضمها يمن ، وهو ظاهم بالتأمل الدقيق .
 (٤) فى س و ج « قال الشافي » .

مَنْ صَلَاّةٍ قِبْلَهَا ا: مَنْسُوخٌ بِهَا ، استدلالاً بِقُولَ اللهُ : ﴿ وَتَهَجَّدُ بِهِ نَا فِلْةً ۗ لَكَ ﴾ ، وأنها ناسخة لقيام الليل ونصفه وثلثه وما تيسر.

٣٩ · ٣٤٣ - ولسنا<sup>(١)</sup> تُحَبِّ لأحدٍ تَرَ ٰكَ أَنْ يَهِجَّد بَمَا يَسَّرَهُ الله عليه من كتابه ، مُصَلِّيًا به ، وكيف ما أَكْثَرَ فهو أحبُّ إلينا .

٣٤٤ — (\*) أخبرنا مالك (\*) عن عمه (\*) أبي سُهيَلُ بن مالك عن أبيه : أنه سمع طلحة بن عُبيْدِ الله يقول : « جاء أعرابيٌ من أهل نجد ثاير الرأس، نَسْمَعُ دَوِي صَوْتِهِ ، ولا نَفْقَهُ ما يقولُ ، حتى دنا ، فاذا هو يَسْأَلُ عن الإسلام ؟ فقال النبيُ : خَمْسُ صَلَوَاتٍ (\*) في اليوم والليلة ، قال (\*): هَلْ عَلَى عَيرُهما ؟ فقال (\*): لا ، إلا أنْ تَطَوَّعَ . قال : وذَ كَرَ لهُ رسولُ الله صيامَ شهر رمضان ، فقال : هل على عيره ؟ قال لا ، إلا أن تَطَوَّعَ فَالْ رَسُولُ الله عِلْ الرجلُ وهو يقول : لا أزيدُ (٨) على هذا ولا أَنْفُصُ منه (\*). فقال رَسُولُ الله (\*) : أَفْلَتَمَ إِنْ صَدَق (١١) »

<sup>(</sup>۱) في ج « فلسنا » .

 <sup>(</sup>۲) منا في مج زيادة « قال الشافي » .

<sup>(</sup>٣) في كل النسخ الطبوعة زيادة دين أنس ، .

<sup>(</sup>٤) كلة و فه ٤ لم تذكر في س .

<sup>(</sup>٥ في مر ه خس صلوات كتمن الله تعالى » . وهي زيادة ليست في الأصل ولا في الوطأ .

 <sup>(</sup>٦) فى النسخ المطبوعة و نقال، والعاء مزادة فى الأصل ملصقة بالفاف بخط آخر.

 <sup>(</sup>٧) في س و ع و قال ، وهو بخالف للأصل.

 <sup>(</sup>A) في النسخ المطبوعة « والله لا أزيد » . والزيادة ثابتة في الموطأ وليست في الأصل .

 <sup>(</sup>٩) كلة « منه » لم تذكر في . . وهي ثابتة في الأصل والموطأ .

<sup>(</sup>١٠) في - فقال الني صلى الله عليه وسلم ،

<sup>(</sup>۱۱) الحديث فى الموطأ رواية يمي (۱ : ۱۸۸ ــ ۱۸۹) بأطول من حذا . ودواه أيضا البخارى ومسلم وأبو داود والنسائى .

٣٤٥ — (١) ورواه (٢) عُبادَةُ بن المَّنَامِت عن النبي أَنه قال : ﴿ خُسُ صَلُواتِ كَتَبَهُنَّ اللهُ عَلى خَلقه ، فَن جَاء بهنَّ لِم يُضَبَّعُ منهن شبئًا اسْتَخْفَافَا بَحَقَّهِنَّ : كَانَ له عَندَ اللهِ عَهْدًا (٢) أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةُ الْجَنَّةُ (١) له عَندَ اللهِ عَهْدًا (٢) أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةُ (١) له

## باب (۵)

فرض الصلاة لذى دلَّ الكتابُ ثم السنة على من تزولُ عنه بالمدر، وعلى مَنْ لا تُكْتَبُ صلائه بالمصية

٣٤٩ - ٣٤٩ أَعْزَرُ لُوا النَّسَاء فِي الْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُمُنَ الْمَحِيضِ، قُلُّ هُوَ أَذَى ، فَا عَنَر لُوا النِّسَاء فِي الْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُمُنَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللهُ اللهُ يُحِبُ النَّوَّا بِينَ فَإِذَا تَطَهَّرُنَ فَا تُوهُمُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمْرَكُمُ اللهُ ، إِنَّ اللهَ يُحِبُ النَّوَّا بِينَ فَإِذَا تَطَهَّرُنَ فَا تُوهُمُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمْرَكُمُ اللهُ ، إِنَّ اللهَ يُحِبُ النَّوَّا بِينَ وَيُحْبِ النَّوَا بِينَ وَيُحْبِ النَّوَا بِينَ وَيُحْبِ النَّوَا بِينَ وَيُحْبِ النَّوَا بِينَ وَيَحْبُ النَّوَا بِينَ وَيُحْبِ النَّوَا بِينَ وَرَجُعِبُ النَّوا بِينَ وَيَعْمِبُ النَّوا اللَّهُ اللهُ ا

٣٤٧ - قال الشافعي : افترض الله الطهارة على المصلّى، في الوضوء والنسل من الجنابة ، فلم تكن لنير طاهم صلاة . ولمّا

<sup>(</sup>۱) منا فى ب و ج زیادة « قال الشاسى » .

<sup>(</sup>٢) فى النسخ المطهوعة « وروى» ولكن فى س بحذف الواو، وكل ذلك خلاف الأصل، وما فيه هو الصحيح ، لأن المراد : وروى هذا المنى عبادة ، وهو : أن « سسنة رسول الله تدل على ألا وأجب من العلاة إلا الحي » .

<sup>(</sup>٣) مُكِذَا مُنبط ، في الأصل بالنصب ، وعلى طرف الألف فتحان . وافظر ما سيأتى أنه شرح الفترتين ( 210 و 200 ) .

<sup>(</sup>٤) الحديث رواه مالك في الموطأ رواية يحيي (١٤٤ - ١٤٥ ) عن يحيي بن سعيد عن عهد بن يحيي بن سعيد عن عهد بن يحيي بن حبان عن ابن محبريز عن عبادة . ورواه أبو داود (١٠٤٠) عن النماني عن النماني عن النماني وابن ملجه . وهو حديث صحيح ، صحبه ابن عبد البر وغيره .

<sup>(</sup>٥) كُلة و باب ، كَابتة في الأصل ، ولكن عليها علامة الإلغاء ، وأرجع أن ذلك من الصرف بعض الفارئين .

<sup>(</sup>٦) مِنا في س و ج زيادة « قال الفاضي » .

 <sup>(</sup>٧) في الأصل إلى عناء ثم قال « الآية »

<sup>(</sup>٨) سورة البارة (٢٢٢) .

ذَكَرَ اللهُ المحيضَ فأمر باعتزال النساء فيه حتَّى يَطْهُرُن ، فاذا تَطَهَّرُنَ أَ اللهُ الْمَيْنِ اللهُ ال

٣٤٨ - (٥) أخبرنا مالك عن عبد الرحمٰن بن القاسم عن أبيه عن عاقشة : وذكرَتْ إحرامًا مع النبي ، وأنها حاضت ، فأمَرَها أن تقْضِيَ ما يقضِي الحاجُ « غَيْرَ أَنْ لاَ تَطُوفِي بالبيت حتَّى تَطْهُري (١٠) .

(١) في س د أوتين ، وهو خطأ .

(۲) في س و س « على أن تطهرن » وفي س « على أن يطهرن » وكلاهما خطأ ومخالف للأصل . و « تطهرهن » اسم « أن » و «بعد زوال الحين » خبرها .

(٣) يمنى أن الحائض إذا اغتست بالماء لا تطهر ، فلا طهارة لهما به . وهو واضح ، ولنكن بعض قارئى الأصل لم يمهم هذا ، وظن فى الكلام هما ، فزاد بحاشيته بخط آخر ماظنه إعماماً له ، فأحال المنى إلى وجه آخر ، فصار الكلام مكذا : « فلا يكون السائض طهارة إلا بالمماء بعد زوال المحيض إذا كان موجوداً » وهو تصرف غير سديد ، وبذلك طبع فى النسخ الثلاث .

(٤) يريد أن طهر الحائن هو زوال الحين ، كا دل عليه الكتاب والسنة . ويؤيد أن هنا مراده : قوله بعد ذلك (رقم ٢٤٩) : « فاستدلنا على أن افة إنحا أراد بغرض المعلاة من إذا توضأ واغتسل طهر ، فأما الحائن فلا تطهر بواحد منهما » . والناسخون لم يفهموا مراد الشافى فصح كل منهم العبارة بما ظنه صوابا : فني س « وتطهرهن بعد زوال الحمين » وفي س « ويطهرن زوال الجمين » وفي ع وطهورهن بعد زوال الحمين » ، وكل ذلك خطأ وعنالف للأصل .

(ف) منا في ج زيادة « قال الشافي » .

(١٤) في الأصل : «غير أن لا تطوق بالبيت ولا تطهرى » فجاء بسن الفارثين فكشط الباء من « تطوق » وأكل الفاء ، ووضع خطا لإلغاء الباء من « تطهرى » وكتب فوقها بين السطرين بخط آخر « تصلى حق » ليمسير الكلام مكفا : «غير أن لا تطوف بالبيت ولا تمسلى حق تطهر » . وهو تصرف غريب ، يناف الأمانة العلمية ، وزاد في الحديث ما ليس منه ، وأخطأ فيا زاد ! والحديث في موطأ مالك ( ١ : ٣٦٢ ) مطولا ، وفيه : «افعلى ما يضل الحاج غسير أن لاتطوف بالبيت ولا بين الصفا والروة حق تطهرى» . وقد اختصره الثانمي ، اقتصاراً

٣٤٩ – فاستدللنا (٢٠ على أن الله إنما أراد بفرض الصلاة مَنْ إذا توضأً واغتسل (٢٠ على أن الله إنما أراد بفرض الصلاة مَنْ إذا توضأً واغتسل (٢٠ منهما ، وكان الحيضُ شيئًا خُلِقَ فيها ، لم تَجْتَلِبْهُ على نفسها فتكون عاصيةً به ، فزال عنها فرضُ الصلاةِ أيام حَيضها ، فلم يَكُنْ عليها قضاء ما تركت منها في الوقت الذي يزول عنها فيه فرضُها .

٣٥٠ – ٣٥٠ وقلنا فى المُنْمَى عليه ، والمناوب على عقله بالمارِضِ من أمر الله ، الذى لا جنامة كه فيه ، قياساً على الحائض \_ : إنّ الصلاة عنه مرفوعة "، لأنه لا يَمْقِلُها ، ما دام فى الحال التى لا يَمْقِلُ فيها .

٣٥١ -- ٣٥ وكان عامًا في أهل العلم أن النبي لم يأمرِ الحائض بقضاء الصلاة ، وعامًا أنها أُمرِت بقضاء الصوم ، فَفَرَ قُنَا بين الفرضين: استدلالاً بما وصفت من تَقْلِ أهلِ العلم وإجماعِهم .

منه على موضع الاستدلال ، ولكن الربيع أخطأ في الكتابة ، فكتب « ولا » بدل « حتى » وأما الفارئ المتصرف في الأصل ، فأنه حرف الكلام من الخطاب إلى الخبية ، مع ثبوت ذاك في الأصل ، وزاد النهى عن الصلاة ، مع أنه لم يذكر في الحديث ، ولم يكن موضع سؤال عائشة في حجة الوداع ، وهي تعلم يقينا أن الحائن لا تعملى ، بل إن مناكان سبب سؤالها ، إذ خشيت أن تكون ممنوعة بحيضها من جمع شعائر الحج ، كما منحت من العسلاة . وأنبك قالت في أول الحديث : « قدمت مكة وأنا الحج ، كما منص بالبيت ، ولا بين العبفا والمروة ، فشكوت ذاك إلى رسول الله على الغب على والله على واله الشافى الأم يخصراً ( ١ : ١ ٥ ) وجاء فيه على العبواب : « العلى كما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهرى » .

 <sup>(</sup>١) فى النسخ المطبوعة و فاستدللنا بهذا ، والزيادة ليست من الأصل ، ولكنها مكتوبة بحاشيته بخط الكاتب الذي زاد الزيادة السابقة فى رقم (٣٤٧) .

 <sup>(</sup>۲) في س و ع « أو اغتسل » والألف مكتوبة في الأصل بخط آخر .

<sup>(</sup>٣) هنافي ـ و مج زيادة « قال الشافعي » في الموضعين .

٣٥٧ ــ وكان (١) الصوم مُفَارِقَ الصلاةِ (١) في أن المسافر تأخيرَهُ عن شهر رمضان، وليس له تَرْكُ يوم لا يُصلَّى فيه صلاة السَّفَر، وكان الصومُ شهراً مِنَ اثنَى عَشَر شهراً، وكان في أحَدَ عَشَرَ شهراً، وكان في أحَدَ عَشَرَ شهراً خَلِيًّا من فرض الصَّوم، ولم يكن أحدُ من الرجال ـ مطيقاً الفعل (٢) للصلاة - خَلِيًّا من الصلاة (١) .

٣٥٣ – (٥٠ الله: ( لاَتَقْرَبُوا الصَّلاَةَ وأَ ثَمُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

٣٥٤ – (٨)فقال بعضُ أهل العلم : نَزَلَتْ هـذه الآيةُ قبلَ تحريم الحر<sup>(١)</sup> .

وه سكرانَ حتى الله أكل القُرَانُ والله أعلم على ألاَّ صلاة لسكرانَ حتى يَعْلَمَ ما يقولُ ، إذْ بَدَأَ بنَهْ عن الصلاة ، وذَ كَرَ معه الجنُبَ ، فلم يختلف أهلُ العلم ألاَّ صلاة بَجْنُبِ حتى يَتَطَهَّرَ .

<sup>(</sup>١) في ـ و ج د فـكان ، وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>Y) في م و هج « مفارقاً العملاة » وهو تصرف من التاسخين غير جيد .

<sup>(</sup>٣) في م « بالنقل » وهو تصميف .

<sup>(</sup>٤) في ج دخليا من الصلاة في السكر ، ومو خلط من الناسخ .

<sup>(</sup>٥) في ع زيادة د قال الشافي ، .

 <sup>(</sup>٣) في الأسل إلى هنا ، ثم قال د الآية »

<sup>(</sup>٧) سورة النساء (٤٣) .

<sup>(</sup>A) لى ع زيادة « قال الشافي » .

<sup>(</sup>٩) ثبت ذلك فى حديثين محيَّدين ، عن عمر بن الخطاب وعن على ، رواهما أبو داود (٣١٤:٣ ــ ٣٦٠) والترمذي والنسائي وغيرهم .

<sup>(</sup>۱۰) في سروع زيادة « قال الشانسي ، ..

٣٥٦ — (1) وإن كان نَعْيُ السكرانِ عن الصلاة قبل تحريم الحَمر : فهو حين حُرِّم الحَمرُ أَوْلَىٰ أَن يكون منهيًا (1) ، بأنه (10 عاص من وجهين : أحدُهما : أن يُصَلِّى في الحال التي هو فيها مَنْهِي ، والآخَرُ ؛ أن يَصْلِ فَي الحَالِ التي هو فيها مَنْهِي ، والآخَرُ ؛ أن يَصْرِبَ الحَمر الحَمر .

٣٥٧ — (° والصلاة أقول وعمل وإمساك ، فإذا لم يَعقِلِ القول والعمل والإمساك : فلم يَأْتِ (° بالصلاة كما أُمر ، فلا تُجْزِي عُنه ، وعليه إذا أفاق القضاء .

٣٥٨ - (٢٥ ويفارقُ المغلوبُ على عقله بأمر الله الذي لاحيلة له فيه \_: السكرانَ (٨٠)، لأنه أدخلَ نفسه في الشكر ، فيكونُ على السكرانِ القضاء ، دونَ خلوبِ على عقله بالعارض الذي لم يَحْتَلِبُه على نفسه فيكونَ عاصياً باجتلابه .

٣٥٩ – (٥) وَوَجَّهَ اللهُ رسولَه للقبلة فى الصلاة إلى بيتِ المقدس، فكانت القبلة والتي لا محلُّ عنه أسخِها ما استقبالُ غيرها ، ثم نسخ

<sup>(</sup>١) في ج زيادة « قال الشانعي » .

<sup>(</sup>Y) في ج « منهيا عمه » والزيادة ليست في الأصل ، وهي خطأ أيضا .

<sup>(</sup>٣) في د لأنه ، وهو مخالف للأصل .

 <sup>(</sup>٤) فى السخ المطبوعة « المحرم » وما هنا هو الذى فى الأصل ، ولكن بعض الفراء ضرب على كلة « الحر » وكتب بجاشيته كلة « المحرم » بحط آخر .

<sup>(</sup>٥) فى ـــ زيادة « قال » وفى ج « قال الشافى » . .

<sup>(</sup>٦) فى ر و ج دولم يأت ، وهو خطأ وعالف للأصل ، لأن قوله دفلم يأت » حواب المرط .

<sup>(</sup>V) في ع زيادة « قال الشافعي » .

<sup>(</sup>A) « الْسَكَرَانَ » مفعول « يَفارق » و « المناوب » فاعله ، ويجوز المكس : فيكونـــ « السكران » مرفوعا ، على أنه فاعل مؤخر .

<sup>(</sup>٩) فى س زيادة « قال » وفى ج « قال الشافعي » .

اللهُ قبلةَ بيتِ المقدس، وَوَجَّهَهُ إلى البيتِ (١٠)، فلا يحلُّ لأحدِ استقبالُ عيتِ المقدس أبداً لمكتوبةٍ ، ولا يحلُّ (١٠) أن يستقبلَ غيرَ البيتِ الحرام ...

سبت المقدس أيام وجه الله الله الله الله المنطقة الله المنطقة المنطقة

٣١١ - (أوهكذا كلُّ ما نسَخَ اللهُ ، ومعنى ( نَسَخَ » تَركُ . وَمَنَى ( نَسَخَ » تَركُ . وَرُكُ مَنَ الله ، فَيكُونُ مَنَ اللهُ ، فَيكُونُ مَنْ اللهُ ، فَيكُونُ مُنَا اللهُ ، فَيكُونُ مَنْ اللهُ اللهُ ، فَيكُونُ مَنْ اللهُ اللهُ ، فَيكُونُ مَنْ اللهُ اللهُ ، فَيكُونُ مُنْ اللهُ ، فَيكُونُ مَنْ اللهُ اللهُ ، فَيكُونُ مُنْ اللهُ اللهُ اللهُ ، فَيكُونُ مُنْ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) في ع « إلى البيت الحرام » وزيادة « الحرام » لبست في الأصل .

<sup>· (</sup>٢) في ج « ولا يحل له » وزيادة « له » مخالفة للاصل .

<sup>· (</sup>٣) في ج د قال الشافع » .

<sup>(</sup>٤) هذه البارة تحتاج إلى إيضاح: فإن استقبال للصلى بيت المقدس أو غيره في صلاة الحوف ، إذا اقتضى موقف الحوف أن ينعرف عن جهة الكعبة ، وكذك استقبال التنقل على العابة الجهة التي يسير إليها ... : ليس استقبالا لبيت للمقدس ، وهو القبلة المنسوخة ، وإنما هو رخصة أعم من ذلك ، إذ رخس لهذين أن يدعا التوجه قبل الدكمبة ، نزولا على حكم الضرورة التي اعتبرها المتارع ، ولا يسمى هذا على الحقيقة استقبالا للقبلة للنسوخة ، إذ هي وغيرها من سائر الجهات في ذلك سواء .

وكلة «سفر » كُلّا هَي في س و ج ، وفي س « السفر » ولكّنها كانت في الأصل بدون « ال » ثم ألصنت فيها بخط عنالف لخطه .

<sup>(</sup>a) منا في ج زيادة « قال الشانعي » .

 <sup>(</sup>٦) ف ع « خا في وقته » والزيادة ليست في الأصل .

آدرك فَرْضَهُ مُطيعًا بِهِ وبتركِهِ ، ومن لم يُدْركُ فرضَه مطيعًا باتباعِ الفرضِ الناسخ له .

٣٦٧ – قال اللهُ لنبيّة : (قَدْ نَرَى تَقَلَّبَ وَجْهِكَ فِي السَّهَاءُ '' فَلَنُّوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا ، فَوَلُّ وَجْهَكَ شَطْرَ السَّجِدِ الْحَرَامِ ، وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ '') .

٣٦٤ - فنى قَوْلِ اللهِ (٥٠): (سَــيَقُولُ الشَّفَهَاءِ مِنَ النَّاسِ (٥٠) مَا وَلاَّهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا ؟ قُلْ قِبْهِ اللَّشْرِقُ وَاللَّهْرِبُ ، يَهْدِى مَنْ بَشَاءِ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (٥) .

٣٦٥ - (١) مالك (١) عن عبد الله بن دينار عن ابن مُمر (١)

<sup>(</sup>١) فى الأصل إلى هنا ، ثم قال « إلى : فولوا وجوهكم شطره» .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة (١٤٤) .

<sup>(</sup>٣) منا في ب و ج زيادة « قال الثنافي » .

<sup>(</sup>٤) هذا جِواب السؤال ، أى الدلالة في الآية الذكورة .

 <sup>(</sup>٥) ق الأصل إلى هنا ، ثم قال د إلى : صراط مستقيم » .

<sup>(</sup>٦) سورة البقرة (١٤٢) .

<sup>(</sup>٧) منا في ج زيادة « قال الشافي » .

<sup>(</sup>A) فی ج «أخبرنا مالك بن أنس» ونی س و س «أخبرنا مالك» وما هنا الموافق للأصل .
والحديث فی الموطأ رواية يحيي ( ۱ : ۲۰۱) ورواية عجد بن الحسن (س ٢٥١)
ورواه البخاری فی كتاب الصلاة ، وفی كتاب التفسير من طریق مالك ( ۲٤:۱ ؛
و ۸ : ۱۳۱ من قتح الباری ) ورواه مسلم فی كتاب الصلاة من طریق مالك أینا
( ۱ : ۱۲۸ ) . ورواه الشانمی فی الأم أیننا عن مالك ( ۱ : ۸۱ ـ ۸۲ ) . ورواه أحد عن إسحق بن عيسی عن مالك ( رقم ۹۳۵ ، ج ۲ س ۱۲۳ ) .

<sup>(</sup>٩) في النسخ الطبوعة « عن عبد آفة بن عمر » وكلة « عبد الله » مكتوبة بحاشية الأصل بخط آخ .

قال: ﴿ رَيْنَهَا (١) الناسُ قِبُاءِ (١) في صلاة السبح إذ جاء هُمْ آتِ فقال: هم إِنْ النَّبِيَّ قَدْ أُنْزِلَ عليه الليلةَ قُرَانَ، وقَدْ أُمِرَأَن يَسْتَقْبِلَ (١) القبلةَ (١) فاسْتَقْبِلُ (١) أَنْزِلَ عليه الليلةَ قُرَانَ، وقَدْ أُمِرَأَن يَسْتَقْبِلَ (١) القبلةَ (١) فاسْتَقْبِلُوهَا (١) وكانتُ وُجُوهُم إلى الشأم، فاستدارُوا إلى الكمبةِ ٥. فاستدارُوا إلى الكمبةِ ٥. مالكُ (١) عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المُسَبَّب

(۱) فى الموطأ رواية يميى « بينا » بحذف الميم ، وهو يوافق رواية البخارى فى كتاب التضير . ولـكن الدى فى شرح الزرقائى (١ : ٣٥٣) بالميم كما هنا . وهو يوافق رواية عمد بن الحسن والبخارى ومسلم والشافى فى الأم .

(٢) «قباء » بضم الفاف والمد ، ويجوز صرفه ومنهه من الصرف ، ويجوز أيضا قصره بحنف الهمزة . وهو يذكر ويؤنث ، وهوموضم معروف ظاهر للدينة . قال الحافظ قى الفتح : « والمراد هنا مسجد أهل قباء ، ففيه مجاز الحذف . واللام في الناس : العهد القمني ، والمراد أهل قباء ومن حضر معهم » .

(٣) « يستقبل » بالياء ، مبنى الفاعل ، والضمير يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، وفي
 ح. « تستقبل » بالناء الفوقية وباليناء المفعول ، وهو مخالف للأصل ولسائر الروايات.

- (٤) فى النسخ المطبوعة « الكمبة » بدل « الفبلة » وهو مخالف للأسل ، وأظنه تصرفا من الناسخين أو الصحمين ، وهمنا مناف للأماة العلمية فى النقل ، وإن كان المعنى واحداً ، لأن انفبلة هناهى الكعبة ، ولكن الرواية بالمعنى لا تجوز فى الكتب المسئفة بخيير هى، منها . ويظهر أن من تصرف هذا التصرف رجع فيه إلى الموطأ برواية بحمى وإلى البخارى ومسلم . ولكن رواية مجد فى الموطأ ورواية الشافى فى الأم « الفيلة » كما هنا .
- (0) قال الحافظ في الفتح: « فاستقباوها: بفتح الموحدة ، للا كثر ... يعنى من رواة لسخ البخارى ... أى : فتحولوا إلى جهة الكعبة ، وفاعل استقباوها : المخاطبون بنك ، وهم أهل قباه . وقوله : وكانت وجوههم الخ : تفسير من الراوى المتحول المذكور . . وفي رواية الأصيلي: فاستقبلوها : بكسر الموحدة بصيغة الأمر ... ويرجح رواية الكسر أنه عند المصنف ... يعنى البخارى ... في التفسير من رواية سليان بن بلال من عبد الله بن دينار في هدا الحديث بالفظ : وقد أمر أن يستقبل الكعبة ، الا فاستقبلوها . فدخول حرف الاستفتاح يشمر بأن الذي بعده أمر ، لا أنه بقية الحبر الذي قبله » .

أقول : ويؤيد الأول رواية أحمد فى المسند (رقم ۸۲۷ه ج ۲ ص ۲۰۵) عن اسمعيل بن عمر عن سفيان عن عبد الله بن دينار ، وفيه : « وقد أمر أن يتوجه إلى البكمية ، قال : فاستداروا » .

(٦) في ج « قال الشافي أخبرنا مالك » وفي س و س « أخبرنا مالك بن أنس » وكل ذلك عالمت لما في الأصل ، وقد زاد بعض الفارئين فيه بخط آخر بين السطرين « أنا » اختصار « أخبرنا » .

أنه كان يقول<sup>(١)</sup>: «صَلَّى رسولُ الله<sup>(٢)</sup> سَنَّةَ عَشَرَ شَهْرًا نَحْوَ بيت المقدس ، ثم حُوَّلَتِ القبلةُ قَبَلَ بدر بشهرين <sup>(٣)</sup> » .

٣٦٧ – قال (1): والاستدلال بالكتاب في صلاة الخوف قول الله: ( فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكِبانا (10) وليس لِمُصَلِّى المكتوبةِ أَن يصلَّى راكباً إلاَّ في خوف ، ولم يَذْ كرالله أَنْ يتَوجَّة القبلة (1) .

وهذا الحديث الرسل في موطأ عي (٢٠١:١) ولم يذكره عبد بن الحسن في موطئه الذي رواه عن مالك .

ورواه أيضا ابن سمد فى الطبقات (ج ١ ق ٢ ص ٤) عن يزيد بن هرون عن يمى بن سميد .

(١) في الموطأ دأنه قال ، .

(٧) في النَّسَخ الطبرعة زيادة نصما : « بعد قدومه المدينة » وهي مكتوبة بحاشية الأصل بخط آخر . والذي في الموطأ : « بعد أن قدم المدينة » .

(٣) حديث ابن المديب هذا حديث مرسل ، ولكنه اعتضد بحديثين موسولين صحيحين :
أولهما : حديث البراء بن عازب : « أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أول ماقدم
المدينة نزل على أجداده ، أو قال أخواله ، من الأفسار ، وأنه صلى قبل بيت المهدس
ستة عصر شهراً أو سبعة عصر شهراً ، وكان يعجبه أن تبكون قبلته قبل البيت ،
وأنه صلى أول صلاة صلاها صلاة العصر ، وصلى معه قوم ، غرج رجول بمن صلى
معه ، فر على أهل مسجد وهم راكون ، فقال : أشهد باقة لقد صليت مع رسول الله
صلى الله عليه وسلم قبل مكة ، فداروا كما هم قبل البيت » . رواه البخارى في كتاب
الإيمان ( ١ : ٨٩ ـ . ٠ ٩ من فتح البارى ) ورواه أيضا في مواضع أخر من
صحيحه . ورواه مسلم ( ١ : ١٤٨ ) ورواه ابن سعد في الطبقات مخصرا ومطولاً
( ج ١ ق ٢ س ٥ و ج ٤ ق ٢ س ٨٠ ـ ٢٨ ) ورواه أحد في المند ( ج ٤ س

المديث الثانى حديث ابن عباس: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى وهو يمكه عو بيت الفدس والسكمية بين يديه ، وبعد ماهاجر إلى المدينة سنة عصر شهراً ، ثم صرف إلى المدينة وواه أحمد (رقم ٢٩٩٣ ج ١ س ٢٥٠٠ و ٣٥٠) ورواه أيضا (رقم ٢٠٥٢ و ٣٠٠) وصحح الحافظ في المدينة ( ٢٠١ و ٣٠٠) ورواه أيضا ابن سعد في الطبقات ( ج ق ٢ س ٤) وذكره الحافظ الميشين في مجمع الزوائد (٢: ١٢) وقال: « رهاه أحمد والطبراني في السكير والبزار ، ورجاله رجال الصحيح » .

(٤) في ـ و ع « فال الثانعي » .

(٥) سورة البقرة (٢٢٩) .

رد) في النسخ المطبوعة « إلى القبلة » وكلة « إلى » ملمنة في الأصل في أول السطر بخط حديد ، وما في الأصل صحيح ، على النصب بنزع الحاض . ٣٨ - ورَوَى ابنُ مُمرعن رسول الله صَلاةَ الحوف فقال في روايته. « فإن كان خوف أَشَدَّ من ذلك صَلَّوًا رِجَلاً ورُكْبَاناً ، مُسْتَقْبِلى القبلة وغير مستقبِلها (١) » .

٣٦٩ - ٣٦٩ صلّى رسولُ الله النافلةَ في السفرعلى راحلتِهِ أَنْ ٣٦٩ تُوجَّهَتْ به . حَفِظَ ذلك عنه جابرُ بنُ عبد الله وأنسُ بنُ مالكِ وغيرُ هما (٤) . وكان لا يصلى المكتوبة مسافراً إلاّ بالأرض متوجّهاً للقبلة (٩) .

ابنُ أبى فُدَيْكِ<sup>(٢)</sup> عن ابن أبى ذِئْبِ عن عثمان بن عبد الله : « أن النبي كان عبد الله : « أن النبي كان عبد الله : « أن النبي كان يصلى على راحلته مُوَجَّهَة (١٠) به قبِلَ المشرقِ فى غَزَ وَقِ بنى أَنْمَارٍ (١٠) » .

<sup>(</sup>۱) حدیث ابن عمر رواه مالك فی الموطأ عن نافع عن ابن عمر (۱ : ۱۹۳ ) وروی الثافی فی الأم بعضه عن مالك (۱ : ۱۹۷) ورواه البخاری عن عبد الله بن یوسف عن مالك (۱ : ۱۰۰ من الفتح) و نسبه السیوطی فی الدر المثثور ( : ۲۰۸) أیضا لمل عبد الرزاق وابن جریر والبیهتی ، وسیآتی أیضا فی (۱۳۰ و ۱۵ م) .

<sup>(</sup>۲) هنا في ـ و ج زیادة « قال الثنافي » .

 <sup>(</sup>٣) فى النسخ المطبوعة « أينا » وهو مخالف للأصل ، وقد كتب بسن الناس فى الأصل بخط آخر كلة « ما » فوق نون « أين » .

<sup>(</sup>٤) حدیث جابر سیآتی الکلام علیه ، وحدیث أنس رواه أحمد والشیخان وأبو داود والنسانی ، وبمن روی ذلك أیضا ابن عمر عند مالك والشافی وأحمد وسلم والنرمذي، وفي الباب أحادیث كثیرة . وانظر نیل الأوطار (۲ : ۱۸۲ ــ ۱۸۳) وفتح الباری (۲ : ۲۰۱ ــ ۱۸۳) و دخ الباری (۲ : ۲۰۱ ــ ۲۰۱ و ۲۷۳ ــ ۲۷۵) .

 <sup>(</sup>٥) في مد (إلى الفبلة » وهو مخالف للأصل .

 <sup>(</sup>٦) فى النسخ المطبوعة «أخبرنا ان أبى فديك» وفى ج أيضاً زيادة «قال الشافسي» وكلها
 مخالف للاصل ، وقد زاد بعض الناس فيه كلة « أنا » اختصار « أخبرنا » .

 <sup>(</sup>۷) « سرافة » بضمالسين المهملة وتخفيف الراء . وعثمان حدا: أمهزينب بلت عمر بن الخطاب ،
 وكانت أصغر أولاد عمر . انظر طبقات ابن سعد ( ٥ : ١٨١ ) والتهذيب .

<sup>(</sup>٨) ضبط في الأصل بكسر الجم ، ومعناه صبح . ويجوز أيضا فتحها كما هو ظاهر .

<sup>(</sup>٩) الحديث رواه الثافي أيضاً في الأم (١ : ٨٤) عن عمد بن اسميل ، وهو أبن أبي

٣٧٧ - ثم أَبَانَ في كتابه أنه وَضَعَ عنهم أن يقومَ الواحدُ بقتال الاثنين، فقال : بقتال العَشَرةِ ، وأَثبَت عليهم أن يقومَ الواحدُ بقتال الاثنين، فقال : ( الآنَ خَفَّفَ اللهُ عَنْكُم وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُ صَفْفًا (٢٠)، فإنْ يَكُن مِنْكُم مِنْكُم أَلْفَ يَعُلِبُوا أَلْفَيْنِ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَعْلِبُوا مِائتَيْن ، وَإِنْ يَكُن مِنْكُم أَلْفَ يَعْلِبُوا أَلْفَيْنِ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَعْلِبُوا مَا تَتَيْن ، وَإِنْ يَكُن مِنْكُم أَلْفَ يَعْلِبُوا أَلْفَيْنِ مِائَةٌ مَعَ الصَّابِرِينَ (٤٠) .

٣٧٣ – (٥) أخبرنا سفيانُ (١) عن مَروبن دينار عن أبن عباس عن الله عن مَروبن دينار عن أبن عباس عالى الله عنه أون ما برُونَ عالى عنه منكمُ عِشْرُونَ صابِرُونَ

فدیك الذی رواه عند هنا ، عن ابن آبی ذئب عن عثمان بن عبد الله بن سراقة عن جابر : « أن النبی صلی الله علیه وسلم فی غزوة أعمار كان یسلی علی راحلته متوجها قبل المشرق » . ورواه أحمد عن وكيم ( رقم ۱٤۲٤ ج ۳ س ۳۰۰) ورواه البخاری عن آدم بن أبی إیاس (۷ : ۳۳۳ من الفتح ) : كلاها عن ابن أبی ذئب . ولم يروه أحمد من أصحاب الكتب الستة من طریقی عثمان بن عبد الله بن سراقة إلا البخاری وحده . ولكن رواه أیضا الشانعی وأحمد والبخاری ومسلم وأو داود والترمذی من طرق أخری عن جابر بألفاظ مختلفة ، وسیأتی أیضا فی (۱۹۷ و ۱۹۸).

<sup>(</sup>١) هنا فى ـ و ج زيادة « قال الشافى » .

<sup>(</sup>۲) سورة الأشال (۱۵) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل إلى منا ، ثم قال د الآية » .

<sup>(</sup>٤) سورة الأنفال (٦٦) .

<sup>(</sup>o) منا في ع زيادة « قال الشافي » .

 <sup>(</sup>٦) فى كل النسخ المطبوغة « سفيان بن عبينة » وهو هو ، ولكن كلة « بن عبينة »
 لم تذكر فى الأصل .

يَهْلِبُوا مِا تَتَيْنِ): كُتِبَ () عليهم ألاً يَفِرَّ العشرونَ من الماثنين، فأَنْزَلَ اللهُ (الآنَ خَفَّ اللهُ عَنْكُمُ وَعَلَمَ أَنَّ فِيكُمُ صَمْفًا) إلى (يَعْلَبُوا مِا تَتَيْنِ) فَكَتَبِ () أَن لا يَفِرَّ المائةُ من المائتين () ،

٣٧٤ - قال (١٠): وهذا كما قال ابنُ عباسٍ إن شاء الله ، وقد بَيْنَ الله هذا في الآية ، وليستُ تَحْتَاجُ إلى تفسير (١٠).

<sup>(</sup>١) بالبنا، للمفعول ، وقد ضبطت كذلك في النسخة اليونينية من البخاري (٦: ٦٣) وكذلك ضبطت السكاف في الأصل بالضم .

 <sup>(</sup>۲) بالبناء العامل ، وكذاك ضبطت في البخرى وعليها علامة الصحة « صح » وكذلك وضعت فتحة فوق الناء في الأصل .

<sup>(</sup>٣) الحديث رواه الشافعي أيضا في الأم عن ابن عبينة (٤: ٩٢) ورواه البخاري عن ابن المديني عن سفيان (الظر الفتح ٩١: ٣٣٠ ــ ٣٣٥) وزاد في آخره • قال سفيان : وقال ابن شبرمة : وأرى الأمر بالمعروف والنعي عن المنسكر مثل هذا » وذكره السيوطي في الدر المنثور من طريق سفيان (٣: ٢٠٠٠) ونسبه أيضا لابن للتذر وابن أبي حتم وأبي الشيخ وابن مردويه والبيهتي في شعبالإ عان ، وقال في آخره : • قال سفيان : وقال ابن شبرمة : وأرى الأمر بالمعروف والنعي عن المنكر مثل هذا : إن كانا رجاب أمرهما مم وإن كانوا ثلاثة فهو في سعة من تركهم » . وهذه قاعدة جليلة ونظر ثاقب من ابن شبرمة ، رحمه الله .

<sup>(</sup>٥) قال الفاضى فى الأم : « وهذا كما قال ابن عباس إن شاء الله تعالى ، مستنى نيسه بالتنزيل عن التأويل » .

<sup>(</sup>٦) منا في ع زيادة « قال الثاسي » .

<sup>(</sup>V) في الأصل إلى مناء ثم قال: « إلى: سبيلا » .

بَأْتِيَانِهَا مِنْكُمُ (١) فَآذُوهُمَا ، فَإِنْ تَابَا وَأَمْلُحَا فَأَعْرِمْنُوا عَنْهُمَا ، إِنَّ اللهُ كَانَ تَوَّابًا رَحِيًّا (١) .

٣٧٩ – <sup>(٣)</sup>ثم نَسَجَ ۚ اللهُ الحبسَ والأذَى فى كتابه فقال : ( الزَّانِيَةُ والزَّانِي فَاجْلدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِاثَةَ جَلْدَةٍ (١٠) .

٣٧٧ - (٣) فَدَلَّتِ السنةُ على أنَّ جلدَ المائة للزَّانِيَن البِكْرِيْنِ.
٣٧٨ - (٣) أخبرنا عبدُ الوهاب (٥) عن و نس بن عُبيْد عن الحسن عن عُبادة بن الصَّامِت أن رسول الله قال : ﴿ خُذُوا عَنَّى ، خَذُوا عَنَّى ، خَذُوا عَنَّى ، وَالثَيَّبُ جَمَل اللهُ لَمْنَ سَبَيلاً : البِكْرُ بالبِكْرِ جلدُ مائةٍ وتَغْرِيبُ عَلَمٍ ، والثَيَّبُ بالثَيْب جلد مائةٍ والرَّجْمُ (١) ،

٣٧٩ -- (٧) أخبرنا الثقةُ من أهل العلم (٨) عن يونسَ بن عُبيد

<sup>(</sup>١) في الأصل إلى هنا ، ثم قال : « إلى آخر الآية » .

<sup>(</sup>۲) سورة النساء (۱۵ و ۱۹)

<sup>(</sup>٣) منا في مج زيادة « قال الشافعي »

<sup>(</sup>٤) سورة النور (٢) .

 <sup>(</sup>٥) فى النسخ الطبوعة زيادة « بن عبد الحجيد التنني » وهوهو ، لكن الزيادة ليست من الأصل .
 بل كتبت بحاشيته بخط آخر ، وضاع بضها بتأ كل الورق .

<sup>(</sup>٦) سيأتي الكلام على الحديث في الكلام على الإسناد التالي بعد .

<sup>(</sup>٧) في ج « قال الثافي وأخبرنا » وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>A) هُذَا الثقة مَن أَهِلِ اللّمُ مَهُم . وقد ذكر بعض اللّهاء قواعد فيها يقول فيه الشافى مثل هذا ، ولسكنها غير مطردة ، فقد قال الأصم فى للسند الذى جم فيه حديث الشافى ( س ١١٦ من الطبوع بهامش الجزء السادس من الأم و س ٢٨ من طبعة المطبعة الملهية ) مانصه : « سممت الربيع بن سليان يقول : كان الشافى رضى الله عنه إذا الملية ) مانصه : « سممت الربيع بن سليان يقول : كان الشافى رضى الله عنه إذا كان [ أخبرنى من لا أتهم ] يريد به إبرهيم بن أبى يمي ، وإذا قال [ أخبرنى الثلة ] ...

عن الحسن عن حِطَّانَ الرَّقَاشِيِّ (١) عن عُبادة بن الصامت عن الني : مثلًه (٢) .

= يريد به يحيى بن حسان » . ومن الواضح جدّا أن يحي بن حسان غير مراد هنا . لأنه ولد سنة ١٤٤ ويونس بن عبيد مات سنة ١٣٩ .

(۱) دحطان ، مكسر الحاء وتشديد الطاء المهملتين ، و د الرقاشي ، جتح الراء وتخفيف الفاف وبالشين المعبمة ، وهو دحطان بن عبد الله » وقد زيد في ج د بن عبد الله » وليس في الأصل . وحطان هسذا تابعي ثقة ، وكان مقرنًا ، قرأ على أبى موسى الأشعري عرضا ، وقرأ عليه الحسن البصري .

(٢) ذكره الشافى أيضاً فى «الأم» (٦: ١١٩) معلقا بدون إسناد نقال: «روى الحسن عن حطان الرقاشى عن عبادة ». ورواه فى كتاب اختلاف الحديث (بهامش الأم ٧: ٢٠٠٢) عن عبد الوهاب بالاسناد الأول الذى هنا ، ثم قال: «وقد حدثنى الثقة أن الحسن كان يدخل بينه وبين عبادة : حطان الرقاشى ، ولا أدرى أدخله عبد الوهاب بينهما فزال من كتابى حين حولته من الأصل أم لا ؟ والأصل يوم كتبت هذا الكتاب غائب عنى » .

والظاهر أن الحسن البصرى روى هسنا الحديث عن حطان الرقاشي عن عبادة ، وكان في بنس أحيانه برسله عن عبادة ويحذف شيخه فيسه ، ولكه لم يسمعه من عبادة .

وبمن رواه عن الحسن عن عبادة مرسلاً : جرير بن حازم ، عند الطيالسي ( رقم ۵۸ ) وعند أحمد في المسند ( ۳۲۷ ) . ورواه البيهتي ( ۲۱۰ : ۲۱۰ ) من طريق يزيد بن زريع عن يونس بن عبيد عن الحسن : « قال عبادة » .

وقد رواه آخرون عن الحسن عن حطان الرقاشي عن عبادة ، منهم : حميد الطويل عند أحمد ( ٥٠: ٣١٧ ) . ومنهم : ابن فضالة ، عند الطيالسي ( رقم ٨٤٥ ) .

ومنهم منصور بن زاذان ، عنسد أحمد ( ه : ۳۱۳ ) والبارى ( ۲ : ۱۸۱ ) ومسلم ( ۲ : ۳۳ ) وأبي داود ( ٤ : ٢٤٩ ) والترمذى ( ١ : ٢٧٠) وابن الجارود ( ۳۷۱ ـ ۳۷۲ ) والطحاوى في معانى الآثار ( ۲ : ۲۹ ) وأبي جعفر النحاس في الناسخ والمنبوخ (س ۹۷) والبهتي في السنن (٨ : ۲۲۱ ـ ۲۲۲) .

وْمَنْهُمْ قَادَةً ، عندأَحَد ( ٥ : ٣١٧ و ٣١٨ ) والدارى ومسلم وأَبِّى داود ٬ في المواضع التي ذكرناها ، وعنــد الطبرى في التفسير (٤: ١٩٨ ــ ١٩٩ ) والطحاوى (٢: ٧٧) والبيهتي (٨: ٢١٠).

وقد رواه فتادة أيضا عن يونس بن جبير عن حطان بن عبد الله عن عبادة ، عند ابن ماجه ( ٢ : ٢٠ ) فقد سمعه فتادة إذن من شيخين عن حطان : الحسن البصري ويونس بن جبير .

والحديث ذكره السيوطى فى العر المنثور ( ٢ : ١٢٩ ) ونسبه أيضا لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبى حاتم وابن حبان . ٣٨٠ – قال (١): فَدَلَّتْ سُنَةُ رسولِ اللهِ أَنَّ جَلْدَ المَائَةِ ثَابَتُ عَلَى البِكْرَيْنِ الحُرَّيْنِ (١)، ومنسوخ عن التيبين ، وأن الرجم ثابت على الثيبين الحُرَّيْنِ (١). الثيبين الحُرَّيْنِ (١).

٣٨١ — لأن قولَ رسولِ الله(٤٠): ﴿ خُذُوا عَنِّي (٥) قد جملَ اللهُ ٢٩ ٣٩

(١) في س و ج د قال الشاضي ، .

(۲) فى ـ على الحرين البكرين » بالتقديم والتأخير ، وهو مخالف الأصل .

(٣) منا فى النسخ الثلاث المطبوعة زيادة نصبها : « قال الشافى : أخبرنا مالك وسفيان عن
ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن أبى هريرة وزيد بن خالد الجهيى : أن التي
صلى الله عليه وسلم قال لرجل فى ابنه وزنى ... : وعلى ابنك جلد مألة ، وتغريب علم :

قال الشافى .

وهذه الزيادة كلها ليست فى الأصل ، وهذا الموضع هناك فى السطر الأخبر من الصغمة ، فجاء بعض الفارئين فوضع على كلة « الحرين » خطأ معنوفا إلى البين ثم كتب بالحاشية البيني الصغمة بخط آخر « قال الشافى » وضاع منها الحرفان الأخبران «منى» ثم كتب سطراً تحت السطر الأخبر من الأصل ة ضاع أكثر كتابته ولم يبنى منه إلا « هريرة وزيد بن خالد الجهنى » ثم كتب بالحاشية اليسرى إتماما المحكلام و قال لرجل فى ابنه » ، ويظهر أنه عاد إلى إتمام الحديث فى سطر تحت السطر اقدى ضاع أكثره ، فضاع كله ضرورة .

ولست أدرى ما وجه هذه الزيادة هنا ? ! أما الحديث فأنه معروف من رواية مالك في الموطأ (٣: ٠٠ ـــ ٤١) وهو حديث مطول ، ورواه الشافى في الأم عن مالك (٣: ١٠٩ و ١٤٣ ــ ١٤٣) وقال : « وقد روى ابن هيئة بهذا الاسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم » . ورواه أيضاً مختصراً عن مالك وسفيان بن عيئة في كتاب « اختلاف الحديث » ( هامش الأم ٧ : ٢٠١) .

ولكن أين وجه الاستدلال بهذه القطعة من الحديث الق زادها هذا الكاتب فحاسية الأصل ؟! نهم ا إن الثانمي سيشير إلى بعن الحديث فيا يأتى فى قوله « وأسر أنيسا أن يفدو على امرأة الأسلمي فان اعترفت رجها » ، فلو قل الكاتب هذا الموضع من الحديث كان له وجه ، أما ما أتى به فإنه لاوجه له ، إلى أنه تصرف بأن زاد فى الأصل مالم يكن ثابتا فيه ؟! .

والثانى قسه حين احتج النسخ فى كتاب اختلاف الحديث .. : إنما احتج من هذا الحديث برجم امرأة الرجل الأسلى كما احتج هنا سواء ، لأن النبي سلى الله عليه وسلم أمر برجها ولم يجلدها ، وأما ابن الرجل البنائل عن الحسكم فأنه كان بكراً فأمر بجليه و تغريبه ، وهذا ثابت غير منسوخ .

(٤) في م د قول الرسول صلى الله عليه وسلم ، .

(o) في س و .. « خذوا عني ، خذوا عني » وهو مخالف الأصل ، وإن كان لفظ الحديث

المُنَّ سبيلاً: البكرُ بالبكر جلهُ مائة وتغريبُ عَامٍ، والثيبُ بالثيب جلهُ مائة والرب عَامٍ، والثيبُ بالثيب جلهُ مائة والرجمُ ، \_ : أوّالُ ما نَزَلَ ، فنُسِخَ به الحبسُ والأُذَى عن الزانيين .

ولكن الظاهر أن الشافي اختصره عند حكايته ثانية للاستدلال م.

<sup>(</sup>١) عَوْ مَاجَزُ بِنَ مَالِكُ الْأُسْلَى .

<sup>(</sup>٧) د أنيس ، بالتصنير ، وهو ابن الضحاك الأسلمي .

<sup>(</sup>٣) هَكُذَا حِزْمُ الثَّافِي بَأَنْ رَوْجُ الرَّآةُ أَسَلَى ، ولم أَجَدُ مَا يَؤْدِ ذَلِكُ ، والفهوم من الروايات أنه أعراني . والفهمة فيها نزاع بين رجلين ، كان ابن أحدهما أجبراً عند الآخر ، فرنى بامرأته ، وأفتاهما بعنى الناس من الصحابة فتوى غير ثبت ، فتخاصها إلى النبي صلى الله عليه وسلم . قال الحافظ في الفتح (١٢: ١٣) : « لم أقف على أمام الحصيبين ، ولا الابن ، ولا المرأة » وانظر تفصيل القول في هذا المرضع كله ، في الفتح (١٢: ١٢٠ \_ ١٤٣) ، ونيل الأوطار (٧: هذا المرضع كله ، في الفتح (١٢: ١٢٠ \_ ١٤٣) ، ونيل الأوطار (٧:

<sup>(3)</sup> هذه المكلمة مكثوبة يجاشية الأصل بخط صنير ، ولم أستطع الجزم بأنه خط الأصل أو يخالف له ، ولسكن يرجح صمة إثباتها أن العلامة القوسية المتجهة إلى الهين ، فوق كلة و هيء ، \_ : مكتوبة بنفس الفلم وغس الحبر المسكتوب به الأصل .

<sup>(</sup>٥) وضع منا ماقال الفافي في كتاب و اختلاف الحديث ، (هامش الأم ٧ : ٢٠١ - ٢٠٠ وضع منا ماقال الفافي في كتاب و اختلاف الحديث ، (هامش الأم ٧ : ٢٠١ - ٢٠٠ ) فقد روى حديث الأجير مع امرأة مستأجره ثم حديث عبادة و خنوا عني ، ثم قال : و في كان هذا أوله مانسخ من حبس الزائيين وأذاهما ، وأول حد نزل فيها ، وكان فيه ما وصفت في الحديث قبله : من أن الله أنزل حد الزام البكرين والثبيين ، وأن من حد البكرين النني على كل واحد منهما مع ضرب مائة ، ونسخ الجله عن الثبيين ، وأتر أحدهما : الرحم ، فرجم النبي صلى الله عليه وسلم امرأة الرحل، ورجم ماعز بن مالك ، ولم يجلل واحداً منهما . قان قال قائل : مادل على أن أمر المرأة الرخل وماعز بعد قول النبي صلى الله عليه وسلم [ الثبيب بالثب جلد مائة

الماوكَيْن خارجان مِنْ (٢) هذا المنى .

= والرجم] ؟ قيل : إذ كان النبي يقول : [ خذوا عنى قد جعل اقد لهن سبيلا ، التيب بالثيب جلد مأة والرجم] ـ : كان هذا لايكون إلا أول حدّ حدّ به الزائبان ، فاذا كان أول فسكل شيء جدّ بعد يخالفه ـ : قالم يحيط بأنه بعده ، والذي بعد ينسخ ماقبله إذا كان يخالفه ، وقد أثبتنا هذا والذي نسخه في حديث للرأة التي رجمها أنيس ، مم حديث ماض وغيره » .

هذا ماذه الله الشافي \_ رضى اقد عنه \_ فى الأجابة عن حديث عبادة الدال على جلد الثيب مع رجمه ، وهو مذهب جيد واضح . وأما ابن جرير الطبرى نقد ذهب بلل أن حديث عبادة ضعيف ، فقال فى نفسيره ( ؛ ١٩٩ ) : و وأولى الأقوال بالصحة فى تأويل نوله [ أو يجمل الله لهن سبيلا ] : قول من قال : السبيل التي جلها الله جل ثناؤه لثيبين المحسين الرجم بالحجارة ، وللبكرين جلد مائة وننى سنة ، لهمة الحبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رجم ولم يجلد ، وإجاع الحجة التي لا يجوز عليها \_ فيها تقلته محمة عليه \_ : الحظأ والسهو والكنب ، وصحة الحبر عنه أنه تضى فى البكرين بجلد مائة وننى سنة ، فكان فى الذى صح عنه من تركه جله من رحم من الزناة فى عصره \_ : دليل واضح على وهي الحبر الذى روى عن الحسن عن حطان عن عبادة عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : السبيل المحصن الجله والرجم » .

وحديث عبادة حديث صحيح ، ولم يأت الطبرى بحبة فى تضميفه . والراجع عندى ماذهب إليه الشافعي رضي الله عنه .

<sup>(</sup>١) في س و ع «ودل» وفي ع زيادة ه قال الشافعي».

<sup>(</sup>٢) في س د عن » وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٣) في ج « الماوكين ، وهو خطأ .

<sup>(</sup>٤) سورة النساء ( ٢٥ ) .

 <sup>(</sup>٥) في س و ج « فيه » بدل « هو » والذى فى الأصل « هو » ثم غيرت فوتها بخط
 آخر لحملت « فيه » , والصواب مافىالأصل .

عوتُ في أولِ حجرٍ بُرْ مَى به ، فلا يُزَادُ عليه ، ويُرْ مَى بألفٍ وأكثرَ في أولِ حجرٍ بُرْ مَى به ، فلا يُكونُ لهذا نصفُ محدودٌ أبداً . فيزَادُ عليه أن حتى يُوتَ . فلا يكونُ لهذا نصفُ محدودٌ أبداً . والحدودُ مُوتَّتُ بعَدَدِ ضَرْبِ والمحدودُ مُوتَّتُ بعَدَدِ ضَرْبِ أُوتِ عديد قَطْم أن . وكلُ هذا معروف ، ولا نِصْف للرجم معروف "".

<sup>(</sup>١) كلة دعليه ، سقطت من ج خطأ .

 <sup>(</sup>۲) اشتبه معنى الكلام على الناسخين ، فتصرفوا فيه ليصمحوه ، زعموا ! ! فجلوه هكذا
 كا فى النسخ الثلاث المطبوعة : « والحدود موقنة ب [ لل ] إتلاف نفس ، والاتلاف [غير] موقت » الخ فزادوا « لا » و « غير » ولكن في س الزيادة الأولى فقط .

ومنى كلام القافى واضح بين: أن الحد موقت بأن لا يصل إلى إتلاف النفس ، فالاتلاف ميقات المحد ، لا يجوز تعديه . وأن الاتلاف موقت بالعدد الجائز في الجلد ، وبالقدر الجائز في الفطع ، أي أنه خارج عنهما ، ولا يكون شيء منهما إتلاقا النفس مقصوداً . قال الشافي في الأم (١ : ٧٠) ، « وإذا أقام السلطان حداً : من قطع ، أو حد قذف ، أو حد زنا ليس برجم ، على رجل أوامرأة ، عبد أوحر \_ : فات مناك : قالمي تناه ، لأنه فعل به مالزمه » وقال أيضا (١ : ١٢٧) : « فان قبل قد يتلف الصحيح المحتمل فيا برى ويسلم غير المحتمل ؟ قبل : إنما بسل من هذا على الظاهر ، والآجال بيد الله » .

<sup>(</sup>٣) هنا في النسخ الثلاث الطبوعة زيادة نسمها: « قال الشافي : أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيدالله بن عبد الله بن عتبة عن أبي مريرة وعن زيد بن خالد الجهني ... وفي س عن زيد : محذف الواو ، وهو خطأ ، لأن الحديث معروف عنهما مما ... : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحمين ؟ فقال : إن زنت ظجدوها ، ثم إن زنت ظجدوها ، ثم بيموها ولو بضفير .
قال ابن هماب : لاأدرى أبعد الثالثة أو الرابة ؟ والضفير الحبل » .

ومنه الزيادة ثابتة بحاشية الأصل بخط جديد غير خطه . وقد بلي الورق من أطراقه فضاع كثير منها .

ويظهر آن الذي زادما ظن أن هذا الحديث سقط من أصل الرسالة، لأن الشافي أشار إلى حديث « إذا زنت الأمة » ليستدل به على أن الأمة لاترجم ، فبحث كانب الزيادة في أحاديث الشافي ، إما في كتاب « الأم » ، وإما في « مسند الشافي » الزيادة في أحاديث الشافي » الذي جمه أبو العباس الأسم ... : فوجد حديث أبي هريرة وزيد بن خالد ، فقله هنا . وقد أخطأ فيا فسل ، لأن الحديثين وإن اعقا في بعن معناها إلا أنهما يخبلفان في الفظ والسياق . وأخطأ أيضاً في أن زاد في كتاب « الرسالة » ماليس منه . وهذا الحديث أبي حديث أبي هريرة وزيد بن خالد .. رواه مالك في للوطأ ...

٣٨٦ - () وقال رسول () الله : ﴿ إِذَا زَنَتْ أَمِنَهُ أَحِدِكُمُ فَتَبَيِّنَ زِنَاهَا فَلْيَتَجْلِدُها ﴾ ولم يقل ﴿ يرْجُهُا ﴾ ولم يختلف المسلمون في ألاً رَجْمَ على مملوك في الزنا .

٣٨٧ -- (١) وإحصانُ الأُمَةِ إسلامُها .

٣٨٨ – ٣٦٠ وإنما قلنا هـذا استدلالاً بالسنة وإجماع أكثر أهل العلم .

۳۸۹ — ولما قال رسولُ الله : «إذا زنت أمةُ أحدكم فتبين زناها فليجلدها » ولم يقل « مُحْمَنَةً كانتُ أوغيرَ محصنةٍ » \_ : اسْتَدَلَانَا<sup>(1)</sup>

<sup>=(</sup>٣: ٤٤) ورواه الثانى عن ماك فى الأم (٦: ١٢١) ورواه أيضاً أحد والبخارى ومسلم وغيرهما .

وأما الحديث الذي أشار إليه الشافي منا فإنه حديث أبي هريرة مرفوط : « إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجله ها الحد ، ولا يثرّب عليها ، ثم إن زنت فليجله ها الحد ولا يثرّب عليها ، ثم إن زنت الثالثة فليسها ولو بحبل من شعر » ، رواه أحد والبخارى ومسلم وأبو داود وغيرهم ، ولم أجده من رواية الشافي . وقوله « لايثرب عليها » قال الشوكاني في نيسل الأوطار (٧: ٢٩٤) : « بمثناة تحتية مضبومة ومثلثة مفتوحة ثم راء مشددة مكسورة وبعدها موجدة ، وهو التعنيف . وقد ثبت في رواية عند النسائي بلفظ [ ولا يعنفها ] وللراد أن اللازم لها شرعا هو الحد قط ، فقلا يضم إليه سيدها ماليس يواجب شرعا وهو التثريب » .

<sup>(</sup>۱) منا فى س و ج زیادة « قال الشافى » .

 <sup>(</sup>٢) فى ع « وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم » وهو مخالف للأسل .

 <sup>(</sup>٣) منا في ج زيادة « قال الشافي » .

<sup>(</sup>٤) هنا في س و ج زيادة نسمها [ على أن الإحصان ههنا الإسلام ، دون النكاح والحرية والتحصين ] وهي زيادة يضطرب بها الكلام ، ولا دامي إليها ، لأنهاعهم بمما يأتي . وهذه الزيادة ثابتة بحاشية الأصل بخط آخر جديد ، وكتب بجوارها « صح » ، وما هي بصحيحة .

على أن قول الله في الإِماء ( فَإِذَا أُحْصِنَ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ (') فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى المُحْصَنَاتِ مِنَ المَذَابِ ('') \_ : إِذَا اسْلَمْنَ ، لاَ إِذَا أَسُكُمْنَ وَإِذَا أَسُلَمْنَ ، لاَ إِذَا أَسُكُمْنَ وَإِنَّا مُعَمَّنِنَ وَإِنَّا مُعَمَّنِنَ .

. ٢٩ - فَإِنْ قَالَ قَالُ أَرَاكَ تُو قِعُ الإحصانَ على ممانى (٢) ختلفة ٢

٣٩١ - قيل: نم ، جَاعُ الإِحصانِ أَن يَكُونَ دُونَ التحصينَ مانعٌ من تناوُلِ الحرَّم . فالإِسلام مانعٌ ، وكذلك الحرَّيةُ مانعةٌ ، وكذلك الرَّرةُ والإِحابةُ مانعٌ ، وكذلك الحبسُ في البيوت مانع ، وكلُّ مامَنعَ أَحْصَنَ . قال الله (١٠) : (وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمُ لِتُحْصِنَكُمُ مَنْ مَانعَ مُنْ أَحْمَنَ . قال الله (١٠) : (وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمُ لِتُحْصِنَكُمُ مَنْ مَنْ مَانعَ مَنْ مَنْ مَانعَ مَنْ مَنوعةً .

سمى الله الله الله المراه المحكم وأوَّلُه يَدُلُأَنَ على أن معنى الإحصان ، المد كورِ عامًّا (١٠) في موضع دونَ غيرِ • ــ : أَنَّ الإحصانَ (١٠)

<sup>(</sup>١) في الأصل إلى هنا ، ثم قال د الآية » .

<sup>(</sup>٢) سورة النساء (٢٥).

<sup>(</sup>٣) في النسخ الطبوعة « معان » بمذف الياء ، وهي ثابتة فبالأصل .

<sup>(</sup>٥) سورة الأنبياء (٨٠) .

<sup>(</sup>٦) سورة الحمر (١٤)

<sup>(</sup>٧) في س و ج « قال الشافي » .

 <sup>(</sup>A) في مد عام ، وهو خطأ وعالف للاصل .

ها هنا الإسلامُ ، دونَ النكاحِ والحريةِ والتحصينِ بالحَبْسوالعفاف . وهذه الأسماءِ التي يجمعها اسم الإحصان (١)

الناسِخ (٢) والمنسوخُ الذي تدُلُ عليه السنَّةُ والإجاعُ

٣٩٣ - ٣٦ قال الله تبارك وتعالى: (كُنِبَ عَلَيْكُمُ إِذَا حَضَرَ ٤٠ أَحَدَكُمُ المَوْتُ إِذَا حَضَرَ ٤٠ أَحَدَكُمُ المَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَدِيرًا الوَصِيَّةُ (٤٠ لِلوَالِدَيْنِ وَالأَفْرَبِينَ وَالْأَفْرَبِينَ وَالْأَفْرَبِينَ وَالْأَفْرَبِينَ وَالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (٥٠)

٣٩٤ – ٣٠ قال الله : ( وَالَّذِينَ يُتَوَفُّونَ مِنْكُمُ ۗ وَبَدِّرُونَ ٣٠

= دعام » بالرفع ، وجعل هو والآخران أن قوله « أن الاحصان ههنا الإسلام » الح : تعليل لمــا قبله فنيروا كلة « أن » إلى « إذ » أو إلى « لأن » .

والعبواب أن قوله د أن الإحصان ههنا الاسسلام » جلة في موضع الحبر لفوله د أن سنى الإحصان » وأن قوله : د المذكور عاشًا في موضع دون غيره » وصف لكلمة د الإحصان » الأولى وضع معترضًا بين اسم د أن » وخبرها . ويكون سنى الجلة : أن الأحصان الذي ذكر عاما في بعض للواضع : براد به الاسلام ، وأن هذا مو المراد بالاحصان هنا .

- (١) في لسان العرب: «أصل الاحصان: المنع. والمرأة تكون محصنة بالاسلام والمخاف والحرية والترويج». وفيه أيضاً: «قال الأزهرى: والأمة إذا زوجت جاز أن يخال: قد أحصنت ، لأن تزويجها قد أحصنها ، وكفك إذا أعتقت فهي محصنة ، لأن عقها قد أعلها ، وكفك إذا أسلت ، فان إسلامها إحصان لهما». وقال الراغب في المفردات: « الحصان سبتح الحاء .. في الجلة: المحصنة ، إما بعنها أو تزوجها ، أو بمانم من شرفها وحريتها».
  - (۲) في س و ج « باب الناسخ » الح وكلة « باب » ليست في الأصل .
    - (٣) هنا في ج زيادة قال الشافي ، .
    - (2) في الأصل إلى هنا ، ثم قال « إلى : المتقين » .
      - (٥) سورة البقرة (١٨٠) .
- (٦) في َ وَوَالَ ، وَفِي جَ « قال الشافي : وقال الله جل ثناؤه ، . وكلاما مخالف لما في الأصل .
  - (٧) في الأصل إلى هنا ، ثم قال : « إلى : في أنفسهن من معروف ، الآية »

أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ ، فَإِنْ خَرَجْنَ أَزُوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ ، فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمُ فِي مَا فَعَلْنَ فِى أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ ، وَأَلْلُهُ عَزِيزٌ مَكَالًا جُنَاحَ مَا فَعَلْنَ فِى أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ ، وَأَلْلُهُ عَزِيزٌ مَكِيمٍ (()) .

ه ٣٩٥ — فأنزلَ اللهُ (٢) ميراثَ الوالدَيْن ومَن وَرِثَ بَعَدَهُمَا وَمَسْءَ وَرِثَ بَعَدَهُمَا وَمَسْءً وَالزوجةِ مِن (١) رُوجة ، والزوجةِ مِن (١) مِن زوجها .

٣٩٦ – (٥) فــكانتِ الآيتانِ محتملتين لأَنْ تُثْبِتاً (١) الوصية للوالدين والأقربين ، والوصــــية للزوج (١) ، والميرات مع الوصايا ، ويحتملة بأنْ تكونَ (١) المواريث ناسخة للوصايا .

٣٩٧ – (٥) فلمّا احتملتِ الآيتان ما وصفنا كان على أهلِ العلمِ مَلَبُ الدَّلالَةِ من كتاب الله ، فما لم يَجدوه (٥) نَصًّا في كتاب الله ، طلبو ه

<sup>(</sup>١) سورة البقرة (٢٤٠) .

<sup>(</sup>۲) فى ع « قال الشانعى : وأنزل الله » .

<sup>(</sup>٣) ق. - «أو مسهما» . وهو خلاف الأصل .

<sup>(</sup>٤) في ج دعن » وهو خطأ .

<sup>(</sup>o) منا في ع زيادة « قال الشانعي » .

<sup>(</sup>٢) في ع « تثبت ۽ بالافراد . وَهُو غَيْرِ حِيدُ إِلا عَلَى تأُولُ .

<sup>(</sup>٧) فى ج « للزوجية » وهو خطأ . وفى ب « للزوجة » ، وهو سواب فى المنى ، لأن المراد بالزوج هنا الزوجة ، و « الزوج » ثما يطلق على كل من الزوجين ، وهى الله العالمية ، وقد جاء بها الفرآن .

<sup>(</sup>A) في س « لأن تكون » وهو خلاف الأصل .

<sup>· (</sup>٩) في ع و فلنا لم يجدوه » وهو خطأ .

فى سنة رسول الله ، فإن وَجَدُوه فَا قَبِلُوا (١) عن رسول الله فَمَنِ اللهِ قَمَنِ اللهِ فَمَنِ اللهِ قَمَنِ اللهِ قَبَرُ مَن طاعته .

٣٩٨ – وَوَجَدْنَا أَهِلَ الفُتْيَا وَمَنْ حَفِظْنَا عنه من أَهِلِ العلمِ العلمِ اللهَ عَلَى اللهُ أَنْ النبُّ قال عامَ الفتح: 
﴿ لَا وَصِيةً لُوارَثٍ ، وَلَا يُقْتَلُ مُؤْمِنُ بَكَافِرٍ » . و يَأْ يُرُونَهُ ٣٠ عن من حَفِظُوا عنه مَّمْن لَقُوا من أَهِلِ اللهُ بِالمَعَازِي .

٣٩٩ – فكان هذا نَقْلَ عامَّة عن عامَّة ، وكَان أَقوى في بعضِ الأَمرِ (١) من نَقْلِ واحد عن واحد . وكذلك وَجَدْنَا أَهْلَ العلم عليه مُجْمعينَ (٥) .

عن النبيّ عن النبيّ عن النبيّ عن النبيّ عن النبيّ أملُ الحديثِ ، فيه : أن بعض رجاله مجمولون ، فرويناه (الله عن النبيّ منقطعًا (الله عن النبيّ منقطعًا (۱۱) .

<sup>(</sup>١) نی ج د نیا تباوا ، ومو خطأ .

<sup>(</sup>٢) في ع « مما افترس » وهو خطأ . وفي س و س « بمما افترض عليهم » وكلة « عليهم » ثابتة في الأصل بين السطرين بخط جديد يخالف خطه .

<sup>(</sup>٣) < أثر الحديث » : قله ، بابه : نصر وضرب .</li>

 <sup>(</sup>٤) في ج « الأمور » وهو خطأ ومخالف للأصل .

 <sup>(</sup>٥) في ب و ع « عجمین » وهو مخالف للأصل .

 <sup>(</sup>٢) في ج د قال الشافعي » وهو مخالف للأصل .

<sup>. (</sup>V) في ج « ورويناه » وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>A) يسنى أنه رواه من جهــة الحبازيين منقطعا ، ومن جهة الشاميين متعملا ، في إستاده رواة مجهولون .

عن سليانَ الأَحْوَلِ عن مجاهد أن المُحوَلِ عن مجاهد أن رسولَ الله قال : « لا وصيَّة كوارثِ (٥) »

(١) في .. « بما وصفنا » وفي ج « كما وصفنا » وكلاما مخالف للأصل .

(٣) منا في ج زيادة « قال الشافعي » .

(٥) روى الثانمي الحديث بهذا الاسناد في الأم (٤: ٢٧) ثم قال : « وما وصفت من أن الوصية للوارث منسوخة بآى المواريث ، وأن لا وصية لوارث ... : بمــا لا أعرف فيه عن أحد بمن لفيت خلافاً » .

ورواه ثانيا بنفس الاسناد ( ٤ : ٣٦ ) ثم قال : « ورأيت متظاهراً عند عامة من لفيت من أهل العلم بالمغازى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فى خطبته عام الفتح : لاوسية لوارث . ولم أر بين الناس فى ذلك اختلافاً » .

ورواه ثالثاً ... بالاسناد عينه فقال ( ٤ : ٥ ٤ ) : « فوجدنا الدلالة على أن الوصية الوالدين ، والأقربين الوارثين منسوخة بآى الموارث من وجهين : أحدها : أخبار ليست متصلة عن النبي سلى اقة عليه وسلم من جهة الحبازيين . منها : أن سفيان بن عيبنة أخبرنا عن سليان الأحول عن مجاهد أن النبي سلى اقة عليه وسسلم قال : لاوصية لوارث . وغيره يثبته بهذا الوجه . ووجدنا غيره قد يصل فيه حديثا عن النبي صلى اقة عليه وسلم عثل هذا المنى . ثم لم قدل أهل العلم في البلمان اختلفوا في أن الوصية الوالدين منبوخة بآى المواريث » .

منا إسناد الحبازين الذي أشار إليه الشافي، ولم أجد إسناد الشا سين من روايته، ولكن وجدته من رواية غير الشافي . وهو حديث صحيح بأسانيد صحاح ، ويظهر أن رواية الشا سين التي وصلت الشافي كان في إسنادها رجال مجهولون ، أو كان في إسنادها من لم يسرفه الشافي فلم يطمئن إلى الثقة بروايته . وقد جاء الحديث من رواية أبي أمامة ، ومن رواية غيرها :

 <sup>(</sup>۲) فی س و ج « أهل العلم بالمنازی » وکمانة « العلم » مکتوبة بهامش الأسل بخط آخر »
 وزاد کاتبها حرف الباء موصولا بکلمة «المنازی» وهو تصرف غیر جید ممن صنعه

 <sup>(</sup>٤) فى - « أخبرنا ابن عيينة » وفى ع « أخبرنا سفيان بن عيينة » وهو هو ، ولكن
 الأصل ما أثبتنا .

فروی الترمذی (۲: ۱۹ طبعة بولاق و ۲: ۱۹۹-۱۹ من شرح البار کنوری)
من طریق اسمبل بن عباش: و حدثنا شُرَحبیلُ بنُ مسلم اللّولانی عن أبی
أمامة الباهلی قال: سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول فی خطبته فی
حجة الوداع: إن الله قد أعطی لـ کل ذی حق حقه ، فلا وصیه وارث ،
وذكر المدین بلوله . قال الترمذی: و وجو حدیث جسن صبح ، و فی بسن نسخه
د حسن ، و لم یذكر التصحیح . وجو التی تمله عنه ابن حجر فی الترمذی تصحیحه .
ولكن تقل ابن التركانی فی الجوهی التی (۲۱: ۲۱۲) عن الترمذی تصحیحه .

ورواه أيضا أحمد في المسند (ه: ٧٦٧) وأبو داود ( ٧٣:٣) وابن ملمه (٧: ٨) والبيهتي عن (٢: ٤٦٠) : كلهم من طريقي إسميل بن عباش ، وروى البيهتي عن أحمد بن حنبل قال: « إسميل بن عباش ماروى عن الشامبين صبح ، وماروى عن أمل الحباز فليس بصبح » ثم قال البيهتي : « وكفاك قال البخارى وجاعمة من الحفاظ ، وهذا الحديث إنما رواه إسميل عن شاى » . وقال ابن حجر في القتح : « وهمنا من روايته عن شرحيل بن مسلم ، وهو شاى الله ، وصرح في روايته بالتحديث عند الترمذي » .

أقول: وإسميل ثقة ، قد نـكلمت عنـه باسهاب فى ضرحى على الترمذي ( ١ : ٢٣٧ ــ ٢٣٨) وشرحييل تابعى شاى ثقة كما قال ابن حجر ، فالاسناد صميح لاسطعن فيه .

وقد وجدت المحديث عن أبى أمامة إسناداً آخر: قال ابن الجارود (س٤٠٤): «حدثنا أبو أبوب سليان بن عبدالجيد البَهْرَاني قال ثنا يزيدُ بن عبد ربه قال ثنا الوليدُ بن مسلم قال ثنا ابنُ جابر وحدثني سُلَم بن عامر وغيرُه عن أبى أمامة وغيره بمن شهد خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ ، فكان فيا تكلم به : ألا إن الله قد أعطى كل ذي حق حقّه ، ألا كوصية لوارث. وهذا إسناد صبح ، تكلموا في بسن رجاه بما لا يضف حديثهم، وقد يكون هذا الاسناد موافق يشير الثاني إلى جهالة بسن رواه ، ولمله سمه من أحد الرواة عن الوليد بن مسلم ، فلم يتنبت من إسناده ، واقة أعلم بذك .

وروى الترمذي أيضا (٧ ٰ: ١٦ ٰ) من طربى قتادة ﴿ عَنْ شُهْرٌ بِنْ حَوْشَبٍ عِنْ عَبُو بِنَ حَوْشَبٍ عِنْ عَبِدَ الزحمن بِنْ غَنْمُ عِن حَمْرُو بِنْ خَارِجَة : أَنْ النبي صلى الله عليه وسلم =

من نقل عامَّة أهلِ المفازى. عن نقلِ عامَّة أهلِ المفازى. عن النبى أنْ ولا (٢) وصية لوارث » ـ : على أن المواريث ناسخة للوصية للوالدَيْن والزوجة ، مع الحبر المنقطع عن النبى ، وإجماع العامَّة على القول به .

ع. ع الله على على الله المامة : إن الوصية للأفريين.

= خطب على ناقته ، وأما تحت جرانها ، وهى تقصَعُ بجراتها ، و إن لعابها يسيلُ بين كنتى ، فسمعتُه يقولُ : إن الله أعطى كلَّ ذى حق حقه ، ولا وصية لوارث » وذكر الحديث . قال الترمذى : ه هذا حديث حسن صحيح » ررواه أيضا ابن سعد فى الطبقات (ج ٢ ق ١ ص ١٣١ – ١٣٢) وأحمد فى السند بأحد عصر إسناداً (٤ : ١٨٦ – ١٨٧ و ٢٣٨ – ٢٣٨) والنسان (٢ : ١٨٨) وإبن ماجه (٢ : ٢٨ – ٨٨) والدارى (٢ : ٢١٤) والبيهن (٢٠٤٦) : كلهم من طريق قتادة . وهذا الحديث أيضا عما يحتمل أن يكون هو الذى أشار اليه المفافى ، لأن فى إسناده عند أحد (٤ : ١٨٦) عن عبد الرزاق عن الثورى عن المين هي أنه عمد عمر و بن خارجة » - ابن أبي ليلى أنه عمد عمر و بن خارجة » -

وأرجو أن أوفق إلى تحقيق هذا الحديث بأسانيده عند الكلام عليه في شرحى على الترمذي ، إن شاء الله تعالى ، وأسأله التوفيق والعوذ .

وقال ان حجر في الفتح ( • : ٢٧٨ ) بعد أن ذكر أحاديث أخر في الباب : ه ولا يخلو إسنادكل منها عن مقال ، لكن مجموعها يغتضى أن العديث أصلاً ، بل جنع الشافى في الأم إلى أن هذا المتن متواتر ، ثم نقل كلام الشافى الذي في «الرسالة» هنا . وقد بحثت عنه في «الأم» فلم أجد إلاما تقلت عنها آ تقا ، فلمله في موضع لم أره . ثم قال ابن حجر : « وقد نازع الفخر في كون هذا الحديث متواتراً ، ومنازعة الفخر ليست مبنهة إلا على الاحتمالات المقلية ، ويلم يحقق المشالة على قواعد الفن الصحيحة . انظر نضير الفخر ( ١ : ١٤٠٠ بـ ١٤٠ من طبعة بولاق الأولى ) .

وقد ذُهب ابن خرم أيضاً إلى أن منا المتن متواتر ، فقال فَ الْحلي (٩: ٣١٦): « لأن السكواف " تفات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا وصيه لوارث »

<sup>(</sup>۱) هنا في س و مج زيادة « قال الفاضي » .

<sup>(</sup>٧) رَسِمت في الأصل د ألا " ، ,

<sup>(</sup>٣) منا في ج زيادة « كال الماني » .

<sup>(</sup>٤) في ج « تول » بدل « قال » وهو مخالف للأصل .

منسوخة زائل فَرَضُها: إذا كانوا وارثين فبالميراث، وإن (١) كانوا غيرَ وارثين فليس بفرضٍ أن يُومِيَ لهم .

٤٠٦ - (\*\* فلمــا احتَملت الآيةُ ما ذهب إليه طاوسٌ ، من أنّ الوصية َ للقرابة ثابتة ، إذْ لم يكن (\*\* في خبر أهل العلم بالمفازى ٤١ إلاّ أنّ النبي قال : « لا وصية لو ارثٍ » ــ : وجب عندنا على أهل العلم طلبُ الدَّلالةِ على خلافِ ما قال طاوس (\*\* أو مُوَ افقيّهِ :

٤٠٧ - فوجدنا رسولَ الله حَكمَ في سِتَّةِ مملوكينَ كَانُوا لرجلِ لا مالَ له غَيْرُهم ، فَأَعتقهم عندَ الموتِ ... فَجَزَّأُهم النبيُّ ثلاثةً أجزاء ، فأعتَق اثنين وأرَقَّ أربعةً .

 <sup>(</sup>۱) قى س و ب « وإذا » وكانت فى الأصل « وإن » ثم غيرها بعض الفارئين بخط عنالف لحطه فجملها « وإذا » .

 <sup>(</sup>٢) في ج د لم تجز » وهو مخالف للأصل .

 <sup>(</sup>٣) هنا في \_ زيادة « قال » وفي ع « قال الشافعي » .

 <sup>(</sup>٤) في س « إذا لم يكن» ومو عالف للأسل، ونى ج ه إذ لم تكن » ومو خطأ ظاهر.

<sup>(</sup>٥) فى النسخ الثلاث المطبوعة « على خلاف ماقال طاوس فى الآية » وكذلك ، فى النسخة المفروءة على ابن جماعة . وزيادة « فى الآية » مكتوبة بحاشية الأصل على يمين السطور بخط جديد ، ووضع كاتبها فى الأصل علامة لموضعها بعد كلة « موافقته » فأخطأ الناسخون فى إدخالها فى الأصل ، وأخطؤا أيضا موضعها الذى أراده كاتبها ، ولاجاجة بالكلام إلى زيادتها .

مرد عن أبي المُهَلَّبِ ( ) أخبرنا بذلك عبدُ الوهاب ( ) عن أبوب ( ) عن أبى عن أبى عن أبى أبي المُهَلَّبِ ( ) عن عِمْرَ انَ بن حُصَيْنِ عن النبي ( ) عن عِمْرَ انَ بن حُصَيْنِ عن النبي ( ) و عن عَمْرَ ان و ) و و عن الله أن رسول الله أنزَل عِنْقَهُم في المرض ( ) وصيّة ان رسول الله أنزَل عِنْقَهُم في المرض ( ) وصيّة ان رسول الله أنزَل عِنْقَهُم في المرض ( ) وصيّة الله أنزَل عِنْقَهُم في المرض ( )

(١) منا في ع زيادة « قال الشافعي » .

<sup>(</sup>۲) في روح زيادة « التنفي » وليست في الأصل وهو : عبد الوهاب بن عبد الحجيد التنفي ، وهو تمة ، ولد سنة ١٠٨ أو ١١٠ ومات سنة ١٩٤ .

 <sup>(</sup>٣) في س و س زيادة « السختياني » ، وهي مكتوبة بحاشية الأصل بخط آخر .
 و « السختياني » بنتج السين المهملة ولمسكان الحاء المعجمة .

 <sup>(</sup>٤) و قلابة ، بكسر القاف وتخفيف اللهم . وأبو قلابة : هو عبد الله بن زيد الجرمى ختح الجيم وإسكان الراء \_ البصرى .

<sup>(</sup>٥) « المهلب » بنم الم وفتح الهماء وتقديد اللام الفتوحة . وأبو المهلب : هو الجرى المسرى ، واختلف في اسمه . وهو عم أبي قلابة ، وهو بسرى تابعي ثفة .

<sup>(</sup>٣) في ع زيادة كلة والحديث ، وأما في م فانه ذكر الحديث كله نسبّا ، وكلاهما عناف للأصل . والحديث أشار إليه الشافى في الأم في موضين من كتاب الوصايا ( : : ؛ ٢ و ٢٧) ورواه في اختلاف الحديث ( ٧ : ٠٣٠ ــ ٣٧١ من هامش الأم) : « أخبرنا عبد الوهاب عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلّب عن عمران بن حُصين : أن رجلاً من الأنصار أوصى عند موته ، فأعتق ستة مماليك ، ليس له مال غيرهم ، أو قال : أعتق عند موته ستة مماليك ، ليس له مال غيرهم ، فبلغ ذلك النبيّ صلى الله عليه وسلم ، فقال فيه قولاً شديداً ، ثم دعاهم فجزّاهم ثلاثة أجزاه ، فأقرع بينهم ، فأعتق اثنين وأرق أربعة »

ورواه أيضا أحمد في المسند (٤ : ٢٦١ و ٢٦٨ وفي مواضع أخر ) ومسلم (٢ : ٢٠) وأبو داود (٤ : ٠٠ ــ ١٠) والترمذي (١ : ٢٠٥) والنسائي (١ : ٢٧٨) وإن ماجه (٢ : ٢١) .

<sup>(</sup>٧) ف م و ج « قال الشافى » وهو مخالف للأصل

<sup>(</sup>A) في النسخ الثلاث الطبوعة زيادة : « إذا مات المتنى في الرض » . وهي مكتوبة بحاشية الأصل بخط جديد .

عَلِكُ مَنْ لا قرابة كينه وبينه من العجم . فأجاز النبي لهم الوصية . عَلِكُ مَنْ لا قرابة كينه وبينه من العجم . فأجاز النبي لهم الوصية . ١٠٤ — فدل ذلك على أن الوصية كو كانت تَبْطُلُ لنبر قرابة : بَطَلَتُ للعبيدِ الْمُعْتَقِينِ ، لأنهم ليسوا بقرابة للمُعْتِقِ .

الله على أن لا وصية لميّت إلاّ في ثُلُثِ ماله . ودلّ ذلك على أن لا وصية لميّت إلاّ في ثُلُثِ ماله . ودلّ ذلك على أنْ يُرَدّ ما جاوز الثلث في الوصيدية ، وعلى إبطالِ<sup>(۱)</sup> الاستشعاء<sup>(۱)</sup> ، وإثباتِ القَمْم والقُرْعَة .

وَصِيةُ الوالدَيْنِ ، لأَتُهما وارثان ، وَبَسَتَ الوالدَيْنِ ، لأَتُهما وارثان ، وَبَسَتَ مِراثُهُما .

عدع - ومن أوصى له الميتُ من قرابة وغيره: جازت الوصية، إذا لم يكن وارثا.

ه٤١ – وأُحَبُّ إِلَى لُو أُوصَى لقرابته .

القُرَان ناسخُ ومنسوخُ غيرُ هذا ، مُفَرَّقُ فَي مواضعه ، في كتاب (أحكام القُرَّان) .

٤١٧ – وإنما وصفت (٧٠ منه جُمَلاً بُسْتَدَلُّ بها على ما كانِ في

<sup>(</sup>١) كلة « ذلك » سقطت من جميع النسخ المطبوعة ، وهي ثابتة في الأصل واضحة .

 <sup>(</sup>۲) فى س و ج د ودل على إبطال ، وزيادة د دل ، مهنا خالفة للأصل .

 <sup>(</sup>٣) في س و الابتناء ، بدل و الاستساء ، وهو تصديف قبيح .

 <sup>(</sup>٤) في م و ج « فيطلت » وهو مخالف للأصل .

 <sup>(</sup>٥) هنا في ـ و ج زيادة « قال الثانع » .

<sup>(</sup>٦) في س ﴿ وضعت ﴾ وهو مخالف للأصل .

معناها (۱) ، ورأيتُ أنها كافية في الأصل ممّا (۱) سَكَتُ عنه . وأسأل الله العصمة والتوفيق .

الله مُفسَّراتٍ وُجَلاً ، وسُبَنَ ماكتبتُ منها علمَ الفرائض التي أنزلها الله منها علمَ الفرائض التي أنزلها الله منها وفيها ، لِيَعْلَمَ مَنْ عَلِمَ الله منها وفيها ، لِيَعْلَمَ مَنْ عَلِمَ هذا مِنْ عِلْمِ (الكتابِ) ـ : الموضعَ الذي وَضَعَ اللهُ به نبيّه من كتابِه ودينهِ وأهل دينه .

٤١٩ - ويَعْلَمُونَ (٤) أنَّ اتباع أمره طاعة الله ، وأن سنته تبكر لكتاب الله فيما أنْزَل ، وأنها لا تخالف كتاب الله أبداً .

ويَعْلَمُ مَنْ فَهِمَ (هذا الكتابَ)أَنَّ البيانَ يكونُ مِن وجوهِ ، لا مِنْ وجه واحدٍ ، يَحْمَنُهَا أَنها عندَ أهل العلم يَيْنَةُ ومُشْتَبِهَةُ البيانِ .
 البيانِ<sup>(۵)</sup>، وعندَ مَنْ يُقَصِّرُ عِلْمُهُ مِختلِفةُ البيانِ .

 <sup>(</sup>١) فى النسخ الثلاث المطبوعة د فى مثل معناها ، وكلة د مثل ، مكتوبة فى الأصل بين
 السطور بخط غير خطه .

<sup>(</sup>۲) فى رحما ، مدل «مما » وهو غالف للأصل .

<sup>(</sup>m) هنا في س و ع زيادة « قال الشافعي » .

<sup>(</sup>٤) فى سد ويعلموا » كأنه منصوب عطفا على ه يهلم » فى الفقرة السابقة . ولسكن هذا خالف للأصل ، والنون ثابتة فيه واشحة ، وكذلك هى ثابتة فى النسخة المقروءة على ابن جماعة ، فكأن الشافعى يريد هنا استئناف السكلام ، تقوية له ، وإن كان معطوظ فى المنى على ماقبله .

<sup>(</sup>٥) يسنى أن وجوه البيان عند أهل العلم بعضها بين لايحتاج إلى إيضاح وإمعان ، وبعضها مشتبه ، يحتاج إلى دقة نظر وعناية ، ليعلم الناسخ من النسوخ ، وليجمع بين الأدلة التى ظاهرها التعارض . وأما عند غير أهل العلم قابها كلها مختلفة البيان ، لا يدرك وجه الكلام ، ولا يعرف مايجمع به بينالأدلة ، وذلك كنمو مامضى فيأتواع البيان ، انظر التقرات (٥٣ وما بعدها و ١٧٤ وما بعدها ) . ويظهر أن هذا المنى لم يتضع الناسخين فنيروا الكلام بالحذف أو بالزيادة : فني النسخة المفروءة على ابن جماعة «بينة

## باسب

## الفرائض التي أُنزَل الله(١) نَصًّا

٢١ – قال الله جل ثناؤه : ( والَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْمَنَاتِ <sup>٣٠</sup> مُمْ مُمُّ الْمُحْمَنَاتِ ٣٠ أَمُّمُ لَمُ مُ الْفَاسِقُونَ ٣٠) مَمْ الْفَاسِقُونَ ٣٠) . شَهَادَةً أَبَدًا، وأُولِثِكَ هُمُ الفَاسِقُونَ ٣٠) .

٤٢٢ - قال الشافعي: فالمُحصنات عامنا البَوَالِغُ الحَرَايِّرُ. وهذا يدلُّ على أن الإِحصانَ اسم جامع الماني مختلفة .

مشتبهة البيان ، بحذف الواو ، ووضع فوق موضع الواو بين السكلمتين علامة العسمة « سم » بالفلم الأحر ، وهو خطأ ظاهر ، لايوصف أبداً بالصبحة ، والواو ثابتة في الأصل واضحة . وأما في سه و ج فسكتب هكذا: «بينة غيرشتبهة البيان » وزيادة كلة « غير » إفساد للمدي .

 <sup>(</sup>١) فى ـ و ج د أنزلماً الله ، ومو غالف للأسل .

 <sup>(</sup>٢) في الأصل إلى هناء ثم قال و الآية »

<sup>(</sup>٣) سورة النور (٤) .

<sup>(</sup>٤) في النسخ التَّلاث الطبوعة « المحصنات » بدون الثماء ، وهي ثابتة في الأصل .

<sup>(</sup>o) في الأسل إلى هنا ، ثم قال « إلى قوله : إن كان من السكاذبين » .

<sup>(</sup>٦) في الأصل إلى منا ، ثم قال د إلى : إن كان من العبادتين ، .

<sup>(</sup>۷) سورة النور (۱ ـ ۹) .

على الله على الله على الله على الزوج والقاذف سواه ، فَحَدَّ القاذف سواه ، فَحَدَّ القاذف سواه ، وأخرج القاذف سواه ، إلا أن يأتى بأربعة شهدا على ما قال ، وأخرج الزوج باللمان (٢٠ من الحَدِّ : دلَّ ذلك على أن قَذَفَة المحصنات ، الذين أُديدُوا بالجلد : قَذَفَةُ الحَرائر البوالِغ غير ُ الأزواج ِ.

وفي هذا الدليل على ما وصَفْتُ ، من أن القُرَانَ على ما وصَفْتُ ، من أن القُرَانَ عربي ، يكون منه ظاهرُه () عامًا ، وهو يرادُبه الخاصُ ، لاَ أَنَّ واحِدةً من الآيتين نسخت الأخرى ، ولكن كلُّ واحدة منهما على ما حَكمَ اللهُ به ، فَيُفَرَّقُ ينهما حيثُ فَرَقَ اللهُ ، ويُجُمْعَانِ حَيثُ جَمَعَ اللهُ :

ور الحدِّ ، كما يَخرجُ من الحدِّ ، كما يَخرجُ اللهُ التَعَنَ الزوجُ خرَجَ من الحدِّ ، كما يَخرجُ الأجنبيّون بالشهود<sup>(٥)</sup>، وإذا لم يَلْتَعِنْ \_ وزوجته حرة بالنة \_ : حُدَّ. وفي العَجْلانِيُّ وزوجتِه أُنزلتْ آيةُ اللّمان، ولاَعَزْ النَّيْ ينهما سهلُ بنُ سعدِ السَّاعِدِيُّ ، وَلاَعَنَ النَّيْ ينهما اللهُ عَنَ السَّاعِدِيُّ ،

<sup>(</sup>١) منا في ج زيادة حال الشافي ، .

 <sup>(</sup>۲) في س د بالالتمان ، والـكلمة مكتوبة في الأصل « باللمان » ثم تصرف فيها بسن
 الـكاتبين فأصلحها إصلاحاً ظاهراً ليجعلها د بالالتمان » .

 <sup>(</sup>٣) في ب و ج « دليل » وهو مخالف للأسل .

 <sup>(</sup>٤) فى ر « ظاهر » بدون الضمير ، وهو خطأ ومخالف للأصل .

<sup>·(</sup>٥) في ـ « كما يخرج الأجنبيون منه بالصهود » وكملة « منه » ليست في الأصل .

<sup>(</sup>٦) في روج « قال الشافي » وهو مخالف للأصل .

 <sup>(</sup>٧) « السجلانی » بفتح العین المهملة وإسكان الجيم وبالنون ، واسمه « عوبمر » بالتصفير
 وآخره راء .

 <sup>(</sup>A) فى ـ • ولاعن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما » ، وفى ج • فلاعن النبي صلى الله عليه وسلم بينهما » وكلاهما مخالف للأسل .

وحكاه ابنُ عباسٍ ، وحَكَىَ ابنُ مُحَرَ حضورَ لعانٍ<sup>(١)</sup> عندَ النبُّ <sup>(١)</sup> ، في أمْرِهما باللعان . في أمْرِهما باللعان .

القُرَان، منها: تفريقُه بين المتلاعنَيْن، ونَفَيْه الوَلَدَ، وقولُه: « إن القُرَان، منها: تفريقُه بين المتلاعنَيْن، ونَفَيْه الوَلَدَ، وقولُه: « إن جَاءتُ به مكذا<sup>(۱)</sup> فهو للذي يَتَهمُهُ ، فجاءت به على الصفة (۱۰ ، وقال: « إنّ أمرَهُ لَبَيِّنُ لُولا ما حَكَى اللهُ (۱۷ ». وحَكَى ابنُ عباسٍ أن الذي قال عند الخامسة : « قِفُوهُ ، فإنَّها مُوجبة (۱۱ » .

٤٢٩ - (٥) فاستدالنا على أنهم لا يَحْكُون بعض ما يُحْتَاجُ إليه من الحديث ، و يَدَعُون بعض ما يُحْتَاج إليه منه \_ وأولامُ أن يُحْكَى من ذلك : كيف لاَعَنَ النبي (٥٠) ينهما \_ : إلاَّعِلْما بأنَّ أحداً قَرَأُ كتابَ

<sup>(</sup>۱) « لمان » بالتنكير في الأصل ، وتحت النون فيه كسرتان ، وفي س و ج « الممان » بالتعريف ، وهو بخالف الإصل .

<sup>(</sup>٢) انظر رواياتهم في الدر المثثور (٥: ٢١ ــ ٢٤) .

 <sup>(</sup>٣) فى س د واحد منهم » بالتقديم والتأخير ، وهو خطأ من الناسخ .

 <sup>(</sup>٤) فى ـ و ج «كيف كان لفظ النبي » وزيادة «كان » خلاف للأسل .

<sup>(</sup>٥) في س و ج « كذا » بدل « مكذا » ومو خالف للأصل.

<sup>(</sup>٦) في النسخ الثلاث الطبوعة وعلى تلك الصفة » وكلة « تلك » مزيدة بحاشية الأصل بخط آخر .

 <sup>(</sup>٧) فى س و ج « لولا ماحكم الله » وهو مخالف للأصل ، والمراد : لولا ماحكى الله فى
 كتابه من البدان . ويؤيده رواية البخارى وغيره « لولا مامضى من كتاب الله لسكان
 لى ولها شأن » .

 <sup>(</sup>A) يسنى : أنا هذه اليمين الحامسة توجب النار لمن حلف كاذباً ، إذ لواعترف قبل أن يحلف قدد وجب عليه الحد ، وهو كفارة لذنه .

٩) هنا في ب و ع زيادة « قال الشائمي » .

<sup>(</sup>١٠) كلة « النبي » لم تذكر في س سهواً من الناسع ، وهي ثابتة في الأصل ، وفي س و ج « رسول الله صلى الله عليه وسلم » .

اللهِ يَمْلَمُ أَن رسولَ الله إنما لاَعَنَ كَمَا أَنْزِلَ اللهُ.

٤٣١ – قال الشافى : فى كتاب الله (٢) غاية الكفاية من اللمان وعَدَدِه .

٤٣٢ - (٢) ثم حَكى بعضُهم عن النبي في الفُرقة بينهما كما وصفت .

٤٣٣ — وقد وصفنا سننَ رسول الله مع كتاب الله قبلَ هذا (1).

« فيا حُكِى عن رسول ألله صلى ألله عليه وسلم إذْ لاَعَنَ بين أَخُوى بنى المَتَجْلاَنِ ، ولم يتكلف أحد حكاية حُكم النبي صلى ألله عليه وسلم فى اللمان ، أن يقول : قال للزوج : قل كذا ، ولا للرأة : قولى كذا، إنّما تكلّفوا حكاية جلة اللمان .. : دليل على أن ألله عز وجل إنما نَصَبَ اللمان حكاية فى كتابه ، فإنما لاعن رسول ألله صلى ألله عليه وسلم بين المتلاعنين بما حَكمَ ألله عز وجل فى القران ، وقد حَكى من حَضر اللمان فى اللمان ما احتيج إليه ، مما ليس فى القران منه » . وقوله « ما حكم الله » أرجّع أن سواه « ما حكى الله » .

<sup>(</sup>١) عال الفافين في الأم (١١١٠) :

<sup>(</sup>٢) في ـ و س « وفي كتاب الله » والواو مكتربة في الأصل بخط غير خطه .

<sup>(</sup>٣) منا في ج زيادة « قال الشافي » .

<sup>(</sup>٤) مضى فى مواسع كثيرة ، منها فى (باب ما أبان الله لحلقه من فرضه على رسوله اتباع ما أوسى إليه . الح ) فى الفقرات (٢٩٨ ــ ٣٠٩) .

ولمثافى ــ رَمَى الله عنه ــ فى هــ نما الموضع فعمل عليس جدا ، كتبه فى الأم (\* : ١١٣ ــ ١١٤) يجب أن نلخه بكلامه هنا ، إنماماً له وبياناً ، لأنه بموضوع (الرسالة) أشبه :

(قال الشافعى: فني حُكم اللهان فى كتاب الله ، ثم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم -: دلائلُ واضحة ، ينبغى لأهل العلم أن يَنبَد يُوا بمرفته (۱) ، ثم يَتَحَرَّوْا أحكام رسول الله صلى الله عليه وسلم فى غيره على مثاله (۲) ، فيؤدُّونَ (۲) الفرْض ، وتنتنى عنهم الشَّبَهُ التى عارض بها مَن حجل لسان العرب و بعض الشُّنن ، وغَى عن موضع الحجة .

منها: أن عُوكِم أَ سأل رسولَ أَلله صلى الله عليه وسلَم عن رجل وَجَدَ مع امرأته رجلاً ، فكره رسولُ ألله صلى الله عليه وسلم المسائل . وذلك أن عو يمراً لم يُخبره أنَّ هذه المسئلة كانت .

وقد أخبرنا إبرهم بن سعدٍ عن أبن شهابٍ عن عامر بن سعدٍ عن أبيه أن النبى صلى ألله عليه وسلم قال : « إِنَّ أعظمَ المسلمين في المسلمين جُرُ مَّا من سَأَلَ عن شيء لم يَكُنْ فَحُرَّمَ من أجل مسئلته » . وأخبرنا أبن عيينة عن أبن شهاب عن عامر بن سعد عن أبيه عن النبى صلى ألله عليه وسلم مثل معناه .

قال ألله عز وجَلَّ : [لاَ تَشَأَ لُوا عَنْ أَشْيَاء إِنْ تُبَدُ لَكُمْ نَسُوْ كُمْ ، وَإِنْ تَسَالُ لَوَا عَنْ أَشْيَاء إِنْ تُبَدُ لَكُمْ ، وَأَلَّهُ عَنْهَا ، وَأَلَّهُ وَإِنْ تَسَأَلُوا عَنْهَا مَهُ كُمْ أَنْ تَبَدُ لَكُمْ ، عَمَا الله عَنْهَا ، وَأَلْقُ عَنْهَا مَوْ مَنْ أَنْهُ لَكُمْ أَنْمُ أَصْبَعُوا بِهَا كَافِرِينَ (٢٠) عَفُورٌ حَلِيمٍ . قَدْ سَأَ لَهَا قَوْمٌ مِنْ قَبْلِكُمْ ثُمُ أَصْبَعُوا بِهَا كَافِرِينَ (٢٠) . فَهُا فَهَا لَهُ مِنْ لَا لَهُ عَالَى : كانت المسائلُ فَيْها فِيا لَمْ يَنزل ، قال الشافعي رحمه ألله تعالى : كانت المسائلُ فَيْها فِيا لَمْ يَنزل ،

<sup>(</sup>١) كَمْا فِي الأم ، ولمل صحته ﴿ لمرقته ، باللهم .

<sup>(</sup>٢) فى الأم د أمثاله ، وهو خطأ .

<sup>(</sup>٣) في الأم « فهو دون » وكتب مصححا مجاشيتها مافيد تصحيحها بما أثبتنا .

<sup>(</sup>٤) سورة المأثنة (١٠١ و ١٠٠) .

إذا كان الوحى ينزل بمكروه ، لما ذكرت من قول ألله تبارك وتعالى ،

ثم قولِ رسول ألله صلى ألله عليه وسلم وغيره فيها فى معناه .

وفى معناه كراهية لكم أن تسألوا عما لم يُحرَّم، فإن حَرَّمه أللهُ فى كتابه أو على لسان رسوله صلى ألله عليه وسلم : حَرُمَ أبداً ، إلا أن يَنْسَخَ اللهُ تحريمه فَى كتابه ، أو يَنْسَخَ على لسان رسوله صلى ألله عليه وسلم سُنةً بسنة (١).

وفيه دلائل على أن ماحَرَّم رسولُ ألله صلى الله عليه وسلم حرامٌ بإذن الله تعالى إلى يوم القيامة ، بما وصفتُ وغيرِه ، من افتراضِ الله تعالى طاعته فى غير آية من كتابه ، وماجاء عنه صلى الله عليه وسلم ، مما قد وصفته فى غير هذا الموضع .

وفيه دِلالة على أن رسول ألله صلى ألله عليه وسلم حِينَ وردَتُ عليه هذه المسئلةُ ، وكانت حُكما ... : وقف عن جوابها ، حتى أتاه من ألله عز وجل الحُكمُ فيها ، فقال لمو يمر : «قد أنزلَ الله فيك وفي صاحبتك ، فلاعنَ ينهما ، كما أمر الله تمالى في اللمان ، ثم فرقق ينهما ، وألحق الولدَ بالمرأة وتفاه عن الأب ، وقال له : « لاسبيلَ لك عليها » ولم يَرْدُدِ الصّداق على الزوج .

فكانت هذه أحكامًا وجبت باللعان ، ليست باللمان بمينه ، فالقول فيها واحدُ مِنْ قولين : أحدها : أنى سمعتُ ممن أرضَى دِينَهُ وعقلَه وعلّمهُ يقول : إنه لم يَقْضِ فيها ولا غيرِها إلاّ بأمر ألله تبارك وتعالى ، قال :

<sup>(</sup>١) في الأم « لسنة » باللام ، وهو خطأ .

فَأَمْرُ ٱلله إِياهُ وجهان : أحدها : وحيُ يُنزله فيُتلَى على الناس ، والثانى : رسالة تأتيه عن الله تعالى بأن اصل كذا ، فيفعله .

ولمل مِن حَجَّة مَن قال هذا القول أن يقول ؛ قال الله تبارك وتعالى : [ وَأَنْزِلَ اللهُ عليكَ الكتابَ والحكمة وعَلَّكَ مالم كُنْ تَمْلَمُ ] (١) فيذهبُ إلى أنَّ الكتابَ هو ما يُتلى عن الله تعالى ، والحكمة هي ماجاءت به الرسالة عن الله ، مما بَينت سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم . وقد قال الله عز وجل لأز واج نبيه (٢) : [ واذ كُرُن ما يُتكَى في بُيُونَكنَ مِن آياتِ الله والحنكمةِ ] (٢) .

ولمل مِن حُجَّته أن يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبى الزافى بامرأة الرجل الذى صالحه على الننم والخادم ...: « والذى فسى بيله ، لأقضين بينكما بكتاب الله . أمّا إنّ الننم والخادم رَدُّ عليك » . وأن امراه رجّمُ إذا اعترفت ، وجَلَدَ ابنَ الرجلِ مائةً وغَرَّبَهُ عامًا . ولمله يذهب إلى أنه إذا انتظر الوحى فى قضية لم يُنزل عليه فيها ... . انتظره كذلك فى كل قضية . . . . .

وقال غيره: سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهان : أحدها : ما يُبَيِّنُ مافي كتاب الله الله عن ما أراد الله بجملته، خاصا وعاما . والآخر : ما ألهمه الله من الحكمة ، وإلهام الأنبياء وحي . ولعل من حجة من قال هذا القول أن يقول : قال الله عز وجل فيا يَحكى عن إبرهم :

<sup>(</sup>١) سورةِ النَّسَاءِ (١١٣) .

<sup>(</sup>٢) في الأم « لأزواجه » وهو خطأ مطبى واضع :

<sup>(</sup>٣) سورة الأحزاب (٣٤) .

<sup>(</sup>٤) فن الأم « مانيين بما في كتاب اقه » وهو عريف ، صحته ما كتبنا .

[إِنَّى أَرَى فَى المنامِ أَنِّى أَذْ بَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى ؟ قال : يَاأْبَتِ افْعَلْ مَاذَا تَرَى ؟ قال : يَاأْبَتِ افْعَلْ مَاتُونُ أَرَى الْمَالِمُ النّاءِ وحَى ، لقول التفسير : رؤياالأنبياء وحَى ، لقول ابن إبرهيم الذى أمر بذبحه : [ياأبَتِ اصلْ ماتؤ مر ] ومعرفته أن رؤياه أمر به، وقال الله تبارك وتعالى لنبيه : [وما جَعَلْنَا الرُّؤيا التي أرَيْنَاكَ إلاَّ فِيْنَةً للناس والشجرة الملمونة في القرآنِ ] (٢)

وقال غيرُهم : سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحى ، وبيان عن وحى ، وبيان عن وحى ، وبيان عن وحى ، وبيان عن وحى ، وأُمرُ جله الله إليه ، بما أَلْمَمَهُ من حَمْته ، وخَصَّه به من نُبُوته ، وفرض على العباد اتباع أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فى كتابه .

قال: وليس تَعْدُو السننُ كلَّها واحداً من هذه المعانى التى وصفتُ ، باختلافِ مَن حكيتُ عنه من أهل العلم . وأيُّها كان فقد ألزمهُ اللهُ تعالى خلقه ، وفرضَ عليهم اتباعَ رسوله فيه .

وفى انتظار رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحى فى المتلاعنين ، حتى جاء و فلاعن ، ثم سن الفرقة ، وسن فلى الولد ، ولم يَر دُدِ الصداق على الزوج وقد طلبه ... : دِلالة على أن سنّته لاتعدو واحدا من الوجود التى ذَهب إليها أهل العلم : فإنها تُبينُ عن كتاب الله : إما برسالة من الله ، أو إلما بأمر جعله الله إليه ، لموضعه الذى وضعه من الله ، أو إلما بأمر جعله الله تعالى أمره أن يَحكم على الظاهر ، دينه .. ويبان لأمور : منه أن الله تعالى أمره أن يَحكم على الظاهر ، ولا يقيم حدًا بين اثنين إلا به ، لأن الظاهر يشبه الاعتراف من المقام

<sup>(</sup>١) سورة الصافات (١٠٢) .

<sup>(</sup>۲) سورة الإسراء (۲۰) .

عليه الحدُّ ، أو بيَّنَةٍ ، ولا يستعملَ على أحدٍ \_ في حدٍّ ولا حتيٍّ وجب عليه\_: دِلالةَ على كذبه ، ولا يسطى أحداً بدلِالةٍ على صَدقهِ ، حتى تكونَ الدَّلالةُ من الظاهر في العامِّ ، لامِن الخاصّ .

فَإِذَا كَانَ هَذَا هَكُذَا فَى أَحَكَامَ رَسُولَ الله صَلَى الله عليه وسلم \_: كَانَ مَنَ بَعْدَهُ مَنَ الولاة أُولَى أَن لايستعملَ دِلالةً ، ولاَيَقْضِيَ إلاَّ بظاهر أَبداً .

فإن قال قائل : مادل على هذا ؟ قلنا : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المتلاعنين : « إن أحد كما كاذب » . فحكم على الصادق والمحاذب حكماً واحداً : أن أخر جَهُماً من الحلة . وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن جاءت به أحيش فلا أراه إلا قد كذب على عليها ، و إن جاءت به أديش خلا أراه إلا قد صدق » فجاءت به على عليها ، و إن جاءت به أديش خلا أراه إلا قد صدق » فجاءت به على النعت المحروه . وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن أمره لبين لولا ما حكم الله على الله على صدقه أو كذبه بصفتين ، فجاءت دلالة على صدقه ، فلم يَشتَعَمِل عليها الد الله ، وأقذ عليها ظاهر حكم الله تعالى : من اذراء الحد ، وإعطائها الصداق ، مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن أمره لبين لولا الصداق ، مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن أمره لبين لولا

وفى مثل معنى خذا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قولُه : « إِمَا أَنَا بَشَرُ ، و إِنَكُم تَخْتَصُونَ الى ، ولمل بَضَكُم أَن يَكُونَ أَلْكُنَ

<sup>(</sup>١) انظر مامضي في حاشية رقم (٤٢٨) .

بحجته من بعض ، فأقضى له على نحو مأأسمهُ منه ، فمن قضيتُ له بشى و من حقّ أخيه فلايأخُذُه ، فإنما أقطّمُ له قطمةً من النار » . فأخبَرَ أنه يقضى على الظاهر من كلام الخصمين ، و إنما يَحِلُّ لهما ويَحْرُمُ عليهما فيا بينهما وبينَ ألله على مَايَعْهَانَ .

ومِن مثل هذا المعنى من كتاب الله قولُ الله عز وجل: [إذا جاءك المنافقونَ قالوا نَشهدُ إِنَّكَ لَرَسولُهُ ، والله عن والله عن الله عن الله عليه والله عنه أن المنافقين لكاذبون (١) ] فَقَنَ رسول الله صلى الله عليه وسلم دماءهم بما أظهروا من الإسلام ، وأقرهم على المناكة والموارثة ، وكان الله أعلم بدينهم بالسرائر ، فأختره الله أنهم في النار ، فقال : [إنّ المنافقين في الدّر له الأسفل من النار (٢) .

وهذا يوجب على الحُكماً م ماوصفت : مِن ترك الدّلالة الباطنة ، والحُكم بالظاهر مِن القولِ أو البينة أو الاعتراف أو الحجة . وكلَّ أنَّ عليهم أن يَنْتَهُوا إلى ما انْتُهِى بهم إليه ، كما انتَكى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في المتلاعنين إلى ماانتُهِى به إليه ، ولم يُحْدِث رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في حكم الله ، وأمضاه على الملاعنة ، بما ظهر له من صلى الله عليه وسلم في حكم الله ، وأمضاه على الملاعنة ، بما ظهر له من صدق زوجها عليها بالاستدلال بالولد . : أن يَحُدُّها حدًّ الزانية .

فَنَ جِدَهِ من الحُكَامِ أُوْلَى أَن لايُحَدِّثَ فِي شَيءَ ، للهِ فيه حُكَمْ ، أو لرسوله (٢) صلى الله عليه وسلم .. : غَيْرَ ماحَكا به بعينه ، أو ماكان في معناه .

<sup>(</sup>١) سورة المتاقفون (١) .

<sup>(</sup>٢) سورة النساء (١٤٥) .

<sup>(</sup>٣) ق الأم د ولا لرسوله » وهو خطأ واضح .

٤٣٤ - ( كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصّيامُ كَمَا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصّيامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

٣٥ - (ن) ثم بَيِّنَ أَى شهرٍ هو ، فقال : (شَهْرُ رَمَضَانَ ٤٠ اللَّذِي أُنْرِلَ فِيهِ القُرْ آنَ أَنْ مُكَالِناسِ وَيَيْنَاتٍ مِن الْهُدَى وَالفُرْ قَانِ ، فَمَنْ شَهِدَ مِنْ الْهُدَى وَالفُرْ قَانِ ، فَمَنْ شَهِدَ مِنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ فَلَى سَفَرٍ فَلَيْصُمْهُ ، وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ فَلَى سَفَرٍ فَمَنْ شَهِدَ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ، يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ البُسْرَ ولا يُريدُ بِكُمُ السُسْرَ ، فَلَمَلَ مَنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ، يُريدُ اللهُ بِكُمُ البُسْرَ ولا يُريدُ بِكُمُ السُسْرَ ، وَلَمَلَكُمْ وَلَيْكُمُ المُسْرَ ، وَلَمَلَكُمْ وَلَيْكُمُ المُسْرَ ، وَلَمَلَكُمْ وَلَيْكُمُ وَنَ ٢٠٠) .

٤٣٦ - قال الشافى: فما عامتُ أحداً من أهل العلم بالحديث

وواجب على الحكام والنُتين أن لا يقولوا إلاَّ من وَجْهِ لَزِمَ مِنْ كَتَابِ اللهِ أَوْ سَنَّةٍ أَو إِجَاعٍ ، فإن لم يكن فى واحِدٍ من هذه المنازل اجتهدوا عليه ، حتى يقولوا مثل معناه ، ولا يكون للمم \_ والله أعلم \_ أن يُحْدِثُوا حُكماً ليس فى واحدٍ من هذا ولا فى مثل معناه ) .

<sup>(</sup>١) في ع « قال الشافعي : وقال الله » ومو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>۲) سورة البقرة (۱۸۳ و ۱۸۶)

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة (١٨٥) وهذا جزء من الآية ، وقد كتب فى الأصل عقب مائبله بدون فصل ، فأوهم أنه متصل بما قبله ، ولذك تصرف الناسخون هذا : فنى ج زاد بينهما كلة « وقال » ليفصل بين الآيتين ، وفى س ذكر من الآية الأولى إلى قوله « لملكم تتقون » ثم قال « الآية » ثم ذكر قوله « ثم بين أى شهر هو » الح .

 <sup>(</sup>٤) هنا في ج زيادة « قال الشافعي » .

<sup>(</sup>٥) في الأصل إلى مناء ثم قال ﴿ الْآيةِ ، .

<sup>(</sup>٦) سورة البقرة (١٨٥) .

قَبْلُنَا تَكَلَّفَ أَن يَرْوِى عن النبى أَن الشهرَ المفروضَ صومُه شهرُ رمضانَ الذي بين شعبانَ وشوالٍ ، لمعرفتهم بشهر (١) رمضانَ من الشهور ، وأكتفاء (١) منهم بأن الله فَرَضَهُ .

277 — وقد تكافّوا حفظ صومِه فى السفرِ وفطرِه ، وتكافّوا كناب . كيف قضاؤه (٣) ، وما أشبَهَ هذا ، مما ليس فيه نص كتاب . ٤٣٨ — ولا علمت أحداً مِن غيرِ أهلِ العلم احتاجَ فى السألة (١) عن شهر رمضان : أى شهرٍ هو ؟ ولا : هل (٥) هو واجبُ أم لا ؟ عن شهر رمضان : أى شهرٍ هو ؟ ولا : هل (٥) هو واجبُ أم لا ؟ عن شهر ومكذا ما أثرلَ اللهُ مِن جُمَلِ فرائضِهِ : فى أنّ عليهم صلاةً وزكاةً وحجًّا على مَن أطاقَهُ (١٢) ، وتحريم الزنا والقتل ، وما أشبه هذا .

٤٤٠ — قال (١٠): وقد كانت لرسول الله في هذا سُنَنَا (١٠) ليست

<sup>(</sup>١) في سـ « شهر » بحذف باء الجر ، وهي ثابتة في الأصل .

 <sup>(</sup>٢) في ع د واكننى ، وهو مخالف للأسل وخطأ أيضا ".

 <sup>(</sup>٣) رسمت في الأصل د تضأه ، بوضع الهمزة فوق الألف .

<sup>(</sup>٤) في ـ و ج د إلى السألة ، وهو غالف الأصل .

<sup>(</sup>٥) كلة د على سقطت بن س خطأ .

<sup>(</sup>٢) هنا في ع زيادة « قال الشافي » .

 <sup>(</sup>٧) في س د أطاق ، وهو مخالف للأصل .

 <sup>(</sup>A) كلة « قال » لم تذكر في س ، وهي ثابتة في الأصل . وفي ج « قال الشافي » .

<sup>(</sup>٩) كتبت فى الأصل « سنناً » ، ووضع على الألف فتحتان ، وكانت مكتوبة فى النسخة المقروءة على ابن جاعة بالنصب أيضا ، ثم كشطت الألف ، وأصلحت لتقرأ « سنن » بالرفع بمدادين: أسود وأحرمها ، ولكن موضع كشط الألف فيها واضع ، وهو يؤيد أن صحتها فى لغة الشافى هكذا . واغلر مامضى فى الفترتين ( ٣٠٧ و ٣٤٥) وما سبأتى فى الفترة ( ٣٠٥) .

٤٤٧ – (٥) فاحتَمَل قولُ الله (١٠ (حَتَّى تَنْكِمَ وَوْجَا غَيْرَهُ): أنَّ يَنْزُوجِها زُوجٌ غَيْرُه ، وكان هذا المنى الذى يَسْبِقُ إلى مَن خُوطِبَ به: أنها إذا عُقدَتْ عليها عُقْدَةُ النّكامِ فقد نَـكَحَتْ .

عدم ، لأنَّ اسمَ واحْتَمَل: حتى يُصيبَهَا زَوْجُ غيرُه ، لأنَّ اسمَ « النكاح » يَقَعُ بالإِصامة ، ويقعُ بالعقد الله .

<sup>(</sup>١) في ج د منها، مجذف الفاء، وهو مخالف للأصل.

 <sup>(</sup>۲) هنا في س و ج زیادة « في الرجل يطلق امرأته التطليقة الثالثة » ولكن . في ج
 د الزوج » بدل « الرجل » وليس من ذاك شيء في الأصل .

<sup>(</sup>٣) في الأصل إلى هنا ، ثم قال « إلى قوله : أن يتراجعًا » .

٠ (٤) سورة البقرة (٢٣٠) .

<sup>(</sup>٥) منا في ج زيادة « قال الشافي » .

<sup>(</sup>٦) في ع « قوله » وهو مخالف للأصل .

 <sup>(</sup>٧) في ج « ويقع بالمقدممها » وزيادة كلة « معها » خلاف للأصل ، وإضاد المعنى أيضاً
 كما هو ظاهر .

<sup>(</sup>A) في س د بعدها » وهو خطأ مطبعي .

<sup>(</sup>٩) في .. و في ١ لاتحلين له ، وكلة « له ، ليست في الأصل .

وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ ﴾ (١) يىنى : يُصيبكِ زوجٌ غيرُه . والإِصاةُ النَكامِ (٢)

ه عن الله عن الله الله عن رسول الله عن رسول الله عن رسول الله عاد كرت .

عن عروة (١٠) عن الله عن المنهاب (١٠) عن عن عروة (١٠) عن عن عروة (١٠) عن عائشة (١٠) عن الرأة و أن ا

(۱) د السبلة ، بالتصغير . قال في النّهاية : د شبه لذة الجاع بنوق المسل ، قاستعار لهما ذوقاً ، وإنما أنث لأنه أراد قطعة من السل ، وقيل : على إعطائها معنى النطقة ، وقيل المسل في الأصل يذكر ويؤنث ، فن صغره مؤنثا قال : عسيلة ، كفويسة وشميسة ، وإنما صغره إشارة إلى القدر القليل الذي يحصل به الحل " » .

وقال الدريف الرضى فى المجازات النبوية (س ٢٨٧ ــ ٢٨٣): « هذه استعارة كأنه عليه الصلاة والسلام كى عن حلاوة الجاع بحلاوة السل ، وكأن مخبر المرأة وعجر الرجل كالمسلة للمتودعة في ظرفها ، فلا يصح الحسم عليها إلا بعد الدوق منها ، وجاء عليه العبلاة والسلام باسم المسلة مصغراً : لسر لطيف في هذا المنى ، وهو أنه أراد فعل الجاع دفية واحدة ، وهو ما عمل المرأة به الزوج الأول ، فجل ذلك بمنزلة الدواق من المسلة من غير استكثار منها ، ولا معاودة لأكلها ، فأوقع التصغير على الاسم ، وهو في الحفيفة الفعل » .

- (۲) جواب « لما » في قوله « فلما قال سول الله لامرأة » ... : محذوف ، العلم به وقيام الديل من سياق الكلام عليه ، كأنه يريد : فلما قال ذاك رسول الله تبين أن المراد بالنكاح في الآية إصابة الزوج إياما بعد الزواج .
  - (٣) في ع د قيل له ، وكلة دله ، ليست في الأصل .
  - (٤) في ج د سفيان بن عيبنة ، وهو هو ، لكن كلة د بن عيبنة ، ليست في الأصل .
- (٥) فى د عن الزهزى ، والزهرى هو ابن شهاب ، ولـكن النس الذى هنا هو الذى
   فى الأمنل .
  - (٦) فَي ع « عن عروة بن الزبير » وزيادة « بن الزبير » خلاف الأصل .
    - (٧) فى ع زيادة د زوج الني صلى الله عليه وسلم » وليست في الأصل .
      - (A) في ج زيادة « الفرظي » وليست في الأصل .

طلَّقَنی (۱) فَبَتَ طلاق ، وإن عبدَ الرحمٰنِ بنَ الرَّبِيرِ (۱) تُزَوَّجَنَى ، وإَعَا مِعهُ مثلُ هُدْ بَةَ الثوب (۱) ؟ فقال رسول الله (۱) : أَتُريدِين أَن ترجني إلى رفاعة ؟! لا ، حتى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ ويذوق عُسَيْلَتَكِ (۱) ،

الله عنه الشافى : فَبَيِّنَ رَسُولُ اللهِ أَنَّ إَمُّلَالَ اللهِ إِياهَا لَهُ إِياهَا لَهُ إِياهَا لَهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

## الفرائضُ المنصوصةُ ٢٦ التي سَنَّ رسولُ الله مَعَهَا

عَلَى اللهُ تَبَارِكُ وَتَمَالَى : ﴿ إِذَا قُمْتُمُ ۚ إِلَى المَّلَاةِ مَا اللهُ المَّلَاةِ الْمُعْرَةُ اللهُ الْمُ الْمِقِ ، وَامْسَحُوا بِرُ وَسِكُمُ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمُ لِلْمُ اللهِ الْمِقِي، وَامْسَحُوا بِرُ وَسِكُمُ

<sup>(</sup>۱) فى س و س « إنى كنت عند رفاعة فطلقنى » وما هنا هو الذى كان فى الأصل ، ثم تصرف بعض الفارئين فأصلح كلة « إن » بزيادة بسيطة فى رأس النون ، لمحرأ بالنون والياء ، ثم كتب فى حاشية الأصل « إنى كنت عند رفاعة » ولكنه نسى أن يصلح كلة « طلقنى » فلم يزد الفاء فى أولها ، فكان هذا أمارة على خطئه فى تصرفه ، وعدم إحسانه إياه .

<sup>(</sup>٢) « الزير » هنا بنتح الزاى وكسر الباء الموحدة ، وبذك منبط في الأصل .

<sup>(</sup>٣) قال في النهاية : « أرادت متاعه ، وأنه رخو مشـل طرف التوب، لاينني عنها شيئًا » .

<sup>(</sup>٤) في ع « فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال » ، وليس ذلك في الأصل .

 <sup>(</sup>٥) الحديث رواه الشافي أيضا . في الأم (٥: ٢٢٩) بهذا الاسناد ، وكذك رواه في اختلاف الحديث (م ٣١٤ من هامش الجزء السابع من الأم) والحديث معروف ، رواه أصاب السكتب الستة وغيرهم .

<sup>(</sup>٦) في س و ج « باب الفرائن المنصوصة » الخ ، وكلة « باب » ليست في الأصل .

<sup>(</sup>Y) منا في ج زيادة « قال الشافي » .

<sup>(</sup>A) في الأصل إلى هنا ، ثم قال « إلى فاطهروا » .

وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، وإِنْ كُنْتُمْ جُنْبًا فَاطَهْرُوا (١).
وقال: (وَلاَ جُنْبًا إِلاَّ عَابِرِي سَسببِلِ (٢٠ حَقَّى تَعْنَسُلُوا (٢٠).
تَعْنَسُلُوا (٢٠).

وه على الله على الله الله على الله الله على الله الله على الله عل

٤٥١ — (\*)وسَنَّ رَسُولُ الله الوضوءَ كَمَا أَنْزِلَ الله: فَنَسَلُ وجهه

23 ويديه إلى المرفقين ، ومسح برأسه ، وغسل رجليه إلى الكعبين 207 - (<sup>(6)</sup> أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن زيد بن أسمر عن عن عن عن عن أسمر عن النبي : « أنه توضاً مَرَّةً مرةً ") .

عن أبيه : أنه الله بن زَيْد.، وهو جَدُّ عمرو بن يحيي (١) : « هل تستطيع ُ أن

<sup>(</sup>١) سورة المألدة (٦) .

<sup>(</sup>Y) في الأصل إلى هنا ، ثم قال د الآية » .

<sup>(</sup>٣) سورة النساء (٣٤) .

<sup>(</sup>٤) منا في ـ و ج زيادة د قال الشافعي » .

<sup>(</sup>٥) منا في جزيادة « قال الشافعي » .

<sup>(</sup>١) في ج « عن ابن عباس : أن النبي صلى اقد عليه وسلم توضأ مرة مرة ، وهو مخالف لسياق الأصل ، وإن كان المنتي واحدا .

والحديث رواه 'الثانمي في الأم ( ١ : ٢٧ ) عن عبد العزيز بن عهد مطولا ، واختصره هنا ، ورواه أيضاً أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وابن ماجه . وانظر شرحنا على الترمذي في الحديث رقم ( ٤٧ ) .

<sup>(</sup>٧) فى النسخ المطبوعة زيادة « المازنى » وليست فى الأصل ، ولسكنها كتبت بحاشيته بخط آخر ...

 <sup>(</sup>٨) هو عمروً بن يمي بن عمارة بن أبي حسن الأنصارى المازى ، وعبد الله هو أبن زيد
 بن علم بن كنب بن عمرو بن عوف الأنصارى . وعبدالله ليس جدًا لسرو بن يمي،
 وقل السيوطى فى شرح الموطأ ( ١ : ٣٩ ) عن ابن عبد البر قال : « هكذا في

الموطأعندجيـع رواته ، واغرد به مالك، ولم يتاسه عليه أحد،ولم يتلأحد منرواة هذا الحديث في عبدالة بن زيد بن عامم أنه جدَّ عمرو بن يمي المازني : إلا ماك وحده» وهل عن الشيخ تق الدين بن دقيق السيد في شرح الالمام قال : « منا وهم قبيح من يمي بن يمي أو من غيره ، . والظاهر أن الوهم ليس من يمي ، لأن الشافعي رواه هناً مثل روَّاية يمي ، والنالب أن الحطأ جاء من اختصارالروايَّة ، قند رواه البخاري: و حدثنا عبد الله بن يوسف قال : أخبرنا ماك عن عمرو بن يحي المازن عن أيه : أن رحلا قال لعبد الله بن زيد ، وهو جــد عرو بن يمي : السلطيع، الح . قال الحافظ في الفتح (١: ٢٥٢): « توله : أن رجلا ، هُو عرو بن أبي حسن ، كما صماه المصنف في الحديث الذي بعد هذا من طريق وهيب عن عمرو بن يمي ، وعلى هذا فقوله هنا [ وهو جدّ عمرو بن يحبي ] فيه تجوّز ، لأنه عم أبيه ، وسماه جدًا لكونه في منزلته ، ووهم من زعم أنه المراد بغوله [ وهو ] عبد ألله بن زيد ، لأنه ليس جدًا لممرو بن يحي ، لاحقيقة ولا مجازاً . وأما قول صاحب الكمال ومن تبعه في ترجمة عمرو بن يمي : إنه ابن بنت عبد الله بن زيد : فغلط ، توهمه من هذه الرواية ، وقد ذكر ابن سعد أن أم عمرو بن يحيى هي حيدة بنت عجد بن إياس بن البكير ، وقال غيره : هي أم النسان بنت أبي حية ، . وقال الحافظ في المهذيب نحو منا أيضاً (١١٩:٨) .

<sup>(</sup>١) في ج زيادة « بن زيد » وليست في الأضل .

<sup>(</sup>۲) فى س و ج « مرتين مرتين » والذى فى الأصل واحدة نقط .

 <sup>(</sup>٣) فى ـ و ج « تمضمض » بزيادة التاء فى أول الفعل ، وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٤) زيد بهامش الأصل كلة «ثم رجع » بخط آخر ، وأشار كاتبها إلى أن موضها هنا ، وبهذه الزيادة طبعت في س . وأما في ج فان ناسخها وضع الزيادة عقب توله « إلى قاه » وهو خطأ صرف .

 <sup>(</sup>٥) الحديث: أشراً فيما مضى إلى موضعه من الموطأ والبخارى ، ورواه أيضاً الشافى
 فى الأم (١: ٣٣ و ٢٧) ورواه أيضاً أحمد وياقى أصحاب السكتب الستة .

وه على الله الوضوء مرةً ، فوافَقَ ذلك ظاهرَ الله الوضوء مرةً ، فوافَقَ ذلك ظاهرَ الله القُرَانِ ، [ وذلك أقلُما (٥٠) يَقَعُ عليه اسمُ الغَسْل ، واحتَمَل أَكثر (٥٠) وسَنَّهُ مرتين وثلاثًا (٢٠٠٠) .

<sup>(</sup>١) هنا في س و ج زيادة « قال الشافعي » .

 <sup>(</sup>۲) زاد فی ع د وأیدیکم للی المرافق » ولم تذکر هنا فی الا صل .

 <sup>(</sup>٣) في ـ و ج « يقع » مضارع ، بدل الماضي « وقع » وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٤) في س و ج زيادة « من مرة » وهي زيادة ليست من الأصل ، وقد كتبت فيه بين السطرين بخط آخر .

<sup>(</sup>٥) مايين الفوسين جاء موضه في الأصل في آخر السطر ، ولم يمكني قراءته ، وكتب في الهامش بجواره كلة « وذاك » فاتحت في إثباته هنا ما في النسخ المطبوعة . وأما المخطوطة المفروءة على ابن جاعة فان فيها « وهو أقل مايةم » الح ، والمعني واحد .

<sup>(</sup>٦) في ع د واحمل أكثر من مرتين ، وأما في سالة لم يذكر فيها الجلة أسلاء وكلاها تنالف للأصل .

 <sup>(</sup>٧) ف س « قال : وسن " رسول الله صلى الله عليه وسسلم مرتين وثلاثا » وهو عنائد للأصل .

<sup>(</sup>A) فى ـ و ع : « لأتجزئ منه » وكلة « منه » ليست فى الأصل .

<sup>(</sup>٩) « أن » هي المؤكنة الفتوحة الهمزة ، و « ما » موصولة : اسمها ، و « اختبار » خبرها . و مكذا كتب في الأصل على العبواب ، ويظهر أن مصححي س و س خني عليهم المعنى ، فكتبوا الجلة مكذا : « وإنما جاوز مرة اختياراً لا فرضاً في الوضو. » وهو خطأ ظاهر .

 <sup>(</sup>١٠) فى س « ولا يجزي » وزيادة الواو خطأ ، ومخالفة للأصل . وإن كان قد ألصفها
 بسن السكاتين فى الأصل بين السكاسين بشكل ظاهر الاصطناع .

٣٥٧ – ٣٥وهذا مثلُ ماذكرتُ من الفرائض قَبْلُهَ: لو تُرِكُ ٣ الحديث فيه دلُّ الحديث فيه دلُّ على اتباع الحديث كتابَ اللهِ .

٤٥٩ - (١) وغسَلَ رسولُ الله في الوصوء المرفقين والكمبين ،
 وكانت الآية عتملة أن يكونا منسولين وأن يكونَ (٢) منسولاً إليهما ،
 ولا يكونان (٢) منسولين ، ولعلهم حَكُوا الحديث إيانة لهذا أيضاً .

٤٦٠ – وأَشْبَهُ الأمرين بظاهر الآمة أن يكونا منسولين .

<sup>(</sup>١) هنا في س و ج زيادة « قال الثانعي » .

 <sup>(</sup>۲) ف س « ولو ترك » بزيادة واو السلف ، وهو خطأ في المنى ومخالف اللاصل .

<sup>(</sup>٣) هنا في س زيادة « قال » وفي ع « قال الشافي » .

<sup>(</sup>٤) فى سـ « فيه » بدل « فى» وهو غير جيد وعالف للأصل ، وكلة « منه » لم تذكر فى النسخ المطبوعة ، وهى ثابتة فى الأصل ، والمراد : ولمــا ذكر من الحديث الح

 <sup>(</sup>٥) فى - « غفر الله له » ، وهو مخالف للأصل : والحديث الذي أشار إليه الشافى
 معروف من حديث عثمان بن عفان ، رواه الفافى وأحمد والشيخان وغيره

<sup>(</sup>٦) فى - و ع « يكونا » والذى فى الأصل « يكون » ثم كتب كاتب فيه حرفى « نا » بين الواو والنوت ، وضرب على النون الأخيرة ، وهو تصرف من صانعه من غير دليل .

<sup>(</sup>Y) ق س « يكونا » وهو مخالف للأصل .

٤٦١ - ( وهذا الله عنه مع بيان القران .

عند أهل العلم ، ومختلِفان عند غيره . ومُستَغَنَّى (٢) بَفَرْضِهِ بِالقُرْرَانِ (٤٦) بَفَرْضِهِ بِالقُرْرَانِ عند أهل العلم ، ومختلِفانِ عند غيرهم .

(\*) وسَنَّ رسولُ الله في الفَسْل من الجنابة غُسْلَ (\*) الله جو الوضوء كوضوء الصلاة ثم النُسْلَ ، فكذلك أحبَبْنا أن نَفْعلَ . الفرج والوضوء كوضوء الصلاة ثم النُسْلَ ، فكذلك أحبَبْنا أن نَفْعلَ . والوضوء \* (\*) ولم أعلم في أنه كيف ماجاء بنُسلِ (\*) وأتى على الإسباغ : أجزأه ، وإن اختارُوا غيرَه . لأن الفرض النُسْلُ فيه ، ولم يُحَدَّدُ تحديدَ الوضوء .

وماً به الوضوء ، وما الله فيا (١٠) يجب منه الوضوء ، وما الجنابة (١٠) التي يجبُ بها النُسل ، إذْ لم (١٠) يكن بعضُ ذلك منصوصاً في الكتاب .

<sup>(</sup>١) منا في ع زيادة « قال الثانعي » .

<sup>(</sup>۲) فى س و ج « فهذا » وهو مخالف للاصل .

<sup>(</sup>٣) فى س و ج د ومستنى فيه ، وكلة د فيه ، ليست فى الأصل .

<sup>(</sup>٤) فى س د فى الفران » وهو مخالف للأصل وخطأ ، إذ أن الأعلى فى المعنى أن يكون قوله « بالفران » متعلقا بقوله « مستغنى» لابقوله « بفرضه» .لأن المراد أنه استغنى فى الدلالة عليه بالسكتاب ، وليس المراد هنا أن ينص على أنه مفروض بالسكتاب ، كما هو ظاهر من بساط الفول .

<sup>(</sup>٥) ضبطنا كلة « النسل» الأولى بنتح النين ، وضبطنا هذه ، والتي ستأتى بضمها ... اتباعا لضبط الأصل ، وكل جائز ، كما هو معروف في كتب اللغة وغيرها .

<sup>(</sup>٦) هنا في سـ و ج زيادة د تال الشافعي » .

 <sup>(</sup>٧) في ـ و ج دينسل ، فعل مضارع ، وهو لايناسب كلام الشافي وبلاغته والـكلمة واشحة في الأصل بالباء الموحدة في أولهـا ، وضبطت بإبار " في آخرها .

 <sup>(</sup>A) ق ب د ما ، بدل د فيا ، ومو غالف للأصل .

<sup>(</sup>٩) في س دوماء الجنابة » وهو خطأ . ومخالف للأصل ، وفي س د والجنابة » بمدف د ما » وهي ثابتة في الأصل .

<sup>(</sup>١٠) في ج ﴿ إِذَا ﴾ بدل ﴿ إِذَ ﴾ وهو خطأ وعالف للأصل .

## الفرض المنصوصُ الذي دَلَّت السنةُ على أنه إنما أرادَ الخاص الله .

٢٦٦ - (٣) قال الله تبارك وتعالى : ( يسْتَفْتُونَكَ ، قُلِ اللهُ هُ. يُفْتِيكُمُ (١) فِي الْكَلَالَةِ ، إِنِ الْمُرُوَّ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدُّ وَلَهُ النَّتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ، وَهُوَ بَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدُ (٥) .

٤٦٧ - وقال: ( لِلرِّجَالِ نَصِيبِ مِيَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، وَلِلنَّسَاء نَصِيبُ مِنَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَبُرَ، وَلِلنَّسَاء نَصِيبُ مِنَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَبُرَ، وَلِلنَّسَاء نَصِيبُ مَقْرُ وَضَا (٢٧). نَصِيباً مَقْرُ وَضَا (٢٧).

٠١٤ – وقال : ﴿ وَ لِأَ بَوَ بِهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ ٥٠٠ مِّمَا وَلَا وَوَرَثَهُ أَبُواهُ فَلِأُمَّهِ ثَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَا مَ وَلَا وَوَرَثَهُ أَبُواهُ فَلِأُمَّهِ الشَّدُسُ ، مِنْ بَمْدِ وَصِيَّةً بُوضِى الثَّلُثُ ، وَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمَّهِ السُّدُسُ ، مِنْ بَمْدِ وَصِيَّةً بُوضِى الثَّلُثُ ، وَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمَّهِ السُّدُسُ ، مِنْ بَمْدِ وَصِيَّةً بُوضِى بِمَا أُودَنِي اللَّهُ مَا أَوْرَبُ لَكُمْ وَأَبْنَاوُ كُمُ لَا تَدْرُونَ أَيْهُمْ أَفْرَبُ لَكُمْ فَعَا ، فَرِيضَةً بِمِا أَوْدَنِي اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الللْمُولِي الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ ا

<sup>(</sup>١) فى النسخ المطبوعة « باب ماجاء فى الفرض » وكلة «باب» كتبت فى الأصل بخط آخر . وحصرت ، فى فراغ قبل كلة « الفرض » . وقوله « ماجاء » كتب بهامش الأصل بخط آخر أيضاً .

 <sup>(</sup>٢) في النسخ المطبوعة «على أنه إنما أريد به الحاس» وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٣) منا في غ زيادة « قال الشانسي » .

<sup>(</sup>٤) في الأصل إلى هنا ، ثم قال « إلى : إن لم يكن لهـ ا ولد » .

<sup>(</sup>٥) سورة النساء (٧٦ ) . وقد ذكرت الآية في ع ولكن ناسخها أخطأ في أولها إذ جله « يستفتونك في النساء قل الله ينتبكم في الكلالة » وهو خلط منه بين هذه الآية وبين الآية (١٢٧) من هذه السورة .

<sup>(</sup>٦) في الأصل إلى هناء ثم قال : د إلى : نُصِيبًا مغروضاً ، .

<sup>(</sup>٧) سورة النساء (٧) .

<sup>(</sup>A) في الأصل إلى هنا ، ثم قال « إلى قوله : يومين بها أو دين » .

مِنَ اللهِ، إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِياً حَكِيمًا. وَلَكُمُ نِصْفُ مَا تَرَكُ أَزْ وَاجُكُمُ الْ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَّى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

يُورِيدِ يَوَيِدُ بِهِ مُرْدِيدٍ ) مع آي المواريثِ كلَّها . وقال : (وَلَهُنَّ الرَّابُعُ<sup>(٢)</sup>). مع آي المواريثِ كلَّها . و٠٠ — ٤٦٥ — <sup>(٣)</sup>فدلَّت السنةُ على أن الله إنما<sup>(١)</sup> أرادَ ممن مَمَّى له المواريث ، من الإخوة والأخواتِ ، والولدِ والأقاربِ ، والوالدَّنِ والأزواج ، وجميع من مَمَّى له فريضةً في كتابه \_:خاصًا ممن مَمَّى .

ويكونان من أهل دار المسلمين وينُ الوارثِ والموروثِ ، فلا يختلفان ، ويكونان من أهل دار المسلمين ، ومَن (١) له عَقَدُ من المسلمين يأمَنُ به على ماله ودمه (١) أو يكونان من المشركين ، فيتوارثان بالتُّركُ. عن أمّنُ به على ماله ودمه (١) أو يكونان من المشركين ، فيتوارثان بالتُّركُ. عن الرّهرى (١١) عن على بن حسين المرّ المرى (١١) عن على بن حسين المرّ المرى (١١) عن على بن حسين المرّ المرى (١١) عن على بن حسين المرّ المرّ

<sup>(</sup>١) سورة النساء ( ١٢،١١ ) .

<sup>(</sup>٢) منا أشارة إلى باقي الآية (١٢) من سورة النساء

<sup>(</sup>٣) هنا قى ب و چ زیادة « قال الشافى »

<sup>(</sup>٤) كلة و إنماً ، سقطت من س خطأً ، وهي ثابتة في الأصل .

<sup>(</sup>٥) في ج « ويكونان من أهل الإسلام » وفي النسخة المتروءة على ابن جاعة « ويكونان من المهلين » وكلاهما خطأ وعنالف للاصل .

<sup>(</sup>٦) كُتب بعض الكاتبين في الأصل ألفاً قبل الواو ، لتقرأ « أو من » والمعنى جلى السطف بأو، ولكن الذي في الأصل السطف بالواو ، وهو جائز صحيح . وفي س و عجد و أو يمن » وهو مخالف للاصل.

<sup>(</sup>٧) في سَ وَج وَ دمَه وماله ، بالتقدّيم والتأخير ، وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>A) هنا في ج زيادة صمها: « قال الشافى : الصرك كله شى، واحد، برث النصراني من البهودى ، والبهودى من المجوسى ، إلا المرتد، فأنه لابرت ولا يورث ، وماله في ... وهذه الزيادة ليست في الأصل ، ولم تذكر في ... ولا س. ولسكنها ثابتة في النسخة للفروءة على ابن جاعة ، ويظهر أنها ظلت منها .

<sup>(</sup>٩) هناً في ج زيادة « قال الشافعي » .

<sup>(</sup>١٠) في س و ع زيادة « بن عينة » ، وهي مكتوبة بحاشية الأصل بخط آخر .

<sup>(</sup>١١) في ج دعن الزهري عن ابن شهاب ، وهو خلط ، لأن الزهري هو ابن شهاب .

عن عمرو بن عثمانَ عن أُسامةً بن زيد أن رسول الله قال : « لا يَرثُ المسلمُ الكافرَ ، ولا الكافرُ المسلمَ (١٠) .

(۱) همرو : هو همرو بن عبّان بن عفان ، ترجم له ابن سعد في الطبقات ( ه : ۱۱۱ ـ ۱۹۰ ـ ۱۹۰ ) وقال : « وكان تفة ، وله أحديث » . وفي رواية مالك في الموطأ ه همر بن عبّان » أى بضم المين ( الموطأ من رواية يحيى ۲ : ۹ ه ورواية عهد س ٣٢٠) وعمل بن عبّان ترجم له ابن سعد أيضاً ( • : ۱۱۲ ) وقال : « وله دار بالمدينة ، وكان قليل الحديث » .

وهل السيولجي ، في شرح للوطأ عناين عبد البر قال : « مكذا قال مالك : همر بن عَبُلُ ، وسائر أصحاب ابن شهاب يقولون : همرو بن عبَّان ، ورواه ابن بكير عن ماك على الشك ، فغال : عن عمر بن عثمان أو عمرو بن عثمان ، وقال ابن الفاسم فيه : عن عمرو بن عبَّان ،والثابت عن مالك : عمر بن عبَّان ، كما رواه يمي وأكثر الرواة. وذكر ابن سمين عن عبد الرحن بن سدى أنه قال له : قال لي ماك بن أنس : تراني لا أعرف عمر من عمرو؟ وهذه دارعمر وهذه دارعمرو ؟ ! قال ان عبدالبر : ولاخلاف في أنَّ عَبَانَ له ولد يسمى عمر، وآخر يسمي عمراً ، وإعما الاختلاف في هذا الحديث: هل هو لسر أو لسرو ؟ فأصحاب ابن شهاب غير مالك يغولون فيه : عن عمرو بن عثمان ، ومالك يقول فيه : عمر بن عثمان ، وقد وأقنه الشافعي ويحيين سعيد الفطان على ذلك، فقال: هو عمر ، وأبى أن يرجع ، وقال : قد كان لمبان ابن يقال له عمر ، وهذه داره . قال ابن عبد البر: ومالك لا يكاد يماس به غيره حفظا وإنمانا ، لكن النلط لايسلم منه أحد ، وأهل الحديث يأيون أن يكون في هذا الاسناد إلا عمرو بالواو. وقال على بن المديني عن سفيان بن عينة أنه قبل له : إن مالكما يفول في حديث [الايرث الملم الـكافر } : عمر بن عثمان ؟ فقال سفيان : لقد سمعته من الزهري كذا وكذا مرة ، وتفدته منه ، فيا قال إلا عمرو بن عبَّان . قال ابن عبد البر : وبمن تابر ابن عبينة على قوله [ عمرو بن عبَّان ] مسر وابن جريج وعقبل ويونس وشـــــب بِّن أبي حزة والأوزاى ، والجاعة أولى أن يسلم لهما ، وكلهم يغول في هذا الحديث : [ ولا الـكافر المسلم] فاختصره مالك ، ولقد أحسن ابن وهب في هذا الحديث : رواه عن يونس وماك جيما وقال: قال ماك : عمر ، وقال يونس : عمرو ، وقال أحد بن زهير : خالف مالك ألناس في هذا فقال : عمر بن عثمان » .

والحديث رواه الشافى أيضا فى الأم (ج ٤ س ٢) عن سفيان بن عينة كما هنا ، ورواه عن ماك أيضا ، وقال فيه « عمرو بن عيان » وزاد فى آخره « ولا الكافر المسلم » فلا أدرى هل سمه الشافى بعد ذك من مالك على العبواب مطولا ، أو هذا من تصرف الناسخين والفارئين فى الأم ، كثل الذى نرى هنا من تصرفهم في السالة ؟ ! . .

والحديث رواه أيضا أحد عن ابن عينة (٥: ٢٠٠) وعن عبد الرزاق عن

الإسلام. (١٠ وأن يكون الوارث والموروث حُرَّين مع الإسلام. (١٠ أخبرنا ابن عُمينة (١٠ عن ابن شِهاب عن سالم عن ابن شِهاب عن سالم عن أبيه أن رسول الله قال: « مَنْ باع عبداً وله مال (١٠ فا له لبانع ، إلا أن يَشْتَرِطَهُ المبتاع (١٠) .

وه و كال الله أنَّ العبدَ الله أنَّ العبدُ فإنما يَمْلِكُهُ لسيده (٢٠)، وأن اسمَ المال له إنما هو إضافة الله ، لأنه في يديه ، لا أنه (٨) مالك له ، ولا يكون مالكاً له وهو لا يَملكُ نفسَه (١٠)، وهو مماولتُ ، يُباعُ ويُوهَب ويُورَث ،

ابن جریج (۲۰۸) وعن عهد بن جفر عن مسر (۲۰۹) کلهم عن الزهری بهذا ، ورواه أیضا (۵: ۲۰۸) عن عبد الرزاق عن مسر عن الزهری وفیه قصة ، ورواه أیضا (۵: ۲۰۸) عن عبد الرحن بن سهدی عن مالك كروایة الموطأ . وقد رواه أیضا أصاب الكتب الستة وغیرهم .

<sup>(</sup>۱) منا في ب و ج زيادة « قال الثانمي » .

 <sup>(</sup>٢) منا في ج زيادة « قال الشافي » ، ومذه الزيادة مكتوبة بحاشية الأصل بخط جديد .

 <sup>(</sup>٣) في ع د سفيان بن عينة ، وكلة د سفيان ، ليست في الأصل .

<sup>(</sup>٤) في س و سـ « له مال » بدون الواو ، وهي ثابتة في الأصل .

<sup>(</sup>٥) الحديث رواه الثانعى فى الأم (٤: ٣) بهذا الاسناد، ورواه أحمد (رتم ٢٥٥٠) ج ٣ س ٩) عن سغبان بن عيبنة كذلك ، ورواه فى مواضع أخر، ورواه أيضا أصحاب السكتب الستة .

<sup>(</sup>٦) فى النسخ الثلاث الطبوعة « قال الثنافى » وهو مخالف للأصل ، وكلة « قال » مكتوبة فيه بين السطرين بخطه .

<sup>(</sup>٧) في س « فأنما عِلْكُم السِد لسيده » وكلة « العبد » ليست في الأصل و لا في سائر النسخ .

<sup>(</sup>A) في س « لَا لأنه » وزيادة اللام مخالفة للأصل ، وإن كانت ملصقة فيه بالألف بخط آخر ظاهم الاصطناع .

<sup>(</sup>٩) هنا في سـ زيادة « وكيف علك شمه » وهي ليست في الأصل ولا في سائر النسخ

وكان (١) الله إنما نقل مِلْكَ الموتى (١) إلى الأحياء ، فلكوا منها ما كان الوتى مالكين ، وإن كان العبد أبا أوغير و بمن سميت له فريضة ، فكان (١) لو أعطيها مَلكها سيّدُه عليه ، لم يكن السيّدُ يأيي الميّت ولا وارثا مُميّت له فريضة له ، فورّتنا فيرَ من ورّته الله أب أبما أعطينا السيد الذي لا فريضة له ، فورّتنا غيرَ من ورّته الله . فلم ورّت عبداً لما وصفت ، ولا أحداً لم تجتمع فيه الحرية والإسلام والبراءة من القتل ، حتى لا يكون قاتلاً .

٤٧٦ — (''وذلك أنه رَوَى (''مالك عن يحيي بن سَعيد عن عَمرو بن شُعَيْث أن رسول الله قال : « ليس لقاتل شي و (۲) .

<sup>(</sup>١) في ج « فكان » ومو مخالف للأصل .

 <sup>(</sup>۲) ف ع « خل ميراث ملك الموتى » وزيادة « ميراث » مخالفة للاصل .

<sup>(</sup>٣) فى - « وكان » وهو خالف للأصل .

<sup>(</sup>٤) منا في ج زيادة « قال الشانعي » .

<sup>(</sup>٥) فى سـ ﴿ أَخْبِرُنا › بدل ﴿ رُونَى › وهو مخالف للاصل .

<sup>(</sup>٣) الحديث في الموطأ مطولا فيه قصة ( ٣ : ٧٠ ) وهو من رواية عمرو بن شعب عن عمر بن الحطاب ، وهو منقطع ، لأن عمراً لم يدرك عمر . وروى أحمد في المسند (رقم الا ١٧ على الله على الله عن عمي بن سعيد عن عمرو بن شعيب قال قال عمر : « لولا أن محسترسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس لغاتل شيء : لور تحتك ، قال : ودعا خال المقتول فأعطاء الإبل » . وهذه الرواية متعطمة أيضا ، وفيها خطأ في سياق الحديث . وروى أيضا قوله « لايرث الفاتل » وجعله موقوظ من كلام عمر ( رقم ٣٤٦) فرواه عن أبي المنذر أحمد بن عمرو قال « أراه عن حجاج » يحتى ابن أرطاة عن عمرو بن شعب عن أبيه عن جده عن عمر . وهو إسناد ضيف ، يعتمان أرطاة عن عمرو ، ولتردده في أنه عن الحجاج . وروى أيضا (رقم ٣٤٨) عن يعقوب بن إبرهيم بن سعد عن أبيه عن ان إسحق « حدثني عبد الله بن أبي نجيع يعقوب بن إبرهيم بن سعد عن أبيه عن ان إسحق « حدثني عبد الله بن أبي نجيع وعمرو بن شعب كلاما عن بجاهد بن جبر » هذكر الحديث عبد الله بن أبي نجيع وعمرو بن شعب كلاما عن بجاهد بن جبر » هذكر الحديث عبد الله بن أبي أبن عاهداً لم يدرك عمر .

عداً أن يُعنَعَ الميراثَ عقوبة ، مع تعرض سَخَطالله ، أن يُعنع ميراثَ من عَصَى الله َ بالقتل .

٤٧٩ - ٣٠وفي اجتماعهم ٣٠٠على ماوصفنا من هذا حجة "تَ لزمهم ١٠٠

وروى أبو داود فى سننه ( ؟ : ٣١٣ ـ ٣١٤) من طريق عد بن راشد عن سليان بن موسى عن همرو بن شعيب عن أبيه عن جده حديثا طويلا فى الديات ، وفى آخره : « وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ليس القاتل شيء ، وإنام يكن له وارث فوارثه أقرب الناس إليه ولا يرث القاتل شيئا » . وهذا إسناد صحيح . وقد روى أحمد فطعا من هذا الحديث من طريق عجد بن راشد بهذا الاسناد فى مواضع من روى أحمد فطعا من هذا الحديث من طريق عجد بن راشد بهذا الاسناد فى مواضع من منده ، ولكن لم يرو فيه هذه القطعة التي ذكرنا . وانظر أيضا سسنن الترمذى ( ٢ : ١٩٢ ـ ١٩٤ ) وسنن ابن ماجه ( ٢ : ٢٧ و ٢٨ ) ونيل الأوطار ( ٢ : ١٩٤ ـ ١٩٤ ) والله الكبرى البيهق ( ٢ : ٢٧٩ ـ ٢٧١ ) .

<sup>(</sup>١) هنا في ج زيادة « قال الشافي » . وفي س « قال الشافي : لما بلفنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ليس لفاتل شيء \_ : لم نور " ث » الح . وكل ذلك عالف للأصل .

 <sup>(</sup>۲) هنا في ب و ج زیادة د قال الشافي » .

 <sup>(</sup>٣) مكذا رسمت في الأصل « آلاً » فحافظنا على رسمه . وفي .. « أنه لا » وهو غالف للأصا .

 <sup>(</sup>٤) في ج « المسلم الحر » وهو مخالف للأصل وغير جيد في سياق الكلام .

<sup>(</sup>٥) ق ر د مما ، بدل د ما ، ومو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٦) فى س « ولا فى غيره » وزيادة « فى » خلاف للأصل .

 <sup>(</sup>٧) في ع إجاعهم، وهو مخالف للأصل.

 <sup>(</sup>A) جائز أن يكون مضارع الثلاثى أو الرباعى . وفي ع « يلزمهم » بالتحتية ، وهو خطأ وعالف للأصل .

ألاً بتفرقوا في شيء من سنن رسولِ الله ، بأن الله سنن رسول الله إذا قامت هذا المقام فيما لله فيه فرض منصوص ، فدلت على أنه على بعض من أزِمَهُ اسم ذلك الفرض دون بعض من أزِمَهُ اسم ذلك الفرض دون بعض من أخرَمه لله الله من القرران : هكذا ، وكانت فيما سن الني الني فيما ليس فيه الله عمم من القرران : هكذا ،

٤٨٣ — (٩) ونَهَى (١٠) رسولُ الله عن بيوع تراضَى بها المتبايعان .

<sup>(</sup>١) في س د فان » وفي س و ج « لأن » وكلها مخالف للأصل ، وانباء التعليل .

<sup>(</sup>٢) فى ـ « رسول الله صلى الله عليه وسلم » .

 <sup>(</sup>٣) فى ـ و ع « نته فيه » بالتقديم والتأخير ، وهو مخالف للأصل .

 <sup>(</sup>٤) في ج د فأولى ، وهو مخالف للأصل

<sup>(</sup>o) منا في ج زيادة « كال الشافي » .

 <sup>(</sup>٦) في الأصل إلى هنا ، ثم قال د الآية » .

<sup>(</sup>٧) سورة النساء ( ٢٩ ) .

<sup>(</sup>A) سورة البقرة ( ۲۷۵ ) .

<sup>(</sup>٩) هنا في ب و ج زيادة « قال الثانمي » .

<sup>(</sup>١٠) في ج « ثم نهي » وهو مخالف للأصل .

خُرُّمَتْ ، مِثْلُ النَّهِ ('' بالنَّهِ إِلاَّ مِثْلاً بَثْلِ ، ومثلُ النَّهِ بالنَّهِ اللَّهِ مِثْلُ بَثْلُ ، ومثلُ النَّهِ بالوَرِقِ وأحدُهما ('' تَقُدُّ ('') والآخرُ نَسِيَّة '' ، وما كان في منى هذا ('' ، ممَّ ليس في التبايُع به ('' مخاطرة '' ، ولا أمر ' يجهله البائع ' ولا المسترى .

على أن الله جل ثناؤه أراد بإحلالِ البيع مالم يُحَرِّم منه ، دونَ ما حَرَّم على لسان نبيه .

ه ده س ثم كانت لرسول الله في بيوي سِوَى هذا سُنناً منها:

<sup>(</sup>١) في - د مثل يم الذهب ، وكلة د يم ، زيادة ليست في الأصل .

 <sup>(</sup>٢) في روج د أحدها ، بحذف الواو ، وهي ثابتة في الأصل .

٠(٣) في س « قداً ، بالنصب ، وهو خطأ ، ويظهر أنه خطأ مطبعي .

<sup>(</sup>٤) هكذا ضبطت ، فى الأصل بتشديد الياء وبدون همزة ، وهى « النسيئة » بالهمزة . وتسميلها جائز معروف ، كا فى « خطيئة وخطية » . وقد قرأ ورش وأبو جعفر : (إنما النسى ) [ سورة التوبة ٣٧ ] بتشديد الياء من غير همز ، وانظر التيسير لأبى عمرو الدانى (س ١١٨ طبعة الألمان بالاستانة) والنصر لابن الجزرى (١ . ٢٩٨) .

 <sup>(</sup>٥) فى - « فى هذا المنى » وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٣) في ــ د فيه ، بدل د به ، وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٧) مكذا كتبت وستنا » في الأصل بالألف منصوبة ، وقد مضى في النفرة (٧٠٠) أن قال الثاني وفكان بما ألقي في روعه سنته » وضبط الربيع في الأصل كلة وسنته » بالنصب ، ووجهنا ذلك هناك باحتمال أن تكون و من » في و بما » زائدة ، ومضى أيضاً في الفقرة (رقم ٣٤٠) حديث عبادة بن الصامت وفيه و كان له عند الله عهداً » وقد با في الأصل مكنوبا بالنصب و عهداً » فوضع بجوار الدال ألف عليها فتحتان ، وضمنا وقد طنفت أولا أنهما علامة على إلغاء الألف ، ثم تبين لى أنهما فتحتان ، وضمنا تأكيداً لنصب المنكلمة ، ولم أستطع التعليق على ذلك هناك ، وإنما أشرت إلى ماهنا فقط ، إذ لم أورك ذلك إلا عند التصحيح الطبيء وكذلك مضى في الفقرة (رقم ماهنا فقط ، إذ لم أورك ذلك إلا عند التصحيح الطبيء وكذلك منى في الفقرة (رقم وجهنا به قوله و وقد كانت لرسول الله في هذا سنتا » بالنصب ، والتوجيه الذي وجهنا به قوله و فكان بما ألق في روعه سنته » : لا يصلح في هذه المواضع . ومن البيد جداً أن يكون هذا كله خطأ في جميع هذه المواضع على اختلاف سياق الكلام فيها ، والأصل دقيق جداً في تصحيحه ، إلا ما لا يخلو منه كتاب ، والشافي لفته فيها ، والذي بدولى أن تكون هناك لغة غربية لم تنقل في كتب العربية ، من

العبدُ يُباع وقد دَلَّس البائعُ المُشترى (١) بعيب ، فللمشترى رَدُه ، وله الحراجُ بضانه . ومنها : أن من باع عبداً وله (٢) مالُ فاله للبائع إلا أن يشترطه الميتاعُ . ومنها (١) : من باع نخلاً قد أُبِّرَتْ (١) فثمرُ ها (١) للبائع إلا أن يشترطه الميتاعُ . ومنها (١) : من باع نخلاً قد أُبِّرَتْ (١) فثمرُ ها (١) للبائع إلا أن يشترط (١) المبتاعُ \_ : لَزِمَ (١) الناسَ الأخذُ بها ، بما ألزمهم الله من الانتهاء إلى أمره .

اللغات الشاذة : إما تنصب معمولى «كان» كما تفلت لنا لغة فى نصب معمولى «أن» وإما تعتبر الطرف اسما لهما ، لا خبراً مقدما على الاسم ، ويكون كلام الشافى فى هذه المواضع ... فى الرسالة ... شاهداً لذلك ، كما استشهدوا على أغرب منه بحروف من الشعر أو النثر، ليس تفلها بأوثق من هذا النقل . واقد أعلى .

والظاهر عندى هو الوجه الأول : أنه بنصب معمولي «كأن » ، لأنه لوكان قوله

<sup>«</sup> سنناً » خبراً ، على الوجه الثانى : لم تلبعق علامة التأنيث بالفعل .

<sup>(</sup>۱) فى النسخ المطبوعة «للسترى» وفى الأصل كا هنا « المشترى» ثم جاء بعض السكانيين فوصل الألف باللام بشكل ظاهر الاصطناع ، لتقرأ « المسترى » وهو تصرف خاطئ، فان « المشترى » مفعول « دلس » واغمل متعد ، فلو كان الأصل « للمشترى » لقال بعد ذلك « عبما » لمكون مفعول القمل .

<sup>(</sup>۲) فى - « له » بدون الواو ، وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٣) في النسخ المطبوعة زيادة « أن » وهي مكتوبة في الأصل بين السطرين بخط آخر .

<sup>(</sup>٤) تأبير النخل تلقيمه ، يقال : نخلة مؤبرة ، مثل مأبورة . فالفَعَل يستممل ثلاثياً وبالتضميف بمنى واحد .

 <sup>(</sup>٥) فى س « فشرتها » وهو مخالف للاصل و إن كان مواققا لبعض الروايات فى لفظ الحديث ، انظر فتح البارى (٤: ٣٣٥ ــ ٣٣٦ و ٥: ٢٧ و ٢٧٩) وما فى الأصل موافق لفظ الموطأ (٢: ١٧٤) .

<sup>(</sup>٦) في س و ج « يشترطه » وفي س « يشترطها » وكلها مخالف للأصل .

 <sup>(</sup>٧) في ــ « فارم » وهو مخالف للأصل ، وخطأ ، لأن الجلة صفة أقوله « سنناً » في أول هذه الفقرة .

### (١) مُجَلُّ الفرائضِ

٤٨٦ – <sup>(٣)</sup> قال الله تبارك وتعالى : ( إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْ نُوتًا <sup>(٣)</sup>).

٤٨٧ – وقال: ( وَأُقِيمُوا الصَّلاَةَ وَآثُوا الزَّكَاةَ (٤) ) در وَأُقِيمُوا الصَّلاَةَ وَآثُوا الزَّكَاةَ عُلَمَّ أُمُّ المِن عَدَقَةً تُطَهِّرُ أُمُّ وَالْجِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُ أُمُّ وَرُّدُ كُمْ مِهَا (٥) .

٤٨٩ – وقال : ( وَ لِلهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ البَيْتُ ( ) مَنِ اسْتَطَاعِ إلَيْهِ مَبِيلًا ( ) .

· وَعَ اللهُ فَرْضَهُ (٠٠ في كتابه اللهُ فَرْضَهُ (٠٠ في كتابه

<sup>(</sup>١) في ج زيادة كلة دباب، وليست في الأصل . وفي كل النسخ الطبوعة بعد قوله د جل الترائن ، زيادة دالتي أحكم الله سبحانه فرضها بكتابه ، وبين كيف فرضها على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ، . وهذه الزيادة مكتوبة بحاشية الأصل بخط آخر قدم ، ولملها من بعض العلماء الذين قرؤا الرسالة ، ورأوا أن العنوان الباب غير كاف ، فأوضحوه عنا فهموا من مراد الشافي في الباب .

<sup>(</sup>۲) منا فی س و ج زیادة « قال الشافی » .

<sup>(</sup>٣) سورة النساء (١٠٣) .

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة (٤٣ و ٨٣ و ١١٠ ) وفى مواضع كثيرة من الغران .

<sup>(</sup>٥) سورةِ التوةِ (١٠٣) .

 <sup>(</sup>٦) في الأسل إلى مناء ثم قال « الآية » .

<sup>(</sup>٧) سؤرة آل عمران (٧٠) .

 <sup>(</sup>A) قوله « قال الشافى » لم يذكر ، فى ب مع أنه ثابت فى الأصل ، ومع أنه يزاد فيها
 كثيراً فى مواضع لم يكن ثابتاً فيها .

<sup>(</sup>٩) في النسخ المطبوعة « فأحكم » والذي في الأصل « أحكم » ثم زاد بسن تارئيه « فأ » في فراخ بين ياء « الشافي » والألف ، فصارت « فالحكم » فلم يحسن كاتبنها ماصنع .

<sup>(</sup>١٠) في سَ منا زيادة « ويين كيف فرضه» وهي زيادة ليست في الأصل ، ولا مني لمَـا ، إذ هي تكرار لمـا يأتي .

في الصلاةِ والزَّكاةِ والحجِ ، وبيَّن كيف فَرَصَهُ على لسانِ نبيه .

٤٩١ - فأخبرَ رسولُ الله أن عَــدَ الصلواتِ المفروضاتِ خبسُ ، وأخبر أن عَدَد الظهرِ والعصر والعشاء في الحَضَر: أربعُ أربعُ ، وعددَ الغربِ ثلاث ، وعددَ الصبح ركعتان .

٤٩٢ — وسنَّ فيها كلَّها قراءة ،وسَنَّ أن الجهرَ منها (١) القراءة في الطهر والعصر . في المغرب والعشاء والصبح ، وأن المخافتة بالقراءة في الظهر والعصر .

197 — وسَنَّ أَن الفرضَ فى الدخول فى كل صلاةٍ بتكبيرٍ، والخروجَ (٢) منها بتسليمٍ، وأَنه 'بؤتَى فيها بتكبيرٍ ثم قراءةٍ ثم ركوعٍ ثم سجدتين بعد الركوع، وما سوى هذا مِن حُدودها.

٤٩٤ – وسَنَّ فى صلاة السفر قصراً كُلَّما كان (٢) أربعاً من الصلح الحما الصلح على حالهما في الحضر (١)

وأنها كلَّها إلى القبلة ، مسافراً كان أو مقيًا ، إلاَّ في حالي من الخوف واحدة .

<sup>(</sup>١) فى النسخ المطبوعة « فيها » وهى فى الأصل « منها » ثم غيرها بعض القارئين تغييراً ظاهراً ، فأرجعنا المكلمه إلى ماكانت عليه فى الأصل .

 <sup>(</sup>٢) في ـ د وأن الخروج » وكلة د أن » لبست في الأصل .

 <sup>(</sup>٣) فى النسخ المطبوعة ( قصر كل ما كان » باضافة ( قصر » إلى (كل » وما هنا هو الذي قى الأصل ، والألف فى ( قصراً » ثابتة نيه ، ثم حاول بسن قارئيه محوها ، ولكن بنى أثرها واضحا . وهى ثابتة أيضا فى النسخة المفروءة على ابن جاعة .

<sup>(</sup>٤) فى ج « فى الحضر والسفر » وفى س « فى الحضر وفى السفر » والزيادة نيهما ليست فى الأصل ، وهى خطأ ، إذ المراد الإخبار عن حال السفر أن المغرب والصبح ثبتنا فيه على حلهما فى الحضر ، كما هو واضح من سياق السكلام .

ولا نجوز إلا بقراءة ، فما تجوزُ به المكتوباتُ من السجود والركوع ولا نجوز إلا بقراءة ، فما تجوزُ به المكتوباتُ من السجود والركوع واستقبال القبلة في الحضر وفي الأرض وفي السفر ، وأنّ للراكب أن يُصلى في النافلة (الحيث عبث به دائتُهُ .

۱۹۶ - (۱۲) أخبرنا ابنُ أبي فُدَيْكِ عن ابن أبي ذِئْبِ عن عُمَانَ ابن عبد الله بن سُرَاقَةَ عن جابر بن عبد الله (۱) وأن رسول الله في غَرْوة بني أُنْمَارِ كان يصلي على راحلته متوجَّها قِبِلَ المشرقِ (۱۰)».

١٩٨ -- (٢) أخبرنا مُسْلم (٢)عن ابن جُرَيْج عن أبى الزَّبير عن جابر عن النبي : مثلَ معناه ، لا أدرى أُسَمَّى (٢) بنى أغارٍ أولاً (١٠٠٠ أوقال : « صلَّى في سفر (١٠٠٠) .

<sup>(</sup>١) في سر و جج « أن يصلى في السفر النافلة» وفي سـ « أن يصلى النافلة » وكل ذلك عالف للأصل .

<sup>(</sup>٢) في ع د حيثها ، وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٣) هنا في ع زيادة « قال الشانعي » .

<sup>(</sup>٤) لم يذكر في ساقوله « بن عبد الله » .

<sup>(</sup>٥) مضى الـكلام على الحديث فى رقم (٧٠٠) .

 <sup>(</sup>٦) فى النسخ المطبوعة زيادة « بن خالد » وهى مكتوبة بحاشية الأصل بخط آخر . ومسلم
 هو ابن خالد بن فروة أبو خالد الزنجى المسكى القفيه ، وهو الذى تعلم منه الشافى
 الفقه قبل أن يلتى مالكاً .

 <sup>(</sup>٧) في ج د أسماه ، وهو خطأ .

<sup>(</sup>A) قوله « أولا » لم يذكر في س و ج وهو ثابت في الأصل .

 <sup>(</sup>٩) فى ج د فى سفره ، وهو مخالف للأصل . وقال الشافى فى الأم (١: ١٤): د أخبرنا
عبد الحجيد عن ابن جريج قال أخبرنى أبو الزبير أنه سمع جابراً يقول: وأيت رسول الله
صلى الله عليه وسلم وهو يصلى وهو على راحلته ... : النوافل فى كل جهة » .

٤٩٩ - (١) وسَنَّ رسولُ الله في صلاة الأعياد والاستسقاء سنَّة الصلواتِ في عدد الركوع والسجود ، وسَنَّ في صلاة الكسوف فزاد فيها ركمة ملى ركوع (١) الصلوات، فجعل في كل ركمة ركمتين.

٥٠٠ - قال (٢) أخبرنا مالك عن يحبى بن سعيد عن عَمْرَةَ (٤) عن عائشة عن الني (٥) .

من الني . وأخبرنا (١٠ مالك عن هشام عن أييـــه عن عائشة عن الني .

٥٠٠ - قال <sup>٢٥٠</sup>: مالك عن زيد بن أُسْلَمَ عن عطاء بن يَسارٍ عن ابن عباسِ عن النبيّ مثلَه .

٥٠٣ - قال (٢٠ : فَحُكِىَ عن عائشةَ وانِ عباسٍ في هذه الأحاديثِ، صلاةُ النبيّ بلفظرِ مختلفٍ، واجتمع (٨٠ في حديثهما مما على أنه صلى صلاة الكسوف ركمتين في كل ركمة ركمتين (١٠ .

<sup>(</sup>١) هنا في ت و ج زيادة « قال الشاني » .

<sup>(</sup>٢) في ج وعلى عدد ركوع ، وكلة « عدد ، ليست في الأصل .

<sup>(</sup>٣) كَلَةَ « قالَ » ليست . في سَ و ب وهي ثابتة بحاشية الأَصل بخط صنير ، ولكنه ضي خط الأَصل .

<sup>(</sup>٤) في النسخ المطبوعة زيادة «بنت عبد الرحن » وهي ثابتة بماشية الأصل بخط جديد .

 <sup>(</sup>٥) فى ج ح عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم » وفى ب د عن عائشة رضى الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله » وكلاهما مخالف للأصل .

 <sup>(</sup>٦) في النسخ المطبوعة « وأخبرناه » وهذا الضمير المزاد ليس في الأصل .

 <sup>(</sup>٧) كلة « قال » فى الموضعين لم تذكر فى النسخ المطبوعة ، وهى ثابتة بماشية الأصل ،
 كالتى مضت فى رقم ( ٠٠٠ ) .

 <sup>(</sup>A) في س و س م واجتمعا ، وهي في الأصل بالمين المفردة ، ثم أصلحها أحد الفارئين فألحق بالمين ألفاً وضرب على أسفلها بخطين صغيرين .

<sup>(</sup>٩) لم يستى الشافعي ألفاظ الأحاديث الثلاثة ، ولادامي للإطالة بذكرها ، وهي فيالموطأ بهذه

٥٠٤ - (١) وقال الله (٢) في الصلاة : ( إِنَّ الدَّبُلاَةَ كَانَتْ عَلَى المُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَو تُوتًا (١).

٥٠٥ - فَبَيْن رسولُ الله عن الله تلك المواقيت وصلَّى الصلواتِ لوقتها ، فُوصر وم الأحزاب فلم يَقْدِرُ على الصلاة في وقتها ، فأخَّر ها للمذر ، حتى صلَّى الظهر والعصر والمفر والمند والعشاء في مقام واحدٍ .

من اللَّهُ بُرِيَ عن عبد الرحمٰن بن أبي سعيد (أبي فُدَيْكُ عن ابن أبي ذئب عن اللَّهُ بُرِي عن عن عبد الرحمٰن بن أبي سعيد (أبي قال : « حُبسْنا يومَ الْمُحَنَّدَقِ عَن الصلاة ، حتى كان بعد المغرب بهُ وَي مِن الليل (أللهُ عَن الصلاة ، وذلك قولُ الله (وكنى اللهُ المؤمنين القيال ، وكان اللهُ قويًا عَز يزاً (اللهُ عَلْمَ مَا اللهُ اللهُ عَلْمَ مَا قالم الظهر فصلاً ها ، عَز يزاً (اللهُ مَا الله واللهُ اللهُ اللهُ عَلْمَ مَا قالم الظهر فصلاً ها ،

الأسانيد ( ۱ : ۱۹۵ – ۱۹۲ ) وكذاك رواها الشافى فى الأم عن ماك ( ۱ : ۲۱۶ – ۲۱۵ ) ولكنه ذكر حديث ابن عباس بطوله ، واختصر حديث عمرة عن عائشة ، ولم يذكر لفظ حديث عروة عنها ، ولكنه قال « شله » . وهذه الأحاديث صاح ، رواها الشيخان وغيرهما .

<sup>(</sup>۱) منا في ج زيادة « قال الشافعي » .

 <sup>(</sup>۲) لفظ الجلالة لم فدكر في ...

<sup>(</sup>٣) سورة النساء (١٠٣) .

 <sup>(</sup>٤) فى النسخ للطبوعة زيادة « الحدرى » وهى مكتوبة بحاشية الأصل بخط غير خطه .

<sup>(</sup>٥) د الهوى ، بغيم الهما، وكسر الواو وتشديد الياء ، وأصله السقوط ، والمراد الحين الطويل من الزمان ، وقيل هو مختص بالليل ، ويجوز ضم الهماء أيضاً ، كا نقله في اللمان عن ابن سيده ، وكما نس عليه صاحب الفاموس .

<sup>(</sup>١) . سورة الأحزاب (٢٠)

<sup>· (</sup>٧) في النسخ المطبوعة « قال ندعا » وكلة « قال » مكتوبة بين السطير بخط جديد .

فأَحْسَنَ صلاتَهَا ، كما كان يصلبها فى وقتها ، ثم أقام العصر فصلاها هكذا (۱) ، ثم أقام المغرب فصلاها كذلك ، ثم أقام المشاء فصلاها كذلك ، ثم أقام المغرب فصلاها أن يُنزَلَ (۱) فى صلاة الحوف لخذلك أيضا ، قال : وذلك قبل أن يُنزَلَ (۱) فى صلاة الحوف (فَرَجَالاً أَوْ رُكْبَاناً (۱) ) .

٠٠٥ – قال<sup>(٤)</sup>. فبيَّنَ أبو سعيد أن ذلك قبل أن <sup>م</sup>ينزِل اللهُ على النبي الآية َ التي ذُكرت (٥) فيها صلاةُ الخوفِ<sup>(١)</sup>.

٥٠٨ - ٣ والآيةُ التي ذُكرَ فيها صلاةُ الحوف قولُ اللهِ : ( وإِذَا ضَرَ بَتُمْ فَى الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُم ﴿ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاَةِ ( ) إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتُنِكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا ، إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا

<sup>(</sup>١) في س و ج «كذاك» بدل « مكذا » ومو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٣) • ينزل ، ضبط ، في الأصل بضم حرف الضارعة ، فيكون مبنيا للمفعول ، ونائب الفاعل قوله • فرجالاً أو ركبانا ، على الحكاية . وفي س و ج • ينزل الله ، وفي س • قبل أن ينزل الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم ، . وهذه الزيادات ليست في الأصل .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة (٢٣٩) و في النسخ المطبوعة « فان خفتم فرجالاً أو ركبانا » وهو تكميل من الناسخين ، لأن قوله « فان خفتم » لم يذكر في الأصل . والحديث رواه الشافي أيضاً في الأم بهذا الإسناد(١: ٥٠) وقال ابن سيد الناس: « هذا إسناد صحبح جليل » ، وهو كما قال . ورواه أيضاً الطيالسي وأحد والنسائي والبهرق وغيره ، وانظر شرحنا على الترمذي في الباب رقم (١٣٢) .

<sup>(</sup>٤) في سروج « قال الشانعي » وهو غالف للأصل . وكلة « قال » مكتوبة في الأصل عين السطور بخط صنير ولكنه خط الأصل تماماً .

<sup>(</sup>٥) فى س « ذكر » بدون التاء ، وهى ثابتة فى الأصل ، ولـكن ضرب عليها بسنى الفارئين ، وهو تصرف غير لالق ، ولمله ظن أن الفمل مبنى الفاعل ، فحذفها لذلك ، وهو خطأ .

<sup>(</sup>١) في ع زيادة عقب هذا « فرجالاً أو ركبانا ، وليست في الأصل .

<sup>(</sup>٧) منا في ج زيادة « قال الشافي » .

<sup>(</sup>A) في الأسل إلى هناء ثم قال « الآية ، .

<sup>(</sup>۱) سورة النباء (۱۰۱) .

 <sup>(</sup>٢) مكذا ذكرالشافع الآية منصولة عن القاتبلها بقوله «وقال» وهي التالية لها في التلاوة .

 <sup>(</sup>٣) في الأسل إلى هناء ثم قال « إلى فليصاوا سنك » ..

<sup>(</sup>٤) سورة النساء (١٠٢) .

 <sup>(</sup>٥) في ج د قال الشافعي: فأخبرنا » وحو مخالف للأصل.

<sup>(</sup>٢) في ج زيادة « بن أنس.» وليست في الأسل .

<sup>(</sup>٧) د الرقاع ، بكسر الراء ، جم د رقعة ، بشم الراه . وسميت بذلك ، لأن بعض الصحابة الذين غزوا نيما هبت أقدامه : أى رقت ، وسقطت أطفارهم ، فكانوا يلفون طي أرجلهم الحرق . المطر فتح البارى (٧: ٣٢٠) .

 <sup>(</sup>A) د وجاه ، بكسر الواو وبنسها ، يعنى مقابل .

<sup>(</sup>٩) في ج د فأعوا ، وهو عالف لما في الأصل والموطأ والأم والبخاري .

<sup>(</sup>١٠) الحَديث فىالموطأ (١: ١٩٣) ورواهالشاضى أيضاً فى الأم (١: ١٨٦) عن مالك، ورواه البخارى (٧: ٣٢٠ ــ ٣٢٦) عن قتيبة عن مالك ، ورواه أيضاً أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائى .

قال الحافظ في الفتح (٧: ٣٢٦) في شرح قوله في الحديث السابق و عمن شهد مع رسول الله عن د قيل : إن اسمهذا البهم سهل بن أبي حمه ، لأن الفائم بن عبد روى حديث صلاة الحوف عن صالح بن خوات عن سهل بن أبي حمه ، وهذا هو النظاهر من رواية البخارى . ولسكن الراجح أنه أبوه خوات بن جبير ، لأن أبا أويس روى هذا الحديث عن يزيد بن رومان \_ شيخ مالك فيه \_ فقال : عن صالح بن خوات عن أبيه ، أخرجه ابن منده في معرفة الصحابة من طريقه ، وكذلك أخرجه البهني من طريق عبيد الله بن عمر عن القاسم بن عبد عن صالح بن خوات عن أبيه ، وجزم من طريق عبيد الله بن خوات بن جبير ، وقال : إنه محقق من رواية مسلم وغيره »

وما نسبه الحافظ النووى في تهذيبه لم آجده في (تهذيب الأسماء والنات) ولم آجد له مايؤيده في صبح مسلم ، فلمل الحافظ أراد شيئا آخر فأخطأه . والرواية التي يشير إليها عند البيهة هي في السن الكبرى (٣ : ٣٠٣) من طريق عبد الغزيز الأويسي وهو عبد العزيز بن عبد الله بن عمر و بن أويس الفرشي للدني ، عن عبد الله بن عمر عن أخيه . ولمل الأويسي هسفا هو الذي أبهه الشافي هنا وفي الأم بغوله و من سمع عبد الله بن عمر ٣ ، لأن عبد العزيز هذا من أقران الشافي، الذين شاركوه في كثير من شيوخه ، كاك والعراوردي .

وبعد أن عرف هذا الراوى المبهم ، أوعرف راو آخر بدلاً منه .. : ظهر أن هذا الاسناد صحيح ، لأن عبد الله بن عمر السهرى تملة ، ومن تكلم فيه فلا حبة له ، وقد تأميت روايته بمــا تمله ابن حبر من رواية أبى أويس عن يزيد رومان .

<sup>(</sup>١) فى ج زيادة « قال الشافعي » . وفى النسخ التلاث المطبوعة « وأخبرني » بزيادة واو العطف ، وكل ذلك مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٢) قوله « بن عمر » لم يذكر في س ، وهو ثابت في الأصل .

 <sup>(</sup>٣) هذا الايسناد رواه الشافى أيضا فى الأم (١ : ١٨٦ ـ ١٨٧) ولكن سقط هناك
 من الناسخ أو الطابع قوله « عن أبيه خوّات بن جبير » وهو خطأ ظاهى .

 <sup>(</sup>٤) هنا قى ب و نج زيادة « قال الشانعي » .

 <sup>(</sup>٥) كلة د إليه له لم تذكر في وهي ثابتة في الأصل .

فى تلك السنّة نَسْخَهَا (١) أُو يَغْرَجًا (٢) إلى سَمَة منها .. : سَنَّ رسولُ الله سُنَّة تقومُ الجَجةُ على الناس بها ، حتى يكونوا إنمَا صَارُوا مِنسُنته إلى سنّته التي بعدَها .

١٢٥ – (٢٥ أَنْسَخَ أَلَّهُ تَأْخِيرَ الصلاة عن وقتها فى الخوف إلى أن يصاوها \_كاأنزلَ الله وسن رسولُه (١٠) .. فى وقتها (٥٠)، ونَسَخَ رسولُ الله مُنتَه فى تأخيرها بفرضِ الله فى كتابه ثم بسنته ، صَلاها رسولُ الله فى وقتها كاوصفتُ .

١١٥ – أخبرنا مالك (١٧ عن نافع عن ابن مُمر ، أَرَاهُ عن النبي (٧) ،

<sup>(</sup>١) في ج د نــخاً ، وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٢) عبث بعن العابثين بالأصل ، فوضع بجوار الم تفطتين ثم وضع بين الجميم والألف هاء لتمرأ « يخرجها » وهو عبث غريب ، والسكلمة واشحة المنى . وهي ثابتة على صمتها في النسخة المفروءة على ابن جماعة ، بل لعل هذا العبث كان قريبا بعد نسخ النسخة التي طبعت عنها س وهي منسوخة في سنة ١٣٠٨ .

<sup>(</sup>٣) منافى ج زيادة د قال الشافعي ، .

<sup>(</sup>٤) في س «رسول الله» .

 <sup>(</sup>٥) ﴿ فَى وَتَهَا ﴾ متعلق بقوله ﴿ أَن يَصِاوِهَا ﴾ وليس متعلقا بقوله ﴿ وَسَنَّ ﴾ ، يسنى :
 أَن الله نسخ تأخير الصلاة فى الحوف، وجمل بدلاً منه أن يصلوها فى وقتها ، كما أثرل
 الله وسن رسوله ، بما جاء من ذلك فى صلاة الحوف .

<sup>(</sup>٢) في ع « قال الشافي : وأخبرنا مالك بن أنس » وما هنا هو الموافق للأصل .

<sup>(</sup>٧) الذي يقول « أراه عن الذي » ولم يجزم برضه : هو نافع ، فيا يظهر من رواية الموطأ ، فان فيه (١ : ١٩٣) : « قال نافع : لا أرى عبد الله بن همر حدثه إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » ، هكذا في رواية يحي ، و بحوه في البخاري ( ٨ : ٠ ٥ ) عن عبد الله بن يوسف ، كلاهما عن مالك ، ولمكن الظاهر أن الشك من مالك ، لأن الشافى رواه في الأم ( ١ : ١٩٧ ) وقال : « قال مالك : لا أراه يذكر ذلك إلا عن الشافى رواه في الأم ( ١ : ١٩٧ ) وقال : « قال مالك : لا أراه يذكر ذلك إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم » ، ويؤيده ما قله السيوطي في شرح الموطأ عن ابن عبد البر قال : « مكذا روى مالك هذا الحديث عن نافع طي الشك في رضه ، ورواه عن نافع جاعة ولم يشكوا في رضه ، منهم ابن أبي ذئب وموسى بن عقبة وأيوب بن موسى ،

فذَكرَ صلاة الخوف ، فقال : « إن كان خوف (۱) أَشَدَّ من ذلك صَافَّا رَجَالاً وَرُكَبَانا (۱) ، مستقبلي القبلةِ أو غير (۱) مستقبليها (۱) » .

۱۵ – أخبرنا (۱۰ رجل عن ابن أبي ذئب عن الزُّهري عن سالم عن أبيه عن النبي : مثلَ معناه ، ولم يَشُكُّ أنه عن أبيه ، وأنه مرفوع إلى النبي (۱۰) .

و كنا رواه الزهرى عن سالم عن ابن عموم قوما ، ورواه خال. بن معدان عن ابن عمر مرفوعا » .

(٢) فى س و ج « أو ركباناً » والهمزة ليست فى الأصل ، وإن كآنت فى الموطأ والبخارى إلا أن الثانمي الحصر الحديث حدا ، وهو مطول فعهما .

(٣) في س و هم « وغسير » بدون المبرّة ، وهي ثابتة في الأصل ، وكذلك في الموطأ والبخاري .

(2) الحديث قد بينا أنه رواه مالكفى الموطأ ، والمخارى من طريق مالك . وقد رواه أيضا مسلم ( ١ : ٢٣٠ – ٢٣١ ) عن أبى بكر بن أبى شببة عن يحي بن آدم عن سفيان عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر ، وذكره مختصرا ، وذكر فبه قوله « فاذا كان خوف » الح وجعله من كلام ابن عمر موقوفا عليه . ورواه أيضا ابن ماجه (١ : ١٩٦ ) عن عجد بن الصباح عن جرير بن لحزم عن عبيد الله بن عمر عن فافع عن ابن عمر ، ، فذكر الحديث مرفوعا كله بسباق آخر ، وهذا إسناد صحبح .

(٥) في ج د قال الشافعي: وأخبرنا ، وماهنا هو للوافق للأصل .

<sup>(</sup>۱) فى سد قان كان أه والفاء ليست فى الأصل . وقوله «خوف » ذكر فى النسخ الثلاث المطبوعة «خوف » ذكر فى النسخ الثلاث المطبوعة «خوف » بالنصب . والذى فى الأصل بالرفع ، ثم ألصق بسنى الفارئين ألفا فى اللهاء ليكون الحرف منصوبا ، والتصنع فيها ظاهر . ويؤيد صحة مافى الأصل أن السكلمة مرفوعة فى النسخة اليونينية من البخارى (٢: ٣١ ) ، ولفظه : « قان كان خوف هو أشد من ذلك » . وأما فى الموطأ قاتها ذكرت منصوبة ، ولسكن العنبط فى البخارى أولانى وأصح . وقد مضى أيضا فى (٣٦٨ ) بالرفع .

<sup>(</sup>٣) قال الشافى فى الأم (١: ١٩٧) بعد رواية حديث مالك \_ السابق \_ : و أخبرنا عد بن إسميل أو عبد افة بن نافع عن ابن أبى ذئب عن الزهرى عن سالم عن أبيه عن النبي صلى افة عليه وسلم » . وهـ نما هو الإسباد الذى هنا . ومنه نمرف الرجل النبيم فى هذا الإسناد ، وأنه أحد رجاين : عهد بن إسميل بن أبى فديك ، أو عبدالله بن نافع الصائع ، وابن أبى فديك تقة ، وعبد الله بن نافع من طبقة الشافى ، ومن رواة الوطأ عن مالك ، وقد تسكلموا فيه من قبل حفظه ، قال البخارى : و في حفظه رواة الوطأ عن مالك ، وقد تسكلموا فيه من قبل حفظه ، قال البخارى : و في حفظه

ه ١٥ – قال (١): فدلَّتْ سنةُ رسولِ الله على ما وصفت: من أن القبلة فى المكتوبة على فَرْضِهَا أبداً ، إلا فى الموضع الذى لا يمكن فيه الصلاةُ إليها ، وذلك عندَ المسايفَة (١) والهرَبِ وما كان فى المعنى الذى لا يُمكن فيه الصلاةُ إليها (١).

١٦٥ - وتَبتت (١) السينةُ في هذا : ألا مُتْرَكَة (١) الصلاةُ في وقتها ، كيفَ ما أَمكنَتِ المصلَّى .

#### في الزكاة (ن<sup>ن</sup>

١٧٥ - (أقيمُوا الصلاة وآتُوا الزكاة (١٠) ( أقيمُوا الصلاة وآتُوا الزكاة (١٠)

شىء ، وأما للوطأ فأرجو » وقال أحمد : « كان عبد الله بن فافع أعلم الناس برأى مالك وحديثه ، كان يحفظ حديث مالك كله ، ثم دخله با خرة شك » وقال الحليلي : « لم يرضوا حفظه ، وهو ثقية ، أثنى عليه الشافعي ، وروى عنه حديثين أو ثلاثة » . وهذا الاسناد جيد على كل حال ، وقد اعتضد بما تفلنا قبل في رفع الحديث عن رواة آخرين ، وافطر أيضا فتح البارى ( ۲ : ۲۵۹ ـ ۳۱۰ ) .

(١) في س و ع « قال الشافي » وهو عالف للأصل ، وكلة « بقال » لم تذكر في س وهي مكتوبة في الأصل بين السطرين بحط صنير ، ولكن الحط واحد .

 <sup>(</sup>٢) د المساخة » بالفاء ، يمنى الفنال بالسيوف ، وقى ج بالنين بدل الفاء ، وهو خطأ مطبى ظاهر ، وفى س د السابقة » بالفاف ، وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٣) كلة « إليها » لم تذكر في ج ، وهي ثابتة في الأصل ، وحذفها خطأ .

<sup>(</sup>٤) في ما د وبينت » وهو تصحيف ، والبكلمة واشحة النقط في الأصل .

 <sup>(</sup>٥) في ج « يترك » وهو تصميم ومخالف للأصل .

<sup>(</sup>٦) فى سـ و ج د باب فى الزكاة ، وكلة د باب ، ليست فى الأصل .
وهذا الباب جعل الثانى عنوانه د فى الزكاة ، وهو عنوان قاصر ، لأن فيــه
مسائل كثيرة ، من أبواب مخلفة ، ولذك رأيت أن أزيد لسكل موضوع عنوانا بين
مربين هكذا [ ] .

<sup>(</sup>٧) منا في ع زيادة « قال الشافعي » .

<sup>(</sup>A) في سـ « قال الله تبارك وتعالى في الزكاة » والزيادة ليست في الأصل .

<sup>(</sup>٩) سورة البقرة (٤٣ و ٨٣ و ١١٠ ) وفي سُور أخرى من القران .

وقال (() : (والْمُقِيبِينَ الصَّلاَةَ والمُؤْنُونَ الزكاة (()) وقال : ( فَوَيلُ فَرَيلُ الْمُصَلَّينَ () . الَّذِينَ مُمْ عَنْ صَلاَتِهِمْ سَاهُونَ . الَّذِينَ مُمْ يُرَاوونَ . وَيَمْنَعُونَ المَاعُونَ المَاعُونَ المَاعُونَ المَاعُونَ المَاعُونَ المَاعُونَ () .

ماه - فقال بعض أهل العلم : هي الزكاة المفروضة (٥٠) .
 ماه - قال الله (١٠) : (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهُمْ صَدَقَة (١٠) يُطَهِّرُومُ مُ وَاللهُ وَمَنْ كُمْ ، وَاللهُ مَرْسَلُ مَلَى مَكَنْ لَهُمْ ، وَاللهُ مَمِيعَ عَلِيمٍ (٨٠) .

٥٢٠ - (٩) فكان تخرَّجُ الآية ِ عامًّا على الأموال ، وكان يحتملُ أن تكون (١٠) على بعض الأموال دونَ بعض ، فدلّت السنّةُ على أن الزكاة في بعض الأموال (١١) دون بعض .

٥٢١ - فلما كان المال أصنافًا: منه الماشيةُ ، فأخذَ (١٢) رسول الله

<sup>(</sup>١) في ع « وقال الله » ولفظ الجلالة لم يذكر في الأصل

<sup>(</sup>۲) سورة النساء (۱۹۲) .

<sup>(</sup>٣) ق الأصل إلى هناء ثم قال « إلى قوله : الماعون »

<sup>(</sup>٤) سورة الماعون (٤ ـ ٧).

 <sup>(</sup>٥) هذا القول في تفسير الماعون مروى عن على وابن عباس وابن الحثية والضعاك
 وغيرهم . انظر العر المنثور (٢:١٠١) .

 <sup>(</sup>٦) في س د وقال الله » وفي ع د قال الشافعي وقال الله » . وهما مخالفان للأصل .

<sup>(</sup>٧) فى الأمثل إلى هنا ، ثم يقال « الآية » .

<sup>(</sup>٨) سورة التوبة (١٠٣) .

<sup>(</sup>٩) منا في س و ج زيادة ﴿ قَالَ الشَّافِي ﴾ .

<sup>(</sup>١٠) هكذا نفطت في الأصل بالتاء الفوقية ، وهو صواب ، لأن الضمير يرجع للآية ، وهو عالف ، وإن كان مجيحاً في المني .

<sup>(</sup>١١) في س و ج « المال » وهو عنالف للأصل.

<sup>(</sup>١٢) في ع « وأخذ » وهو مخالف للأصل وخطأ .

من الإبل والنم (١) ، وأَمَر فيما بَلَغَنَا له بالأخذ من البقر خاصَّة ، دونَ الماشية سواها (١) ، ثم أُخَذ منها بعَدد مختلف ، كما قضى الله على لسان نبيه (١) ، وكان (١) للناس ماشية من خيل و مُحرُ (١) و بغال وغيرها ، فلما لم يأخذ رسول الله منها شلسسينًا ، وسَنَّ أَذْ ليس في الخيل صدقة (١) له استدللنا على أن الصدقة فيما أُخَذَ منه (١) وأَمَر (١) بالأخذ منه ، دونَ غيره .

٢٢٥ - (١٠٠) وكان للناس زرع وغِراس (١١٠)، فأخذ رسول الله
 من النّخل والعنب الزكاة كِنَرْسِ (١٢٠)، غير ُ مختلفٍ ما (١٣٠) أُخَذَ منهما ،

<sup>(</sup>١) في ج زيادة « والبقر » وهو مخالف للأصل وخطأ ، لأنه سيذكر البقر عقيب هذا .

<sup>(</sup>٢) انظر الأم (٢:٧\_ ٨) ونيل الأوطار (٤:١٩١ ـ ١٩٢) .

 <sup>(</sup>٣) في ج «كما قضاه الله على لسانه» وهو مخالف للأصل .

 <sup>(</sup>٤) في ع « فكانت » وهو مخالف للأصل . وفي س « وكانت » والذي في الأصل
 د وكان » ولكن بعض الفارئين ألحق بالنون تاء بحط آخر ظاهر المخالفة .

<sup>(</sup>٥) في ما دوهير ، وهو جم صحيح أيضا ، ولكنه مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٣) قال الشافى فى الأم (٣: ٣٢): « أخبرنا مالك وابن عبينة كلاهما عن عبد الله بن دينار عن سليان بن يسار عن عرائه بن مالك عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه و عليه وسلم قال: ليس على المسلم فى عبده ولا فرسه صدقة » ، ورواه أيضا أحد وأسحان الكتب الستة ، وانظر نيل الأوطار (٤: ١٩٦١).

<sup>(</sup> Y ) قُولُه « استدلمنا » راجع إلى قُولُه ﴿ فَلَمَا كَانَ الْمَالُ أَصْنَافًا » وإلى قُولُه ﴿ فَلَمَا لَمُ

<sup>(</sup>A) في ع « منها » وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٩) فى سـ د وأمرنا ، وفى ج د وأخبرنا ، وكلاما غالف للأصل .

<sup>(</sup>١٠) هنا في ع زِيادة « قال الشانعي » .

<sup>(</sup>١١) الغراس ، بكسر الغين المعبمة وتخفيف الراء : مايغرس من الشجر.

<sup>(</sup>١٢) قال فى السان: « الحرس: حزر ماعلى النخل من الرطب تمرأ ، وقد خرصت النخل والسكرم أخرصه خرصا: إذا حزر ماعليها من الرطب تمرأ ومن العنب زبيبا ، وهو من الظن ، لأن الحزر إنما هو تقدير بظن " » .

<sup>(</sup>١٣) في مـ « بمـا » بدل « ما » وهو خطأ ومخالف للأصل .

وأُخذَ منهما مماً النُشْرَ إذا سُقِياً بسهاء أو عينٍ ، ونصفُ النُشر إذا سُقياً بنَرَب (١)

وقد أُخذ بَعضُ أُهل العلم من الزيتون، قياساً على النخل والعِنبَ .

٢٤ - (٢٠ ولم يَزَلُ للناسِ غِرَاسُ عَيرُ النخلِ والعِنب والزيتون كثيرٌ ، من الجَوْزِ واللَّوزِ والتينِ وغيرِه ، فلما لم يأخذ رسولُ الله منه شيئًا ، ولم يأمُرُ (٣) بالأخذ منه \_ استدللنا على أنَّ فَرْضَ اللهِ الصدقة (٤) فيما كان مِن غِرَاسٍ ؛ في بعض الغراسِ دون بعضٍ .

ور رَع الناسُ الحنطة والشمير والذُّرة ، وأصنافا سو اله من الحنطة والشمير والدُّرة ، وأصنافا سو اله ، ففظنا عن رسولِ الله الأخذ من الحنطة والشمير والشرة ، وأخَــــذ مَن قَبْلُنا (٢) من الدُّخْـنِ (٢) والسُّلت (٨)

<sup>(</sup>١) الغرب: ختح النين المعجمة وإسكان الراء: الدلو العظيمة .

 <sup>(</sup>٢) منا في ع في الموضعين زيادة « قال الشاقي » . ,

 <sup>(</sup>٣) في سـ ﴿ وَلَمْ يَأْمِرُهُا ﴾ وهو مخالف للأصل .

 <sup>(</sup>٤) في ج د على أن الله فرض الصدقة ، وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٥) هنا في س و ج زيادة ﴿ قَالَ الشَّافِي ۗ .

<sup>(</sup>٦) في النسخ الطبوعة دمن كان قبلنا وكلمة، وكان ، لم تذكر في الأصل .

<sup>(</sup>٧) قال فى لمان العرب : ﴿ الدُّخن : الجَاوَرَّسُ ، وفى الحَمَّم : حَبُّ الجَاوَرُسِ، وفى الحَمَّم : حَبُّ الجَاوَرُسِ، واحدته : دُخنَهُ ﴾ . وقال داود الأنطاك فى التذكرة : ﴿ جاورس : هو الذرة ، نبت يزرع فيكون كقصب السكر فى الهيئة ، وبيلاد السودان يعتصر منه ماه مثل السكر ، وإذا بلغ أخرج حبه فى سنبلة كبيرة متراكة بعضها فوق بعض ، وهو ثلاقة أصناف : مفرطح أيين إلى صفرة فى حجم العدس ، وهذا هو الأجود ، ومستطيل صنار يقارب الأرز ، متوسط ، ومستدير مفرق الحبّ ، هو أردؤه » .

<sup>(</sup>٨) السلت ، بضم السين المهملة وإسكان اللام : نوع من الشعير لا تصر له ، يكون بالنور

والمَلَس (١) والأُرْزِ (٣) وكلُّ ما تَبَتَهُ (٣) الناسُ وجعلوه قُوتًا ، خُبْرًا وعصيدةً وسَوِيقًا وَأَدْمًا (٤)، مشــــلُ الجميُّص والقَطَاني (٥) ،

والحجاز ، يتبردون بسويته في الصيف . هكفا في السان ، ورجعه على قول من زعم أنه نوع من الحنطة . وقال داود في التذكرة : « نوع من الشعيرينيت بالسراق ، قبل واليمن ، وينزع من قصره كالحنطة ويخيز » .

(۱) السلس ، بالبين المهملة واللام المتوحبين ، وكذلك ضبطت واشمة في الأصل ، وفي سه والسدس » بالدال بدل اللام ، وهو خطأ . لأن السدس من الفطاني التي سيد كرها بعد قليل . وكذلك قال أيضا في الأم ( ۲ : ۲۹ ) : « فيؤخذ من السلس ، وهو حنطة ، والدخن والسلت والفطنية كلها : حصها وعدسها وفولها ودخنها ، لأن كل هذا يؤكل خبراً وسويقاً وطبيخا ، وتزرعه الأدميون » . وأظن أن قوله في الأم ه ودخنها » : خطأ أيضا من الناسخين ، لأنه ذكر الدخن قبل ذلك ، ولمل صوابه ه ودجرها » بضم الدال المهملة وإسكان الجمع وبالراه ، وهو اللوبياء ، كما شله في السان عن الأزهري منسوبا المنافي ، وسنذكر نصه بعد قليل .

والعلم : نوع جيد من القمح ، وقيل : هو ضرب من القمح يكون في الكمام منه حبتان ، يكون بناحية اليمن ، وهو طعام أهل صنعاء . قاله في السان .

(۲) قال النووى في المجموع (٠: ٤٩٤ ــ ٤٩٠): « في الأرز ست لفات : إحداها : فتح الهمرة وضم الراء وتشديد الزاى ، والثانية : كذلك إلا أن الهمزة مضمومة ، والثالثة : بضم الهمزة والراء وتخفيف الزاى ، ككتب ، والرابعة : مثلها لكن ساكنة الراء ، والحامسة : رثر بنون ساكنة بين الراء والزاى ، والحادسة : بضم الراء وتشديد الزاى » . وهسفه الأخيرة هي المصهورة على ألسنة العامة ، ويظن كثير من لاعلم لهم بالعربية أنها غير فصيحة .

وفى أمج هنا زيادة بسد قوله « والأرز » نسمها : « والعلس هي حبة عندم » والظاهر أن همذه الزيادة كانت حاشية على بعض النسخ ، فظنها الناسخ من أصل الكتاب ، فأدخلها فيه خطأ .

- (٣) في س و ج د أنبته ، وفي س د ينبته ، وكلها مخالف للأصل . وما فيه هوالصواب، لأن الإنبات إنمها ينسب إلى افة تعالى ، وأما الذي ينسب الناس فهو التنبيت ، قال في السان : « ونَبَّتَ فلان الحبُّ . وفي الحكم : نَبَّتَ الزرعَ والشجرَ تَنْبِيتًا : إذا غَرَسَه وزَرَعَه » .
- (٤) في س و ج د أو عصيدة أو سوبقا وأدماً » وفي س مثل ذلك إلا أنه قال د أوأدما »
   وكل ذلك مخالف للأصل ، وقد زاد بضهم بخط آخر ألفاً قبل وأو السلف في
   د وعصيدة » ونبو ها عن موضها في الأصل ظاهي .

(٥) النطاني: جم « نطنية » ونيها ثلاث لنات : ﴿ قِطْنِيَّة ﴾ و ﴿ قَطْنِيَّة ﴾

فعى (١) تصلح (٢) خُبزاً وسويقاً وأَدْمَا (٢) ، اتّباعًا لمن مضى ، وقياساً على ما تُبَت أن رسولَ الله أُخذ منه الصدقة ، وكان في منى ما أخذ (١) الني ، لأن الناس نَبْتُوه (٥) ليقتاتُوه .

و « قُطْنِيَّة » . وفي السان : « هي الحيوب التي تدخر ، كالحمس والدس والبائل والترس والدخن والأرز والجلبان » وفيسه أيضا عن التهذب : « وإعما سميت الحبوب قُطُنيَّة أَ لأن مخارجها من الأرض ، مثل مخارج النباب القُطُنيَّة ، ويقال لأنها كلها تزرع في الصيف وتدرك في آخر وقت الحرّ » . ثم عمل عن الأزهري قال : « هي مثل العَدَس والحُلِّ ، وهو المَاشُ ، والقول والدُّجر وهو اللَّوبياء ، والحمس وما شاكلها مما يتنات ، سماها الشافي كلها قطنيَّة منها روى عنه الربيع ، وهو قول مالك بن أنس » .

<sup>(</sup>١) في س ُ د وهي ، وهو مخالف للأصل .

 <sup>(</sup>۲) فی س و مج زیادة د أن تكون » و می غالفة للا سل .

 <sup>(</sup>٣) في ج د أو سويقا أو أدماً ، وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٤) فى النسخ الطبوعة د أخذ منه ، وزيادة د منه ، ليست فى الأصل ، ولـكنما مكتوبة بحاشيته بخط آخر .

<sup>(</sup>o) فى س و ج د أنبتوه ، وهو مخالف للأصل ، بل فيسمه فتحة على النون وشدة على الباء .

<sup>(</sup>٣) هنا في ج زيادة « قال الشافي » .

 <sup>(</sup>٧) في س و ع « فلما لم يأخذ » وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>A) في د فيها علمناه ، وكلة د فيها ، ليست في الأسل .

<sup>(</sup>٩) « التفاه » بضم الثاء المثلثة وتشديد الفاء وبالمد ، هو حب الرشاد ، قال النووى في المجموع ( ٥ : ٩٩٤ ) : «كذا فسره الأزهرى والأمحاب » . وفي لسان العرب

والأسْبيوشِ () والكُسْبَرُةِ () ، وحَبِّ العُصْفُر () وما أشبهه ، فلم تكن فيب و كان \_ : فدَلَّ ذلك على أن الزكاة في بعض الزرع دونَ بعض .

وفرضَ رسولُ الله في الوَرِقِ ( ) صدقة ، وأَخذ السمون في النَّهب بعدَه صدقة ، إمّا بخبرٍ عن الذي لم يبلُغُنا ( ) ،

قول آخر : أنه الحردل ، وقبل : « بل هو الحردل المالج بالصباغ ، . وقال أيضا : « هو فُمَّال ، واحدته : ثُفَاءَةً ، بلنة أهل النور » .

وهذا الحرف كتب فى الأم ( ٢ : ٢ ) وفى ـ على الصواب . وكتب فى س « السفا » وفى ج « الثنا » وهما غلط وخلط .

(۱) هـنده كلة أعجبة معرّبة ، وقد كتبت في الأصل بالألف ثم الدين المهملة ، ووضع تحتهاعلامة الإهمال ، ثم الباء الموحدة ثم الباء المثنة التحتية ثم الشين المعجمة في آخرها . وكذلك كتبت أيضا في الأم (۲:۲۲) واختلفت فيها النسخ الأخرى ، فكتبت في س. و ع « الأشبيوش » بالثين المعجمة في أولها أيضا ، وفي س « الأسفيوش » بالفاء بدل الباء الموحدة ، وكل ذلك مخالف للأصل . وكتبت في تذكرة داود في حرف الألف « أسفيوس » بالفاء والسينين المهملتين بعون ضبط ، وفسرها بأنها « الغرة طوفا » ثم كتبها في مادة « بزرقطوفا » : « أسفيوش » وقال : « وهو ثلاثة أنواع : أيس ، وهو أجودها وأكثرها وجوهاً عندنا ، وأحر ، دونه في النفع ، وأكثر ما يكون عصر ، ويعرف عندهم بالبرلسية ، نسبة إلى البرلس ، موضع النفع ، وأكثر ما يكون عصر ، ويعرف عندهم بالبرلسية ، نسبة إلى البرلس ، موضع معروف عندهم ، وأسود ، هو أردؤها ، ويسمى عصر : الصعيدى ، لأنه يجلب عندهم من الصعيد الأعلى ، والكل : بزر معروف في كام مستدير، وزهره كألوانه، ونبته لا يجاوز فراعاً ، دقيق الأوراق والساق ، ويدرك بالصيف في عو حزيران ، وأحوده الرزين الحديث الأمين » .

(٢) ( الْكسرة ، بضم الكاف وإسكان السين المهملة وضم الباء الموحدة وفتحها ، وكتبت في ع ( الكزيرة ، بالزاى بدل السين ، وهي لنسة فيها مع ضم الباء وفتحها أيضا .

- (٣) و المُصفر ، بضم الدين وإسكان العباد المهملتين وضم الفاء . عل في اللسان عن ابن سيده قال : « المعفر هذا الذي يصبغ به : منه ريني ومنه بري ، وكلاهما نبت بأرض العرب » .
  - (٤) مناً في النسخ الطبوعة زيادة « قال الشافي » .
    - (٥) الورق: الفضة ، مضروبة أو غير مضروبة .
- (٦) قال الحافظ ابن حجر في التلخيص (ص ١٨٢) : « قائدة : قال الشافي في الرسالة

## وإِمَّا قِياسًا على أَن النَّعبُ والوَرقَ تَقَدُّ النَّاسِ الذي آكتنزُوهُ وأَجازُوهُ

باب في الزكاة ، بعد باب جل الفرائش مانصه : ففرض رسول الله صلى الله وسلم في الورق صدقة ، إما بخبر عنه لم يبلغنا وإما قياساً . وقال ابن عبد البر : لم يبنت عن النبي صلى الله عليه وسلم في زكاة المنمب شيء من جهة على الآحاد الثقات ، لكن روى الحسن بن عمارة عن أبي إسحق عن عامم والحرث عن على ، فذكره ، وكذا رواه أبو حنيفة ، ولو صع عنه لم يكن فيه حجة الحرن بن عمارة متروك » .

والحديث الذي أشار اليه ابن عبد البر وابن حجر رواه أبو داود (٢: ١٠ – ١١) وابن حزم في المحلي (٦: ٦٨) من طريق ابن وهب: ﴿ أَخِرْنِي حِرْمِ . ين جازم وسمى آخر عن أبي إسحق عن عامم بن ضمرة والحرث الأعور عن على عن النبي صلى الله عليه وسلم ٧ وفيه : ﴿ وليس عليك شيء ، يمني في الدهب ، حتى تكون الله عشرون ديناراً ، فإذا كانت الله عصرون ديناراً وحال عليها الحول فنيها لمهف دينار ، فيا زاد فبحساب ذلك ، قال : فلا أدرى ، أعلى غول فيحساب ذلك ، أورضه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ؟ ٢ . وروى ابن حزم بعده من طريق عبد الرزاق عن الحسن بن عبارة عن أبي اسحق عن عامم بن منسرة عن على قال قال رسول الله صلى الله عليمه وسلم : ﴿ وَمَنْ كُلُّ عَصْرَيْنُ دَيْنَارًا فَمَفْ دَيْنَارٍ ﴾ . وقد ضف ابن حزم الإسنادين ، أما التاني فن أجل الحسن بن عمارة ، وأما الأول فقال فسه مانصه (٦٠ : ٧٠) : ﴿ إِنْ ابْنُ وهِبِ عَنْ جَرِيرٍ بِنْ حَازِمٍ عَنْ أَبِي إِسْحَقَ قَرْنَ فِيهِ بين عاصم بن ضمرة وبين الحرث الأعور ، والحرث كذاب ، وكثير من الشيوخ يجوز عليهم مثل هذا . وهو أن الحرث أسنده ، وعاصم لم يسنده ، فجمعهما جرير ، وأدخل حديث أحدهما في الآخر » . ثم عاد ابن حزم فأنصف ، إذ رأى أنه أخطأ في ـ تعليله ، فلم ينكس عن الاقرار بخطئه ولم تأخذه العمبية لرأيه ، قتال ( ٦ : ٧٤ ) : « ثم استدركنا ، فرأينا أنْ حديث جرير بن حازم مسند صحبح ، لايجوز خلافه ، وأن الاعتلال فيمه بأن عاصم بن ضمرة أو أبا إسحق أو جريراً خلط إسناد الحرث بارسال عاصم ــ : هوالظن الباطل الذي لايجوز ، وما علينا من مفاركة الحرث لعاصم، ولا لارسالُ من أرْسله ، ولا لشك زهير فيه ــ : شيء ، وجرير تمة ، فلأخذ بمـا أسنده لازم ، . والحدبث حسنه الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام ، وهو عندي حديث صحيح كما قال ابن حرّم . وقال العلامة الأمير الصنماني في سبل السلام (٢: ١٧٨) أخرج البخارى وأبو داود وابن المنفر وابن أبى حاتم وابن مردوبه من حديث أبى هريرة قال : قال ر-ول الله صلى الله عليه وسلم : مامن صاحب ذهب ولا فضة لايؤدي حقهما إلا حملت له يوم النبامة صفائح وأحمى علب ، الحدّيث ، لحقها هو زكاتها ، وفي الباب عدة أحاديث يشدُّ بضما بعضاً ، سردما في الدر المثور » .

أُمَّانًا على ما تَبَايَعُوا(١) به في البُلْدَان قَبِل الإسلام و بعدَه.

مره - ("وللناس تِبْرٌ غيرُه، من نُحَاسٍ وحديدٍ ورَصاص، فلما لم يأخذ منه رسولُ الله ولا أحدٌ بعدَه زكاةً: تركناه، اتباعًا بتركه "، وأنه لايجوز أن يُقاسَ بالنهب والورق، اللذَيْن مُمَّا الثّمنُ عامًا في البُلدان على غيرهما ، لأنه في غيرِ معناها ، لازكاة فيه ، ويصلح (ن) أن يُشْتَرى بالنهب والورقِ غيرُهما من التّبر إلى أجَلٍ معلوم وبوزن معلوم وبوزن معلوم .

و و و و و و النام المن المن النافوت و الزبرجدُ أَكَبَرَ ثَمَنَا مِن الذهب و الورقِ ، فلماً لم يأخذ منهما (الله الله الله ولم يأمر بالأخذ (الولا من بَعدَه عَلَمْناهُ (١) ، وكانا مال الخاصة ، ومالا يُقَوَّم به على أحدٍ في شيء استهلكه الناسُ ، لأنه غيرُ نقدٍ \_ : لم يُؤخذ منهما .

<sup>(</sup>١) في س و ج « يتبايمون » وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>۲) منا فی س و ج زیادة « قال الشافی » .

<sup>(</sup>٣) فى - « لتركه » وهو غالف للأصل .

<sup>(</sup>٤) في م دوقد يصلح ، وهو مخالف للأصل .

 <sup>(</sup>٥) فى - و ج و بوزن ، مجذف واو العطف ، وهو تخالف للاصل .

 <sup>(</sup>٦) هنا في س و ج زيادة « قال الشافي » . وقد بدأ ناسخ نسخة س يخالف الأصل ،
 فيزيد مايجده من الزيادات في نسخ أخرى غير نسخة الربيع التي ينقل عنها .

<sup>(</sup>٧) فى د فيهما ، وهو خطأ ومخالف للأصل .

 <sup>(</sup>A) فى م و ج « بالأخذ منهما » والزيادة ليست فى الأصل ، ولـكن بعض قارئيه كتب
 زين السطرين فى هذا الموضع كلة « منه » .

٩١) في سـ « فيا علمناه » وكلة « فيا » ليست في الأصل .

٣٥ - ٣٠ وقال اللهُ: (وَآتُواحَقَهُ يَوْمَ حَمَادِه () فَسَنَ وَسُولُ اللهُ أَنْ يُؤْخَذُ مِمَّا فِيهِ زَكَاةً (فَ يَوْخَذُ مِمَّا فِيهِ زَكَاةً (فَ مَن نباتِ الأرض ، الفِرَاسِ وغيرِه ، على خُكُمْ اللهِ جل ثناؤه \_: يَوْمَ يُحْمَدُ ، لاوقت له غيرُه (٥٠٠ وغيرِه ، على خُكُمْ اللهِ جل ثناؤه \_: يَوْمَ يُحْمَدُ ، لاوقت له غيرُه (٥٠٠ حـ ٣٠ وسنَ في الرَّكَاذِ الْحُمْسُ ، فَدَلُ على أنه يومَ يُوْجَدُ ، لا في وقت غيرِه (٥٠ مَ

 <sup>(</sup>١) هنا في النسخ الثلاث الطبوعة زيادة « قال الثافي » .

<sup>(</sup>Y) في معا ، بدل دما ، وهو غالف الأصل .

<sup>(</sup>٣) منا في سروج زيادة « ثال الشاني،» .

<sup>(</sup>٤) سورة الأنمام (١٤١) وقوله « حصاده » ضبط فى الأصل بكسر الحاء ، وهى قراءة ابن كثير ، الذى كان الشافى يمرأ بحرفه أوروى قراءته . وأما الفراءة للمروفة بنتح الحاء فاتها قراءة ابن عاص وعاصم وأبى عمرو ، وقرأ باقى السعة بالسكسر .

<sup>(</sup>٥) فى - « الزكاة » وهو مخالف للاصل . وكانت السكلمة فى الأصل بالألف واللام ، ثم حاول الربيع إصلاحها فضرب على الألف ومد اللام سع الزاى فصارا معا كأنهما زاى كبيرة ، ويظهر أنه رآها بعد ذلك موضع اشتباه علىالفارئ : أيترؤها بالفريف أم بنيره ؟ فأعاد كتابة السكلمة بدون حرف التعريف فوقها بين السطرين ، واليقين عندى أنه هو الذى صنع ذلك : أن الخط فى السكل واحد ، لا شبهة فيه .

<sup>(</sup>٢) قاله الشافى فى الأم (٢: ٣): « إذا بلغ ماأخرجت الأرض مايكون فيه الزكاة أخذت صدقته ، ولم ينتظر بها حول ، لفول الله عز وجل : [ وآ توا جنه يوم حصاده] ، ولم يجبل له وقتا إلا الحصاد ، فلحمل قول الله عز وجل [ يوم حصاده] إذا صلح بسد الحصاد ، واحتمل يوم يحصد وإن لم يصلح ، فدلت سنة رسول الله صلى الله على أن تؤخذ بعد مايجف ، لا يوم يحصد .. : النخل والعنب ، والأخذ منها زبياً وتمرأ ، ف كان كذلك كل مايصلح يجفوف ودرس ، مما فيسه الزكاة مما أخرجت الأرض » .

مَّلَمَةً (الله عن الراب المسيّب (۱۰ أخبر نا سفيانُ (۱۰ عن الرُّه مرى عن ابن المسيّب (۱۰ وأبي مَلَمَةً (۱۰ عن أبي هريرة أن رسول الله قال: «وفي الرَّ كازِ الحُمُسُ (۱۰ عن أبي هريرة أن رسول الله قال: «وفي الرَّ الأموال مَلْ القُرَ الرَّ الرَّ الأموال كلَّه السواء ، وأن الزكاة في جميعها ، لا في بعضها دونَ بعض .

مِن قوله «غيره» حرف « إلى ، ووضع بينهما رؤس خاءات ستة ، يشير بذلك ... على عادة المتقدين ... إلى أن هذه الجلة زائدة في هــ نده النسخة عن نسخة غيرها ، فلمله كانت في يده نسخة أخرى لبست أصلا معتمداً كهذا الأصل ، ولم يعلم موضع الثقة بنسخة الربيم .

وقد قال اَلشَافَى فَى الأَم ( ٣١ : ٣١ ) : « وزكاة الركاز يوم يؤخذ ، لأنه صالح بحاله ، لا يحتاج إلى إصلاح » .

(١) منا في ج زيادة « قال الثافي » .

(٢) في ــ «أخبرنا ابن عبينة » وفي س و ج «أخبرنا سفيان بن عبينة » وكلها مخالف للأصل ، وقد زيد قوله « بن عبينة » بحاشية الأصل بخط آخر .

(٣) في .. د عن سعيد ، وفي س و چ د عن سعيد بن السيب ، وهو هو ، ولـكن ماهنا هو الذي في الأسل .

(2) في س و ع زيادة لا بن عبد الرحن » وليست في الأصل .

(٥) الحديث روّاه مالك في الموطأ (١: ٢٤٤) عن الزهرى ، ورواه أيضا الشافعي في الأم (٢: ٣٧) بهـذين الاسنادين : عن سفيان وعن مالك ، ورواه أيضا عن سفيان عن أبي الزاد عن الأعرج عن أبي هريرة . ورواه أيضا أحمد وأصحاب السكت الستة .

والركاز \_ بكسر الراء ، قال في النهاية : « الركاز عند أهل الحباز : كنوز الجاهلية المدفوة في الأرض ، وعند أهل الحراق : المعادن ، والقولان تختملهما اللغة ، لأن كلا منهما مركوز في الأرض ، أي ثابت ، يقال : ركزه يركزه ركزاً : إذا دفنه ، وأركز الرجل إذا وجد الركاز ، والحديث إعما جاء في التفسير الأول ، وهو المكتز الجاهلي ، وإنما كان فيه الحس لمكثرة نهمه وسهولة أخده » . ويؤيد تفسير الحديث بهذا رواية أحد لحديث الشعي عن جابر مرفوعا « وفي الركاز الحس . قال : قال الشعي: الركاز السكنز العادي » ( مسند أحد رقم ١٤٦٤٤ ج ٣ س ٣٠٥ ) .

 <sup>(</sup>٦) منا في روع زيادة « قال الشافي » .

## [ في الحيج (١)

ه وفَرضَ الله الحج على من يجدُ السبيل " ، فَذُ كَرَ عن النبي " ، وأخبر رسولُ الله فذُ كَرَ عن النبي : أن السبيل الزادُ والمَرْكَ ثُن ، وأخبر رسولُ الله عواقيتِ الحج وكيف التلبية فيه ، وما سَنَّ ، وما يشقي المحرمُ من كُبْسِ الثياب والطيّب ، وأعمالِ الحج سواها ، من عرفة والمزدلفة والرسي والحِلاق والطواف ، وما سوى ذلك .

ه ه و هُ فَاقَوْ أَنَّ امْرًأَ لَمْ يَعْلَمُ لُرْسُولُ الله سُنَّةُ مَعَ كَتَابِ الله الله وَمَقْنَا ، مِمَّا سَنَّ رَسُولُ الله فيه معنى ما أنزله الله جلة ، وأنه إنما ...

<sup>(</sup>١) هذا المنوان زيادة من عندنا ، كما أشر أ إليه في أول عنوان الباب ، قبل الفقرة (١٧٥)

<sup>(</sup>۲) هنا في س و ج زیادة « قال الشافعي » .

<sup>(</sup>٣) عال الله تعالى : « وَ لِلهِ عَلَى النَّاسِ حِبُّجُ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴾ سورة آل عمران ( ٩٧ ) .

<sup>(</sup>٤) « المرك » بفتح الكاف : العابة . وفي ع « والراحلة » وهو مخالف للاصل وإن كان مواقفا لبيض الفظ الحديث .

والحديث فى ذك رواه الثانى فى الأم (٢: ١٩) عن سعيد بن سالم عن إبرهم بن يزيد عن علمه بن عباد بن جغر عن عبد الله بن عمر ، وفيه : « قتام آخر ختال : يارسول الله ، ما السبيل ؟ فقال : زاد وراحله » . ثم قال الثانى : « وروى عن عمريك بن أبى بمو عمن معم أنس بن مالك يحدث عن رسول الله ملى الله عليه وسلم أنه قال : السبيل الزاد والراحله » . وحديث ابن عمر رواه أيضاً الترمذى (١; ٥٠١) من طريق وكيم عن إبرهم بن يزيد هو من طريق مروان بن معاوية ووكيم عن إبرهم ، وإبرهم بن يزيد هو الخوزى سد بضم الخاء المسجمة سد وهو ضعيف ، والمحديث شواهد كثيرة . انظر نمل الأوطار (٥: ١٢) .

<sup>(</sup>o) منا في ج زيادة « فال ألشاني » . .

استَدرك ما وصفت من فرضِ اللهِ الأعمال ، وما يُحَرَّم (١) وما يُحِلِ ١٥٠)، وما يُحِلِ ١٥٠، وَمَا يُحِلُ ١٥٠، وَمُواقِيتِهِ ، وماسكت عنه سِوى ذلك من أعماله \_: قامت الحجة عليه بأن سُنة رسول الله إذا قامت هذا المقامَ مَعَ فرض الله في كتابه مرة أو أكثر : قامت كذلك أبداً.

واستُدِلُ (٥) أنه لا تُخالِفُ له سنة البداكتاب الله ، وأن سنتَه ، وإن لم يكن فيها نص كتاب (١٠٠ : لازمة ، بما وصفتُ من هذا ، مع ما ذكرتُ سِوَاه (١٠٠ ، بما فرضَ اللهُ من طاعة رسوله . من هذا ، مع ما ذكرتُ سِوَاه (١٠٠ ، بما فرضَ اللهُ من طاعة رسوله . ١٠٥ - ووجب عليه أن يعلم أنّ الله لم يجعل هذا لِحَلْق غيرِ رسوله .

٥٣٩ - وأنْ يجمل قول كل أحدٍ وفعله أبداً: تَبعاً لكتابِ الله ثم سنة ِ رسوله .

٥٤٠ – وأنْ يَعلم أنَّ عالِكَا إِنْ رُوىَ عنه قولُ ( اللهُ يُخَالِفُ فيه شيئًا

<sup>(</sup>١) وضم في الأصل ضمة فوق الياء وشدة فوق الراء .

<sup>(</sup>۲) فى س د ويحل ، محنف د ما ، وهى ثابتة فى الأصل .

 <sup>(</sup>٣) فى س و ع « وما يدخل » وكلة « ما » مكتوبة فى الأصل بين السطرين مخط آخر.

<sup>(</sup>٤) وضعت ضبة فوق الياء في الأصل .

<sup>(</sup>٥) وضمت فوق التاء ضمة في الأصل ، ولولا ذلك لضبطناها بالفتح ، مناسبة السياق .

 <sup>(</sup>٦) فى س «كتاب الله » ولفظ الجلالة ليس فى الأصل .

 <sup>(</sup>Y) فى ج « فى سواه » وكلة « فى » ليست فى الأصل ، وفى س كذاك وزاد أنه كرر
 كلة « سواه » ، وهو خطأ ظاهى .

 <sup>(</sup>A) فى ب و ج « تولا » كائن مصحبها نهموا أن « روى» مبنى لفاعل ، ولو كان ما فهموا قسد المنى ، لأن الضبع فى « عنه » عامد على قوله « عالما » وقد وضعت فى الأصل ضبة على الراء من كلة « روى » .

سَنَّ فيه رسولُ الله سُنَّةَ . : لَوَعَلِمَ سُنةَ رَسُولِ الله لم يُخَالِفِها ، وانتقَل عن قولِه إلى سُنّة النبي (١) ، إن شاء الله ، وإن (١) لم يَفعل كان غيرَ مُوسَعِم له .

والحُجَجُ في مثل هذا أنه قائمة " على خلقه ، والحُجَجُ في مثل هذا أنه قائمة " على خلقه ، على الفترض ( ) من طاعة النبي ( ) ، وأبانَ مِن مَوْضعه الذي وَضَعه به مِن وَحْيِهِ ودينهِ وأهلِ دينه ( ) .

# $\left[ \omega \right]$ $\left[ \omega \right]$

عه - (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمُ وَيَذَرُونَ أَزُواتَبَا يَتَوَفَّوْنَ مِنْكُمُ وَيَذَرُونَ أَزُواتَبَا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرُ وَعَشْرًا (١٠) وقال : ( وَالْطَلَقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوهِ (١٠٠) .

٥٤٧ - وقال: ﴿ وَالَّلاَّ يُنْسِنْ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ (١١)

<sup>(</sup>١) فى س د إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم » .

<sup>(</sup>۲) فى س و ع « ثان » وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٣) فى س « قائمة قة » . وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٤) فى ج « فرض » وهو مخالف للأصل ، وإن كان يسن قارئيه حاول تغيير الـكلمة الى « فرض » محاولة والمحة .

<sup>(</sup>٥) في سدنېيه » .

 <sup>(</sup>٦١) هذه الفقرات العالية الرائمة ( ٣٦٥ – ٤١٠ ) في نصرة السنة وتعلم العام، وجوب
 اتباعها – : بمنا يكتب بنوب التبرء لابمياء الحبر، رحم الله الشافي ورضى عنه .

 <sup>(</sup>٧) هذا المنوان زدناه كما أشرنا إلى ذاك في أول الباب

<sup>(</sup>٨) منا في ج زيادة « قال المانني ، .

<sup>(</sup>٩) سورة البغرة (٢٣٤) .

<sup>(</sup>١٠) سورة البقرة (٢٧٨) .

<sup>(</sup>١١) في الأصل إلى هنا ، ثم قال « إلى قوله : أن يضمن حلمين » .

إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشَهُرٍ وَاللَّا فَى لَمْ يَحِضْنَ ، وَأُولاَتُ الأَجْالِ أَجَالُو اللَّهُ الْمُورَانُ الأَجْالُ أَجَالُونَ أَنْ يَضَعْنَ خَلَقُنَ (١٧) .

عنها زوجُها أربعة أشهر وعشراً، وذَكَر أَنَّ أَجَلَ الحاملِ أَن تَضعَ (٢٠)، عنها زوجُها أربعة أشهر وعشراً، وذكر أنَّ أَجَلَ الحاملِ أَن تَضعَ (٢٠)، فاذا جَمَتُ أَن تكونَ حاملاً متوفَّى عنها (١٠): أَتَتْ بالعِدَّتَيْنِ معاً ، كما أَجِدُها في كلّ فرضَيْن جُعِلاً عليها أتَتْ بهما معا (١٠).

٥٤٥ — قال ٢٠٠ : فَلَمَّا قال رسولُ الله لسُبَيْعَة بنتِ الحُرثِ ٢٠٠ ووضَعَتْ بعد وفاة زوجها بأيَّام : « قد حَلَّتِ فَتَرَوَّجِي ٢٨٠ » - : دلَّ هـــــذا على أنَّ العِدَّة في الوفاة والعدَّة في الطلاق بالأقراء والشهور : إنحا أُرِيدَ به من لا حمل به من النساء ، وأن الحمل إذا كانَ فالعَدَّةُ سِوَاهُ سَاقِطةٌ .

<sup>(</sup>١) سورة الطلاق (٤) .

 <sup>(</sup>٢) في ج « قال الثانمي : وقال » الح وهو مخالف للأصل .

 <sup>(</sup>٣) فى النسخ المطبوعة وأن تضم حلها ، وكلة « حلها » مزادة فى الأصل بين السطور.

<sup>(</sup>٤) في ــ زيادة كلة د زوجِها ، وليست في الأصل .

 <sup>(</sup>٥) في م (أنت بهما جيماً » ومو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٦) في النسخ المطبوعة « قال الشافي » وهو مخالف للاصل ، والذي فيه كلة « قال » فقط بين السطرين بنفس خط الأصل .

 <sup>(</sup>٧) د سبيعة ، بشم السين المهملة وفتع الباء الموحدة وسكون الباء المثناة التعتية وفتع السين المهملة ، وهي بنت الحرث الأسلمية زوجة سعد بن خولة ، وهو الذي توفى عنها.

 <sup>(</sup>A) قصة سيمة الأسلمية رواها الشافى فى الأم (٥: ٢٠٠٥-٢٠٥) بأسانيد متعددة ،
 ورواها مالك فى الموطأ (٢: ١٠٥ - ١٠٦)، ورواها البخارى ومنهم وغيرهما ،
 وانظر نيل الأوطار (٢: ٨٥ - ٨٥) .

#### [ في مُحرّماتِ النساء (١٠)

وَأَخَوا أَنْكُمْ وَخَالَ أَلَهُ : (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أَلَّا أَنْكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَبَنَاتُ الْآنِكُمْ وَبَنَاتُ الْآخِ وَبَنَاتُ الْآخِتِ وَبَنَاتُ الْآخِتِ وَبَنَاتُ الْآخِتِ وَبَنَاتُ الْآخِتِ وَبَنَاتُ الْآخِتِ وَبَنَاتُ الْآخِتُ وَأَجْهَاتُكُمْ مِنَ الرَّسَاعَةِ وَأَنْهَاتُ مِنَا الرَّسَاعِةِ وَأَنْهَاتُكُمْ الْتِي فِي مُجُودِكُمْ مِن نِسَافِكُمُ الْتِي دَخَلَتُم بِينَ فَلاَجْنَاحَ عَلَيْكُمْ ، وَحَلاَئِلُ أَبْنَاكِكُمُ اللَّي دَخَلَتُم بِينَ فَلاَجْنَاحَ عَلَيْكُمْ ، وَحَلاَئِلُ أَبْنَاكِكُمُ اللَّي مَنْ اللَّسَاءُ أَنْ الْأَخْتَيْنِ إِلاَّ مَاقَدْ سَلَفَ ، وَلَا تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأَخْتَيْنِ إِلاَّ مَاقَدْ سَلَفَ ، اللَّيْكُمْ ، وَأُحِلَّ لَكُمْ مَاوَرَاء ذَلِكُمْ ، أَنْ تَبْتَعُوا أَيْنَ اللَّهُ عَلَى عَفُو وَا رَحِيمًا . وَالْمُعْمَنَاتُ مِنَ النِّسَاءُ الْأَنْمَاتُ إِلاَّ مَامَلَكُتْ اللَّهُ كُلُ عَفُو وَا رَحِيمًا . وَالْمُعْمَنَاتُ مِنَ النِّسَاءُ اللَّهُ مَا مَلَكَتْ أَنْ اللَّهُ كُلُ عَفُو وَا رَحِيمًا . وَالْمُعْمَنَاتُ مِنَ النِّسَاءُ اللَّهُ مَامَلُكُتْ أَنْ اللَّهُ كُلُ مَا مَلَكُتْ أَنْ اللَّهُ مَا النَّهُ مَا مَلَكُتُ أَنْ اللَّهُ كُلُ مَا مَلَكُتْ أَنْ اللَّهُ مَا النَّهُ الْمَالَكُتْ أَلُولُولُ اللَّهُ مَالَكُتُ اللَّهُ مَالَكُتُ اللَّهُ مَالَكُمْ ، فَيَا لَمُ اللَّهُ الْمُعْتَلِقُ مِنْ اللَّهُ مَالَكُونَ مَلَى النَّهُ الْمُعْتَلُمُ فِيهَا مَرَاهُ فِي اللَّهُ مَالِكُمْ اللَّهُ الْمُعْتَلُمُ فِيهَا مَالِكُمْ فَيها مَكِيمًا عَلَيْهُ مَالِكُورَ اللَّهُ الْمُعْتَلُمُ الْمُؤْلِقُ الْمُعَلِّلُ الْمُعْتَلِكُمْ فَيها مَلِكُمُ فَيها مَلِكُمُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْتَلِقُ الْمُعَلِّلُهُ اللَّهُ الْمُعْتَعِلُمُ الْمُؤْلُولُولُ اللْمُعْتَلُكُمْ اللْمُعَلِّلُهُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُعُمِّلُولُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُولُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ اللْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِلُولُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ

التساء المتعلق ا

<sup>(</sup>١) زدنا هذا العنوان كما أشرنا في أول الباب ب

 <sup>(</sup>٢) ف الأصل « حرمت عليكم أمهانكم ، إلى : وجلائل أبنائكم الذينمن أصلابكم ، الآية » .

<sup>(</sup>٣) في الأصل إلى هناء ثم قال و الآية ،

<sup>(</sup>٤) سورة النماء ( ٢٣ و ٢٤ ) .

<sup>(</sup>٥) في ع « يحرم » وهو مخالف للأصل ، بل الكلمة مضبرطة فيه بضمة فوق الم وشدة فوق الراء .

اف ع « ولفول الله » وهو مخالف للأصل .

(وأُحِلَّ لَكُمُ مَا وَرَاءَ ذَٰلِكُمُ ) وكان هذا المعنى هو الظاهرَ من الآية.

84 - وكان بينًا في الآية أنَّ تحريمَ الجَمْع بِمعنَى (١) عَيرِ تحريم الأَمْهَاتِ ، فيكان ما ممّى (١) حلالاً حلال (١)، وما سَمّى (١) حراماً حرام (١)، وما نَعي عن الجمع بينه من الأختين كما نَعي عنه .

وكان في نهيه عن الجمع بينهما دليل على أنه إنماحَرَّم الجمع ، وأن كلَّ واحدةٍ منهما على الانفراد حلال في الأصل لل

<sup>(</sup>١) في النسخ للطبوعة « لمني » باللام ، وهي بالباء واضحة في الأصل .

 <sup>(</sup>۲) فى النسخ للطبوعة « ماسمى الله » ولفظ الجلالة لم يذكر فى الأصل . وكلة « سمى »
 كتبت فيه « سما » بالألف ووضع فوق السين فتعة وفوق المي شدة .

<sup>(</sup>٣) في اللسخ المطبوعة « حلالا » بالنصب ، وهي في الأصل بدون ألف ، ثم محمها بعض المفارئين بالصاق الألف باللام الأخيرة ، وهي في النسخة المقروءة على ابن جاعة بدون ألف أيضاً وضبطك بغم اللام فيها . وما في الأصل صواب . توجيهه : أن يكون الم « كان » ضبير الشأن ، والجلة بعدها « ماسمي حلالاً حلال » خبر « كان » . هذا وجه ، وآخر : أن يكون قوله « حلال » خبراً لمبتدا محذوف ، والجلة خبر هذا وجه ، وآخر : أن يكون قوله « حلال » خبراً لمبتدا محذوف ، والجلة خبر « كان » . وهناك أوجه أخر ، تظهر عند البحث والتأمل. وانظر كتاب ( شواهد « كان » . وهناك أوجه أخر ، تظهر عند البحث والتأمل. وانظر كتاب ( شواهد التوضيح ، والتصميح لمشكلات الجامع الصميح ) لابن ماك ( ص ٢١ – ٢٤ ) عند ضرح ، قول عائشة في الحصب « إ تما كان منز ل ينزله وسول الله صلى الله عليه وسلم » .

<sup>(</sup>٤) في - دوماً سمى الله » ولفظ الجلالة ليس في الأصل .

<sup>(</sup>٥) فى النسخ المطبوعة « حراماً » بالنصب ، وهى فى الأصل بدون الألف ، وكذاك فى النسخة المفروءة على ابن جاعة ، وصبطت فيها بالرفع . وقد حاول بعض فاركى الأصل إصلاح السكامة ينوعين من الاصلاح : أحدها : إلصاق ألف فى الم لتكون منصوبة ، والآخر : إلصاق فاء فى حرف الحاء ، لتكون « غرام » . وفى توجيه هذا الأوجه السابقة فيا قبله ، ووجه آخر : أن تكون « ما » الموصولة مبتدأ ، وقوله « حرام » خيراً ، ويكون من عطف الحل .

<sup>(</sup>٦) في سر دُ وَإِنْ كَانَ كُلْ وَاحْدَةُ مَهُمَا عَلَى الانشراد حلالا في الأصل ، فزاد كلة دُ وكان ، ثمنصب كلة دخلالا ، وذلك كله غالف للأصل .

وما سواهن من الأمهاتِ والبناتِ والعماتِ والخالاتِ: عرَّماتُ في الأصل .

وأما النسخة القروءة على ابن جامة قد كتب بهامهما فى هذا للوضع « آخر الجزء الثانى » ولم أجد فيها موضعاً لآخر الجزء الأول ، وتفسيمها مضطرب على كل حال ، وسأيين ذاك فى مقدمة الكتاب إن شاء الله .

وهذه المنحة من الأصل التي فيها ختام الجرء الأول هي الصفحة (به ه) ثم بعد فلك سماعات وأسانيد وعناوين البغزء الثانى ، كا سند كر في المقدمة إن شاء الله ، إلى آخر الصفحة (٦٢) . وهذه الأرقام أنا الذي وضعها لنسخة الربيع عافيها من سماعات وغيرها ، وإلا قان أسلها أوراق ملحقة بالكتاب ليست منه ، ولسكنها صارت جزءاً منه في نظر التاريخ ، فلم أفصل بينها وبينه في الترقيم . وقد اك ترى أن الجزء الأول من المختنا هذه يدأ من الطفحة (١٣) من الأصل . وأسأل اقة المون والهداية والتوفيق ، إنه سميم الدعاء .

 <sup>(</sup>١) في ع « فكان » وهو غالف للأصل .

 <sup>(</sup>٢) في النسخ المطبوعة و أحل ، يزيادة الممزة في أوله ، وهو عالف الأصل .

<sup>(</sup>٣) وهكذا شاه الربيع أن يخم الجزء الأول من «كتاب الرسالة» في أثناء الكلام ، ثم يبدأ الجزء الثانى جنول الشافى : « فإن قال قائل : مادل على هذا ؟ فإن النساء المباحث لا يحل أن ينكح منهن أكثر من أربع » الحج . وما لمخلة بمعرض عليه فأثره ، أمر الشافى ورأيه ، ولمله تقل عن اسخة الشافى التي كتب بخطة تمعرض عليه فأثره ، وإلا فيا الذي يدعوه أن يقسم الكتاب إلى ثلاثة أجزاء ، ويخم الجزء الأول في أثناء السكلام ، مع أنه لم يكتب في العباسة التي انتهى عندها الجزء إلا سطرين وبعن سطر من قوله « وأجل لسم ماوراء ذلسكم » إلى هنا ، وباقيها بيان ؟ ثم هو يؤكد هذا التفسيم في آخر السكتاب ، عند إجازة اسخه إذ يقول « وهو ثلاثة أجزاء » فيا لهذا وجه إلا أنه صنيع المؤلف ، حافظ عليه تلينه الأمين .



هذا العنوان صورة من عنوان الجزء الثانى من الأصل وهو بخط الربيع بن سليان صاحب الشافى

## [ . . . قال : أنا الربيع بن سلمان قال : أخبرنا الشافعي قال (١) : ]

بسم الله الرحمن الرحيم

73

٥٥٥ - فإن قال قائل : مادَلُ على هذا ؟

٥٥٧ – فإنّ النساء (٢) الباحاتِ لا يحلُّ أن يُنكعَ (٢) منهن أكثرُ من أربع ، ولونكع خامسة (٤) فُسِخ النكائم ، فلا تحلِ (٤) منهن واحدة إلا بنكاح صحيح ، وقد كانت الخامسة من الحلال بوجه ، وكذلك الواحدة ، عمني قول الله : ( وأُحِلَّ لَكُم مَاوَرَاء ذَٰلِكُمْ ) -: بالوجه الذي أُحِلَّ به النكائم ، وعلى الشرط الذي أُحَلَّه ، لا مطلقاً . ولاخالتها بكل حال ، كاحرتم الله أنّ لا يُحرّم عليه نكاحَ عمنها ولاخالتها بكل حال ، كاحرتم الله أمهاتِ النساء بكل حالي ، فتكون الممة والخالة داخلتين في معني مَن أُحَلَّ بالوجه الذي أُحلَّها به .

<sup>(</sup>۱) هذه الزيادة مابق مماكت عبدالرحمن بن نصر فى أول الجزء الثانى من الرسالة قبل البسملة ، كما ضل فى الأول والثالث ، وانظر ماكتبناه فى التعليق فى أول الكتاب (ص ٧) .

<sup>(</sup>٢) قوله د نان النساء » الح جواب السؤال ، واتلك زيد في س و ع قبله كلة « قيل » وليست بالأصل .

 <sup>(</sup>٣) مُكناً صبط النسل في الأصل بشم الياء ، مبنيا للمفعول ، ثم صبط بعد ذلك قوله « ولو
 نكح خامسة » بفتح النون في النسل و نصب المفعول .

<sup>(</sup>٤) في م د خسأ ، وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٥) فيرس دولا تحل، وفي ج دولا يحل، وكلامًا مخالف الأصل.

، ه ، حَمَا يَحَلُّ له نَكَاحُ الرَّأَةِ إِذَا فَارِقَ رَابِعَةً : كَانْتُ<sup>(۱)</sup> النَّمَةُ إِذَا فُورِقَتِ ابْنَتُ (۱) أخيها حَلَّتْ .

## [في محرّمات الطمام ٢٠٠٠]

ههه - (\*)وقال الله لنبيه: (قُلْ لاَ أَجِدُ فَيَمَا أُوسِيَ إِلَىَّ كُمَرَّمَا (\*) عَلَى عَلَى عَلَى الله عَلَى طَاعم يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَيْتَةَ أُودَمًا مَسْفُوعًا أُولَى مُؤْرِيرٍ، فَإِنَّه رِجْسَ ، أَوْ فَسِنْقًا اهْلِ لِغَيْرِ اللهِ بهر ).

٥٦ - (٧) فاحتَملت الآيةُ معنيين : أحدُهما : أن لايَحْرُمَ على طاعم (١) أبدًا إلاَّ مااستشَى اللهُ .

٥٥٧ – وهذا المعنى الذي إذا وُجَّهُ (٢) رجلُ مخاطَبًا به كان الذي

<sup>(</sup>۱) فى النسخ الثلاث الطبوعة « وكانت » وزيادة الواو خطأ ، ومخالفة للأصل ولما فى لمسخة ابن جاعة ، ويظهر أن الناسخين لم يفهموا مراده ، وظنوا أن هذا من عطف الجل ، وليس كذلك ، إذ المراد : أنه إذا ظرق الزوج امرأته حلت له همتها ، كما يحل له نكاح امرأة أخرى إذا طلق إحدى زوجاته الأربع ، فلا يجمع خساً في عصمته ، لا يجمع بين المرأة وهمتها .

 <sup>(</sup>٢) مكذاً رسمت في الأصل ، وهو صواب عندنا ، فلذلك حافظنا عليه .

<sup>(</sup>٣) المنوان زيادة من عندنا ، كما ذكرنا في أول الباب .

<sup>(</sup>٤) هنا في س و ج زيادة « قال الشافى » وليست في الأسل .

<sup>(</sup>o) في الأصل إلى هنا ، ثم قال « إلى : فسقاً أهل لنير الله يه » .

<sup>(</sup>١٤٥) سورة الأنمام (١٤٥)

 <sup>(</sup>٧) منا في النسخ الثلاث المطبوعة زيادة ق ال الشافي »

<sup>(</sup>A) في ج « على طاعم يطمعه أبدأ » والزيادة مخالفة للأصل .

 <sup>(</sup>٩) فى النسخ التلاث المطبوعة « واجه » وهو مخالف للأصل، وفيه تكلف فى المسى، ولو
 كان « ووجه » مبنيا للمفعول كان أقرب ، ولكن ماهنا هو الذى فى الأصل ، وقد

يَشْبِقُ إِلَيه أَنه لا يَحَرُمُ (١) غيرُ ماسمًى الله مُحرَّماً ، وماكار هكذا فهو الذي يَقُولُ له (٣) : أظهرُ المعانى وأعمُّها وأغْلَبُها ، والذي لواحتملت الآيةُ معنى (٣) سواه كان هو المعنى الذي يَلزَمُ أهلَ العلم القولُ به ، الآيةُ معنى عيرِه ، ممّا تحتمله الآيةُ ، إلاّ أن تأتى منهُ النّي مناهُ الذي تارك وتعالى .

٨٥٥ – ٥٥٧ ولايُقالُ بِخَاصٍ في كتاب الله ولاسُنةِ إلا بدِلالةٍ فيهما أو في واحد منهما. ولا يُقالُ بخاصٍ (١) حتى تكونَ الآيةُ تَحَمَّلُ أن يكونَ أريدَ مها ذلك الخاصُ ، فأمًّا مَالم تكن محتلِةً له فلا يقالُ فيها بمالم (١) تَحَمَّمُ الآيةُ .

٥٥٥ - ويحتملُ قولُ الله ( قُلْ لاأجدُ فيما أُوحِيَ إلى مُحَرَّماً على طاعم يَطْعَمُهُ ) - : مِنْ شيء سُئل عنه رسولُ الله (١) دونَ غيرِه .

ت ضبط فيه بضم الواو ، والمنى سليم صحيح ، والاستعمال فى ذلك كله مجاز ، لأن أمرا « الوجه » فى الحقيقة : الجارحة المروفة ، ثم توسعوا فى استعمال المادة فى معان مجازة كثيرة .

<sup>(</sup>١) في سـ « لايمرم عليه » وكلة « عليه » ليست فيالأصل..

 <sup>(</sup>۲) فاعل « يقول » محذوف العلم به ، أى : يقول له الفائل . وفي ب « يقال له » وهو خلاف الأصل .

<sup>(</sup>٣) فى النسخ المطبوعة « ممانى » وهو مخالف للأصل .

 <sup>(</sup>٤) فى س و ج « النبي » وفى ب « سنة رسول الله » وكلاها مخالف للأصل . ونى س
 و ب زيادة « بأبى هو وأى » وهذه الزيادة مكتوبة بحاشية الأصل بخط آخر .

<sup>(</sup>a) قُولُه « فَيقُولُ » يَسَىٰ أَلْنَاتُلُ ، وَفَى النَسْخُ الْمُطْبُوعَةُ « فَقُولُ » وهُو خَالْفُ للأُصل .

<sup>(</sup>٦) هنا في النسخ المطبوعة زيادة « قال الثاني » .

<sup>(</sup>٧) ف س و ج « لحاس » وهو خطأ ومخالف للأصل .

 <sup>(</sup>A) ف - « لا » بدل « لم » وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٩) في النسخ المطبوعة ﴿ سُئْلُ رَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ عَنْهُ ﴾ وهو مخالف للأصل . ,

<sup>(</sup>١) في ع د أولى معانيه به ، وزيادة د به ، خلاف الأصل .

 <sup>(</sup>٢) منا في النبخ الثلاث زيادة « قال الثافي » .

<sup>(</sup>٣) فى س و ج زيادة « بن عيبنة » وليست فى الأصل

<sup>(</sup>٤) فى النسخ الطبوعة زيادة « الحشنى » وهو هو ، ولكنها ليست فى الأصل ، والحشنى بضم الحاء ونتح الشين المعجمتين ثم نون .

<sup>(</sup>٥) في النسخ المطبوعة «عن أكل كل ذي ناب» وزيادة كلة «أكل» ليست من الأصل، ولكن جاء بعض فارثيه فكنت ألفاً قبل كلة «كل» لتمرأ «أكل» و الأصل، ولكن النبية كلة «كل» ليمرأ «أكل كل» ولا داعي لهذه الزيادة، وإن كانت ثابت في الروايات الأخرى المحديث، في الصحيحين وغيرهما ..: لأن النهي عن كل ذي ناب إنحا هوالنهي عن كل ذلك، وفي الترمذي كما هنا بحذف كلة «أكل» (٢: ٥٤٣ من شرح للباركبوري).

<sup>(</sup>٦) الحديث رواه الثانى أيضاً في الأم (٢: ٢١٩) عن ابن عينة ومالك ، كلاهما عن ابن شهاب ، وهو في الموطأ (٢: ٣٤) ولكن بلفظ حديث أبي هريرة الآتي . ورواه أيضاً أحمد في المسند بأسانيد كثيرة (٤: ٣٣ و ١٩٣) ورواه أيضاً أصحاب السنة . وانظر فتح البارى (٩: ٣٤ هـ ٣٧ هـ) ونيل الأوطار (٨: ٣٤ مـ ٣٨ ) .

 <sup>(</sup>٧) ف - « وأخبرنا » وفي س و ج « قال الشافي وأخبرنا » وكلها مخالف الأصل .

<sup>(</sup>A) د عيدة » بنتج الدين المهملة . قال ابن حجر في التهذيب (١: ٢٨٩) : « تقل ابن شاهين في الثقات عن أحد بن سالح قال : إسميل بن أبي حكيم عن عبيدة بن سبيان ـ : هذا من أثبت أسانيد أهل للدينة » .

<sup>(</sup>٩) الحديث رواه الثنافي أيضا في الأم (٢ : ٢ ٩ ٢) عن مالك ، وهو في الموطأ (٢ : ٣٤) رواه أيضا أحمد ومسلم والنسائي والترمذي وابن ماجه ، كما في المتنتي .

## [ فيما تُمسك عنه المتدةُمِن الوفاةِ (١٠)

٥٦٥ - ٢٥ الله: ( والَّذِين يُتَوَّفُونَ مِنْكُم وَيَدَّرُونَ أَزُوابًا يَتَرَبُّصْنَ بِأَنْفُسِمِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُر وَعَشْرًا ، فَإِذَا بَلَفْنَ أَجَلَهُنَّ أَنْ فَلَا يَتَرَبُّصْنَ بِأَنْفُسِمِنَ أَرْبَعَةَ أَشْهُر وَعَشْرًا ، فَإِذَا بَلَفْنَ أَجَلَهُنَّ أَنْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُم فَي أَنْفُسِمِنَ بِالْمُرُوفِ ، وَالله بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرُ (٤) .

٥٦٤ — فذكر الله أن على المتوفى عنهن عِدة ، وأنهن إذا بَلَغْنَهَا (٥) فلهن أن يفعلن في أنفسهن بالمعروف ، ولم يَذكر شيئاً تجتنبه في المدة .

ه و ه و قال (٢٠): فكان (٢٧ ظاهرُ الآية أن ُعْسِكَ المتدَّةُ في المِدَّةُ عِن الدِّدِةِ المَّذِةِ المَّذِةِ المَّذِةِ المَّذِواجِ فقط ، مع إقامتها في بيتها \_: بالكتاب .

٥٦٦ — وكانت تَحتمل أن تُمسك عن الأزواج، وأن يكون عليها في الإمساك عن الأزواج إمساك عن غيره، ممّا كان مباحًا لها قبل العدّة، من طيب وزينة (١٠) .

<sup>(</sup>١) المنوان زيادة من عندنا ، كما ذكرنا في أول الباب .

<sup>(</sup>٢) هنا في س و ج زيادة « قال الشافي » .

<sup>(</sup>٣) في الأصل إلى مناء ثم قال « الآية » .

<sup>(</sup>٤) سورة البِّغرة ( ٢٣٤ ) .

<sup>(</sup>٥) فى - « بلنن أجلهن » وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٦) كلة « قال » لم تذكر في س و س وهي ثابتة في الأصل بخطه بين السطرين . وفي ع « قال الشافي » .

<sup>(</sup>٧) في ع د وكان > وهو مخالف الأصل .

<sup>(</sup>A) في بن و ج زيادة « وغيرها » ولينت في الأصل .

٥٦٧ – فلمّا سنَّ رسولُ الله على المعتدة من الوفاة الإمساك عن الطيب وغير و بفرض عن الطيب وغير و بفرض السنة ، والإمساكُ عن الأزواج والشكنى في بيت زوجها بالكتاب ثم السنة (١) .

٥٦٨ – واحتملت (٢٢) السنّة في هذا الموضع مااحتملت في غيره: من أن تكون السنة بَيِّنَت عن الله كيف إمساكها ، كما يَيِّنَتِ الصلاة والزكاة والحجّ، واحتملت أن يكون رسول الله (٢٣) سنّ فيا ليس فيه نص حكم إله (٤٠).

## باب الملل في الأحاديث

٥٦٩ – قال الشافعيُّ: قال لى قائلُ : فإِنَّا نَجِدُ من الأحاديث عنرسول الله أحاديث في القُرَّانِ مِثلُها عنرسول الله أحاديث في القُرَّانِ مِثلُها

<sup>(</sup>۱) هكذا هو فى الأصل والنسخ المطبوعة دثم السنة » وهو صواب واضح ، ولكن بسن العابثين عبث بالأصل فألحق باء بكلمة د السنة » ليجملها د بالسنة » وهو تصرف غير جائز ، إذ لا داعى إليه مع صجة ما فى الأصل .

<sup>(</sup>٢) هنا في س و ج زيادة ه قال الشانعي ، .

<sup>(</sup>٣) فى س و ع زيادة « سلى الله عليه وسلم بأبى هو وأى » ، وهى مكتوبة بماشية الأصل بخط غير خطه .

<sup>(</sup>٤) «حكم» بالتنكير، و « قة » بحرف الجر ، كما فى الأصل ، وهو الصواب ، وبذلك ضبطت أيضا فى نسخة ابن جماعة ، وفى النسخ المطبوعة « حكم الله » بالإضافة ، وهو مخالف للاصل .

<sup>(</sup>٥) في ع « أحديث مثلها في الفران نصا » ، بالتقديم والتأخير ، وهو مخالف للأصل .

جِلةً ، وفي الأحاديث منها (١) أكثر كمّا في القُران ، وأخرى ليس منها شيء في القران ، وأخرى مُوتفِقة (٢) ، وأخرى مختلفة : ناسخة ومنسوخة (٢) ، وأخرى مختلفة : ليس فيها دِلالة على ناسسيخ ولامنسوخ ، وأخرى فيها نعى لرسول الله (١) ، فتقولون : مانعَى عنه حرام ، وأخرى لرسول الله فيها نعى من مقولون : نهيه وأمره على الإختيار لاعلى التحريم . ثم نَجِدُ كُم تَذَهبون إلى بعض المختلفة (١) من

<sup>(</sup>۱) فى س و ج « وفى الأحاديث مثلها منها » بزيادة كلة « مثلها » وهى زيادة ليست فى الأصل ، وتفسد المنى أيضاً ، إذ ليست هذه الأحاديث نوعاً آخر ، إنحا هى التى فى القران مثلها جلة ، ولسكن فيها زيادات ليست فى القران ، هى تفصيل لحجمله ، ويان له .

 <sup>(</sup>٢) في النسخ المطبوعة «متفقة» وهو مخالف الأصل ، والظر ماضي في حاشبة (رقمه ٩).

<sup>(</sup>٣) فى النسخ المطبوعة « وأخرى ناسخة ومنسوخة » ، وكذك فى النسخة الفرودة على ابن جاعة ، وزيادة كلة « وأخرى » بخالفة للأصل ، وقد كتبت السكلمة بحاشيته بخط جديد ، وهى ظاهرة الحطأ ، لأن قوله « ناسخة ومنسوخة » بيان لنزع من أتواع الأحاديث المتعارضة ، إذ منها ماهو ناسخ ومنسوخ ، ومنها مالادلالة فيه على ناسخ ولا منسوخ ، كما قال الشافعى ، وكما هو ظاهم ، معروف .

<sup>(</sup>٤) فى س « نَيْهَا نَعَى النِّي صَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلُّمَ » وَهُو مُخَالِفُ للْأَصَلَ . وَفَي جُ « لَيس نيها نَعَى النِّي صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم » وَهُو خَلَطَ وَإِنْسَادَ لَلْمَنَى .

<sup>(</sup>٥) في ج د فيها لرسول الله صلى الله عليه وسلم نهى » ، بالتقدم والتأخير ، وهو مخالف للأصل ، وقد صنع فيه بعض السكاتين ذلك ، فسكتب كلة د فيها » بين السطرين فوق كلتى د وأخرى » و د لرسول » وضرب على كلة دفيها» المسكتوبة في موضعها بالأصل . وفي س و س د وأخرى ليس فيها لرسول الله صلى الله عليه وسلم نهى » ، وهو خلط وإفساد اللمنى ، ويظهر أن الفارئين لم يفهموا براد الشافى ، فظنوا أن النوعين أحدهما يكون فيه نهى الي ، والآخر لايكون فيه نهى ، فأصلح كل منهم السكلام على مافهم » فجل بضهم النوعين أحدهما يكون فيه عنى عن المترض عليه ظاهى : أن المعترض يقول : إنا نرى أحاديث وبها نهى عن الني ، وأثم تذهبون في الأخذ بها مذهبا مختلف ، فتارة محملون النهى في بعض الحديث على التحريم ، وقارة تحملونه في بعض الحديث على الاختيار لا على التحريم ، في بعض الحديث على الاختيار لا على التحريم ،

الأحاديث دون بعض ، ونجدُكم تقيسون على بعض حديثه ، ثم يَختلفُ قياسكم عليها ، وتتركون بعضاً فلا تقيسون عليه . فما حجتُكم فى القياس وتركه ؟ ثم تَفترقون بعدُ : فنكم مَن يَثْرَكُ من حديثه الشيَّ ويأخذُ عِثلِ الذي ترك وأضعف (١) إسناداً منه ؟

٥٧٠ – قال الشافي : فقلتُ له : كلُّ ما سَنَّ رسول الله مع كتاب الله مِن سُنَّةٍ فعي موافقة كتاب الله في النصَّ عمله ، وفي الجلة بالتبيين عن الله ، والتبيينُ يكونُ أَكْثَرَ تفسيراً من الجلة والتبيين عن الله ، والتبيينُ يكونُ أَكثَرَ تفسيراً من الجلة وما سَنَّ عماليس فيه نصُّ كتابِ الله (٢) فبفرض الله ظاعته عأمةً في أمره تَبَمْناهُ (١).

٧٧٥ - وأما الناسخةُ والمنسوخة (٥) مِن حديثه فعى (٢٠ كما نَسَخ اللهُ الحكم في كتابه بالحكم غيرِه (٢٠ مِن كتابه عامةً في أمره ، وكذلك (٨) منةُ رسول الله تُنسَخُ بسنَّته

 <sup>(</sup>١) فى النبخ للطبوعة دأوأضف» والألف مصطنعة فى الأصل اصطناعا واضماً ،

<sup>(</sup>٢) في مد ه وما سن وسول الله صلى الله عليه وسلم » والزيادة ليست في الأصل .

 <sup>(</sup>٣) في - د نس كتاب ، عذف لفظ الجلالة ، وهو غالف للأصل .

<sup>(</sup>٤) في ج د اتبعناه، وهو مخالف للأسل .

 <sup>(</sup>٥) في ـ د وأما الناسخ والنسوخ ، وهو مخالف للاصل .

<sup>(</sup>٦) في - « فهو » وهو نخالف للأصل .

<sup>(</sup>٧) في سـ «كما نسخ الله تعالى الحسكم من كتاب بحبكم غيره» وفي ج «كما نسخ الله الحسكم من كتابه بالحسكم وكذك غيره» وكل ذلك مخالف للأصل واضطراب في فهم معناه .

<sup>(</sup>A) في النسخ المطبوعة « فـكذك » وهو مخالف الأصل .

وذكرتُ له بعضَما كتبتُ في (كتابي) قبلَ هذا الله من إيضاح ما وصفتُ .

٥٧٥ - ورسولُ الله عربیُ اللسانِ والدارِ ، فقد<sup>(٥)</sup> يقول القولَ عامًا يريدُ به العامَّ ، وعامًا يُريدُ به الخاصَّ ، كما وصفتُ لك في كتاب الله وسنن رسول الله (٢٥ قبلُ هذا .

٥٧٦ – ويُسْتَلُ عن الشيُّ فيُجيبُ على قدر المسئلةِ ، ويُوَدِّي عنهُ (١) النُّهْرِ عنه الخبرَ مُتَقَصَّى (١) والخبرَ مختصَراً ، والخبرَ فياً تِيَ يعض معناه دونَ بعض .

مَّهُ حَدَّثُ عنه الرجــــلُ الحديثَ قد أَدْركَ جوابَهُ ولم يُدركُ المسئلةَ فَيَدُلَّهُ على حقيقة الجواب، بمعرفته السَّبَبَ الذي يَخْرُج عليه الجواك.

 <sup>(</sup>١) فى ـ د فى كتابى هذا ، مجذف د قبل ، وهى ثابتة فى الأصل ، وكلة د كتابى ،
 واضحة فى الأصل ، ولـكن عيث بها بس فارئيه ليجملها نقرأ لد كتبى ، وعبثه واضع.

<sup>(</sup>٢) فى النسخ المطبوعة « وأما » وهو مخالف للأصل »

 <sup>(</sup>٣) في ع دعلى أنها السخة ولإ أنها منسوخة › وهو خطأ ومخالف للأصل .

<sup>(</sup>٤) في النسخ الطبوعة « متفق » وهو مخالف للأصل ، وانظر حاشية (رتم ٩٥)

<sup>(</sup>٥) في - « وقد » وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٦) في س « رسوله » وهو مخالف للأسل .

 <sup>(</sup>٧) كلة «عنه» ثابتة هنا في الأسل ومحذوفة في النسخ المطبوعة .

<sup>(</sup>A) فى س « متقصيا » وهى " بنة فى الأسل « متفصا » كمادته فى رسم مثل هذه السكلمات بالألف ، قاول بسن الفارئين تغييرها محاولة واضحة ، وهط هطتين محت السكلمة بين الصاد والألف . وفى ج « منفصا » بالنون من الإنقاس ، وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٩) كلة « والحبر » لم تذكر هنا في .. وهي ثابتة في الأصل ، وحدفها خطأ واضع .

٥٧٨ – ويَسُنُ فَى النَّىُّ سنةٌ (١) وفيها نُخالفه أُخرى ، فلا يُخَلَّفُ بعضُ السامعين بين اختلاف الحالَيْن (٢) اللَّتين سَنَّ فيهما .

ويَسُنُّ في معنَّى بُخَالفه في معنَّى ويُجامعه في معنى ... : سنةً غيرَها ، ويَسُنُ في معنى ... : سنةً غيرَها ، ويَسُنُ في معنى ... : سنةً غيرَها ، لاختلاف الحالَيْنُ (٢) ، فيحفظُ غيرُه تلك السنة ، فإذا أدَّى كُلُّ ماحَفِظَ رَآه بعضُ السامعين اختلافًا ، وإيس منه شيء مختلف .

ه و مِيَسَنُّ بِلفَظِ غُرَجُه عامٌ جَلَّةً بَحْرِيم شيء أو بَحْلِيله (٥)، ويَسَلَّ بِلَوْد عِلَى الْحَلِّ ، ويَسَنُّ بَلَوْد عَلَّ مَا أَخَلُّ ، ويَسَنُّ فَى غيره خلاف الجَلَّة ، فيُسْتَدَلُّ على أنه لم يُرِد عِمَاحَرٌم ما أَخَلُّ ، ولا عِمَا أَحلُّ ما حَرَّم .

٥٨١ – ولكل هذا نظير فيما كتبنا ٢٠٥ من مجل أحكام الله .
 ٥٨٢ – ويَشُنُ السنة مُم ينسخُها بسنته ، ولم يَدَع (٢٠٥) أن يُبَين ٢٨٥

<sup>(</sup>١) في ع « بسنته » وهو خطأ ومخالف للأصل .

<sup>(</sup>٢) في النَّسَخ الطبوعة في اللَّوضين « الحالتين » وهو في ذاته صبح ، ولـكن الذي في الأصل « الحالين » وهو أصح وأفسح .

<sup>(</sup>٣) فى - « مىنى » وهو غير واضح ، ومخالف للأصل ، وكلة « نس » مضبوطة ، فى الأصل بتشديد الصاد والتنون ، وفى ع « فى نس مىناه بسنى » وزيادة كلة « يسنى» هنا خلط غريب

 <sup>(</sup>٤) فى ج د مافظاً آخر ، وهذه الزيادة غير جيدة ومخالفة للأصل ، وإن كانت مكتوبة فى
 ماشية المخطوطة المفروءة على ابن جاعة .

 <sup>(</sup>٥) في س و ع د أو تحليله ، محنف الباء ، وهي ثابتة في الأصل .

<sup>(</sup>٦) في - كتيناه ، وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٧) في ج « ولم ندع » بالنون ، وهو خطأ لايوانق للمني ، وعالف للأصل .

<sup>(</sup>A) في سريادة « صلى الله تعالى عليه وسلم » وفي س و ج زيادة « رسول الله صلى الله عليه وسلم » وكل ذلك لم يذكر في الأصل .

كلَّما (١) نَسخ من سُنَّتِه بسُنَّتِه ، ولكن ربما ذَهَب على الذي سَمع مِن رسولِ الله بعض علم الناسخ أو علم المنسوخ ، فَفَظَ (٣ أحدُهما دون الله على علم الله الآخر ، وليس يَذْهبُ ذلك على عامّتهم حتى لا يكونَ فيهم موجوداً إذا مُطلِب.

مه - وكل ما ما كان كما وصفت أمضى على ماسنة (١) ، وفر ق يين ما فر ق يينه منه .

٥٨٤ — وكانت طاعتُه (٥٠ في تشعيبه على ماسنَّه واجبةً ٢٦٠ ،ولم يُقَلْ: مافَرَّ قَ ٢٠٠ بين كِذا كذا ؟

٥٨٥ - لأن قولَ « ما فَرَق (٧) بين كذا كذا؟ » فيما فرَق بين كذا كذا؟ » فيما فرَق بينه رسولُ الله \_: لا يَعْدُو أن يكون جهلاً ممّن الجهل ، وليس فيه إلا طاعةُ الله باتباعه .

<sup>(</sup>١) رسمت فى النسخ المطبوعة « كل ما » ورسمت فى الأصل « كلا » فأبقيناها على رسم الأصل ، لتحتمل المعنيين .

<sup>(</sup>۲) فى - « فيحفظ » وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٣) رسمت في الأصل « كلما » فخالفنا رسمه ، ليكون المراد واشحا محدوداً .

 <sup>(</sup>٤) فى ج « أمضى على ماسنه صلى الله عليه وسسلم » وفى س « أمضى على ماسنه عليه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم » وفى س « مضى على ماسنه » ، وكل ذلك عالف للاصل .

 <sup>(</sup>٥) فى ر د وكانت طاعته صلى الله تعالى عليه وسلم ، والزيادة ليست فى الأصل .

 <sup>(</sup>٦) فى س و ج « على ماسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة واحدة واجبة منه » و وبهذه الزيادات التي ليست فى الأصل اضطرب المنى ، والذى فى الأصل واضع مفهوم وهو العبوات .

 <sup>(</sup>٧) كَلَّةً و فرق » ضبطت في الأصل في الموضين بنتحة فوق الفاء وشدة فوق الراء .

<sup>(</sup>٨) في ج دنمها ، وهو خطأ ومخالف للأصل .

مهم ومالم يوجد فيه إلاّ الاختلافُ : فلا يَمْدُو أَن يكونَ لَمْ يُحْفَظُ مُتَقَصَّى (۱) كَا وصفتُ قبلَ هذا ، فيُمَدَّ ختلفاً ، ويَغيبَ عناً مِن لَمُ فَظْ مُتَقَصَّى (۲) كا وصفتُ قبلَ هذا ، فيُمَدَّ ختلفاً ، ويَغيبَ عناً مِن مَحَدَّثِ .

مه - ولم نَجِدْ عنه (٢) شيئًا ختلفًا فكَشَفْناه -: إلاَّ وجدنا له وجهًا يَحتمل به ألاَّ يَكُونَ مختلفًا ، وأن يكونَ داخلاً فى الوجوه التى وصفتُ لك .

٨٨٥ - أو نَجِدُ الدَّلالة على الثابت منه دون غيره ، بثبوت الحديث ، فلا يكونُ الحديثان اللَّذانِ نُسِباً إلى الاختلاف مُتَكافِياً بْنُ "، فَنَصِيرُ إلى الأثبَتِ مِن الحديثين

٥٨٥ — أو يكونُ على الأثبتِ منهما دِلالةٌ من كتابِ اللهِ أو سنة نبيه (١) أو الشواهدِ التي وصفنا قبلَ هذا ، فنصيرُ إلى الذي هو أقوى وأولى أن يَثبُتَ بالدلايل .

مع على عنه حديثين مختلفين إلاَّ ولهما عَثْرَجُ أو على السَّرِ مِن عَلَمَ اللهُ الله

<sup>(</sup>١) في س و ج « متفصياً » وهو خطأً ومخالف للاصل .

<sup>(</sup>٢) في النسخ الطبوعة زيادة « صلى الله عليه وسلم » ولم تذكر في الأصل .

<sup>(</sup>٣) رسمت في الأصل مكذا ، بياء بعل الممزة ، فأثبتناها على ذلك ، إذ هو لنة فصيحة .

٤) فى - د أو سنة رسوله صلى افة تعالى عليه وسلم » وهو مخالف للأصل .

 <sup>(</sup>٥) في النسخ للطبوعة « وصفناً » وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٣) في س « لموافقته » وفي ع « بموافقته » وكلاما مخالف للأصل .

 <sup>(</sup>٧) في النسخ الطبوعة «كتاب الله » ولفظ الجلالة مكتوب في الأصل بين السطرين بخط غير خطه .

أو غيرِه من سُنَّته <sup>(١)</sup> أو بعضِ الدلايل .

هما نَهَى عنه رسولُ أَلَّه (٢) فهو على التحريم ، حتى تأتي (٣) دِلالَة تعنه (٤) على أنه أراد به غير التحريم .

وجهان ، ثم يتفرع فى أحدهما وجوه .

٩٩٥ - قال: وماهما؟

٥٩٤ ــ قلتُ: إن الله تَعَبَّد خلقَه في كتابه وعلى لسان نبيه بما سبق في قضائه أن يَتَعَبَّد هم به ولِما شاء (٢)، لا مُعَقَّبَ لِحُكْمِهِ فيما (لا يَتَعَبَّد هم به أو وجدوه تَعَبَد هم به ، مُمَّاد مُهُمُ رسولُ الله على المعنى الذي له (١) تَعَبَّد هم به ، أو وجدوه في الخبر عنه ، لم يُنذَلُ في شيء في مثلِ المعنى الذي له تَعَبَّد خلقَه (١٠) ،

<sup>(</sup>١) في النسخ المطبوعة « سنة ، بحذف الضبير ، وهو مخالف للأصل .

 <sup>(</sup>۲) كلة «رسول الله» لم تذكر في ع وذكر بدلها « صلى الله عليه وسلم » ، وما
 حنا هو الثابت في الأصل .

<sup>(</sup>٣) في ج « يأتي » وهو خطأ ومخالف للأصل .

كلة «عنه» لم تذكر في ب وهي ثابتة في الأصل. وفي س و ج «عنه صلى الله عليه وسلم» وزيادة الصلاة ليست في الأصل.

 <sup>(</sup>a) في النسخ الطبوعة و قال الشافعي ، وهو مخالف للأصل

<sup>(</sup>٦) في س « سنة » بالافراد ، وهو غالف للأسل .

<sup>(</sup>٧) فى النسخ الطبوعة « وكما » بدل « ولما » وهو مخالف للأصل.

<sup>(</sup>٨) فى ــ د فسا ، بدل د نيا ، ومو خطأ

 <sup>(</sup>٩) كلة «له» لم تذكر ف ب ومى ثابة فى الأسل.

<sup>(</sup>١٠) مأائبتنا هناهوالذي في الأصل، واضطربت النسخ الأخرى في هذه الجلة ، وأظن السخيها أو مصححها لم يعركوا المراد بمساماً ، فني س ه ولم ينزل عيه في مثل المعنى ، الح ، تبد خلقه ، وفي ج « ولم ينزل ، الح ، زيادة حرف السطف قلط .

ووجَبَ (١) على أهل العلم أن يُسْلِكُوهُ(٢) سبيلَ السنة ، إذا كان في ممناها ، وهذا(٢) الذي يَتَفَرَّعُ تَفَرُّعًا كثيراً .

٥٩٦ – وكذلك إن حَرَّم جملةً (٥) وأحلَّ بمضها ، وكذلك إن فَرضَ شيئًا وخَصَّ رسولُ الله التخفيف في بعضه .

ه · ص (<sup>(۲)</sup> وأما القياسُ فإنما أخذناهُ استدلالاً بالكتاب والسنة والآثار<sup>(۷)</sup>

<sup>(</sup>۱) فى س د وأوجب ، وفى ج د فأوجب ، وكلاهما خطأ ومخالف للأصل ، والذى فيه د ووجب ، ثم رآها كانبه غير واشحة ، فأعاد كتابتها فوقها واضحة بنفس الحط ، ثم عبث بها عابث فألصق بالواو الأولى ألفا ، فصارت تحتمل أن تفرأ د وأوجب ، أو د فأوجب ، والتممل فيها ظاهر واضح .

<sup>(</sup>۲) قبل « سلك » يتعدى لفعولين بنفسه وبالممزة ، والذي حنا من الثانى ، لأنه صبط في الأصل بنم الياء وكسر اللام .

 <sup>(</sup>٣) زاد سن الناس في الأسل ألفا قبل الواو ، لنفرأ « أو هذا » ، وهي زيادة ثابية
 عن موضعها غير حيدة ، وأذلك لم تذكر في النسخة المفروءة على ابن جاعة ، ولا في النسخ الطبوعة .

 <sup>(</sup>٤) قوله « على الأقل الحرام » بيان لفوله « عليه » في قوله « ولايقيسون عليه » وهو ظاهر ، وفي ج « ولايقيسون عليه إلا على أقل الحرام » وهو خلط وإنساد للمني .

<sup>(</sup>٥) في النسخ المطبوعة زيادة د واحدة ، وهي زيادة خطأ صرف ، وليست في الأصل .

<sup>(</sup>٢) هنا في س و ــ زيادة « قال الشافعي » .

 <sup>(</sup>٧) كتب كاتب في الأصل بخط جديد كله « من » بعد الواو ، ويظهر أنها كتابة حادثة قريباً بعد نسخ نسخة س ، لأنها لم تذكر في أية نسخة أخرى .

ها أن نُخالف حديثاً عن رسول الله (۱) ثابتاً عنه ..
 فأرجو أن لا يُؤخَذَ ذلك علينا إن شاء إلله .

٩٩٥ - وليس ذلك لأحد، ولكن قد يَجهلُ الرجلُ السنةَ فيكونُ له قولُ يُخُالفُها ، لا أنه عَمَدَ خِلاَفها ، وقد يَغْفُلُ المره ويُخْطِئُ في التأويل "

مِثَالًا ، تَجْمَعُ لَى فَيه الإِتِيانَ على ما سأَلتُ عنه ، بأمرٍ لا تُكْثِرُ (°) مِثْنًا ، تَجْمَعُ لَى فيه الإِتيانَ على ما سأَلتُ عنه ، بأمرٍ لا تُكْثِرُ (°) على قَانْسَاهُ ، وابدأ بالناسخ والمنسوخ من سنن الني (۳)، واذكُرْ منها

<sup>(</sup>١) فى النسخ المطبوعة « لرسول الله » والذى فى الأممل ماهنا ، ثم ضرب بسن الكانبين على كلة « عن » وألصق لاماً بالراء ، ويظهر أن هذا التنبير قدم ، لأنها ثابتة باللام أيضا فى النسخة المفروءة على ابن جاعة .

<sup>(</sup>۲) « عمد » ... من باب ضرب ... يتعدى بنفسه وباللام وبالى ، كا نس عليه فى اللسان وكما هو ثابت بالأصل هنا ، وهو حجة ، ويظهر أن مصححى مطبعة بولاق غرهم مايوهمه كلام صاحب الفاموس ، فظنوا الكلمة غير صواب ، فنيروها فى نسخة ... وجعاوها « تعدد » .

<sup>(</sup>٣) الله أكبرُ . هذا هو الإِمامُ حقًا . وَصَدَقَ أَهَلُ مَكَةً و بَرُثُوا ، حين سَمَّوْهُ « ناصرَ الحديث » .

<sup>(</sup>٤) في النسخ المطبوعة « قال الفاضي » وهو زيادة عما في الأصل .

<sup>(</sup>٥) فى ج « ولانكثر » وزيادة الواو لبست فى الأصل ، وإن كانت ثابتة فى النسخة المفروءة على ان جاعة ، وموقعها فى السياق غير حيد . وفى س « لايكثر » بالسل المضارع ، وهو مخالف أيضا للأصل ، والناء الفوقية واضحة فيه وفوقها ضمة ، وقد زاد بسنى السكانيين بقطين تحت الناء ليفرأ أيضا بالياء ، ولم يحسن فيا صنع ، لأن الضمة فوق الحرف تبطل صنيعه .

<sup>(</sup>٦) في ج د رسول اقة ، .

شيئًا ممَّا منه القُرَانُ ، وإن كَرَّرْتَ بيضَ ماذ كرتَ ؟

الني المقلت المناقب المناقب المناقب الله على المناقب المناقب المناقبة التي المناقب ال

٦٠٣ – وهكذاكل منسوخ في كتاب الله وسنة نبيه .

عن عن الناسخ والمنسوخ من إبانته لك الناسخ والمنسوخ من الكتاب والسنة \_: دليل لك على أن النبي إذا سَنَ سُنَةً حَوَّلَه اللهُ

<sup>(</sup>١) هنا في ع زيادة د قال الشافعي ، .

<sup>(</sup>٢) في ـ د وكان » وهو غالف للأصل .

<sup>(</sup>٣) كذا فى الأصل بنزع الحافض ، وكتب كاتب بماشيته « لمله : في يسنى أنه ظن أن كلة « فى » سقطت من النسخة . ويظهر أن بعض الملماء أصلح الكلمة بعد ذلك بزيادة الباء فصارت « بالمكتوبة » كما فى المفروءة على ابن جماعة ، وبذلك طبعت فى الطبعات الثلاث .

 <sup>(</sup>٤) كذا في الأرل وسائر النسخ ، وزاد بسن الكاتبين مجاشية الأصلكلة « قد »
 وجعل موضعها قبل « كان » .

 <sup>(</sup>a) فى النسخ المطبوعة « قال الشافعي. » والزيادة ليست فى الأصل.

عنها إلى غيرها: سَنَّ أُخرى يصير إليها الناسُ بعدَ التي حُوِّلَ عنها ، لئلا يَذهبَ على عامّتهم الناسخُ فَيَثَبَّتُونَ على المنسوخ

٦٠٦ - (\*)فقال (\*) : أفيكنُ أن تُخالفَ السنةُ في هذا الكتابَ ؟

على الله جل الله على على الله على الله جل الله على الله على الله على خلقه الحجة من وجهين ، أصلُهما في الكتاب : كتابُه ، ثم سنةُ نبيّه ، فرضه في كتامه اتباعها

٩٠٨ فلا يجوزُ أن يُمنَّ رسولُ الله سنةَ لازمةَ فَتُنْسَخَ اللهِ عَلَيْ فَتُنْسَخَ اللهِ عَلَيْ فَتُنْسَخَ فَلَا يَمُوفُ الناسخُ بالآخِرِ من الأمرين ، فلا يَسُنَّ مانَسَخَها (١٠)

<sup>(</sup>١) في سائر النسخ « يشتبه » وهو مخالف للأصل ، والكلمة فيه واضحة مضبوطة .

<sup>(</sup>٢) في س و ج دَسن، وهو يخالف للأصل.

 <sup>(</sup>٣) في سائر النسخ « وإيانتها » بالواو بدل « أو » والألف البة في الأصل ، ثم ضرب
 عليها بسنس الفارئين ، ولاوجه لقلك .

<sup>(</sup>٤) في س د أن يقول : الكتاب ، الح ، وكلة د يقول ، مزادة بحاشية الأمسل بخط آخر ، وهي زيادة غير جيدة .

<sup>(</sup>۵) هنا في س و مج زیادة د قال الشافي » . .

<sup>(</sup>٦) في ج د وقال ، وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٧) في س د لأنه عز وحل » .

<sup>(</sup>A) في س « ولايسن » وفي ج « ولا يبين ناسخا » وكلاما مخالف للأصل ، والسكلمة والحجة فيه مضبوطة .

وأكثرُ الناسخ في كتاب الله إنما عُرِفَ بدِلالةِ سننِ (١) رسول الله .

١٠٩ – فإذا كانت السنةُ تدَلُّ على ناسخ القُرَانِ وتُفَرَّق بينه وبين منسوخه ـ : لم يكن أن تُنْسَخَ السنةُ بقُرَانِ إلا أَحْدَثَ رسولُ الله مع القُرَان سنةً تَنْسَخُ سنَّتَه الأولى ، لتَذْهَبَ الشبهةُ عن من خلقه .

١٠ – قال : أفرأيت لو قال قائل : حيث وجدت القران ، السنة منسوخة القران ؛
 القران ؟

٦١١ - (°)فقلتُ له: لايقولُ هذا عالمُ "!

١١٢ - قال: وَلَمْ ؟

على نبيه اتباع ماأنزل إليه ، وشَهدله بالله على نبيه اتباع ماأنزل إليه ، وشَهدله بالْهُدَى ، وفَرَضَ على الناسطاعتَه ، وكان اللسانُ \_كما وصفتُ فبلَ هذا \_ محتملاً للمعانى ، وأن يكون كتابُ الله يَنزلُ عامًا يُرادُ به المامُ ، وفرضاً جملةً يَيْنَه رسولُ الله (٢) ، به المامُ ، وفرضاً جملةً يَيْنَه رسولُ الله (٢) ،

 <sup>(</sup>١) الكلمة واضعة في الأصل ، وقد غيرها بعض قارئيه لنفرأ « سنة » ، وبذلك كتبت في النسخة المفروءة على ابن جاعة . وهو تصرف غير سديد .

<sup>(</sup>۲) في ع دعلى من » وهو خطأ وخلط .

 <sup>(</sup>٣) فى - « فى الفران » وزيادة « فى » خطأ ومخالفة للأصل .

<sup>(</sup>٤) في م خلاف ، مجنف الباء ، ومو خلاف الأصل .

 <sup>(</sup>٥) حناق النسخ الطبوعة زيادة « قال الشافي » .

<sup>(</sup>٣) في ج « وبينه رسول الله » ، بزيادة حرف العطف ، وهو خطأ ومخالف للأصل .

فقامت السنةُ مع كتاب الله هذا المقامَ ـ : لم تكن السنةُ (اليُتُعَالِفَ كَتَابَ الله ، عِثْلُ تَنزيله ، كتابَ الله ، عِثْلُ تَنزيله ، أومُبيّنة منى ما أراد الله ، فهى (الكلم حالي مُشِّعة كتابَ الله .

١١٤ – قال: أَفْتُوجِدُ فِي الحِجَّةَ بِمَا قَلْتَ فِي القُرَّانِ ؟

حذكرتُ له بعض ما وصفتُ في كتاب (السنة مع القُرَان (۱) من أن الله فرض الصلاة والزكاة والحجّ، فبين رسولُ الله مه كيف الصلاة ، وعددها ، ومواقيتها ، وسُنتها ، وفي كم الزكاة من كيف الصلاة ، وعددها ، ومواقيتها ، وسُنتها ، وفي كم الزكاة من المال ويَثبتُ عليه (١) ، ووقتها ، وكيف عَمَلُ الحجّ، وما يُعتنّبُ فيه ويُباحُ

حقال: وذكرتُ له قولَ الله ( والسَّارِقُ والسَّارِقُ والسَّارِقُ والسَّارِقَةُ والسَّارِقَةُ والسَّارِقَةُ وَالرَّانِيةُ وَالرَّانِيةُ وَالرَّانِيةُ وَالرَّانِيةُ وَالرَّانِيةُ وَالرَّانِيةُ وَالرَّانِيةُ الله عَلَى مَن بِلْغَتْ سَرْقَتُهُ جَلْدةٍ (٢٠) وأن رسولَ الله لمَّـا سَنَّ القطع على من بلغت سرقتُه جَلْدةٍ (٢٠) وأن رسولَ الله لمَّـا سَنَّ القطع على من بلغت سرقتُه

<sup>(</sup>١) في ع « سنة » بالتنكير ، وهو خلاف الأسل .

<sup>(</sup>۲) فى النسخ الطبوعة « وهى » وهو مخالف للاصل .

<sup>(</sup>٣) لا أدرى أهذا كتاب معين ألفه الشافى، أم يريد ماذكر فى كتبه من الرسالة وغيرها ، عما تكلم فيه عن وجه بيان السنة للفران وما جاه فى السنة بمما ليس فيه لمس كتاب ٢ نانى لم أجد فى ترجمة الشافى فى مؤلفاته كتابا باسم [ السنة مع الفران ] ولم أجد كذلك كتابا بهذا الاسم فى المكتب التى ألحقت بكتاب الأم ، وعسى أن ينبين لى حقيقة ذلك عند تحقيق المكلام فى كتبه ، إن شاء الله .

 <sup>(</sup>٤) « یستمل» و « یثبت » کتبانی س « تسقط» » و « تثبت » بالتاء » وهو
 مخالف للا سل .

<sup>(</sup>٥) في ــ زيادة كلَّة « الآية » وليست في الأصل . وهذه الآية في سورة المائدة (٣٨) .

<sup>(</sup>٦) سورة التور (٢) .

ربع دينار فصاعداً ، والجَلْدَ على الحرّين البِكرَيْنِ (1) ، دونَ التّيبَيْنِ الْجُرّيْنِ واللّماوكَيْنِ . : دَلَّتْ سنةُ رسول الله على أن الله أراد بها الخاص من الزُّناة والشرّاق ، وإنْ كان عَرْبَ الكلام ِ عامًا فى الظاهر على الشرّاق والزُّناة .

۱۱۷ – قال: فهذا<sup>۲۱۰</sup> عندی کما وصَفْتَ، أَفْتَجِدُ حَجَةً على مَن رَوَى <sup>۲۱۰</sup> أَنْ النّبِيَّ قال: «ما جاءكم عَنَّى فاعْرِ ضُوه على كتابِ الله، فَعَا وافَقَهُ فَأَنَا قُلْتُهُ ، وما خالفَه فلم أُقَلْهُ ، <sup>(3)</sup> ؟

<sup>(</sup>١) في س و ج د البكرين البالنين ، والزيادة ليست في الأصل .

<sup>(</sup>Y) في مد وهذا » وهو عنالف الأصل.

 <sup>(</sup>٣) كتب بعض السكاتين بين السطرين في الأصل ، بعد كلة « روى » كلة « الحديث »
 وهذه الزيادة ليست في سائر النسخ ، وما أظنها صحيحة .

<sup>(</sup>٤) هـذا المنى لم يرد فيه حديث محيح ولا حسن ، بل وردن فيه ألفاظ كثيرة ، كالها موضوع أو بالنم الفاية فى الضف ، حتى لايصلح شى، منها للاحتجاج أو الاستصهاد . وأثرب رواية لما تفله الشافى هنا فوهاه وضعه ... : رواية الطبرانى فى محبه الكبير من حديث ابن عمر ، تقلها الميشى فى عجم الزوائد (١١٠٠١) وقال : « فيه أبو حاضر عبد الملك بن عبد ربه ، وهو منكر الحديث » .

وقال في عون المنبود ( £ : ٣٢٩): « فأما مارواه بعضهم أنه قال . إذا جاءكم الحديث فاعرضوه على كتاب اقد ، فان واقفه فخفوه ... : قائه حديث باطل لا أصل له . وقد حكى زكريا الساجى عن يحي بن معين أنه قال : هذا حديث وضعه الزنادقة » . وقل العلماني أنه قال أيضاً : « وضعه الزنادقة » . وقل هو والسجاوتي في كثف الحقا ( ١ : ٨٦) عن الصغاني أنه قال : «هو موضوع » .

وقد كتب الامام الحافظ أبو عد بن حزم ، فى هذا المنى فعملا تفيماً جداً ، فى كتاب الإحكام (٢٠: ٧٦ – ٨٨) وروى بعض ألفاظ هذا الحدث المكنوب ، وأبان عن علمها فعنى . ومما قال فيه : « ولو أن امراً قال لا أخذ إلا ماوجدنا فى القرآن ... : ل كان كافراً باجاع الأمة ، ول كان لا يلزمه إلا ركمة ما ين دلوك الشمس المرآن ... : ل كان كافراً باجاع الأمة ، ول كان ذلك أقل ما يقع عليه اسم صلاة ، ولا حد الله غمق الليل ، وأخرى عند الفجر ، لأن ذلك أقل ما يقع عليه اسم صلاة ، ولا حد للا كثر فى ذلك . وقائل هذا كافر مصرك حلال الدم والمال » ثم قال : « ولو أن

١١٨ - المقلت له : مازوى هذا أحد يثيث حديثه في شيء صَغْرَ وَلا كَبُرَ ٣٠ ، فيقالَ لنا ، قد ثَبَّتُم ٣٠ حديثَ مَن رَوَى مِذَا في شيء .

وهذه أيضا رواية منقطعة عن رجل مجهول، ونحن لاَتَقْبَلُ مثلَ هذه الرواةِ في شيه .

٦٢٠ – قال(؛): فَهَلُ عن النيُّ رواية عا قلم (ه) ؟

٦٠١ - فقلت له: نمم:

٦٢٢ - أخبرنا سفيانُ ٢٦ قال أخبرني سالم أوالنَّضر أنه مَغِعَ

والظر أيضاً لسان المزان (١: ١٥٤ ــ ٥٥٤)

(١) هنا في س و ع زيادة « قال الشافعي » .

(٢) في من دصنير ولا كبير، وهو مخالف اللاسل؛ وكلة دكبر، فيه مضبوطة بنتم البكاف وضم الباء ، ومع ذلك فإن بعض فارئيه عبث به ، فزاد ياء في كل من السكلمتين قبل الراء ، وهو تصرف غير حميد ، والـكلمتان مضبوطتان أيضاً في النسخة المفروءة على

ابن جماعة بضم النين والباء .

 (٣) « ثبتم » مضبوطة في الأصل ختحة على الثاء وشدة على الباء ، وفي النسخ الطبوعة . «كيف أثبتم» فزاد ناسخوها ألفاً ، وغيروا « قد » إلى • كيف » بدون حبة ، وأظهم لم يفهموا وجه السكلام ، فنيروه إلى ماظنوه صحيحاً ، وإعما يريد الثافع: أن هذا الحديث لم يروه تلة بمن أخذنا بروايته، حتى يكون للمترض حجة علينا إذا أخذنا بعنى. من روايته ، بل منا الراوى لم نحتج بهي، بمنا روى ، إذ هو ليس عقبول الرواة غندنا .

(٤) في ـ د تقال ، وهو مخالف للأصل .

 (٥) في ج د فيا قلم > وفي س د فيا قلت > ، وكلاها نخالف للاصل ، وقد حاول بعض قارئيه تفيير كلة « بمــا » ليجلها « لمـا » والتصنم في ذلك واضع .

(٦) في النسخ الطبوعة زيادة « بن عبينة » وليست في الأصل ، وحو حو .

<sup>=</sup> أمرأ لايأخذ إلا بما اجتنبت عليه الأمة فقط، أو يترك كل مااختاتوا فيه، بمما قد. جاءت فيه النصوس ــ : لحكان فاسقا باجاع الأمة . فهانان القدمتان توجب الضرورة الأخذ بالنقل،

عُبَيْدَ الله بنَ أَبِي رَافِعِ يُحَدَّثُ عِن أَبِيهِ أَنَّ النِي قال : « لا أَلْفِينَ الْحَدَّكُمُ مُثَّكِئًا على أريكته بأتبه الأمرُ مِنْ أَمرِي ممَّا أَمَرُتُ به أَو نَهَيْتُ عِنه \_ : فيقول : لاأدرى ، ما وَجَدْنَا في كتاب الله اتّبعناه ، (١).

مرح - قال الشافعي : فقد ضَيَّقَ رسولُ الله على الناسِ أَنْ يُردُّوا أَمْرَهُ ، بفرضِ اللهِ عليهم اتَّباعَ أَمْرِهِ .

عرد الله على أَبْنُ لَى مُجَلَّا أَجَعَ لَكَ أَهِلُ السلم ـ أَو أَكْثَرُهُ مِ عَلَمُ السلم ـ أو أكثرُهُ مِ عليه الله على أنَّ السنة مع الكتاب خاص وإن كان ظاهرُه عامًا .

٩٢٥ ــ فقلتُ له : نَمَمْ ، ماسمعتَنِي () حَصَيتُ في (كتابي) (ه).

٦٢٦ - قال: فَأَعِدْ منه شيئًا .

٧٣٧ - قلتُ (١٠): قال الله : ( حُرَّمَت عَلَيْكُمُ أَمَّهَا تُسكُمُ

<sup>(</sup>١) مضى الحديث بهذا الاسناد وإسناد آخر برتم (٢٩٥ و ٢٩٦ وتكامنا عليه هناك .

 <sup>(</sup>۲) « قال » : أى المعترض المناظر الشافعي ، وفي النسخ المطبوعة « قال الشافعي : فقال »
 وهو إيضاح الدراد ، ولكنه مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٣) فى النسخ الطبوعة «عليها» وهو مخالف للأصل ، ويظهر أنها كانت فى النسخة المقروءة على ابن جاعة «عليه» كما فى الأصل . ثم حكت بالسكين وجسلت «عليها» وما فى الأصل يحتاح لهى، من التأول فى إعادة الضمير إلى قوله «جلا» ، ولسنا نرى به بأساً .

<sup>(</sup>٤) فى س و ــ « نسم ، بسنى ماسمستنى » . وزيادة « بسنى » ليست فى الأصل . وفى ج « بسنى ماسمستنى » بحذف كلة « نسم » وهو مخالف أيضاً للأصل .

<sup>(</sup>٥) فى النسخ الطبوعة زيادة « هذا » وليست فى الأصل .

 <sup>(</sup>٦) في سـ « فقلت » وهو مخالف للأصل .

وبنَاثُكُونُ وَمَّاثُكُمُ وَمَّاثُكُمُ وَخَالاَثُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأَمَّاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ ، وَأَمَّاتُ وَأَمَّاتُكُمْ اللَّاتِي الْمَصَنَاتُ مِنَ الرَّضَاعَةِ ، وَأَمَّاتُ يَسَائِحُمُ اللَّاتِي فِي مُجُورِكُمُ مِنْ نِسَائِحُمُ اللَّاتِي فِي مُجُورِكُمُ مِنْ نِسَائِحُمُ اللَّاتِي فِي مُجُورِكُمُ مِنْ نِسَائِحُمُ اللَّاتِي فَي مُجُورِكُمُ مِنْ نِسَائِحُمُ اللَّاتِي فِي مُجُورِكُمُ مِنْ نِسَائِحُمُ اللَّاتِي فَي مُجُورِكُمُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ وَمَا مُنَاعُمُ مِنِ اللَّهِ عَلَيْحُمُ ، وَأَنْ بَحِمْتُوا بَيْنَ الْأَخْتَيْنِ وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ اللَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُم ، وَأَنْ بَحِمْتُوا بَيْنَ الْأَخْتَيْنِ وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ اللَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُم ، وَأَنْ بَحِمْتُوا بَيْنَ الْأَخْتَيْنِ النَّاعُ وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ اللَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُ ، وَأَنْ بَحِمْتُوا بَيْنَ الْأَخْتَيْنِ وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ اللَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُ ، وَأَنْ بَحِمْتُوا بَيْنَ الْأَخْتَيْنِ النَّاعُ وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ اللَّذِينَ مِنْ أَصْلاَبِكُ ، وَأَنْ بَحِمْتُوا بَيْنَ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُم ، وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاء وَلَا مُنَاعِلًا مُ مَا وَرَاء وَلَا اللَّهُ عَلَيْكُم ، وَأُحِلّ لَكُمْ مَا وَرَاء وَلَا اللَّهُ عَلَيْكُم ، وَأُحِلًا لَكُمْ مَا وَرَاء وَلَا لَكُم مَا وَرَاء وَلَا مَلْكُم . مَا وَرَاء وَلَا مُولِكُم . وَأُحِلّ لَكُم . مَا وَرَاء وَلَاء وَلَا كُولُولُكُم . مَا وَرَاء وَلَا مُؤْمِلًا مُنْ مَا مَلَكُم . مَا وَرَاء وَلَاء وَلَا مُلْكُم . مَا وَرَاء وَلَاء ولَاء وَلَاء وَلَاء ولَاء ولَاء

مَا وَرَاءَ ذَٰلَكُمُ وَ فَالَ اللهُ عَنْ حَرَّمَ ، ثُمَ قَالَ : (وَأَحِلَّ لَكُمُ مَا وَرَاءَ ذَٰلَكُمُ وَ فَقَالَ رَسُولُ اللهُ : ﴿ لا يُجْمِعُ مِن المرأةِ وَعَمْتِهَا ، وَلا بِين المرأةِ وخالتها (٥٠ ) . فلم أُعْلَمُ مِنَالِفًا في اتّباعه .

<sup>(</sup>١) في الأصل إلى هنا ثم قال ﴿ إِنَّى : وأحل لسكم ماوراء ذلكم » .

<sup>(</sup>۲) سورة النساء (۲۳ و ۲٤) .

 <sup>(</sup>٣) في النسخ الطبوعة « قال الثاني » وهو مخالف للأصل .

 <sup>(</sup>٤) فى النسخ المطبوعة « فذكر » بالقاء ، وفى الأصل بالواو ، ثم أصلحها بعض القارئين
 بإلصاق الواو بالذال إصلاحا مصطنعا غير جيد .

<sup>(0)</sup> فى س و س تقديم ذكر الحالة وثأخير السة فى انفظ الحديث ، وهو خلاف الأصل والحديث رواه الشافعي فى الأم (ج • س ٤) عن مالك عن أبى الزاد عن الأعرج عن أبى هريرة مرفوها ، يقديم ذكر السة كما فى الأصل ، وكذلك هو فى الموطأ (ج ٢ س ٦٧ – ٦٨) .

والحديث رواه أيضا أحد وأصحاب الكتب الستة من حديث أبي هريرة ، كما فى نيل الاوطار (ج ٦ ص ٢٨٠) .

١٣٩ - فكانت فيه دِلالتان : دِلالة على أن سُنَة رسولِ الله
 لا تكون غالِفة لكتاب الله بحالي ، ولكنها مُبيئنة مامّة وخاصة .

على أنهم قَبِأُوا فيه خبَرَ الواحد ، فلا نعلم (() من وَجْهِ يَصِيعُ عن النبيّ إلاّ أبا هريرةَ ()

عندَك خلاقًا له عندَك أن يكونَ هذا الحديثُ عندَك خلاقًا الشيء مِن ظاهرِ الكتاب؟

٣٣٧ - فقلت (١) : لا ، ولا غير م .

٦٣٣ - قال: فَمَا مَعَى قُولِ الله (حُرَّمَتُ عَلَيْكُمْ أَمَّا تُكُمْ) ٢٠ فقد ذَكَر التّحريمَ وقال (٥٠: ( وأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلَكُمُ ) ٢٠.

(۱) فى سد و ولا أعلم » وهو مخالف للأصل ، وفى سد و لا نعلم » وحرف العطف فى الأصل ملصق بحرف « لا » بدون نقط ، فمن المحتمل قراءته واواً أو قاء ، والفاء أرجع عندى ، ويؤمد ما فى النسخة المفروءة على ان جاعة

(۲) قال الشافي في الأم (ج ٥ س ٤): « ولا يروى من وجه يثبته أهل الحديث عن الني صلى الله عليه وسلم ... : إلا عن أبي هريرة ، وقد روى من وجه لا يثبته أهل الحديث من وجه آخر ، وفي هذا حجة على من ردّ الحديث ، وعلى من أخذ بالحديث مرة وتركه أخرى » .

ومنا الذي قال الثاني يدل على أنه لم يصل إليه طرق صيحة المحديث من غير حديث أبي هريرة ، ولكنه قد صح من حديث جابر ، فرواء أحمد والبخاري والترمذي ، كا في نيل الأوطار (ع ٦ ص ٢٨٥ ــ ٢٨٦) ونقل عن ابن عبد البرقال : « كان بعض أهل الحديث يزعم أنه لم يرو هذا الحديث غير أبي هريرة ، يسنى من وجه يصح ، وكأنه لم يصح حديث الشمي عن جابر ، وصحه عن أبي هريرة ، والحديثان جيما صيحان » .

 <sup>(</sup>٣) في ج « تغال » وفي ب « قال : تغال » وكلاما مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٤) في سـ « قلت » وهو مخالف للأصل .

 <sup>(</sup>٥) فى النسخ للطبوعة وثم قال ، وحو مخالف للأصل

١٣٤ - قلتُ : ذَكَرَ تحريم مَن هو حرام بكلُّ حالٍ ، مثلِ ، الأُمُّ والبنتِ والأختِ والعمة والخالة وبناتِ الأَيْح وبناتِ الأَختِ ، وذَكَرَ مَن حَرَّم بكل حالٍ من النَّسبِ والرَّصاع ، وذَكرَ مَن حَرَّم مِن النَّسبِ والرَّصاع ، وذَكرَ مَن حَرَّم مِن النَّسبِ والرَّصاع ، وذَكرَ مَن حَرَّم مِن الجَمعِ يبنهُ (۱) وكان أصلُ كلَّ واحدة منهما مباحًا على الانفراد ، من الجَمعِ يبنهُ (١) وكان أصلُ كلَّ واحدة منهما مباحًا على الانفراد ، قال (١) : (وَأُحِلُّ لَكُمُ مَا وَرَاء ذَلِكمُ ) يعنى بالحال (۱) التي أَحَلُها به . من قال (١) : (وَأُحِلُّ لَكُمُ مَا وَرَاء ذَلِكمُ ) بمنى ما أَحَلُ به (١) من النساء حلال بنير نكاح يَصِيحُ (١) ما أَحَلُ به يوز نكاحُ خامسةٍ على أربع (١) ، ولا تَجْعُ بين أختين ، ولاغيرُ ولا أَنه يجوز نكاحُ خامسةٍ على أربع (١) ، ولا تَجْعُ بين أختين ، ولاغيرُ ولا أنه يجوز نكاحُ خامسةٍ على أربع (١) ، ولا تَجْعُ بين أختين ، ولاغيرُ ذلك مما نَعَى عنه؟!

<sup>(</sup>۱) هكذا فى الأصل باثبات « من » مع ضبط « حرم » بختح الحاء وتشديد الراء » والمتضيف هنا التمدية ، ولمل هذا استعبال عند بعض العرب ، أوهو على تضبين مبنى « منع » وقد ضرب بعض الفارئين على حرف «من» وأذلك لم يذكر فى النسخ الطبوعة ولا فى النسخة المتروءة على ابن جاعة.

<sup>(</sup>٢) فى النسخ المطبوعة « وقال » وإثبات الواو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٣) في سرَّ ه في الحالة ، وهو مخالف للأصل ،

<sup>(</sup>٤) فى س و ج « إلى » بدل « أن » والكلمة فى الأصل غير واضحة ، إذ اعتورها التغيير فى الكتابة ، فلم يظهر ماكانت عليه أو لا ، ولكنها حطت « إلى » وتحت الياء هطتان ، وليس ذلك من قاعدة الربيع فى الكتابة ، وفى الحاشية مكتوب كلة « أن » ومضروب عليها ، والراجح عندى أنها بخط الربيع ، كتبها بياناً كمادته وعادة غيره من العلماء السابقين ، وأن الضرب عليها إنحا جاء بمن تصرف فى أصل الكلمة فى أثناء السطر .

<sup>(</sup>o) كلة « أحل » ضبطت في الأصل بفتح الألف والحاء بالبناء الفاعل .

<sup>(</sup>٦) في النسخ المطبوعة ﴿ صحبح ﴾ وهو مخالف للأصل .

 <sup>(</sup>٧) في س « الأربع » وهو مخالف للأصل :

على الخفينِ ، وما صار إليه أكثرُ أهل العلم مِن قَبُولِ المسحِ .

٦٣٧ - فقال: (٢) أفيتُخالفُ المسخُ شيئًا من القُرَان ؟

١٣٨ - قلتُ: لا تُخالفهُ سُنَّةُ بِحالٍ.

٣٣٩ - قال: فما وَجْهُه ؟

على المسلاةِ فَاغْسِاوا (الْمَا أَوْلَا أَوْمَ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِاوا (الْمَا أَوْمَ أَلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِاوا (الْمُحُوفَ عَلَى الْمُلَاةِ فَاغْسِاوا (الْمُحُوفَ عَلَى الْمُلَاقِ وَالْمُسَخُوا بِرُوشِكُم وَأَرْجُلَكُم الْمَا الْمُنْ الْمُكَفِّبَيْنِ (١٠) على طهارةِ مالم إلى الصلاةِ لم يكن عليه هذا الفرض ، فكذلك دَلَّت (١٠) على أن فرض غَسلِ القدمين إنما هو على المتوضى الانحُقى عليه (١٠) لَبُسَهُمَا كاملَ الطهارةِ .

<sup>(</sup>١) فى النسخ المطبوعة « قال الشافى : وذكرت » وحو مخالف للاصل ، وقدكتب بعن الناس فيه بين السطرين كلة « قال » بخطآخر .

<sup>(</sup>Y) في سد قال » وهو مخالف للاصل ب

 <sup>(</sup>٣) في النسخ المطبوعة « قلت له ، وكلة « له » لم تذكر في الأصل .

<sup>(</sup>٤) في النسخ المطبوعة ه لما قال اقد . وافظ الجلالة لم يكتب في الأصل ، والكنه كتب فيه بين السطون بخط جديد .

<sup>(0)</sup> في الأصل إلى مناء ثم قال « الآية » .

<sup>(</sup>٦) سورة المائدة (٦) .

 <sup>(</sup>٧) فى النسخ للطبوعة « على أن كل من كان » وزيادة كلة « كل » ليست من الأصل »
 ولكنما مكتوبة فيه بين السطرين بخط آخر .

<sup>(</sup>A) ف س « وكُذَك » ، وفي سُ و ع « دلت السنة » وكلها عنالف للأصل .

<sup>(</sup>٩) حنف النون هنا للاضافة إلى الضمير ، وسرف الجرّ بينهما مقدم ، على ماقال علماء المرية ورجعود ، وهذا الحذف وردكثيراً في كلام انسرب . انظر فقه المنة المتمالي (ص ٣٤٩ طبمة الحلي) وشرح ابن يعيش على المفصل ( ١٠٠٤ ـ ٢٠٠) .

الله عن السباع ، وذَكَرَتُ له تحريمَ النبيُّ كُلَّ ذَى نابِ من السباع ، وقد قال الله : (قُلُ لاَ أَجِدُ فيها أُوحِىَ إِلَى تُحَرَّمًا (١) عَلَى طَاعِم يَطْعَمُهُ الله الله : (قُلُ لاَ أَجِدُ فيها أُوحِى إِلَى تُحَرَّمًا الله أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أُو دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَهُمَ خِنْزِيزٍ فَإِنَّهُ رَجْسٌ ، الله إِن مَن اصْطُرُّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَإِنَّ رَبِّكَ غَفُورٌ أَوْ فِيسْقًا أَهِلَ لِهَ يَوْ الله بِهِ ، هَن اصْطُرُّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَإِنَّ رَبِّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (١٠) . ثم مَنمى ما حَرَّم (١٠)

٦٤٢ - فقال(٤): فامعني هذا ؟

<sup>(</sup>١) في الأصل إلى هناء ثم قال « الآية نه .

<sup>(</sup>۲) سورة الأنمام (۱٤٥) .

 <sup>(</sup>٣) لم يذكر الشافعي نس الآية في هذه الحرمات ، فلذلك قال لا ثم سمي ماحرم » يشير به
 إلى باقى الآية . وفي ب « فسمى » وهو مخالف للأصل .

 <sup>(</sup>٤) فى س « قال » وهُو مُخالف للأصل .

<sup>(</sup>٥) في مـ « قلت » وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٦) وضم في الأصل هطتان فوق الحرف وهطتان تحته ، ليقرأ بالتاء وبالياء . .

 <sup>(</sup>٧) في - و ج « ذكرتم » بدل « تركتم » وهو عالف للأصل .

 <sup>(</sup>A) فى النسخ المطبوعة و على أنه إنما حرم ، وكلة د إنما ، ليست من الأصل ، والكنها
 مكتوبة بحاشيته بخط آخر .

<sup>(</sup>٩) التلاوّة « ويحل » ولبكنّ الواوكتبت فى الأصل بخط جديد، والثانعي كثيراً مايترك حرف العلف اكتفاء بموضع الاستدلال من الآية ، وليس بصنيعه هذا بأس .

<sup>(</sup>١٠) سوره الأعراف (١٥٧) .

مع حال: فَحُدُّ لِي مَنَّى هَذَا بِأَجْمَ مَنْهُ وَأَخْصَرَ.

 <sup>(</sup>١) في النسخ للطبوعة « قال الشافعي » .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة ( ٢٧٠ ) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل إلى هنا ، ثم قال « الآية » .

<sup>(</sup>٤) سورة الناه (٢٩) .

 <sup>(</sup>٥) فى النسخ المطبوعة « وليس » وهى فى الأصل بالفاء ملصقة باللام ، فتصرف بعض
 الفارئين فيه فد تقطة الناء فجلها فتحة ، لتقرأ واواً مفتوحة .

<sup>(</sup>٦) منا في س و ع زيادة « قال الشافعي » .

 <sup>(</sup>٧) في س و ع د تول اقت ، وهو نخالف للأصل .

<sup>(</sup>٨) سورة النساء ( ٢٤ ) .

<sup>(</sup>٩) لفظ الجلالة لم يذكر في النسخ للطبوعة ، وهو ثابت في الأصل ، ولكن وضع عليه خط ، كائه إشارة إلى حققه . وفي س و ج «بمـا» بدل «بمـا» وهو مخالف للأصل .

من النكاح وملك البمين في كتابه ، لا أنه أباحَـهُ بكلُّ وجهٍ ، وهذا كُلامٌ عربيُّ .

٧٤٧ - (١) وقلتُ له: لوجاز أن تُترك الله ما ذهب إليه من جَهل مكانَ السُّنَنِ من الكتاب : يُرك الله ما وصَفْنا من المسع على الحفين، وإباحة (١) كل ما زمه اسم يشع (٥)، وإحلال أن يُجمع (١) بين المرأة وعمها وخالها، وإباحة كل ذي ناب من السباع، وغيرُ ذلك. المرأة وعمها وخالها، وإباحة كل نصر النبي ألا يُقطع من لم تَبلُغ سرقته ربع دينار (١) قبل التغريل، ثم تَرَل عليه (والسّارِقُ والسارِقَ فاقطعوا ربع دينار (١) فن لزمه اسمُ سَرقة (١) قطع .

على الثيّبِ حتى النبيّ الرجم على الثيّبِ حتى الثيّبِ حتى الثيّبِ حتى الثيّبِ حتى الثيّبِ حتى الثيّبِ حتى الرّانيةُ والرّانِيةُ ولَائِيةُ والرّانِيةُ والرّانِيةُ

<sup>(</sup>١) هنا فى النسخ ، المطبوعة زيادة « قال الشافى » . وفى جاشية الأصل بلاغ نصه : « بلغ السماع فى المجلس الحامس ، وسمع ابنى عجد ، على وعلى المشاخ » .

 <sup>(</sup>٢) في س « يترك ، بالياء التحدية ، وهي واضحة بالناء الثناة الفوتية في الأصل .

<sup>(</sup>٣) « ترك » فعل مبنى لما لم يسم فاعله ، وخلك ضبط فى الأصل بضم الناء ، وكذلك ضبط فى النسخة المقروءة على ابن جاعة بضم الناء وكسر الراء . وفى النسخ المطبوعة « لجاز ترك » فزادوا عما فى الأصل كلة « لجاز » واستتبع هذا جعل كلة « ترك » مصدراً بنتع الناء وإسكان الراء ، وكل هذا تصرف غير مستساغ .

<sup>(</sup>٤) قوله « إياحة » فاعل لفسل محذوف ، تقديره « لزم » أو محوها ، وهو معطوف على قوله « ترك » .

<sup>(</sup>٥) في م ذالبيع ، وهو مخالف للأصل ،

<sup>(</sup>٦) صَبط في الأصلُّ يضم الياء ، على البناء المفعول .

<sup>(</sup>٧) فى النسخ الطبوعة زيادة « فضاعداً » وليست فى الأصل »

<sup>(</sup>٨) سورة المائدة (٣٨) .

<sup>(</sup>٩) عبث بسن الفارئين في الأصل فألمتي بالسين « الـ » لتفرأ « السرقة » .

جَلْدَةِ (١) فَيُجْلُدُ (١) البكرُ والثَّيْبُ ، ولا نَرْجُه .

مه وأن يقالَ في البيوع التي حَرَّم رسولُ الله: إنما سَرَّمها عَبِلَ اللهُ البَيْعَ وَحَرَّمَ الرَّبا اللهُ البَيْعَ وَحَرَّمَ الرَّبا اللهُ البَيْعَ وَحَرَّمَ الرَّبا اللهُ كانتْ حلالاً .

الرّبا : أن يكون الرجل على الرجل الدّينُ فيحِلْ فيولْ في الرجل الدّينُ فيحِلْ فيقولُ : أتقضى أمْ ترْبِي ؟ فيؤخّرُ (نَ عنه ويزيدُ منى ماله وأشباهُ لهذا (نَ كثيرةٌ .

من قال هذا الله عن الله عنه ا

٣٥٣ — قال: أُجَلْ.

ما قلت فيها فقد مَجْعَ الجهلَ بالسنة والخطأ في الكلام فيما يَجْهَلُ

٦٥٥ – قال: فَأَذْ كُرْ سُنَّةً نُسِخَتْ بِسَنَّةٍ سِوَى هَذًا.

<sup>(</sup>١) سورة النور (٢) .

 <sup>(</sup>٢) في ١٠٠٠ فنجاد » بالنون ، وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٣) سورة القرة ( ٢٧٥ ) .

<sup>(</sup>٤) زاد بضهم بخط جديد في الأصل هاء في قوله « فيؤخر » لتقرأ « فيؤخره » .

<sup>(</sup>٥) في س د هذا ، بدون لام الجر" ، وهو عنالف للأصل .

<sup>(</sup>٦) هنا في النسخ للطبوعة زيادة « قال الشافعي » .

<sup>(</sup>٧) في النبخ الطبوعة زيادة « القول » وليست في الأصل .

<sup>(</sup>٨) في - دفن ، وهو غالف للاصل .

٢٥٦ - فقلتُ له: السانُ الناسخةُ والمنسوخةُ مُفَرَّقةٌ
 في مواضعها ، وإنْ رُدِّدَتُ (١) طَالتُ .

٣٥٧ - قال: فيكفى ٣٥٨ منها بعضها ، فاذ كره مختصرًا يَيْنَا .
٣٥٨ - ٣٥٠ قلتُ ٤٤٠ أخبرنا مالك ٤٥٠ عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حَرْم عن عبد الله بن واقد عن عبد الله بن مُمر ٤٥ قال : « نَعَى رسولُ الله عن أكل لحُوم الفيّحايا بعد ثلاث ، قال عبدالله بن أبي بكر : فذكرتُ ذلك لِعَمْرَة ٤١٠ فقالت : صَدَق ، سمعتُ عائشةَ تقولُ : « دَف ٤٨٠ ناسُ من أهل البادية حَضْرَة الأضْعَى في زمان النيّ، فقال النبيّ : ادّخِرُ واليُلاث وتَصَدَّقُوا بما يَقي . قالت : فلما كان بعد فلك قيل : يا رسول الله ، لقدكان الناسُ ينتفعون بضحاياه ، يُحْمِلُونَ فلك قيل : يا رسول الله ، لقدكان الناسُ ينتفعون بضحاياه ، يُحْمِلُونَ فلك قيل : يا رسول الله ، لقدكان الناسُ ينتفعون بضحاياه ، يُحْمِلُونَ

<sup>(</sup>۱) كلة « رددت » واشحة فى الأصل ومضبوطة بضم الراء وتشديد العال الأولى ، وكذلك فى النسخة المقروءة على ابن جاعة ، وفى س « وردت » وكتب مصححوها بحاشيتها مائصه « قوله وإن وردت ، كذا فى بسن النسخ ، وفى بضها رددت » . فلا أدرى عن أى لسخة طبعت نسخة بولاق أو محمت !!

<sup>(</sup>٢) في س د فيكفين ، وهو مخالف للا مل ، وقد حاول بسن قارئيه تغيير السكلمة إلى منا عادلة واضعة .

<sup>(</sup>۳) هنا قی س و ج زیادة « قال الشافی » .

<sup>(</sup>٤) في النسخ التلاث المطبوعة زيادة « أه » وليست في الأصل .

<sup>(</sup>o) في النسخ الطبوعة زيادة « بن أنس » وليست في الأصل .

 <sup>(</sup>٣) في ج « عبد الله بن والد بن عبد الله بن عمر » وهو خطأ مطبى واضح .

<sup>(</sup>٧) في س زيادة « بنت عبد الرحن » وفي س و ج « ابنة عبد الرحن » والزيادة ليست في الأصل ، ولكنها مكتوبة بخط جديد بين السطور .

 <sup>(</sup>A) بالمال المهملة المنتوحة وتشديد الفاء ، أى أنوا ، والدافة : الفوم يسيرون جماعة سيراً
 اليس بالشدم ، كما في النهاية .

٩٦٠ \_ (١) أخبرنا (١) الثقة عن مَعْشر عن الزهرى عن أبي عُبيد

<sup>(</sup>۱) د الودك ، : دسم المحم ودهنه ، وتوله د يجبلون ، بالجيم ، وفي النسخ المطبوعة د يحبلون ، بالحاء المهملة ، وهو خطأ وعنائف الأسل ، إذ هي فيه بالجيم واضحة وقوق الياء ضمة ، أي إنه من الرباعي د أجل » ، والغمل هنا ثلاثي ورباعي ، يقال : جل الشحم ، من باب فصر ، وأجله : كلاها يمني أذابه واستخرج دهنه ، قال في النهاية : د وجلت أفسح من أجلت » .

 <sup>(</sup>٢) فى النبخ الطبوعة « ويتخلون منها » . والزيادة ليست فى الأصل ، ولكنها مكتوبة عاشيته بخط حديد ، ويظهر أن كانبها أخذها من للوطأ.

<sup>(</sup>٣) الحديث في للوطأ (٣: ٣٦) ، ورواه أيضا الثنافي عن ماك في كتاب اختلاف الحديث (ج ٧ ص ٢٤٦ \_ ٢٤٧ من هامش الأم) ، ورواه أيضا أخد والشيخان ، كا في نيل الأوطار (٥: ٢١٧) .

<sup>(</sup>٤) هنا في س و ج زیادة « قال الشافعی » .

<sup>(</sup>٥) في النسخ ، الثلاث المطبوعة « أخبرنا » بحذف الواو ، وفي س و ع « سغيان بن عينية » وكل ذلك يخالف للأصل .

<sup>(</sup>٦) أبوعيد \_ بالتصنير \_ اسمه : سعد بن عبيد الزهرى ، وكان من القراء وأهل القنه .

 <sup>(</sup>٧) عث عابث في الأصل ، فضرب على السكاف والم ووضع فوقهما وأس خاء صغيرة ،
 كأنه يشير إلى أنها نسخة ، وهو عمل غير صائب .

 <sup>(</sup>A) كلة دلم، مكتوة في الأصل يمن السطرين بخط بشبه خطه ، ولست أجزم أنه هو ...

 <sup>(</sup>٩) في ١٠ د وأغبرنا ، بزيادة الواو ، وفي س و ج دوأخبرني، وكلها مخالف للأصل .

عن على أنه قال: قال رسول الله . « لا يأ كانَّ أحدُ كم من لحم (١) نُسُكه بعد ثلاث ،(٢)

عمت أَنَسَ بنَ مالك يقول: إنّا لَنَذْبَعُ ماشاء الله (الله عن مَيْسَرَةَ قال عمستُ أَنَسَ بنَ مالك يقول: إنّا لَنَذْبَعُ ماشاء الله (الله عن ضابانا ، ثم مَنْدَوَّدُ بَقِيْتُهَا إلى البصرة .

١٩٠٠ - قال الشافي (٥): فهذه الأحاديث تحمعُ معاني : منها:

(١) كلة « لحم» لم تذكر في النسخ الطبوعة برولكتها ثابتة في الأصل ، وضرب عليها ألى يضمه إلغاء لها ، وإثباتها أولى .

والأثر الذى قبل منا عن على : قصر به الثانى ظم يرفعه ، أو لمل شيخه سنيان بن عبينة هو الذى رواه له موقوقا ، وقد رواه مسلم من طريق سنيان بهذا الاسناد مرفوعاً .

وقد جاء عن على رواية بالنهى ثم الاذن بالادغار ، رواها أحمد فى المسند (رقم ١٢٣٥ و ١٢٣٦ ج ١ ص ١٤٥) : من طريق على بن زيد بن جدهان عن ريمة بن النابئة عن أبيه عن على ، وربيعة هذا ذكره ابن حبان فى الثقات ، وأبوه مجهول، فهو أسناد ضعيف .

(۳) هنا في س و چ زيادة « قال الشافي »

(٢) حديث و حري ( المحتوب في الأصل بين السطور بنفس الخط ، وهو ثابت أيضاً
 في النسخة المقروءة على ابن جاعة وفي الاعتبار المحازى ( ص ١٣١ ) إذ روى الأثر من طريق الشافي .

(٥) منه الفقرات من أول (رقم ٦٦٣) إلى آخر الباب قلها الحازى في الاعتبار (س ١٢١ \_ ١٢٢) من الطبعة المنبرية . أن حديثَ على عن النبيّ في النهي عن إمساك ِ لَحُومِ الضِحايا بعد ثلاثٍ ، وحديثَ عبدِ الله بن واقدٍ \_ : مُو تَفَقِاً نِ (١) عن النبيّ .

٦٦٣ - وفيهما دِلالة على أنَّ عليًّا سَمَع النَّهَى من النَّبَّ ، وأنَّ النَّهَى بَلَغَ عبدَ الله بنَّ واقدٍ .

النبي الله عليه عليه عليه المؤخصة من النبي لم تَبْلُغُ عليه ولا عبدَ الله بن واقدٍ، ولو بَلَغَتْهُما الرُّخصة ما حَدَّا بالنَّهي، والنهي منسوخ ، وتركا الرخصة ، والرُّخصة ناسخة ، والنهي منسوخ لا يستنى سامِمُه عن علم ما نَسَخَة (٢)

مرة - وقولُ أنس بن مالك : كُنّا نَهْبِطُ بلحوم الضحايا البصرة ـ : يحتملُ أن يكونَ أنس سمع الرخصة ولم يسمع النعي قبلها ، فترود بالرخصة ولم يسمع نهيا ، أو سمع الرخصة والنعي ، فكان النعي منسوخا ، فلم يذكره .

١٦٦ - فقال كلُّ واحدِ من المختلفَ يْنِ<sup>(٣)</sup> بما عَلِمَ .
 ١٦٧ - وهكذا يجبُ على من مَمِع (٤) شيئًا من رسول الله ،
 أو تَبَتَ له عنه ـ : أن يقولَ منه بما مَمِع ، حَتَّى يَمْ لَمَ غيرَ و (٥) .

<sup>(</sup>١) في النسخ الطبوعة « منتان » . وانظر الحاشية رقم (٥) من الصفحة (٣١) .

<sup>(</sup>٢) في سُ و ع دعن علم ناسخه ۽ وهو بخالف الأصل .

 <sup>(</sup>٣) بعن من النريمين المحتفين ، وحكما مبطّت الكلمة في الأصل بنتج الهاء على النشية
 وإلا فقد كان يمكن قراءتها بكسر الهاء بلفظ الجم .

 <sup>(</sup>٤) في النبخ الطبوعة وعلى كل من سمع ، وكلة «كل ، لمرتذكر في الأصل .

<sup>(</sup>٥) فلا عَفْر في خلاف حديث رسول الله لمله ولا لنيره

النعى النعى النعم النام الحفوظ أوّلُه وآخرُه وسببُ النعم الله والإحلال فيه : حديث عائشة عن الني ، وكان على مَن عَلِمَهُ أن يصير إليه

٦٦٩ - (١) وحديث عائشة مِنْ أَبْيَنِ ما يُوجَدُ في الناسخ. والمنسوخ من السُّنَنِ .

الرخصة بمدّها في الإمسائة والأكل والصدقة من لحوم الضحايا إنما هي لو احد من معنيين ، لاختلاف الحالين :

عن إمساك لحوم الضحاية الدانَّةُ ثَبَتَ النهىُ عن إمساك لحوم الضحاية بعد ثلاث ، وإذا لم تَدِفَّ دافَّة فالرخصة ثابتة الأكل والنزوْدِ والادّخار والصَّدقةِ .

<sup>(</sup>١) هنا في النسخ المطبوعة زيادة « قال الثافني » .

<sup>(</sup>٢) « يخس » منبطت في الأصل واضحة بغم الباء وفتيح الحاء وتشديد الصاد ، وكذلك كتبت في الاعتبار ، ومع ذلك قلد غيرها الناسخون في نسخ الرسالة ، فكتبوها « يخصر » .

۱۷۳ - (الموجمل أن يكون النهي عن إمساك لحوم الضحايا المحمدة المد علات منسوخا في كل حالي المركة الإنسان من صَحِيتُه ماشاء، ويتصدّق عماشاء (المحمدة عماشاء)

(١) هنا في ب زيادة « قال » .

« فَيُشبهُ أَن يَكُونَ إِنمَا نَهَى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن إمساك لحوم الضحايا سد ثلاث إذْ كانت الدافَّة ـ : على معنى الاختيار، لا على معنى الفرض . و إنما قلتُ يشبه الاختيارَ لقول الله عزّ وجل فى البُّدُنِ : ﴿ فَإِذَا وَجَبَتُ جُنُوبُهَا فَــكُلُوا مِنْهَا وَأَطْمِمُوا ﴾ ، وهذه الآيةُ في البُدُنِ التي يَتطوعُ بها أصحابُها ، لا التي وجبت عليهم قبلَ أن يتطوعوا بها ، و إنما أكل النبيُّ صلى الله عليه وسلم مِن هَدُّيه أنه كان تطوُّعا ، فأمَّا ما وجبَ من المَدْى كله فليس لصاحبه أن يأ كلَّ منه شيئًا، كَا لَا يَكُونُ لَهُ أَن يَأْ كُلَّ مِن زَكَاتِهِ وَلَا مِن كَفَّارِتِهِ شَيْئًا ، وكذلك إنْ وجب عليه أن يُخرج من ماله شيئاً ، فأكلَ بعضَه فلم يُخرج ما وجب عليه بكاله . وأحبُّ لمن أهدى نافلةً أن يُطمم البائسَ الفقير لقول الله : ﴿ فَكُوا مِنْهَا وَأَطْمِنُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ) وقوله : ﴿ وَأَطْمِنُوا الْقَانِمَ وَالْمُتَرَّ ) القانعُ : هو السائلُ ، والمعترُّ : الزائرُ المارُّ بلا وقتِ ، فإذا أطعمَ من هؤلاء واحداً أو أكثر فهو من للطميين ، فأَحَبُّ إلى ما أكثر أن يُطلم تُلْتًا ، ويُهدَى ثُلْثًا ، ويدَّخرَ ثُلْثًا ، ويهبط به حيثُ شاء ، والصّحايا من هذه السبيل ، والله أعلم . وأحبُّ إن كانت في الناس عُمْسَدُ أَن لا يَدُّخِرُ =

 <sup>(</sup>٢) فى النَّسخ الطبوعة « بكل حال » وهو مخالف الأضل .

 <sup>(</sup>٣) حذا ما قال الشافي هنا ، وقال في كتاب [ اختلاف الحديث ] (س ٢٤٧ - ٢٤٨
 من هامش الجزء ٧ من الأم ) بعد أن ذكر حديث عائشة :

أحد من أضحيته ولا من هذَّيه أكثرَ من ثلاثٍ ، لِأَمْرِ النبيّ صلى اللهُ عليه اللهُ عليه اللهُ عليه الله

وقال الثانمي في اختلاف الحديث أيضا (س ١٣٦ ــ ١٣٧) :

« و فى مثل هذا المنى أنّ على " بن أبى طالب خطب الناس ، وعان بن عفان محصور" ، فأخبرهم أن النبى " صلى الله عليه وسلم نهى عن إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث ، وكان يقول به ، لأنه سمعه من النبى ، وعبد الله بن واقد قد رواه عن النبى ، وغيرها ، فلما روت عائشة أن النبي نهى عنه عند الله قد ، ثم قال : كلوا و تزوّدوا وادّ خروا وتصدقوا ، وروّى جابر بن عبد الله عن النبى أنه نهى عن لحوم الضحايا بعد ثلاث ، ثم قال : كلوا و تزودوا وتصدقوا . كان يجب على من علم الأمرين مما أن يقول : نَهَى النبي عنه لمنى ، فاذا كان مثله فهو منهى عنه ، وإذا لم يكن مثله لم يكن منهي عنه ، أو يقول : نَهَى النبي عنه فى وقت ثم أر خص مثله لم يكن منهي عنه ، أو يقول : نَهَى النبي عنه فى وقت ثم أر خص فيه بعد ، م والآخر من أمره ناسخ الأول . قال الشافى : وكل قال فيه بعد ، م والآخر أمن أمره ناسخ الأول . قال الشافى : وكل قال على معنى دون معنى أو نسسفه ، فيلم الأول ولم يتلم غيره ، فلو علم أمر رسول الله فيه صاد إليه ، إن شاء الله » .

وهكذا تردّد الشافى فى قوله فى هذا كما ترى ، فرةً يذهبُ إلى النسخ ، ومرةً يذهب إلى أن النسخ ، ومرةً إلى أن النسخ ، ومرةً

#### وجه آخَر(١)من الناسخ والمنسوخ

ابن أبي فَدَيْكِ (٢٠) أخبرنا محمد بن إسماعيلَ بن أبي فُدَيْكِ (٢٠) عن ابن أبي دُونِ عن ابن أبي سعيد ونه عن (١٠) أبي سعيد ونب عن المقبري عن عبد الرحمن بن أبي سعيد (١٠) عن (١٠) أبي سعيد

أنّ النهى لمنى، فاذا وُجدئبت النهى والذى أراه راجعاً عندى:أن النهى عن الادخار بعد ثلاث إنما كان من النبى صلى الله عليه وسلم لمعنى دَفَّ الله أَنه وَأَنه تَصَرُّفُ منه ـ صلى الله عليه وسلم \_ على سبيل تصرُّف الإمام والحاكم ، فيا يَنظر فيه لمصلحة الناس ، وليس على سبيل التشريع في الأمر العام ، بل يؤخذ منه أن للحاكم أن يأمر وينهى في مثل هذا ، ويكون أمر واجب الطاعة ، لايسع أحداً محالفته ، وآية ذلك أنّ النبى صلى الله عليه وسلم حين أخبروه عن نابهم من المشقة في هذا سألهم : هذا النهى تشريعاً عامًا لذ كر لهم أنه كان ثم نُسِخ ، أمّا وقد أبان لهم عن العلم عن العلم أن النبى تشريعاً عامًا لذ كر لهم أنه كان ثم نُسِخ ، أمّا وقد أبان لهم عن العلمة عن العلم أن الله على النبى فانه قَصَدَ إلى تعليمهم أنّ مثل هذا يدورُ مع المصلحة عن العلم أن مثل هذا يدورُ مع المصلحة على الغرض لا على الاختيار ، و إنما هو فرض محدّد وقت أو بمنى على الغرض لا على الاختيار ، و إنما هو فرض محدّد وقت أو بمنى خاص ، لايتخاوز به مايراه الإمام من المصلحة .

وهذا معنى دقيق بديع ، يَحتاج إلى تأمل ، و بُعْد نظر ، وسَعَةِ اطلاع على الكتاب والسنة ومعانيهما ، وتطبيقُه فى كثيرٍ من المسائل عَسِير ، إلا على مِنَ هَدَى الله .

 <sup>(</sup>١) في - « باب وجه آخر » وكلمة « باب » ليست في الأصل .

<sup>(</sup>٢) هنا في النسخ المطبوعة زيادة « قال الشافعي » .

<sup>(</sup>٣) الحديث مضى بهذا الإسناد برقم (٥٠٦) .

<sup>(</sup>٤) في س زيادة « الحدرى » وهي مزادة في الأصل بين السطور بخط جديد .

<sup>(</sup>o) زاد بعض الكانين هنا بهامش الأصل كلة « أبيه » بخط جديد .

الحُدْرِيّ قال : دَحُبِسْنَا يومَ الخَنْدَقِ عن الصَّلاة ، حَيْ كان بعدَ المغرب بِهُوِيّ مِن اللَّيل ، حَيْ كُفِينَا ، وذلك () قولُ الله : (وَكَنَى اللهُ المُؤْمَنَيْنَ القِتَالَ () ، وَكَانَ اللهُ قَوِيّا عَزِيزًا ) () قال () : فَدَعَا رسولُ الله بلاّلاً ، فأمره فأقام الظهر (ه) ، فصلاها فأحْسَنَ () صلاتها ، كما كان يُصليها في وقتها ، ثم أقام المصر ، فصلاها كذلك ، ثم أقام المغرب ، فصلاها كذلك ، ثم أقام المشاء ، فصلاها كذلك أيضا ، قال : وذلك فصلاها كذلك أيضا ، قال : وذلك قبل أن أن لَ ( الله في صلاة الحوف ( فَرِجالاً أو و رُكُبَانًا ) () . . . قبل أن أن لَ ( الله في صلاة الحوف ( فَرِجالاً أو و رُكُبَانًا ) () . . .

من الله المن الشافعي : فلما حَكَى أبو سميد أن صلاة النبي عام الخندق كانت ( فَرَ بَالاً فَى صلاة الحوف ( فَرَ بَالاً أَوْ رُكَاناً) ... : استدللنا على أنه لم يُصَلُّ صلاة الحوف إلا بعدَها ، إذ حَضَرها أبو سميد ، وحَكَى تأخير الصلوات حتى خَرج من وقت عامتها ( ) ، وحَكَى أن ذلك قبل نزول صلاة الحوف .

 <sup>(</sup>١) في ـ د فذاك ، وهو مخالف للأسل .

 <sup>(</sup>٢) في الأصل إلى مناء ثم قال « الآية » .

<sup>(</sup>٣) سورة الأحزاب ( ٢٥ ) .

کلة « قال » لم تذكر في س و ج وهي ثابتة في الأصل .

<sup>(</sup>٥) في س « صلاة الظهر» وكلة « صَلاة » ليست من الأَصل ولـكنها مكتوبة فيه بين السطرين بخط جديد .

<sup>(</sup>٦) في ب « وأحسن » وهو خلاف ألأصل .

 <sup>(</sup>٧) في النسخ المطبوعة « ينزل » وما هنا هو الذي في الأصل ، ثم ضرب عليه بسن الفارئين
 وكتب فوقه بين السطرين « ينزل » .

<sup>(</sup>٨) سورة البغرة ( ٣٣٩ ) . وانظر ماكتبناه على الحديث فيا مضى .

<sup>(</sup>٩) في - ( كانت علم الحندق » بالتقديم والتأخير ، وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>١٠) فى النسخ الطبوعة «حق خرج وقت عاسمًا » بحذف « من » وهى ثابتة فى الأصل ، والمسنى عليها صحيح واضح .

٦٧٦ - قال (1): فلا تُوَخَّرُ صلاةُ الخوف بحالِ أبداً عن الوقتِ إِن كانت فى حَضَرٍ ، أوعن وقتِ الجَمْع ِ فى السفَر - : بخوف (٢) ولا غير ه، ولكن تُصَلَّى كما صلَّى رسولُ الله .

سر الذي أَخَذْنَا به في صلاة الخوف أنَّ مالكا أخبرنا (٣) عن يَرْيدَ بن رُومَانَ عن صالح بن خوَّات عن من صلَّى مع رسولِ الله صلاة الخوف يوم ذاتِ الرُّقاع (١): «أنَّ طائفة صَفَّتْ معه ، وطائفة و عَجَاه العدو ، فصلَّى بالذين معه ركعة ، ثم ثبَت قائمًا وأَتَمُّوا لأنفسهم ، ثم أنصر فوا فَصَفُّوا وِجَاه (٥) العدو ، وجاءت الطائفة الأخرى ، فصلَّى بهم الركعة التي بقييت من صلاتِه ، ثم ثبت جالسًا وأَتَمُوا لأنفسهم ، ثم مَلْ بهم » .

الله بن عُمرَ بنِ حفص عَبدَ الله بن عُمرَ بنِ حفص عُبدَ الله بن عُمرَ بنِ حفص مُخْرِرُ (۱) عن أخبه عُبيد الله بن عُمرَ عن القاسم بن مُحمد عن صالح بن خَوَّاتِ بنِ جُبَيْرِ عن أيه عن النبيُّ : مثله (۸) .

<sup>(</sup>١) ق النسخ المطبوعة « قال الشافعي » وهو مخالف للأصل .

 <sup>(</sup>٢) فى النسخ المطبوعة « لحوف » باللام ، وهى بالباء واشحة فى الأصل .

<sup>(</sup>٣) مضى الحديث بهذا الاسناد برقم ( ٥٠٩ ) .

<sup>(</sup>عُ) فى النسخ الطبوعة « يوم ذات الرقاع صلاة الحوف » بالتقديم والتأخير، ولكن فى ب « خوف » بدون حرف التعريف ،. وكل ذاك مخالف للأصل .

 <sup>(</sup>٥) قلنا فيا مفى : إن «وجاه» بضم الواو وبكسرها ، وضبطناه كذلك فى كل المواضع،
 ولكنها ضبطت فى الأصل هنا بالكسر فقط ، فانبعناه فيه .

 <sup>(</sup>٦) في م « وأخبرنا » والواو ليست في الأصل .

 <sup>(</sup>٧) كتبت فى الأصل ﴿ يَذَكُر › ثم ضرب عليها وكتب فوقها ﴿ يُخبر › والحط واحد ›
 وقد مضى فيا سبق بلفظ ﴿ يَذَكَّر › .

<sup>(</sup>A) في س زيادة « أو مثل سناه » وليست في الأصل .

٧٧ - قال(): وقد رُوئ (الذي صلى صلاة الخوف على غيرما حَكَىَ مالك .

مه - وإنما أخذنا مذا دونَه لأنه كان أشبه بالقُرَانِ ، وأَفْوَى في مكايدة العدو .

م وقد كتبنا هذا بالاختلافِ فيه وَبَهُنْ<sup>(٣)</sup> الحجةِ في (كتاب الصلاة(١٠٠) ، وتُركنا ذِكْرُ مَنْ خَالفَنا فيه وفي غيره من الأحاديث ، لأنَّ ما خُولِفْنَا فيه منها مُفْتَرَقُ (٥) في كُتُبهِ .

### وحه آخران

٦٨٢ – ٣٥ قال الله تبارك وتمالى : ﴿ وَالَّذِي يَا تَهِنَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمُ ٥٠٠ فَاسْنَشْمِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمُ ، فَإِنْ شَهِدُوا

 <sup>(</sup>١) في النسخ المطبوعة « قال الثناني » وهو مخالف للأصل .

 <sup>(</sup>٣) فى النسخ المطبوعة «وتبيين» بياءين، والسكلمة فى الأصل بياء واحدة وفوقها شدة، ثم غيرها بعض قارئيه ، قدم الياء نصفين ، وزاد شطتين ، ونسى الشدة التي تفسد

<sup>(</sup>٤) انظر (كتاب صلاة الحوف) في الأم (١:١٨٦ ــ ٢٠٣) وانظر كتاب اختلاف الحديث بهامش الأم (٧ : ٢٢١ \_ ٣٢٦) ولست أظن أن الشافي يشير هنا بموله : « كتابالصلاة» إلى هذين الموضعين ، لأنه لم يفصل فيهما الاختلاف ولم يبين الحبة. وأنا أرجع أن «كتاب الصلاة » الذي ذكره هناكتاب آخر من مؤلفات الثافعي »

<sup>(</sup>٥) في ــ و ج د مغرّق، وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٦) في س و س د وجه آخر من الناسيخ والمنسوخ ، وفي ج كذاك مع زيادة كلة « باب » في أوله ، وكل ذلك بخالف للأصل ·

 <sup>(</sup>٧) منا في س و ع زيادة « قال الثاقبي » .

 <sup>(</sup>A) ق الأصل إلى هنا ، ثم قال : « إلى قوله : فأعرضوا عنهما» .

َ فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي البُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ المَوْثُ أَوْ يَحْمَلَ اللهُ لَمُنَّ سَبِيلًا . وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْـكُمْ فَآذُوهُمَا ، فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَغْرِضُوا عَنْهُمَا (١)

مَّ مَّ الْأَذِي مَنْ الْأَنْ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

عَمَّةً ﴿ وَدَلَّ قُولُ الله فَى الْإِمَاء : ﴿ فَعَلَيْهِنَ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ﴾ . : على فَرْقِ اللهِ بَيْنَ حَدَّ الماليكِ والأَخْرارِ فَى الزِّنَا ، وعلى أَن النَّصَفَ لَا يَكُونُ إِلَّا مِن جَلْدٍ ، لأَن الجَلَدَ بِمَدَدٍ ، فَى النَّس بلا عَدَدٍ ، لأَنْ الرَّحِمَ إِنْ إِنَّ عَلَى النَّفُس بلا عَدَدٍ ، لأَنْ أَلْ وَلا يَكُونُ مِن رَجْم ، لأَن الرَّحِمَ إِنْ إِنَّ عَلَى النَّفُس بلا عَدَدٍ ، لأَنْ أَلْ وَلا يَكُونُ مِن رَجْم ، لأَنْ الرَّحِمَ إِنْ إِنَّ عَلَى النَّفُس بلا عَدَدٍ ، لأَنْ أَلْ وَالْنَاقُ وَأَلْنَاقُ وَأَلْنَاقُ وَأَلْنَاقُ وَأَلْنَاقُ مِنْ النَّهُ فَلا نِصَفَ (١٠) وَثَمَّ مَا مِنْ اللهِ الْعَلَى النَّهُ عَلَيْهِ اللهِ الْمَالِيَةُ وَلَا يَصِفَ (١٠) وَقَلْ الْمُنْ الْمُنْ الرَّحِمَ إِنْ إِنَّ اللّهِ مِنْ اللّهِ اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللهُ اللّه اللهُ اللّه اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

<sup>(</sup>۱) سورة النساء ( ۱۵ و ۱۳ ) .

 <sup>(</sup>٢) منا في النسخ المطبوعة ريادة « قال الشافعي » .

<sup>(</sup>۳) فی س و ع درسول الله ، .

<sup>(</sup>٤) في الأصل إلى هناء ثم قال و ألآية ي

<sup>(</sup>٥) سورة النور (٢) .

<sup>(</sup>٦) سورة النساء (٢٥) .

<sup>(</sup>٧) ضبط بالرقم في الأصل .

 <sup>(</sup>A) في النسخ الطبوعة « وأثبت » وهو مخالف للإصل .

 <sup>(</sup>٩) فى النسخ الطبوعة « على هس الرجوم » بدل « عليها » وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>١٠) في س د وبأكثر، وهو مخالف للأصل.

<sup>(</sup>١١) في سـ دولا نصف، وهُو عَالَفُ للأَصْلِ.

لمالا يُعلَمُ بعدَدٍ ، ولا نصف للنفس فيؤتى بالرَّجم على نصفِ النفس (١).

- ١٥٥ - (الرَّانِيةُ وَاحْتَمَلُ (١) قولُ الله في سهورة النُّور : (الرَّانِيةُ وَالرَّانِيةُ وَالرَّانِيةُ وَالْحَدِي مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ) ـ : أَذ يكونَ على جميع الرَّنَاةِ الأحرارِ ، وعلى بعضهم دونَ بعضٍ ، فاستدللنا بسُنَّة رسولِ الله ـ بأبي هو وأتى ـ على مَن أريدَ بالمائة جلدة .

٣٨٦ - ٣٠ أخبرنا عبدُ الوهاب ٣٠ عن يونسَ بن عُبَيْدٍ عن الحسن ٤٠٠ عن عُبَيْدٍ عن الحسن ٤٠ عن عُبَادَة بن الصّامت ٢٠٠ أنّ رسول الله قال : « خُدُوا عَنَّى، الحَدُوا عَنِّى ، قد جَعَل اللهُ لَمُرُتُ سَبِيلًا : البِكْرُ بالبِكْرِ جَلْدُ مائةٍ وتَعَريبُ عامٍ، والثَّبِّبُ بالثبب جلدُ مائة والرجمُ ، .

٧٨٧ - قال (٧٧): فدلَّ قولُ رسولِ الله : «قَدْجَمَلَ اللهُ كَمُنَّ سَبيلا» ... على أن هذا أوَّلُ ماحُدَّ به الزُّناة ، لأن الله يقول (٤٠): (حَتَى يَتَوَفَّاهُنَّ اللهُ ثُلُوْتُ أَوْ يَجْمَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبيلا) .

<sup>(</sup>۱). انظر مامضی پرقم (۳۸۵) .

 <sup>(</sup>۲) هنا في س و ع زيادة « قال الشافي » .

 <sup>(</sup>٣) فى النسخ المطبوعة « ويحتمل » والتى فى الأصل « واحتمل » ثم حاول بعض القراء
 فيه تفييرها بالفعرب على الألف وإلصاق ياء فى رأس الحاء .

<sup>(</sup>٤) فى النسخ الطبوعة زيادة دالتفى، وهذه الزيادة مكتوبة بحاشية الأصل بخط جديد . والحديث منى بهذا الإسناد برقم (٣٧٨) .

<sup>(</sup>٥) في ج د الحسين ، وهو خطأ .

<sup>(</sup>٦) قوله « بن الصامت » لم يذكر في ب ومو ثابت في الأصل .

 <sup>(</sup>٧) فى النسخ المطبوعة « قال الشافى » وهو مخالف للاصل .

 <sup>(</sup>A) في س « قال» ، وهي في الأصل « يقول » ثم غيرها بعض السكاتين فجلها « قال» .

٨٨ – (١) ثُمُ رَجَم رسولُ اللهِ ماعزاً ولم يَجْلِمُهُ ، وامرأَةَ الاسْلَمِيُّ ولم يَجْلِمُهُ ، وامرأَةَ الاسْلَمِيُّ ولم يَجَلَمُهَا ، فدلتْ سنةُ رسولِ الله على أنَّ الجَلدَ منسوخٌ عن الزانِيَيْنِ الثَّيِّبَيْنِ .

٦٨٩ – قال<sup>٢١)</sup> : ولم يكن بين الأحرار فى الزَّنَا فرقب <sup>٢١٥)</sup> إلاَّ بالإحصانِ بالنكاحِ وخِلافِ الإِحصان به .

م عن أو إذ (٥) كان قولُ النبي (٥) و قد جَعل الله كمن سبيلاً ، البكرُ بالبكرِ جلهُ مائةٍ و تغريبُ عام ، - : ففي هذا دِلالة على أنه أوّلُ ما نُسخ الحبسُ عن الزانيين ، وحُدًّا بعدَ الحبسِ ، وأن كلَّ حَدِّ حَدَّ ما لُسخ الحبسُ عن الزانيين ، وحُدًّا بعدَ الحبسِ ، وأن كلَّ حَدِّ حَدًّ ما لأنبين فلا يكون (١٥) إلاّ بعدَ هذا ، إذ (١٥) كان هذا أولَ حَدُّ الزانيين (١٠) الزانيين فلا يكون (١٥) أخبرنا مالك (١٠) عن عُبيد الله

<sup>(</sup>١) هنا في النسخ الطبوعة زيادة د قال الشافعي » .

 <sup>(</sup>٢) في النسخ المطبوعة « قال الثانعي » وهو زيادة عما في الأصل . \*

 <sup>(</sup>٣) في - د فرق في الزنا ، بالتقديم والتأخير ، وهو خلاف الأصل .

<sup>(</sup>٤) هنا في س و ج زيادة « قال الشافعي » .

 <sup>(</sup>٥) في النسخ المطبوعة « وإذا » وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٦) في س و ج «رسول الله» .

 <sup>(</sup>٧) فى الأصل « ولا يكون » . وقد اضطررت لمخالفته واتباع ما فى النسخة المروءة على
 ابن جاعة ، لأن الفاء متمينة هنا ، وإلا " نفس الكلام واضطرب المنى .

<sup>(</sup>A) في س و ج «إذا» وهو خطأ وغالف للأصل .

<sup>(</sup>٩) انظر مأسضى برقم (٣٨٠ ــ ٣٨٢) .

<sup>(</sup>۱۰) الحديث أشرنا إليه فيا مضى فى شرح الفقرة (۲۸۲) . وهو فى موطأ ماك (۳: ٢٠) عند مالك ، ورواه ألمانك (٣: ٢٠١) عن مالك ، ورواه ألمانك ، ورواه ألمانك ، ورواه البخارى عن عبد الله الحديث (٢: ٢٠١) مختصراً عن مالك وابن عيبنة . ورواه البخارى عن عبد الله بن يوسف عن مالك (٢: ١٧٧ ــ ١٧٣ من الطبعة السلطانية ) .

<sup>(</sup>۱۱) في سـ « عن الزهري » وهوهُو ، ولـكن ماهنا هو الذي في الأصل .

بن عَبدالله (۱) عن أبي هربرة وزيد بن خالد (۱) أنهما أخبراه : « أنّ رجلين اختصاً إلى رسول الله ، فقال أحدهما : يارسول الله ! افْضِ يبننا بكتاب الله ؟ وقال الآخر وهوا فقه أما . : أجَل ، يارسول الله ا فَاقْضِ يبننا بكتاب الله ، وائيد ن لي في أنْ أَنكلًم . قال (۱) : تَكلًم . قال (۱) : يبننا بكتاب الله ، وائيد ن لي في أنْ أَنكلًم . قال (۱) : الله عسيفا (۱) على هذا ، فَرَ نَي با مْرَ أنه ، فأخبر ث أنّ على ابني الرجم (۱) ، فافتد يت منه بما نة شاة وجارية (۱) لى ، ثم إنّى سألت الرجم (۱) ، فافتد يت منه بما نة شاة وجارية (۱) لى ، ثم إنّى سألت أهل العلم فأخبر وني أنّ على ابني جلد (۱) ما ئة (۱) وتغريب عام ، وأنها الرجم على امرأته ؟ فقال رسول الله : والذي (۱) نفسي يبده ، لأفضي ن الرجم على امرأته ؟ فقال رسول الله : والذي (۱) نفسي يبده ، لأفضي ن الرجم على امرأته ؟ فقال رسول الله : والذي (۱) نفسي يبده ، لأفضي ن الرجم على امرأته ؟ فقال رسول الله : والذي (۱) نفسي يبده ، لأفضي ن الرجم على امرأته ؟ فقال رسول الله : والذي (۱)

 <sup>(</sup>١) ف النسخ الطبوعة زيادة « بن عتبة » ، والزيادة ليست فى الأصل ، ولسكمها مكتوبة
 بحاشيته بخطر جديد ، وهى ثابتة فى الموطأ والأم .

 <sup>(</sup>۲) فى س و ع دوعن زبد بن خالد، وكلة دعن، مكتوبة فى الأصل بين السطرين بنير حطه، ولم تذكر أيضاً فى الموطأ ولا فى الأم. وفى النسخ الثلاث المطبوعة زيادة د الجهنى، وهى مكتوبة بحاشية الأصل بخط آخر، وثابتة أيضاً فى للوطأ والأم.

<sup>(</sup>٣) في سـ د نقال ، وحو مخالف الأصل ، ولكنه موافق الما في الموطأ ..

 <sup>(</sup>٤) فى س « ثقال » وهو مخالف للأصل ولكل الروايات الأخرى .

 <sup>(</sup>٥) «المسيف» فتح المين وكسرالسين المهملتين وآخره فاء \_ : الأجير .

 <sup>(</sup>٦) حكفًا ضبطت السكلمة في الأصل بالرفع ، وله وجه من العربية : أن يكون اسم «أن» ضمير الشأن ، وجملة « على ابنى الرجم » خبرها .

 <sup>(</sup>٧) فى النسخ المطبوعة « وبجارة » وهو موافق لما فى الموطأ ، ولكن الذى فى الأصل « وجارية » ثم ألصق بسن الفارئين شرطة مسنيرة فوق رأس الجيم ، لتكون باه الجر ، ولكنه لم ينقطها ! والذى فى الأصل موافق يمانى الأم .

 <sup>(</sup>A) \* جله \* ضبطت في الأصل بالنصب .

 <sup>(</sup>٩) فى س و ع « مائة جلمة » وهو نخالف للأصل ولكل الروايات التي أشرة إليها،
 والذي فى الموطأ والأم « فأخبرونى أن ما على ابنى جلد مائة » الح ، وبالضرورة تكوة « جلد » هذا مرفوعة ، خبراً لـ «أن » .

<sup>(</sup>١٠) في الموطأ والأم « أما والذي » بزيادة « أما » وليست في الأصل منا .

يينكا بكتاب الله : أمَّا غَنَمُكَ وجاربتُكَ فَرَدُّ إليك (١٠). وجَلَد ابنَهُ مَائَةً وغَرَّبَهُ عامًا، وأمَرَ أُنَيْس (١٠) الأَسْلَمِيُّ أَنْ بِأُ تِيَ (١٠) امرأةَ الآخَرِ، فإن اعتَرفَتْ رَجِها، فاعترفَتْ فَرَجِها، (١٠).

۱۹۲ – (<sup>(۵)</sup> أخبرنا مالك (<sup>(۱)</sup> عن نافع عن ابن عُمَرَ: « أنَّ النبيَّ رَجَمَ يَهُودِيَّانِ زَنَيَا (<sup>(۱)</sup> »

البِكرَيْن (٥٠ - قال ٥٠٠ : فَثَبَتَ جَلْدُ مَاثَةٍ (٥٠ وَالنَّفَىُ عَلَى البِكرَيْن ٧٤ الزانيين ، والرَّجمُ على الثيبين الزانيين .

١٩٤ – وَإِنْ كَانَا مِمَنَ أُرِيدَا (١٠) بِالجَلْدِ فقد نُسِيخَ عنهما الجَلْدُ مع الرجم ، وإِن لم يكوناً أرِيدَا (١٠) بالجلد وأريدَ به البِكْرَانِ . : فهما مع الرجم ، وإِن لم يكوناً أرِيدَا (١٠) بالجلد وأريدَ به البِكْرَانِ . : فهما مُغالفان اِلثَّييين (١٢) .

<sup>(</sup>١) ردّ : أي مردود . وكلة د إليك ، جلما في للوطأ والأم د عليك ، .

<sup>(</sup>٢) رسم فى النسخ المطبوعة والموطأ والأم « أنيساً » بالألف ، ورسم فى الأصل كما هنا بدونها ، وهو جائز ، كما شرحناه مراراً .

 <sup>(</sup>٣) فى الأم « يغدو» بدل « يأتى» وهو يوافق بسنى روايات الحديث ، ولكنه مخالف للموطأ ولما فى أصل الرسالة مبتا .

<sup>(</sup>٤) الحَدَيث رَواه أَيضاً أَحَدَ وأصاب الكتب الستة ، انظر المتنق (رقم ٢٠١٣) ونيل الأوطار (٢: ٢٤٩) .

<sup>(</sup>o) منا في س و ع زيادة « قال الناضي » .

<sup>(</sup>٦) في النسخ الطبوعة زيادة « بن أنس ، وليست في الأصل .

 <sup>(</sup>٧) هــــذا آختصار من الشافعي لحديث رواه مالك في الموطأ (٣: ٣٨ ــ ٣٩) ورواه
 أيضاً أحمد والشيخان ، انظر المتنتي (رقم ٤٠١٩) وفيل الأوطار (٧: ٢٥٦).

 <sup>(</sup>A) في النسخ الطبوعة « قال الثنافي » وهو زيادة عما في الأصل .

<sup>(</sup>٩) فى س و ع «جلد المائة» ومو عنائف للأصل .

<sup>(</sup>٩٠) فى النسخ المطبوعة «أربد» والآلف ثابتة فى آخر الكلمة فى الأصل ، وهو صحبت لان « من » تطلق على الواحد وعلى المتعدد .

<sup>(</sup>٦١) في س و ع د أريد، وهو خطأ ومخالف للأصل.

<sup>(</sup>١٢) في سـ ﴿ يَمْالُهُانَ التَّبِينِ ﴾ وهُو عَالَفَ للأَصل .

م ١٩٥ - ورَجْمُ الثيبين بعدَ آيةِ الجَلْدِ: بمـا رَوَى رسولُ الله عنِ الله عنِ الله مَمانِيهِ وأولاَهَا بِهِ عندنا . والله أعلم (١) .

#### وجه آخر(۲)

- ٦٩٦ - (٣) أخبر نامالك (٤) عن ابن شهاب عن أنس بن مالك (٥) و أن النبي رَكِبَ فرسًا فصُرِع عنه ، فجُعِشَ شِقْهُ الأيمَنُ (٢) ، فصلًى صلاةً من الصلوات وهو قاعد ، وصلَّينا (٢) وراء ه تُمُودًا ، فلمّا انصرف قال : إنما جُعِل الإمامُ لِيُوثَمَّ به ، فإذا صلَّى قائمًا فصلُّوا قيامًا (٨) ، وإذا ورحَعَ فارفَعُوا ، وإذا قال : سمع الله كمن عَمِدَه .. ؛

<sup>(</sup>١) هنا بماشية الأصل : « بلفت والحسن بن على الأهوازى وجماعة » ولكن الكلمة الأخيرة لم يظهر منها إلا رأس الجيم ، وأيضا بهامشه مانصه : « بلغ السياع في المجلس السادس » .

 <sup>(</sup>۲) فی س « ووجه آخر من الناسخ والمنسوخ » وفی س « وجه آخر من الناسیخ والمنسوخ » و کذائ فی ج و لکن زاد کلة « باب » و کل هذا مخالف للأصل » و قد کتب فیه بخط آخر کلة « باب » و نسی کاتبها آن کلة « وجه » مضبوطة فیه بالرفم ، و هوینافی مازاده .

 <sup>(</sup>۳) هنا أن س و ج زيادة د قال الشافى » .

<sup>(</sup>٤) فى س و ج زيادة « بن أنس» . والحديث فى الموطأ (١ : ١٥٥) ورواه الثنافى فى الأم عن ملك (١ : ١٥١ ) وكذبك فى اختلاف الحديث (١ : ١٩) لكنه الحتصره فيه .

<sup>(</sup>o) في .. « عن الزهري عن أنس » وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٦) جعش .. بغم الجيم وكسر الحاء المهملة وآخره شين .. : أى خلش جله .

<sup>(</sup>٧) مامنا مو الموافق للاصل والموطأ والأم ، وفي س و ج « تصلينا » وهو يوافق مافي اختلاف الحديث .

<sup>(</sup>A) في أب « فصلوا خلفه قياما » وزيادة « خلفه » مخالفة للأصل وسائر الروايات الى أشرنا المها .

فقولوا: رَبَّنَا ولكَ الْحَدُ<sup>(۱)</sup>، وإذا صلَّى جالسًا فصاُّوا جاوسًا أَجمونَ<sup>(۱)</sup>».

۱۹۷ — (۱) أخبرنا مالك (الله عن هشام بن عروة (الله عن عائشة أنها قالت : «صلَّى رسولُ الله في يبته (۱) وهو شالت ، فصلَّى جالسًا ، وصلَّى وراء (۱) قوم قيامًا ، فأشارَ إليهم : أن اجْلِسُوا ، فلما انصرف (۱) قال : إنحا جُعِلَ الإمام ليُوْتَمَّ به ، فإذا رَكَم فاركموا ، وإذا رَفَع فارفموا ، وإذا صلَّى جالسًا فصاُّوا جاوسًا (۱) »

مه حقال (۱۰۰ : وهذا مثلُ حديثِ أنسٍ ، وإن كان حديثُ أنسٍ مُفَدَّرًا وأَوْضَحَ (۱۱) مِن تفسيرِ هذا .

۱۹۹ – (۱۳ أخبرنا مالك (۱۲ عن هشام بن عروة عن أبيه : د أنّ رسولَ الله خَرج في مرضِهِ ، فأتّى أبا بكر وهو قائم يصلّى بالناس ، فاستأخرَ أبو بكر ، فأشار إليه رسولُ الله : أنْ كَمَا أَنْتَ ،

<sup>(</sup>١) في مدربنا إلى الحد، بحذف الواو، وهو موافق لما في الأم، وما هنا هو الموافق للأصل والموطأ .

<sup>(</sup> ۲ ) الحديث رواه أيضا أحمد والشيخان ، انظر المتنتى ( رقم ١٤٤٤ ) ونيل الأوطار ( ٢ ) . . ( ٢٠٨ : ٣ ) .

<sup>(</sup>٣) هنا في س و ج زيادة « قال الشافعي » .

<sup>(</sup>٤) الحديث في الموطأ (١:١٥٥٠ ــ ١٥٦) .

 <sup>(</sup>٥) قوله « بن عروة » لم يذكر في ب وهو ثابت في الأصل والموطأ .

<sup>(</sup>٦) قوله ﴿ فَى بِيتِهِ ﴾ لَمْ يَذَكَّرُ فَى المُوطَّأُ .

 <sup>(</sup>٧) في م « خلفه » وهو مخالف للأصل والموطأ .

 <sup>(</sup> A ) ق س و ج « فلما أنصرف إليهم » والزيادة ليست في الأصل ولا في الموطأ .

<sup>(</sup>٩) الحديث رواه أحمد والشيخان ، انظر المتنتي (رقم ١٤٤٣) ونيل الأوطار (٣٠٨: ٢٠٨)..

<sup>(</sup>١٠) كلة «قال» لم تذكر ف س، وفي س و ع «قال الشانعي» وكل ذلك مخالف للأصل.

<sup>(</sup>١١) في سـ « أُوضَح » بدون واو العطف ، وهي البتة في الأصل وعليها فتحة .

<sup>(</sup>١٢) هو في الموطأ (١٠، ١٥٦) .

فَجَلَسَ رسولُ الله إلى جَنْبِ أَبِي بَكْرٍ ، فَكَانَ أَبُو بَكُر يُصَلِّى بِصلاةِ رسولِ الله ، وكان الناسُ يُصَاونَ بصلاةِ أَبِي بكر (١٠ » .

٧٠٠ – [وبهِ يأخذُ الشافعي ٢٠٠] .

حال وذكر إبرهيم النَّخَمِيُّ عن الأسود بن يزيد عن عائشة عن رسول الله وأبي بكر : مثل معنى حديث عروة: « أن النبيً صلَّى قاعداً ، وأبو بكر قائماً ، يصلَّى بصلاة النبيُّ ، وهم وراءه قياماً (") .

<sup>(</sup>۱) هـ ذا الحديث رواه مالك مرسلا (قى الموطأ ١٥٦١١) ، قال السيوطى فى شرحه :

« قال ابن عبد البر : لم يختلف عن مالك فى إرسال هذا الحديث ، وقد أسنده جماعة
عن هشام عن أيه عن عائشة ، منهم حماد بن سلمة وابن نمير وأبو أسامة . قلت : من
طريق ابن نمير أخرجه البخارى ومسلم وابن ماجه ، ومن طريق حماد بن سلمة أخرجه
الشافعى فى الأم » .

أقول: ولم أجده في الأم ، ولكنه في اختلاف الحديث بهامش الأم (٧: ٩٩ - ١٠) قال الشافعي هناك: «أخبرنا التقة يحي بن حسان أخبرنا حاد بن سلمة عن هشام بن عروة هن أبيه عن عائشة » فذكر الحديث بمناه . ولعل السيوطي قصد بقوله « في الأم » كتاب « اختلاف الحديث » إذ هو من الكتب التي ألنها الشافعي وألحقها أصحابه بكتاب « الأم » .

<sup>(</sup>٧) هذه الجلة \_ فيا نرجح \_ من كلام الربيع ، وقد كتبها بخط دقيق بين السطرين ، وكتب أيضاً بخط دقيق بين كلى « أبي بكر » و « وذكر » كلة « قال » ، ولم ينقط الجلة المزادة ، وقبك اشتبه الأمر على الناسخين ومصحى النسخ المطبوعة ، فجلوا الكلام هكذا : « وبه تأخذ . قال الشافى » وأما النسخة المقروءة على ابن جاعة فلات فيها مثل ماأثبتنا هنا ، ولكن زاد كاتبها كلة « التافى » مرة أخرى بسد كلة « قال » .

<sup>(</sup>٣) فى اختلاف الحديث (ص ١٠٠) بعد حديثه عن يجي بن حسان، الذى أشرة إليه :

«وذكر إبرهم عن الأسود عن عائمة عن الني مثل معناه ، فعلقه عن إبرهم كما هنا،
واختصره فى الأم (١:١٥١) لفظا وإسناداً ، فذكره معلقا عن عائمة ، ثم أشار
إليه سرة أخرى (ص ١٥٦) ولم يذكر إسناده أيضاً . وقد رواه الحازى فى الناسخ
والمنسوخ (ص ٨٣) باسناده موصولا ، ثم قال : «هذا حديث صحيح ثابت متفق
عليه » . وهو كما قال ، انظر نيل الأوطار (٣: ١٨٣ – ١٨٥) .
وفي س «قيام» بدل «قياما» وهو مخالف للأصل . وفيها أيضا بعد

٧٠٧ - قال (١): فلما كانت (١٠٠ النبيّ في مرضه الذي مات فيه قاعداً والناسُ خلفة قياماً -: استدللنا على أنّ أمرَ ه الناسَ (١٠٠ الجلوس في سقطته عن الفرس : قبل مرضه الذي مات فيه ، فكانت صلاته في مرضه الذي مات فيه ، فكانت صلاته في مرضه الذي مات فيه قاعداً والناسُ خلفة قياماً -: ناسخة لأن يجلس الناسُ بجلوس الإمام.

٧٠٧ — وكان في ذلك دَليلُ بما ٢٠٠٠ جاءتُ بهِ السنةُ وأجم عليه

زيادة ضمها : « قال الثانمي : أخبرنا يحي بن حسان عن حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي اقد عنها ، مثل حديث مالك ، وبين فيه : أن قال : صلى الذي صلى الله عليه وسلم قاعداً ، وأبو بكر خانه قائما ، والناس خلف أبي بكر قيام » . وكتب مصححها بحاشيتها : « سقط هذا الحديث من بسنى النسخ » .

وهذه الزيادة ليس لهاأصل في كتاب [الرسالة] فلاتوجد في أصل الربيع ، ولم تذكر في النسخة للقروءة على ابن جماعة ولا في غيرها ، ولعلها كتبها بعن الناسخين في حاشية إحدى النسخ التي لم تقع إلينا ، ويكون كاتبها تفلها من اختلاف الحديث أو من غيره من كتب الشافعي ، بيانا لا سناد الشافعي فيه ، لازيادة في الكتاب ، ثم أدخلت فيه خطأ بعد ذاك .

(١) في النسخ الطبوعة « قال الشافعي » وهو مخالف الأصل .

(٢) في س و فلما كانت هذه » وكلة و هذه » زيادة ليست في الأصل ولا في سائر النسخ ولا حاجة بالسكلام اليها هنا .

(٤) فى الأصل «عما» وكذاك فى نسخة ابن جاعة ، وهو صحيح واضح ، ومع هذا قد غير فى النسخ الطبوعة ، فنى س و ج بدلها «على ما» وفى س « الما » ، وكل ذاك خطأ كما هو بديعى .

<sup>(</sup>٣) فى س و ع دعلى أن أمره الأول الناس » وكذلك فى النسخة المفروءة على ابن جامة ، وفى س دعلى أن أمره الأول » واقدى فى الأصل «على أن أمره الأول الجلوس » ثم ضرب الربيع على كلة «الأول » وكتب فوقها «الناس » بخمله ، فظن من بعده أه يجمع بين الكلمين ، وهو غير جيد ، لأن كلة «الأول» هنا لامو ضل ما ، لأنة سيقول «قبل مرضه الذي ماث قبه » فهذا يننى عن قوله «الأول » . وإنما يريد الثانى أن يجبر عن أمره الناس بالجلوس أنه كان قبل مرض موته ، فلا يناسب وصفه ابتداء بأنه «الأول» لأنه قد يشير إلى الاستفناء عن الخبر .

الناسُ: مِن أنَّ الصلاةَ قاعمًا إذا أطاقها المسلَّى، وقاعداً إذا لم يُطِق، وأنْ لبس للمطيق القيام منفرداً أن يُصلِّى قاعداً.

٧٠٤ -- فكانت سنة النبي أنْ صلى في مرضه قاعداً ومَن خلفه قيامًا ، مع أنها ناسخة لسنّته الأولى قبلها \_: موافقة سنته في الصحيح والمريض وإجاع الناس : أنْ يصلى كل واحد منهما فرضه ، كما يصلى المريض خلف الإمام الصحيح قاعداً والإمام قائماً .

٧٠٥ - وهكذا تقول : يصلى الإمامُ جالسًا (١) ومَن خَلفَه من ٧٠٥ الأَضِمَّاء قياماً ، فيصلى كلُّ واحد فرضَ . ولو وَكُلَّ غيرَه (١)
 كانَ حَسَناً .

٧٠٦ – وقد أوهم (٦) بعض الناس فقال (١٠): لا يَوْمَنَ أحدُ
 بعد النبي جالساً ، واحْتَج بحديث رواه منقطع (٥)عن رجل مرغوب

<sup>(</sup>١) عبث بسن الكانبين في الأصل فزاد هنا ، وهو آخر سطر في الصفحة كلة «ويصلي» وهي زيادة خطأ .

<sup>(</sup>٢) في سد ولو وكل الامام غيره ، وفي س و ج دولو استخلف غيره ، وكلها عالف للأصل .

<sup>(</sup>٣) فى النسخ للطبوعة « ومم » بحدف الهمزة من أوله ، وهى ثابنة فى الأصل وفى النسخة المغرودة على ابن جاعة . وكلام أصحاب المعاجم بدل على الغرق بين « وهم » و «أوهم» ويوهم أنهما لايكونان بمنى واحد ، إلا صاحب الفاموس ، واستعمال الشافعي هنا يؤيده ، قال صاحب الفاموس : « وَهَمَ ، كُوَعَدَ وَوَرِثَ ، وَأُوهَمَ : بمنى» .

 <sup>(</sup>٤) في ع « وقال » وهو مخالف للأسل .

<sup>(</sup>٥) كلة و رواه ، ثابتة في الأصل بين السطرين بخطه ، وهي ثابتة أيضا في نخة ابن جاعة. وقوله د منقطع ، بالحفض صفة لحديث ، وفي س و ج د منقطع ، بالنصب طي أنه خال ، وهو في الأصل بدون الألف ، ثم أصلحه بعض الفارئين فألصق الألف بالبين ، ويظهر أن هذا التنبير قديم ، لأنها كتبت بالنصب أيضا في نسخة ابن جاعة .

الرواية عنه (۱) ، لا يَثْبُتُ (۲) بمثله حجة على أحدٍ ، فيه : «لا يَوَّمَّنَّ أَحَدُ بعدى جالسًا (٢) » .

(١) فى النسخ المطبوعة « مرغوب عن الرواية عنه » وكذك فى نسخة ابن جماعة ، وكلة « عن » ليست من الأصل ، ولسكنها مزادة فيه بين السطور بخط غير خطه، ولا حاجة إليها فى السكلام ، بل هو صبح فصيح بدونها ، وقسد ضبطت كلة « مرغوب » فى الأصل بكسرة واحدة تحتها ، وهى دليل على إضافتها لما بعدها ، وعلى أن زيادة . حرف « عن » خطأ من زاده .

(۲) فى س و س « لاتثبت » بالتاء الفرقية فى أوله ، ولـكنه بالياء التحتية متقوطة المدة : الله الم

والمحمة في الأصل .

(٣) هذا الحديث غاية في الضف ، رواه الدارقطني من طريق جابر الجسني عن الشمي عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا ، ورواه البيهق في السنن السكبري (٣٠ : ٨٠) من طريق الدارقطني ، ثم روى عن الربيع قال : « قال الشافعي : قد علم الذي احتج بهذا أن ليست فيه حجة ، وأنه لايثبت ، لأنه مرسل ، ولأنه عن رجل يرغب الناس عن الرواية عنه » . ويريد الشافعي بالرجل جابراً الجسني ، إذ هو ضعيف حداً ، وذكر الحافظ العراق في طرح التثريب (٢ : ٣٤٠) أنه روى أيضاً « من رواية عبد الملك بن حبيب عمن أخبره عن مجالد عن الشمي ، ومجالد ضيف ، وفي السند إليهمن لم يسم، فلا يصح الاحتجاج به » ووقع في طرح التثريب « مجاهد » بدل « مجالد » وهو خطأ مطبعي شنيع .

وقال آلثانمي في اختلاف الحسديث (س ١٠٠ ــ ١٠٢) بعسد أن روى

ألحديث الباب

« فنحن لم نخالف الأحاديث الأولى إلا بما يجبُ علينا مِن أن نصيرَ إلى الناسخ . الأولى كانت حمّاً في وقبها ثم نُسِخَت ، فكان الحق في نسخها . وهكذا كلُّ منسوخ : يكونُ الحق مالم يُنسَخ ، فإذا نُسخ كان الحق في ناسخه . وقد رُوى في هذا الصنف شيء يغلطُ فيه بعضُ مَن يَذهبُ إلى الحديث ، وذلك : أن عبد الوهاب أخبرنا عن يحيى من سعيد عن أبي الرُّيْر عن حابر : أنهم خرجوا يشيعونه وهو مريض ، ن سعيد عن أبي الرُّيْر عن حابر : أنهم خرجوا يشيعونه وهو مريض ، فصلى جالساً وصافرا خلفه جلوساً . أخبرنا عبد الوهاب عن يحيى بن سعيد أن أسيد بن حضير فعل ذلك . قال الشافى : وفي هذا مايدُلُ على أن الرجل يميم أن الشيء عن رسول الله ، لايَعْلم خلافه عن رسول الله – :

فيقولُ بِمَا عَلِمَ ، ثم لايكونُ في قوله بما عَلِمَ وَرَوَى حَجَةُ عَلَى أَحَدِ عَلِمَ أَن رَسُولَ الله قال قولاً أو عمل عملاً يَنْسَخُ العملَ الذي قال به غيرُهُ وعَلَمَهُ ، كَا لم يكن في رواية من روى أن النبيَّ صلى جالساً وأمرَ الجلوس ، وعلَم من وصلى جابرُ بن عبد الله وأسيَدُ بنُ الحُضَيْر وأمرَ الجلوس وجُلوسَ مَن خلفهما - : حجة على مَن عَلم مِنْ رسول الله شيئاً يَنسَخُه . وفي هذا دليلُ على أن علم الحاصة يوجد عند بعض ، وَيَعْرُبُ عن بعض ، وأنه ليس كملم العامة الذي لايسَعُ جَهُلُه . ولهذا أشباهُ كثيرة . وفي هذا دليل على مناه منها » .

وقال الحافظ ابن حبان في صحيحه ، فيا هله عنه الزيلمي في نصب الراية ( ١ : ٢٤٨ بن طبعة الهند) بعد أن هل عنه أنه روى حديث الأمر بالعسلاة قاعداً خلف الامام إذا صلى قاعداً : « وفي هنذا الحبر بيان واضح أن الامام إذا صلى قاعداً كان على المامومين أن يسلوا قموداً ، وأفتى به من الصحابة جار بن عبداقة وأبو جريرة وأسيد بن حضير وقيس بن قهد ـ بالقاف ـ ولم يرو عن غيرهم من الصحابة خلاف هذا باسناد متصل ولامتقطع ، فكان إجماعا، والإجماع عندنا إجماع الصحابة ، وقدائتي به من التابين حابر بن زيد ، ولم يرو عن غيره من التابين خلافه باسناد صحيح ولا واه ، فكان إجماعاً من التابين أيضا . وأول من أبطل ذلك في الأمة المغيرة بن مقسم ـ بكسر الجماعاً من التابين أيضا . وأول من أبطل ذلك في الأمة المغيرة بن مقسم ـ بكسر عاد أبو حنيفة ، ثم عنه أصحابه ، وأعلى حديث احتجوا به حديث رواه جابر الجمني عن الشعى : قال عليه السلام : لايؤمن أحد بعدى حالساً . وهنا الوصح إسناده عن الشعى : قال عليه السلام : لايؤمن أحد بعدى حالساً . وهنا الواتى في طرح التثريب (٢ : ٣٣٣ ـ ٣٣٤) عن ابن حبان نحو هذا الكلام .

وُلْسَتُ أَرْضَى مِنَ ابنَ حِبَانَ ادْعَامُ الْاجَاعُ ، كُلَةً مُرْسَلَةُ لاَحِبَةً لِمَا ، كَا عَالَى النَّافِي وَلَمُ الْحَبَّةِ الْحَبَّةِ لَمُ اللَّهِ وَلَمُ قَالًا فَيْ اخْتَلَافُ الحَدِيثُ (سَ ١٤٣) : ﴿ وَلا يُنْسَبُ إِلَى سَاكَتُ قُولُ قَالًا عَلَى وَلا عَلَى عَامِلٍ ، إِنَّمَا يُنْسِبِ إِلَى كُلِّ قُولُهُ وَعَمْلُه ، وَفِي هَذَا مَايِدَلُ عَلَى وَلا عَلَى عَامِلٍ ، إِنَّمَا يُنْسِبِ إِلَى كُلِّ قُولُهُ وَعَمْلُه ، وَفِي هَذَا مَايِدَلُ عَلَى أَنْ ادَّعَاءَ الْإِجْمَاعِ فِي كُثِيرِ مِنْ خَاصِّ الْأَحْكَامِ لِيسَكَا يَقُولُ مَنْ يَدَّعِيهِ ». وهذه المسئلة ــ في صلاة المأموم خلف الامام الفاعد ــ مِن أَدَقَ مِنَائِلُ الحَلاف ، وسالة

٧٠٧ ــ قال(١): ولهذا أشباه في الشنة من الناسخ والمنسوخ
 ٧٠٨ ــ وفي هذا دِلالة على ما كان في مثل معناها ، إن شاء الله .

٧٠٩ - وكذلك له أشباه في كتاب الله ، قد وصَفنا ٣٠ بعضَها

والملاء فيها أقوال مختلفة ، وأبحاث مستوعبة ، فيها خطأ وفيها صواب ، ليس المقام هنا مقام تفصيلها ، وانظر في ذلك طرح التثريب الحافظ العراق ( ٢ : ٣٣٣ ــ ٣٤٦) ونصب الراية الزيلمي ( ١ : ٣٤٥ \_ ٣٤٩ من طبعة الهند ) والمحلي لابن حزم وتعليقنا عليه ( ٣ : ٨٥ \_ ٧٧ ) ونيل الأوطار الشوكاني ( ٣ : ٢٠٧ \_ ٢١٢ ) وغيرذاك . . والصعيح الراجع عندنا ماذهب إليه أحمد بن حنبل، من أن الإمام إذا صلى حالـــــ لمذر وجب على المأمومين أن يصلوا وراءه جلوساً ، على حديث أنس وعائشة ، اللذين مضيا برقمي (٦٩٦ و ٦٩٧) وأن دءوي النسخ لادليل عليها ، بل هذا الحسكر محكم . وبما قلما في ذلك في تعليمنا على المحلى : ﴿ وَدَعُونَ النَّسَخُ بِرُدُهَا سَبَّاقَ أَحَادَيْثُ الأُمْر بالعنود وألفاظها ، فإن تأكيد الأمر بالعمود بأعلى ألفاظ التأكيد ، مم الانكار علمهم بأنهم كادوا غماون فعل فارس والروم .. : يبعد معهما النسخ ، إلا إن ورد نس صريح بدل على إعفائهم من الأمر السابق ، وأن علة النشبه بفعل الأعامم زالت ، وهمهات أن يوجد هذا النسُّ ، بل كل مازهموه النسخ هو حديث عائشة \_ أعني في صلاة النبي فى مرض موته مع أبى بكر \_ ولا يدل على شيء عما أرادوا . ثم إن في الأحاديث التصريح بايجاب مسلاة المأموم فاعداً ، مد النص على أن هذا بناء على أن الإمام إعما حِمَلَ لَيُؤْمَ بِهِ ، ولا يزالالامام إماماً ، وآلِمأموم ملزماً بالاثنام به في كل أفعال صلاته ، وأمرنا بعدم الاختلاف عليه ، لأنه جنة للمعليق ، ولا اختلاف أكثر من عدم متابعته في أركان الصلاة . ويؤيد هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم جمل اتباع الامام في الجلوس... إذا صلى حالمًا .. : من طاعة الأئمة الواجبة دائمًا ، إذ هي من طاعة الله ، فقد روى الطيالسي (رئم ٢٥٧٧) والطحاوي من طريقه (١: ٣٣٥) عن شعبة عن يسلي بنُ عَطَابًه قال : مممت أبا علقمة يمدن عن أبى هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من أطاعني فقد أطاع الله ، ومن عصالي فقد عصى الله ، ومن أطاع الأمير فقد أطاعني . ومن عمى الأمير نقد عصائى ، فإن صلى ناعداً فصلوا قبوداً . الحديث . وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم ، وقد أخرج الشيخان أوله . وهذا فوي في ردّ وعوى النسخ . والحمد قد على تونيقه » .

<sup>(</sup>١) كلة «قان» لم تذكر في س . وفي س وج « قال الشافعي » وكلها مخالف للأصل .

<sup>(</sup>۲) فى س و چ ﴿ وضعنا ، وهو مخالف الأصل .

٧١٠ – قال (٣): فقال (١٥): فاذكر من الأحاديث المختلفة التي لا يولانة فيها على ناسيخ ولا منسوخ ، والحجة فيما ذهبت إليه منها دونَ ما تَركت .

٧١١ - (٥) فقلت له : قد ذكرتُ قبلَ هذا(١) : أن رسولَ الله صلَّى صلاةً الحوف يومَ ذاتِ الرَّقَاعِ ، فصَفَّ بطائفة (٧) ، وطائفة في غيرِ صلاة بإزاء العدو ، فصلَّى بالذين معه ركمة وأغَوا لأنفسهم ، ثم انصر فوا فوقفوا بازاء العدو ، وجاءت الطائفة الأخرى فصلَّى بهم الركمة التي بقيت عليه (١) ، ثم تَبت جالسًا وأتموا لأنفسهم ، ثم سَلَّم بهم .

٧١٧ – قال ( ورَوَى ابنُ مُمرعن النبيّ : أنه صلّى

<sup>(</sup>١) فى النسخ للطبوعـة « فى كتاب أحكام الفران والسنة » . وكلة «كتاب » ليست فىالأسلولـكنها مكتوبة فى حاشيته تحط آخر جديد، وكذلك لم تذكر فى نسخة ابن جاعة .

<sup>(</sup>٢) في ـ د موضه ، وفي ج د مواضعها ، وكلاما مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٣) فَى سَ و عَج « قال الشانعي » والزيادة ليستَ في الأسل .

<sup>(</sup>٤) كلة د ثقال ، لم تذكر في س .

<sup>(</sup>٥) منافى س و ع زيادة و قال الشافي ، .

 <sup>(</sup>٦) هو حدیث صالح بن خوات عمن صلی مع رسول الله صلاة الحوف یوم ذات الرقاع ،
 وقد مضی فی ( ٥٠٩ و ٥١٠ ) . وما هنا لیس لفظ الحدیث ، و ایما هو من کلام الشافی تلخیصاً له .

 <sup>(</sup>٧) في ت دفعيفت طائفة ٢ وفي س و ع دفعيف بطائفة خلفه ٢ وكله مخالف للأسل.

 <sup>(</sup>A) في س و ج د عليهم ، وهو خطأ وخلط ومخالف للأسل .

<sup>(</sup>٩) كلة « قال » لم تذكر في س ، وفي س و ج « قال الشامي » وكله خلاف للأسل .

صلاة الخوف خلاف هسنه الصلاة في بعض أمرها ، فقال (١) ؛ صلى ركعة بطائفة ، وطائفة يَنْنَه و بين المدو ، ثم انصرفت الطائفة التي وراءه ، فكانت (١) يبنه و بين المدو ، وجاءت الطائفة التي لم تُصَل معه (١) ، فصلى بهم الركعة التي بقيت عليه من صلاته ؛ وَسَلَم ، ثم انصرفوا فَقَضَوا مما (١) .

٧١٣ – قال (٥): ورَوَى أبو عَيَّاشِ الزُّرَقِ (١): أنَّ النبَّ صلَّى يومَ عُسفانَ (١)، وخالدُ بنُ الوَليد بينه وبين القبلة ، فصف بالناس معه معا (٤) ، ثم سَجَد فسجدتْ معه طائفة ، معا (٤) ، ثم سَجَد فسجدتْ معه طائفة ،

<sup>(</sup>۱) تقدم بعض حدیث ابن عمر ، ولم یسق لفظه کله هناك فی ( ۱۳ ه و ۱۱ ه ) والذی هنا لیس لفظ الحدیث ، و إنما هو من لفظ الشافعی روایة بالمعنی

 <sup>(</sup>۲) في ب وكانت ، ورسم الكلمة في الأصل يحتمل الفراءة بالوجهين .

 <sup>(</sup>٣) د تصل » رسمت فی الأصل د تصلی » باثبات الیاء ، وهو جائز علی وجه . وکملة
 د معه » کنبت فیه بین السطرین بخط یشبه خطه ، ولا أجزم بذلك ، وهی ثابتة
 ف سائر النسخ .

 <sup>(</sup>٤) في س « فصفوا » وهو خطأ ومخالف للأصل .

<sup>(</sup>o) كلة « قال » لم تذكر في س ، وفي س و ج «قال الشاضي » وكله خلاف الأصل .

 <sup>(</sup>٦) د عیاش » بفتح الدین المهملة و تشدید الیاء التحتیة و آخره شین مسجمة ، و د الزرقی »
 بضم الزای وفتح الراء . وأبوعیاش هذا أنصاری ، شهد أحداً وما بعدها ، واختلف فی اسمه ، وعرف بکنیته .

 <sup>(</sup>٧) د عسفان ، بضم الدین و سکون السین الهملتین ، وهی علی مرحلتین من مکه علی طریق
 الدینة ، والظر تاریخ این کثیر (٤: ٥٠ ـ ۸۳) .

 <sup>(</sup>A) في مد فصف الناس معه ، بحذف الباء وحذف د مما ، وهو مخالف للأصل .

 <sup>(</sup>٩) في من « وركموا معه معا » بزيادة و معه » وليست في الأصل ، ولكنها مكتوبة بحاشيته بخط آخر . •

وحَرَسَتْهُ طَائفة ، فلما قام من السجود سَجَد الذين حرَسُوه (١٠) ، ثم قاموا في صلانه (٣٠) .

٧١٤ – وقال جابر' قريباً من جمذا المني''.

٧١٥ – قال(): وقد رُويَ مالا يَثْبُتُ مثلُه بخلافها كلُّها.

(۱) فى س و ج «حرسوا» والذى فى الأسل «خرسوه» ثم تصرف فيها بعش الكاتبين فنير الهاء إلى ألف، وهو تلاعب من غير دليل .

(۲) فى ب و ج « صلاتهم » وهو خطأ ومخائف للأسل.

وحديث أبي عياش هذا أشار اليه النافي أيضا في اختلاف الحديث (س ٢٢٠) المختصار ، فلم يذكر إسناده ولا لفظه كله . ورواه في الأم ( ١٩١١) الل : ه أخبرنا النفه عن منصور بن المتمر عن مجاهد عن أبي عياش الزرق قال : صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الحوف بسفان ، وعلى المصركين يومئذ خاله بن الوليد ، وهم بينه وبين العبلة ، فكبر رسول الله صلى الله وسلم ، فصفه الخلف صفين ، ثم ركم فركمنا ، ثم رفع فرضنا جيما ، ثم سجد الني صلى الله عليه وسلم والصف الذي يليه ، فلما رفعوا سجد الآخرون مكانهم ، ثم سلم الذي صلى الله عليه وسلم عليه وسلم » . وهذا السباق يدل على أن ماذكره الشافي هنا في الرسالة بدون إسناد إغاه و حكاية منه لمبنى الحديث ، لارواية الفظه .

والحَديث روله أحمد في المسند (٤:٤٥ -- ٦٠) مطولًا ، عن عبد الرزاق عن التورى عن الرزاق عن الرزاق عن التورى عن التورى عن مصور عن مجاهد عن أبي عياش الزرقى ، فذكره مفصلاً في وصف الصلاة ، وقال في آخره : « فصلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتبن : مرة يسفان ، ومرة بأرض بني سلم » . ثم رواه عقيبه عن عجد بن جفر عن شعبة عن

منصور با سناده .

ورواه أبو داود الطيالسي في مسنده ( رقم ١٣٤٧ ) عن ورقاء عن منصور ، ورواه أبو داود السبستاني في سننه ( ١ : ٤٧٧ — ٤٧٨) عن سعيد بن منصور عن جرير بن عبد الحميد عن منصور ، ورواه النسائي ( ١ : ٣٣٠ — ٢٣١ ) من طريق شعبة ومن طريق عبد العزيز بن عبد العبيد : كلاهما عن منصور بإسناده . وقال الحافظ ابن كثير في التاريخ ، بعد أن أشار إلى طرق هذا الإسناد ـ : و وهذا إسناد على شرط الشيخين ، ولم يخرجه واحد منهما » ، وهو كما قال .

المساد عي مرفد السيمين ، وم يحرج والمناسبة ، وقو ، وقو ، و الله الرويد عن جار رواه الشافي في الأم ( ١ : ١٩١ ) عن ابن عينة عن أبي الرويد عن جابر بعد خديث أبي عياش الزرق ، ولم يذكر الفظ حديث جابر ، وأشار البه في اختلاف الحديث ( م ٢٧٠) بدون إسناد . ورواه أيضا أحمد وسلم وابن ماجه والنسائي . انظر نيل الأوطار ( 2 : ٥ - ٦ ) و تاريخ ابن كثير ( 2 : ١٩ - ٩٨) . (2) كلة و قال ، لم تذكر في س ، وفي س و ع و قال الشافي »

وكله مخالف للأسل.

٧١٦ – فقال (١) لى قائل : وكيف صِرْتَ إلى الأُخذِ بصلاة النبيِّ ومَ ذات الرُّقَاع دونَ غيرِها ؟

٧١٧ - (\*) فقلت (\*) : أمّا حديث أبي عَيَّاشٍ وجابِرٍ في صلاة الحوف فكذلك أقولُ ، إذا كان مشـــلُ السببِ الذي صلَّى له تلك الصلاة .

٧١٨ — قال: وما هو؟

٧١٩ – قلتُ كان رسولُ الله في ألف وأربعمائة (١)، وكان خالهُ بن الوليد (١) في مائتين ، وكان منه بعيداً في صحراء واسعة ، لا يُطلّع فيه (١)، لقلة من معه ، وكثرة من مع رسول الله ، وكان الأغلَبُ منه أنه مأمونُ على أن يَحْمِلَ عليه ، ولو حَمَل مِن بين يديه رآه ، وقد حُرِسَ منه في السجود ، إذْ (١) كان لا يَغيبُ عن طَرْفِهِ .

٧٦٠ – فاذا كانت الحال بقلة العدو وبُعْدِهِ ، وأن لأحائل دونَه يَسْتُرُه ، كما وصفت ـ : أمَرْتُ بعملاة الخوف مكذا

<sup>(</sup>١) في 'س ﴿ قَالِنَ ﴾ وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٢) منافي س و ج زيادة « عال الشافي ، .

 <sup>(</sup>٣) فى - « قلت » وهو نخالف للأصل .

 <sup>(</sup>٤) رسمت في الأصل « وأربع مائة » .

<sup>(</sup>٥) « بن الوليد ، لم يذكر أن س .

 <sup>(</sup>٢) د يطمع » مضبوطة في الأصل بضم الياء ، على البناء للمجهول ، والضمير في دفيه » عائد إلى وسول الله صلى الله عليه وسلم . وفي سد د به » بدل د فيه » ومو غالف للأصل . والضمير في د ممه » الآتية : راجع إلى غالد .

<sup>(</sup>V) في من و س « إذا » وهو عنالف للأصل.

٧٢١ - قال: فقال (١٠): قد عرفتُ أنَّ الروايةَ في صلاة (١٠) ذاتِ الرَّقَاعِ لا تُحَالِفُ هذا ، لاختلاف الحاليْنِ ، قال (١٠): فكيف خالفتَ حديثَ ان عمر ؟

٧٢٧ - فقلتُ ( ) له : رَواه عن الني ( ) خَوَاتُ بنُ جُبَيرٍ ، وقال صهلُ بنُ أبى حَثْمَةَ بقريبٍ من معناه ، وحُفظ عن على بن أبى طالب أنه صلى صلاة الحوف ليلة الهرير ( ) كا رَوَى خَوَّاتُ بنُ جُبِيرٍ ( ) عن الني ( ) ، وكان خوَّاتُ مُتَقَدِّمَ الصَّحْبَةِ والسَّنَّ .

٧٢٣ - فقال(١): فهل مِن حُجَّةٍ أَكْثرُ مِن تقدُّم صبيَّه ؟

<sup>(</sup>١) فى ج « قال النتانى : فقال » وهو مخالف للأصل . وفى س كذلك ولكن عنف « فقال » وهو خطأ ، لأن ماسبأتى كلام للمترض المناظر المثانمي .

 <sup>(</sup>۲) فى النسخ الطبوعة ونسخة ابن جماعة زيادة كلة « يوم » وهى مرادة قطعا ، وحذفت
 العلم بها ، إذ لم تذكر فى الأصل ، ولكن كتبها كاتب بين السطرين بخط آخر .

 <sup>(</sup>٣) كُلُّهُ ﴿ قَالَ ﴾ كَانِية في الأصل ، ولم يَذكر في سائر النسخ .

<sup>(</sup>٤) فى س ﴿ قلت ﴾ وهو مخالف للأصل.

 <sup>(</sup>٥) فى النسخ الطبوعة « عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » .

<sup>(</sup>٣) «الهرير» بنتح الهما، وكسر الراء ، وليلة الهرير : من ليالي صنين بين على ومعاورة ، ويقال لهما « يوم الهرير » أيضا ، وانظر تفصيل حكايتها في قاريخ الطبرى (ج ٦ ص ١٨٣ – ٣ وما بعدها ) وفي شرح نهج البلاغة لابن أبى الحديد (ج ١ ص ١٨٣ – ٢٠٧ و ٤٧٩ – ٢٠٠ ) . وكان في الجاهلية يوم آخر يسمى « يوم الهرير » ، كان بين بكر بن وائل وبني تمم .

<sup>(</sup>٧) فى س « كا روى صالح بن خوات بن جبير » وفى ج « كا روي صالح بن خوات » وفى س « كا روى صالح بن خوات » وفى س « كا روى صالح » فقط ، وكل ذلك مخالف للأصل ، وهو خطأ أيضا ، وإن كان الحديث مروياً \_ كا مضى فى رقم (١٠٠٥ م ١٠٠٠) \_ من طريق صالح بن خوات ، لأن الشافى نسب الحديث فى أول السكلام إلى راويه الصحابى خوات ، ثم سيقول عقب ذلك : « وكان خوات متقدم الصحبة والمن » فلا معنى مع هذا السياق لنسبة الحديث إلى صالح ، وهذا الحطأ تبع فيه الناسخون أحد الذين قرؤا فى الأصل ، إذ زاد فيه بين السطور « صالح بن » .

 <sup>(</sup>A) قوله « عن النبي » لم يذكر في ب وهو ثابت في الأصل .

<sup>(</sup>٩) في النسخ المطبوعة « قال » وهو مخالف للأصل .

٧٢٦ – قلتُ : قال اللهُ : (وإذَا كُنْتَ فِيهِمْ " فَأَقْتَ كَلَمْهُ اللهُ الله

٧٧٧ - وقال : (فَإِذَا اطْمَأْنَنَتُمْ (٥) فَأَقِيمُوا ، الصَّلاَةَ ، إِنَّ الصَّلاَةَ ، إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُونًا (٢٠) يعنى \_ واللهُ أَعْلَمُ \_ : فَأْقِيمُوا الصلاةَ كَاكْتُم تُصَلُّونَ فَي غيرِ الخوفِ .

٧٢٨ -- (٧) فلما فرَّقَ اللهُ بين الصلاة في الخوف وفي الأَمْنِ، حياطَةً لأَهل دينه أن يَنَال منهم عدوُهم غِرَّةً -: فَتَعَقَّبْنَا حديثَ خوَّاتِ بن جبيرِ (٨) والحديث الذي يُخالفه، فوجدنا حديث خوَّاتِ بن جُبيرٍ (٨)

 <sup>(</sup>١) في النسخ المطوعة « قلت » والفاء ثابتة في الأصل .

<sup>(</sup>٢) في س د في كتاب الله » وكلة د في » مكتوبة محشورة في الأصل بين السكلام بخط آخر ، وهي ثابتة في نسخة ابن جماعة وعليها علامة د سح » .

 <sup>(</sup>٣) ف الأمل إلى هنا ، ثم قال : « قرأ إلى قوله : خذوا حذركم » .

<sup>(</sup>٤) سورة الناء (١٠٢).

<sup>(</sup>٥) في الأصل إلى مناء ثم قال ، الآية، .

<sup>(</sup>٦) سورة النساء (١٠٣).

<sup>(</sup>Y) هناً في ش و ع زيادة « قال الشافعي » .

<sup>(</sup>A) • بن جبير » في الموضعين لم يذكر في س.

أُولَى بِالْحَرْمِ فِي الْحَذَرِ منه ، وأَحْرَى أَن تَسَكَافَأَ الطَّائِفَتَانِ فِيهِ الْأَمْمِ وَلَكَ أَنَّ الطَائِفَةَ التي تُصَلَّى مع الإِمام أَوَّلاً عروسة بطائفة في غير صلاة كان مُتفَرَّفًا مِن فرضِ الصلاة ، والحارشُ إذا كان في غير صلاة كان مُتفَرَّفًا مِن فرضِ الصلاة ، قائمًا وقاعدًا ، ومنحرفًا بميناً وشِمالاً ، وحاملاً إن مُن فرضِ الصلاة ، ومتكلماً إنْ خاف عَجلةً من عسدوه ، ومقاتِلاً إن أمكنته فرصة ، غير محول بينه وبين هذا في الصلاة ، ويخففُ الإِمامُ بمن معه الصلاة إذا خاف حُملة المعدود ، بكلام الحارس .

٧٣٠ - قال (٢٠) : وكان الحقُّ للطائفتين مما سواء ، فكانت الطائفتان في حديث خوّات (٢٠) سواء ، تَحْرُسُ كُلُّ واحدة (١٠) من الطائفتين الأخرى ، والحارسةُ خارجةُ من الصلاة ، فتكون الطائفةُ الأولى قد أُعطت الطائفة التي حَرَسَتُها مثل الذي أخد نت منها ، فَصَرَسَتُها خَليَّةً من الصلاة ، فكانَ هذا عدلاً بين الطائفتين .

٧٣١ - قال (٥): وكان الحديث الذي يخالف حديث خوات بن جُبير (١) على خلاف الحَذر ، تَيْمُرُسُ (١) الطائفة الأُولى في ركمة ، مُ تَنْصَرُفُ المحروسة عبل تُكْمِلُ الصلاة (١) ، فتَعْرُسُ ، ثم تصلَّى

 <sup>(</sup> فيها » ينى : فى الصلاة . ويظهر أن هــذا لم يتضح لبعض الفارئين فى الأصل ، فظنوا أن الضمير راجع إلى الحذر ، فضرب واحد مهم على كلة « فيها » وكتب فوتها بخط آخر كلة « فيه » ويذك ثبت فى نسخة ابن جاعة والنسخ المطبوعة ، والذى فى الأصل هو الصواب .

 <sup>(</sup>۲) في س و ع د قال التافي ، والزيادة ليست في الأصل .

<sup>(</sup>٣) في س و ج زيادة « بن جبير » وليست في الأصل .

<sup>(</sup>٤) في ب وكلُّ طَائَّة ، وَهُو تَخَالَفُ لَلاَّ صَلَّ .

<sup>(</sup>٥) في النسخ الطبُّوعة « قال الثَّافعي » والزيادة ليست في الأصلِ .

<sup>(</sup>٦) لفظ « بَنِ جبير ، لم يذكر في س و ع وهو ثابٍ في الأصل .

<sup>(</sup>٧) و عرس ، مُقُوطة في الأُصَلِّ بقطتينَ فوق أُولَما وأُخرِين عنه ، لنفرأ بالباء والناء

الطائفةُ الثانيةُ محروسةً بطائفةٍ في صلى الله ، ثم يَقْضِيانِ جميعً ، لا عارسَ لهما ، لأنه لم يَخرجُ من الصلاة إلاّ الإِمامُ ، وهو وُحدَه ، ولا يُغْنِي (١) شيئًا ، فكانَ هذا خلاف الحَذرِ والقوّةِ في المكيدة .

سلاة الخوف و المنه أنه فَرَّق الله عَرَّة الله الحوف و الخوف و الخوف و المنه المنه

٧٧ – ووجدتُ الله ذَكر صلاة الإمام والطائفتين مما ، فلم يَذكرُ على الإمام ولا على واحدة من الطائفتين قضاء ، فدل ذلك على أن حال الإمام ومَن خلفه ، فى أنهم يَخرجون من الصلاة لا قضاء عليهم \_: سواء (١)

واقتى فيه صحيح ، على بعض لنات العرب ، وهو حذف « أن » الناصبة وإبقاء عملها ، وقال المعربين : إنه شاذ ، وذهب السكوفيون وبعض البصريين إلى أنه يقاس عليه ، وأجازه الأخفش بصرط رفع الفسل . انظر التصريح شرح التوضيح (٢ : ٧٤٠) والانصاف لابن الأنبارى (ص ٧٣٠ ــ ٧٣٥) والفسل هنا «تكمل» لم يضبط في الأصل ، لابالرفع ولا بالنصب ، فللك ضبطناه بالوجهين ، على الاحتمالين ، وإن كان نصبه عندنا أرجع .

<sup>(</sup>١) في النسخ الطبوعة « لاينني » بحنف الواو ، وهي أبايته في الأصل .

 <sup>(</sup>٢) « فرق » ضبطت في الأصل فتح الفاء وتشديد الراء . وفي س و ج « قد قرق »
 وزيادة «قد» مخالفة للأصل .

 <sup>(</sup>٣) فى س و س د لئلا، وهى فى الأســـل « أنلا، واضحة ، ثم ضرب عليها بعض الفارئين وكتب نوتها بخط آخر «لئلا» وما فىالأسل صحيح سواب . ونى ج « لأن ينال » وهو خطأ وخلط فى المنى غريب .

<sup>(</sup>٤) عبث بن الفارئين في الأصل ، فسكت في حاشيته بجوار كلة « سواه » على يمينها : كلة «فيه» لتمرأ «فيه سواه » وهوتصرف ينافي الأمانة ، وبدل على جهل فاعله .

٧٣٥ – قال الشافعي : فقال : فهل للحديثِ الذي تركتَ وجه عنه ما الله وصَفْتَ ؟

٣٩٠ – قلتُ أن يُصلَّى أن يكونَ لمَّا جازَ أن يُصلَّى الله ما أن يكونَ لمَّا جازَ أن يُصلَّى الله ما أن ملاةُ الحوف على خلاف الصلاة في غير الخوف : جاز لهم أن يُصلُّوها كيفَ ما تَيَسَّرَ لَهُمْ ، وبِقَدْرِ حالاتِهم وحالاتِ العدق ، إذا أَكْمَا أُوا العَدَدَ ، فاختلف (أ) صلاتُهم ، وكلُّها مُخْرِيَّةٌ عنهم (أ)

# وجه" آخَرُ من الاختلافِ<sup>(٧)</sup>

٧٣٧ — قال الشافى : قال ( الله عن الله عنه المتلف فى التشهد ، فرَوَى ابنُ مسعودٍ عن النبيّ : ﴿ أَنْهُ كَانَ يُعلِّمُهُمُ التَشْهُدُ كَمَا يُعلِّمُهُمْ

<sup>(</sup>١) هنا في س و ع زيادة « قال الشافعي » .

 <sup>(</sup>٢) «غير» مضبوطة في الأصل بالنصب .

 <sup>(</sup>٣) في س و ج « نقلت ، وهو مخالف للأصل .

 <sup>(</sup>٤) د يصلى، منبطت في الأصل بضم أولها ، ووضع فوقه نقطتان وتحته نقطتان ، ليقرأ بالياء وبالتاء .

<sup>(</sup>٥) فى النسخ الطبوعة « فاختلفت » وهو مخالف للأصل ، والذى فيه صحيح . قال الله تعالى في سوئية الأشال (٣٠) : «وَمَا كَانَصَلاَتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّامُكَاءَ وَتَصَلْدِ يَهُ » .

<sup>(</sup>٦) هنا بحاشية الأصل « بلغ » . « بلغ الساع في المجلس السابع » .

 <sup>(</sup>٧) في ع زيادة كلة « باب » في أول المنوان ، وليست في الأصل .

<sup>(</sup>A) في س و ع دفقال » وفي ـ دوقال » وكل خالف للأصل .

الشُّورةَ من القُرَانِ » فقال في مُبتَدَاهُ (١) ثلاث كلاتٍ : « التحياتُ لله ه`` . فبأَى التشهُّدِ أُخَذْتَ ؟

٣٨٠ - فقاتُ : أخبرنا مالك ٣٠٠ عن ابن شهابٍ عن عروة ٥٠٠ عن عبد الرحمن بن عبد القارئ أنَّه صمع عمرَ بن الخطاب يقولُ على المنبر ، وهو يُملِّمُ الناسَ النشهدَ ، يقولُ : قولوا : « التحياتُ لله ، الراكياتُ لله ، الطيباتُ ١٠٠ الصَّاوَاتُ لله ، السلامُ عليك أيّها النبيُ ورحمةُ الله وبركاتُه ، السلام علينا وعلى عبادِ الله الصالحين ، أشهدُ أن لا إله إلا الله ، وأشهدُ أذَ محداً عبدُه ورسولُه » .

٧٣٩ — قال الشافعى : فكان هذا الذي عَلَمْنَا مَنْ سَبَقَنَا بالعلم من فُقها ثنا صِغارًا ، ثم ممعناهُ باسنادٍ (٢٥ و ممعنا ما خَالفَه (٤٠) ، فلم نسمع إسنادًا في التشهد \_ يُخَالفُهُ ولا يُوافقُه \_ : أَثْبَتَ عندنا منه ، وإن كان غيرُ ه ثابتاً .

<sup>(</sup>١) فى النسخ المطبوعة ممتدمة ، وما هنا هو الذى فى الأصل ، ويصح قراءته بتسهيل الهمزة ، ويصح أيضاً باثباتها وكسرها ، إذا كان على رأى من يكتبها على الألف فى هذه الحال ،

 <sup>(</sup>۲) لفظ التشهد من رواية ابن مسعود معروف ، وقد رواه أحمد وأصحاب الكتب الستة.
 وانظر نيل الأوطار (۲: ۲۱۲) و نصب الراية (۱: ۲۱۹ ــ ۲۲۰ من طبعة مصر ) .

<sup>(</sup>٣) الحديث فى الموطأ (١: ١١٣) . وقال الزيلمي فى نصب الراية (١: ٤٢٢) : : « وهذا إسناد صحيح » .

<sup>(</sup>٤) في س و ع زيادة د بن الزبير ، وليست في الأصل .

<sup>(</sup>٥) د عبد » بالتنوین ، و « القاری » بنشدید الیاء ، نسبة إل قبیلة «القارة بن الدبش» و م مشهورون بجودة الرمي .

<sup>(</sup>٦) فن س و ع زيادة « فَهُ ، وليست في الأصل .

 <sup>(</sup>٧) فى النسخ المطبوعة « باسناده » بزيادة هاه الضمير ، وليست فى الأصل ، ولكنها مزادة فيه فوق السطر .

 <sup>(</sup>A) ق س و ع « يخالفه » والياء ملصقة بالحاء فى الأصل ظاهرة التصنع ومن غير نقط .

٧٤٠ – فكان (١) الذي نَذْهِ إليه أنَّ عَرَ لا يُمَلِّمُ الناسَ على المنبر بين ظَهْرًا فَيْ أَصِعابِ رسولِ الله \_ : إلاَّ علَى (٢) ماعَلَمهم النيُّ المنبر بين ظَهْرًا فَيْ أَصِعابِ رسولِ الله \_ : إلاَّ على (٣) معابنا حديث يُثبِيّه (٣) عن الني صرْ نَا إليه ، وكان أوْلَى بنا .

٧٤٢ - قال : وما هو ؟

٧٤٣ — قلتُ : أخبرنا الثقةُ \_ وهو يحيى بنُ حَسَّانَ (١) \_ عن الليث بن سعْد عن أبى الزُّير المكيِّ عن سَيد بن جُبير وطاوس عن ابن عباس أنه (٥) قال : «كان رسولُ الله يُعلِّمُنا التشهُّدَ كَمَا يُعلَّمنا القُرَانَ (١٠) فكان يقولُ : التحياتُ المبارَكاتُ الصَّلُواتُ الطيِّباتُ لله ،

<sup>(</sup>١) في ج دوكان» وهو مخالف للأصل

<sup>(</sup>٢) كُلَّة وعلى لم تذكر في النسخ المطبوعة ، وهي ثابتة في الأصل ونسخة ابز، جاعة .

<sup>(</sup>٣) في س و ج ﴿ تَبْبَتُهُۥ بَالنَّوْنَ ، وَهُو مُخَالَفَ للأَصَلَّ .

 <sup>(</sup>٤) قوله « وهو يمي بن حسان » مكتوب في الأصل بين السطرين بنفس الحط ، إلا أنه صغير دَقيق . وفي س بمحذف « وهو » .

والحديث رواه الشافعي في الأم (١٠١:١): « أخبرنا يحي بن حسان » وبعد آخره: « قال الربيع : وحدثناه يحي بن حسان » . ورواه الشافعي أيضا في اختلاف الحديث (٧: ٦١ ـ ٦٢ من هامش الأم) : « أخبرنا الثقة » ولم يسنة ، وبعد آخره « قال الربيع : هذا حدثنا به يحي بن حسان » .

ويمي بن حسان هذا هو التنيسي البصرى ، وهو ثقة ولد سنة ١٤٤ قبل الشافى ، وعاش بعده ، فمات بمضر سنة ٢٠٨ .

<sup>(</sup>٥) كلة «أنه » لم تذكر في ب وهي ثابتة في الأصل .

<sup>(</sup>٦) فى النسخ المطبوعة وكا يعلمنا السورة من الفرآن ، والزيادة ليست فى الأصل ، ولكنها مكتوبة فى حاشبته بخط آخر ، وهى ثابتة فى روايته فى اختلاف الحديث ، ومحذوفة فى روايته فى الأم ، فالظاهر أن الحديث عند الشافعى بالوجهين ، فكان تارة برويه بمكذا ، وتارة مكذا ، أو لعله يختصره فى بعض أحيانه ، ويأتى به على وجهه فى بعض وقته .

سلام (۱) عليك أيها الني ورحمة الله وبركائه ، سلام (۱) علينا وعلى عبادالله السالحين ، أشهد أن لا إله إلا الله ، وأن (۱) محمداً رسول الله (۱۱) على ١٤٤ من الرواية اختلفت فقال (۱) : فأنى ترى (۱۰) الرواية اختلفت فيه عن النبي افروى ابن مسعود خلاف هذا ، وروى أبوموسى (۱) خلاف هذا ، وجابر خلاف هذا ، وكأما قد يخالف بعضها بعضا في شيء من لفظه ، ثم عَلَّم عمر خلاف هذا كلّه في بعض لفظه ،

(Y) كذا في الأصل ، وفي النسخ الطبوعة والأم « وأشهد أن » .

وقال فى اختلاف الحديث ( ص ٦٣ ) : « وإعـا قلنا بالنصهد الذى روى عن ابن عباس لأنه أتمها ، وأن فيه زيادة على بعضها : المباركات » .

والحديث رواه أصحاب الكتب المنة ماعدا البخارى ، وانظر نصب الراية (٢٠:١).

(٤) هذا هو الصواب ، وفى س و ع « قال الشافى : قان قال قائل » وهو الذى . . فى نسخة إن جاعة . وأما الذى فى الأصل فهو « فقال » وكتب الربيع بين السطرين بخط صفير « قال الشافى » ثم جاء بعض الكاتبين فضرب على كلة « فقال » وكتب بجوار كتابة الربيع بين السطرين : « قان قال قائل » والحط فيها ظاهر المخالفة .

(٥) فى نسخة ابن جاعة والنسخ المطبوعة « قاما نرى » وهو تحريف عما فى الأصل ، قاتها مكتوبة فيه « فأتى » بالما ، و «ترى» بقطتين فوق التا، واضحين ، ومراد هسنما الفائل أن يسأل الشائعي عما براه سببا لاختلاف الروايات فى النصهد ، يقول له : من أيرترى جاء هذا الاختلاف فى الرواية ؟ ولقائك ما أجابه بعد: «الأمر فى هذا بين» . من النسخ المطبوعة « وأبو موسى » بحذف « روى » وهى ثابتة فى الأصل ، ولكن ضرب عابها بعض الناس ، فأثبتناها ، لعدم تفتنا بأى شيء مما تصرف فيه قارئوه .

<sup>(</sup>۱) فى النسخ المطبوعة « السلام » فى الموضين بالتعريف ، وما هنا هو الثابت فى الأصل ونسخة ابن جاعة ، والموافق لما في الأم واختلاف الحديث ، وهو الذى نسبه المجدين تيمية لرواية الثانمي ، فى المتنق ( ۲ : ۲۱ من نبل الأوطار ) وهو الذى نقله ابن دقيق الميد فى شرح المعدة ( ۲ : ۷۰ ) أن السلام مذكور بالتسكير فى حديث ابن عباس . نعم قد ورد فى بعض رواياته بالتعريف فى صيح مسلم وغييره ، ولكنها لبست رواية الثانمي . والتسكير أيضا موافق لرواية الترمذي فى سننه ( ۱ : ۹ ه من طبعة بولاق ) عن قدية بن سعيد عن الليث بن سعد .

وكذلك تَشَهَّدُ عائشة . وكذلك تشهَّدُ ابنِ عمر ، ليس فيها (١) شيء إلا في (١) لفظه شيء غيرُ مافي لفظ صاحبه ، وقد يَزيدُ بعضُها (١) الشيَّ على بعض (١) ؟

٧٤٥ - فقلتُ له: الأمرُ في هذا بَيِّنُ .

٧٤٦ — قال: فأينه لي ؟

٧٤٧ – قلتُ : كُلِّ كُلامْ (٥) أُرِيدَ به تعظيمُ الله ، فَعَلَّمَهُمْ رسولُ الله ، فَعَلَمَهُمُ الرجلَ فَيَحْفَظُهُ ، والآخرَ فيحفظُه ، ٧٨ رسولُ الله (١٠) ، فلَعَلَّهُ جَعَلَ يُعلِّمُهُ الرجلَ فَيَحْفَظُهُ ، والآخرَ فيحفظُه ، ٧٨

وانظر أيضا نيل الأوطّار (٣١٢ ـ ٣١٣ ) وما كتبه السراج البلقيني تعلِمًا على هذا للموضع من الأم (١٠٣ ـ ١٠٣ ) .

(٧) في النبخ الطبوعة ﴿ فينسى » ومو خطأ ومخاف للأصل ، لأن المني أنه جمل يعلمه

 <sup>(</sup>۱) فى ت دمنها » بدل د فيها » وهو مخالف للاصل .

 <sup>(</sup>۲) فى - « الا وفى » بزيادة الواو ، وهو مخالف للأصل .

 <sup>(</sup>٣) • بعضما » أى بعض الروايات المثار إليها ، وفي النسخ المطبوعة • بعضهم » وهو خالف للأصل ، ويظهر أن من غير الكلمة ظن أن الضمير راجع إلى الرواة ، من أجل كلمة «صاحبه» مع أن الضائر كلها السابقة راجعة إلى الروايات .

<sup>(</sup>٤) أما تشهد ابن مسعود فقد سبق تخريجه ، وأما تشهد أبي موسى فقد رواه مسلم وأبوداود وابن ماجه ، وأماتشهد جابر فقد رواه النسائى وابن ماجه ، وأما تشهد عمر فقد سبق أيضا ، وأما تشهد عائشة وابن عمر فهما في الموطأ (١١ : ١١٣ ـ ١١٤) عن يحيي بن مسعيد الأنصارى عن الفاسم بن عهد عن عائشة ، وعن نافع عن ابن عمر ، وهذان إسنادان لاخلاف في صحبها .

<sup>(</sup>٥) المنى على هذا واضح ، أى كل الوارد فى التصهد كلام أريد به تعظيم الله ، ولمكن ضبطت الكلمتان فى نسخة ابن جماعة بضمة واحدة على «كل» ونحفض «كلا» على الاضافة إليها ، والذى سوّخ لهم همذا ماسيأتى من تغيير كلة « فعلهم » فى الأصل، ولمكن مع هذا يكون المنى غير مستقيم، لأن الني صلى الله عليه وسلم لم يعلمهم فى التصهد كل كلام أريد به نعظيم الله ، فان ماورد فى التاءعليه وتعظيمه لايكاد يحصر، ثم لانهاية لما يلهمه الله عباده المؤمنين من التناء عليه وتقديمه وتعظيمه ، تبارك وتعالى.

<sup>(</sup>٦) يمنى: فلمهم رسول اقة التصهد ؛ ولم ينهم بعض قارئى الأصل مراد الثانمى ، فنير الكلمة فجل الميم واوا وزاد بعدها ها ، الميما «نسلهموه» وهو تغيير ظاهر فيهالكانف في السكتابة ، وهر أيضا إنساد للمنى ، كما أوضحنا ، وبهدنا التغيير كتبت السكلمة في نسخة ان جاعة ، وطبعت في النسخ الطبوعة .

وما أُخِذَ حِفْظًا فأكثرُ ما يُحتَّرَسُ فيه منه إحالةُ المعنى ، فلم تكن فيه زيادةٌ ولا نقصُ ولا اختلافُ شيء (١) من كلامه يُحيلُ المعنى فلا تَسَعُرُ (١) إحالَتُهُ

٧٤٨ – فلعل النبيّ أَجَازَ لكلُّ امري منهم كما حَفِظُ<sup>(٣)</sup>، إذْ كان لا منى فيه يحيِلُ شيئًا عن حكمه، ولعلَّ مَنِ اختلفت روايتُه واختلف نشهدُه إنما تَوَسَّعُوا فيه فقالوا على ما حَفِظُوا، وعلى ما حَفِظُوا، وعلى ما حَضَرَهُمْ وأُجيزَ<sup>(٤)</sup> لهم .

٧٤٩ – قال(٥): أُفَتَجِدُ شيئًا يَدُلُ عَلَى إِجَازَةِ مَا وَصَفَتَ ؟

٧٥٠ – فقلتُ : نسم .

٧٥١ - قال: وما هو ؟

لهم، فيخطه كل منهم، ثم يزيدبعضهم أو ينفس من اللفظ أو ينير منه، على أن لايحيل المعنى ، وهذا واضح من سياق الكلام الآتى .

والثابت فى الأصل ما أثبتنا هنا ، وكلة « الرجل » مكتوبة فيه فى آخر سطر من المهفعة (٧٧) فجاء بعض قارئيه فراد فى آخر المهفعة (٧٧) فجاء بعض قارئيه فراد فى آخر السطر بجواركلة «الرجل » كلة « فيضا » مرسومة بالألف ، ثم ضرب فى المهفه الأخرى على كلة « فيحفظه » . و يظهر أن هسفا التفيير قديم فيه ، لأن فى نسخة ابن جاعة « يسلمه الرجل فينسى فيحفظه » بالجمع بين السكامتين ، ثم ضرب فيها على الثانية بالجمع ،

<sup>(</sup>١) في سـ ﴿ وَلَا اخْتَلَافَ فِي شِيءٍ ﴾ وزيادة ﴿ فِي مُخَالَةُ لَلاُّ صَلَّى ــ

<sup>(</sup>٢) في ـ و ج « يسم » بالياه ، وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٣) فى س و ع « لَـكُل امرى منهم ماحفظ كا حفظ » وفى س « لَـكُل امرى منهم كل ماحفظ » وماهنا هو الصحيح الثابت فى الأصل

<sup>(</sup>٤) في ج « فأجيز » وهو مخالف للأصل .

 <sup>(</sup>٥) في ب « قال الثافي رحمه الله تبالى : فقال » وهو مخالف للأصل .

٧٥٧ – قلتُ : أخبرنا مالك (١) عن ابن شهابِ عن عُرُوةَ (٣) عن عبد الرحمٰن بن عبد القارِيِّ قال : سمعتُ عمرَ بن الخطاب يقول : «سمعتُ هِشَامَ بنَ حَكِيْم بِ بِ حِزَام يقرأ سورة الفُرْقان على غير ما أقروها، وكان النيُّ أقراً نِيها ، فكِدْتُ أَعْبَل (٣) عليه ، ثم أنهاته حتى اتْصَرَف ، ثم لَبَبْتُه بردائه (١) ، فجئتُ به إلى (١) النيّ ، فقلتُ : بارسول الله ، إلى سمعتُ هذا يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأ تنيها ؟ بارسول الله ، إلى سمعتُ هذا يقرأ ، فقرأ القراءة التي سمعتُه يقرأ ، فقال وسولُ الله : هكذا أنْز لَتْ، ثم قال لي (١): اقرأ ، فقرأت ، فقال : هكذا أنْز لَتْ من قال لي (١) : اقرأ ، فقرأت ، قال المُراتُ ، إنْ هذا القُرَانَ أَنْز لَعلى سبعة أَخْرُف ، فافروا ما تيسَر (١) .

 <sup>(</sup>١) فى النبخ المطبوعة زيادة « بن أنس » وليست فى الأصل . والحديث فى للوطأ (١:
 ٢٠٦) .

<sup>(</sup>٢) في س و ع زيادة « بن الزبير » وليست في الأصل .

 <sup>(</sup>٣) فى النسخ الطبوعة دأن أعجل ، وهى موافقة الموطأ ، ولكن كلة دأن ، ليست فى الأصل .

 <sup>(</sup>٤) « لببته » قال السيوطى : « بنشديد الباء الأولى ، أى أخذت بمجامع ردائه فى منهه وجررته به ، سأخوذ من اللبة ، بفتح اللام ، لأنه يقبض عليها » .

<sup>(</sup>٥) ﴿ إِلَى ۚ لَمْ تَدَكُّرُ فَى سَ وَلَا فِي الْمُوطَّاءُ وَهِي ثَابِتَهُ فِي الْأُصَلِّ .

<sup>(</sup>٦) ﴿ لَى ٤ لَمْ تَذَكَّرُ فَى عَجْ وَهِي ثَابَةً فِي الأَصْلِ بِينِ السطرين بخطه .

 <sup>(</sup>٧) فى النسخ المطبوعة « ماتيسر منه » وهو موانق لما فى الموطأ ، ولسكن كلة « منه »
 ليست من الأصل ، بل هى مكتوبة فيه بين السطرين بخط جديد .

والحدیث رواه الطیالسی فی مسنده (س ۹) ورواه أحمد (رتم ۱۵۸ و ۲۷۷ و ۲۰ و ۲۲۰ – ۴۳ ) و نسبه السیوطی فی الدر للنتور (ج ۵س ۲۲) إلی البخاری ومسلم وابن جریر وابن حبان والبیهتی، ونسبه النابلسی فی ذخائر المواریث (ج ۳ س ۲۲ – ۴۳) أیضا إلی أبی داود والترمذی والنسائی .

والحديث صيح لاخلاف في صحته . وقال السيوطي : ﴿ اختلف العلماء في المراد

٧٥٧ – قال (١): فإذ (٣) كانَ اللهُ لَرَافَته (٣) بخلقه أَنْرَلَ كَتَابَهُ عَلَى سَبِعة أَحرفِ ، معرفة منه بأنَّ الحِفظُ (١) قَد يَزِلُ : لِيُحِلُ (١) لهم (١) قراء تُهُ وإنِ اختلفَ اللفظُ (٣) فيه ، مالم يَكُنْ في اختلافهم (١) إحالةُ معنى ... كان ما سَوَى كتابِ الله أُونَى أَنْ يَجُوزَ فيه اختلافُ اللفظِ ما لم يُحِلُ معناهُ (١) .

وكل مالم يكن فيه حُكُم فاختلاف (١٠٠ اللفظ فيه لا يُحَيلُ معناه .

بسبعة أحرف على نحو أربعين قولا ، سقتها فى كتاب الاتقان . وأرجحها عندى قول من قال : إن هـنا من المتنابه الذى لايدرى تأويله ، قان الحديث كالفرآن ، منه الحسكم والمتنابه » .

وألدى اختاره السيوطى قول لا تقوم له قائمة ، ولا يثبت على النقد ، فإن المتشابه لا يكون فى أحكام التسكليف ، وهسنبا إخبار فى حكم باجازة الفراءة ، أوهو أمر بها للإياحة ، فسكيف يكون متشابها ؟ !

وقد أطال إمام الفسرين ابن جرير الطبرى السكلام عليه فى مقدمة تفسيره (ج ١ ص٩-٥٦) وأسهب الفول فيه أيضا الحافظ ابن حجر فى الفتح (ج ٩ ص٢١ ــ ٣٦) والرجلُ العربيُّ الصربح ، والعالمُ القرشيُّ، سيدُ الفقهاء وإمام العلماء ،

الشَّافِيُّ ــ : قال في تفسيره ومعناهُ قولةَ الحقُّ مُحْكَمَةً مُوجَزَةً، للهُ أبوه ــ

- (١) في النسخ للطبوعة « قال الثانمي » والزيادة ليست في الأصل .
- (٢) في النسخ الطبوعة « فاذا » والألف مزادة في الأصل بنير خطه .
  - (٣) في س زيادة « ورحته ، وليست في الأصلي .
- (٤) في ج زيادة « منه » في هذا الموضع ، وهي خطأ ومخالفة للأصل .
- (٥) د ليحل ، بالياء متعوطة من تحتما في الأصل . وفي ب د لتحل ، .
  - (٣) في ع زيادة « يعني » ولا داعي اليها ، وليست في الأصل .
- (٧) فى س و س « لفظهم » بدل « الفظ » وما هنا هو الذى فى الأصل ، ثم ضرب عليه بعض قارئيه وكتب فوقه بخط مخالف « لفظهم » .
- (A) كَانْتُ فَى ٱلْأُصَلَ وَ قراءتهم » ثم ضرب عليها وكتب فوقها بنفس الحط و اختلافهم » وللك اعتمدنا هذا التصحيح .
  - (٩) كانت في الأصل « معنى » ثم أصلحت فوتها بنفس الحط « معناه » .
  - (١٠) كات في الأصل و فحلاف ، ثم أصلحت فرقها بنفس الحط و فاختلاف ، .

٧٥٥ – وقد قال بعضُ التابعينَ : لَقيتُ أَنَاسًا من أصحاب رسولِ الله فاجتمعوا في المعنى (٢) واختلَفُوا على (٢) في اللفظ ، فقلتُ لبعضهم ذلك ، فقال : لا بأسَ مالم يُحيلُ المعنى (١) .

٧٥٦ – قال الشافي : فقال : مانى التشهد إلا تعظيم الله ،
 وإتى لَأَرْجُو أَن يكون كل هذا فيه واسما ، وأن لايكون الاختلاف فيه إلا من حيث ذكر ت ، ومثل هذا \_كا قلت \_ يُحكن في صلاة

<sup>(</sup>۱) هكذا فى الأصل ونسخة ابن جاعة ، وهو سحيح واضع ، ومع هذا ثان بعض ثارئى الأصل ضرب عليها وكتب فوتها « أتيت » بغير حلجة ولاحجة ! وطبعت فى س و ع « رأيت » ! !

 <sup>(</sup>۲) فى س د فاجتمعوا لى فى الممنى ، وفى ج د فأجعوا لى فى المسنى ، وكلاهما
 مخالف للأصل .

 <sup>(</sup>٣) كلة د على ، ثابتة في الأصل ، ولكن ضرب عليها بعض الفارئين بنير وجه ، وهي
ثابتة بالحرة بحاشية نسخة ابن جاعة وعليها علامة الصحة د عه ، وقد حذفت في
ش و ع .

<sup>(3)</sup> كذا هو في الأصل و يحيل ، على صورة المرفوع بعد و لم ، ولم يضبط آخره فيسه بشيء من حركات الاعراب ، فلذلك ضبطناه بضم اللام وكسرها مماً ، أما الضم فعلى اعتبار القسل مرفوعاً على لغة من يهجل « لم » فلا يجزم بها ، حلا على « ما » ، وساهده معروف في الأشموني على الألفية وغيره من كتب النحو ، وهو « لم يوفون بالجار » فبضهم جعله خاصا بضرورة الشمر ، وصرح ابن ماك في التسهيل بأنه لغة قوم ، أى إنه جائز في النثر . وانظر هم الهوامع ( ٢ : ٢ ٥ ) وشرح شواهده ( ٢ : ٢ ٧ - ٧٧ ) وحاشية الأمير على المنني ( ١ : ٢٧٠ - ٢٧١ ) وأما كسر اللام فيلي اعتبار أن القمل مجزوم وأن الياء قبلها إشباع لحركة الحاء فقط ، فتكسر اللام التخلص من النقاء الساكنين ، وانظر شواهد التوضيح والتصحيح لابن مالك ( س ١٣ - ١٠ ) .

وفى س «مالم يحل المدنى» وفى ب « مالم يحل سنى» وفى ج « مالم يخلَّ المدنى» وكلها نخالف للأصل .

وانظر بحث الرواية بالمنى في شرحنا على ألنية السيوطي في المصطلح (س ١٦٢ – ١٦٥ -د ١٦٥) وفي شرحنا على اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير (س ١٦٦ – ١٦٩).

الخوف ، فيكونُ إذا جاء بكال الصلاةِ على أَى الوجوهِ رُوى عن النبي (١) أجزأه ، إذْ خالَفَ اللهُ بينها وبين ما سواها من الصاواتِ ، ولكن (١) كيف صرت إلى اختيار حديث ابن عباس عن النبيّ في التشهد ، دونَ غيره ؟

٧٥٧ — قلتُ : لمَّا رأيتُه واســـماً ، وسمعتُه من ابن عباس صيحاً ـ: كان عندى أَجْمَعَ وأَكْثَرَ لفظاً من غيره، فأخذتُ به ، غيرَ مُعَنَّفٍ لمن أَخَذَ بغيره مما ثَبَت عن رسول الله .

## (<sup>۲۲)</sup>اختلافُ الرواية ِ على وجه ٍ غير الذي قَبله

٧٥٨ - (\*) أخبرنا مالك (\*) عن نافع عن أبى سعيد الحُدرى أن رسول الله قال : « لا تَبِيعُوا النَّهبَ بالنهبِ إلاَّ مِثلاً بمثلٍ ، ولا تَبِيعُوا الوَرِق (\*) بالورِق إلاّ مثلاً عملًا مثلاً الورِق اللهُ مثلاً المثلاً الم

<sup>(</sup>۱) في س «عن رسول الله» .

<sup>(</sup>٢) في النسخ المطبوعة «قال: ولكن» وزياد: «قال» هنا غير جيدة، ومخالفة للأصل.

<sup>(</sup>٣) في النسخ المطبوعة زيادة كلة « باب ، وهي مكتوبة في الأصل بخط غير خطه .

<sup>(</sup>٤) منا في النسخ المطبوعة زيادة « قال الشافعي » .

<sup>(</sup>٥) في س زيادة « بن أنس ، وليست في الأصل . والحديث في الموطأ ( ٢ : ١٣٥ ) .

 <sup>(</sup>٦) « تشفوا » بضم التاء وكسر الشين المعجمة وتشديد الفاء : أى لانفضاوا ، و « الشف»
 بكسر الشين : الزيادة والفضل ، و « الشف » أيضا : التقصان ، فهو من الأضداد .

<sup>(</sup>٧) د الورق ، بفتح الواو وكسر الراء : الفضة ، وقد تسكن راؤه أيضا .

بمثلٍ ، ولا تُشِفُّوا بعضَها على بعضٍ ، ولا تَبيعُوا شيئًا منها<sup>(١)</sup> غا**ئبًا** بِنَاجِزٍ<sup>(١)</sup> »

٧٥٩ - (\*\* أخبرنا مالك(\*) عن موسى بن أبى تميم عن سَعيد بن أبى تميم عن سَعيد بن يَسَارِعن أبى هريرة أن رسولَ الله قال : « الدينارُ بالدينارِ ، والدرمُ بالدرمم ، لا فَضْلَ بينهما » (\*\*) .

من مُعَيد بن قَيْسٍ ، عن مُعَاهدٍ عن مُعَيد بن قَيْسٍ ، عن مُعاهدٍ عن مُعاهدٍ عن مُعاهدٍ عن ابن عمر أنه قال : « الدينارُ بالدينار ، والدرهُ بالدره ، لا فَضْلَ يينهما ، هذا عَهْدُ نَبِينًا إلينا ، وعَهْدُنا إليكم " » .

٧٦١ – قال الشِّافعي : ورَوَى عثمانُ نُ عَفَّانَ وعُبَادَةُ

<sup>(</sup>١) فى النسخ المطبوعة «منها شيئاً» بالتقديم والتأخير ، وهوموافق لما فى الموطأ ونسخة ابن جاعة ، وماهنا هو إلذى فى الأصل .

<sup>(</sup>۲) الراد بالنائب المؤجل ، وبالناجز الحاضر . والحديث رواه أحمد والبخارى ومسلم والترمذي والنسائي .

<sup>(</sup>٣) منا في س و ج زيادة « قال الثانمي » .

<sup>(</sup>٤) في س زيادة « بن أنس» وليست في الأصل . والحسديث في الموطأ . ( ١٣٤ ــ ١٣٥ ).

<sup>(</sup>٥) الحديث رواه مسلم والنسائى ، ورواه أحد عن الثاقىي وعن عبد الرحمن بن مهدى (رقم ٢٧٣ ٨ ٩ ٩ م ٤٧٩ و ٤٨ ) .

 <sup>(</sup>٦) فى ـ زيادة « بن أنس » وليست فى الأصل . والحديث مطول فى الموطأ
 (١٣٠ : ٢) .

<sup>(</sup>٧) هذا حدیث صحیح جداً ، ومع ذال فانی لم أجده فی غیر الوطأ ، ولم یروه أحمد فی المسند ، ولمعال روی لابن عمر أحادیث أخر فی الربا ، وكذال أشار ابن حجر فی التلخیص ، والمبشی فی مجمع الزوائد إلى أحادیث غیره من حدیث ابن عمر .

بن ُ المتامت عن رسولِ الله النهي عن الزيادة في النهب بالنهب النهب يداً يبدِ (١) .

٧٦٧ – قال الشافعى : وبهذه الأحاديثِ نَأْخُذُ ٣٠، وقال بمثل معناها الأكابرُ من أصحاب رسيولِ الله ، وأكثرُ الْمُفْتِيَّينَ ٣٠ بالبُلْدانِ ٤٠٠ .

٣٦٧ – (٥) أخبرنا سفيان الله سمع عُبيدَ الله بنَ أَبِي يزيدَ ٣٠٠ يقولُ: شمعتُ ابنَ عباسِ يقولُ: أخبرنى اسامة بنُ زيد أن النبيّ تقال: « إنما الرّبا في النّسيّةِ (١) .

(۱) أما حديث عبّان قد رواه مالك في الوطأ بلافا ( ۲ : ۱۳۵ ) ورواه مسلم في صحيحه موصولا ( ۲ : ۲۰ ۵ ) . وأما حديث عبادة بن الصامت قند نسبه الحجد في المنتقى (۲ : ۳۳۹) لأحد وسلم وأبي داود والنسائي وابن ماجه .

(٢) مكذا الجلة في الأصل ، ثم غيرت تغييراً قديما بخط مخالف لحطه ، فنعرب على الواو من « وبهذه » وكتب على بمينها – لأنها في أول السطر – كلة « فأخذنا » ثم ضرب على كلة « تأخذ » فصارت الجلة : « فأخذنا بهذه الأحاديث » وبذلك كتبت في نسخة ابن جاعة وفي النسخ المطبوعة ، وقد انبعنا الأصـــل فأرجعناها إلى ماكانت عله .

(٣) مكذا فى الأصل با ثبات الياء بن واضعين وعلى الأولى منهما شدة ، وقد جهدت أن أجد له وجها من العربية فلم أجد ، فأثبت مافيه ، وهو عندى حجة ، لمل غيرى يملم من تأويله ما لم أعلم .

(٤) فى س « فى البلمان » وهو مخالف للأصل . و « البلمان » بضم الموحدة ، وبذلك ضبطت فى الأصل .

(a) هنا في س و ج زيادة « قال الشافعي » .

 (٦) فى النسخ المطبوعة زيادة « بن عبينة » وليست فى الأصل ، ولسكنها مكتوبة بماشيته بخط آخر .

(٧) هو مكي ثقة كثير الحديث ، مات سنة ١٢٦ وله ٨٦ سنة ، مترجم في التهذيب ،
 وفي ابن سعد ( ٥ : ٣٥٤ ــ ٥٠٥ ) .

(A) في س د أن رسول الله » .

(٩) «النسية» مكتوبة في الأصل بتشديد الياء بدون همز ، هنا وفي المواضع الآتية كلها، وفي

٧٦٤ - قال : (١) فأخذ بهذا ابنُ عباسٍ و نفر من أصابه المكيّين وغير م

٧٦٦ — قلتُ : قد يَحْتَمَلُ خلافَهَا وموافَقَتَهَا .

٧٦٧ - قال: وبأيَّ شيء (٢) يَحتملُ موافَقتَها؟

٧٦٨ - قلتُ : قد يكونُ أُسامةُ (١) سمعَ رسولَ الله يُسْئَلُ عن

النسخ المطبوعة « النسيئة » بالهمزة ، وكلاها صحيح ، كما أوضحنا ذلك في ( رقم ٤٨٣ ص ١٧٤ ) .

والحديث رواه الثانعي أيضا في اختلاف الحسديث ( ص ٢٤١ ) عن سفيان بي عينة ، ورواه أحمد في المسند (ه : ٢٠٤ ) عن ابن عينة وليس فيه كلة وإماه . ورواه أيضا مسلم ( ١ : ٢٦٩ ) والنسائي ( ٢ : ٢٢٣ ) : كلاهما من طريق سفيان بن عيبنة ، وافظ مسلم كلفظ الثاني، ولفظ النسائي: «لاربا إلا في النسية» ، ورواه الطالسي ( رقم ٢٢٢ ) عن جاد بن زيد عن عبيد الله ، ورواه العاربي ( رقم ٢٢٢ ) عن جاد بن زيد عن عبيد الله ، ورواه العاربي ( ٢ ، ٢٠٥ ) عن أبي عاصم عن ابن جريج عن عبيد الله ، ووقع في نسخة العاربي د ابن جريج » ولفظ الطالسي كلفظ الثانمي ، ولفظ العاربي في الدين » ثم قال العاربي : « معناه درغ بدره بن » . وبو سعله : « باب لاربا إلا في النسيئة » .

ثم الحديث ورد من طرق أخرى ، منها في البخارى ( ٣ : ٧٤ \_ ٧٥ من الطبعة السلطانية ؛ ٢١٨ \_ ٣١٩ من فتح البارى ) ، ومنها في مسلم ( ١ : ٤٦٨ ـ ٤٦٩ ـ ٤٦٨ ) والنسائي ( ٢ : ٢٠٣ ) وابن ماجه ( ٢ : ١٩ ) وذلك في أثناء حديث لأني سعيد الحدرى ، هله عن ابن عباس عن أسامة . ورواه أيضا أحمد في السند ( ٥ : ٢٠٢ ) من طريق ابن إسمحق : « حدثني عبيد الله بن على بن أبي راضم عن سعيد بن المسيب حدثني أسامة بن زيد أنه صمم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لاربا إلا في النسيئة » .

(١) في النسخ المطبوعة « قال الشافعي » والزيادة ليست في الأصل .

(٣) فى - « فبأى شىء » وهو مخالف للأصل .

(٤) في س و ع زيادة « بن زيد » والزيادة بحاشية الأصل بخط مخالف .

 <sup>(</sup>٢) في النسخ الطبوعة « إن هذا الحديث » وكلة « إن » ابست في الأصل ، ولكنها
 مكتوبة بحاشبته بخط آخر .

المستنفين المختلفين ، مثل الذهب بالورق ، والتمر بالحنطة ، أوما اختلف جنسه متفاضلاً يدر فقال : « إنما الربا في النسيّة » ، أو تكون السيّلة سبَقَتْهُ بهذا وأَدْرَكُ (١٦ الجوابَ ، فَرَوَى الجوابَ ولم يَحفظ المستلّة ، أو شك فيها ، لأنه ليس في حديثه ما يَنْنِي هذا عن حديث أسامة ، فاحتمل موافقتها لهذا

٧٦٩ - ٣٠ فقال ٣٠ : فلم قلت يَحتملُ خلافها ؟

٧٧٠ – قلتُ: لأنّ ابنَ عباسِ الذي رواه ، وكان نكن يَدهبُ فيه غيرَ هذا المذهبِ ، فيقولُ: لا ربا في يعم يداً يبدٍ ، إنما الربا في النّسيّة .
 ٧٧١ – ٣٠ فقال : فما الحجةُ إنْ كانت الأحاديثُ قبلَه عالِفة رُن كانت الأحاديثُ قبلَه عالِفة رُن كان : في تَرْكِهِ إلى غيرهِ ؟

٧٧٧ - فقلتُ له : كُلُّ واحدٍ مَّمَن رَوَى خلافَ أَسامةَ (٥٠٠)، وإن لم يكن أشهرَ بالحفظ للحديثِ مِن أُسامةً - : فليس به تقصيرُ عن حِفظه ، وعنمانُ بنُ عفاًنَ (٥٠) وعُبَادةُ بنُ الصَّامَت أَشدُ تَقَدُّمًا بالسَّنَ

 <sup>(</sup>١) في ب د فأدرك و مو مخالف للأصل.

<sup>(</sup>٢) هنا في النسخ الطبوعة زيادة « قال الشافعي » .

<sup>(</sup>٣) في س و ع زيادة « لي ، وليست في الأصل .

<sup>(</sup>٤) فى نسخة أبن جاعة «كان» بحذف الواو ، على اعتبار أن الجُلَة خبر « أن » ، ولكن الواو ثابتة فى الأصل واضحة ، فجبر « أن » مو قوله « الذي رواه » .

 <sup>(</sup>٥) في سـ « مخالفة له » وكلة « له » ليست في الأصل .

 <sup>(</sup>٦) في س و ج زيادة « بن زيد » وليست في الأصل .

<sup>(</sup>V) « بن عنان » لم تذكر في ج وهي ثابتة بالأصل .

والصَّعْبةِ من أُسامــة ، وأبو هريرة أَسَنْ ، وأحفظ مَن رَوَى الحديث (١) في دهره .

٧٧٧ - ولّما كان حديث اثنين أَوْلَى فى الظاهر بالحفظ ٢٠٠٠ وبأَن يُسْفَى عنه الفَلَطُ من حديثِ واحدٍ . : كَان حديثُ الأَكثرِ ٢٠٠٠ الذى هو أشبه أن يكونَ أَوْلَى بالحفظ مِنْ حديثِ مَنْ هُوَ أحدثُ منه ، وكان حديثُ خمسةٍ أَوْلَى أن يُصارَ إليه (١) من حديثِ واحدٍ (٥).

وقوله « الذي هو أشبه » الخ خبر « كان » .

(٤) في نسخة ابن جاعة والنسخ الطبوعة زيادة و عندنا، وهي مزيدة بين السطور في الأصل بخط حديد .

<sup>(</sup>١) في ع « من رواة الحديث ، وهو مخالف للأصل.

 <sup>(</sup>۲) فى ر و ج د باسم الحفظ ، وهو مخالف للاصل وغير جيد .

<sup>(</sup>٣) فى نسخة ابن جماعة «الأكبر» بالباء الموحدة ، ووضع فوقها «صح» وتبعنها النسخ المطبوعة ، والصواب مانى الأصل «الأكثر» بالثاء المثلثة ، وتقطها واضح فيه حدا . والذى ألجأم إلى التنبير بالباء الموحدة قوله «أولى بالحفظ من حدث من هو أحدث منه » لتم المقابلة وتظهر ، ولكن طرق الشافى فى كلامه غير مايظنون ، فأنه يشير إلى الهى، ثم يصرح به ، وقد يشير ولا يصرح ، على عادة الفصحاء البلغاء ، نقد أشار بقوله « الأكثر » إلى الترجيح بالمدد ، ثم بقوله « من هو أحدث منه » فقد أشار بقوله « الأكثر » إلى الترجيح بالمدد ، ثم عاد بعد ذلك فأكد الترجيح بالكثرة صريحاً ، وعين عددها وأنه خسة ، وهذا كم قال الشافى فيا مضى (رتم ٢٤٦) — كلام عربي اله

<sup>(</sup>٥) قال الحافظ ابن حجر في الفتح (٤: ٣١٩ ـ ٣١٩): « والصرف: دنع ذهب وأخذ فضة وعكسه، وله شرطان: منع النسيئة مع اشحاق النوع واختلافه ، وهوالمجمع عليه ، ومنع التفاضل في النوع الواحد منهما ، وهو قول الجمهور ، وخالف فيه ابن عمر ، ثم رجع ، وابن عباس ، واختلف في رجوعه ، وقد روى الحاكم من طريق حيان العدوى ، وهو بالمهملة والتحانية \_ : سألت أبا مجلز عن الصرف ؟ قتال : كان ابن عباس لايرى به بأساً ، زماناً من عمره ، ما كان منه عيناً بعين يداً يد ، وكان يقول : إنحا الربا في النسيئة ، فلقيه أبو سعيد ، فذكر القعة والحديث ، وفيه : التمر بالتمر ، والحنطة بالفضة \_ : يما يد ، مثلا بمثل ، فن زاد فهو ربا ، فقال ابن عباس : أستغر الله وأتوب إليه ، فكان يبد ، مثلا بمثل ، فن زاد فهو ربا ، فقال ابن عباس : أستغر الله وأتوب إليه ، فكان

## (۱)وجـــه آخرُ

## تمَّا يُعَدُّ مختلِفًا ولبس عندنا بمختلفٍ

عن عن العَجلانِ (1) أخبرنا (۱) ابنُ عُييْنَة عن محمد بن العَجلانِ (1) عن عاصم بن عُمر بن قَتَادةً عن محمود بن لَبيد عن رافع بن خَدِيجٍ أنَّ رسولَ الله قال : « أَسْفِرُوا بالفجر (۱) ، فإن ذلك (۱) أَعْظُمُ للأَجْرِ . أو: أعظمُ لأُجوركم (۱) .

ينهى عنه أشد النهى . واتفق العلماء على صحة حديث أسامة ، واختلفوا فى الجمع بينه وبين حديث أي سعيد ، فقيل : منسوخ ، لكن النسخ لايثبت بالاحبال ، وقيل : المبنى فى قوله : لاربا : الربا الأغلظ الشديد التحريم ، المتوعد عليه بالنقاب الشديد ، كا تقول العرب : لاعالم فى البلد إلا زيد ، مع أن فيها علماء غيره ، وإعما القصد ننى الأكل ، لانني الأصل ، وأيضاً : فننى تحريم ربا الفضل من حديث أسامة إنحا هو بالفهوم ، فيقدم عليه حديث أبي سعيد ، لأن دلالته بالنطوق ، ويحمل حديث أسامة على الربا الا كبر ، كما تقدم ، واقة أعلم » .

وهذا الذي قال الحافظ أدق تُلخيس لاختلاف أنظارهم في الجمع بين الحديثين ، وما قال الشافي هنا أعلى وأرجح عندنا ، وهو نحو الذي قاله في اختلاف الحديث (س

- (١) هنا في النسخ المطبوعة زيادة كلة « باب » وهي مكتوبة في الأصل بنير خطه .
  - (٢) هنا في النسخ المطبوعة زيادة « قال الشافعي » .
    - (٣) في س زيادة د سفيان ۽ .
- (٤) فى النسخ المطبوعة « عجلان » بدون « أل » وهى ثابتة فى الأصل ، وعهد هذا تفة من صنار التابعين ، مات بالمدينة سنة ١٤٨ .
- (٥) فى النسخ الطبوعة ونسخة ابن جماعة « بصلاة الفجر » وما هنا هو الذى فى الأصل ،
   مُ ضرب بعض تارئيه على «با» وكتب فوقها «بصلاة» وهو تصرف غير سائن .
   وفى رواية الشافى لهذا الحديث بهذا الاستاد فى اختلاف الحديث (ص ٢٠٧) :
   « أسفروا بالصبح » .
- (٦) تصرف بعض الفارتين في الأصل ، فضرب على النون من «فان» وعلى كلة «ذلك» وكتب فوقهما «نه» لتقرأ «فانه أعظم» . ولم يتبعه على هــذا أحد من الناسخين أو المصحمين .
- (۷) هذا حدیث صبح ، صحمه الترمذی وغیره ، وقد خر جنا طرقه فی شرحنا علی الترمذی
   ( رقم ۱۵۶ ج ۱ ص ۲۸۹ \_ ۲۸۹ )

و و من عن عروة عن عائشة عن الأهرى عن عروة عن عائشة قالت : « كُنَّ النساء " من المؤمنات يُصَلِّين مع النبي الصَّبْع ، شم يَنْصَرِفْنَ وهُنَّ مُتَلَفَّعات ( عَ بُرُوطِهِنِ ، ما يَعْرِفُهُنَّ أَحَد من النبَّ النبَّالُ النبَّ مُتَلَفِّعات ( عَ بُرُوطِهِنِ ، ما يَعْرِفُهُنَّ أَحَد من النبَّ النبِّ النبَّ النبَّ النبَّ النبَّ النبَّ النبَّ النبَّ النبَّ النبُّ النبَّ النبَّ النبَّ النبَّ النبُّ النبَّ النبِيْ النبِيْرُ فَلْمُ النبُّ النبُلُولُ النبَّ النبَّ النبَّ النبَاء النبَّ النبِيْرُ النبَّ النبَّ النبَّ النبَّ النبَلْ النبَّ النبَلْ النبَّ النبَاء النبَّ النبَاء النبَاء النبَاء النبَاء النبَ النبَاء النبَاء النبَاء النبَاء النبَاء النبَاء النبَاء النباء النب

٧٧٦ – قال (٢٠٠): وَذَكَرَ تَعْلَيْسَ النبِيِّ بِالفَجْرِ سَهِلُ بنُ سَعْدٍ وَزِيدٌ بِنُ ثَابِتٍ وغيرُهما من أصحاب رسول الله، شبيه (٢٠٠) بمنى عائشة (٨٠).

 ضال الشافعى : قال (٩) لى قائل : نحن نَرَى أن نُسْفِر (١٠)

<sup>(</sup>١) منا في ش و تج زيادة « قال الشافعي » .

 <sup>(</sup>۲) فى ش و ج د أخبرنا ابن عبينة » وفى ... د أخبرنا سفيان بن عبينة » وما هنا هو
 الذى فى الأسل .

 <sup>(</sup>٣) تصرف بعض قارئى الأصل فضرب على الألف وعبث باللام ليجل السكلمة نفرأ «نساء»
 بنير تعريف ، وبذلك كتبت في نسخة ابن جماعة والنسخ المطبوعة .

<sup>(3)</sup> اختلف الرواة في همدنا الحرف: فرواه بعضهم بالعين المهملة بعد اللها ، وهو الثابت هنا في الأصل وسائر النسخ ، والدين فيه واضحة وعليها فتحة وتحتها علامة إعملها ، ورواه بعضهم « متلفقات » خادين ، وكل صميح ، ومعناهما مقارب ، والروط : جم « مرط » وهد كساء من صوف أو خز " .

<sup>(</sup>٥) « الغلس » ظلمة آخر الليل إذا اختلطت بعنوه العباح . وهذا الحديث صحيح ، روأه أصحاب السكتب الستة وغيرهم ، وانظر بعض الفول عليه فى شرحنا على الترمذى (رقم ١٨٧ ــ ٢٨٩) .

<sup>(</sup>٣) كلة «قال» لم تذكر في ب وفي س و ج « قال الشافعي » .

 <sup>(</sup>٧) حكفًا هو في الأصل بالرفع ، خبر لمبتدا محفوف ، وقد غیرت فیه بخط جدید ، فجلت «شبیما» بالنصب علی الحال ، وبذاك ثبتت في اللمبوعة .

<sup>(</sup>A) فى النسخ الطبوعة « يمنى حديث عائشة » وكلة «حديث» مكتوبة بخط حديد بحاشية الأصل ، والمنى عليها ، ولكن الشافعي حذفها العلم بها .

 <sup>(</sup>٩) في ، دفقال، وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>١٠) في ج « يسفر » وهي بالنون واشحة في الأصل .

بالفجر ، اعتماداً على حديث رافع بن خَدِيجٍ ، ونَزْعُمُ أَنَّ الفضلَ فى ذلك ، وأنتَ تَرَى أَنَّ الفضلَ فا ذلك ، وأنتَ تَرَى أَنَّ جأنُوًا لنا إذا اختلف الحديثان أَنْ نَأْخَذَ بأحدها، ونحن نَمُدُّ هذا غالفاً لحديث عائشة .

٧٧٨ - قال (): فقاتُ له: إن كان غالفًا لحديث عائشة فكان () الذي يَلْزَمُنا وإيَّاكَ أن نَصِيرَ إلى حديث عائشة دونَه ، لأنَّ أصلَ ما نَبْنِي نَحنُ وأَنتُم () عليه : أذَّ الأحاديث إذا اختلفت لم نَذهب إلى واحد منها () دونَ غيرِه إلا بسبب يدلُ على أن الذي ذَهبنا إليه أقوى من الذي تَرَكْنَا ()

٧٧٩. – قال : وما ذلك السببُ ؟

٧٨٠ = قلتُ : أن يكونَ أحدُ الحديثين أَشْبَة بكتابِ الله ،
 فإذا أشبة كتابَ الله (٢٠ كانت فيهِ الحجةُ .

٧٨١ - قال: هكذا نقولُ .

٧٨٢ – قلنا(٢): فإن لم يكن فيه نص كتاب الله(١) كان

<sup>(</sup>١) في النسخ الطبوعة ه قال الثانمي » .

 <sup>(</sup>٢) كانت في الأصل «لـكان» ثم ضرب عليها وكتب فوقها بنفس الخط «فـكان» .

<sup>(</sup>٣) هكذا في الأســـل وسائر النسخ ، ولـكن ضرب عليها بعضهم وكتب فوقها بخط آخر « أنت » .

<sup>(</sup>٤) في ج دمنهما، وكانت كذاك في الأصل، ثم ضرب عليها وكتب فوقها بخطه دسها».

<sup>(</sup>٥) في ـ ونسخة ابن جاعة « تركناه » .

 <sup>(</sup>٦) في س « فإذا كان أشبه بكتاب الله » وهو مخالف للأصل .

 <sup>(</sup>٧) ق ع د قلت » وهو مخالف للأصل .

 <sup>(</sup>A) فى س و ع « نس فى كتاب الله » بزيادة « فى » وفى ب « نس كتاب »
 بحذف لفظ الجلالة ، وكلها مخالف للأصل .

أُولاً مُمَا بِنَا الأَثْبَتَ مَهُما ، وذلك أَن يكونَ مَن رواه أَعْرَفَ إِسنادًا وأَشْهَرَ بِالعلم وأَخْفَظَ له (١) ، أو يكونَ رُوى الحديثُ الذي ذَهَبنا إليه من وجهين أو أكثر ، والذي تَرَكُنا من وجه ، فيكونُ الأكثرُ أو لَي بالحفظ من الأقلُّ ، أو يكونَ الذي ذهبنا إليه أَشْبَهَ بمني كتابِ الله ، أو أشبة بما سواهما من سنن رسولِ الله ، أو أَوْلَى (١) بما يَعْرُفُ أهلُ العلم ، أو أَصَحَّ (١) في القياس ، والذي عليه الأكثرُ من أصحاب رسول الله .

٧٨٣ - قال: وهكذا نَقُولُ ويقول أهلُ العلم.
٧٨٤ - قلتُ : فحديثُ عائشةَ أَشْبَهُ بكتابِ الله ، لأنَّ اللهَ يقول : ﴿ حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ والصَّلَاةِ أَلُوسُطَى ﴾ ('')، فإذا حَلَّ اللهِ الوقتُ فأولَى المصلَّين بالمحافظةِ المُقَدَّمُ الصلاةَ إِنَّ .

<sup>(</sup>۱) كلة « له » لم تذكر فى س وهى ثابتة فى الأصل ، وكتب بعض الناس بحاشية الأصل هنا زيادة « من الأول » ثم ضرب عليها ، ثم كتب فوقها «صح صح » وكل هذا عبث لايسوغ ، وهذه الزيادة مكتوبة فى نسخة ابن جماعة ومضروب عليها بالحبر الأحر . وأما ج فإن مافيها خلط ، هو « وأشهر بالعلم والحفظ له من الإملاء » الأحر . وأما ج فإن مافيها خلط ، هو « وأولى » والألف مكتوبة فى الأصل قبل (٢) فى النسخ المطبوعة ونسخة ابن جماعة « وأولى » والألف مكتوبة فى الأصل قبل

 <sup>(</sup>۲) فى النسخ المطبوعة ونسخة ابن جاعة « وأولى » والألف مكتوبة فى الأصل قبل
 الواو ، ثم كشطت وبنى أثرها واضحاً ، وإثباتها هو الصواب .

 <sup>(</sup>٣) فى ـ « أو أوضح » وفى س و ع « وأوضح » وكلها مخالف للأصل »
 والـكلمة فيه بينة ، ووضع فوق الحاء شدة .

<sup>(</sup>٤) سورة القرة ( ٢٣٨ ) .

<sup>(&</sup>lt;) دحل ، مضبوطة فى الأصل بوضع علامة الإحمال تحت الحاء وشدة فوق اللام ، ولكن هذا لم يمنع عابثا من أن يضرب عليها ويكتب بالحاشية بدلها د دخل ، وينك كتبت فى نسخة ابن جاعة و س و س .

<sup>(</sup>٦) في النسخ المطبوعة « المملاة » وهو عالف الأصل . وقد حاول بضهم إصلاحه

وهو أيضاً أَشْهَرُ رِجالاً بِالثَّقَةِ (١) وأحفظُ ، ومع حديثِ عائشةَ تَلاثةُ كُلُهم يَرْوُونَ (٢) عن النبيّ مثلَ معنى حديثِ عائشة : زيدُ بنُ ثابتٍ ، وسهلُ بنُ سعدٍ (٣) .

٧٨٦ - وَهَذَا أَشْبَهُ بِسُنَنِ النِّيِّ مَنْ حَدِيثُ رَافَعَ بَنْ خَدِيجٍ ﴿ ٧٨٧ - قَالَ : وَأَيُّ سُنَنَ ؟ .

٧٨٨ - قلتُ : قال رسولُ الله : « أُوَّلُ الوقتِ رَضُوَ اللهُ اللهِ ، وَأَوَّلُ الوقتِ رَضُوَ اللهُ اللهِ ، وَآخِرُ مُ عَفُو اللهِ ، (1) .

فوصل الألف باللام ، لتقرأ ه الصلاة » . ومافى الأصل صواب ، لأن « الصلاة » منسول لاسم الفاعل ، أو مضاف إليه إضافة لفظية .

 <sup>(</sup>١) في سائر النسخ « بالفقه » وماهنا هو الذي في الأصل ، ثم ضرب عليه وكتب فوقه بخط آخر « بالففه » .

<sup>(</sup>٢) في ج « يروى » وهو مخالف للاصل .

<sup>(</sup>٣) هَكُذَا فَى الْأَصُلَ ، ذَكُرَ أَتَيْنَ فَعَطَ ، وَكَذَلِكُ فَى نَسَخَةَ ابْنَ جَاعَة ، وكتب بحاشيتها مانصه : « لم يذكر الثالث في الثلاث نسخ اللاتي قوبلت هذه النسخة عليهن » .

وأما س و س فزید فیمها « وغیرها » كأن مصححیها رأوا أن هذا یغنی عن ذكر الثاك . والثاك الذی ترك ذكره هنا سهوا ذكره الشافی فی اختلاف الجدیث ( س ۲۰۷) وهو : أنس بن مالك . وأحادیث هؤلاء الثلاثة رواها البیهتی فی السنن السكبری ( ۲ : ۵۰۰ سر ۲۰۰ ) وذكر أن حدیث زید رواه مسلم ، وحدیثی أنس وسهل رواها البخاری .

ثم إن فى النسخ الطبوعة هنا زيادة أخرى نصما : « والعدد الأكثر أولى بالحفظ والتقل» وهي ثابتة فى نسخة ابن جماعة ، وليس منها حرف واحد فى الأصل هنا ، فلذاك لم نتبتها .

<sup>(</sup>٤) تقل الثانعي هذا الحديث هنا بدون إسنادكا ترى ، وكذلك ضل في اختلاف الحديث (ص ٢٠٩) ، يذكره على سبيل الاستدلال والاحتجاج ، ولاأزال أعجب من صنعه هذا ! قانه حديث موضوع لاأصل له ثابت ، مداره على شبخ اسمه «يعقوب بنالوليد للدنى » قال أحمد : «كان من الكذابين الكبار ، وكان يضع الحديث . وقال أبو حاتم : «كان يكذب والحديث الذي رواه موضوع » . وقد تكلمت على الحديث بتوسم في شرحى على الترمذي (رقم ١٧٢ ج ١ ص ٣٢١ س ٢ ٣) .

٧٨٩ - وهو لا يُوْثِرُ على رضوانِ الله شيئًا ، والمفو لا يَحتملُ الآ معنيين : عفو (() عن تقصيرٍ ، أو تَوْسِعَة ، والتوسعة تُشْبِهِ أن يكونَ الفضلُ في غيرها . إذْ لم يُؤْمَرُ بِرَرُكِ ذلك الغيرِ الذي وُسُعَ في خِلافِها ()

٧٩٠ - قال: وما تُريدُ عِذَا ؟ .

۸۱

(۱) « عفو » بالرفع على أنه خبر لبتدإ بحذوف . وفى هج و س « عفواً » بالنصب وهو صحيح عربية ، على أنه بدل من « مضين » ولكنه مخالف لما فى الأصل .

(Y) ماهنا هوالذى فى الأصل ، واضطربت النسخ الأخرى فى هذا للوضع ، نبعا لاضطراب كانبيها في فهم الكلام أو عدم فهمه ! فنى نسخة ابن جاعة « إذ لا يؤمر بترك ذلك الغير التى وسع فى خلافها » وكتب بحاشيتها أن فى نسخة « لم » بدل « لا » ووضع فوق كلة « الغير » « صح » وأما س و ج قفيها « إذ لم يؤمر بترك ذلك لنير التى وسع فى خلافها » وهنا متقول عن الأصل بعد لعب اللاعبين فيه ، إذ غيروا كلة « لم » فجلوها « لا » و « الغير » ضربوا على الألف فى أولها » و « الذي » حملوها « التى » والتغير فى هذه للواضع فى الأصل واضح ، وما كان فيه قبله واضح أيضا . وأما س ففيها كا هنا عاما ، وكتب مصححها بحاشيتها ماضه : « قوله : خلافها ، هكذا فى النسخ ، ولمله من تحريف النساخ ، ووجه الكلام ــ واقة أعلم ــ خلافه ، بالتذكير ، فتأمل » !

وكل هذا راجع إلى سوء فهم الكلام ، وهو بين ، نان «النير» هو غيرالنوسعة و «الذي» نائب ناعل «يؤمر» والضبير في «خلافها» راجع إلى الاعمال الى تقابل التوسعة ، وهي المأمور بها أولا التي طلبت قبل النوسعة ، وهي المكلم : أنالمكلف طلب منه أمر ، ووسع له في غيره ، فهذا المكلف الذي وسع له في خالفة ماطلب منه لايزال مطالبا بالامر الأول ، مع التوسيع له في تركه ، لاته لم يؤمر بترك الذي طلب منه ، وإنحا أبيح له فقط ، كافي المثال الذي ها : طلب من الصلاة في أول الوقت الآخر ، فهو لم يؤمر بترك الوقت ، ووسع له \_ عفواً من افة \_ في تأخيرها الوقت الآخر ، فهو لم يؤمر بترك الصلاة في أول الوقت ، به لايزال مأموراً به .

وبحاشية الأصل في هذا الموضع مانصه : « بلغ السباع في المجلس الثامن ، وسمم الجميع ، ابني عجد والجماعة » .

(٣) كلة دبهذا» مضروب عليها في الأصل ، ومكتوب فوقها دبلك» بخط مقارب لحط الأصل ، وكتب فوقها بخط واضع الأصل ، وكتب فوقها بخط واضع المخالفة د هذا » !

٧٩١ قلتُ: إِذْ ١٠ لَمْ نُؤْمَرُ (٣) بَتركُ الوقتِ الأوّلِ ، وَكَانَ (٣) جَائِرًا أَنْ نُصَلِّى فَيه وَفَى غيرِهِ قَبْلُه ـ : فالفضلُ فِي التقديمِ ، والتأخيرُ تقصيرُ مَوَسَّعُ .

٧٩٧ — وقد أبانَ رسولُ الله مثلَ ما قلنا ، وسُئِلَ : أَيُّ الأَعمالِ أَفْضَلُ ؟ فقال : « الصلاةُ فِي أُولِ وقتها(٤) »

٧٩٣ – وهو لا يَدَعُ موضعَ الفضل ، ولا يأمرُ الناسَ إلاَّ بِهِ ،
٧٩٤ – وهو الذي لا يجهلُه عالِمُ : أنَّ تقديمَ الصلاةِ في أُول وقتها أُولَى بالفضلِ (٥٠ ، لِمَا يَعرِضُ للآدميّين من الأَشْغالِ والنَّسْيَانِ والعَلَل (٢٠)

(٣) مَكْذَا فَى الْأَسِلُ وَبَانَى النسخ ، ومع ذلك ، فإن بعضهم غيرها تغييراً واشحا في الأصل و.
 فيلها دفيكان » .

<sup>(</sup>١) في ابن جماعة « إذا.» وعليها علامة الصحة ، وبذلك طبعت في النسخ الثلاث ، والذي في الأصل ماهنا ، ثم كتب كانب ألهاً قصيرة فوق السطر .

<sup>(</sup>٢) ﴿ نَوْمَرِ ﴾ النون مقوطة في الأصل ظاهرة ، ولم تنقط في نسخة ابن جماعة ، وفي النسخ المطبوعة ﴿ يَوْمُرِ ﴾ .

<sup>(3)</sup> قبل الشانعي هذا الحديث هنا من غير إسناد ، وكذلك فعل في اختلاف الحديث ( ص ٢٠٩) قبل : ه وسئل رسول الله : أي الأعمال أفضل ؟ فقال : الصلاة في أول وقتها . ورسول الله لايؤثر على رضوان الله ولا على أفضل الأعمال شيئا » . وهو حديث ضعف ، رواه الترمذي (رقم ١٧٠) من حديث أم فروة ، وقد تكامنا عليه تفصيلا في شرحنا ( ١ : ٣٢٣ \_ ٣٢٥) . وقد ثبت من حديث ابن مسعود : أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم : أي الأعمال أفسل ؟ فقال : ه الصلاة على مواقبها » رواه الطبالسي والماري والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي ، ورواه الحل كم أيضا بلفظ : « الصلاة في أول وفتها » وقد علل بعضهم هذه الرواية ، وقد مكلمنا عليها تفصيلا ورحينا صحها ، في شرحنا على الترمذي (رقم ١٧٣ ٩ ٥ س سكلمنا عليها تفصيلا ورحينا صحها ، في شرحنا على الترمذي (رقم ١٧٣ ٩ ٥ س

<sup>(</sup>٥) كلة « بالفضل » لم تذكر فى نسخة ابن جاعة ، وكتب فى الحاشية بدلها « بالناس » بالفلم الأحر ، ووضع عليها « صح » وما هنا هو الذى فى الأصل وسائر النسخ .

٧٩٠ – وهذا أشبهُ بمنى كتابِ الله .

٧٩٦ — قال : وأينَ هو مِن الكتاب ؟

٧٩٧ — قلت : قال الله : ﴿ مَافِظُوا عَلَى الصَّاوَاتِ وَالصَّلاةِ المُسْطَى السَّاوَاتِ وَالصَّلاةِ المُسْطَى الله عَن أَوْل وَتَها الله كَان أُوْلَى بِالْحَافظة عليها مَن أُخَرها عن أوّلِ الوقتِ .

٧٩٨ – وقد رأينا الناس فيما وَجَبَ عليهم وفيما تَطوَّعُوا بِهِ يُوْمَرون بتمجيلِهِ إذا أُمكن ، لما يَعْرضُ للآدميّين من الأشغال والنَّسْيَان والعِلَل ، الذي لا تَجهلُه التُقولُ (٣) .

١٩٩٠ - وإنّ تقديم صلاة الفجر فى أوّل وقتها عن أبى بكرٍ ،
 وعمر ، وعثمان ، وعليّ بن أبى طالب (١٠) ، وابن مسمود ، وأبى موسى الأشمري ، وأنس بن مالك ، وغيره ـ: مُثبَتُ .

من المالاةِ مُنَلِّسِينَ وخرجوا منها مُسْفرِينَ ، بإطالةِ القراءةِ ؟ في الصلاةِ مُنَلِّسِينَ وخرجوا منها مُسْفرِينَ ، بإطالةِ القراءةِ ؟

 <sup>(</sup>١) سورة البترة (٢٣٨) .

<sup>(</sup>٢) في س « الوقت » وهو غالف للأصل .

 <sup>(</sup>٣) يسنى: وهو الأس الذي لاتجهله المقول. فلم يفهم الناسخون والفارثون هذا ، فزاد بعضهم في الأصل واواً ليكون « والذي » الح وبذلك طبعت في س. وقد ضرب آخر على « الذي » ولا أدرى مايبنى ! وفي ب و ع « التي لاتجهلها المقول» وهو منى سليم وموافق لنسخة ابن جاعة ، ولكنه مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٤) «بن أبي طالب » لم تذكر في س و ع

 <sup>(</sup>٥) هنا في النسخ المطبوعة زيادة « قال الثافي » .

 <sup>(</sup>٦) في النسخ المطبوعة «إن» والفاء ثابتة في الأصل .

من الدخول لا فى الخروج من الصلاة ، وكلُّهم دَخَلَ مُغَلِّماً ، والوقتُ وسولُ الله منها مُغَلِّماً ، وخرج رسولُ الله منها مُغَلِّماً .

ما ثبت الذي هو أولى بك أن تَصِير إليه ، مما ثبت عن رسولِ الله ، وخالَفْتَ الذي هو أولى بك أن تَصِير إليه ، مما ثبت عن رسولِ الله ، وخالَفْتُهم ، فقلت : يَدْخُلُ للداخلُ فيها مُسْفِراً ويُحرِجُ القراءة ، فألفتهم في الدخولِ وما احْتَجَبْت بعض من طولِ القراءة ، وفي الأحاديث عن بعضهم أنه خرج منها مُغلِّساً .

٨٠٨ - قال (٢): فقال: أفَتَمُدُّ خَبَرَ رَافع مِ يُخالفُ خبرَ عائشةَ ؟ ٨٠٤ - فقلتُ له: لا .

٥٠٥ - فقال: فبأيُّ وجه (١) يُوافقه (٥) ؟

معى تقديم من الناس على تقديم الله لما حَصَّ الناس على تقديم الصلاة ، وأُخْبَرَ بالفضل فيها من الرَّاغبين مَنْ السَّافِر الآخِر ، فقال : ﴿ أَسْفِرُوا بالفجر ، يعنى : حتى يَتَبَانَ الفجر الآخِر مُمْتَرضاً .

<sup>(</sup>١) هناً في ب زيادة ه قال التانسي ، .

<sup>(</sup>٢) هنا في ريادة دمنها» وليست في الأصل، ولكنها مكتوبة بينالسطرين بخط جديد، ولملها كتبت حديثا بعد نسخ النسخة التي طبت عنها س لأنها لم تثبت فيها .

<sup>(</sup>٣) في النسخ المطبوعة ﴿ قَالَ الشَّافَعِي \* .

<sup>(</sup>٤) في س و ج «شيء» وهو مخالف للأصل، وكانت في نسخة ابن جاعة كذلك به ثم ضرب عليها بالحرة وصحت في الحاشية «وجه» .

 <sup>(</sup>٥) في ب « تواققه » وهو خطأ ومخالف للاصل .

٨٠٧ — قال: أفيك مارُ منى غيرَ ذلك ؟

٨٠٨ - قلتُ: نعم، يَحتملُ ما قلتَ ، وما بينَ ما قلنا وقلتَ ،

وكلُّ معنَّى يقع عليه اسمُ ﴿ الْإِسفارِ ٣٠٠ .

٨٠٩ - قال: فَ اجْعَلَ مَعْنَاكُم أُوْلَى مِن مَعْنَانًا؟

٨١٠ – فقلتُ : بما وصفتُ من التأويلِ (٤)، وبأنَّ النبي قال : « مُمَا فَجْرَانِ ، فأمّا الذي كأنَّة ذَنَبُ السِّرْحانِ (٥) فلا يُحلُّ شيئًا ولا يُحرَّمُهُ ، وأما الفَجْرُ المُعَرِضُ فَيُحِلُ الصلاةَ ويُحرَّمُ الطعامَ » . يمنى (٥) : عَلَى مَن أَرادَ الصِّيامَ (٧) .

<sup>(</sup>١) عبث بالأصل عابث ، فضرب على الأاف بخطوط مضطرية قبيحة !

<sup>(</sup>٢) منى الكلام ظاهر واضع ، وقد أفسده مصحح ب أو ناسخو النسخ التي طبع عنها، إذ جعلوا الكلام هكذا : « لهم ، يحتمل ماقلت ، وبين ماقلنا وقلت معنى يقع عليه اسم الإسفار ، ١١

 <sup>(</sup>٣) في نسخة ابن جماعة « لما وسفت الله » وفي النسخ المطبوعة « بما وسفت الله » وما
 حنا هو الذي في الأصل ، وكلة « إلله ، مكتوبة فيه بين السطرين بخط جديد .

<sup>(</sup>٤) ضرب بسن الفارئين في الأصل على كلة «التأويل» وكتب فوقها « الدلايل » وبذبك طبت في س و س وفي نسخة ابن جاعة « الدليل » وعليها « سح» وبها طبت في ج وما هنا هو الصحيح الذي في الأصل .

<sup>(</sup>٥) والسرمان، بكسر البين المهلة وسكون الراء : اقتب، وقيل : الأسد .

<sup>(</sup>٦) كلة « يسى » لم تذكر في س خطأ ، وهي ثابتة في الأصل .

<sup>(</sup>٧) فى نسخة ابن جماعة «الصوم» وهو مخالف للأصل . وهذا الحديث بهذا الفظ لم أجده إلا فى رواية مطولة رواها البيهق (٤: ٢٠٥٠) من حديث علد بن عبد الرحن بن ثوبان ، ونسبها السيوطى فى العر المتثور (١: ٢٠٠٠) أيضا إلى وكيم وابن أبى شيبة وابن جرير والعارقطى ، وهى رواية مرسلة ، لأن راويها لبس بصحابى ، وقال السيوطى : « وأخرجه الحاكم من طريقه عن جابر موصولا » ولم أجده فى المستدرك . وأما هذا المنى فقد ورد فيه أحاديث صححة كثيرة ، ذكرت فى العر للتثور وغيره .

من أخبرنا سفيان "عن الزهرى عن عطاء بن يزيد اللهي عن أبى أيوب الأنصارى أن النبي قال : « لا تَستقبِلُوا القبلة ولا الله عن أبى أيوب الأنصارى أن النبي قال : « لا تَستقبِلُوا القبلة ولا تَستدبروها لِغايطٍ أو بَوْلٍ ('')، ولكن شَرِّقُوا أوْ غَرَّبُوا . قال أبوأيوب : فقد منا الشَّام فوجَدنا مراحيض قد صنيعت ('')، فننحرف ونستغفل الله ، ('')

مرد من أخبرنا مالك (١٠ عن يحيي بن سعيد عن محمد بن يحيي بن سعيد عن محمد بن يحيي بن حَبّانَ عن عبد الله بن محمر أنه كان يقول : « إن نَاسًا(١٠) يقولون (١٠٠) : إذا فَعَدْتَ على حاجتك فلا تستقبل القبلة ولا يبتَ للقدس ، فقال عبدُ الله (١١٠) : لقد ارْ تَقَيْتُ على

<sup>(</sup>١) في س و ع زيادة كلة « باب » في أول العنوان ، وليست في الأمسل .

<sup>(</sup>٢) هنا في النسخ الثلاث زيادة ﴿ قَالَ الشَّافِي ﴾ .

<sup>(</sup>٣) فيها زيادة د بن عيينة ، .

 <sup>(</sup>٤) في س و ع « بنائط ولا بول » وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٥) فى س و ع زيادة « نحو القبلة » وفى س « قد بنيت قبل القبلة » وكل ذلك خلاف لما فى س و على أن الناسخين حفظوا بعض روايات الحديث ، فكتب كل ماحفظ أو علم .

<sup>(</sup>٦) الحديث رواه ألشافي أيضا في اختلاف الحديث بهذا الاسناد ( ص ٢٦٩) . وهو حديث صحيح ، رواه الشيخان وغيرها ، والظر شرحنا على الترمدي (رقم ٨ ج ١ ص ١٣ - ١٤) .

<sup>(</sup>٧) هنا في س و ج زيادة « خال الشافعي » .

<sup>(</sup>٨) الحديث في الموطأ (١: ٢٠٠) .

<sup>(</sup>٩) فى النسخ الطبوعة «أناساً» وهو موافق لما فى الموطأ ، وما هنا هو الموافق للأصل.

<sup>(</sup>١٠) فى سـ « كانوا يفولون » وزيادة « كانوا » مخالفة للأصل والموطأ . ً

<sup>(</sup>۱۱) في س و ع زيادة دين عمر ، .

ظهر يبت لنا فرأيت رسول الله على لَبِنِتَ يْنِ (١) مستقبلاً بيت المقدس الحاجته »(١) .

مه مندين : هم معندين : أَدَّبَ رسولُ الله مَنْ كَانَ يَيْنَ ظَهْرُ انَيْهِ، وهم عرب ، لامُغْنَسَلاَتِ (٢٠ لهم أُو لِأَكْثَرِهِ فِي منازِلِهم ، فاحتَملَ أُدَبُهُ لهم معندين :

المعراء ، فأمرَ م ألا يَستقبلوا القبلة ولا يستدبروها ، لِسَمَة في الصحراء ، فأمرَ م ألا يَستقبلوا القبلة ولا يستدبروها ، لِسَمَة الصحراء ، ولِجِفَة (أ) المَوْنة عليهم ، لِسَمَة مذاهبهم عن أن تُستقبل القبلة أو تُستَد بر (أ) لحاجة الإنسان من غايطٍ أو بولٍ ، ولم يكن لهم مروفق (1) في استقبال القبلة ولا استدبارها أوْسَعَ عليهم من تَوَقّى ذلك .

<sup>(</sup>١) «على » حرف ، وفى ج « علا » كأنه يريد بها الفعل المـاضى من العلو" ، ولو كان هــذا صحيحا لـكتبت فى الأصل بالألف ، و « اللبنة » بغنج اللام وكــر الباء وفتح النون : مايصنع من الطبن أو غيره للبناء قبل أن يحرق .

<sup>(</sup>۲) الحديث رواه الثانى عزمالك فى اختلاف الحديث (س٢٦٩ ــ ٢٧٠) ورواه أيغا أحمد وأصحاب الكتب الستة .

 <sup>(</sup>٣) دمنتسلات، ضبطت في نسخة ابن جماعة بفتح التاء ، وهو لحن .

 <sup>(</sup>٤) في النسخ المطبوعة « وخفة » بدون اللام وهي ثابتة في الأصل ونسخة ابن جماعة .

<sup>(</sup>٥) مُكذا في الأصل ونسخة ابن جاعة و ب ، وهو الصواب الصحيح ، وقد ضبطت التاء في الفسلين في الأصل بالضم بيانا لبنائهما للمفعول ، ولكن عبث بعض قارئيه فوضع مقطتين تحت التاء في كل من الفسلين وزاد بجوار الفعل الثاني دها، لتقرأ الجلة د عن أن يستقبل الفيلة أو يستديرها ، وبذلك طبت في س و ع .

<sup>(</sup>٦) درفق » بوزن د مجلس » و د مقعد » و د منبر » معمدر د رفق به » كالرفق ، وهذا هو المراد هنا ، وأما مرافق الدار ، كالمطبخ والكنيف و محوهما من معاب الماء ــ : فواحدها د مرفق » بوزن د منبر » لا غير ، على التشبيه باسم الآلة ، وفى ــ « مرافق » وهو خطأ و مخالف للأصل .

ما كثيراً ما يكونُ الذاهبون فى تلك الحال فى غير سيتر عن مُصَلِّى (۱) ، يَرَى عوراتِهم مقبلين ومُدْبِرِين (۲) ، إذا استقبل (۱) القبلةَ، فأُمِرُوا أن (۱) يُكرِمُوا قِبْلةَ اللهِ ، ويسْتُرُوا العوراتِ مِن مُصَلِّى، إن صَلَّى حيثُ برام ، وهذا المعنى أشْبَهُ معانيه ، والله أعلم .

٨١٧ - قال(١): فسَمِع أبوأ يُوب مَاحَكَى (١٠) عن النبيُّ جملةً ، فقال

<sup>(</sup>۱) دستر » مضبوطة فى الأصل بكسر السين ، وفى س دستر عورة » وهو مخالف للأسل . و د مصلى » مكتونة فى الأصل هنا وفيا يأتى باثبات حرف العلة ، وهو جائز فصيح ، خلافا لما يظنه أكثر الناس .

<sup>(</sup>٢) في سـ « أُومديرين » وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٣) عبث كاتب في الأصل فألصق باللام واوا وألفاء لتقرأ • استقبلوا » وقد عمل بعضهم ذلك في نسخة ابن جماعة أيتنا ، ولكن بكشط آخر اللام بالسكين ثم إصلاحها بالقلم. ومرجع هذا إلى عدم فهم الكلام ، فإن المراد أن المصلى إذا استقبل القبلة قد يرى عورة الجالس لحاجته إذا كان مقبلا عليه مستدبرا القبلة ، وكذلك إذا كان مويه دبره مستقبلا الفبلة . وأما نسخة ابن جاعة ، فإن السكلام فيها أشد اضطرابا :

<sup>«</sup> في غيرستر عن مُصَلَّى تُرى عَوْراتُهُم » الح، ومنا كلام لاينيد مني صيحا.

<sup>(</sup>٤) في النسخ الطبوعة « بأن » والباء ملصقة ولألف في الأصل ،

<sup>(</sup>٥) هنا في س و ج زيادة « قال الشافي » .

<sup>(</sup>٦) ق س « فى العبحراء » .

<sup>(</sup>Y) فى - « ويبال » .

<sup>(</sup>A) في السكلام نفس في س لأن فيها « فتكون تفرة بذلك أو يكون من وراثها » الح .

<sup>(</sup>٩) فى النــخ المطبوعة « قال الثانعي » .

<sup>(</sup>١٠ «حكى» رسمت فى الأصل «حكا» بالألف ، كمادته فى مثل ذلك ، ثم حك بسن الفارئين الألف وألحق يا- فى السكاف ووضع ضمة على الحاء ، ليكون الفيل مبنيا

به على المَذْهَبِ فِ الصحراء والمنازِلِ ، ولم يُفَرِّقُ فِي المذهب بين المنازلَ التي للناس (١) مَرَافِقُ فِي أَن يَعْمَعُوها فِي بعضِ الحالاتِ مستقبِلةً القبلةِ أو مستدبِر مَها (١) والتي يكونُ فيها الذاهبُ لحاجته مُسْتَتِرًا ، فقالَ بالحديث جَلِةً ، كما مَعِمَهُ جملةً .

۸۱۸ – وكذلك ينبنى لمن سَمِعَ الحديثَ أَن يقولَ به على عُمومه و مُجلته ، حتى يجدَ دِلالةً يُفَرِّقُ مها فيه يَيْنَهُ (۲)

۸۱۹ – قال الشافعی (<sup>(1)</sup>: لَمَّا (<sup>(1)</sup> حَكَى ابنُ عُمرَ أَنه رَأَى النبَّ مُستقبلاً بيتَ المقدسِ لحاجته، وهو (<sup>(1)</sup> إحدى القبلتين ، وإذا استقبله استدبَرَ الكعبة َ ـ : أَنْكَرَ على مَن يقولُ لا يَستقبلِ القبلة ولا

للمفعول ، وهو عبث لاداعی إليه ، بل هو خطأ . وفى .. « فسم أبو أيوب مقالة النبي » .

<sup>(</sup>١) في ج « التي هي قناس » وزيادة « هي » من نخة ابن جماعة ، وليست في الأصل .

<sup>(</sup>٢) كذا فى الأصل ونسخة ابن جاعة ، وهو الصواب ، لأن المراد أن هذه الكنف قد توضع مستقبلة الفبلة أو مستدرتها ، ولم يفهم هذا بعض فارثى الأصل ، فحاول تنبيره ليجمله د مستقبلي الفبلة أو مستدريها » وتعمله لذلك واضع ، وبه طبعت في س .

<sup>(</sup>٣) كلة « بينه » لم تذكر فى النسخ المطبوعة ولا فى نسخة ابن جماعة ، بل وضع فيها علامة « سح» فى موضعها دلالة على صحة حذفها ، ولكنها ثابتة فى الأصل ، ثم ضرب بسن الناس عليها ، ثم أعيدت كتابتها بخط آخر ، وإثباتها هو الصحيح ، والضمير فيها عائد على الحديث ، والمراد الأفراد الداخلة فى السوم أو فى الجلة .

<sup>(</sup>٤) « قال الشانعي » لم تذكر في س وهي ثابتة في الأصل .

 <sup>(</sup>٥) في سائر النسخ د ولما ، والواو مكتوبة في الأصل بخط آخر مخالف .

 <sup>(</sup>٦) في س و ع وابن جاعة . د وهي ، والـكلمة في الأصل د وهو ، ثم حاول بضهم
 تغييرها محاولة وأشحة وكتب فوقها بخط جديد د هي ، .

تَستدبِرُها لحاجةِ (۱) ، ورَأَى أَنْ لاَ يَنْبغِيَ لأَحدٍ أَنْ يَنْتهِيَ (۱) عن أُمرٍ فَمَالَهُ رَسُولُ الله .

<sup>(</sup>١) كَذَا فِي الأَصلِ وَسَائِرُ النَّسَخَ ، ولَـكنُّ عَابِثا فِي الأَصلِ أَلْصِقَ بِأَخْرِ الْبِكَلَمَةُ هَاء ، لَتُمْرَأُ وَلِمُلِمِنَهِ » .

<sup>(</sup>۲) فی ع دأن لا ينتهى ، ومو خطأ واضع .

<sup>(</sup>٣) ديرى» مضبوطة في الأصل بضم أولهاً ، وفي س ديروى » وفي ج دولم لسم فيا نرى » وكلاها خطأ وخلط .

<sup>(</sup>٤) في س «على افتراق» وفي باقى النسخ « وعلى افتراق » وكله خطأ ومخالف للأصل ، لأنه تعليل للتفرقة بين الصحراء والمنازل فيا دلت عليه الأحاديث من ذك . والسكلمة فيه واشحة « لافتراق » وحاول بعض قارئيه جعل حرفى اللام والألف ألما ، ثم كتب بجوارها كلة «على » محشورة في السطر ، ثم أعاد بالحاشية كتابة «على افتراق » تأكيداً لعبنيمه الذي أخطأ فيه .

 <sup>(</sup>٥) هنا في النسخ الطبوعة زيادة « قال الشافي » .

 <sup>(</sup>٦) فى س د بفرق ، وهو خطأ ومخالف للأصل .

<sup>(</sup>۷) مكذا فى الأصل ، وهو واضع مفهوم ، ولكن تصرف فيه بعض الفارئين ، فزاد واواً قبل « لم » وضرب على « يتفرق » وكتب فوقها « يغرق» بخط مخالف لحطه ، فصارت « ولم يغرق » وبذلك طبعت فى س ، وفى س و ج « لم يغرق » بدون الواو وهو موافق لنسخة ان جاعة .

<sup>(</sup>A) غير بعض الفارئين حرف « لم » فجله « لا » بدون مسوغ ، وبذلك كتبت في نسخة ابن جاعة وطبعت في س و س ، وفي ع « بين من لايمرف » وهو خطأ .

منهاتمًا لم نَذْكُرُ <sup>(۱)</sup> . في الحديث ، اكتفَيْنًا عِمَاذَكُرُنا منهاتمًا لم نَذْكُرُ <sup>(۱)</sup>.

## ٣) وجه آخَرُ من الاختلاف

من الزهرى : وه من آباتهم » (الله عن الزهرى عن عبيد الله عن عبيد الله بن عبدالله بن عبيد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبدالله بن عبد الله بن الله ب

<sup>(</sup>١) في النسخ المطبوعة ﴿ أَشْبَاهُ كَثِيرَةٌ ﴾ والزيادة ليست في الأصل .

 <sup>(</sup>٢) هنا بماشية الأصل « بلغ » . « بلغ سماعاً » .

<sup>(</sup>٣) في ج زيادة كلة د بآب ، .

<sup>(</sup>٤) هنا في س و ج زيادة « قال الشافي » .

 <sup>(</sup>٥) في ب د أخبرنا سفيان ، وما هنا هو الذي في الأصل .

<sup>(</sup>٦) في النسخ المطبوعة زيادة « بن مسعود ً» وليست في الأصل .

<sup>(</sup>٧) • الصب » بنتح الصاد وسكون الدين المسلتين ، و « جثامة » بنتح الجيم وتشديد التاه المثلة .

 <sup>(</sup>A) فى النهاة: « أى يصابون ليلا ، وتبييت المدوّ : هو أن يقصد فى الليل من غير أن
 يعلم ، فيؤخذ بنتة ، وهو البيات » .

<sup>(</sup>٩) الحديث نسبه المجد بن تيبية في المنتق لأحد وأصحاب الكتب السنة إلا النسائي ، والظر نيل الأوطاز (ج ٨ ص ٧٠) ورواية عمرو بن دينار في مسند أحد (ج ٤ ص ٣٨ و ٧١) وهي في البخاري أيضا في سياق حديث سفيان عن الزهري . وقال الحافظ في الفتح (ج ٦ ص ١٠٣) إنه « يوغ أن رواية عمرو بن دينار عن الزهري هكذا بطريق الإرسال ، وبذك جزم بعض الشراح ، وليس كذك ، فقد أخرجه الإسميلي من طريق العباس بن يزيد حدثنا سفيان قال : كان عمرو يحدثنا قبل أن يقدم المدينة الزهري عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن الصحب . قال سفيان : فقدم علينا الزهري فسمته يعيده ويديه ، فذكر الحديث ، ورواية الثاني هنا فقدم علينا الزهري فسمته يعيده ويديه ، فذكر الحديث ، ورواية الثاني هنا

من الرُّمريّ عن ابن كمينة (٢٠ عن الرُّمريّ عن ابن كسب من الرُّمريّ عن ابن كسب بن مالك (٢٠ عن حمّه : « أن النبيُّ لمّا بَسَت إلى ابنِ أبى الحُقَيْقِ نَعَى عن قَتْلُ النَّساء والولْدَانِ (١٠) ،

منهم ، إباحة تقتلهم، وأنَّ حديث ابن أبي الحُقيَّق ناسخ له ، وقال : منهم » إباحة تقتلهم، وأنَّ حديث ابن أبي الحُقيَّق ناسخ له ، وقال : كان (١) الزهري إذا حَدَّثَ حديث الصَّعْبِ بن جَثَّامة أَتْبَعَهُ حديث ابن كب .

تؤید ماقال الحافظ من أن الروایة موصولة عن سفیان عن الزهری وعن سفیان عن عمرو بن دینار عن الزهری .

<sup>(</sup>١) منا في س و مج زيادة « فأل الشافعي » .

<sup>(</sup>Y) في النسخ الطبوعة بد أخبريا سنيان · .

<sup>(</sup>٣) ابن كب بن مالك بعتمل أن يكون عبد الله ، وأن يكون عبد الرحن ، وكلاهما ثقة ، وكلاهما ثقة ،

<sup>(</sup>٤) هذه الرواية أشار إليها أبو داود في سننه بعد أن روى حديث العبب بن جثامة من طريق سنبان (ج ٣ من ٧ - ٨) فقال : « قال الزهرى : ثم نهي رسول اقة صلى اقة عليه وسلم بعد ذلك عن قتل النساء والولدان » . وهذه الإشارة ليست في شيء من الكتب الستة إلا في أبي داود ، ولم ير الحافظ ابن حجر إسنادها الذي في الرسالة هنا ، وقدك خرجها في الفتح من طريق آخر ، فقال (ج ٣ من ٢٠٠) : « وزاد الإسماعيلي في طريق جعفر الفريابي عن علي عن سفيان : وكان الزهرى إذا حدث بهذا الحديث قال : وأخبرني ابن كب بن مالك عن عمه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بث إلى الحقيق اليهودي » وكان بمن حزب الأحزاب على الحقيق هو « أبو رافع سلام بن أبي الحقيق اليهودي » وكان بمن حزب الأحزاب على رسول الله صلى اقة عليه وسلم ، وكان تأجراً مفهوراً بأرض الحباز ، والظر قضة مقتله في سيرة ابن هشام ( ص ٢١٤ – ٢١٠ طبعة أوربة ) وفي البداية لابن كثير مقتله في سيرة ابن هشام ( ص ٢١٤ – ٢١٠ طبعة أوربة ) وفي البداية لابن كثير

 <sup>(</sup>٥) فى النسخ المطبوعة زيادة \* قال الشافى \* والزيادة ليست فى الأصل .

<sup>(</sup>٦) فى س و ع « قال : وكان » بجسل واو العطف بعد « قال » وفى ، « قال : وقد كان » وكل ذلك نخالف للأصل ، وهو خطأ أيضا ، لأن الشانعي يحكي عن

مري المسلم من المسلم وحديث الصلب بن جَثَّامة كَ<sup>(1)</sup> في مُرْرَةِ النبيّ ، فإن كان في مُررَة الأولى فقد قبل : أمرُ ابنِ أبى الحُقَيْق قَبْلَها ، وإن كان في مُحرته الآخِرة (المنهو (الله أمر ابن أبي الحُقَيْق غَيْرَ شَكَمٌ (الله أعلم .

۸۲۷ — (<sup>(0)</sup> ولم َ نَعْلَمُهُ \_ صلى اللهُ عليه \_ رَخَّصَ في قتل النساء والولْدان ثم نعَى عنه .-

مره - ومَعْنَى (٢٠ نهيه عندنا \_ والله أعلم - عن قتل النساء والله أعلم - عن قتل النساء والولدان ِ . أن يَقْصِدَ قَصْدَهُمْ (٢٠) بقتلٍ ، وهم يُعْرَفُون مُتَمَيَّز بِن مِمَّنْ أَمَرَ (٤٠ بقتله منهم .

٨٢٩ — ومعنى قوله « هم منهم » أنهم يَجمعون خَصْلَتَيْن : أَنْ

سعيان أنه يرى النسخ وأنه قال كان الزهرى الح ، كأن سفيان يحتج لرأيه في النسخ بطريقة الزهرى في التحديث بأحدها بعد الآخر ، وهذا هو الصواب الموافق للأصل ولنسخة ابن جاعة ، ويوافق أيضا ما للمناه عن الحافظ عن رواية الإسميلي .

<sup>(</sup>١) • بن جنامة ، لم يذكر في ساوع وهو ثابت في الأصل .

 <sup>(</sup>۲) فى - « الأخيرة » وجو مخالف للاصل .

<sup>(</sup>٣) في سـ د فهي » وهو خطأ وعالف الاصل.

<sup>(</sup>٤) فى س « من غير شك » وحرف « من » ليس فى الأصل .

 <sup>(</sup>٥) هنا في النسخ المطبوعة زيادة « قال الشافعي » .

<sup>(</sup>٦) في النسخ المطبوعة ﴿ وَإِنَّمَا مَنَّى ﴾ وكلة ﴿ إِنَّا ﴾ ليست في الأصل.

 <sup>(</sup>٧) « تصده » مضروطة فى الأصل بنتح الدال ، فتكون مفعولا ، وضبطت فى نسخة
 ابن جاعة بالرفع ، فيكون الفعل قبلها مبذيا للمفعول ، ولـكنه مخالف للاصل .

 <sup>(</sup>A) \* أمر » مضبوطة في الأصل بفتح الميم ، فيكون الفسل مبنيا الفاعل ، وفي نسخة ابن جاعة ضبطت بكسر الميم ، فيكون الفسل مبنيا للمفسول ، ومو عنالف للاصل .

لَيس لهم حُكمُ الإِيمان الذي يُعْنَعُ بهِ الدَّمُ (١)، ولا حكمُ دار الإِيمان الذي على الدَّمُ الذي مُعْنَعُ بهِ الدَّمُ (١) ولا حكمُ دار الإِيمان الذي مُعْنَعُ بهِ الدَّمْ (١) عَلَى الدَّارِ.

مه وإذ " أباح رسول الله البيات "والإفارة " على الدار، فأفار على بنى المُصْطَلِقِ فارَّينَ \_: فاليمُ يُجيطُ أنَّ البياتَ والإفارة " فأفارَ على بنى المُصْطَلِقِ فارَّينَ \_: فاليمُ يُجيطُ أنَّ البياتَ والإفارة الفاحل وسولِ الله لم يَعْتَنِعُ أحدُ يَدِّتَ أو أفارَ من أن يُصيبَ النساء والولدان ، فيستقُطُ المَا ثُمُ فيهم والكفارة والمقل والقود عن مَن أَصَابَهُمْ ، إذ " أبيح له أن يُبيت ويُغيِرَ ، وليست لهم حُرْمَةُ الإسلام

٨٣١ - ولا يكونُ له قَتْلُهُم عامداً لهم مُتَمَيَّزِينَ عارفاً بهم .
٨٣٧ - فإنما<sup>(١)</sup> نَعَى عن قتل الوِلْدَانِ : لأَنهم لم يَبْلُغُوا كُفْرًا .
٨٤ فَيَمْمَلُوا به ، وعن قتل النساء : لأنه لا مَمْنَى فيهنَّ لِقِتَالِ ، وأَنهنَّ والولْدَانَ يُتَخَوَّلُونَ مُكونونَ قُوَّةً لأَهلِ دِينِ الله .

<sup>(</sup>١) فى النسخ المطبوعة زيادة د بكل حال ، وليست فى الأمسىل ، ولكنها ثابتة بحاشية نسخة ابن جاعة وعليها علامة الصحة ، ولا أدرى من أين إثباتها ؟

 <sup>(</sup>۲) في ب و ع في الموضين « النارة » وهو مخالف للأصل .

 <sup>(</sup>٣) في س « فَإِذَا » وفي ج « وإذا » وكلاما مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٤) د البيان » بنتح الباء بوزن دسحاب، قولا واحداً ، ومع ذلك نقد ضبطت في. نسخة ابن جاعة هنا وفيا يأتي بكسر الباء ، وهو خطأ لاوجه له .

<sup>(</sup>٥) مكذا كُانَتْ في الأصلُّ ، ثم أصلحتُ بالكشط ، فجلتُ والنارة» وكتب بالحاشية. وبخط مخالف لحطه د قال الشيخ : كله والنارة » ولاأدرى من الشيخ ؟

<sup>(</sup>٦) في ج د أحل، وني .. دحلاً، وكلاهما نخالف للأصل.

 <sup>(</sup>٧) في النسخ المطبوعة « إذا » وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>A) في سروع «وإنما» وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٩) « يتخولون ، يمنى : يتخذون خولا ، أى عبيداً وإماء وخدماً `

٨٣٠ ــ (١) فإن قال قائلُ : أَيْنُ (١) هذا بِغِيرِه .

٨٣٤ -- قيل: فيه ما اكْتَنَى العالمُ به مِنْ غيره .

مُومِنَا إِلاَّ خَطَأً ، ومَنْ قَتَلَ مُوْمِنا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُوْمِنَةٍ وَدِيَةً مُومِناً إِلاَّ خَطَأً ، ومَنْ قَتَلَ مُوْمِنا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُوْمِنَةٍ وَدِيَةً مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَنْ يَصَدَّقُوا (نَّ) ، فإنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُو لَلَكُمْ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَلَا كَانَ مِنْ قَوْمٍ يَنْسَكُمْ وَهُو مَوْمِنَةً ، وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ يَنْسَكُمْ وَهُو مَوْمِنَ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُومِنَةً ، وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ يَنْسَكُمْ وَهُو مَنْ فَوْمٍ يَنْسَكُمْ وَيَعْمَ مُومِنَ فَدِيةٌ مُسَلِّمةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُومِنَةً ، فَن لَمْ وَيَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيةٌ مُسَلِّمةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُومِنَةً ، فَن لَمْ يَعْدَى فَعَيْمُ مَنْ أَلَهُ عَلَيْهَ وَكَانَ أَلَهُ عَلَيْهُ وَكَانَ أَلَهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَكُونَ اللّهُ عَلِيمًا مَنْ وَكَانَ أَلَهُ عَلَيْهُ مَنْ اللّهِ ، وَكَانَ أَلْهُ عَلِيمًا مَنْ مَنْ أَلَهُ عَلَيْهُ مَنْ أَلَهُ عَلَيْهُ مَنْ أَلَهُ عَلَيْهُ مَنْ اللّهِ ، وَكَانَ أَلَهُ عَلِيمًا مَنْ مَنْ مَنْ أَلَهُ مَنْ أَلَهُ عَلَيْهُ مَنْ أَلَهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ مَنْ اللّهِ ، وَكَانَ أَلَهُ عَلَيْهُ مَنْ مَنْ اللّهِ عَلَيْهُ وَكُومُ مَنْ اللّهِ عَلَى أَنْهُ مَنْ اللّهِ عَلَى أَلْهُ عَلَيْهُ مَنْ اللّهِ عَلَى أَنْ اللّهُ عَلَى أَلْهُ عَلَيْهُ وَكَانَ اللّهُ عَلَيْهُ مَا مُنْ اللّهِ عَلَى أَلَهُ عَلَيْهِ وَعَمْ مَنْ اللّهِ عَلَى أَنْ اللّهُ عَلَى أَنْ اللّهُ عَلَيْكُمُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَعَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْكُمُ وَاللّهُ وَعَلَيْكُمُ وَالْهُ وَلَالَالَهُ عَلَيْهُ وَعَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَتَعْمِ لِهُ وَكَانَ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا فَي اللّهُ عَلَيْ فَا لَهُ مُنْ أَلَهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَالْ مُؤْمِنَةً وَلَا عَلَاهُ وَاللّهُ وَلَالِهُ وَلَا عَلَيْهُ وَالْمُ عَلَيْهُ وَلَا فَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَالْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَكُلُونَ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ مَا عَلَالْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْكُونَ عَلَلْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْكُوالِهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُوا عَلَالَهُ عَلَيْكُ

مري من من الدية وتحرير الله بِقَتْلِ المؤمنِ خطأ الدَّية وتحرير من من منوعي من منوعي من منوعي الدية وتحرير رفية ، إذا كانا مما مَمْنُوعي الديم بالإيمان والعَهْدِ والدَّارِ مَمَّا ، فكان المؤمنُ في الدّارِ عيرِ

 <sup>(</sup>١) منا في النسخ الطبوعة زيادة « قال الثافي» .

 <sup>(</sup>۲) في س و ج « فأبن » وهو مخالف للأصل .

 <sup>(</sup>٣) مكنا في الأصل بقطين وضمة فوق التاء ، وفي ابن جماعة والنسخ المطبوعة «ويشبه» .

 <sup>(</sup>٤) في الأصل إلى هنا ، ثم قال « الآية » .

<sup>(</sup>٥) سورة النساء (٩٢) .

 <sup>(</sup>٦) فى النسخ المطبوعة و قال الشافعي ، والزيادة لبست فى الأصل .

 <sup>(</sup>٧) فى النسخ للطبوعة د وكان ، ومو مخالف للأصل .

## [في غُسُلِ الجُمعةِ ٢٦]

مهم - (\*) فقال : فاذكر وُجُوماً من الأحاديث المختلفة عند بعض الناس أيضاً .

معن صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ (٥) عن عَفَوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ (٥) عن عَطَاء بنِ يَسَارٍ عن أَبِي سَعِيد الخُدريُّ أَنْ رسولِ الله قال : « غُسْلُ يومِ الجُمعةِ واجبُ عَلَى كلَّ مُخْتَلِمٍ ٥٠٠ .

٨٤٠ - (١) أخبرنا (١٠) ابنُ عُينة عن الرهمريُّ عن سالم عن أيه

<sup>(</sup>١) د يَجِعل ، كتبت في الأصل بالتاء وبالياء مما .

 <sup>(</sup>۲ منا الباب من أول الفقرة (رقم ۸۲۳) إلى منا هله الحازى فى الناسخ والمنسوخ
 (ص ۱۷۱ ـ ۱۷۲) .

<sup>(</sup>٣) هذا المنوان ليس من الأصل ، زدناه من عندنا إيضاما وبيانا .

<sup>(</sup>٤) منا في النسخ الطبوعة زيادة « قال الثانعي » .

<sup>(</sup>٥) د سليم ، بضم السين المهملة وفتح اللام .

<sup>(</sup>٣) الحديث في الموطأ (ج ١ ص ١٧٤ – ١٧٥) ورواه الشانسي في اختلاف الحديث (ص ١٧٨) ، ورواه أيضا أحمد وأصحاب السكتب السنة إلا الترمذي ، وانظر نيل الأوطار (ج ١ ص ٢٩٣) وقد وهم هناك في نسبته إليهم جميعا ، لأن الترمذي لم يخرجه من حديث أبي سعيد .

<sup>(</sup>٧) منا في س و ج زيادة « قال الشافعي » \_

٨١ في م د وأخرنا ، والواو ليست في الأصل .

أنَّ النبيُّ قال : « مَن جاه منكم الجمعة (١) فَلْيَغْنَسِلْ ، (١) .

المعتبر واجب ، وأمرُهُ بالنسل . : يحتملُ مسيين : الظاهرُ منهما أمُّ الجمعة واجب ، وأمرُهُ بالنسل . : يحتملُ مسيين : الظاهرُ منهما أمُّ واجب ، فلا يُحزئ الطهارةُ لصلاة الجمعة إلا بالنسل ، كما لا يحزئ في طهارة الجُنب غيب رُ النسل ، ويحتملُ واجب ((() في الاختيارِ والأخلاق (() والنظافة .

من أخبرنا مالك عن الزهرى عن سالم ( الحال و دَخل رجل من أصحاب النبي يوم الجمعة ( الجمعة المؤمنين الخطاب يخطب ، فقال عمر : أيّت ( المؤمنين ، القلبت من السُّوق ، فسمت النداء ، فا زدْتُ على أن توصات ، فقال عمر : السُّوق ، فسمت النداء ، فا زدْتُ على أن توصات ، فقال عمر :

<sup>(</sup>٩) في س و ج « إلى الجمعة » وحرف « إلى » ليس في الأصل ـ

<sup>(</sup>۲) الحديث رواه النافعي في اختلاف الحديث (س ۱۷۸) ، ورواه أيضا أحمد وأصحاب الكتب الستة وغيرهم ، وانظر نيل الأوطار (ج ۱ س ۲۹۰) .

 <sup>(</sup>٣) في النسخ المطبوعة ﴿ أنه واجب › وكلة ﴿ أنه › ليست في الأصل .

 <sup>(</sup>٤) فى النسخ المطبوعة « وكرم الأخلاق » وكلة «كرم » زادها بسن الفارئين فى الأصل بين السطور » فضرب على الواو ، ثم كتب « وكرم » وهو تصرف غير سائغ .

<sup>(</sup>٥) منا في س و ج زيادة « قال الثانسي » .

<sup>(</sup>٦) في ـ • عن سالم بن عبد الله بن عمر ، والزيادة ليست في الأصل .

 <sup>(</sup>٧) فى النسخ الطبوعة « من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم السجد يوم الجلمة »
 وهو موافق لما فى الموطأ واختلاف الحديث ، وما هنا هو الذى فى الأصل .

<sup>(</sup>٨) هكذا رسمت في الأصل ، وهو الرسم القديم في مثلها ، فتبعناه .

عَدْ مَرْ عَنْ رَسُولِ اللهُ أَنهُ كَانَ يَأْمُنُ عَنْ رَسُولِ اللهُ أَنهُ كَانَ يَأْمُنُ النُّسُلُ ، وَعَلِمَ أَنْ النَّهُ النَّهُ النَّهُ أَنْ رَسُولِ اللهُ ((() بالنُّسُلُ ، وَعَلِمَ عَمَانُ ذَلِك \_ : فلو ذَهَبَ مُمْ ذَكَر عَمْرُ لَمُمَانَ أَمْرَ النِّيِّ بالنُّسُلُ ، وعَلِمَ عَمَانُ ذَلِك \_ : فلو ذَهَبَ

<sup>(</sup>۱) فى النسخ الطبوعة « والوضوء » وحرف الواو مزاد فى الأصل بنير خطه ، وهو ثابت فى الوطأ وغيره ، ويجوز فى « الوضوء » الرفع والتصب ، وإن كان النصب أرجع عندهم . وانظر شرح السيوطى على الموطأ فى ذاك .

<sup>(</sup>۲) الحديث في الموطأ (ج ١ ص ١٧٣ – ١٧٤) ورواه الشافعي في اختلاف الحديث (ص ١٧٩) ، وهو هكذا فيهما مرسل عن سالم ، لأن سالم بن عبد أنه بن عمر لم يدك عهد عمر ، وإعارواه عن أيه عبد الله بن عمر ، وقال ابن عبد البر : «كذا رواه أكثر رواة الموطأ عن مالك مرسلاً ، لم يقولوا : عن أيه ، ثم ذكر من رواه موسولا عن مالك وعن الزهرى ، وهو حديث صحيح ، رواه أحمد والبخارى ومسلم وغيرهما موسولا عن ابن عمر . وانظر نيل الأوطار (ج ١ ص ٢٩٤) وشرح السيوطى على الموطأ .

<sup>(</sup>٣) هنا في س و ج زیادة « قال الشافعي » .

<sup>(</sup>٤) في النسخ الطبوعة « عن مصر بن راشد » والزيادة ليست في الأصل .

<sup>(</sup>٥) ف - « عثل » وهو غالف للأصل .

 <sup>(</sup>٦) قال السيوطى فى شرح الموطأ: « والرجل المذكور سماه ابن وهب وابن القاسم فى روايتيهما للموطأ: عبد بن عفان ، قال ابن عبد البر: ولا أعلم في محبحه (١٠ ص ٣٣٢) من حديث أبى هريرة نحو ه نه القصة ، وسمى العاخل أيضا « عبان بن عفان » .

 <sup>(</sup>٧) في النسخ المطبوعة « قال الشاضي » والزيادة ليست في الأصل .

<sup>(</sup>A) في من « بالنسل يوم الجمعة » والزيادة ليست في الأصل .

 <sup>(</sup>٩) فى س و ج « من أسر النبي صلى الله عليه وسلم » وماهنا هو الذي فى الأصل .

على مُتَوَهِم (١٠ أنَّ عَبَانَ نَسِيَ فقد ذَ كُرَّهُ عَمَرُ قَبْلَ الصلاةِ بِنِسْيَانِهِ ، فلما لم يَتْرَكُ عَبَانُ الصلاةَ للنُسْلِ ٢٥ ، ولّما لم يأشُرُهُ ٢٥ عَمَرُ بِالْخُرُوجِ هَا للنُسْلِ مَا يُشْلُ عَلَى النَّسْلِ مِنْ رَسُولِ الله بالنُسْلُ على للنُسْلِ مِن النَّسْلُ على الخَسْلِ مَا تَعْمَلُ الله المُسْلُ على الاختيارِ ، لا على أن الله يُحْرَى عَيْرُه ، لأن عمر لم يَكُنْ لِيَدَعَ أَمرَهُ الاختيارِ ، لا على أن (١٠) لا يُحْرَى عَيْرُه ، لأن عمر لم يَكُنْ لِيدَعَ أَمرَهُ بالنُسُلُ ، ولا عَبَانَ ، إذْ عَلِمُنَا أَنَّهُ ذَا كُرُ لِتَرْكِ النُسُلُ وأَمْرِ النبي النُسُلُ . كا وصَفْناً على الاختيار .

مده — قال (٥٠): ورَوَى البصرِيُّونَ أَنَّ النَّيِّ قَالَ: «مَن تَوَجَّأً يومَ الجَمَّةِ فَهِمَا وَنِيْمَةَ (٢٠) ، ومن اغتسلَ فالغسلُ أَفْضَلُ (٢٠) » .

 <sup>(</sup>١) فى - « على من توم » وهو مخالف للاصل .

<sup>(</sup>٢) فى النسخ المطبوعة « لترك النسل » وما هنا هو الذى فى الأمسل ، وكذلك كانت فى نسخة ابن جاعة ، ثم أصلحت بجملها « النسل » وكتبت كلة « لترك » بحاشيتها » وكتب بجوارها علامة العسمة ، وهو تصرف فى الأصل غير سليم ، لأن الكلام بدونه صحيح مفهوم .

 <sup>(</sup>٣) فى النسخ المطبوعة «ولم يأمره» بحذف «لما» وهي ثابتة فى الأصل ونسخة ابن جاعة.

<sup>(</sup>٤) في س « أنه » وهو عَالَف للأصل.

 <sup>(</sup>٥) فى النسخ المطبوعة « قال الشافعي » والزيادة ليست فى الأصل .

 <sup>(</sup>٦١) مكفا رسمت في الأصل بالتاء للربوطة فتبعناه ، وطبعت في النسخ الأخرى « ونست »
 وقد تصرف بعضهم في الأصل فد التاء لتكون بنتوحة .

<sup>(</sup>٧) هو من حديث صمرة بن جندب ، رواه أحد وأبو داود والترمذى والنسائى ، وحسنه الترمذى ، ورواه ابن ماجه من حديث جابر بن سمرة ، وانظر نيل الأوطار (ج ١ ص ٢٠٠ – ٢٠١) : « ولهذا الحديث طرق ، أشهرها وأقواها رواة الحسن عن سمرة ، أخرجها أصاب للسنن الثلاثة وابن خزيمة وابن حبان ، وله علمان : إحداها : أنه من عندة الحسن ، والأخرى أنه اختلف عليه فيه ، وأخرجه ابن ماجه من حديث أنس ، والطبراني من حديث عبد الرحمن بن سمرة ، والبزار من حديث أبي سعيد ، وابن عدى من حديث جابر ، وكلها ضعية » .

٨٤٦ – أخبرنا<sup>(١)</sup>سفيانُ<sup>(١)</sup> عن يحي<sup>(١)</sup> عن عَمْرَة<sup>(١)</sup>عن عائشةَ قالت : «كان الناسُ عُمَّالَ أَنْسُهِمْ ، وكانوا<sup>(١)</sup> يَرُوحُونَ بِهِيْـا آتِهِمْ ، فقيلَ لهم : لَوِ أَغْنَسَلْتُمُ (١٠٠٠) .

(١) في م وأخبرنا ، والراو ليست في الأصل .

(٢) في النسخ الطبوعة زيادة د بن عبينة ، .

(٣) في النسخ الطبوعة زيادة « في سعيد » .

(٤) في النسخ المطبوعة زيادة « بنت عبد الرحمن » وهذه الزيادات ليست في الأصل .

(٥) في س و ج د فـكانوا ، وهو مخالف للأصل .

(٦) . هنا بحاشية الأصل كلة «بلنم» مرتين ، وأيضا «بلنع السباع فى المجلس التاسع ، وسمع الجميع ، ابنى عبد والحماعة » .

والحديث رواء أحمد والشيخان وغيرها ، وانظر نيل الأوطار ( ج ١ ص ٢٩٥ \_ ... ٢٩٦ ) وفتح الباري ( ج ٢ ص ٣٠٠ ــ ٣٢٢ ) .

وقد سلك الشافعي ــ رضي الله عنه ــ في وجوب غسل الجمَّمة مسلك التأويل للنص الصريح ، بدون سبب أو دليل ، ولم ينفرد بهذا ، فقد عمل الزرقاني في شرح الموطأ (ج ١ ص ١٩٠ ) عَن ابن عبد البر قال : « لبس للراد أنه واحب فرضا ، بل هو مؤوَّل ، أي واحِب في السنة ، أو في المروءة ، أو فيالأخلاق الجيلة ، كما تقول العرب وجب حقك . ثم أخرج بسنده عن أشهب : أن مالكا سئل عن غسل يوم الحمة ، أواجب هو ؟ قال : هُو جسن وليس بواجب !. وأخرج عن ابن وهب : أن مالسكا سئل عن غسل يوم الجمعة ، أواجب هو ؟ قال : هو سنة ومعروف ! قيل : إن في الحديث واجب ؟ قال ليس كل ماجا، في الحديث يكون كذك ١١ . و قو السيوطي نحوه (ج ١ س ١٢٥) وهــذا التأويل ذهب إلى نحوه ابن تتبية في كتاب تأويل مختلب الحديث (س ٢٥١) والحطابي في معالم السنن (ج ١ س ١٠٦) وأبي ذلك ابن دقيق العيد في شرح عمدة الأحكام (ج ٢ ص ١٠٩ ــ ١١١) وردَّ. أبلغ ردُّ ، وضفه أشد تضيف ، في بحث نفيس ، وكذلك ابن حزم في المحلى (ج ٧ من \_ ١٩) والحق الذي نذهب إليه ، ونرضاه : أن غسل يوم الجمة واحب حتم ، وأنه واجب اليوم وللاجتماع ، لاوجوب الطهارة الصلاة ، فن تركه فقد قسر فها وحب عليمه ، ولسكن صلانه صحيحة إذا كان طاهراً ، وجذا يجاب عما قاله الشانعي وغيره من أن عمر وعَمَانَ لَو عَلَمَا أَنْ الأَمْرِ الوجوبُ لِتَرْكِ عَمَانَ الصِّلاةِ الفسل ، وَلَأَمْرِهُ عَمْرُ بِالْحَروجِ للمسل ، ولم يكونا ليدما ذلك إلا وعندما أنالأمر للاختيار ، لأن موسم الحطأ في هذا القول الظن بأن الوجوب يستدعي أن هذا النسل شرط في صة الممالة ، ولا دليل عليه، بلالأدلة تنفيه، فالوجوب ثابت، والشرطية ليست ابتة، وبذلك تأخذ بالحديثين النَّهِيُ (١) عن معنَّى دَلَّ عليه معنَّى في (٢) حديثٍ غيره

معد بن يحي (\*\* أخبرنا مالك عن أبى الرُّنَاد (\*\*) ومحد بن يحي بن حَبَّان عن الأُعرج عنأبي هريرة أن رسولَ الله (\*) قال: « لا يَغطُبُ أُحدُ كَم على خِطْبَةِ أُخيه (\*\*) »

٨٤٨ - (٧٠) خبرنا مالك عن نافع عن ابن مُمَرَ عن النبيُّ أنه قال: « لا يَغْطُبُ أحدُكُم على بخِطبة أخيه (١٠) »

مدم - قال الشافى : فلو لم تَأْتِ عن رسولِ الله دِلالة على أن نهيّه عن أن يَخْطُبُ (١) على خِطبةِ أخيه على معنى دون معنى - :

كليهما، ولا نرد أحدهما للآخر ولانؤوّله ، وأيضا: فانالأصل فىالأمر أنه الوجوب، ولا يصرف عنه المالندب إلا بدليل، وقد ورد الأمر بالنسل صريحا ، ثم تأيد فى مسى الوجوب بورود النس الصريح الصنعيح بأن غسل يوم الجمنة واجب ، ومثل هذا الذى هو قطمى الدلالة ، والذى لايحتمل التأويل ــ : لايجوز أن يؤوّل لأدلة أخرى ، بل تؤوّل الأدلة الإخرى إن كان فى ظاهرها المارضة له ، وهذا بين لايحتاج إلى بيان .

- (١) هنا في س و ج زيادة كلة د باب، .
- (٢) في س « من » وهي في الأصل «في» ثم عبث بها بعن قارئيه ، فجلها «من» .
  - (٣) هنا في النسخ للطبوعة زيادة « قال الشافعي » .
  - (٤) في ب ﴿ وعن عِدِ ، بزيادة ﴿ عن ، وليست في الأصل .
    - (٥) في ـ « أن النبي » وما هنا هو الذي في الأصل .
- (٣) في النهاية : « تقول منه : خطب يخطب خطبة ، بالكسر . فهو خاطب ، والاسم منه الحطبة أيضاً ، فأما الحطبة بالنم فهو من الفول والكلام ». والحديث في الموطأ (ج ٢ ص ٦١) ورواه أيضاً البخاري والنسائي كما في نيل الأوطار (ج ٢ ص ٣٥) .
  - (٧) هنآ في س و ع زيادة « قال الثانمي » وفي ب وأخبرنا » بزيادة الواو .
- (A) الحديث فى المؤطّأ ( ج ٢ س ٦١ ٦٢) ورواه أيضاً أحمد والبخارى والنسائى ، كما فى نيل الأوطار . والحديثان رواهما الثنافعي أيضا فى اختلاف الحديث عن مألك ( س ٢٩٦ – ٢٩٧ ) .
- (٩) في النسخ المطبوعة زيادة « أحدكم » وهي في الأصل بن السطرين بخط مخالف لحطه ، فلذلك حدفناها .

كان الظاهرُ أَنَّ حرامًا أَن يَخطبَ المرَّهِ على خِطبةِ غيرِه من حينِ يَتْدِئُ (١) إلى أَنْ يَدُعَهَا .

مه - قال (٢٠): وكان قولُ النبيُّ « لا يخطبُ أَحَدُكُم على خِطبة أخيه مهم الحديث (٢٠) ، ولم يَسمعُ أخيه يه يحتملُ أن يكونَ جواباً أراد به في معنى الحديث (٢٠) ، ولم يَسمعُ من حَدَّثَه السببَ الذي له قال رسولُ الله هذا ، فأدَيا (١٠) بعضه دونَ بعض ، أو شَكاً في بعضه وَسَكَتاً عَمَّا شَكاً فيه (١٠)

مَثِلُ عن رَجلٍ خَطب أَمِرَاةً فَرَضِيَتُه وَأَذِنَتْ فَى نِكَاحِه اللهِ اللهُ الله

<sup>(</sup>١) فى نسخة ابن جماعة والنسخ الطبوعة « يبتدئ الخطبة » وكلة « الخطبة » ليست فى الأصل، وإن كان المنى على إرادتها وإضارها .

 <sup>(</sup>٣) في النسخ المطبوعة « قال الشافي » والزيادة ليست في الأصل .

<sup>(</sup>٣) يسى أراد به شيئا فى مسى الحديث ، لم يذكره الراوى ، وهو السؤال . هذا الكلام واضح ظاهر ، على حذف مفسول « أراد » . ويظهر أن قاركى الأصل لم يفهموا للراد ، واضطرب عليهم مسى الكلام ، فزاد بعضهم بخط جديد بين السطور كلة « مسى » مدكلة « حوابا » ثم ضرب على كلة « فى » وكتبها بين السطور بعد كلة « مسى » فعمار السياق هكذا « يحتمل أن يكون جواباً منه أراد به مسى فى الحديث » ، وبذلك فعمار السياق هكذا « يحتمل أن يكون جواباً منه أراد به مسى فى الحديث » ، وبذلك كتبت لسخة ابن جاعة وطبت النسخ المطبوعة ، وهذا تغيير لا أستبيزه ، وإن كان المعنى عليه سحيحا ، لأن الأصل سحيح المني أيضا .

<sup>(</sup>٤) في ج « فأدَّى » وهو مخالف الأصل ، والمراد أبو هريرة وابن عمر .

 <sup>(</sup>٥) فى النسخ الطبوعة وابن جاعة زيادة « منه » وهى غير ضرورية ، وليست فى الأصل .

<sup>(</sup>٦) كلة دالنيَّ ، لم تذكر في ج .

<sup>(</sup>V) في ب « إنكامه » يزيادة الألف في أول السكامة ، وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>A) في س « لـكاحه » محذف الألف من أول الـكامة ، وهي ثابتة في الأصل وضرب عليها بعض قارئيه عن غير حبة .

الحال ، وقد يكونُ أن تَرْجِعَ عن مَن أذنت في إنْكاحه () ، فلا يَنْكِحُهَا مَن رَجَعَتُ له () ، فيكونُ فَسَادًا () عليها وعلى خاطِبها الذي أذنت في إنْكاحه () .

٨٥٢ - (٥) فإن قال قائل : لِمَ صِرْتَ إلى أَن تقولَ : إِنَّ نَهْيَ النبيُّ أَن يُخطبَ الرجلُ على خِطبة أُخيه \_ : على معنَّى دونَ معنَّى ؟

٨٥٣ - فبالدُّلالةِ عنه ٢٠٠٠

٨٠٤ - فإنقال: فأينَ هي ؟

من عَبد الله عن عَبد الله عن عَبد الله عن عَبد الله بن يزيدَ مولَى الأَسْوَدِ بن سفيانَ عن أبي سلمةَ بن عبد الرحمٰن عن فاطمة بنت قينس : « أنَّ زوجها طلَّقها ، فأَمَرَها رسولُ الله أن تَمْتَدُّ في

<sup>(</sup>١) في س و ع « نكاحه » وحالما حال التي تبلها .

<sup>(</sup>۲) فى - « اليه » وهو مخالف للأصل .

 <sup>(</sup>٣) فى س « نيكون هذا إضاداً » وفي س و ع ونسخة ابن جاعة « فيكون هـ فا فساداً » . وما هنا هو الذى في الأصل ، ثم زاد بعن البكانبين كلة « هذا » بين السطور ، وزاد ألما بين النون والناء ، وعالمة ذك لحط الأصل واشحة .

<sup>(</sup>٤) هكذا الأصل ، ثم زاد بسنهم كلة «له» بعد «أذنت» لأنها فى آخر السطر ، ثم ضرب على حرفى «حه» وكتب فوقهما «حها» لتقرأ السكلمة «إنسكاحها» وبهذا التنبير طبعت فى ص و ع ، وفى سكالأصل ولسكن بزيادة «له» وكذلك فى نسخة ابن جاعة ، وكتب فى ماشيتها «إنسكاحها» وعليها علامة نسخة .

<sup>(</sup>a) منا في س زيادة « قال الشافي » .

<sup>(</sup>٦) هــنا جواب سؤال النائل ، وزيد في أوله في النسخ للطبوعة كلة « قلت » وليست في الأصل . وسميح بعضهم فعبث في الأسل بالناء الناء لتكون « بالدلالة » وبذلك أضاع جواب السؤال :

 <sup>(</sup>٧) في سـ زيادة « بن أنس» وليست في الأصل ، والحديث في الموطأ ( ج ٢ س ٩٨ سـ
 (٧) مطول ، واختصره الثافي هنا ، وكذك فيل في اختلاف الحديث (مر٢٩٧) .

يبت ابن أمَّ مَكْتُوم ، وقال : إذا حَلَّتِ فَآ ذِينِي (1) ، قالت : فلماً حَلَّتُ ذَكِرَتُ له أنَّ معاوية بَنَ أبي سفيانَ وأبا جَهْم خَطَبَانِي ، فقال رسولُ الله : أمَّا أبو جَهْم فلا يَضَعُ عَصَاه عن عاتقه (1) ، وأما معاوية فضمُ أُوكُ لا مالَ له ، إنْكِيمي أُسامة بنَ زيد ، قالت فكر هته ، فضمُ أُوكُ لا مالَ له ، إنْكِيمي أُسامة بنَ زيد ، قالت فكر هته ، مقال : إنْكِيمي أُسامة ، فنكَ مَثْهُ ، فَجَعَلَ الله فيه خسيراً (1) ، واغْتَبَطْتُ به (1) .

٨٥٦ - قال الشافئي : فبهذا(٥) قلنا .

مه حودًلَّتْ سنّةُ رسولِ الله في خِطبته فاطمةَ على أسامةَ بعدَ إعلامِها رسولَ الله أنَّ معاويةَ وأبا جَهْم خَطَبَاهاً ـ: على أمرين : الله على أمرين : مهادية أن النبيَّ يَعْلَمُ أنهما لا يَخْطُبَانِهَا إلاَّ وَخِطْبَةُ أَلَهُما لا يَخْطُبُانِهَا إلاَّ وَخِطْبَةُ أَلَهُما لا يَخْطُبُانِهَا إلاَّ وَخِطْبَةُ أَلَهُما اللهِ يَعْلُمُ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) أي أعلميني .

<sup>(</sup>۲) في معناه تولان مصهوران : أحدما : أنه كثير الأسفار ، والثاني : أنه كثير الضرب النسب ، والتووى رجح هذا الأخير لوروده صريحا في رواية لمسلم دفر جل ضرّ اب، .

 <sup>(</sup>٣) فى نسخة ابن جامة والنسخ للطبوعة دخيراً كثيراً ، والزيادة ليست فى الأصل ،
 ولا فى للوطأ ، ولا فى اختلاف الحديث .

<sup>(</sup>٤) الاغتباط: الفرخ بالنمة . والحديث رواه أحد وأصاب السكتب السنة إلا البغارى ، كما في نيل الأوطاز (ج 7 ص ٢٣٧) .

 <sup>(</sup>٥) في سـ (د وبهذا » ومو عالف للأصل .

<sup>(</sup>٣) فى نسخة ابن جاعة والنسخ المطبوعة د لم ينههما » والذى فى الأصل د لم ينهها » ثم العمق بعض فارئيه حرف الميم فى طرف الألف بينها وبين الهاء، وإيما فعل هذا كاعله إذ ظن أن النهى لايكون الحاطمة فى هذا ، وإيما يكون المخاطبين : معاورة وأبى جهم، وهو فهم خاطئ " ، لأنه لو كان هذا المراد لسكان النهى المتأخر منهما ، لالهما جيماً ، وإيما المراد : لما لم ينه فاطمة عن هذا السل ، وهو قبول خطبة الآخر بعد الأو ل وأعد بقوله د ولم يقل لها » الح ، وفيه خطابها بالسكاف ، فالسياق كله فى شأن ما تخاطب به هى .

أَن يُخْطُبُكِ حتى يَثْرُكُ الآخَرُ خِطْبَتَكِ ، وخَطِبِها على اسامة بن زيد بعد خطبتها حتى يَثْرُكُ الآخَرُ خِطْبَتَكِ ، وخَطبها على اسامة بن زيد بعد خطبتها حد خطبتها أَن تَنزوج من رَضِيتَ ، وأَنْ إخبارَها إيَّاه بمن خطبها إلى المنازة له ، ولا يكونُ (١) إن المخارا عمّا (١) لم تأذَّذ فيه ، ولعلها استشارة له ، ولا يكونُ (١) أن تستشيره وقد أَذنَتْ بأحدها (١) .

٨٥٩ - فلما خَطَبها على أسامة استدللنا على أنَّ الحالُ ١٥٠ التى خطبها فيها غيرُ الحالِ التى نَعَى عن خِطبتها فيها ، ولم تكن حالُ مُطبها فيها غيرُ الحالِ التى نَعَى عن خِطبتها فيها ، ولم تكن حالُ تُفَرِّقُ ١٤٠ يين خِطبتها حتى يَحِلَّ بمضُها ويَحْرُمُ بمضُها -: إلاَّ إذا أَذِنَتُ للوَلِيَّ أَن يُزَوَّجِها ، فكان رَوْجِها - إنْ زَوَّجَها الولى - أن يُلزِمَهَ للوَلِيَّ أَن يُزَوِّجِها ، فكان رَوْجِها - إنْ زَوَّجِها الولى - أن يُلزِمَهَ التَّرْويجَها واحدة ، فأمّا قبل ذلك فالبُا واحدة ، ليس (١٥ لوليها أن يُزَوِّجِها حتى تأذَن ١٥ ، فرَّ كُونِها وغيرُ رُكُونِها سوالا .

<sup>(</sup>١) فى سه استدلما ، بدون الهاء ، وهو الأظهر ، والفاء ثابتة فى الأصل ، وإذ كان يخيل إلى أنهاتشبه أن تكون مزادة ملصقة بالألف ، ولسكنى لاأستطيع ترجيع ذلك ،

<sup>(</sup>٧) في النسخ المطبوعة هم ترض » على الجادة ، ولكنها واضحة في الأصل باتبات حرف السلة ، بل هي مكتوبة بالألف هكذا هم ترضا » وإثبات حرف السلة في شاء جائز » كما أشرنا إليه فيا مضى في الحاشية (رقم ٤ ص ٧٥٥) وقد ذكر ابن مابك شواهد لهذا كثيرة في شرح شواهد التوضيح (س ١٣) وما بسعا .

 <sup>(</sup>٣) في س و ج د عمن ، وهو عنالت الاسل .

<sup>(</sup>٤) . في النسخ الطبوعة زيادة « لها » وهي مكتوبة بين السطور في الأصل بخط آخر ·

<sup>(</sup>ه) في س و ج « الأحداء ومو عالف الأصل .

 <sup>(</sup>٣) في س و ع د الحالة ، وهو غالف للأسل .

 <sup>(</sup>٧) الأفسح في «الحال» التأنيث، والذي في الأصل « مكن » بدون قط، و « تفرق»
 بالناء ، قد استصلها على التأنيث ، فلذك كتبنا « تكن » بالناء أيضا، واضطربت
 النسخ المطبوعة في الفعاين، بين تأنيث وقد كبر.

<sup>(</sup>A) في النسخ الطبوعة « وأيس » والواو مزادة في الأصل بخط غير خطه .

<sup>(</sup>٩) في ع د يأذن ، ومو خطأ ، إذ الراد إذنها عي .

منه ٣٠٠ م فكذلك هي لو خُطبِت فَشَتَمَت الْخَاطَبَ وَتَرَعُبُت عنه ٣٠٠ م ماد عليها بالخِطبة فلم تَشْتُمه ولم تُظْهُر تَرَغُبا ولم تَرْكُن - : كانت عليها التي شَتَمَة فيها مثلث في ما ألها التي شَتَمَة فيها ، وكانت في هذه الحال أقرب إلى الرضا ، ثم تنتقل حالاتُها ، لأنها ٢٠ فيها الرضا وكانت في هذه الحال أقرب إلى الرضا ، ثم تنتقل حالاتُها ، لأنها ٢٠ فيها الرس المن الركون من بعض .

<sup>(</sup>۱) قوله « راكنة » منصوب على الحال من الضمير فى « فأنها » و «مخالفة » خبر « إن » وهو واضح ، وضبطت « راكنة » فى نسخة ابن جاعة بالرفع ، وهو لحن ظاهر .

<sup>(</sup>٢) فعل « تَرَخَّبَ » ومعدره الآني « التَّرَخَّبُ »دي، طريف ، لم أجده في كتب الله ، وهو تصريف تياسي ، والثاني لنته حجة .

<sup>(</sup>٣) في النسخ الطبوعة «ترفيا عنه» وكلة «عنه» ليست في الأسل ، وهي مكتوبة في نسخة ابن جاعة ومضروب عليها بالحرة ومكتوب فوق كلة «ترغيا» علامة العسمة أي صة حذف «عنه» .

<sup>(</sup>٤) فى لسخة ابن جاعة والنسخ للطبوعة «فكانت» والفاء لم تدكر فىالأصل، ولاضرورة لها بل للمنى بدونها أوضع .

<sup>(</sup>٥) كَلْةُ دَالْتُهَا ، ثَالِتَهُ فَى الْأَصَل ، ثم ضرب عليها بعن فارثيه خطأ بنير حبة ، وسيأتى محه خطاء .

<sup>(</sup>٣) مكذا في الأصل د متأول ، وضبط بكسرتين تحت اللام ، ثم تصرف بعض قارئيه في الواو ليبسلها زاياً ، لهراً دمنازل ، وسي شطق الخاه وكسرتي اللام ، إذ لوكانت كا صنع لحققت بالفتحة على للنع من الصرف ، وبهذا التغيير كتبت في نسخة ابن جاعة وطبت النسخ الملبوعة . ومرد هذا كه إلى عدم فهم السياق ، فإن الشافيي يريد أن حالات المرأة تختلف في قبول الخاطب وعدم قبوله ، وبعض حالاتها أقرب إلى الركون من بعض ، وأنها إلى متأول قبل الركون ، أي لها مندوحة فيا تختاره قبل أن تصرح بالرضا والفبول ، وهذا مو المراد بقوله د متأول » ، والنسير في قوله د بعضها ألرب الركون من بعض » يربع إلى حالاتها للذكورة ، ولما لم يههم قارئو الكتاب هذا المنى ، فيروا السكلمة إلى د منازل » ليمود إليها الضبير في قوله د بعضها » وحشفوا المنى ، فيروا السكلمة إلى د منازل » ليمود إليها الضبير في قوله د بعضها » وحشفوا

من أنه نَحَى عن الجُطبةِ بعدَ<sup>(۱)</sup>فيه منى بحال ـ والله أعلم ـ إلاّ ماوصفت: من أنه نَحَى عن الجُطبةِ بعدَ<sup>(۱)</sup> إذها للوليّ بالتزويج ، حتى يصير أمْرُ الوليّ جائزاً ، فأمّا مالم يَجُزْ أمرُ الوليّ فأوّلُ حالِمـا وآخِرُ هَا<sup>(۱)</sup> سواله ، والله أعلم<sup>(۱)</sup> .

## (٥) النهى عن معنى أوضح مِن مَعْنَى فَبْلَهُ

مر أن رسول الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله قال : « الْمَتَبَايِعَانِ كُلُ واحدٍ منهما بالِخْيَارِ على صاحبه مالم يَتَفَرَّقَا ، إلاّ يَيْعَ الْجِيَارِ (٧) .

<sup>(</sup>١) فى النسخ المطبوعة « فلا يصلح » وهو مخالف اللاصل ، وكذاك فى نسخة ابن جامة ولكن كتب بحاشبتها كلة « يصبح » وعليها علامة نسخة ، وما هنا هو الصواجه الموافق للأصل .

 <sup>(</sup>۲) فى م دمن بعد ، وكلة دمن ، ليست فى الأسل .

<sup>(</sup>٣) هكفا في الأَصَل وجيع النسخ ، ولكن عبث بالأَصَل عابث فجل الكلمة «وآخره» وهو تصرف غير جائز ، ولا داعي له .

<sup>(2)</sup> هكذا قال الشافى ، وهو بريد به الردّ على ماك ، وفى الموطأ بعد رواية حديق أبي هريرة وابن عمر: « قال ماك : وتفسير قول رسول اقد صلى الله عليه وسلم \_ فيا نرى واقد أهلم \_ : لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه : أن يخطب الرجل المرأة فتركن إليه ، ويتفان على صداق واحد معلوم ، وقد تراضيا ، فهى تشترط عليه لنسمها . فتلك التى نهى أن يخطبها الرجل على خطبة أخيه ، ولم يمن بغلك إذا خطب الرجل المرأة فلم يوافقها أمره ولم تركن إليه أن لا يخاطبها أحد فهذا باب فساد يدخل على الناس » . وانظر اختلاف الحديث الشافىي (س ٢٩٦ ــ ٣٠١) فقد أطال هناك في الردّ على ماك بأكثر بما قال هناك وأوضح .

وهنا بحاشية الأصل مانسه و بلنَّت والحسن بن على الأهوان » .

 <sup>(</sup>٥) هنا في ب نو عج زيادة كلة د باب » وليست في الأصل .

 <sup>(</sup>٣) هنا في النسخ الطبوعة زيادة « قال الثانمي » .

<sup>(</sup>٧) الحديث في الموطأ ( ع ٢ ص ١٦١ ) ورواه الثانعي أيضا عن ماتك ، في الأم

مريرة أنَّ رسولَ الله قال: « لا يَبِيعُ الرَّجُلُ على يَبْعُ أَخيه (٢٠) من السَّبِ عن أَبِي هريرة أنَّ رسولَ الله قال: « لا يَبِيعُ الرِجُلُ على يَبْعُ أَخيه (٢٠) من الله قال: من يُبَيِّنُ أنَّ رسولَ الله قال: « المتبايعان بالخيار مالم يتفرقا » وأنَّ نَهْيَهُ عن أن يبيعَ الرجلُ على يَبْعُ أَخيه : إنما هو إذا تَبايَعا قبلَ أن يَبَعَ عن أن يبيعَ الرجلُ على يَبْع أخيه : إنما هو إذا تَبايَعا قبلَ أن يَبَعَرُقا عن (٥) مَقامِهما الذي تَبَايَعا فيه .

مماً، فلوكان البيع إذا عقداه تَرِمَ كُلُّ واحدٍ منهما ـ: ماضَرُّ البائِعَ مَما، فلوكان البيع إذا عقداه تَرِمَ كُلُّ واحدٍ منهما ـ: ماضَرُّ البائِعَ أن يبيعه رجلُ سِلْعَة كسلعته أو غيرَها ، وقد تَمَ يَيْعُهُ لسلعته ، ولكنه لنّا كان لهما الخيارُ كان الرجلُ لو اشتَرَى من رجلِ ثوبًا بعشرة دنانيرَ فجاءه ( آخَرُ فأعطاه مثلَه بتسعة دنانيرَ ـ: أَشْبُهَ أَن يَفْسَخَ دنانيرَ عِاءه عَمَ لا يَتِمُ البيعَ ، إذا كان له الخيارُ ( عبلَ أن يُفارقه ، ولعله يَفْسَخُه ثم لا يَتِمُ البيعَ ، إذا كان له الخيارُ ( ) قبلَ أن يُفارقه ، ولعله يَفْسَخُه ثم لا يَتِمُ البيعَ ، إذا كان له الخيارُ ( ) قبلَ أن يُفارقه ، ولعله يَفْسَخُه ثم لا يَتِمُ البيعَ ، إذا كان له الخيارُ ( )

<sup>(</sup>ج ٣ ص ٣) وفى كتاب اختلاف مالك والشانسي (فىالأم ج ٧ ص ٢٠٤) ورواه أيضا أحد وأصحاب السكتب الستة ، انظر نيل الأوطار (ج ٥ ص ٢٨٩ ــ ٢٩٤) وعون للمبود (ج ٣ ص ٢٨٧ ــ ٢٨٨) .

<sup>(</sup>١) منا في س و ع زيادة « قال الفاضي » .

<sup>(</sup>٧) الحديث رواه أحد والبخارى ومسلم من حديث أبي هريرة ، ورواه أيضاً بنحوه من حديث ابن عمر ، وانظر نيل الأوظار (ع • ص ٢٦٨ ــ ٢٧١) .

 <sup>(</sup>٣) في س د فهذا » وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٤) في س و ج دمن ، وهو مخالف للأصل .

 <sup>(</sup>٥) في مد فجاء ، بدون الضمير ، وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٦) فى س و ع « الحيارله » بالتقديم والتأخير ، وفى نسخة ابن جاعة كفك أيضا ، ولكن كتب فوق كل منهما بالحرة حرف «م» علامة على أن الصواب تقديم للتأخر وتأخير المتقدم ، ليمودكما فى الأصل ، وهذا اصطلاح قديم معروف عند أهل العلم .

البيئُ يبنَه وبين يَبِّهِ الآخَرِ<sup>(۱)</sup>، فيكونُ الآخرُ قد أَفسدَ على البائع وعلى المشترى ، أو على أحدهما .

٨٦٧ – فهذا وجهُ النعي عن أِن يبيع َ الرجلُ على بيع اخيه، لاوجهَ له غيرُ ذلك .

۸٦٨ – أَلاَ تَرَى أَنهُ لُوباعه ثُوباً بمشرة دنانيرَ ، فلزمه البيعُ قبلَ أَن يَتَفَرَّقاً مِن مَقَامِماً ذلك ، ثم باعه آخَرُ خيراً منه بدينار \_ : لم يَضُرَّ البائعَ الأوَّلَ ، لأنه قد لزمهُ (٢) عشرةُ دنانيرَ لا يستطيع فَسْخَها ؟!

٨٦٩ - قال (٢٠) : وقد رُوى عن النبيّ أنهُ قال : « لا يَسُومُ أَحدُكُم عَلَى سَوْمِ أَخيه » فان كان ثابتاً ، ولستُ أحفظُهُ ثابتاً (١٠ ـ : فهو مثلُ « لا يخطبُ أحدكم على خِطبة أخيهِ » ، لا يسُومُ على سَوْمِهِ (١٠ فهو مثلُ « لا يخطبُ أحدكم على خِطبة أخيهِ » ، لا يسُومُ على سَوْمِهِ (١٠ فهو مثلُ « لا يخطبُ أحدكم على خِطبة أخيهِ » ، لا يسُومُ على سَوْمِهِ (١٠ فهو مثلُ « لا يخطبُ أحدكم على خِطبة أخيهِ » ، لا يسُومُ على سَوْمِهِ (١٠ أَذِنَ أَنْ يُبَاعَ قبلَ البيع ، حتى لو يسعَ (١٠) لَزْمَهُ .

<sup>(</sup>١) «البيم» بختجالياء الموحدة وتشديد الياء النحتية المكسورة : البائم والمشترى والمساوم.

<sup>(</sup>٢) في س « لزمه له » وزيادة «له » ليست في الأصل ولا في سائر النسخ .

<sup>(</sup>٣) كلة « قال » لم تذكر في سائر النسخ وهي ثابتة في الأصل .

 <sup>(</sup>٤) بل هو ثابت صبيح ، قد رواه الشيخان وغيرها من حديث أبي هريرة ، الظر نيل
 الأوطار ( ٥ : ٢٦٨ ـ ٢٧١ ) .

<sup>(</sup>٥) فى س و ج دولا يسوم على سوم أخيه ، وكذلك فى س ولسكن بجدف واو السطف ، وكله يخالف للا صل .

 <sup>(</sup>٦) فى نسخة ابن جاعة والنسخ المطبوعة « حتى لو لم يبع » وهو خطأ ومخالف للاصل ،
 وقد حاول بعض الفارئين تغيير الأصل ، فكتب كلة « لم » بحاشيته وزاد شطة تحت با «
 د يبع » ولسكنه نسى شطق الياء بجوار المين والمحتين .

٨٧٠ - فإن قال قائل : ما دل على ذلك ،

# (<sup>۱۲)</sup>النعيَ عن معنَّى يُشْبِهِ الذي قبلَه في شيء ويُفارقه في شيء غيرِه

من أبى هريرة : « أن رسول الله نعنى عن الصلاة بلد المصرحي عن أبى هريرة : « أن رسول الله نعنى عن الصلاة بلد المصرحتي تعرب الشمس ، وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس (٥٠) . من المعرب الشمس من أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله قال:

<sup>(</sup>١) هنا في النسخ الأخرى كلها زيادة « قيل له » وليست في الأســـل . وقوله « فات رسول الله » الح هو جواب السؤال .

<sup>(</sup>۲) فى ب « بمن بزید » و هو مخالف للا صل .

<sup>(</sup>٣) هنا في س و ع زیاده کلة د باب ، .

 <sup>(</sup>٤) هنا في النسخ المطبوعة زيادة « قال الشافي » .

<sup>(</sup>٥) الحديث فى الموطأ (ج ١ ص ٢٢١) ورواه الشاضى أيضاً عن مالك ، فى اختلاف الحديث (ص ١٢٥) وفى الأم (ج ١ ص ١٢٩ – ١٣٠) ورواه أيضا البخارى وسلم وغيرهما ، وانظر شرح الزرقانى على الموطأ (ج ١ ص ٣٩٧) ونيل الأوطار (ج ٣ ص ٢٠٦) .

<sup>(</sup>٦) منا في س و ج زيادة و قال الثانمي ،

« لا يَتَحَرَّى (أ) أحدُ كم بصلاته (الله عندَ طُلوع ِ الشمسِ ولا عندَ غُرُوبها » .

مرد بن أَسْلَمَ عن عطاء بن يسار الله عن زيد بن أَسْلَمَ عن عطاء بن يسار عن عبد الله الصُّنَا بِحِيْ أَنَّ رسولَ الله قال : « إنَّ الشمسَ تَطْلُعُ

(۱) هكذا هو في الأصل بصورة المرفوع ، وكتب فيه « لا يتحرا » بالألف ، على عادة في كناة مثل ذلك . وفي ب ونسخة ابن جاعة « لا يتحر » وهو مخالف الأصل ، وقد اختلفت نسخ الموطأ فيه . والظاهر أن النسخة التي شرح عليها السيوطي كالأصل هنا ، والتي شرح عليها الزرقاني بجنف الياه ، وقال : « هكذا بلا ياه عند أكثر رواة الموطأ ، على أن [لا] ناهية » . والثابت في النسخة البونينية من البخاري \_ وهي أصح النسخ على أن [لا] نافية » . والثابت في النسخة البونينية من البخاري \_ وهي أصح النسخ صبطا وإتفانا \_ « لا يتحرى بالياء أيضا (ج ١ ص ١٩١١) وكذك في اختلاف الحدث، وقد عملوا لتأويل ذلك كمادتهم ، بجل [لا] نافية ، كا فعل الزرقاني ، وكا تقل الحلفظ المراقي في طرح التثريب (ج ٢ ص ١٩١٠) : «كذا وقع في الموطأ والصحيحين المراقي في طرح التثريب (ج ٢ ص ١٩٨) : «كذا وقع في الموطأ والصحيحين الراقي في طرح التثريب (ج ٢ ص ١٩٨) : «كذا وقع في الموطأ والصحيحين الابتحرا ] باثبات الألف ، وكان الوجه حذفها ، ليكون ذلك علامة حزمه ، ولكن الاتبات إشاع ، فهو على حد قوله تعالى (إله من يتني ويصبر) فيمن قرأ بائبات الياه ». وانظر أيضا شرح شواهد التوضيح لابن مالك (ص ١١ \_ ١٠) .

 (۲) كذا في الأصل وسائرالنسخ « بصلاه » والذي في الموطأ والبخاري واختلاف الحديث وغيرها بدلها « فَيُصَلِّلُ » . فيظهر أن الشافي رواه هنا بالمني .

(٣) الحديث في الموطأ (ج ١ ص ٢٢١) ورواه الثاني عن مالك ، في الحتلاف الحديث
 (ص ١٢٥) وفي الأم (ج ١ ص ١٣٠) ورواه البخاري ومسلم وغيرهما أيضا .
 وانظر شرح الزرقان على الموطأ (ج ١ ص ٣٩٦ ــ ٣٩٧) .

(3) « الصنابحيّ» بضم الصاد المهملة وقتح النون وكسر الباء الموحدة ثم حاه مهملة ، نسبة إلى « صنابح » بطن من مراد ، كما قال الزرقاني في شرح الموطأ (ج ١ س ٣٩٥) . وقد اضطربت أقوالهم في الصنابحي هذا اضطرابا غريبا ، لأن عندهم راويين آخرين يشتبهان به ، أحدهما « أبو عبد الله عبد الرحن بن عسبلة \_ بالتصغير الصنابحي » ، والآخر « الصنابح بن الأعسر الأحسى » فقد ظنوا أن الصنابحي الراوى هنا هو أحد هذين ، وأن مالكما أو بعن الرواة عنه أخطأ في اسمه ، وقبك قال الترمذي في [باب ماجاء في فضل الطهور] بعد أن ذكر أن في الباب عن الصنابحي ، قال : « والصنابحي ماجاء في فضل الطهور] بعد أن ذكر أن في الباب عن الصنابحي ، قال : « والصنابحي الذي روى عن أبي بكر الصديق ليس له سماع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ،

واسمه عبد الرحن بن مسيلة ، ويكنى أبا عبد الله ، رحل إلى النبي صلى الله عليه وسلم طلبية عليه وسلم طلبية عليه وسلم طلبية عليه وسلم أحديث » (ج ١ ص ٨ من شرحنا عليه ) .

وقال أيضاً في [ باب ماجاء في كراحية الصلاة بعد العمر وبعد العبر] فيمن ذكر أَسَادِيثُهُمُ فِي الْبَابِ : «الصَّابِحِي وَلِمُ يُسمِّعُ مِنَ النِّي صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهُ وَسَلَّم ﴾ (ج ١ ص ٢٤٤) . وقل الحافظ ابن سبر في الهذيب (ج ٦ ص ٩١ ) عن الترمذي قال : د سألت عد بن إحميل عنه ؟ فقال : وع فيه مآلك ، وهو أبو عبد الله ، واسمه عبد الرحن بن عميلة ، ولم يسمع من النبي صلى انه عليه وسلم » . وكذلك عل البيهق في السنن السكبري عن البخاري (ج ١ ص ٨١-٨٣) ، وقتل نحوه أيضا عن يمي بن معين. وقال اليهتي أيضًا في هذا الحديث (ج ٢ ص ٤٥٤) : « كذلك رواه ماك بنألس » ورواه مسر بن راشد عن زيد بن آسل عن عطاء عن أبي عبدالله المستابحي . قال أبو عيسى الترمذي : المبعيح رواية مصر ، وهو أبو عصد الله المبناعي ، واحمه عبد الرحن بن عسيلة » . وقبل ابن حجر في التهذيب (ج ٦ س ٢٢٩ ) عن يعقوب بن شيبة قال : د مؤلاء الصنابحيون الذين يروى عنهم فيالعدد سنة ، وإعما حما اثنان قَعَط : الصناعي الأحسي، وهوالصناع الأحسى ، هذان واحد ، من قال فيه [الصناعي] فقط أخطأ ، وهو الذي يروى عنه الـكوفيون ، والثاني : عبد الرحن بن عسيلة ، كنيته أبو عبد الله ، لم يُعرك النبي صلى الله عليه وسلم ، بل أرسل عنه ، روى عن أبي بكر وغيره ، فمن قال [ عن عبد الرحمن الصنابحي ] فقد أصاب اسمه ، وحمن قال [ عن أبي عبد الله الصنامجي ] قفد أساب كنيته ، وهو رجل واحد ، ومن قال [ عن أبي عبد الرحن ] فقد أخطأ ، قلب اسمه فجله كنيته ، ومن قال [ عن عبد الله الصناعي] فقد أخطأ قلب كنيته فجلها اسمه. هذا قول على بن المديني ومن تابعه ، وهو المواب عندي ، .

وقد قلدهم ابن عبد البرق ذاك ، فيا نقله عنه السيوطى في شرح الموطأ في موضين (ج ١ ص ٧ ه و ٢٠٠٠) قال في الأول: « قال ابن عبد البر: سئل ابن معين عن المحدث الصنابحى عن الني صلى الله عليه وسلم ؟ فقال: مرسلة ، ليس له صبة ، ولم علم مو من كبار التابعين ، وليس هو [عبد الله] ، وإعما هو [أبو عبد الله] واسمه عبد الرحن بن عسيلة » . وقال في الموضع الثانى ، وهو شرح المديث الذي منا : « قال ابن عبد البر: هكذا قال جهور الرواة عن مالك ، وتالت طائفة ، منهم مطرف واسحق بن عبدي الله على علم علم أبي عبد الدر بن عبد الرحن بن عسيلة ، تابعي لفة ، ليست له صبة ، قال : وروى زمير بن عبد هذا المديث عن زيد بن أسلم عن عطاء عن عبد الله المناجى قال : وروى زمير بن عبد هذا المديث عن زيد بن أسلم عن عطاء عن عبد الله المناجى قال : معمت رسول الله على الله عليه وسلم ، وهو خطأ ، والصنابحى لم يلق رسول الله صلى الله عليه وسلم ،

هذا قولهم ، وكله عندى خطأ ، اختلطت عليهم الروايات والأسماء واشتبهت ، بل ه تلاة ، لااثنان : «المناع بن الأعسر الأحسى» صابى ، ودأبو عبدالة عبدالرحن بن عسيلة الصنابحي ، تابعي ، والثالث : «عبداله الصنابحي، صحابي سمع النبي صلىالله عليه وسلم ، ولم يخطئ فيه ماك ، ولم يخطئ زهير بن عهد في روايته قول عبد الله الصنابحي د سمت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ، وزهير عمة ، والطمن فيه ليس للأنما ، وانظر كلامنا عليه في شرحنا على الثرمذي (ج ٢ س ٩١ ــ ٩٢ ) ومع ذلك فان زميراً لم ينفرد بهذا التصريح بسباع عبد الله الصنابحي من النبي صلى الله عليه وسلم ، قد صرح به مالك أيضا ، تمله الحافظ في الإصابة (ج £ ص ١٤٥) فقال : « وكذا أُخْرِجه الدارقطني في غرائب ماك من طريق إسمعيل بن أبي الحرث ، وابن منده من طريق إسمميل الصائم : كلامًا يُعن مالك وزهير بن عبد قالا : حدثنا زيد بن أسلم بهذا ، قال. ابن منده : روّاه علمه بن جغر بن أبي كثير وخارجة بن معسب -ن زيد ، ﴿ وأقوى من هذا كله أن ابن سعد ترجم في الطبقات ﴿ تسمية من نزل الشأم من أصحاب رسولانة صلىانة عليه وسلم، فذكرتراجهم (ج ٧ ق ٢ ص ٢١١ ــ ١٠١) ثم ترجم عقبهم «الطبقة الأولى من أهل الثأم بعد أصحاب رسول القصلي الله عليه وسلم» فذكر الصنابحي هذا في الصحابة الذين نزلوا الشأم فغال (ج ٧ ق ٧ ص ١٤٢): « عبد الله الصنامي . أخبرنا سويد بن سعيد قال حدثنا حفس بن ميسرة عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار قال : مجمت عبد الله الصنابحي يغول : سمت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إن الشمس تطلع من قرن شيطان ، فإذا طلب تاربها ، فاذا ارتفت فارقها ، ويقارنها حين تستوى ، فاذا نزلت قفروب قارنها ، وإذا غربت قارقها ، فلا تصلوا هذه الساعات الثلاث » .

فهذا حزم من ابن سعد بأنه صحابى، ورواية باسناد صحيح أنه سمع من الني صلىالله عليه وسلم ، كرواية زهير بن عجه .

ثم هماذا الصنابحى له حديثان ، هماذا الحديث الذى هنا ، وحديث آخر فى فضل الوضوء ، رواه مالك فى للوطأ بهذا الإسناد (ج ١ ص ٥٠ – ٥٠) ومالك الحمكم والحجة فى حديث أهل المدينة وروايتهم ، وقد تابعه غيره فى حديث الباب ، فلا يمكم بخطئه إلا بدليل قاطع ، إذ هو الحجة على غيره .

وبعد كتابة ماتقدم وجدت بحاشية الأم (ج ١ ص ١٣٠) عن السراج البلقين قال : « حديث الصنابحي هذا هو في الموطأ روايتنا من طريق يحي بن يجي ، وأخرجه النسائي من حديث قتيبة عن ماك كذك ، وأما ابن ماجه فأخرج الحديث من طريق شيخه إسعق بن منصور السكوسج عن عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي عبد الله العنابحي ، كذا وقع في كتاب ابن ماجه [ عن أبي عبد الله أن جاعة من الأقدمين نسبوا الإمام مالسكا إلى أنه وقع له خلل عبد الله ] . واعلم أن جاعة من الأقدمين نسبوا الإمام مالسكا إلى أنه وقع له خلل

ومَتَهَا قَرْنُ الشيطانِ (١٠) ، فإذا ارْتَفَتَتْ فارَقَهَا ، ثم إذا اسْتَوَتْ قَارَنَهَا ، فإذا وَتَقَا ، ثم إذا أَشَوَتْ قَارَنَهَا ، فإذا فَرُبَتْ فَارَقَهَا . فإذا فَرُبَتْ فَارَقَهَا . وَإذا غَرُبَتْ فَارَقَهَا . وَإذا غَرُبَتْ فَارَقَهَا . وَنَعَى رسولُ الله عن الصلاة في تلك السلماتِ (٢٠) .

مري — <sup>(٣)</sup> فاحتَمَلَ النَّهِيُّ مِن رسولِ الله (١) عن الصلاةِ في

هذه السامات معنيين :

مرد احدُها وهو أقفهما \_ : أنْ تكونَ الصاواتُ كُلُها ، واجبُها الذي نُسِيَ وَنِهِمَ عنه ، وما لَزِمَ وجه من الوجوه منها \_ : عَرَّمًا في هذه الساعاتِ ، لا يكونُ لأحد أن يُصَلِّى فيها ، ولو صلَّى لم يُوَدِّى () ذلك عنه ما ازمه من الصلاةِ ، كما يكونُ مَنْ قَدَّمَ صلاةً () فبل دخولِ وقتها لم تُجزى () عنه .

ق حنا الحديث ، باعتباراعتفادم أن الصنابحى فى حنا الحديث حو عبدالرحمَن بن حسية أبو عبداله ، وإيما حب أبا بكر الصديق رضى الله عنه ، وليس الأمر كما زحوا ، بل حنا حماني غير عبد الرحمَن بن عسيلة ، وغير الصنابحى بن الأعسر الأحسى ، وقد بيت ذاك بيانا شافيا فى تصيف لطيف ، صميته [ الطريقة الواضحة فى تبيين الصنابحة ] ، فلينظر مافيه فأنه غيس » .

وَمُنَّا يُوافِقُ مَارِجِعْتُهُ مَ فَالْحَدِقَةُ عَلَى الْتُوفِيقُ عَ

<sup>(</sup>١) انظر في شرح منا الحرف ماهلناه في شرحنا على الترمذي (ج ١ ص ٢٠٣-٢٠١) .

<sup>(</sup>٢) الحديث رواه الثانتي أيضا عن مالك في اختلاف الحديث (ص ١٢٥ – ١٢٦) وفي الأم (ج ١ ص ١٢٠ ) .

<sup>(</sup>٣) هذا في س و ج زيادة « قال الشانعي » .

<sup>(</sup>٤) في سـ « من النبي صلى الله عليه وسلم » وما هنا هو الذي في الأصل .

 <sup>(</sup>٥) ق الأصل ونسخة أبن جماعة باثبات الياء ، ثم كشطت فيهما بالسكين ، وموضع الكشط فيهما ظاهر واضح ، فأثبتناها ، كما سبق في أمثالها ، من إثبات حرف العلة مع الجازم .

<sup>(</sup>٦) في م « الصلاة » وهو مخالف للأصل وسائر النسخ .

 <sup>(</sup>٧) فى س د لم تجز » وهو مخالف للأصل » والياء ثابتة فيه وفى لسخة ابن جاعة »
وليس عليها فيهما همزة ، ويحدل أن تفرأ « لم تجزئ » بالممز ، لأن الأصل لم تكتب
فيه الممزات قط .

مس واحتمل (۱۰ أن يكونَ أرادَ به بمض الصلاةِ (۱۰ دونَ بمض. مسلم مسلم الصلاة تَتَفَرَّقُ بوجهين : أحدُهما : ما وَجَب ٨٨ منها فلم يكن لمسلم تركه في وقته ، ولو تَرَكه كان عليه قضاه (۱۱) والآخرُ ما تَقَرَّب إلى الله بالتَّنَفُّل فيه ، وقد كان للمتنفَّل تَرَّكُه بلا قضاً (۱۱) له عليه .

٨٧٩ – ووجدنا الواجبَ عليه (٥) منها يفارقُ التطوعَ في السفر إذا كان المروراكبًا، فيُصلِّى المكتوبةَ بالأرضِ، لا يجزئُه (١٠ غيرُها، والنافلَةَ راكبًا متوجَّهًا حيثُ شاء (٧).

### ٨٨ – ومُفَرَّ قان ِ(٨٧ في الحضر والسفرِ، ولا يَكُونُ (١٠) لن أطاق

(١) في س و ج « ويحتمل » وهو مخالف للأصل .

(٣) تُكذا رسمت في الأصل ، بتخفيف الهنزة ، ورسمت في سائر النبخ « قضاؤه »
 بتخفيق الهمزة .

(٤) كَنْلِكَ رَمِّمَتَ « قضاً » في الأصل بدون الهنزة ، ويجوز تحقيقها . وفي س و ع « فلا قضاء » وهي في الأصل دبلا» والباء والمحة فيه .

(٥) كلة « عليه » لم تذكر في سائر النسخ ، وهي ثابتة في الأصل .

(٦) في س و ج « ولا يجزئه » والواو ليست في الأصل ، ولا في نسخة ابن جاعة »
 بل وضع في موضعها علامة الصحة ، تأكيداً لعدم إثباتها .

(٧) في سـ د حيث توجه ، وهو مخالف للأصل وسائر النسخ .

(٨) هكذا في الأصل ، وهو صحيح واضع ، يسنى : وها مفرقان في الحضر والسفر ، ثم أبان ذلك الفرق في الحضر والسفر ، بأن الفرض لا يجوز من تسود القادر على الفيام ، يخلاف النفل . وكتب فوق السكلمة في الأصل بخط مخالف لحطه «وبتفرقان» وبذلك ثبيت في سائر النسخ .

(٩) في م د فلا يكون ، وهو مخالف للأصل وسائر النسخ .

<sup>(</sup>٢) في ابن جاعة والنسخ الطيوعة و الصاوات » وهي في الأصل و الصاوة » على الرسم الفدم ، ثم غيرها يعنى القارئين تنبيراً واضما ، ليبسلها و الصاوات » ولا دامي لمنا ، لأن و الصلاة » هنا المراد مها الجنس ، ولذلك قال بعد: و فوجدنا الصلاة تشرق وحهين » فهذا الجنس أيضاً .

القيامَ أن يصلَّى واجباً من الصلاةِ قاعداً ، ويكونُ ذلك له في النافلة . مما من الصلاةِ قاعداً ، ويكونُ ذلك له في النافلة . مما مما مما احتَملَ المنيين وجب على أهل العلمِ أن لا يَحْملُوها على خاص و دونَ عام إلا بدلالة و : من سُنَّة رسولِ الله ، أو إجماع علماء المسلمين ، الذين لا يُحكِنُ أن يُجْمِعُوا على خلافِ سُنَّة لَه (٢٠٠) .

مد سول الله ، وهكذا غير مذا من حديث رسول الله ، هو على الظاهر من العام حتى تأتى الدّلالة عنه كما وصفت ، أو بإجاع المسلمين ـ : أنه على باطن (ن) دون ظاهر ، وخاص دون عام ، فيَجملونه على جاءت عليه الدّلالة عليه (ن) ، ويُطيعونه في الأمرين جميعاً (ن) .

سلم عن عطاء بن يَسَارٍ مالك عن زيد بن أَسلَمَ عن عطاء بن يَسَارٍ وعن بُسْرِ بن سَعيدٍ وعن الأَعرج يُحَدَّثُونه عن أبي هريزةَ أنرسولَ الله

<sup>(</sup>١) هنا في النسخ المطبوعة زيادة « قال الشافعي » .

<sup>(</sup>٢) في ج د سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهو مخالف للأصل وسائر النسخ .

<sup>(</sup>٣) في النسخ المطبوعة « قال الشافعي » والزيادة ليست في الأصل .

 <sup>(</sup>٤) فى ابن جماعة والنسخ الطبوعة دعلى أنه باطن » وما هنا هو الذى فى الأصل ، وهو
 صواب واضح ، ولكن بعض قارئيه ضرب على كلة دأنه » ثم كتبها بخط عنالف
 بعد كلة دعلى » .

 <sup>(</sup>٥) في س داراً ، وهو مخالف للأصل وسائر النسخ ، وقد تصرف فيها بعض العابثين فد الباء ليجلها لاماً ، وهو عمل غير سائلم .

<sup>(</sup>٢) فى سائر النسخ « الدلالة عنه » والسكلمة فى الأصل «عليه» فى آخر السطر ، فضرب عليها بعض الفارئين وكتب بجوارها « عنه » ولا وجه له . وكلة « عليه » الأولى متعلقة بـ « الدلالة » .

 <sup>(</sup>٧) في سائر النسخ «مما» بدل «جيما» وهو مخالف للاصل .

<sup>(</sup>A) منا في س و ج زیادة « قال الشانعي » .

قال: « مَنْ أدرك ركعةً من الصبح (١) قبلَ أَنْ تَطَلَّعَ الشمسُ فقد أدرك الصبح ، ومن أدرك ركعةً من العصر (١) قبلَ أَنْ تَغُرُبَ الشمسُ فقد أدرك العصر » (١)

مد السلح السافى : فالعلم يُحيطُ أنّ المصلَّى ركعةً من الصبح السبح في في السبح السبح السبح السبح السبس والمصلَّى ركعةً من العصر قبلَ غروب السبس : قد في صلَّيًا معاً في وقتين يَجْمعان تحريم وقتين ، وذلك أنهما صلَّيًا بعد الصبح والعصر ، وَمَعَ بُرُوغِ الشبس ومَغِيبها وهذه (١) أربعة أوقاتٍ منهى عن الصلاة فيها .

مد (٧) لمَّ (٨٠ جَعَلَ رسولُ الله المصلِّينَ في هذه الأوقاتِ مُدْرِكِينَ لصلاةِ الصبح والعصرِ -: استدللنا على أَنَّ نَهْيَةُ عن الصلاة. في هذه الأوقاتِ على النوافل (٩) التي لا تَلْزَمُ ، وذلك أنه لا يكونُ

<sup>(</sup>١) فى س « من الصبح ركمة » و « من النصر ركمة » بالتقديم والتأخير فيهما ، وهو خالف للأصل والموطأ .

<sup>(</sup>٢) الحديث فى الموطأ (ج ١ ص ٢٢ ــ ٢٣) ورواه الثانعي أيضا عن ماك ، فى الأم (ج ١ ص ٦٣) . ورواه أحمد وأصحاب السكتب السنة ، كما فى نيل الأوطار (ج ١ ص ٤٢٤ ــ ٤٢٥) .

 <sup>(</sup>٣) ق ب « من الصبح ركمة » وهو مخالف للاصل .

 <sup>(</sup>٤) في ج « فقد » ومو مخالف للأصل .

 <sup>(</sup>٥) في ب د وغروبها ، وهو غالف للاصل .

<sup>(</sup>٦) في م د فهذه: و هو مخالف الأصل .

<sup>(</sup>٧) منا في ع زيادة « قال الشافعي » .

<sup>(</sup>A) هكذا فى الأصل «لما» مدون الفاء ، ثم ضرب عليها بعض قارئيه وكتب فوتها بخط ظاهر المحالفة «فلما» وبذلك ثبتت فى نسخة ابن جماعة والنسخ للطبوعة . وما فىالأصل صواب ، على أنه استثناف ، والعطف بالفاء هنا ليس بحتم .

<sup>(</sup>٩) يمنى : أن البهى منصب على النوافل فقط ، وهذا سنى صحيح سليم ، ومع ذاك قند

أَنْ يُجْمَلَ للر؛ مُدْرِكاً لصلاةٍ في وقتٍ نُهيَ فيه عن الصلاةِ -

٨٨٦ - (١) أخبرنا مالك عن ابن شِهابٍ عن ابن المسيّبِ أنَّ رَسُولَ الله قال: ﴿ مِن نَسِيَ صِلاةً فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا ، فإنَّ اللهَ يقولُ: ﴿ أَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِى (٢) ﴿ (٣) ﴿ عَنْ اللهَ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

۸۸۷ - (<sup>()</sup> وحَدِّت <sup>()</sup> أُنسُ بن مالك <sup>(۱)</sup> وعِمْرانُ بنُ خُصَين <sup>(۱)</sup> عن النبي <sup>(۱)</sup>: مثلَ معنى حديثِ ابنِ السَّيَّب، وزاد أحدُهاً: دأو نَامَ عنها » <sup>(۱)</sup>.

٨٨٨ – قال الشافي : فقال رسيولُ الله: « فليصلُّها إذا

حاول بعض قارئ الأمسل تفيير «على» ليجعلها «عن» محاولة متكلفة ، وبذلك عبت في سائر النسخ ، والواحب إثبات ماني الأصل .

(١) هنا في س و ع زيادة قال الشافعي ، .

(٢) سورة طه (١٤) .

(٣) الحــديث فى الموطأ مطول (ج ١ ص ٣٢ ــ ٣٤) اختصره الثافعي هنا وفى الأم (ج ١ ص ١٣٠ ــ ١٣١) واختلاف الحديث (ص ١٢٦) .

وقال السيوطى : « هذا مرسل تبين وصله ، فأخرجه مسلم وأبو داود وابن ماجه من طريق ابن وهب عن يونس عنابن شهاب عن سعيد بنالسيب عن أبي هريرة» .

(٤) هنا في النسخ الطبوعة زيادة « قال الشافعي » .

(٥) هكذا في الأصل « وحدث » ووضع على الدال شدة ، ثم حاول بعضهم تفييرها بزيادة يا، قبل الثاء لتقرأ « وحديث » ولكنه نسى الشدة فوق الدال ، وبذلك طبعت في س و س

(٦) قوله « بنَّ مالك » لم يذكر في ب وهو ثابت في الأصل .

(٧) في النسخ المطبوعة « الحمين » بزيادة حرف التعريف ، وهو مخالف للأصل ولنسخة ان جاعة .

(A) قُولُه « عن النبي » لم يَذِكر في ـ وهو ثابت في الأصل .

(٩) روى الشافعى فى الأم (ج ١ ص ١٣١) حديث نافع بن جبير عن رجل من أصحاب الني صلى الله عليه وسلم ، فى قصة نومهم عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس ، ثم قال : دو هذا يروى عن الني صلى الله عليه وسلم متصلا من حديث ألس وعمران بن حصين عن الني صلى الله عليه وسلم ، ويزيد أحداما عن الني صلى الله عليه وسلم : من نسى المعلام أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها . ويزيد الآخر : أي حين ما كانت ، وقال المعلام أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها . ويزيد الآخر : أي حين ما كانت ، وقال

ذَكَرَهَا » فَجَمَّلَ ذلك وقتاً لها ، وأُخْبَرَ به (١) عن الله تبارك وتعالى ، ولم يستثنى (٢) وقتاً من الأوقات يَدَعُهَا فيه بعدَ ذِكْرِهَا .

مد - (\*\* أخبرنا ابنُ عُيينة (\*\*) عن أبى الرَّ يبر (\*\*) عن عبد الله بن بَابَاه (\*\*) عن جُبَيْر بن مُطْمِم أنَّ النبيَّ قال : « بابنى عبدِ منافٍ ، مَن وَلِيَ منكم مِن أمرِ النَّاسِ شَيْئًا فلا يَمْنَعُنَّ أحدًا طاف بهذا البيت وصلى ، أَى ساعةٍ شاء ، مِن ليلٍ أو نهارٍ ، (\*\*)

٨٩٠ - ١٠٠ أخبرنًا ١٠٠ عبد الجيد ١٠٠ عن ابن جُرَيْج عن

نحو ذلك في اختلاف الحسديث (ص ١٢٧) وقال السراج البلقيني تعليقا على كلامه في الأم: « حديث عمران ، ولفظة. [ أيّ حين ما كانت ] لم أقف عليما» . وانظر نيل الأوطار (ج ٢ ص ٢ وص ١٠٠٠) .

(١) في سـ «يذلك، يدل «به» وهو مخالف للأصل .

(۲) مكذا هو فى الأصل باثبات حرف العلة بعد الجازم ، وقد ذكرنا وجهه مراراً ،
 والنسخ المطبوعة محذوف فيها حرف العلة .

(٣) منا في س و ع زيادة « قال الشانعي » .

(٤) فى سد أخبرنا سفيان ، وفى س و ج د أخبرنا سفيان بن عيبنة ، وما هنا هو
 الثابت فى الأصل .

(٥) في النسخ الطبوعة زيادة « المكي » وليست في الأصل .

(٦) «باباه» بموحدتين مفتوحتين بعد كل منها ألف وآخره هاء ساكنة ، وعبد الله هذا تاسر ثقة .

- (۷) الحسيب رواه أبو داود (ج ۲ س ۱۱۹) وقال النفرى: « وأخرجه الترمذى والنسأني وابن ماجه . قال الترمذى : حديث جبير بن مطع حديث حسن صحيح » . ونسبه الشوكاني أيضا لابن خريمة وابن حبان والدارقطني ، ووهم الحجد بن تبسية في المتنق فنسبه لعمديح مسلم ، وتنقبه في ذلك الحافظ في التلفيس ، كما في نيل الأوطار (ج ۳ س ۱۱) وهوالعمواب ، لأن المنفرى لم ينسبه إلى مسلم ، وكذلك النابلسي في ذخائر المواريث ، وكذلك محت أما عنه في صحيح مسلم فلم أجده . ورواه الشافعي أيضا بهذا الأرسناد في (ج ۱ س ۱۳۱) وفي اختلاف الحديث (س ۱۲۷) . ورواه الماكم في المستدرك (ج ۱ س ۱۶۹) وصحعه هو والذهبي ، ورواه البيهتي في السنن الكبرى من طريق الشافعي وغيره (ج ۲ س ۱۶۱) .
  - (A) هنا في س و ج زيادة دقال الثانى» .
  - (٩) فى س و ج د أخبرنى ، ومو غالف للأصل .
  - (١٠) في النسخ الطبوعة زيادة « بن عَبد العزيز » وليست في الأصل .

عطاه (۱) عن الني : مثل معناه (۱) ، وزاد فيه : « يأبني عبدِ المطلب ، يأبني عبدِ المطلب ، يأبني عبدِ منافِ » ثم ساق الحديث (۱) .

٨٩١ ــ قال<sup>(١)</sup>: فأُخْبَرَ بُحَبَيْرٌ عن النبَّ أَنهُ أَمر بإباحة الطَّوافِ بالبيتِ والصلاة له في أيَّ ساعةٍ مّا شاء<sup>(١)</sup> الطائفُ والمصلَّى .

معنا يُسَيَّنُ (٢٠٠) أنه إنما نَعَى عن المواقيت التي نَعَى عنها د: عن الصلاةِ التي لا تَلْزَمُ وجهِ من الوجود، فأمّا مالَزِمَ فلم يَنْهُ عنه، بل أَبَاحَهُ، صلى الله عليه (٢٠).

مه سول المسلمون على جَنائرهم عامّة بعد العصر والصبيح (١٠) . لأنها لازمة ".

٨٩٤ - (٥) وقد ذُهَب بعض أصما بنا(١٠) إلى أن عمر س الخطاب

<sup>(</sup>١) فِي س زيادة « بن يسار » وليست في الأنسل .

 <sup>(</sup>٢) فى النسخ الطبوعة و عثل معناه ، والباء ليست فى الأصل .

<sup>(</sup>٣) هذا الإسناد رواه الثانعي أيضا في الأم ( ج ١ ص ١٣١ ) واختلاف الحسديث ( س ١٣٧ ــ ١٢٨ ) مكذا : د أخبرنا مسلم وعبد الحجيد عن ابن جريج عن عطاء عن النبي : مثله أو مثل معناه لايخالفه ، وزاد عطاء : يابني عبد المطلب ، أو يابني هاشم أو يابني عبد مناف » . فقيهما زيادات عما في الأصل هنا .

 <sup>(</sup>٤) في النسخ للطبوعة «قال الشافعي» والزيادة ليست في الأصل.

<sup>(</sup>د) فى سد فى أى ساعة كانت ماشاء » وزياده «كانت » ليست فى الأصل ، وهى غير جيدة فى موضعها .

<sup>(</sup>٦) فى ــ دوهذا بين ، وهو مخالف للاصل .

<sup>(</sup>٧) مكذا في الأصل ، لم بذكر « وسلم » وزيدت في س. و ج ، وفي ــ « عليه العبلاة والسلام » .

<sup>(</sup>٨) في س د بعد الصبح والمصر ، بالتقديم والتأخير ، وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٩) منا في س و ع زيادة د غال الشافعي » .

<sup>(</sup>١٠) فى سـ « بعض الناس » وهو مخالف للأصل وسائر النسخ .

طاف بعد الصبح ، ثم نَظَر فلم يَرَى (١) الشمسَ طَلَقَتْ ، فركَ حتى أُنَى ذَا طَوُرى (١) وطلعت الشمسُ ، فأناخَ فصلَّى ـ : فنَعَى (١) عن الصلاة الطواف بعد العصر وبعد الصبح ، كما نعَى عمّا لا يَلْزُمُ من الصلاة (١).

مه م م قال (٠٠) : فإذا كان لِعُمرَ أَن يُوَخِّرَ الصلاةَ الطوافِ، فإِمَا تركها لأنّ ذلك له ، ولأنه لو أراد منزلاً بِذِي مَلُومَى لحاجة (٢٠ كان واسعاً له إن شاء الله، ولكن (٢٠ جمع النحي جملة عن الصلاة (١٠ عن المناه على أنه وضرب المنكدر (٢٠) عليها بالمدينة بعدَ العصر ، ولم يَسْمَعُ مايدلُ على أنه

<sup>(</sup>۱) مكنا رسمت فى الأصل « يرى » باثبات الياء بعد الجازم . وقد بينا مراءاً أنه سائغ على قلة ، وفى باقى النسخ « ير » بحنف الياء على الجادة .

 <sup>(</sup>۲) « طری » ضبطت فی نسخة ابن حماعة بضم الطاء وكسرها ، وكتب فوقها « مماً ».
 وقی الفاموس : « وذو طوی مثلثة الطاء ، وینو ن : موضع قرب مكة » . وانظر الحلاف فی هذا الحرف فی منجم البلمان لیاقوت (ج ۳ ص ۹۲ ) .

<sup>(</sup>٣) رسمت في الأصل د فنها ، بالألف كمادته في مثل ذلك ، والفاء والنون والمحتا النفط فيه ، وهو العبواب الذي عليه معنى الكلام ، وكتبت في ابن جاعة د فيها ، وكتب عليها د صد، وبذلك طبت في ع ، وهو خطأ ظاهر ليس له وجه من العبحة ، إذ به يفسد تركيب الكلام ويطل معناه .

<sup>(</sup>٤) قصة صلاة عمر المثار إليها مذ كورة في الموطأ (ج ١ س ٣٣٠) .

<sup>(</sup>o) كلة د قال x لم تذكر في س ء وفي س و ج د قال الثانمي ، وكله مخالف للأصل.

<sup>(</sup>٦) فى النسخ الطبوعة « لحاجة الإنسان » والزيادة ليست فى الأسل ولا فى نسخة ابن جاعة ، وزيادتها فى هذا للموضّع سخف تماماً ، لأن « حاجة الانسان » قد يكنى بها عما لامناسبة له هنا !

<sup>(</sup>٧) فى النسخ المطبوعة « ولسكته » وقد كتبت كفك بين السطور فى الأصل بخط آخر وأتبتنا ماكان فيه » وهو صبح لاغبار عليه .

 <sup>(</sup>A) في عن الصاوات ، وهو بخالف للأصل ولماثر النمخ .

<sup>(</sup>٩) ق ع د مُسْرب ، وهو عالف اللاصل ، وفي س د وضرب ابن التكلو ،

إنما نَعَى (١) عنها للمعنى الذي وصفنا ، فكان يَحِبُ عليه ما فَعَلَ :

معنه والمعنى الذي أبيت فيه - ويجب على من عَلَمَ المعنى الذي أبيت فيه - ويجب على من عَلَمَ المعنى الذي أباحها في خلاف المعنى الذي أبيت فيه عنها ، كما وصفت ممّا رَوَى على () عن النبي من النهى عن إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث () ، إذ تَمِعَ النعيَ ولم يسمع منبَتَ النعي ().

٨٩٧ — قال (٢): فإن قال قائل : فقد صَنَعَ أبو سعيد الخُدْرِيُّ كَمَا صَنَعَ مِرْد (٢)؟

۸۹۸ – قلنا: والجوابُ فيه<sup>(۸)</sup> كالجوابِ في غيره .

وكلة « ابن » ليست في الأصل ولا في سائر النسخ ، وهي خطأ سرف ، بل جهل من زادها ، لأن محمد بن المشكدر لم يدرك عهد عمر ولا قريباً منه ، بل الذي أدركه أبوه « المشكدر بن عبد الله بن الهدير بالتصغير ب بن عبد العزى » وهو من بن تيم بن مرة ، وله ترجة في طبقات ابن سعد (ج ه ص ١٧ – ١٨) . وفي الموطأ ، وج ١ ص ٢٢١) : « مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد : أنه رأى عمر بن المطاب يضرب المنكدر في الصلاة بعد العصر » .

<sup>(</sup>١) كتبناها « نهى » وضبطناها مبنية للفاعل .. في الموضعين .. لأنها كتبت في الأصل « نها » على قاعدته في كتابة أشالها .

 <sup>(</sup>٢) يعنى: أن يعلم أن إياحتها الح ، فحذف قلملم بالمحذوف .

 <sup>(</sup>٣) ف س و في زيادة « بن أبي طالب » وليست في الأصل .

<sup>(</sup>٤) فى س و ع « بعد الثلاث » وهو مخالف للاصل .

<sup>(</sup>٥) انظر مامضى برقم ( ١٥٨ \_ ٦٧٣) .

<sup>(</sup>٢) كلة « قال » لم تذكر في س ، وفي س و ج « قال الشانعي » وكل مخالف اللأصل .

 <sup>(</sup>٧) فى س و ج زيادة « بن الحطاب » وليست فى الأصل . وأثر أبي سعيد هذا الذي أشار إليه الثافى رواه البيهق فى السنن السكيرى (ج ٢ س ٤٦٤) .

 <sup>(</sup>A) فى - «عنه» بدل دنيه» وهو مخالف اللاسل.

٨٩٩ - قال (١): فان قال قائل : فهل مِن أَحدٍ صَنَع خلافَ ما صِنعاً (٢).

والحسنُ ، والحسينُ ، وغيرُم ، وقد سمعَ ابنُ عمرَ ، وابنُ عباسٍ ، وعائشةُ ، والحسنُ ، والحسينُ ، وغيرُم ، وقد سمعَ ابنُ عمرَ النهيَ من النبيَّ .

والحسنُ ، والحسينُ ، وغيرُم ، وقد سمعَ ابنُ عمرَ النهيَ من النبيَّ .

والحسنُ ، والحسينُ أبنَ أعبرنا ابنُ عُيينة كَ<sup>(0)</sup>عن عَمرِ و بن دينارِ قال : رأيتُ أن وعطاء بنُ أبي رَبَاحٍ أبنَ عمرَ طاف بعدَ الصَّبِح وصلَّى (٢) قبلَ أن وعطاء بنُ أبي رَبَاحٍ أبنَ عمرَ طاف بعدَ الصَّبِح وصلَّى (٢) قبلَ أن

م ٩٠٢ — سفيانُ (١٠) عن عَمَّارِ الدُّهْنِيُ (١٠) عن أبى شعبة (١٠) : أنَّ الحَسنَ والحسينَ طافا بعد العصر وصَّلياً .

<sup>(</sup>١) كلة «قال» لم تذكر في النسخ للطبوعة ، وهي ثابتة في الأصل .

 <sup>(</sup>۲) في ج « ماصنماه » وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٣) · في س و ج « قلتا » بعل « قبل » وهو عالف للأصل .

<sup>(</sup>٤) هنا في س و ج زیادة « قال الشافي » .

<sup>(</sup>٥) في س و ع د سفيان بن عينة > والزيادة ليست في الأصل .

 <sup>(</sup>٦) في النسخ الطبوعة وابن جاعة زيادة « ركمتين » وليست في الأصل .

<sup>(</sup>٧) هــنا آلأثر رواه البيهتي في السنن الكبرى (ج ٢ ص ٤٦٢) بإسناد ذكر أوله ولم يذكر آخره ، عن عمرو بن دينار .

 <sup>(</sup>A) مكذا في الأصل بحذف و أخبرنا ، على إرادتها الحلم بها ، وهو جائز كثير في كتب السنة . وقد زيدت في س ، وفي س و ع زيادة « قال الشافعي أخبرنا » .

<sup>(</sup>٩) « الدهنى » بضم الدال المهملة وسكون الهاء ثم نون ، ويقال أيضا بفتح الهاء ، كا نس عليه السبمانى فى الأنساب ، وهومنسوب لبطن من بجيلة ، يقال لهم «دهن بن ساورة» كا فى المثتبه للذهبى (ص ٢٠٢) ، وهومولى لهم ، كا نس عليه ابن سعد فى الطبقات (ج ٦ س ٢٣٧) ، وهو عمار بن معاورة ، ويقال « بن أبى ساوية » كا فى ابن سعد ورجال الصحيحين ، وكنيته « أبو عمار » وهو ثفة ، ووقع فى نسخة السنن الكبرى « الذهبى » وهو تصحيف .

<sup>(</sup>١٠) مَكَمَا كَتَبِ فَى الأَسلُ د شعبة ، واضحة النقط ولم أوقن من معرفة من دأبوشعبة » هذا ، ويحتمل احتمالا راجعاً آنه د أبو شعبة المدنى مولى سويد بن مقرّن المزن »

٩٠٧ - (١٦ أخبرنا مسلم وعبدُ الجيدِ عن ابن جُرَيْج عن ابن جُرَيْج عن ابن أبى مُلَيْكَة قال: رأيتُ ابنَ عباس طاف بعد العصر وصلَّى ٩٠٤ - قال ٩٠٤ و إنحا ذَكرنا تَفَرُق أَصاب رسولِ الله في عنا للسَّتَدِلَّ مَن عَلِمة على أنَّ تَفَرُقهم فيما لرسولِ الله فيه سُنَة د: لا يكون إلاَّ على هذا المنى ، أو على أن لا تَبْلُغ السنة مَن قال خَلافها منهم ، أو تأويلِ تحتملُه السنة ، أو ما أَشْبه ذلك ، ممّا قد يرَى قائلُه له فيه عُذْراً ، إن شاء الله .

ه ٩٠٥ – (٥) واذا تَبَتَ عن رسولِ الله الشيء فهو اللازمُ لجميع مَن عَرَفَه ، لا يُقَوِّيه ولا يُوهِنِهُ شيء غيرُه ، بل الفَرْضُ الذي على الناس اتباعُه ، ولم يَجمل اللهُ لأَحَدِ معه أمرًا يُخالفُ أمرَه .

وله ترجة فى التهذيب ، وذكر أنه روى عنه ابن المنكدر ، وابن المنكدر من طبقة عمار بن ساوية الدهنى . وقد اختلفت النسخ فى كتابة هذه الكتبة ، فنى س و جج والسنن النكبرى اليهنى « أبى سسعيد » وفى س « أبى شعبة » وفى حاشيتها أن فى بعض النسخ « أبى سعيد » وفى نسخة ابن جاعة « أبى شعبة » ثم ضرب بعض الناس على قط الشين بالحرة وزاد قطة تحت الباء ، وكتب بحاشيتها « سعيد » وعليها أن » علامة أنها نسخة ، واقد أعلى .

<sup>(</sup>١) في س و ج زيادة « قال الثانسي » وفي ب زيادة واو العطف قط .

 <sup>(</sup>۲) هذا الأثر والذى قبله رواها البيهتي في السنن الكبرى باسناده من طريق الشافعي
 (ج ۲ س ٤٦٣) .

 <sup>(</sup>٣) فى النسخ للطبوعة « قال الثانمي » والزيادة ليست فى الأصل .

<sup>(</sup>٤) حتا في النسخ الطبوعة زيادة « قال الثانسي » .

#### باب آخر (۱)

٩٠٦ - <sup>٣٥</sup> أخبرنا مالك <sup>٣٠</sup> عن نافع عن ابن عمرَ : « أَنَّ رَسُولَ الله نَعَى عن المُزَابَنَة . والمزابنة كين التَّمْرِ بالتَّمْرِ (٤٠ كَبلًا ، وبيعُ السَّمْرِ بالتَّمْرِ (٤٠ كَبلًا ، وبيعُ السَّمْرِ بالرَّبيب كيلاً (٤٠ ) .

٩٠٧ — (٦)أخبرنا مالك عن عَبد الله بن يزيدَ مولى الاسورد

<sup>(</sup>۱) فى س د وجه آخر يشبه الباب قبله، وفى ع دباب وجه آخر يشبه الباب الذي. قبله » وكلاهما مخالف للأصل ، وقد زيد فيه قوله د ممما يشبه هذا » بخط مخالف لخطه .

<sup>(</sup>۲) منا في س و ع زیادة « قال الشافعی » .

<sup>(</sup>٣) في س و ع زيادة « بن أنس » . والحديث في الموطأ (ج ٢ س ١٢٨) .

<sup>(3) •</sup> الثمر » الأولى بالتاء المثلثة وفتح لليم ، و « التمر » الثانية بالتاء المثناة وسكون لليم » كما قى الأصل ، ووقع فى س و هج فى الأولى « التمر » كالثانية ، وهو خطأ . وما فى الأصل هو الصواب الموافق للموطأ ولرواية البخارى فى النسخة اليونينية (ج ٣ ص ٧٧ و ٥٠) وقد وضع عليها فى الموضع الأول علامة الصحة « ص » وكذلك ضبطها الحافظ فى القتح (ج ٤ ص ٣٢١) فقال : « قوله [ بيم الثمر ] بالمثلثة وتحريك لليم ، وفى رواية مسلم [ ثمر النخل ] وهو المراد هنا ، وليس المراد بالثمر من غير النخل ، وفى رواية مسلم [ ثمر النخل ] وهو المكون ، وإعما وقع النهى عن الرطب بالتمر ، لكونه متفاضلا من حنسه » .

<sup>(</sup>٥) « المزابنة » قال الحافظ في الفتح (ج ٤ ص ٣٢٠) : « مفاعلة من الزبن ، بنتح الزاى وسكون الموحدة ، وهو العفع الشديد ، ومنه سميت الحرب الزبون ، لشدة ألدنع فيها ، وقيل البيع المخصوص : المزابنة ، لأن كل واحد من المتبايين يدفع صاحبه عن حقه ، أو لأن أحدها إذا وقف على مافيه من النبن أراد دفع البيع بفسخه ، وأراد الآخر دفعه عن هذه الإرادة بإمضاء البيع » . وتفسير المزابنة المذكور في الحديث ، يحتمل أنه مرفوع ، أوأنه من كلام الصحابي ، ورجح الحافظ في الفتح رضه ، وأنه على تقدير أن يكون من الصحابي فهو أعرف بنفسيره من غيره .

والمُسديَّت رواه الثاني عن ملك ، في اختلاف الحديث (س ٣١٩) ، ورواه أيشاً الشيخان وغيرهما .

 <sup>(</sup>۲) منا في س و ج زیادة د قال الشاني ، وفي ب د وأخبرنا »

بنِ سفيانَ أَنَّ زيداً أَباعَيَّاشِ أخبره عن سَعد بن أَبِي وَقَاص : « أَنه سَمِعَ النَّبِيُّ سُئِلَ (١)عن شراء التَّمْرُ بالرُّطب ؟ فقال النبيُّ : أَيَنْقُصُ الرُّطبُ إِذَا يَبِسَ ؟ قَالُوا(٢): نعمَ . فنَهَى عن ذلك (٢)» .

(۱) دسئل » رسمت فى الأصل دسيل» بتقطين بدل الهمزة ووضت ضمة فوق السين ، ثم حاول بعض قارئيه تغييرها ، فزاد تفطين تحت أول السين ، ليجعلها تقرأ ديسئل » ونسى ضمة السين والنقطتين بجوار اللام ، والذى فى الأصل ما أثبتنا . والآخر مطابق للموطأ واختلاف الحديث ونسخ الرسالة المطبوعة ونسخة ابن جماعة .

 (٢) في سائر النسخ و نقالوا ، وهو المطابق للموطأ ، والثناء مزاد في الأصل ملصقة ، فناها ، وهو الموافق لما في اختلاف الحديث .

(٣) الحديث في الموطأ (ج ٢ س ١٢٨) ورواه الثانعي عن مالك أيضا ، في اختلاف الحديث (س ٣١٩) ، وفي الأم (ج ٢ س ١٥) ، ورواه أصحاب السنن الأربعة ، وقال الترمذي : « هــذا حديث حسن صحيح » وانظر تحفة الأحوذي (ج ٢ س ٢٣٢ ـ ٢٣٣ ) .

ورواه الحاكم فى المستدرك (ج ٢ ص ٣٨ ـ ٣٩) عن الأصم عن الربيع عن الثافى باسناده ، ثم رواه بأسانيد أخر ، ثم قال : « هذا حديث صحيح ، لا جاع أئمة التقل على إمامة مالك بن أنس ، وأنه محكم فى كل مايرويه من الحديث ، إذ لم يوجد فى روايته إلا الصحيح ، خصوصاً فى حديث أهل المدينة ، ثم لمنابعة هؤلاء الأئمة إياه فيروايته عن عبدالله بن يزيد، والشيخان لم يخرجاه لما خشياه منجهالة زيد أبى عياش». وواقعه النمي .

و « زيد أبو عياش » \_ بفتح الدين المهملة وتشديد المثناة التحنية وآخره شين معجمة \_ : قل عن مالك أنه مولى سمد بن أبي وقاس ، وقيل : إنه مولى بني مخزوم ، وسماه بعضهم «أباعياش زيد بن عياش» وقال ابن حجر في التهذيب : «قال الطحاوى: قيل فيه أبو عياش الزرق ، وهو محال ، لأن أبا عياش الزرق من جلة الصحابة ، لم يعركه ابن يزيد . قلت : وقد فرق أبوأ حمد الحاكم بين زيد أبي عياش الزرق العاملي، وأما البحارى فلم يذكر التابي جملة ، بل قال : وبين زيد أبي عياش هو زيد بن الصاحت ، من صغار الصحابة » . وهلوا عن أبي حنيفة أنه زيد أبو عياش هو زيد بن الصاحت ، من صغار الصحابة » . وهلوا عن أبي حنيفة أنه تال : «مجهول » وكذلك قال ابن حزم في الإحكام (ج ٧ س ١٥٣) بعد أن روى الحسديث باسناده ، ورددت عليه في تعليق عليه ، وكذلك قال في الحيلي روى الحسديث باسناده ، ورددت عليه في تعليق عليه ، وكذلك قال في الحيلي روى الحسديث باسناده ، ورددت عليه في تعليق عليه ، وكذلك قال في الحيلي

و هل فى تحفة الأحوذى عن النفرى قال : «كيف يكون مجهولا وقد روى عنه هنان : عبد الله بن يزيد وعمران بن أبى أنس ! وهما بمن احتج بهما مسلم فى صحيحه، وقد عرفه أنمة هذا الشأن، وأخرج حديثه مالك مع شدة تحرّيه فى الرجال » . وهل

٩٠٨ - (١)أخبرنا مالك عن نافع عن ابن محمر عن زيد بن عابت : « أنَّ رسولَ اللهِ رَخَّص (١) لصاحب العَرِيَّةِ أن يَبِيعَها عَنْ صها (١) .

٩٠٩ - (١) أخبرنا ابنُ عُيينة عن الزُّهرى عن سالم عن أيه عن زيد بن عابت : و أن الني (١٠) رَخُصَ في العَرَايا (١٠) .

عن البناية السبى عند قول صاحب الهداية « وزيد بن عياش ضيف عند الثقلة » ... « هذا ليس بصحيح . بل هو ثقة عند الثقلة » . وتقل ابن حبر في التهذيب أن الحديث صححه ابن خزيمة وابن حبان أيضا وأن زيدا ذكره ابن حبان في الثقات ووقعه الدارقطني . وقال الحطابي في المعالم (ج ٣ ص ٧٨) : « قد تكلم بعض الناس في إسناد حديث سعد بن أبي وقاص ، وقال : زيد أبو عياش راويه ضيف ، ومثل هذا الحديث على أصل الشافي لا يجوز أن يحتج به . قال الشيخ ... يسني الخطابي ... : وليس الأمر على أمل الشيخ ... يعني الخطابي ... : وليس الأمر على متوهه ، وهذا من شأن ماك وعادته معلوم » . وهولا يروى عن رجل متروك الحديث بوجه ، وهذا من شأن ماك وعادته معلوم » .

(١) هنا في س و ج زيادة « قال الشافعي » وفي ــ « وأخبرنا » وكل مخالف للأصل .

 (۲) هكذا في الأصل « رخس » ووضع فوق الحاء شدة ، وفي الموطأ « أرخس » بالهمزة والمني واحد ، وهما روايتان ثابتتان في الحديث .

(٣) الحديث في الموطأ (ج ٢ ص ١٢٥) ورواه البخاري وسلم وغيرها . والعربة قال في النهاية : « اختلف في تضيرها ، فقبل : إنه لما نهى عن المزابنة ، وهو بيع المحر في رؤس التخل طائم ، رخص في جملة المزابنة في العرايا ، وهو أن من لانحل له من ذوى الحلجة بدرك الرطب ، ولا تقد بيده يشتري به الرطب لعياله ، ولا نحل له يطميهم منه ويكون قد فضل له من قوته عمر ، فيجيء إلى صاحب النخل فيقول له : بعني عمر نحلة أو نحلين بخرصها من التمر ، فيعطيه ذلك الفاضل من التمر بثمر تلك النخلات ، ليصيب من رطبها مع الناس . فرخص فيه إذا كان دون خمسة أوسق . والعربة فيلة بحسي مفعولة ، من : عراء يسروه : إذا قعبده ، وبحتمل أن تكون فعيلة بحسي قاعلة : من مفعولة ، من : عراء يسروه : إذا قعبده ، وبحتمل أن تكون فعيلة بحسي قاعلة : من عرب عبري يوري : إذا خلغ ثوبه ، كأنها عربت من جملة التحرم فعربت ، أي خرجت » . وانظر ممالم السنن (ج ٣ ص ٢٩ – ٨٠) ، هـ « الحرس » بفتح الحاء مصدر ، قال في ومن العنب زبيباً ، فهو من الحرس : الظن ، لأن الحزر إنما هو هدير بظن ، والاسم الحرس بالكسر » .

(٤) في النسخ المطبوعة «أن رسول اقه» وما هنا هو الذي في الأصل .

. (٥) في س د في يبع العرايا ، وكلة د يبع ، ليست في الأصل ولا في نسخة ابن جاعة

وقد نَهِي النبِيِّ النَّهُ وبَيْنَ رسولُ الله أنهُ إنما نَهِي عنه لأَنه يَنْهُم اذا يَبِسَ، وبَدِيْنَ رسولُ الله أنهُ إنما نَهَى عنه لأَنه يَنْهُم إذا يَبِسَ، وقد نَهَى عن التَّمْر بالتَّمْر اللَّهْ فِلا مِثلاً بمثل ، فلما نَظَرَ أَن في المُتَعَقَّبِ من تُعْصان الرطب إذا يَبِسَ مِن كَانَ لا يكونُ أبداً مثلاً بمثل ، إذ كانَ النقصانُ مُغَيّباً لا يُعْرَفُ ، فكان يَجمعُ معنيين : أحدُهما التَّفَاضُلُ في المَسَيّباً لا يُعْرَفُ ، فكان يَجمعُ معنيين : أحدُهما التَّفَاضُلُ في المَسَيّباً لا يُعْرَفُ ، فكان يَجمعُ معنيين : أحدُهما التَّفَاضُلُ في المَسَيّباً لا يُعْرَفُ ، فكان يَجمعُ معنيين . أحدُهما التَّفَاضُلُ في من جنسه ، فكان منهيّا الله المنيين .

مَا رَخُصُ (صُولُ الله فى بيع العَرَامِا بِالتَّمْرِ كَيلاً لِمَ العَرَامِا بِالتَّمْرِ كَيلاً لِمَ العَرَامِ التَّمْرِ كَيلاً لِمَ تَمْدُوا (٢٠ العَرَارِيَا أَنْ تَكُونَ رُخْصَةً مِن شىء نُهِيَ عنه (٢٠ ، أُولم يكن النَّهُ عنه : عن الْمُزَابَنَةِ والرُّطبِ بِالتَّمْرِ \_ : إلاَّ مقصودًا بهما إلى غير

والحديث رواه الثافى فى اختلاف الحديث (ص ٣١٩ ) وفيه كلة « بيع » ، ورواه أيضا أصحاب السكتب الستة . وانظر فخائر المواريث ( رقم ١٩٦١ ) .

<sup>(</sup>١) في النسخ المطبوعة زيادة « عنه » وكنك في نسخة ابن جاعة ، وهذه الزيادة مكتوبة في الأصل بين السطرين بثير خطه ، فلنك لم نتبتها .

<sup>(</sup>٢) في سـ «وقد نهي عن يبع الثمر بالتمر». وكلمة « يبع » ليست في الأصل ، وقوله « الثمر » خطأ صرف ، لأن المراد هنا « التمر » بالثناة ، كما هو ظاهم .

 <sup>(</sup>٣) مكذا في الأصل ، والمراد : فلما نظر الني صلى الله عايه وسلم الح ، كما هو واضح ،
 ولكن زاد بعضهم في الأصل بخط حديد خرف « نا » لتفرأ « نظرنا » وبذلك
 تبتت في سائر النمخ ، وهو خطأ .

 <sup>(</sup>٤) فى النسخ المطبوعة وآبن جماعة زيادة « عنه » وهى مكتوبة فى الأصل بين السطرين بخط مخالف ، فحذفناها ، والكلام على إرادتها ، كمادة القصحاء .

 <sup>(</sup>٥) في ج «أرخس» وهو غالف للأصل.

 <sup>(</sup>٦) مكناً في الأصل باثبات حرف العلة مع الجازم . وهو جائز كما ذكر فا مراراً ، ثم أثبت
 فيه ألف بعد الواو ، وهو رسم شاذ لايقاس عليه ، وإنما أثبتناه لطرافته .

<sup>(</sup>٧) في س و عدد نهى عنه، ولفظ دقد، ليس من الأصل ، بل كتب بالحاشية بخط آخر.

## المَرَاياً ، فيكونَ هذا من السكلام العامُّ الذي يرادُ بهِ الحاص ١٠٠٠.

#### وجه يُشبه المعنى الذي قَبْلُه (٢)

<sup>(</sup>١) هنا بحاشية الأصل « بلغ » . « بلغ الساع فى المجلس العاشر ، وسمع ابنى على ۽ ولم يظهر باقى الـكلام ، ولمله « والجاعة » كما مضى مراراً .

 <sup>(</sup>۲) هذا العنوان هو الذي في الأصل ، واختلفت فيه النسخ : فني عج ونسخة ابن جاعة بزيادة كلة « باب » في أوله ، وفي س «وجه آخر يشبه الذي قبله» وفي ب « وجه يشبه المنى قبله » .

<sup>(</sup>٣) هنا في النسخ المطبوعة زيادة د قال الشافعي ، .

<sup>(</sup>٤) الواو ثابتة في الأصل ، ومحذوفة في النسخ المطبوعة .

<sup>(0)</sup> فى س « ثابت » بدل « سالم » وهو خطأ ، وفى ب بحذفها أصلا ، وفى كلها زيادة « القداح » وهى زيادة مكتوبة مجاشية الأصل بخط آخر . وسعيد بن سالم القداح أبو عثمان : كوفى سكن مكة ، قال الثافى : « كان سعيد القداح بنى بمكة ويذهب إلى قول أهل العراق » . وهو ثقة ، تسكلم فيه بعضهم بمالا برد روايته ، من ميله إلى بعض الأهواء ، ولمكنه صدوق .

<sup>(</sup>٦) في سائر النسخ زيادة « بن أبي رباح » وهي مكتوبة بحاشية الأصل بخط جديد .

 <sup>(</sup>٧) هموهب، بفتح الميم وسكون الواو وفتح الهاء وآخره باء موحدة . وصفوان بن موهب
 وعبد الله بن عجد بن صينى : حجازيان ، ذكرهما ابن حبان فى الثقات ، وليس لهما
 فى الكتب السنة غير هذا الحديث ، عند النسائى .

<sup>(</sup>A) دحزام ، بكسر الحاء وتخفيف الزاى . وحكيم بن حزام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى . هو ابن أخى خديجة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ، وكان من سادات قريش ، وكان صديق النبي سلى الله عليه وسلم قبل البعثة ، وكان بوده ويجبه بسد البعثة ، ولكن تأخر إسلامه حتى أسلم عام الفتح ، وكان من العلماء بألماب قريش وأخبارها ، ولم يقبل شيئا من أبى بكر ولا عمر ولا عثمان ولامعاوية ، مات سنة ٤٥ عن ١٢٠ سنة .

رسولُ الله : أَلَمُ أُنَكَأْ ، أَو أَلَمْ يَبْلُفنِي ، أَوكِما شاء اللهُ من ذلك . : أَنك تَبِيعُ الطمامَ ؟ قال حَكيمُ " : بَلَى ، يا رسولَ الله . فقال رسولُ الله : ١٨ لا تَبِيمَنَّ طمامًا حتى تَشْتَرِيَهُ ونَسْتَوْفِيهُ (١٠ ) .

۹۱۳ - (۲۲ أخبرنا سعيد (۲۲ عن ابن جُريج قال: أخبرنى عطاء خلك (۱۳ عن عَبدالله بن عِمنية والله عن حَكيم بن حِزام : أنه سمعه منه عن الني (۲۷).

٩١٤ — ٣ أخبرنا الثقةُ عن أيَّوبَ بن أبي عَيمَةً عن يوسفَ

<sup>(</sup>۱) الحديث من هذا الطريق رواه أحمد في المسند (رقم ۱۰۳۹۲ ج ۳ س ٤٠٣) عن روح بن عبادة عن ابن جرج ، ورواه النسائي (ج ۲ س ۲۲۰) مختصراً عن إبرهم بن الحسن عن حجاج بن عجد عن ابن جريج . وهذه أسانيد صحاح .

 <sup>(</sup>۲) منا في س و ع زيادة «عال الشانعي» وفي ب «وأخرنا» وكلها مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٣) في ع د سعيد بن سالم » والزيادة ليست في الأصل .

<sup>(</sup>٤) فى النسخ للطبوعة دبنك » والباء مكتوبة فى الأصل ملصقة بالدال ، وإلصاقها ظاهر، ويظهر أن نسخة ابن جماعة كانت « بذك » ثم حكت الباء والدال بالسكين ، وكتب بدلهما فال قفط، وموضم الحك واضح بين .

<sup>(</sup>٥) • عصمة ، بكسر الدين وسكون الصاد المهملتين . وعبد الله بن عصمة هو الجشمى ، بضم الجيم وفتح الشين المجمة ، حجازى ، ذكره ابن حبان في التفات . قال ابن حبر في البيوع من المحلى ... : متروك ، وتلق ذلك عبد الحق نقال : ضميف جدا . وقال ابن الفطان : بل هو مجهول الحال . وقال شيخنا : الأعلم أحداً من أئمة الجرح والتمديل تسكلم فيه ، بل ذكره ابن حبان في التفات ، وليس له في السكو السنة غير هذا الحديث عند النسائى .

وقد زیدنی س و ج هناکلة « الجشمی » ولیست فی الأصل ، وفی ج خطأ غریب ، فاته ذکر فیها باسم « عطاء بن عبد الله بن عصبة الجشمی » .

<sup>(</sup>٣) في س « عن رسول الله أ . وهذا الإسناد رواه أحمد أيضاً عقيب الأول ( رقم ١٥٣٩٣ ) وكذك النساني نحوه أيضا من طريق عبد العزيز بن رفينع عن عطاء عن حزام بن حكيم عن أيه ، وإسناده صحيح .

 <sup>(</sup>٧) هنا في س و ع زيادة «قال الشافى» وفي ــ «وأخبرها» وكلها خلاف الأصل .

بن مَاهَكُ (١) عن حَكِيم ِ بن حِزَام ِ قال : ﴿ نَهَانَى رَسُولُ الله عن يبع ما ليس عندى (٢) .

(١) د ماهك ، بنتج الهاء ، وهو بمنوع من الصرف ، العلمية والعجمة .

(۲) أبهم الثانعي شيخه هنا وفي اختلاف الحديث (س ۳۲۸) . ورواه أحمد عن إسميل بن إبرهم عن أيوب (رقم ۱۵۳۷٦ ج ۳ س ۲۰۲۱) ورواه الترمذي عن قتيبة عن حاد بن زيد عن أيوب (ج ۲ س ۲۳۷ من شرح المباركفوري) .

ورواه أيضا الطيالسي عن شعبة عن أبي بصر جعفر بن إياس بن أبي وحشية عن يوسف بن ماهك عن حكم بن حزام (رقم ١٥٣٥) ورواه أحد (رقم ١٥٣٧) و إبن و ١٥٣٧٨) وأبو داود (ج ٣ س ٢٠٣) والترمذي (ج ٢ س ٢٣٣) وابن ماجه (ج ٢ س ٢٠٣) وأبن من طريق هشم عن أبي بعمر . ورواه أيضا أحد (رقم ١٥٣٧٤) من طريق ونس عن يوسف بن ماهك . ورواه أحد أيضا (رقم ١٥٣٧٩) من طريق هشام النستوائي : «حدثني يحي بن أبي كثير عن رجل أن يوسف بن ماهك أخبره أن عبد الله بن عصمة أخبره أن حكم بن حزام أخبره » . ورواه الطيالسي (رقم ١٣١٨) عن الدستوائي عن يحي عن يوسف ، فلم يذكر رجلا مبهما . وهذا المبهم من يحي بن أبي كثير : «أن يعلي بن حكم حدثه أن يوسف بن ماهك حدثه أن عن يحي بن أبي كثير : «أن يعلي بن حكم حدثه أن يوسف بن ماهك حدثه أن يوسف بن ماهك حدثه أن يماهك حدثه أن يوسف بن ماهك عدثه أن يوسف بن ماهك حدثه أن يوسف بن ماهك حدثه أن يوسف بن ماهك حدثه أن يوسف بن ماهك عدثه أن يوسف بن ماهك عددته أن يوسف بن ماهك حدثه أن يوسف بن ماهك حدثه أن يوسف بن ماهك عددته أن تارة يذكر الواسطة وتارة يحذفها ، والحديث قد حدد الترمذي ، وهو حديث يحيح .

(٣) منا في س و ج زيادة « تال الشافي » .

(٤) هنا في س و ع زيادة « قال الشافعي » وفي س « وأخبرنا » .

(٦) أبر المهال اسمه و عبد الرحن بن مطم البناني ، وهو تابعي مكي ثقة .

<sup>(</sup>٥) زعم أبو على الجبائى أن عبدالله بن كثير في هذا الإسناد هوابن المطلب بن أبى وداعة ، وخطأه العلماء في ذلك ، وابن أبى وداعة ليست له في البخارى رواية ، وأما الذى هنا فهو عبد الله بن كثير الدارى المكى ، عارئ أهل مكة ، وهو أحد الفراء السبعة المروفين ، وانظر فتح البارى (ج ٤ ص ٣٥٥) .

للدينة وهم يُسَلَّفُونَ في التَّمْرُ (١) السنة والسنتين ، فقال رسولُ الله : مَن سَلَّفَ فَلْيُسَلِّفُ (١) في كَيْلِ معلوم وَوَزْنِ معلوم وأَجَلِ معلوم ، . مَن مَالَّفُ فَلْيُسَلِّفُ عَلَيْ معلوم ، وأَجَل معلوم ، . مال الشافعيُّ : حِفْظِي (١) « وأجل معلوم ، .

۹۱۸ — وقال : غَیْرِی قد قال ما قلتُ ، وقال : « أو إلی أجل معلوم (<sup>(۱)</sup>» .

<sup>(</sup>۱) « التمر » بالناء المثناة واضحة فى الأمسل ونسخة ابن جاعة ، وتختلف فيها الروايات والنسخ فى المحيمين وغيرها ، قال النووى فى شرح مسلم ( ج ۱۱ س ٤١ ) : « همكذا هو فى أكثرالأصول : تمر : بالمثناة ، وفي بضها : ثمر : بالمثناة ، وفي بضها : ثمر : بالمثناة ، وهو أعم».

<sup>(</sup>۲) قوله « يسانون » وقوله «سانس» وقوله «فايسانس» موضوع على كل منها في الأصل شدة فوق اللام ، وضبطت « ساف » فيه بنتج السين أيضا . وتختلف كذلك اللسخ والروايات فيها ، فني البخارى مثلا (ج ٣ ص ٨٥ من الطبعة السلطانية ) في رواية ابن علية عن ابن أبن نجيح « يُسْلِفُونَ » « سَلَّفَ » « فليسُلفِ » وفي رواية صدقة عن ابن عينة « يُسْلِفُون » « أَسْلَف » وفي رواية ابن المديني عن سفيان « فَلْيُسْلِف » . وقال الحافظ في النتج (ج ٤ ص ٥ ٥ ٣ ) في شرح رواية ابن علية « مَنْ سَلَّف » . وقال الحافظ في النتج (ج ٤ ص ٥ ٥ ٣ ) في شرح رواية ابن علية في شيء . وهي أشمل » . وقدظهر لنا من رواية الشافيي هنا أن ابن عينة ، من أسلف في شيء . وهي أشمل » . وقدظهر لنا من رواية الشافي هنا أن ابن عينة رواه أيضا بالتضميف ، وكذلك هو في اختلاف الحديث كما هنا .

<sup>(</sup>٣) في ج د وحفظي ، . والواو ليست في الأصل .

<sup>(</sup>٤) يسنى أن غير الشافعى قال فى روايته و ووزن معلوم وأجل معلوم أو إلى أجل معلوم »
على الشك بين السطف بالواو بدون و إلى » وبين زيادة و إلى » بدون الواو ، وكذك
هو فى الأصل والنسخ المطبوعة ، وكان كذلك فى نسخة ابن جاعة ثم كشطت ألف
د أو » وموضع الكشط ظاهى . وهذا الشك فى الكلمة سببه سفيان بن عينة ،
ققد روى العارى الحديث (ج ٢ ص ٢٦٠) عن عهد بن يوسف عن سفيان ، وقال :
د فى كيل معلوم ووزن معلوم . وقد كان سفيان يذكره زمانا : إلى أجل معلوم .
ثم شككه عباد بن كثير » . ورواه الشافى فى اختلاف الحديث (س ٣٢٨) فقال
د وأجل معلوم ، أو المناجل معلوم » بدون أن يبين ما أباته هنا ، ولكته زاد ذلك
إيضاحاً فى الأم (ج ٣ ص ٨١) فرواه عن سفيان «وأجل معلوم» ثم قال : «حفظته

۹۱۹ – قال (۱): فكان نَعْيُ النيِّ د أن يبيعَ المرهِ ما ليسعندَه » يَعْمَلُ (۱) أن يبيعَ ما ليس بحضرته يراه المشترى كما يراه البائعُ عند تَبايُسهما فيه ، ويَحتملُ أن يبيعَه ما ليسَ عندَه: ما ليسَ يَملكُ (۱) بعينْهِ ،

كما وصفت من سفيان مراراً . قال الشاضى : وأخبرنى من أُصَدقه عن سفيان أنه قال كا قلت ، وقال في الأجل : إلى أجل معلوم » .

وقدرواه أحمد (رتم ۱۸٦۸ و ۲۰۵۸ ج ۱ ص ۲۱۷ و ۲۸۲) عن ابن علية عن ابن أبي نميح ، وعن عفان عن عبد الوارث عن ابن أبي نميح ، وكذك رواه مسلم عن شيبان عن عبد الوارث عن ابن أبي نميح ، وعن يمي بن يمي وابن أبي شيبة واسمسيل بن سالم عن ابن علية عن ابن أبي نميح ، ومن طريق وكيم وابن مهدى كلاما عن التورى عن ابن أبي نميح ، وكلهم لم يذكر قوله «أجل معلوم» بأي لفظ. ووقع في متن مسلم تبعا لبعض نسخه « ابن عبينة » بدل «ابن علية» وحوضطاً

والراجع أيضا زيادة ابن عيبنة في قوله « إلى أجل معلوم » لأنها زيادة تمة ، وإن شك فيها هو بعد ذلك . وقد تابعه عليها النورى ، إذ رواه مرة بدونها ، ومرة قال « ووزن معلوم ووقت معلوم » كما رواه أحمد في المسند عن ابن مهدى عن النورى (رقم ٣٣٧٠ ج ١ س ٣٥٨) .

(١) كلة « قال « ليست في س . وفي س و ج «قال الشانعي» وكلها يخالف للاصل .

(۲) فى ج « يحتمل معنيين » وهمسنم الزيادة ليست فى الأصل ، وهى مكتوبة فى نسخة
 ابن جماعة ومضروب عليها بالحرة ، علامة إلغائها .

(٣) فى ــ و س دنما ليس علكه » وفي ع «نما ليس علك» وما هنا هو الذي
 في الأصل ونسخة ابن جاعة » ثم ألمبق بعن المرني الأصل ميا في أول «ما» وها،
 في الكاف من « يملك » .

فلا يكونُ موصوفًا مضمو نَا<sup>(١)</sup>على البائع يُوْخَذُ به ، ولا في مِلْكِهِ ـ : فَيَلْزَمُ (١) أَن يُسَلِّمَهُ إليه بسينه ، وغيرَ هذين المعنيين .

معاوم ووزنٍ معاُوم وأجل معاوم ، أو إلى أجل معاوم ... دخل هذا<sup>(٢)</sup> معاوم ووزنٍ معاُوم وأجل معاوم ، أو إلى أجل معاوم ... دخل هذا<sup>(٢)</sup> يبعُ ما ليس عندَ المرء حاضرًا ولا مماوكاً حين باعه .

٩٢١ - ولمَّا<sup>(٤)</sup> كَان هذا مضموناً على البائع بصفة مُؤْخَذُ بها عند عَمِلُ الأَجَلِ . : ذَلَّ على أنه إنما نعَى عن يبع عَيْنِ الشيء ليس في ملك البائع<sup>(٥)</sup> ، والله أعلم .

٩٢٧ – وقد يَحتْملُ أَن يَكُونَ النَّهْيَ ٩٧٠ عن بيع العينِ الغائبةِ ،

<sup>(</sup>١) في ـ « ولامضبوناً » وهو مخالف للأصل ولسائر النسخ .

<sup>(</sup>٢) فى ابن جماعة والنسخ المطبوعة « فيلزمه » وقد عبث بعض النّاس فى الأصـــل فضرب على الم وكتب فوقها « مه » .

<sup>(</sup>٣) في ابن جاعة والنسخ المطبوعة « دخل في هذا » وكلة « في » ليست في الأصل ، والذين زادوها ظنوا أن إثباتها واحب ، لأن الفعل لازم ، ولكن مهم استعماله متعديا ، مثل « دخلت البيت » وتأوله بعضهم ، تقال صاحب اللسان : « والصحيح أن تريد : دخلت إلى البيت ، وحذفت حرف الجر ، فانتصب انتصاب الفعول به » . وقد ورد في الترآن كثيراً بدون الحرف ، نحو قوله تعالى في سورة النحل (٣٢) الم أد حُولًا الجنّة عما كُنتُم تعمالُون ﴾ . فهنا قوله « هذا » مفعول مقدم و « يسم » فاعل مؤخر .

 <sup>(</sup>٤) في ب د فلما ، وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٥) فى النسخ المطبوعة «الهيء الذي ليس فى ملك البائع» وزيادة كلة «الذي» لاضرورة لها، وليست فى الأصلولاني نسخة ابنجاعة .

<sup>(</sup>٦) كذا ضبط هذا الحرف في الأصل بالنصب ، وهو الوجه ، وهو الصواب ، لأنه خبر « يكون » وإسمها محفوف العلم به ، كأنه قال : وقد يحتمل أن يكون المراد النهى الح ، وضبط في نسخة ابن جاعة بالرفع على أنه الاسم ، فلا بد من تقدير حذف الحبر ، والصواب المناسب السباق هو الأول .

كانت في ملك الرجل أو في غير ملكه ، لأنها قد تَهُ لِكُ وتَنْقُصُ قبلَ أن يراها المشترى

٩٢٣ - قال (1): فكلُّ (٢) كلام كان عامًا ظاهرًا في سُنَّة رسولِ الله فهو على ظُهوره وعُمومه ، حتَّى يُمثلَمَ حديثُ ثابتُ عن رسولِ الله [ بأبي هو وأتّى ] (2) يَدُلُ على أنه إنحا أُرِيدَ بالجُمْلة العامّة في الظاهر بعضُ الجُلةِ دونَ بعضٍ ، كما وصفتُ مِنْ هذا (1) وما كأن في مثل معناه

مَا وَجَدُوا لِإِمضائهُما وَجُها ، ولا يَعُذُونَهما مختلفَيْن وهما يَحتملان أن عضوا الخبرينِ على وجوههما ، ما وَجَدُوا لإِمضائهُما وَجُها ، ولا يَعُدُّونَهما مختلفَيْن وهما يَحتملان أن يُعْضيا ، وذلك (٢) إذا أمكنَ فيهما أن يُعْضيا معا ، أو وُجِدَ (١) السبيلُ إلى إمضائهما ، ولم يكن منهما واحدُ (١) بأوْجَبَ من الآخَر .

<sup>(</sup>١) في النسخ للطبوعة « قال الشافي » والزيادة ليست في الأصل .

<sup>(</sup>۲) فى س و ج « وكل » وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٣) الزيادة مكتوبة بحاشية الأصل بخط لست أجزم بأنه خطه ، وعليها دمح مح ، .

<sup>(</sup>٤) فى سدف ، بدل د من ، وهو مخالف للأصل وسائر النسخ ، وفى س و ج د من هذا السكلام ، والسكلمة الزائدة ليست فى الأصل ، وهى مكتوبة بحاشية نسخة ابن جاعة وعليها علامة د سرى .

 <sup>(</sup>٥) فى ر د طى عمومهما ووجوههما ، والزيادة ليست فى الأصل ولا فى سائر النسخ .

 <sup>(</sup>٦) فى ج « وذلك أنه » الح وزيادة « أنه » منسدة السنى ، وعنائة للأصل ولسائر النسخ ، بل إن فى نسخة ابن جاعة علامة الصحة بين كلتى « وذلك » و « إذا » إشارة إلى رفع احبال وجود شىء بينهما .

<sup>(</sup>٧) فى س « وجدنا » والسكلمة واضحة فى نسخة ابن جاعة « وجد » وكانت كذلك فى الأصل ، ثم تصرف فيها بسن قارئيه فشكط أولها وأصاسها « نجد » ولسكن لابزال أثر الواو بانيا ، والضمة التي فوقها بانية واضحة .

<sup>(</sup>A) في النسخ الطبوعة « واحد منهما » بالتقديم والتأخير ، وكذلك كتبت في نسخة

ما كان لهما ولا يُنْسَبُ الحديثانِ<sup>(۱)</sup> إلى الاختلاف، ما كان لهما وجها (۱) يُضَيَان (۱) مما ، إنما المختلف مالم يُمْضَى (۱) إلا بسقوطِ غيره ، مثلُ أن يكُونَ الحديثان في الشيء الواحدِ ، هذا يُحِلَّه ، وهذا يُحَرِّمُه (۱)

ابن جاعة ، وكله مخالف للاصل ، ولـكن وضع طىكل من الـكلمتين فى نسخة ابن جاعة حرف م إشارة إلى الصواب الموافق له .

<sup>(</sup>١) في عـ • فلا ننسب الحديثين ، وهو مخالف للأصل ولسائر النسخ .

 <sup>(</sup>۲) مكذا فى الأصل بالنصب ، وأضفه إلى الشواهد السابقة فى مثل هذا ، ثما تسكامنا عليه فى
 الفقرة ( ٤٨٥ ) وما قبلها ، ثما أشرنا هناك إلى أرقامه .

 <sup>(</sup>٣) في سائر النسخ زيادة « فيه » هنا ، وهي مكتوبة بخاشية الأسل بخط آخر .

<sup>(</sup>٤) حذف في سائر النسخ حرف العلة ، ولكنه ثابت في الأصل ، بل رسمت فيه هكذا « مالم يمضا » كعادته في كتابة مثله بالألف ، وقد تقدم الكلام مراراً في جواز إثبات حرف العلة مع «لم». ثم إن سائر النسخ زادت هناكلة « أحدهما » ظنا من ناسخيها أو مصححها أن الكلام يفسد بدونها ! ولو كان ماظنوا لقال « إنما المختلفان » وأما إفراد « المختلف » فيراد به أحدد المختلفين فقط ، فلا يقال فيه بعد ذلك « مالم يمضى أحدها » !

<sup>(</sup>٥) قال الحطابي في المعالم في منل هذا المني (ج ٣ ص ٨٠) : « وسبيلُ الحديثين إذا اختلفا في الظاهر وأمكنَ التوفيقُ بينهما وترتببُ أحدهما على الآخر ... أن لا يُحملاً على المنافاة ، ولا يُضْرَبَ بعضُهما بيعض ، لكن يُستعملُ كلُّ واحد منهما في موضعه . وبهذا جَرَت قضيةُ العلماء في كثير من الحديث . الاَترَى أنه لما نقى حَكياً عن بيع ماليس عنده ثم أباح السَّلمَ : كان السَّلمُ عند جماعة العلماء مباحاً في محله ، و بيع ما ليس عند المرء محظوراً في محله ، وذلك : أن أحدهما وهو السلم . من بيوع الصفات ، والآخر من بيوع وذلك : أن أحدهما وهو السلم . من بيوع الصفات ، والآخر من بيوع الأعيان . وكذلك سبيلُ ما يحتلفُ : إذا أمكنَ التوفيقُ فيه لم يُحمَلُ على النسخ ، ولم يبطل العملُ به » .

# [صفة نَعْيِ اللهِ وَنَعْيِ رسولِه ](١)

٩٢٦ - (٢٠ قَعَال : فَصِفْ لِي جِمَاعَ نَعْيِ اللهِ جِلَّ ثناؤه، ثم نَعْيِ للهِ جِلَّ ثناؤه، ثم نَعْي لنبيًّ : عامًّا ، لاتُبْقِ (٣) منه شيئًا ؟

٩٢٧ - (١) فقلت له: يَحْمَمُ نَهْيُهُ معنيين (١)

٩٢٨ – أحدُهما : أن يكُونَ الشيُّ الذي نَعَى عنه مُحَرِّمًا ،

٩٢٩ - فَإِذَا نَهَى رَسُولُ الله عَنِ الشيءَ مِن هَذَا فَالنَّعْیُ مُحَرَّمٌ، لاوجة له غیرُ التّحریم ، إلاّ أن یکونَ علی معنّی ، کما وصَفتُ .

٩٣٠ - قال: فَصِفْ لي ٢٥ هذا الوجة الذي بَدَأْتَ بذكره من

<sup>(</sup>۱) هذا العنوان ليس فى الأصل ولا فى غيره من النسخ، وإنمــا زدته فصلاً لـكلام جديد فى موضوع دقيق ، واقتداءً بالشافى ، إذ جعل له كتاباً خاصا ، من كتبه التى ألحقت بالأم ، وهو (كتاب صقة نهى رسول الله صــلى الله عليه وسلم) (ج ٧ ص ٢٦٥ ــ ٢٦٧) .

<sup>(</sup>٢) هنا في النسخ المطبوعة زيادة « قال الشافي» .

<sup>(</sup>٣) مكذا كتبت في الأصل « تبق » بدون الباء ، على أن دلا » ناهية جازمة ، وضبطت بضم التاء وكسر القاف ، وكذك في لسخة ابن جاعة ونسخة . . وفي س و ع لاتبق » باثبات الباء ، على أن « لا » نافية وهو مخالف الأصل . وانظر إلى دقة الربيم في كتابة الأصل وضبطه . فأنه يكتب النسل المعتل الحجزوم بحرف « لم » باثبات حرف علته ، ثم يكتب الحجزوم بحرف «لا » بحذف الحرف ، لأن الأول لا يشتبه على أحد بعد « لم » ، والثاني يخفى فيه الاشتباء بعد « لا » ، فاحترز في موضم الشبمة ، ليحدد المنى واضحاً .

<sup>(</sup>٤) فى نسخة آبن جماعة « معنيان » ، وعليه يكون « نهيه » منصوبا مفسولا مقدماً ، ولكنه مخالف للاصل .

<sup>(</sup>٥) في م « رسوله » وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٦) قوله « لى » لَم يذكر فَى ج ولا فى نسخة ابن جاعة ، وهو ثابت فى الأمسل وسائر النسخ .

النعي ، بمثال يدُلُ على ما كان في مثل مسناه (١) ؟ .

٩٣١ - قال ٢٠٠ : فقلت له : كل النساء عرامات الفروج ، الأ بواحد من المعنيين : النكاح والوطئ ٢٠٠ علك الهين ، وهما المعنيان اللذان أذِنَ الله فيهما . وسَنَّ رسولُ الله كيف النكاح الذي يَحِلُّ به الفرجُ الحَرَّمُ قَبْلَه ، فسَنَّ فيه وَلِيًّا وشهوداً ورِضًا من المنكوحة الثيب ، وسنتُه في رضاها دليل على أن ذلك يكونُ برضا المتزوج ، الثيب ، وسنتُه في رضاها دليل على أن ذلك يكونُ برضا المتزوج ، النبهما .

٩٣٧ – (\*)فاذا جَمَعَ النكائُ أربعاً : رضاً الْمُزَوَّجَةِ (\*) الثَّبِّبِ، والمُزَوَّجَةِ (\*) الثَّبِّبِ، والذَوَّجَ ، وأن يُزَوِّجَ المرأة وَلِيُّهَا ، بشهودٍ .. : حلَّ النكائُ ، إلاَّ في حالاتٍ سأذ كرها ، إن شاء الله .

٩٣٣ - وإذا(٢) تَقَصَ النكاحَ ١٨٥ واحدُ من هـــــــذا كان

<sup>(</sup>١) في س و ع « بمثل معناه » وهو مخالف للأصل ولنسخة ابن جاعة .

<sup>(</sup>Y) في النسخ الطبوعة زيادة « الثانمي » .

 <sup>(</sup>٣) فى سائر النسخ « أو الوطء » بالسطف بحرف « أو » ولكن الذى فى الأصل بالواو
 فقط ، ثم كتب بعض الفارئين ألفا بين الحاء والواو بخط مخالف ، فلفاك لم نذكرها
 وكلة « الوطئ"> هكذا رسمت فى الأصل ونسخة ابن جاعة ، فأثبتناها علىالرسم الفديم .

 <sup>(</sup>٤) منا في النسخ المطبوعة زيادة « قاله الشافي » .

<sup>(</sup>٥) فى سـ «الزوجة» وهو مخالف للأصلّ ، بل هى فيه بينة جــدا «الزوجة» وعلى الواو شدة، وكذلك فى نــخة ابن جاعة ، وعليها علامة « صـى .

 <sup>(</sup>٦) ف - « والزوج » وهو أيضا مخالف للاسل ونسخة ابن جاعة .

 <sup>(</sup>٧) في سـ « ثافاً » وهو مخالف للاصل ، ويظهر أنها كانت في ابن جاعة كالأصل ، ثم غيرت الواو فجلت ثاءاً ، تشييراً واضماً .

کلة «النكاح» لم تذكر فى كل النسخ الأخرى ، مع أنها ثابتة فى الأصل ، وضرب
عليها بعض تارثيه بنير حجة ، والمنى بها صحيح سليم .

النكاح فاسداً ، لأنه لم يُؤنتَ به كما سَنَّ رسولُ الله فيه (١) الوجهَ الذي يَحَلُّ به النكاح .

٩٣٤ - ولو مَثَّى صَدَاقًا كَانَ أُخَبَّ إِلَى ، ولا يَفْسُد النكاحُ بِرَكُ تُسبِيةِ الصداقِ ، لأنَّ اللهَ أثبتَ النكاحَ في كتابه بغير مَهْر ، وهذا مكتوبُ في غير هذا الموضع (٢٠) .

هذا المرأةُ الشريفةُ والدّنيَّةُ () ، وسواء في هذا المرأةُ الشريفةُ والدّنيَّةُ () ، لأن كلَّ واحدٍ () منهما ، فيما يَحِلُّ به ويَحَرُم () ، ويجبُ لها وعليها ، من الحلال والحرام والحدود . : سَوَاء .

٩٣٦ – ٣٠ والحالاتُ التي لو أُنِيَ بالنكاح فيها على ما وصفتُ

<sup>(</sup>۱) كلة « فيه » هنا حيدة فى موضعها ، والمنى عليها ، ولكنها لم تسبب بعض قارق الأصل ، أو لم يفهم موقعها ، فضرب عليها وكتب قوقها « به » ، وبذلك كتبت فى نسخة ابن جاعة والنسخ الطبوعة ، وهو تصرف لا أرضاه .

<sup>(</sup>٢) قال الله تعالى فى سورة البغرة (٢٣٦) : ﴿ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النَّسَاءَ مَالَمُ ۚ تَمَشُّوهُنَ ۚ أَو ۚ تَقْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ، وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى المُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُشْتَرِ قَدَرُهُ ﴾ وانظر الأم المثانى (ج • ص ١٥ – ٢٠) .

<sup>(</sup>٣) في النسخ المطبوعة زيادة « الثانمي » . .

<sup>(</sup>٤) فى الأصل بتشديد الياء بدون همز ، وهو صحيح . وفى النسخ الطبوعة « والدنيثة » .

 <sup>(</sup>٥) فى النسخ المطبوعة ونسخة ابنجاعة «واحدة» والهاء مكتوبة فى الأصل بينالسطرين ،
 وما فيه صحيح ، على إرادة الشخس أو نحو ذك ، وهذا كثير فى العربية سروف .

<sup>(</sup>٦) مكذا فى الأصل ، « يحل » و « يحرم » بالياء التحية ، وهو صحيح . وفي النسخ المطبوعة ونسخة ان جاعة بالتاء المثناة الفوقية فيهما ، وهو مخالف للاصل .

<sup>(</sup>٧) منا في ب زيادة « قال » وفي س و ع « قال الشافعي » .

أنه يجوز النكائر - : فيما لم يُنهُ فيها عنها من النكاح (١) . فأمّا إذا عُقد بهذه الأشياء (١) كان النكائر مفسوحًا ، بنَعْي اللهِ (١) في كتابه وعلى لسانِ نَبيَّهُ عن النكاح بحالات نَعَى عنها ، فذلك مفسوخ .

٩٣٧ — وذلك: أن يَنكِحَ الرجلُ أُختَ الرأتِه، وقد نَعَى اللهُ عن الجُمع بينهما، وأن يَنكِحَ الخامسةَ (١)، وقد انْتَعَى اللهُ به إلى أربع ، فبَيَّنَ (٥)

(۱) مكذا في الأصل ، والمنى ظاهر صحيح ، فقوله دالحالات عبداً ، وخبره دفيا لم ينه الح ، يسى : والحالات التي يجوز فيها النكاح إذا وجدت أركانه إنحا تكون في الحالات التي لم ينه فيها عنها ، أي عن الحالات من النكاح ، وهي الحالات التي ورد فيها النهي عنها من حالات النكاح ، كالأمثلة التي سيذكر الشافعي . ولم يفهم الفارئون في الأصل مراده ، فضرب بعضهم على كلتي د فيها عنها » وكتب بدلهما بين السطرين كلة د عنه » ، وبذلك كتبت في نسخة ابن جاعة و س و ج ، وفي س د فيها منها ينه الله عنه من النسكاح » ، وكله مخالف للاصل بغير حبة ، وقوله د ينه » ضبط في الأصل بغير حبة ، وقوله د ينه » ضبط في الأصل بغير حبة ، وقوله د ينه » ضبط في الأصل بغير حبة ، وقوله د ينه » ضبط في الأصل بغير حبة .

(Y) يمنى إذا عقد النكاح بهذه الحالات التي نهى عنها كان مفسوعًا ، ولم يفهم قارئو الأصل هذا ، فكتب أحدهم بحاشيته عند قوله « بهذه » مانصه « لعله : غير » كأنه ظن أن الإشارة إلى الفعروط التي يصبح بها النكاح ، فاذا عقد بغيرها لم يصبح ، ولكن الإشارة ظاهرة إلى الحالات المنهى عنها . وقد غير الناسخون الكلمة تبعا لسوء الفهم ، فطبعت في كل النسخ « بغير هذه الأشياء » . وهو مخالف للاصل ، ومخالف المعنى المراد . وأما نسخة ابن جاعة فان كاتبها كتب أو لا كلة «بغير » ثم ضرب عليها طبي كتابتها ، وكتب بعدها بنفس السطر « بهذه » فصار السياق فيها على الصواب كا في الأصل .

(٣) هذا هو الصواب الموافق للأصل «بنجي» بالباء ، وكانت كذلك في نسخة ابن جاعة ، ثم غيرت بجسل الباء فاء وضبطت بفتحة على النون وسكون على الهاء ، لتكون «فنجي» وهو خطأ لاميني له . وفي س و ج هنا زيادة « عنه» وهي غير ثابتة في الأصل ولا في نسخة أبن جاعة .

(٤) فى س « أو ينكح » وفى نسخة ان جاعة « خاسة » وكلاما مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٥) فى نسخة ابن جماعة والنسخ المطبوعة « وبين » وهى فى الأصل كما أثبتنا ، ثم حاول بمضارئيه تغيير الفاء إلى واو ، ومحاولته ظاهرة التصنع ، والعطف الفاء هناأعلى وأبلغ.

النبيُّ أنَّ انتهاء اللهِ به إلى أربع حَظْرُ (() عليه أن يَجْمَعَ بين أكثرَ منهنَّ ، أو يَشْكِحَ المرأة على ممتها أو خالتها ، وقد نَعَي النبيُّ عن ذلك ، وأن يَشْكِحَ المرأة في عدّتها .

٩٣٨ - (") ف كل نكاح كان من هذا لم يَصِيحٌ ، وذلك أنه (") قد نُعِيَ عن عَقْدِه ، وهذا ما لاخلاف (") فيه بينَ أحدٍ من أهل العلم . قد نُعِيَ عن عَقْدِه ، وهذا ما لاخلاف (") فيه بينَ أحدٍ من أهل العلم . ٩٣٩ - (") ومِثْلُهُ \_ واللهُ أعلمُ \_ أذَّ النبَّ نَعَى عن الشَّفَارِ (") وأنَّ النبِّ نَعَى عن الشَّفَارِ (") وأنَّ النبِّ نَعَى عن الشَّفَارِ (") وأنَّ النبِّ نَعَى عن الشَّفَارِ أنْ وأنَّ النبِّ نَعَى عن الشَّفَارِ أنْ وأنَّ النبِّ نَعَى عن الشَّفَارِ أنْ أَنْ النبِّ نَعَى النَّرِمَ أَنْ النبِّ نَعَى النَّرِمَ أَنْ يَنْكُومَ أَنْ النبِّ نَعَى النَّرْمَ أَنْ يَنْكُومَ أُو يُنْكِحَ أُو يُنْكِحَ أُو يُنْكِحَ .

٩٤٠ - ٢٠ فنحن نفستخ هذا كلَّه من النكاح، في هذه الحالات التي نَعَى عنها، عِثل ما فَسَخْنَا به ما نَعَى عنه ممّا ذُكِرَ (١٠ قَبْلَه .

<sup>(</sup>١) فى الأصل «حظراً » وهو وإن كان له وجه من العربية ، على لغة من ينصب معمولى « أن » إلا أن الألف فيه مكتوبة مخط مخالف لحط الأصل ، محشورة بين الكامتين . فلفاك لم نرض إثباتها .

 <sup>(</sup>٢) هكذا في الأصل . وهو صواب . وفي ت د أو تتكح ، وفي باقي النسخ د أو أن
 تتكح ، وكلها غالف للأصل ، وقد زاد بسن قارئيه ألفا قبل الواو بخط غالف لحطه .

<sup>(</sup>٣) هنا في النسخ المطبوعة زيادة « قال الشافعي » .

 <sup>(</sup>٤) في ب « لأنه ، وهو غالف للأصل .

<sup>(</sup>٥) في س د بمما لاخلاف، وفي ج د بمما لا اختلاف، وكلاهما مخالف للأُصل.

<sup>(</sup>٦) « الشفار » قال فى النهاية : « هو نكاح معروف فى الجاهلية ، كان يقول الرجل الرجل الرجل شاغر فى ، أى زوجنى أختك أو بنتك أو من تلى أمرها حتى أزوجك أختى أو بنتى أو من ألى أمرها ، ولا يكون ينهما مهر ، ويكون بضم كل واحدة منهما فى مقابلة بضم الأخرى . وقيل له شفار : لارتفاع المهر بينهما » .

 <sup>(</sup>٧) نكاح المنة : هو النكاح إلى أجل معين .

 <sup>(</sup>A) فى النسخ المطبوعة ونسخة ابن جماعة « ذكرنا » وقد زاد بعضهم فى الأصل بين السطرين حرفى « نا » .

٩٤١ — وقد يخالفُنَا في هذا <sup>(١)</sup>غيرُنا ، وهو مكتوبُ في غير هذا الموضع<sup>(١)</sup>.

عدر ، لأنَّ المقدَ وقعَ منهيًّا عنه .

و مثلُ هـ ذا ما نَهَى عنه رسولُ الله (٥) من يبع (٥) الفرَد، ويبع (١) الفرَد، ويبع (١) الفرَد، ويبع (١) المؤلَّف المرَابَا، أوغير ذلك بما نَهَى عنه (١) الفرَد، ويبع (١) المُحَلَّف أنَّ أصْلَ مالِ كُلُّ امرى و (١) محرَّم على غيره، الله عا أُجِلَّ به ، وما أُجِلَّ به من البيوع ما لم يَنْهُ عنه رسولُ الله ، ولا يكونُ (١) ما نَهَى عنه رسولُ الله من البيوع مجلًا ما كان أصلُه عرَّما ولا يكونُ (١) ما نَهَى عنه رسولُ الله من البيوع مجلًا ما كان أصلُه عرَّما

 <sup>(</sup>١) في ـ د في هذا المني، والزيادة ليست في الأصل.

<sup>(</sup>۲) انظر اختلاف الحديث الثانعي (ص ۲۳۸ ــ ۲۴۱ و ۲۰۲ ــ ۲۰۷ ) والأم (ج • ص ۱۸ ــ ۲۲) .

<sup>(</sup>٣) في النسخ الطبوعة ونسخة ابن جاعة زيادة « الرجل » وهي مكتوبة في الأصل بجوار كلة « ينكم » في طرف السطر ، بخط مخالف لحطه .

<sup>(</sup>٤) هنا نی س و ج زیادة د قال الثانسي » .

 <sup>(</sup>a) فى النسخ المطبوعة د النبي صلى الله عليه وسلم » .

<sup>(</sup>٣) في نسخة ابن جاعة والنَّسِخ الطبوعة «يوع» وما هنا هو الذي في الأصل، ثم كتب فوقه بنس تارثيه كلة « يوع» بخط آخر .

<sup>(</sup>٧) في ج د وعن يسم ، وكلة دعن، هنا خطأً ، وهي مكتوبة في نسخة ابن جاعة ومضروب عليها بالحرة .

 <sup>(</sup>A) فى س و ج زيادة ورسول اقد صلى الله عليه وسلم » وليست فى الأصل ، وهى مكتوبة فى نسخة ابن جاعة وعليها خطوط حراء ، إشارة إلى أنها ليست مذكورة فى الأصول المقابلة عليها ، وقوله وأو غيز ذلك » ضرب بعنى قارئى الأصل على الألف من و أو » فأثبتناها .

<sup>(</sup>٩) في ج « ما لـكل امرى ، فجلت فيها « ما ، موصولة ، والذي في الأصل وسائر النسخ « مال » وبعدها « كل » ، وهو الصحيح الطاهر .

<sup>(</sup>١٠) مَكَذَا فِي الْأُصَلَ بَالْطَفَ بِالْوَاوَ ، وَهُو صَوَابَ ، وَفَي سَائَرُ النَّسَخُ فِرْ فَلا يَكُونَ ﴾ ح

مِن مال الرجلِ لأخيه ، ولا تكونُ المعصيةُ بالبيع المنهى عنه تُحِلُ عَرَّما ، ولا تَحَلِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَن اللهُ الله

على الصَّمَّاء أَنْ يَعْنَبِي فَى ثُوبٍ (٥) واحدٍ مُفْضِياً بَفَرْجِهِ اللَّهُ عَلَى الصَّمَّاء (١) ، وأن يَحْنَبِي فَى ثُوبٍ (٥) واحدٍ مُفْضِياً بَفَرْجِهِ

و « اشتال الصاء » قال آبو هيد : « هو أن يشتمل بالتوب حتى يجلل به حسده ولا يرفع منه جانباً ، فيكون فيه فرجة غرج منها يده ، وهو التلقع ، ورعما اضطبع فيه على هذه الحالة . قال أبو عبيد : وأما تقسير الفقهاء قانهم يقولون : هو أن يشتمل بثوب واحدليس عليه فيره ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضه على منكبه فتبدو منه فرجة. قال: والقنهاء أعلم بالتأويل في هذا الباب ، وذلك أصبح في الكلام ، فن ذهب إلى هذا التفسير كره التكلام ، فن ذهب إلى هذا التفسير كره التكلف وإبداء المورة ، ومن فسره تفسيراهل اللغة فإنه كره أن يتزمل به شاملا جسده ، مخافة أن يدفع إلى حالة سادة لتنفسه فيهاك » .

منا ما هله في السان مادة (شم ل) وقوله « فتبدو منه فرجة » أرجح أن صوابه « فيبدو منه فرجه » . وتفسير الفقهاء هو الصواب ، وهو الذي أشار إليه الشافي هنا ، وهو حجة الله أيضاً .

<sup>(</sup>۱) مكفا فى الأصل ونسخة ابن جاعة ، التاء مقوطة فيهما بقطتين من فوق ، والضمير راجع إلى أموال الفير المحرمة . وفى ــ « يحل » بالباء التحتية ، وهو ظاهر ، ولكنه مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٢) هنا في النسخ الطبوعة زيادة « كال الشافعي » .

 <sup>(</sup>٣) فى - « المنهى » وهو مخالف للأصل وسائر النبخ .

<sup>(</sup>٤) هكذا هو في الأصل باثبات حرف دعلى » ، وقد ضرب عليه بسنى الفارئين باشارة خفيفة ، وحذف من لسخة ابن جاعة وسائر النسخ ، والفظ الوارد في الأحاديث وكتب اللغة «يشتمل الصياء» و «اشتمال الصياء». وما هنا له وجه صحيح ، لأن فعل «اشتمل غير متعد ، فإذا عدى جي بحرف دعلى » ، وقولهم « اشتمل الصياء» ليس تعدية الفعل ، بل هو مفعول مطلق ، كأنه قال « اشتمل الاشتمالة الصياء» وهو معنى بجازي ، تشبيها لهيئته حين اشتماله بالشيء الأمم لا منفذ له ، فكذلك إذا قبل « اشتمل على الصياء» على الصياء » كان مجازاً أيضاً ، كأنه قبل « اشتمل على الهيئة الصياء » ، فهذا وحهه .

<sup>(</sup>٥) هكذاً في الأصل د في ثوب » وفي سائر النسخ د بثوب » وقد حاول بعض الفارئين

إلى السماء ، وأنهُ أمر غلامًا أن بأكلَ ممّا بين بديه ، ونَهَاهُ (١٠ أن يأكلَ مِن أُعلَى الصَّحْفَةِ (٢٠) ويُرْوَى عنه (٢٠)، وليس كثبوت ما قبلَه ممّا ذكرناً ـ: أنه نَعَى عن (١٠ أن يَقْرُ نَ (١٠ الرجلُ إذا أكلَ بين التَّمرتين ، وأن يَكشفَ (١٠ التَّمْرَةَ ممّا في جوفها ، وأن يُعَرَّسَ (٢٠ على ظَهْرِ الطَّريق (٨٠).

تغييره فى الأصل، فضرب على حرف « فى » وألصق بالناء باء ، والذى فى الأصل صحيح ، يقال : « احتى فى ثوبه » و « بثوبه » وورد فى الحديث « نهى أن يحتى الرجل فى الثوب الواحد » . وأحاديث النهى عنه وعن اشتمال الصهاء رواها الشيخان وغيرها من حديث أبى مريرة ومن حديث أبى سعيد الحدرى .

(١) هنا في س و ج زيادة د عن » وهي في نسخة ابن جاعة أيضاً وعليها علامة الصمة ،
 وهي مكتوبة في الأصل بين السطرين بخط مخالف ، فلنظك لم تثبتها .

(۲) « العبيخة » قال فى النهاية : « إناء كالفصة البسوطة وتحوها ، وجمها صحاف ».
 وانظر فى هسذا الباب حديثى ابن عباس وعمر بن أبى سلمة قى للتتتى ( رقم ٢٦٨٦ )
 و ٢٦٨٢ ) .

(٣) هنا في س و ج زيادة « صلى الله غليه وسلم » .

(٤) في نسخة ابن جماعة بحذف « عن » وكُتب على موضعها علامة الصحة ، والصحيح إثباتها انباعاً للاصل .

(٥) د قرن ، من بابى د نصر وضرب ، وقنك ضبط المضارع فى نسخة ابن جاعة بضم الراء وكسرها ، وكتب فوقها د مماً » .

(٦) فى من و ع ونسخة ابن جاءة «تكشف» بالتاء الفوقية ، وبذلك يكون سنيا
 لما لم يسم فاعله ، و « التمرة » نائب الفاعل ، والدى فى الأصل ما أثبتناه هنا .

 (٧) ضبط في نسخة ابن جاعة جنح الراء للشددة ، مبنيا لما لم يسم فاعله ، لمجانسة ماقبله ، وضبطنا بالبناء الفاعل أنسب لسياق السكلام . و « التعريس » قال في النهاية : «نزول للسافر آخر الليل نزلة النوم والاستراحة » .

(A) أما حديث النهى عن الفران بين التمرتين فانه حديث صحيح ثابت ، رواه أصحاب السكتب السنة ، والمطر عون المعبود (ج ٣ ص ٤٢٦ ــ ٤٢٧) فلمله لم يصل إلى الشافى باسناد صحيح ، وقد ثبت عند غيره ، وأما حديث النهى عن كشف المرة فتقل في عون المسبود (٣ : ٤٢٦) عن ملاً على القارى أنه رواه العلبراني من حديث ابن عمر باسناد حسن ، ويعارضه مارواه أبو داود وابن ماجه من حديث أنس بن مالك قال : « أتى حسن ، ويعارضه عليه وسلم بنمر عتيق ، فجل يغتشه ، يخرج السوس منه » . وجم

٧٤٧ - (أ) فلمًا كان الثوبُ مباحًا لِلاَّ بِسِ أَنَّ والطَّمَامُ مباحًا لِلاَّ بِسِ أَنَّ والطَّمَامُ مباحًا لَاَ كَانَتَ لَا كَانَتَ عَلَيْهِ كُلَّهُ إِنْ شَاء ، والأَرْضُ مَباحةً له إذا كانت لله لا لآدى ، وكان الناسُ فيها شَرَعًا (أ) \_: فهو نُعِيَ فيها (أ) عن شيء أن يفعلَ ، وأُمر فيها بأن يفعلَ شيئًا غيرَ الذي نُعيَ عنهُ .

٩٤٨ — والنَّهْ يُ يدلُ على أنه إنما نَهَى (٥) عن اشتمالِ الصَّمَاء والاحتباء مُفضِياً بفرجِه غير مُسْتَتِرٍ .. : أنَّ فى ذلك كشف عورته، قيلَ له يَسْتُرها بثوبه، فلم يكن نَهْيُهُ عن كشفِ عورته نَهْيَهُ عن لُبسِ قيلَ له يَسْتُرُها بشه، بل أمره أن يَلْبسه كما يَسْتُرُ عورته.

بعضهم بينهما بأن النهى محول على التمر الجديد دفعاً الوسوسة ، أو بأن النهى التنزيه والقمل لبيان الجواز . وأما النهى عن التعريس على الطريق الله ثابت صميح أيضا ، رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسأني من حديث أبي هريرة ، كما في عون المبود (ج ٢ س ٣٣٣) .

<sup>(</sup>۱) منا فی س و ج زیادة « قال الشافعی » .

 <sup>(</sup>۲) فى النسخ المطبوعة وابن جاعة « للابسه » ، والذى هذا هو ما فى الأصل ، ثم ضرب
 بعضهم على الباء والسين وكتب فوقهما بخط آخر « بسه » .

<sup>(</sup>٣) د شرعاً ، بالثين المعجمة والراء المقتوحتين ، يعنى سواء .

<sup>(</sup>٤) النسخ هنا مضطربة جدا ، واقدى فى الأصل كلة « نهى » واشحة ، وعلى النون ضنة ، وقبلها كلة كشطت بالسكين ، ثم كنب فى موضعها حرف « م » وأطيل حق وصل بالنون ، لشرأ « منهى » ، ولكن مزو ر ذلك نسى الضمة فوق النون ، وقد غلب على ظنى ، بل أكاد أوثن أن المحفوف كلة « فهو » فأتيتها ، وذلك من سياق الكلام أولاً ، وبما فى النسخ الأخرى ثانيا ، وإن كات مضطربة وليست بحبة ، فني نسخة ابن جاعة « وهو ، رأس خاء بالحرة علامة أنها نسخة ، ثم فوقه رتم « ٢ » وفى مقابله فى الحاشية بالحرة كلة « فهى » ثم وضع فوق كلة « عنه » خط أفتى بالحرة ، أمارة إلنائها ، وفى س و ع « فهو منهى فيها » وفى هذا تخليط ا ! أ

٩٤٩ - ولم يكن أثرُه أن يأكلَ مِن بين بديه ولا يأكلَ من رأس الطعام (١) ، إذا كان مباحًا له أن يأكل ما بين يديه (١) وجميع الطعام . : إلا أدّبًا في الأكل من بين يديه ، لأنه أجّلُ به عند مُواكِلهِ ، وأ بْعَدُ له من قُبْح الطّمْمَة (١) والنّهُم (١) . وأمّرَه ألاّ يأكلَ من رأس الطعام لأنّ البركة تنزلُ منه له (١) . على النّظر له في أنْ يُبارَك من رأس الطعام لأنّ البركة تنزلُ منه له (١) . على النّظر له في أنْ يُبارَك له بركة دائمة يدُومُ نُرُولُها له (١) ، وهو يُبيحُ له إذا أكل ما حَو ال رأس الطعام أن يأكر رأسة .

. ٩٥٠ وإذا أباح له المَرَّعلى ظهر الطريق فالمَرُّعليه إذْ كان مباحًا (٧)

(١) في - « « من رأس الثريد » وهو مخالف للأصل .

(٣) فى النسخ المطبوعة ديماً بين يديه ، وكلة دماً ، واضحة فى الأصل ، ويظهر
 أنهاكانت فى نسخة ابن جاعة ديما ، ثم أصلحت بالكشط وبنفس الخط دما »
 وأثر الاصلاح فيها ظاهر . وصواب المنى على ما فى الأصل .

(٣) والطعبة» منبطت في الأصل بكسرالطاء » وهوالصواب ، ومنبطت في نسخة ابن جاعة بالنسم ، وهو خطأ ، لأنها بالكسر حالة الأكل وهيئته ، وهو المراد هنا ، ولا يقال فيه إلا بالكسر ، وأما الطعبة بالنم قانها المأكلة أو الرزق أو وجه المكسب ، وهذه الممانى غير مرادة هنا ، ويجوز فيها كسر الطاء أيضا ، وأما الحالة والهيئة فهي ما كريد لاغه

(٤) د النهم » إفراط الشهوة في الطعام وأن لاعتلى عين الآكل ولا تشبع . وفي ج بعد قوله « والنهم » زيادة « والصره في الطعام » وليست في الأصل ولا في سائر النسخ .

(٥) كلة «له » ضرب عليها بسن قارئى الأصل ، ولم قد كر في سائر النسخ ، وإثباتها الصواب .

(٦) في س د بركة دائمة تدوم بدوام نزولها » وفي س د بركة دائمة يدوم بدوام نزولها . . . وكلاما مخالف للاصل ، وقد كتب بعضهم بخط جديد بحاشيته كلة د بدوام » .

(٧) فى س و ع دعلى ظهر الطريق فالمر عليه إذا كان مباحاً فله التعريس عليها » وهو مخالف الأصل فى جعل « إذا» بدل « إذ » وفى زيادة « فله التعريس عليها » . وفى ح دعلى ظهر الطريق فله التعريس عليها إذ كان مباحا » وهو مخالف للأصل أيضا ، ولكنه موافق لنسخة ابن جاعة ، فان فيها كما فى الأصل ، ثم وضعت علامة « ذ » بالحرة فوق قوله « فالمر عليه » وكتب أمامه بالحاشية قوله « فله التعريس عليها » ووضع فوقه كلة «أصل» ! ولا أدرى من أي أصل جاء هذا ؟ ! .

لأنه لا مالك له يَمنعُ المَرَّ عليه فَيَعُرُمَ بَنعه ـ : فإنما نهاه لمعنَّ (')
يُثبِتُ نَظَرَ الله ، فإنه قال : « فإنها مَأْرَى الهَوَامُّ وطُرُقُ الحَيَّاتِ ، ـ :
على النظر له ('')، لا عَلَى أن التَّمْرِيسَ محرَّمَ ، وقد يُنْعَى ('')عنه إذا كانت (')
الطريقُ متضايقًا مسلوكًا ، لأنه إذا عَرَّسَ عليه في ذلك الوقت مَنَعَ (')
غيرَه حَقَّه في المَرَّ.

٩٥١ — (٢٠ فَإِنْ قَالَ قَائُلُّ: فَمَا الفَرقُ بِينَ هَذَا وَالأَوَّلِ ؟
٩٥٢ — قِيلَ له : مَن قامتُ عليه الحجةُ يسلمُ أَنَّ النبَّ نَهَى عمَّا ٤٠ وصفنا ، ومَن فَمَل مَا نُهمَى عنه \_ وهو عالم يَهميُّه ِ \_ فهو عاصٍ بفعله ما نُهميَّ عنه ، وَليَسْتَغَفَر (٧) الله ولا يَمُوذُ (٨) .

٩٥٣ — فإن قال (١٠): فهذا عاص (١٠٠)، والذي ذكرت في الكتاب

<sup>(</sup>١) في نسخة ابن جاعة و ج د لمني ما ، وزيادة د ما ، خلاف للأصل .

<sup>(</sup>٢) فى النسخ المطبوعة «على وجه النظر له» وكلة « وجه» ليست فى الأصل ، وهى . مكتوبة فى نسخة ابن جماعة « وجهه » وعليها خط بالحرة أمارة النائها .

 <sup>(</sup>٣) ق ب د نهى » وهو خطأ ونخالف للأصل .

<sup>(</sup>٤) هكذا في الأصل «كانت» ويظهر أنها كانت كذلك في نسخة ابن جاعة ثم كشطت النون والتاء وكتب بدلهما نون ، وموضع الكشط والاصلاح ظاهر . و «الطريق» مما يذكر ويؤنث ، وقد استعمل الثافي كليهما هنا في جملة واحدة كا ترى ، وهو هي، طريف ؟

 <sup>(</sup>٥) في م د يمنع ، وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٢) منا في س و ج زيادة د قال الثانمي ، .

<sup>· (</sup>٧) في نسخة أبِّن جَاعة والنسخ المطبوعة « فليستنفر » بالفاء ، ولكنها في الأصل الواو .

 <sup>(</sup>A) مكذا في الأصل ديسود آ نائبات الواو مع «لا» الناهية ، ويجوز أن تكون نافية ،
 على إرادة النهى أيضا ، وهو كثير ، وقد تكلمنا مراراً على إثبات الحجزوم في صورة المرفوع في كلام الشافى ، وبينا وجه صحته .

<sup>(</sup>٩) في م زيادة د عائل » ولينت في الأصل ولا في سائر النسخ .

<sup>(</sup>١٠) في س بدل «عاس» «عام» وهو مخالف للأصل، وهو خطأ أيضا .

قبلَه فى النكاح والبيوع عاص (١) ، فكنف فَرَّقْتَ بين حالهما (١) ؟ مَلَمَهُ فَيَّقْتَ بين حالهما (١) ؟ مود مود من من الماحية في المعامى أعظمُ من بعض .

ومه - فا إن قال : فكُيف لم نُحُرِّمْ على هذا لُبْسَهُ وأكلَه وَمَرَّه على الأَخْرِ نكاحَه وبَيْعَهُ ومَمَرَّه على الأَخْرِ نكاحَه وبَيْعَهُ عمصيتِه ؟

ما حَلَّ له ، وحَرَّمْتُ عليه ما حُرَّمَ عليه ، وما حُرَّمَ عليه غيرُ ما أُحِلَّ له ، فأَحْلَلْتُ له ما حَلَّ له ، وحَرَّمْتُ عليه غيرُ ما أُحِلَّ له ، ومعصيتُه في الشيء المُبَاحِ له لا تُحَرَّمُه عليه بكلُّ حالٍ ، ولكن تُحرَّمُه عليه بكلُّ حالٍ ، ولكن تُحرَّمُه عليه بكلُّ حالٍ ، ولكن تُحرَّمُه عليه أن يفعلَ فيه المصية .

٩٥٧ – (٥) فإن قيل: فما مَثْلُ هذا ؟

٩٥٨ - قيل له (١): الرجلُ له الزوجةُ والجاريةُ ، وقد نُهِي أَن يَطَأُها حائضتَين (٧) وصائحتين ، ولو فَعل (٨) لم يَحلُّ ذلك الوط و(١) له

<sup>(</sup>١) في س بدل د عاس » د عام » وهو مخالف الاصل ، وهو خطأ أيضا .

<sup>(</sup>٢) في ما «حاليهما» وهو مخالف للأصل.

<sup>(</sup>۳) في س و ج « قلت » ومو مخالف للاصل .

<sup>(</sup>٤) في س و ج ه يحرم » والبناء في الأصل منفوطة من فوق .

<sup>(</sup>٥) هنا في سُ زيادة و قال الشافعي رضي الله عنه ،

<sup>(</sup>٣) ﴿ لَهُ ﴾ لَمْ كَرْ فِي سِ وَ جِ وَهِي ثَابِتَةَ فِي الْأُسِلِ .

 <sup>(</sup>٧) في س ( حائضين » وما هنآ هو الذي في الأصل ونسخة ابن جاءة ، وهو صيح فصيح نصيح ، يقال المرأة ( حائضة » كما يقال ( حائض » .

 <sup>(</sup>A) في س و ع ونسخة ابن جماعة و ولو فعل ذلك ، وكلة « ذلك » مزادة بحاشية الأصل بخط جديد .

<sup>(</sup>٩) رسمت في الأصل « الدطي » .

ف حالِهِ تلك ، ولم تُحَرَّمُ واحدة منهما عليه في حالٍ غيرِ تلك الحالِ ، إذا كان أصلُهما مباحًا حلالًا .

٩٥٩ - (١) وأصلُ مالِ الرجل مُحَرِّمٌ على غيره إلا بما أُبِيتَ به (١) مما يَحِلُ ، وفروجُ النساء محرَّماتُ إلاّ بما أُبِيتَ به من النكاح والله ، فإذا عَقَد عُقْدَةَ النكاح أو البيع (١) منهيًا عنها على عرَّم لا يَحِلُ إلاً بما أُحلُ به \_ : لم يَحِلُ الحَرِّمُ بمحرَّم ، وكان على أصل محريمه ، حتى يُو تَى بالوجه الذي أُحلَّه الله به (١) في كتابه ، أو على لسان رسوله (١) ، أو إجماع المسلمين (١) ، أو ما هو في مثل معناه .

٩٦٠ - قال (<sup>(A)</sup> : وقد مَثَّانَتُ قبلَ هذا النَّهْيَ الذي أُرِيدَ به غيرُ التحريم ِ بالدلائل، فا كتفيتُ مِن تَرْدِيدِهِ، وأسأَلُ الله العصمة والتوفيق.

<sup>(</sup>١) هنا في النسخ المطبوعة زيادة و قال الشافي ، .

<sup>(</sup>۲) اختلفت النسخ هنا، فنى س و س هبما أييح له به، وفى ج هبما أييح به ، وفى الله عنه الله وفى الله عنه الله و به وفى الله الله و الله وكتب بحاشيتها بجوار كلة ه له ، كلة ه به ، والذى وعليها علامة نسخة ، وهو غلط ، لأنه بذلك تتكرر كلة ه به ، تغييراً متكلفا ليبطها فى الأصل ما أثبتنا هنا ، ثم عبث به بعض العابين فنير كلة ه به ، تغييراً متكلفا ليبطها هذا الله ، ثم أعاد كتابها فوقها ، ثم كتب هو أو غيره بحاشيته كلتى هله به ، وعن هنا العبث اضطربت النسخ فيا أرى .

<sup>(</sup>٣) في سائر النسخ « البيع أو النسكاح » وما هنا هو الأصل ، ثم ضرب يعن قارئيه على قوله « النكاح أو » ثم أعاد كتابتهما بين السطور بخط آخر بعد كلة «البيم» .

<sup>(</sup>٤) في سائر النسخ «عنهما» وما هنا هو الذي في الأصل، والضير عائد على العقدة ، ولكن بعض الفارئين ألصق في أسفل الألف شطة حبر ، فأشبهت الكلمة أن تفرأ «عنهما»، والتصنع في هذا العمل ظاهر جدا .

<sup>(</sup>٥) كلة د به، لم تذكّر في س وهي ثابتة في الأصل .

<sup>(</sup>٣) في ب « نبيه » وهو مخالف للأصل .

 <sup>(</sup>٧) - «أو إجاع الناس» وهو مخالف للأصل.

 <sup>(</sup>A) في النسخ المطبوعة «قال الشافعي» والزيادة ليست في الأصل .

## [ باب الملم ]٥٠

٩٦١ - قال الشافئ: فقال (٢٠ لى قائل : ما العلم ؟ وما يَجب على الناسِ في العلم ؟

فقلتُ له : العلمُ علمانِ : علمُ عامَّةٍ لا يَسَعُ بالفَا غيرَ مفاوبٍ على عقله جَهْلُه .

٩٩٢ - قال: ومِثْلُ ماذا؟

٩٦٣ — قلتُ : مِثلُ الصاواتِ الخَسِ<sup>(٢)</sup>، وأنَّ قَهِ على الناس<sup>(١)</sup> صومَ شهرِ رمضانَ ، وحَبِعُ البيتِ إذا استطاعوه (٥)، وزكاةً في أموالهم، وأنه حَرَّم عليهم الزَّنا (٢) والقتلَ والسرفة والحَرَ ، وما كان في معنى

<sup>(</sup>۱) العنوان لم يذكر في الأصل ، بل لم يزده أحد من قارئيه بحاشيته ، ولكنه ثابت في نسخة ابن جاعة ، وقد رأيت إثباته مع الإشارة إلى زيادته .

وهذا الباب بدء أبحاث جديدة في الكتاب ، هي في الحقيقة أصول العلم ، وأصول النقه في الدين ، وهي التي لا يكتبها بمثل هذه الفوة إلا النافعي .

 <sup>(</sup>٢) فى نسخة ابن جاعة والنسخ للطبوعة « قال » بدون الفاء ، وهى البتة فى الأصل .

 <sup>(</sup>٣) هذا مانى الأصل ، ونى بآقى النسخ « مثل أن العباوات خس » . وقد عبث فى الأصل
 بسنى الكاتبين ، فكتب « أن » بين السطور ، وكشط الألف واللام من «الحس » .

 <sup>(</sup>٤) فى ج « وأن على الناس » وفى س « وأن الله فرض على الناس » ، وكله خلاف الأصل ، وقد زاد بضهم بخط آخر ألفاً بجوار كلة « قة » وكتب « فرض » بين السطرين ، حتى تقرأ الجلة على ماكتب فى س .

<sup>(</sup>٥) فى ابن جاعة والنسخ الطبوعة « إن استطاعوا إليه سبيلا » وقد غير بضهم فى الأصل كلة « إذا » فجلها « إن » والهاء فى « استطاعوه » فجلها ألغاً » وأما الزيادة فليست فى الأصل .

<sup>(</sup>٦) في سائر النسخ « الربا والزنا » وما هنا هو الثابت في الأصل ، ولكن فيه تحت

هذا ، مَمَّا كُلَّفَ البِبَادُ أن يَعقلوه ويَسلوه ويُعطُّوه من أنفسهم وأموالهم ، وأن يَكُفُوا عنه ؛ مَا حَرَّم عليهم منه (١).

عن مَّن مَضَى مِن عَوَامَّهم ، يَحْكُونَه عن رسولِ الله ، ولا يتنازعون (٢٠ في عن مَا يَتْهُ الله ، ولا يتنازعون (٢٠ في حكايتِه ولا وجوبه عليهم .

النون نقطة ، فلا أدرى هل هي ثابتة سيسة ، لتشير إلى قراءة الكلمة بالوجهين « الزنا » « الربا » ؟ وكلة « الفتل » مقدمة في س .

<sup>(</sup>۱) فى ابن جاعة و ع « بحا حرم الله عليهم منه » وفى س و س كا هنا ولكن فى س بدل « ما » « عما » وفى س « مما » وكل ذلك مخالف للأصل ، والذى فيه « ما » ثم لم يفهم بسن قارئيه ، فألمبق با و فى الأصل واضح ، « ما » موصولة بدل من الضبير فى « عنه » يمنى : وأن يكفوا عن الذى حرم عليهم منه ، وكلة « حرم » ضبطت فى الأصل بنتح الماء والناء الفاعا

<sup>(</sup>٢) هنا في س و ج زيادة « قال الشانسي » .

 <sup>(</sup>٣) فى س و ع وابن جاعة تأخير كلة وكله ، بسد قوله « من العلم » والذى كان
 فى الأصل ما أثبتنا ، ثم ضرب بعض قارئيه على كلة « كله » وأعاد كتابتها مؤخرة
 فوق السطر .

<sup>(</sup>٤) قوله « نصا » ضبط فى الأصل بفتح النون وتشديد الصاد ، حتى لايكون موضع شبهة وكذلك فى ابن جماعة ، ولكن بعض الفارئين كتب فى الأصل ألفا بعد العال و هطتين تحت النون ، لشرأ « أيضا » ومو عبث وسخف .

<sup>(</sup>٥) هكذا هو في الأصل بألف بعد العال وعليها فتعنان ، والوجه الرفع . ولكنّ لما هنا وجها أيضا ، أن يكون مفعولا لفعل محذوف ، كأنه قال : وتجده موجوداً ، أو : وتراه موجوداً ، أو نحو ذلك . وقد كانت بالنصب أيضا في نسخة ابن جاعة ، ثم كشطت الألف ، وموضعها بين .

<sup>(</sup>٦) هنا في س زيادة «كله» ، وليست في الأصل .

 <sup>(</sup>٧) في م د لايتنازعون ، وفي ع د فلا يتنازعون ، ، وكلاما مخالف للأسل .

٩٦٥ - وهذا العِلْم العالم الذي لا يُمكنُ فيه النَاطُ من الخبرِ ،
 ولا التأويلُ ، ولا يجوزُ فيه التّنازعُ .

٩٦٦ — قال: فما الوجة الثاني ؟

من فروع الفرائض ، وما يَنُوبُ العِبَادَ مِن فروع الفرائض ، وما يُخَصَّ به من الأحكام وغيرِ ها ، مما ليس فيه نَصْ كتاب ، ولا في أكثرِ م نصْ سنة ، و إنْ كانت في شيء منه سنة فإعما هي من أخبار الخاصة ، لالاله أخبار العامة ، وما كانَ منه يحتملُ التأويلَ ويُسْتَدْرَكُ قياساً .

مدًا أن يكونَ واجباً وجوبَ العلم عبله عبد الله عبد العبد العبد العبد العبد العبد العبد الناس علم العبد العب

<sup>(</sup>١) في .. « فقلت له » وفي س و عج « قال : فقلت له » وكل مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٢) هنا في النسخ المطبوعة زيادة و من » وليست في الأصبل ، وهي مكتوبة في نسخة ابن جاعة وعليها خط أحمر ، للدلالة على النائها .

<sup>(</sup>٣) كتبت فى الأصل د فيعدوا » على الكتبة القدعة ، ثم ألمنق بضهم ألفا أخرى قبل النماء ، وهذه هزة الاستفهام جائز حذفها . وفي س و ع د أتعدون ، وهو خطأ لامني له .

<sup>(</sup>٤) فى النسخ المطبوعة « العلم الذى قبله » وهو مخالف للأصل ولنسخة ابن جماعة . وحذف الموصول وإبقاء صلته لدلالتها عليه جائز عند السكوفيين والأخفش ، وكلام الشافى به حجة وشاهد لهم . وقد مضى أيضا فى الفترة (٢٩١) قوله « فى الآى ذكرت » ، وتأولناه هناك بأن الجلة حل ، وهو مما يدخل فى هذا الباب أيضا من حذف الموصول لدلالة المصلة . وانظر شواهد التوضيح لابن مالك (س ١ ٥) .

<sup>(</sup>٥) هكذا نقطت في الأصل واضحة ، النون قبل التاء ، وهوصميح جائز ، يقال : «انتفل» و د تنفل » يممني . وفي س و ب د متنفلا » بتقديم التاء على الجادّة .

ومَن تَرَكُ عِلْمَه غيرَ آثم بِتركه ؟ أو مِن وجه ِ ثالثٍ ، فَتُوجِدُ فَاهُ<sup>(١)</sup> خَبَرًا أو قياسًا ؟

٩٦٩ — (٢)فقلتُ له : بل هو مِن وجهِ ثالثٍ .

٩٧٠ — قال: فَصِفْهُ <sup>(٣)</sup> واذكر الحجَّة فيه، ما <sup>(٤)</sup> يَلْزَمُ منه، وَمَن يَلزَمُ ، وعن مَّن يَسْقُطُ ؟

ولم يُكَلِّفُها كُلُّ الخَاصَّةِ ، هذه دَرَجَةٌ من الطِّم لِيس تَبْلُفُها (المامَّةُ ، وَمَن احتملَ بلوغَها من الخَاصَّة فلا يَسَمُهُمْ كُلَّهُم كَافَةً أن يُعَلَّمُوها ، وإذا قام بها مِن خاصَّيهِم مَن فيه الكفايةُ لم يَحْرَجُ غيرُه ممن تُركها ، إن شاء الله ، والفضلُ فيها لمن قام بها على مَنْ عَطَلَها (الله عن تُركها ، إن شاء الله ، والفضلُ فيها لمن قام بها على مَنْ عَطَلَها (۱) .

معناه ، فأوجِدْنِي هذا (٢٠ خَبَراً أو شيئا (١٠ في معناه ، ليكون هذا تياساً عليه ؟

 <sup>(</sup>١) في س و ج د فوجدناه ، وهو خطأ و غالف للأصل .

 <sup>(</sup>٢) منا في النسخ الطبوعة زيادة « قال الشافعي » .

<sup>(</sup>٣) هنا في النسخ الطبوغة زيادة « لى » وهي مكتوبة في نسخة ابن جاعة وملغاة بالحرة .

<sup>(</sup>٤) في النسخ المطبوعة دوما» والواو ليست في الأصل ولا في نسخة ابن جاعة .

 <sup>(</sup>٥) في النسخ المطبوعة د يبلغها > بالياء التحتية > وهي في الأصل منفوطة التاء من فوق ...

<sup>(</sup>٦) هذه التقرة في ع فيها بضع أغلاط ، لم نر هاعيا إلى الاطالة بذكرها .

<sup>(</sup>٧) فى س « قال الشافى قال فأوجدلى » وكذاك فى ج بحنف « قال » ، وفى س « قال فأوجدنى » بحنف الغاء ، وفيها كلها « فى هذا » بزيادة « فى » وكل ذلك عنالف للأصل .

 <sup>(</sup>A) في س «وسببا» وفي ع « وشيئاً » وكلاما خطأ ومخالف للأصل .

مه - فقلت له : فَرَضَ الله الجهادَ في كتابه وعلى لسان نبية ، ثم أكد النّفيرَ مِن الجهادِ فقال : ﴿ إِنَّ الله اشْتَرَى مِنَ الْمُوْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَ اللّهُمُ لا إِنَّ اللّهُ وَالقُرْآنِ ، وَمَنْ أُوفَىٰ وَيُقْتَلُونَ ، وَعُدًا عَلَيْهِ حَقًا فِى النّوْرَاةِ وَالإِنجِيلِ وَالقُرْآنِ ، وَمَنْ أُوفَىٰ وَيُقْتَلُونَ ، وَعُدًا عَلَيْهِ حَقًا فِى النّوْرَاةِ وَالإِنجِيلِ وَالقُرْآنِ ، وَمَنْ أُوفَىٰ وَيُقْتَلُونَ ، وَعُدًا عَلَيْهِ حَقًا فِى النّوْرَاةِ وَالإِنجِيلِ وَالقُرْآنِ ، وَمَنْ أُوفَىٰ بِعَمْدُهِ مِنَ أَنْهُ ، فَاسْتَبْشِرُوا بِيَيْكُمُ اللّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ ، وَذَلِكَ مُو الفَوْرَ العَظِيمُ ﴾ وَالْقُورُ العَظِيمُ ﴾ واللهُ وَاللّهُ وَقَالِلْهُ اللّهُ وَاللّهُ وَال

٩٧٤ - وقال : ﴿ قَاتِلُوا اللَّشْرِكِينَ كَافَّةً (٣ كَمَا يُقَاتِلُونَكُمُ كَافَّةً ، وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللهُ مَعَ اللَّقِينَ ﴾ (١)
 كَافَّةً ، وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللهُ مَعَ اللَّقِينَ ﴾

٥٧٥ - وقال: ﴿ اقْتُنَاوَا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْ ثَمُومُ ﴿ وَخُدُومُ مُ وَخُدُومُ مُ وَخُدُومُ مُ وَخُدُومُ مُ وَالْحَدُومُ مَ وَاقْمُدُوا لَمُمْ كُلُّ مَرْصَدٍ ، فَإِنْ تَأْبُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الرَّكَاةَ فَخُلُوا سَبِيلَهُم، إِنَّ اللهَ غُفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ (٥)

مه وقال : ﴿ قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بَالْيَوْمِ اللَّهِ وَلَا بَالْيَوْمِ اللَّهِ فَي اللَّهِ مَا مَرَامٌ اللَّهِ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقُّ اللَّهِ فِي اللَّهِ عَرْسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقُّ

<sup>(</sup>١) في الأصل إلى هناء ثم قال د الآية ،

<sup>(</sup>۲) سورة التوبة (۱۱۱) ...

<sup>(</sup>٣) في الأصل إلى هنا ، ثم قال « الآية » . والتلاوة «وقاتلوا» ولكن الشافعي كثيراً مايحذف حرف العطف عند ذكر الآيات للاستدلال .

<sup>(</sup>٤) سورة التوة ٣٦١) .

<sup>(</sup>o) في الأصل إلى هنا ، ثم قال « الآية » . والتلاوة « فاقتارا »

<sup>(</sup>٣) سورة التوبة (٥) .

<sup>(</sup>٧) في الأصل إلى هنا ، ثم قال « إلى : صاغرون » .

مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدَ وَمُ صَاغِرُونَ ﴾ (١)

٩٧٧ — (١) أخبرنا عبد العزيز (١) عن محمد بن عمرو (١) عن أبى سَلَمَةَ (١) عن أبى مربرة قال : قال رسولُ الله : « لاَ أَزالُ أَقَاتِلُ الناسَ حتى يقولوا لا إِلٰه إِلاَّ الله ، فاذا قالوها عَصَمُوا (١) منى دماء هم وأموالهم إلاَّ بحَقَيًا ، وحسابُهم على الله (١) .

٧٨ - وقال الله جلّ ثناؤه: ﴿ مَا لَكُمُ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فَي سَبِيلِ اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ جلّ ثناؤه: ﴿ مَا لَكُمُ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فَي سَبِيلِ اللهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ خِرَةِ إِلاّ قليلٌ . إِلاَّ تَنْفِرُ وَا يُعَذَّبُهُ عَذَابًا فَي اللّهُ عَلَى كُلُّ شَيْء أَلِي اللّهُ عَلَى كُلّ شَيْء قَدِير ﴿ إِلّا قَلْمُ اللّهُ عَلَى كُلّ شَيْء قَدِير ﴿ إِلّا قَلْمُ اللّهُ عَلَى كُلّ شَيْء قَدِير ﴿ إِلَّا عَلَى كُلّ شَيْء قَدِير ﴿ إِلَّا عَلَى كُلّ اللّهُ عَلَى كُلّ شَيْء قَدِير ﴿ إِلَّا عَلَى كُلّ اللّهُ عَلَى كُلّ اللّهُ عَلَى كُلّ شَيْء قَدِير ﴿ إِلَّا عَلَى كُلّ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلَى كُلّ اللّهُ عَلَى كُلّ اللّهُ عَلَى كُلّ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمَ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى كُلّ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى كُلّ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ كُلّ اللّهُ عَلَى كُلّ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَى كُلّ اللّهُ عَلَى كُلّ اللّهُ عَلَى كُلّ اللّهُ عَلَى كُلّ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى كُلّ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى كُلّ اللّهُ اللّهُ عَلَى كُلّ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

٩٧٩ – وقال : ﴿ انْفُرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا ﴿ ''وَجَاهِدُوَا بِأُمُو َالِهِ ﴾

<sup>(</sup>١) سورة التوبة (٢٩) .

<sup>(</sup>۲) منا فی س و ع زیادة « قال الشافعی » .

 <sup>(</sup>٣) فى النسخ المطبوعة ونسخة ابن جماعة زيادة « بن عجد الدراوردى » وقد كتب بعضهم
 فى الأصل بين السطور « بن عجد » بخط آخر .

<sup>(</sup>٤) فى النسخ المطبوعة زيادة « بن علقمة » وليست فى الأصل ولا فى نسخة ابن جماعة ، بل كتب فيها فوق موضم الزيادة « ص » دلالة على عدم إلياتها هنا .

<sup>(</sup>٥) في س و ج زيادة « بن عبد الرحن » .

 <sup>(</sup>٦) فى ــ « فأذا قالوها فقد عصبوا » وفى س و ع ونسخة ابن جماعة « فأذا قالوا
 لا إله إلا أقة عصبوا » والكل مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٧) الحسديث رؤاه أصاب الكتب السنة بألفاظ متقاربة وبأسانيد كثيرة . وانظر عون المعبود (ج ٢ س ١ – ٣ و س ٣٤٧ – ٣٤٨) .

<sup>(</sup>٨) في الأصل إلى هنا ، ثم قال د إلى : على كل شيء قدير ، .

<sup>(</sup>٩) سورة النوبة (٣٨ و ٣٩) .

<sup>(</sup>١٠) في الأصل إلى هنا ، ثم قال د الآية » .

وَأَنْفُسِكُم فَى سَبِيلِ اللهِ ، ذَلِكُم خَيْرٌ لَكُم إِنْ كُنْتُم تَمْلَمُونَ ﴾ (١).

• قال (٢): فاحتملت الآياتُ أن يكونَ الجهادُ كلهُ والنَّهِ وَالنَّهِ مُناهً منه \_ : على كل مُطيقٍ له ، لايسَعُ أحدًا منهم التخلُّفُ عنه ، خاصَّة منه \_ : على كل مُطيقٍ له ، لايسَعُ أحدًا منهم التخلُّفُ عنه ، كا كانت الصلواتُ والحجُ والزكاةُ ، فلم يخرُم أحد (٢) وَجَب عليه فرضُ منها من (١) أن يُورِّدُى غيرُه الفرضَ عن نفسه ، لأنَّ عَمَلَ أحدٍ (١) في هذا لا يُكتَفُ لفيو ه .

٩٨١ – واحتملت أن يكون معنى فرضِها غير معنى فرضِ الصاوات ، وذلك أن يكون تُصِد بالفرض فيها (٢) قَصْد الكفاية ، فيكون من قام بالكفاية في جهاد من جُوهِد من المشركين مُدْرِكاً تأدية ٩٩ الفرض ونافلة الفضل ، و مُحْرِجًا مَن تَخَلَف من المأْمَم .

٩٨٢ - ولم يُسَوِّى (٢٠ اللهُ بينهما ، فقال اللهُ : ﴿ لاَ يَسْتَوِى القَاعِدُونَ مِنَ المُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَر (٨٠ وَالمُجَاهِدُونَ فَ سَبيل اللهِ

<sup>(</sup>١) سورة التوبة (١١) .

<sup>(</sup>Y) في النسخ الطبوعة « قال الثانمي »

 <sup>(</sup>٣) فى النسخ الطبوعة زيادة « منهم » وليست فى الأصل ، وكتبت فى نسخة ابن جاعة ،
 ثم ألنيت بالحرة .

<sup>(</sup>٤) كلة « من » لم تذكر فى نسخة ابن جاعة ولا النسخ المطبوعة ، وهى ثابتة فى الأصل ثم ضرب عليها بسن تارثيه . وإثبانها هو الصواب ، وهى هنا السببية .

 <sup>(</sup>٥) فى - «عمل كل أحد» وكلة « كل» هذا لامنى لها ، وليست فى الأصل .

<sup>(</sup>٦) في س د منها ، وهو مخالف للأصل .

 <sup>(</sup>٧) حكفا بالأصل باثبات حرف العلة مع « لم » وقد أبنّـا وجهه مراراً . وفي سائر النسخ
 « لم يسو » على الجادة .

<sup>(</sup>A) في الأصل إلى هنا ، ثم قال « الآمة » .

بِأُمْوَا لِمِنْ وَأَنفُسِمِ ، فَضَّلَ أَلَهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالْهِمْ وَأَنفُسِمِمْ عَلَى الْمُوَالِمِمْ وَأَنفُسِمِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ وَفَضَّلَ ٱللهُ المُجَاهِدِينَ عَلَى القَاعِدِينَ دَرَجَةً ، وَكُلاً وَعَدَ ٱللهُ الْحُسْنَى، وَفَضَّلَ ٱللهُ المُجَاهِدِينَ عَلَى القَاعِدِينَ مَلَى القَاعِدِينَ أَجْراً عَظِيماً ﴾ (١). فأما الظاهرُ في الآبات فالفَرْضُ على العامّة (١)

مه - قال: فأبن الدّلالة في أنه (3) إذا قام بعضُ العامّة ِ الكفاية أخرجَ المتخلّفين من المأثم ؟

٩٨٤ - (٥) فقلتُ له: في هذه الآية ِ.

مهه – قال: وأينَ هو منها ؟

<sup>(</sup>١) سورة النساء (٩٥) . ثم هنا بحاشية الأصل مانصه : « بلغ السياع في الحبلس الحادي عدم ، وصم ابني عد » .

<sup>(</sup>۲) هذه الجُلة من كلام الشافى ، يريد أن ظاهر الآيات فى الأمر بالقتال أنه فرض عين ، ثم هو يريد أن يصرح مادعاه إلى القول بنير ظاهرها ، فى صورة السؤال والجواب ، كما سيأتى ، ولكن قارلوا الكتاب لم يفهموا مراده ، وظنوا أن هـنا من سؤال مناظره ، فزاد بعضهم بين السطور « قال نقال » ليبسل هـنا الكلام من اعتماض المعترض ، ثم جاءت نسخة ان جاعة وبعدها النسخ المطبوعة فزادوا و هموا ، فقالوا « قال الشافى نقال أما الظاهر » الح ، وكل هذا خطأ .

<sup>(</sup>٣) هــذا اعتراض المناظر ، وأذلك ثبت في الأصل قوله « قال » . وأما النسخ الأخرى فأعوا السكلام على فهمهم فحذفوا كلة « قال » . وقوله « فأن » بالباء الموحدة ، من الإبانة ، وضبطت في الأصل بكمر الباء ، ولكن تصرف فيها بعضهم فوضع نقطة أخرى لتكون « فأين » و فسى الكسرة تحتالباء ! وبذلك كتبت في سائر النسخ .

<sup>(</sup>٤) الشانعي بكثر التنويم في استعمال حروف الجر"، ويعاو في عبارته عن مستوى العاماء، ولذلك لم يرض بعض قارئى الأصل عن كلة « في » هنا ، فضرب عليها وألعسق باء بالألف ، فصارت « بأنه » وبذلك ثبتت في النبخ المطبوعة ، وأما نسخة ابن جاعة فنيها « على أنه » ثم كتب بالحرة فوق حرف « على » علامة أنها نسخة .

 <sup>(</sup>٥) هنا في النسخ المطبوعة زيادة « بال الشافعي » .

٩٨٦ - قلتُ: قال اللهُ: ﴿وَكُلاَّ وَعَدَ اللهُ الْحُسْنَى ﴾ فوعدُ (١) المتخلَّفينَ عن الجهادِ الحسنَى على الإيمانِ ، وأبانَ فضيلةَ المجاهدين على التخلُّف إذا خَزَا غيرُم .. : كانت المُعُوبةُ بالإيم .. إن لم يَعْفُو اللهُ (١) .. : أو لَى بهم من الحسنَى .

٩٨٧ – قال: فهل تَجدُ في هذا غيرَ هذا ؟

مه - قلتُ : نعم ، قال اللهُ : ﴿ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَةٌ " مَا فَا اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

<sup>(</sup>١) في سـ « فوعد الله » ولفظ الجلالة لم يذكر في الأُصل .

<sup>(</sup>٢) فى سد بالحسنى » وفى س و ج د الحسنى عن الجهاد » بالتقديم والتأخير ، وكل ذلك تخالف للأصل .

 <sup>(</sup>٣) ديفو ، كتبت في الأصل على صورة الرفوع بعد الجازم ، بل كتبت مكذا
 ديموا ، وكتبت في سائر النمخ ديف ، وفي س و س د إن لم يف الله عنهم ، والزبادة لبست في الأصل ولافي نمخة ابن جماعة .

 <sup>(</sup>٤) في الأصل إلى هنا ، ثم قال « إلى : يمذرون » .

<sup>(</sup>٥) سورة التوبة (١٢٢) .

<sup>(</sup>٩) « غزى» كتبت في الأصل «غزا» على قاعدته في كتابة أمثالها بالألف ، فاشتبت على القارئين والناسخين ، فظنوها «غزا» ثلاتيا ، والصواب أنها منالربامي المضاعف ، يمر عقال : « أُغزَى الرجل وغزاه: حمله أن يُعزوك ، هكذا نس المسان ، وهو الذي يناسب سياق الكلام في قوله « وخلف أخرى » . ويؤيده أن كلة « جاعة » منطت في الأصل بالنصب بختحين ، ثم حاول بعض القارئين تشيرها ، فألصق باه برأس الجميم ، لتقرأ « بجماعة » ولم يمنعه من ذلك ضبطها بالفتح ، ويظهر أنها كانت كذلك في نسخة إن جاعة ،ثم كشطت الفتحتان من فوق الكلمة ، وموضح الكشط ظاهر، ووضعت كسرتان تحتها ، ثم ألصقت الباء بالجيم إلصاقا مستحدثا واضع الجدة ، وبذلك طبحت في ع .

 <sup>(</sup>٧) في س د آخرين ، وهو مخالف للأصل ونسخة ابن جاعة ,

٩٨٩ - وكذلك ما عَدَا الفرضَ في عُظْمِ الفرائضِ (٢) التي لايَسَعُ جَهِلُها، والله أعلم .

٩٩٠ - (3) وهكذا كل ما كان الفرض فيه مقصودًا به قصد الكفاية فيم عن المسلمين من فيه الكفلية خرج من المسلمين من فيه الكفلية خرج من تخلّف عنه من المأثم .

٩٩١ - ولو ضَيَّمُوه معا خِفْتُ أَن لاَّ يَخْرُجَ واحدُ منهم مُطيِقٌ فَيه مِن المَّاثُم، بللا أَشُكُ إِن شاء الله ، لقوله : ﴿ إِلاَّ تَنفُرُوا يُعَدُّ بُكُمُ عَذَابًا أَلِياً ﴾ (٥) عَذَابًا أَلِياً ﴾ (٥)

<sup>(</sup>۱) هـذا منى الأصل ، وهو صحيح واضح ، ولـكن بعض الفارئين ضرب على كلة « وأخبرنا » وهى فى آخرالسطر ، وكتب فوقها بخط آخر « قال وأخبرنا » ثم ضرب على ذلك شخص آخر ، وكتب بخط ثالث بجوار لفظ الجلالة فى أول السطر بعده كلة « وأخبر » . وعن ذلك اضطربت النسخ ، فنى نسخة ابن جماعة « وأخبر الله » وفى ج « وأخبره الله » وفى س « فأخبره الله » وفى س « قال الشانعي رحمه الله تعالى : فأخبر الله » ، والصواب ما أثبتنا .

<sup>(</sup>٢) زاد بُسَمهم هنا في الأصل بين السطرين بخط آخر ، كلة « قال » وبذلك ثبتت في سائر النسخ ، وما في الأصل صحيح ، على إرادة القول محذونا ، كمهنيم البناء .

<sup>(</sup>٣) عظم ، منبطت في الأصل بضم الدين . وفي اللسان : « قال اللحياني : عظم الأمر وَعَظْمُهُ : مُعْظَمَهُ . وجاء في عُظْم الناس وعَظْمهم ، أي في مُعْظَمهم " .

<sup>(</sup>٤) هنا في النسخ المطبوعة زيادة • قال الثافعي » .

<sup>(</sup>٥) سورة التوبة (٣٩) .

٩٩٢ - قال: فيا معناها ؟

٩٩٣ - قلتُ : الدَّلالةُ عليها أَنَّ تَخَلَّفَهُم عنِ النَّفِيرِ كَافَةً لا يَسْمُهُم، ونَفَيِرَ بعضِهم - إذا كانت (١) في نفيره كِفايَة - : يُخرِجُ (٢) مَن تَحَلَّف (٢) مِن المأْثم ، إن شاء الله ، لأنه إذا نَفَر بعضُهم وقَعَ عليهم اسمُ «النفير » .

۹۹۶ — قال : ومثِلُ ماذا<sup>(۱)</sup> سِوَى الجهادِ ؟

٩٩٥ - قلتُ : الصلاةُ على الجنازَةِ (٥) ودفنها ، لا يحلُّ تركُها ولا يجبُ على كلُّ تركُها ولا يجبُ على كلُّ مَن بِحِضْرَتها (١) كلهُم حضورُ ها (١) ، ويُخْرِجُ مَن تَحَلَّف (١) مِن المأْثم مِن قام بكفايتها .

<sup>(</sup>١) في ـ د إذا كان ، وهو مخالف للأصل .

 <sup>(</sup>۲) في ج ونسخة ابن جاعة «تخرج» وهو مخالف للأصل، وخطأ ، لأن الضمير راجم إلى النفير .

 <sup>(</sup>٣) في س زيادة «عنها» وهي زيادة خطأ ، وليست في الأصل .

<sup>(</sup>٤) في ج « ومثل هذا » وهو خطأ صرف . وفي نسخة ابن جماعة « ومامثل ماسوى الجهاد » ثم ضرب على « ما » الأولى بالحمرة ، وهو مخالف للاصل .

<sup>(</sup>٥) فى نسخة ابن جاعة و من و ج د الجنائز ، بالجم ، وفى الأصل كا هنا بالإفراد ، ثم لعب فيه بعضهم ، فضرب على حرفى د زة ، وكتب فوقهما ديز ، .

 <sup>(</sup>٦) في س « يحضرها » والذي في الأصل وسائر النسخ « بحضرتها » ثم كشط بعضهم
 التاء ، وأبنى موضعها وإحدى تعطيها ظاهرين .

<sup>(</sup>٧) بحاشية س مانصه: دولايجب الح ، هكذا فى جميع النسخ بتكرار لفظ كل ، والظاهر أنه من الناسخ ، كتبه مصححه ، . وليس هذا من الناسخ ، بل دو فى أصل الربيع واضع ، وهو تكرار لزيادة التوكيد ، وليت الناسخين أهوا لنا سائر الأصول كا أهوا هذه !

<sup>(</sup>A) في س و ج زيادة «عنها» وليست في الأصل ، بل كتبت فيه بين السطور بخط آخر، وكتبت كذلك بحاشة نسخة إن جاعة وعليها علامة الصحة .

معدارة السلام، قال الله : ﴿ وَإِذَا حُبِينُمْ بِتَحِيَّةٍ فَعَوْدًا بِأَدْ الله عَلَى الله الله الله الله الله الله عَلَى الله عَلَ

مه ولم يزَل المسلمون على ما وصفت ، منذُ بعث الله نبية (٥) منذُ بعث الله نبية (٥) منذُ بعث الله نبية (٥) من المعنا المعنا

<sup>(</sup>١) في الأصل إلى هنا ، ثم قال « الآية » .

<sup>(</sup>٢) سورة النماء (٨٦) .

<sup>(</sup>٣) هذان حديثان . ولسكن في الموطأ (ج ٣ ص ١٣٧) : « ماك عن زيد بن أسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : يسلم الراكب على المساشى ، وإذا سلم من القوم واحد أجزأ عنهم » . وأخرج الشيخان وغيرهما من حديث أبي هريرة مرفوعاً : « يسلم الصغير على السكتير » . وله ألفاظ أخرى ، وانظر عون المبود (ج ٤ ص ١٦٥ – ٣١٧) وقتح المارى (ج ١١ ص ١٣٠) . وروى أبو داود (ج ٤ ص ٢٠٠) من حديث على بن أبي طالب مرفوعاً « يجزئ عن الجاعة إذا مروا أن يسلم أحده ، من حديث عن الجلوس أن يرد أحده » . وفي إساده سعيد بن خالد الحزامى المدنى ، وفيه ضف من قبل حفظه . وفي الباب حديث بمناه من رواية الحسن بن على ، نسبه المبشى في يحم الزوائد (ج ٨ ص ٣٠) إلى الطبراني ، وقال : « وفيه كثير بن يحي ، وهو سعيف » .

<sup>(</sup>٤) فى نسخة ان جاعة و س و ج « لئلا يكون » وهو خطأصرف ، لأن الراد أن كون الأمر فى هذا على السكفاية بمنم تسطيل الردّ ، وهو ظاهر ، وبنى الحطأ على تصرف بسنى الفارئين فى الأصل ، فزاد كلية «لا» بين السطور بين كلتى «لأن» و « يكون».

<sup>(</sup>٥) في - « نبيهم » وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٦) في نسحة ابن جماعة بالحاشية زيادة كلة « بعضهم » وعليها علامة الصحة ، وليست في الأصل .

الفَضْلَ لِمَنْ قام بالفقهِ (١) والجهادِ وحضورِ الجنائزِ ورَدِّ السلامِ ، ولا يُؤَمَّمُونَ مِن قَصَّر عن ذَلك ، إذا كان بهذا (٢) قائمُونَ بكفايته .

## [باب خبرِ الواحدِ ] ٣

٩٩٨ (٥) فقال (٥) لى قائل: أَحْدُدُ لِي أَقِلُ مَا تَقُومُ بِهِ الْحُجَةِ

على أهل العلم ، حتَّى يَثبتَ عليهم خبرُ الخاصَّة .

٩٩٩ - فقلتُ : خبرُ الواحدِ عن الواحدِ حتى يُنتَعَى ، به إلى

(١) في ب د بالنقة ، وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٣) فى نسخة ابن جماعة « إذ » وقد ضرب بسنى قارئى الأصل على الألف الأخيرة من « إذا » . وقوله « بهذا » هو الذى فى الأصل ، ثم عبث فيه عابث فجله « لهذا » والتنبير بين ، ثم زاد بين السطور كلة « قوم » ، فصار السكلام « لهذا قوم » وبه ثبت فى نسخة ابن جماعة وسائر النسخ ، وما هنا هو الموافق للأصل .

<sup>(</sup>٣) أما الأصل فليس فيه عنوان ، ولا من زيادات القارئين ، وأما نسخة ابن جماعة فكتب بحاشيتها « باب خبر الواحد » ولم يكتب عليه مايفيه صحه وأنه من أصل الكتاب ، وقد كتب هذا السران في س أيضا . وفي س و عج « باب تثبيت خبر الحبة » وهو عنوان طريف، ولكن لا أدرى من أبن هل .

وانظر في معنى هـ ذا الباب من كلام الشافعي ، ماثاله في كتاب اختلاف الحمد يث بحاشية الجزء السابع من الأم (س ٢ ــ ٣٨) وما قاله في كتاب جماع الملم ، في الجزء السابع من الأم في « باب حكاية قول من ردّ خبر الحاصة » (س ٢٠٤ ــ ٢٦٢) . ومن نقه كلام الشافعي في هـ ذا الباب وجد أنه جمع كل الفواعد الصحيحة لعلوم الحديث (المصطلع) وأنه أول من أبان عنها إبانة واشحة ، وأقوى من نصر الحديث ، واحتج لوجوب العمل به ، وتصدّى الردّ على مخالفيه ، وقد صدق أهل مكة وبروا ، إذ صحوه « ناصر الحديث » رضى الله عنه .

<sup>(</sup>٤) هنا في سائر النسخ زيادة « قال الثانعي » .

 <sup>(</sup>٥) في ابن جماعة و س و ع « قال » بدون الفاء ، وهي ثابتة في الأصل .

<sup>(</sup>٦) كلة د حتى ، مكنوبة بين السطرين بخط يشبه خط الأضل ، وكنيت بالياء مع أن أكثر مايكتبها د حتا ، بالألف ، ولكن كتبها فى بسنى للواضع بالياء ، فلذك أكثر مايكتبها د حتا ، بالألف ، ولكن كتبها فى بسنى للواضع بالياء ، فلذك أكثر مايكتبها د حتا ، بالألف ، ولكن كتبها فى بسنى المواضع بالياء ، وسالة

النبيُّ أو مَن انْتَعْلَى (١) به إليه دونه (٢).

رجعت أنها هنا من الأصل . وكلة « ينتهى » كنبت فيه بالياء على خلاف عادته ، وكان الأثرب أن تكون « يَنْتَهِى » لولا أنه ضبط الياء في أولهما بالنم ، وللمني صحيح في الحالين .

(١) في ع أو إلى من انتهى، وكلة « إلى، ليست في الأصل . وقوله « انتهى، كتب فيه « انتها » بالألف ، فلذلك ضبطناه بالبناء الفاعل .

(٢) يسى : حتى پنتهى باسناد الحمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان الحبر مرفوطا إليه ، أو ينتهى باسناده إلى من روى عنه الحبر مد النبي صلى الله عليه وسلم ، صحابيا كان أو غيره ، كا إذا روى أثر عن عمر ، أو عن مالك ، مثلا ، فإنه يلزم لتبوت ذلك عن المروى عنه أن يتصل إسناده إليه .

(٣) عبُّ مَاتِ في الأصل ، فراد تاء قبل الميم في كلة « يجمع » وضرب على الألف الأخيرة من « أموراً » ليكون الكلام « حتى تجتمع أمور » . ولـكن لم يتبعه أحد من أسحاف النسخ الأخرى على هذا العبث !

(٤) مكدا فى الأصل ونسخة ابن جاعة « لما » باللام ، وهو الصواب ، ولمكن كنط بعضهم رأس اللام وأبتى بقيتها لتقرأ « بما » وبذلك كتبت فى س و ج ، وهو خطأ .

 ٥١ تصرف بعض قارئى الأصل بجهل ا فألصق بالم لاماً لتكون « لمانى » وهو خطأ وسخف ، لم يتبعه فيه أحد .

(۲) مكذا فى الأصل ، بالعطف بالواو ، وفى نسخة ابن جماعة و س « أو أن » . والمنى فى الأرب على « أو » وكثيراً ما مطف فى العربية بالواو بمنى أو كما هو سروف . والمراد أن الصرط أحد امرين : إما أن يكون الروى يروى الحديث بفظه كما سمم ، أو يكون علما بالمعى إذا رواه بالمعى ولم يؤدّ اللفظ. وا ظر مامضى فى الفقرة ( ٥ ٥ ٧ ).

(٧) في سائر النسخ « كما سمعه » والهاء ملعبقة في الأصل ، وليست منه .

عالم عما يحيلُ معناه -: لم يَذر لملَّه يُحيلُ الحلالَ إلى الحرام (١٠). وإذا أدَّاهُ بحروفه فلم يَبْقَ وجه أيخافُ فيه إحالتُه (١٠ الحديث ، حافظاً إنْ حَدَّث به مِن حفظه ، حافظاً لكتابه إنْ حَدَّث (١٠) مِن كتابه . إذا شَرِكَ (١ أهلَ الحهظ في الحديث وافق حديثهم ، بَرِيًّا (١٠) من أن يحونَ مُدلًّ ال١٠)؛ الحهظ في الحديث وافق حديثهم ، بَرِيًّا (١٠) من أن يحونَ مُدلًّ ١٠٠٠؛ يُحدَّثُ عن مَن لقي ما لم يَسْمعُ منه ، ويحدَّث (١٠) عن النبيَّ ما (١٠) يُحدِّثُ الثقاتُ خلافة عن النبيِّ ما (١٠) .

الله عَمْنَ حَدَّمُهُ ، حَتَى يُنْتَعَى الله عَمْنَ حَدَّمُهُ ، حَتَى يُنْتَعَى الله عَمْنَ حَدَّمُهُ ، حَتَى يُنْتَعَى الله الله عَلَى اللهُ عَل

<sup>(</sup>١) فى النسخ المطبوعة زيادة « والحرام إلى الحلال » وهى مزادة أيضا بحاشــية لسخة ابن جاعة وعليها علامة الصحة ، ولكنها ليست فى الأصل .

 <sup>(</sup>٢) في النسخ الطبوعة « إسلة » بدون النسير، وهو ثابت في الأصل ونسخة ابن جاعة .

<sup>(</sup>٣) في س زياءة « به » وليست في الأصل .

<sup>(</sup>٤) « شرك ، مضبوطة فى الأصل يفتح الثبين وكسر الراء ، وهى من باب «فرح» :
أى صار شريكا ، والمصدر « شرك » بوزن « كتف » و « شَرك » وزن
« كلة » ؛ ويخففان بكسر أولهما ، وسكون النهما و « شُر كَة » أيضاً بوزن
« غرفة » : لمة .

<sup>(</sup>o) « بريا » بتسميل المنزة وتشديد الياه ، ووضعت عليها الشدة في الأصل .

<sup>(</sup>٦). ما سيأتي هو ليبان لمدلس .

<sup>(</sup>٧) قوله و « يحدث » بالنصب ، معطوف على « يكون » يسنى : وبريا من أن يحدث حديثا يخالفه فيه التقات ، وهو يمسنى قوله قبل « إذا شرك أهل الحمظ فى الحسدث وافق حديثهم » فان كثرة مخافة التقات تدل على وهمه فى روايته وسوه حفظه ، ولا يجوز عطفه على « يحدث عن من لتى » لأر من يحاف التقات لا يدخل فى وصف المدلس ، وفي سد « فيحدث » وهو خطأ صرف ، ومخاف الأصل وسائر النسخ .

 <sup>(</sup>A) دما » مفسول « يحدث »، وفي باقى النسخ « بمـا » والباء ملمنة بالم في الأصل ظاهر اصطناعها .

واحدٍ منهم مُثْبِت لمن حَدَّثَه ، ومُثْبِت على مَن حَدَّثَ عنه ، فلا يُسْتَغْنَى فَى كَلِّ واحدٍ منهم عمّا وصفت .

به أعرف مِنَّى بهذا، لِخِبْرَتَى به وقِلَّةٍ خِبْرَتِى بما وصفت فى الحديث ؟ به أعرف مِنَّى بهذا، لِخِبْرَتَى به وقِلَّةٍ خِبْرَتِى بما وصفت فى الحديث ؟ 
١٠٠٤ – (1) فقلت له: أَنَّر يدُ أَن أُخبركَ بشيء يكونُ هذا قياسًا عليه ؟

١٠٠٥ - قال: نعم ١

المن القياس أضعفُ من الأصل . في نفسِه ، فلا يكون قياسًا على غيره ، لأن القياس أضعفُ من الأصل .

على شيء من الشهاداتِ، التي العلمُ بها عامُ ؟

<sup>(</sup>١) في النسخ الطبوعة « قال » وهو مخالف للا صل .

<sup>(</sup>٢) فى نسخة ابن جماعة والنسخ المطبوعة « تأوضح لى هذا » بمحذف « من » وهى مابتة فى الأصل ، وهى زائمة ، كما يأتى ذنك كثيراً فى كلام البلناء . ويظهر أن بعض القارئين فى الأصل لم يعجبه موضعها ، فخاول تغييرها ليجملها « فى » .

<sup>(</sup>٣) في سائر الله في الله أن أكون ، وكلة دأن ، مزادة بين السطور في الأمسل بخط آخر .

 <sup>(</sup>٤) هنا في الأصل زيادة «قال» بين السطور بخط آخر . وفي سائر النسخ «قال الشافعي» .

 <sup>(</sup>٥) في س د فقلت » وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٦) كان «لى» لم تذكر في س.

<sup>(</sup>٧) فى ب « قلت له » والزيادة ليست فى الأصل .

١٠٠٩ - قال: وأَنْنَ أَيْخَالفها ؟

المرأة شيئ الحديث الواحد (١٠١٠ والمرأة (٣٠) والمرأة (٣٠) والمرأة (٣٠) ولا أثبَلُ واحدًا منهما وحدَه في الشهادة ..

اأبلُ فى الحديث وحدثنى فلانٌ عن فلانٍ ، إذا لم
 بكن مُدَلِّسًا ، ولا أُقبَلُ فى الشهادة إلا وسمعتُ » أو « رأيتُ »
 أو « أَشْهَدَنى » .

الأحاديث ، فآخذُ يعضها ، استدلالاً بكتاب أو سنة أو إجاع أو قياس ، وهذا لا يُؤخذُ به في الشهادات مكذا ، ولا يُوجدُ منها بحال .

المجمَّة بكونُ بَشَرُ<sup>رُن</sup> كُلُهُم تَجُوزُ شهادتُه ولا أَقبَلُ عليه مَجُوزُ شهادتُه ولا أَقبَلُ حديثَهُ أَن مِن قبِلَ ما يَدخلُ في الحديث من كثرة الإحالةِ وإزالةِ بعض أَلفاظِ المعانى .

١٠١٤ – ثم هو يُجامِعُ الشهاداتِ في أشياء غيرِ ما وصفتُ .

<sup>(</sup>١) فى النسخ الطبوعة « الرجل الواحد » « وكله « الرجل » ليست فى الأصل ، وهي مكتوبة فى نسخة ابن جماعة وملغاة بالجرة .

<sup>(</sup>٢) فى نسخة ابن جماعة « والامرأة الواحدة » ثم ألفيت « الواحدة » بالحرة .

<sup>(</sup>٣) فى ج « يؤخذ » وهو خطأ ، ويظهر أن الحطأ من نسخة ان جاعة ، كان الكلمة كتت فيها مكذا « يوخذ » باعجام الذل وبنقط الحا. بنقطة فوقية وأخرى تحتية ، لتقرأ « يوجد » و « يوخذ » ، ومي فى الأصل واشحة بالجيم .

<sup>(</sup>٤) في النسخ الطبوعة زيادة « كثير» وليست في الأصل ولا في نسخة ابن جماعة .

<sup>(</sup>٥) في س «شهادتهم» وفي س و ع «حديثهم». وكله مخالف للأصل.

الآعن الحديث إلآعن أمّا ما قلت مِن ألاَ تَقْبَلَ الحديث إلاّ عن ثقة حافظ عالم بما يُحيلُ معنى الحديث من ألاً تقلُلُ مكذا الله عن المحداث في الشهادات ؟

القالم المحديث أُخْنَى مِن إحالة منى الحديث أُخْنَى مِن إحالة منى الحديث أُكثر ممّا احتطت به منى الشهادة (\*\*) ، وبهذا احتطت فى الحديث بأكثر ممّا احتطت به فى الشهادة (\*\*) .

۱۰۱۷ – قال : وهذا كما وصفتَ ، ولكنَّى (۱٬ أنكرتُ \_ إذا كان من يُحدَّثُ (۲٬ عنه ثقةً فدَّث (۵٪ عن رجلٍ لم تَعرفُ أنت ثقتهَ ـ :

<sup>(</sup>١) زيد هنا في الأسل بين السطور بخط آخر « قال الثاني » وثبت ذاك في سائر النسخ .

<sup>(</sup>Y) فى سد فلم لم تقبل مكذا فى العنهادات » وهو مخالف للأصل ، وفى لسسخة ابن جاعسة و س و ج د فلم لم تقل مسلما مكذا » وزيادة د هذا » من غير الأصل ، ولكن زادما فيه بعض قارئيه بين السطور مرتين ، مرة قبل د مكذا » ومرة بعدما ، وهو خلط .

 <sup>(</sup>٣) فى النسخ المطبوعــة ريادة « له » وهى مكتوبة فى نسخة ابن جاعــة وملناة بالحرة .

<sup>(</sup>٤) في سائر النسخ » المهادات » وما هنا هو الأمسل ، ثم ضرب بعض قارئيه طي الهاء الأخيرة وكتب فوتها « ان » لتقرأ « المهادات » .

<sup>(</sup>o) في س و ع « العمادات » وهو مخالف للأصل ولنسخة ابن جاعة .

<sup>(</sup>٦) في ـ « ولكن ، وهو غالف للأصل وسائر النسخ .

<sup>(</sup>Y) « يحدث » هطت الياء في الأصل من تحت ، ولم تنقط في نسخة ابن جاعة ، وكتب مصحح ب بحاشيتها مانصه : « هكذا في جميع النسخ بياء الغائب ، وللمني عليها غير ظاهر ، فلمل المناسب تاء المخاطب » . فيظهر من هــذا أنه قرأ العمل مبنيا الفاعل، فلم يستقم له معنى العكلام ، والذي أراه أنه مبني لما لم يسم قاعــله ، فكأنه يقول : إذا كان الراوى هذة .

<sup>(</sup>٨) في النسخ المطبوعة « فيحدث » وهو مخالف للأصل ولنسخة ابن جاعة .

امتناعَكَ من أن تقلِّدَ الثقةَ ، فتُحْسِنَ (١) الظنَّ به ، فلا تتركَه يَروِي . إلاَّ عن ثقةِ (٢) ، وإن لم تعرفه أنتَ ١١

١٠١٩ — قال: لا، ولا أَتْطَعُ بشهادتهما شيئًا حتى أعرف عَدْلَمُهُما ، إمّا بتعديل غيرِهم ، أو معرفةً منّى بعدلِهما .

١٠٢٠ - ٥٠ فقلتُ له: ولِمَ لَمُ تَقْبُلُهُمَا عَلَى المَّنَى الذَّى أَمَرَ نَنَى أَرْ نَنَى أَرْ نَنَى أَرْ نَنَى أَنْ أَنْ أَلِيَ أَلِمَ اللَّهِ الْحَدِيثَ ، فتقولَ : لم يكونوا لِيَشْهَدُوا إِلاَّ عَلَى مَن هو أَعْدَلُ ٢٠٠ عنده ؟

١٠٢١ - (١٠٢٠ قال : قد يَشهدون على مَن هو عدل عنده ، ومَن

 <sup>(</sup>۱) فى ج « لحسن » وفى نسخة ابن جاعـة و ب و س « بحسن » وكلها مخالف للأصــل ، وقد ضرب تارئ على « فتعسن » فى الأصــل ، وكتب فوقها بخط آخر « بحسن » ، إذ لم يفهم المنى .

 <sup>(</sup>۲) یسنی: فلا تمتیره یروی آلا عن ثفة .

<sup>(</sup>٣) زيد في الأصل بين السطور كلة « قال » وفي سائر النسخ « قال الشافعي » .

 <sup>(</sup>٤) في سائر النسخ زيادة « الله » وهي مزادة في الأسل بخط آخر بجوار السطر خارجة عنه .

 <sup>(</sup>٥) فى س د بهماداتهما ، بالجم ، ومو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٦) زَاد بعضهم هنا في الأمسلكاة « قال » بخط آخر ، وف النسيخ الطبوعة « قال الشافي » .

 <sup>(</sup>٧) فى سائر النسخ « عـدل » والذى فى الأصل « أعـدل » وهو صواب ، وقد يؤتى
 باسم التفضيل على غيربابه .

عَرَفُوه ولم يَمرِفُوا عَدْلَةُ ، فلمَّا كان هذا موجودًا في شهادتهم لم يَكن لى قبولُ شهادة مِن شهدوا عليه حتى يُعَدَّه ، لُواْو أعرف عدلَهُ وعَدْلَ مَن شَهد عندى على عَدْل غيرِه ، ولا (١) أقبلُ تعديلَ شاهدٍ على شاهدٍ عَدَّلَ الشاهدُ غيرَه ولم أعرف عَدْلَهُ .

الحجة عليك : في الحجة ألى الحجة عليك : في الحجة عليك الحجة عليك المرابعة ا

١٠٢٣ – والناسُ مِن (٥) أن يَشْهدُوا على شهادة (٢) مَن عَرفوا
 عَدْلَهُ ـ: أشــــ تُ تَحَفَظًا منهم مِن أن يَقْبَلُوا إِلاَّ حديثَ مَن عَرفوا
 حمة حدثه .

<sup>(</sup>١) في سائر النسخ « فلا » وهو مخالف للأصل .

 <sup>(</sup>۲) زاد بعضهم منا في الأمسلكلة « قال » بخط آخر ، وفي النسخ المطبوعـة
 « قال الثاني » .

<sup>(</sup>٣) في سائر النسخ زيادة « له » وهي مزادة بماشية الأصل بخط آخر .

<sup>(</sup>٤) في ع دما الحبَّة ، وموخطاً سَخيف . وفي سَ د اك في مسذا ، بالتقديم والتأخير ، وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>۵) فى ع د يين ، بدل د من ، وهو خطأ لامسى له .

<sup>(</sup>٦) فى سائر النخ « من أن يصهدوا إلا على شهادة » وكلة « إلا » مزادة فى الأصل بين السطرين بخط آخر ، وزيادتها خطأ ، لأن المنى : أن الناس أقل تحفظا فى رواية الحسديث عن من لم يعرفوا صحة حسديثه ، منهم فى الصهادة على شهادة من عرفوا عدالته ، لأنهم فى الصهادة أشد احتياطا وتحفظا .

 <sup>(</sup>٧) كانت فى نسخة ابن جاءة «الحير» كالأسل ، ثم كشطت الألف واللام ، وموضع الكشط ظاهر .

<sup>(</sup>٨) ڤ ب « وينقله » وهو مخالف للأصل ولنسخة ابن جاعة .

حَالَهُ ، فَيَذَكُرُ أَنَّ رَجَلاً بِقَالُ لَهِ وَفَلانَ مَدَّ ثَنَى كَذَا ، إِمَّا عَلَى وَجِهِ بَرْجُو أَن يَجِد عِلْمَ ذَلْكَ الحديثِ عَنْدَ ثَقَةٍ فَيَقَبِلَهُ عِنْ الثَقَة ، وإِمَّا أَنْ (١) يُحَدِّثُ عَنْدً بُ به على إنكاره والتَّمَجُّبِ منه ، وإمَّا بِمَفْلَةٍ (٢) في الحديث عنه .

الله من أَنْ مِن أَنْ مِن أَنْ مِن أَنْ مِن أَنْ مِن أَنْ عَن ثَقَة حافظٍ و آخرَ أَنِخالفُهُ (٠٠).

١٠٢٦ – ففعلتُ في هذا ما يجبُ على .

الذّلائلِ على معرفة صِدْقِ مَن حدَّ ثنى مَلْكِي الدّلائلِ على معرفة صِدْقِ مَن حدَّ ثنى مَا أُوْجَبَ على مِن طلبي ذلك على معرفة صدق مَن فَوْقَه ، لأنى أُحتاجُ فَى كُلّهم مُثْبِتُ (٢٠ كُلّهم مُثْبِتُ (٢٠ كُلّهم مُثْبِتُ (٢٠ خبرًا عن مِن فوقة و لِمَنْ دُونَه

 <sup>(</sup>١) فى سائر النسخ « وإما على أن » وزيادة « على » هنا لاوجه لهما ، وقد زادها بعضهم فى الأبيل بين السطور بخط آخر .

<sup>(</sup>٢) فى النسخ المطبوعة ﴿ ينفله ﴾ وكذلك فى نسخة ابن جماعسة وزادت فتحة فوق النين وشدة فوق الفاء ، وهو لامعنى له ولا وجه ، والذى فى الأصل واضع بالباء للوحدة المقوطة نقطة واحدة ، وهى باء الجر". والراد : أن الراوى عن الذى عليه سيا الصلاح قد يخدع بظاهره ، فهى النفلة فى الحديث عنه .

 <sup>(</sup>٣) فى النسخ الطوعة « ولا أعلم أنى » وما هنا هو الذى فى الأصل ، ثم غير فيه بضهم ، فد طرف الم وكتب فوق النون والياء « أنى » . وأما نسخة ابن جاعة فيمت بينهما : « ولا أعلى أنى » .

كلة « قط » لم تذكر في سائر النسخ ، وهي ثابتة في الأسل ، إلا أن بسن الفارئين ضرب عليها . و « بريا » كتبت في سائر النسخ « بريئا » .

<sup>(</sup>٥) فى س و ج زيادة « ثفة » وهى مكتوبة بحاشية نسخة ابن جماعة وعليها « ص » وهى خطأ صرف ، بل تفسد المنى الراد ، لأنه يريد أن الرواة يروون عن الثقات .

<sup>(</sup>٦) في ع د مثبت لى ، وكلة د لى ، ليست فى الأصل ، ولبكنها مزادة بالحرة بحاشية لسخة ان جامة ، وعلمها د سم ،

التَّدْلِيسِ أَن اللَّهُ قَبَلتَ مَّن لَمْ تَعَرفُهُ (٢) وَ اللَّهُ لِيسِ أَن اللَّهُ وَ اللَّهُ لِيسِ أَن اللَّهُ وَ اللَّهُ اللَّ

الأمرِ فَالله الله الله الله الله الله المدولُ عُدُولُ أَسِمًا الأَمرِ فَ أَنفَ الله وَ أَنفَ الله فَى أَنفسهم غيرُ حالِهم فى غيرِهم ، ألاَ تَرَى أَنَى إذا عرفتُهم بالمدلِ فى أنفسهم قبلتُ شهادتهم ، وإذا الله شهدوا على المادةِ غيرِهم لم أقبلُ شهادة غيرِهم حتى أعرف حالة (٥) 1 ا ولم تكن معرفتى عَدْلَم معرفتى غَدْلَ مَن شهدُوا على شهادته

الصحة ، حتى نَسْتَدِلُ<sup>(۱)</sup> مِنِ فعلهم بما يُخالفُ ذلك ، فَنَحْتَرِسَ<sup>(۱)</sup> منهم في الموضع الذي خالَفَ فِعلهم بما يُخالفُ ذلك ، فَنَحْتَرِسَ منهم في الموضع الذي خالَفَ فِعلُهم فيه ما يجبُ عليهم .

١٠٣١ – ولم نَعْرِ ف (٧) بالتعليس ببلدنا ، فيمن مَضَى ولا مَن

<sup>(</sup>١) هنا في س و ج زيادة « قال الشانعي » .

<sup>(</sup>٢) في س ونسخة ابن جاعة « بمن لاتسرفه » وهو مخالف للأصل . وفي ج « من تسرفه » وهو خطأ .

 <sup>(</sup>٣) في ع د عن كذا ، وهو كلام لامعني له .

<sup>(</sup>٤) في س و ج « فإذا » وهو مخالف للاصل ولنسخة ابن جاعة .

<sup>(</sup>o) في س و ج « حالم » وهو مخالف للاصل ولنسخة ابن جاعة .

<sup>(</sup>٣) « نستدل » لم تنقط النون في الأصل ولا في نسخة ان جاعة ، وفي النسخ المطبوعة « يستدل » ولكن قوله « فنحترس » واضح النقط في الأمل ، فجلنا الأولى بالنون كالثانية ، لاتماق الفول ، وفي م و س « فيحترس » ، وفي ج « فتحترس » » وكله مخالف للاصل .

 <sup>(</sup>٧) فى س « ولم يعرف » وكذاك فى نسخة ابن جاعة ، بل منبطت فيها بضم الياء وفتح
 الراء ، والذى فى الأصل بالنون وفوقها فتحة .

أَدْ رَكْنَا مِنِ أَصِحَابِنَا \_ : إِلاَّ حديثًا فَانَّ منهم مَن قَبِلَه عن مَّنْ لُو تَرَكَهُ عليه كان خيرًا له .

۱۰۳۲ — وكان قولُ الرجلِ دسمتُ فلاناً يقولُ سمتُ فلاناً وولُ سمتُ فلاناً وولُ سمتُ فلاناً ووقولُه د حدثنى فلانُ عن فلانٍ » ـ : سواء عندهم ، لا يحدَّثُ واحدُ (۱) منهم عن مَّن لَقِىَ إلاَّ ما (۱) سَمِعَ منه ، مِمِّنْ عَنَاهُ (۱) بهذه الطريقِ ، قبِلْنا منه د حدثنى فلانُ عن فلانِ ه (۱) .

الله عَوْرَتَهُ الله عَوْرَتُهُ الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَوْرَتُهُ الله عَلَيْ عَلَيْكُمْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُمْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُمْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُمْ عَلَيْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلِي عَلِيْكُمُ عَلِيْكُمُ عَلِي عَلِيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلِي ع

١٠٣٤ — وليست تلك المورةُ بالكنبِ<sup>(٥)</sup> فَـنَرُدُ بها حديثَه ، ولا النَّصيحَةِ في الصدقِ ، فَنَقْبَلَ منه ما قَبِلْنَا من أهلِ النصيحةِ في الصدق .

<sup>(</sup>١) في س «أحد» .

<sup>(</sup>٢) في س « بمـا » والباء ملمبقة في الأصل مجمط مخالف .

<sup>(</sup>٣) هكذا في الأصل ، يمنى : بمن أراده الراوى من شيوخه أومن هوأعلى منهم ، بالطريق التي حدث بها ، فأنه لا يحدث إلا عما سمم هو وسمع شيخه ، وإن عبر بقوله « من فلان » ، لأنه يمنى به السماع والتحديث . وقوله « قبلنا منه » الح : كأنه تفريع على ذلك أو نتيجة له ، ولكن بدون الفاه . وكله تركيب غريب دقيق ، أشكل على الفارثين ، فغير بعضهم في الأصل ، وضرب على قوله « بمن عناه » وكتب فوقه «فن عرفاه » ليشاكل به قوله الآني ( برقم ١٠٣٣ ) ، وبذلك طبت في النسخ المطبوعة وكتب في المناه منهم وكتب في لسخة ابن جاعة ، بل زادوا عليه ، فصارت الجلة « فن عرفناه منهم مهذه الطريق » .

<sup>(</sup>٤) في النسخ الطبوعة زيادة « إذا لم يكن مدلساً » وليست في الأصل ، وهي مكتوبة في اسخة ان جاعة وملناة بالحرة .

<sup>(</sup>٥) في سائر النبخ «بكنب» وقد تصرف بسن قارئي الأصل فضرب على «با» وأصلح اللام لتكون باء . وهو تصرف غير سائم .

ه ۱۰۳۵ — فقُلْنَا : لا نقبلُ مِن مُدَلِّسٍ حديثًا حتَّى يقولَ فيه «حدثني» أو «سمتُ » .

١٠٣٩ - فقال: قد أراكَ تَقبلُ شهادةَ مَن لا يُقْبَلُ (١٠٠٠ حِديثُه ؟

١٠٣٧ - قال<sup>٢١٠</sup>: فقلت<sup>٢١٨</sup> : لِكِبَرِ أَمْرِ الحَديثِ وَمَوْ فِيهِ مَنَ المسلمين ، ولمنَّى كِيَّنِ .

١٠٣٨ - قال: وما هو؟

الفظةُ تُتْرَكُ من الحديث فتُحِيلُ من الحديث فتُحِيلُ من الحديث فتُحِيلُ معناه ، أو يُنْطَقُ بها غيرُ عامدٍ المحدّث ، والناطقُ بها غيرُ عامدٍ لإحالةِ الحديثِ ـ : فيُحِيلُ معناه .

من الدى عَمْلُ الحديث يَجْمِلُ الحديث يَجْهِلُ هذا المنى ، كان الله عنه من الله عنه الله عنه من الله عنه الله

<sup>(</sup>١) • يقبل » واشحة النقط فى الأصل بالياء التحتية ، ولم تنقط فى نسخة ابن جماعة ، خانظنا علىالأصل ، وهو بديع فى التنويع . وفى النسخ المطبوعة «تقبل» بناء الحطاب .

<sup>(</sup>٣) كلة « قال » لم تذكّر في النسخ المطبّوعة ، وذكّرت في نسخة ابن جاعة وألنيت بالحرة ، وهي ثابتة في الإصل .

 <sup>(</sup>٣) فى نسخة ان جماعة بالحاشية زيادة « له » وعليها « عه » وثبتت فى س و ع ،
 وليست فى الأصل .

 <sup>(</sup>٤) فى نسخة ابن جماعة و ج « أن تكون » وزيادة « أن » ليست فى الأصل .

<sup>(</sup>٥) فى سائر النسخ «لفظ» ، والذى فى الأصل «لفظة» ، بل تكرر هذا السطر فى الأصل مرتين خطأ ثم ألنى أحداما ، وفيه السكلمة « لفظة» وتصر ف بعضهم فكتب فوقها فى السطرين كلة « لفظ » . واستعمال كلة « لفظة » هنا استعمال بديم طريف .

<sup>(</sup>٦) الجلة جواب الشرط . وفي سائر النسخ « وكان » والواو زادها في الأصل بعض الرئيه ، وتكلفها ظاهر .

كان مَنْ لايُوَدِّى الحديثَ بحروفه ، وكان يَلْتَسِنُ تأديتَه على ممانيه ، وهو لا يَمقلُ المعنى () .

١٠٤١ - قال: أَفيكُونُ عدلاً غيرَ مقبولِ الحديث؟

المناق الشاهد لِمَن أَرُدُ مَهَ الحديثُهُ ، وقد يكونُ الرجل عَدْلاً على غيرِه طَنْينًا فَ فَنْ فَلْهُ أَمْ وَلَهُ الْمَا كُلُونُ الرجل عَدْلاً على غيرِه طَنْينًا فَ فَنْ فَلْهُ وَبَعْضَ أَوْرِينَهُ ، ولعله أَنْ يَخِرَّ مِن بُمْدٍ أَهْوَنُ عليه مِن أَنْ يَشْهُ وَبَعْضَ أَوْرِينَهُ ، ولعله أَنْ يَخِرَّ مِن بُمْدٍ أَهُونُ عليه مِن أَنْ يَشْهُ وَبَعْضَ أَوْرِينَهُ ، ولكن الظّنَّةُ لمّا دَخلتُ عليه تُركَت بها شهادتُه ، فالظّنَّةُ مِمَّن (٢) لا يُؤدِّى الحديث بحروفه ولا يَعقلُ معانية - : أَبْيَنُ منها في الشاهد لِمَن تُردُّ شهادتُه (١) فيها هو ظَنين فيه بحالي .

المتدلَّنَا على مَيْلِ نَسْتَبِينُهُ أَو حِياطَةٍ بمجاوزة قصد للمشهود له (١٠٤٣ ما المتعاوزة قصد المشهود له (١٠٤٣ ما المتعاوزة قصد المتعاوزة المتعاوزة قصد المتعاوزة ا

<sup>(</sup>١) ق النسخ الطبوعة زيادة «بحال» وهي مزادة في نسخة ابن جاعة بين السطور ، وعليها « ص » ولا ضرورة لها ، ولبست في الأسل .

<sup>(</sup>٢) « الظنة » بكسر الظاء المجمة : النهمة . و « الظنين م) المنهم .

 <sup>(</sup>٣) فى نسخة ابن جاعة والنسخ الطبوعة « نيمن » وهى فى الأصل «ممن» ثم كتب قوقها
 بخط آخر « نيمن » . وما فى الأصل محيح .

 <sup>(</sup>٤) في سائر النسخ زيادة « له » وهي مزادة في الأصل بين السطور بخط آخر .

 <sup>(</sup>٥) هنا في ب زيادة « قال الشافي » . وفي س زيادة «قال» وهي مزادة بين السطور
 في الأصل بخط آخر .

 <sup>(</sup>۲) أن ب ديمهدون ، ومو مخالف للاصل .

 <sup>(</sup>٧) هنا في س زيادة نصها و فان استدلاك عليه واجب ، وهي زيادة غريبه ، لاسني
 الها ولا موضع . وليست في الأصل ولا سائر النسخ ، ولكن أشسير إليها
 في حاشية . .

<sup>(</sup>A) في النبخ للطبوعة « قصد العمود للمعمود له » والزيادة ليست في الأصل ولائي نسخة

لم نَقْبَلُ شهادَتَهم ، وإنْ شهدوا فى شىء ثمَّا يَدِقُ ويَذَهبُ فهمُهُ عليهم فى مثل ما شهدوا عليه \_: لم نَقبلُ شهادتَهم ، لأنهم لا يَعقلون (١) معنى ما شهدوا عليه .

۱۰۶ – <sup>(۱۰</sup> ومَن كَثَرَ غلطُه من المحدَّثين ولم يَكُنْ له أَصْلُ ۱۰۰ كتاب صيح \_ : لم نَقبلُ حديثَه ، كما يكونُ مَن أكثَرَ الفلطَ فى الشهادة لم نَقْبَلُ<sup>(۱)</sup> شهادتَه .

م ١٠٤٥ – (١) وأهلُ الحديثِ مُتَبَايِنُونَ :

الأب والعمَّ وذوى الرَّحِم (٢) والصدق ، وطول مجالية أهل التنازُع ومَن كان هكذا كان مُقَدَّمًا في الحفظ (٣) ، إن خالفه مَن يُقَصَّرُ

ابن جاعة ، ولـكن زيد فيه بخط آخر حرف « من » بعد كلة « قصــد » بين السطر بن ، وهذا الحرف مزاد أيضا في نــخة ابن جاعة وملنى بالحرة .

<sup>(</sup>١) هنا في نسخة ابن جماعة والنسخ المطبوعة زيادة « عندنا » وهي مكتوبة في الأسل بين السطور بخط آخر .

<sup>(</sup>٢) ها في النسخ الطبوعة زيادة « قال الثاني » وفي الأصل بين السطور بخط آخر «قال » .

<sup>(</sup>٣) في ّ و ع « لم تقبل » بالناء ، وهو مخالف للاصل ، وهي أيضا في نسخة ابن جاعة بالنون ، وكتب فوقها « سح » .

<sup>(</sup>٤) منا في س زيادة « قال » وليست في الأصل .

<sup>(</sup>ه) فى نسخة ابن جماعة والنسخ المطبوعة « طلبه » وهو غائف للامسل ، وقد عبث به عات فأطال الباء جملها لاما ، لتقرأ « لطلبه » . ثم زاد بين السطور كلة «بالتدين» أو تقرأ أيضا « بالتدير » . وبالأولى ثبتت فى سائر النسخ ، وهى زيادة نابية عن سباق الكلام .

<sup>(</sup>٦) في سائر النبخ « وذى الرحم » بالإفراد ، وهو مخالف للاصل .

 <sup>(</sup>٧) في سائر السنع « في الحديث » وهو مخالف للاصل .

عنه (۱) كان أُولَى أَن يُقبِلَ حديثُه مَنْ خَالفَه (۲) من أهل التقصير عنه .

۱۰٤٧ – (۳) ويُشتَبرُ على أهلِ الحديث بأن إذا اشتَرَكُوا في الحديث عن الرجلِ بأنْ يُشتَدَلُ على حفظِ أحدِم بموافقة أهل الحفظِ (۵) ، وعلى خلافِ حفظِه بخلاف حفظِ أهل الحفظِله .

المنط المعنوط منها المواية المندلانا على المحفوظ منها والفلط بهذا ، ووُجوم سواه ، تدَلُّ على الصدق والحفظ والفلط ، قد يبَّاها فى غير هذا الموضع ، وأسألُ الله التوفيق (٢) .

الحَدِّهُ الله في قبولِ خبرِ الواحدِ وَخْدَهُ الله في قبولِ خبرِ الواحدِ وأنتَ لا تُجيز شهادة واحدٍ وَخْدَهُ ( الله وما حجَّتُكُ في أَنْ قِيثَتَهُ الشهادةِ في بعضٍ أمرِه ؟ والشهادةِ في بعضٍ أمرِه ؟

<sup>(</sup>١) هنا فى النسخ زيادة « فيه » وليسست فى الأمسىل ، ولسكنها مكتوبة بين السسطور . بخط آخر .

 <sup>(</sup>۲) في س و ع د يخالفه ، وهو مخالف للاصل ولنسخة ابن جاعة .

<sup>(</sup>٣) منا في سائر النسيخ زيادة « قال الشافيي » وزيد في الأصل « قال » بين السطور . عَط آخر .

<sup>(</sup>٤) كلة « بأن » لم تدكر في النسخ الطبوعة ، وهي ثابنة في الأصل ونسخة ابن جاعة . ومو الصواب ، لأنها لتصوير الاعتبار على أمل الحديث ، واختبار حفظهم وخلاف خظهم .

<sup>(</sup>٥) هنا في سائر النسخ زيادة « له » وليست في الأصل ، ولسكنها مزادة بين سطوره يخط آخر .

<sup>(</sup>٣) في م د وأسأل اقة المصمة والتوفيق » .

 <sup>(</sup>٧) هنا في سائر النسخ زيادة ١٥٠ الشانس، وزيد في الأصل بين السطور كلة ١٥٠٠.

 <sup>(</sup>٨) هذا منق الأصل . وفي نسخة ان جاعة « شهادة شاهد وحده» وفي س و ع ٠
 بالجم بينهما « شهادة شاهد واحد وحده » وكل مخالف للاصل .

١٠٥١ - وتَثْبِيتُ خبرِ الواحدِ أَثْوَى مِن أَنْ أَحتاج إلى أَنْ أَمْثُلُهُ بِنيرِه، بل هو أَصْلُ في نفسه .

۱۰۵۲ – قال: فكيف يكونُ الحديثُ كالشهادةِ في شيء، ثم يُفارقُ بعضَ معانيها في غيره؟

<sup>(</sup>۱) كلة « قال » منا ثابتة فى الأصل ، وسم ذلك حذفت فى نسخة ابن جماعة و س . وفى س و ج « قال الشانعي » .

<sup>(</sup>٢) فى النسخ المطبوعة زيادة « على » وليست فى الأصل ، ولكنها مكنوبة بماشية نسخة ان جماعة وعليها « ص » .

<sup>(</sup>٣) مكدا فى الأصل ، وهو صواب ظاهر . فجاء بسن الفارئين فألصق بالسكاف نونا وكتب بجوارها أنما ، ثم كتب بين السطور بعد السكاف كلمة « قد » لتقرأ « ظننت أنك قد » . وهو تصرف غير سديد . وفى نسخة ابن جاعة و ج « ظننت بألمك» وفى س « ظننت أنك »

<sup>(</sup>٤) في سائر النسخ ﴿ إِلَى أَنْ يَكُونَ ﴾ وهو مخالف للاصل .

 <sup>(</sup>٥) فى س و ع « قلت له » وهو مخانف للاصل . وقى س « قال الشافعى برحمه الله تمالى فقلت له » .

١٠٥٤ – قال: وكيف ذلك ، وسبيلُ الشهاداتِ ســـبيلُ واحدةُ (١) ؟

١٠٥٥ – قال (٢٠): فقلتُ: أَتَمنِي في بعض أَثْرُها دونَ بعضٍ ؟ أم في كل أُمرِها ؟

١٠٥٦ - قال: بل في كلُّ أمرها.

١٠٥٧ - قلتُ : فكمَ وأقلُ ما تَقْبُلُ على الزنا ؟

٨٠٥٨ - قال: أربعةً .

١٠٥٩ – قلتُ : فإِنْ تَقَصُّوا واحداً جَلَاتُهُم ؟

. ١٠٦٠ — قال : نمم .

الله المعرب المعربي ا

١٠٦٢ - قال: شامدين.

١٠٦٣ - قلتُ له : كم تَقبلُ على المال ١

<sup>(</sup>١) المبيل مما يذكر ويؤث ، وقد ورد بهما فى انمرآن الكريم . وذكرت هنا فى الأصل د واحدة » بالتأنيث . وفى سائر النسخ « واحد » بالتذكير ، فأثبتنا مافى الأصل .

 <sup>(</sup>٢) كلة « قال» ثابتة في الأسل ، ومع ذلك لم تذكر في لسخة ابن جاعة ، وفيها « فقلت له » وكل ذلك مخالف للأصل .

 <sup>(</sup>٣) د تغتل » منقوطة في الأصل بالتاء الفوقية على الحطاب ، وفي ت و ع د يغتل »
 بالياء على الغيبة ويكون مبنيا للمفعول ، وهو مخالف للأصل .

١٠٦٤ \_ قال: شاهداً وامرأتين.

١٠٦٥ - قلتُ : فكم تَقْبِلُ في مُيوبِ النِّساء ؟

١٠٦٩ — قال: امرأةً .

۱۰۹۷ — قلتُ: ولولم يُتيثُوا شاهدين وشاهداً وامرأتين - : لم تجلده كما جلدت شهودَ الزنا<sup>(۱)</sup> ؟

١٠٠٨ - قال: نعم .

١٠٦٩ \_ قلت ": أَفَتراها مجتمعةً ؟

. ١٠٧٠ – قال : نعم ، في أن أَثْبَلَهَا ، متفرقة <sup>(۱)</sup> في عَدَدِها . وفي أن لاَّ يُحْـلَدَ<sup>(۱)</sup> إلاَّ شاهدُ <sup>(۱)</sup> الزَّنا .

المرا - قلتُ له (٢٠ فلو قلتُ لك هذا في خبرِ الواحد ، وهو معامع (٢٠٥٠ للشهادة في أَنْ أَقْبِلَه ، ومفارق لله في عَددِه - : هل كانت لك حجة الأكبي عليك ؟!

<sup>(</sup>١) كلة «شهود» غير واضحة فى الأصل ، وينلب على ظنى أنها تفرأ «كا حلن منهم فى الزنا» ولكنى لم أجزم بذلك ، وقدك أثبتها كما فى سائر النسخ .

<sup>(</sup>Y) فى نسخة ابن جاعة « قلت له » وفى ب « فقلت له » وكذلك فى س و ع مع زيادة « قال الشافى » ، وكل ذلك خلاف الأصل .

<sup>(</sup>٣) بحاشية . د هو منصوب بمعلوف مستفاد من الفام ، أى : وأراها متفرقة الح » . وهذا هو الوجة .

<sup>(</sup>٤) دَيهِله » مِتْعُوطة الباء التحية في الأصل. وفي س « نجله » وفي ج «تجله » .

<sup>(</sup>o) فى نسخة ابن جاعة « شهود » بدل « شاهد » وهو مخالف للأصل

<sup>(</sup>٢) في .. « تقلت » وفي ابن جاعة و س و ج « نقلت له » وما هنا هو الأصل .

 <sup>(</sup>٧) في س « وبجامع » وهو خطأ ، وفي سائر النسخ « هو مجامع » محذف الواو ،
 وهي ثابتة في الأصل .

المادات خبراً ﴿ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ السَّهَادَاتِ خَبَراً وَاسْتَدَلَاكُمُ السَّهَادَاتِ خَبَراً وَاسْتَدَلَاكُمُ .

الواحد خبراً - قلتُ (۱) : وكذلك قلتُ في قبولِ خبرِ الواحدِ خبراً واستدلالاً .

١٠٧٤ — وقلتُ: أرأيتَ شهادةَ النساء في الولادة ، لِمَ أَجَزْتُهَا ولا يُجِيزُهُما في درهم ؟!

١٠٧٥ - قال: اتباعاً.

۱۰۷۹ - قلت : فإن قبِلَ لك : لم يُذْكَرُ في القُرَانِ أَقَلُ مِن شاهدٍ وامر أتين؟ (\*)

كتب أبو الأشسبال

<sup>(</sup>١) فى - « فقلت ، وهو مخالف للاصل وسائر النسخ .

 <sup>(</sup>۲) ومكفاختم الربيع الجزء الثانى من السكتاب عند آخر السؤال ، ثم بدأ الجزء الثالث بالتسمية ثم الجواب عن السؤال ، وهو لايغمل ذلك ، إن شاء الله ، إلا عن أصر الفاضى أو عن أصل كتابه .

وهذه الصفحة من الأصل الق فيها ختام الجزء الثانى هى الصفحة (١٠٠) ثم بعد ذلك صماعات وعناوين الجزء الثالث ، إلى آخر الصفحة (١١٢) ثم يبدأ الجزء الثالث من الصفحة (١١٣) . وانظر مابينا من ذلك فيا مضى ، فى ختام الجزء الأول (س ٢٠٣) .

وأسأل آفة العمسة والتوفيق ؟



هذا العنوان صورة من عنوان الجزء الثالث من الأصل وهوَ بخط الربيع بن سليان صاحب الشافي ۱۱۳ [قال أو القاسم عبد الرحمن بن نصر قال: نا أبو على الحسن بن حبيب قال: أنا الشاخعيّ ]<sup>(۱)</sup>

## بيخ المالك المع

۱۰۷۸ — قلنا: فهكذا قلنا<sup>(۱)</sup> فى تثبيت خَبرِ الواحدِ ، استدلالا بأشياء كلُّها أقوى مِن إجازةِ شهادةِ النساءِ .

۱۰۷۹ – فقال (۵): فهل مِن حجةٍ تفرَّقُ بين الخبرِ والشهادةِ سوى الاُتَباعِ ؟

١٠٨٠ - قلتُ: نعم، مالا أعلمُ مِن أهلِ العلم (١) فيه مخالفًا.

<sup>(</sup>١) قوله « نا الربيم » ضاع من الأصل بتأكل الورق ، وزدناه قلم به والبقين .

 <sup>(</sup>۲) هذه الزيادة كآمها هي ما كتبه عبد الرحن بن نصر بخطه في أول الجزء فوق البسملة ،
 وانظر ما أوضحنا في أول الجزء الأول (س ٧) وفي أول الجزء الثاني (س ٢٠٥) .

<sup>(</sup>٣) مكذا فى الأصل بالياء التعتية وفوتها ضمة ، وفى نسخة ابن جاعة «تَحَظُّر» وسبطت فيها بالشكل ، وهو خطأ ، لأنه يريد أن يقول الشاضى : كما أنه لم يذكر فى الترأن أقل من شاهد وامرأتين كذاك لم يحظر فيه أقل من ذلك ، وهو واضح .

 <sup>(</sup>٤) فى نسخة ابن جاعـة « قلت وهكذا قلنا » وفى ج « قلنا وهكذا قلنا » وما هنا
 هو الأصل .

<sup>(</sup>٥) في ب ﴿ قَالَ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في س و ع « من أهل الحديث » وهو مخالف للأصل وابن جاعة .

١٠٨١ — قال: وما هو؟

١٠٨٢ – قلتُ : العدلُ يكونُ جائزَ الشهادةِ في أُمورٍ ،. مَرْدُودَها في أُمور .

۱۰۸۳ – قال: فأينَ هو مردودُ ها(١)

١٠٨٤ — فلتُ: إذَا شَهِدَ في موضع يَجُرُّ به إلى نفسِه زيادةً ، مِن أَى وجهٍ مَّا كَانَ الجَرُّ ، أُو يَدْفَعُ بِها عن نفسه غُرْمًا ، أو إلى ولَدِه أُو والِذِه ، أو يَدْفَعُ بِها عنهما ، ومَوَ امنِـع ِ الظِّأْنُ سواها (٢٠).

الله الله المرادة على الشهادة أن الشاهدَ (٣) إنما يَشهدُ بها على واحدٍ ليُلْزِمَه غُرْمًا أو عقوبة ، والرجل ليُؤخذَ (١) له غُرمُ أو عقوبة ،

<sup>(</sup>١) في س و ع زيادة د في أمور » وهي زيادة لامعني لها ، وليست في سائر النسخ .

<sup>(</sup>۲) دالغان، بكسر الظاء وفتح النون جم الخطيقة وهي النهمة ، بوزن العلة وعالم » وقوله و سواها » هو العبواب الواضح الذي في الأصل ، وفي سد سواها » . ثم قوله بعد ذلك في الفقرة الآتية الاونيه وفي العبادة » الحج سد خلال جديد مستأخف وضع بينه وبين ماقبله في الأصل هارة ، وهي دائرة فيها خط يقطمها ، يجملها شبيهة برأس الهاء السكبيرة ، وهي التي كان العلماء السابقون يجلونها فاصلا بين الحديثين أو السكلامين خالية الوسط ، ثم إذا قابلوا السكتاب وضعوا في كل واحدة منها تقطه أو خطا ليدلوا على مابلنوه في المقابلة وعلى أن السكتاب قوبل على أصله أو سمع على الشيخ . ولم يفهم هسفا مصحمو نسخة س ولم يفهموا السياق ، فوصلوا السكلام وحذفوا الواو من قوله الا وفيه ، فصلر السكلام هكذا : الا ومواضع الظنن سواها فيه وفي العمادة » الح ، وهو خطأ صرف .

 <sup>(</sup>٣) فى الأصل « أن الهماد » وضرب عليها وكتب نوقها بخط آخر « الشاهد » ولم أجد
 لما فى الأصل وجها فلم أرجح صوابه » وفى نسخة ابن جماعة والنسخ المطبوعة
 د أن الشاهد » .

 <sup>(</sup>٤) في ع د أن يؤخذ ، وهو مخالف للاصل .

١٠٨٦ - والمحدَّثُ بما يُحِلُّ ويُحَرَّمُ لا يجرُ إلى نفسه ولا إلى غيره ، ولا يَدفَعُ عنها (أ) ولا عن غيره (أ) ، شبئًا ممًّا يَتموَّلُ الناسُ ، ولا ممّ الله عقوبة عليهم ولا كَلَمُ ، وهو ومَن حَدَّثه ذلك (١) الحديث من المسلمين \_ : سواله ، إنْ كان بأمر يُحِلُّ أو يُحَرَّمُ فهو شَريكُ المامّة فيه ، لا يختلفُ حالاتُه فيه ، فيكونَ ظَنِينًا مَرَّةً مردودَ الخبر ، وغيرَ ظَنينِ أَخْرَى مقبولَ الخبر ، كما تختلفُ حالُ الشاهد (١) لعوامً المسلمين وخواصّهم .

<sup>(</sup>١) في 🕳 ديارم ۽ وهو مخالف للأصل .

 <sup>(</sup>٢) مكذا في الأصل ، بنقط الياء التحتية ، وفي النسخ الطبوعة « فتقبل » بالتاء ، وما .
 في الأصل صحيح .

<sup>(</sup>٣) ماهنا هُو المطابق للأصل بالدقة . واختلفت النسخ : فنى سكا فى الأصل ، وفى السخة ابن جاعة و ج « مما تبين فيه مواضع الظنن » وفى س « مما يبين منه مواضع الظنن » .

 <sup>(</sup>٤) ف الأصل «بها» ثم ضرب عليه وكتب فوقه بنفس الخط «عنها».

 <sup>(</sup>٥) في ب و ج دغيرها، وهو مخالف للأصل .

 <sup>(</sup>٦) في س د بذاك ، ومو مخالف للاصل .

 <sup>(</sup>٧) هذا هو الموافق للأصل ، و «الحال» بما يؤنث وبذكر ، والأرجح التأنيث، وفي س
 «يختلف حال الشاهد» وفي س و ع «تختلف حالات الشاهد» وكله مخالف للأصل .

الناس عالات تكونُ (۱) أخبارُ م فيها أَصَحَّ وأَخْرَى وَيَاتُ ذوى النَّياتِ فيها أَصَحَّ وأُخْرَى النَّياتُ ذوى النَّياتِ فيها أَصَحَّ ، وفيكُرُ م فيها أَذْوَمُ ، وغَفْلَتُهُم أَقَلُ (۱) ، وتلك (۱) عند خوف الموتِ بالمرضِ والسفرِ، وعند ذكرِه، وغيرِ تلك الحالاتِ من الحالاتِ المُنَاتِّةِ عن الغفلةِ .

السلمين السلمين المسلمين المسلمين عيرُ ذِي الصَّدَقِ مِن المسلمين صادفًا في هذه الحالات ، وفي أن يُو تَمَنَ على خَبَرٍ ، فَيْرَى أَنه يُمْتَمَدُ على خَبرِه فيه ، فيَصُدُقُ (٧) غاية الصدق ، إن لم يكن تقوى فياء مِن أن يُنْصَبَ لأمانَة (٨) في خبرٍ لا يَدْفَعُ به عن نفسه ولا يَجُرُ إليها - : ثم ١١٤ يَكذبُ بمدَهُ ، أو يدَعُ التَّحَفَظُ في بعض الصدق فيه .

وكانت فى نسخة ابن جماعة كالأصل وعلى اللام ضمة ، ثم كفط طرف اللام ، وموضع المكشط ظاهر ، وألصق بها ألف وكتب بجوارها ناه وضرب على الضمة بالحرة ، لغرأ «حالات» وهو عث لأضرورة له .

<sup>(</sup>١) في ج د أن تكون ، وهو خطأ ومخالف للأصل .

 <sup>(</sup>٢) في النسخ المطبوعة « تحضرها » بالتاء ، والذي في الأصل بالياء ، وهو صحيح .

 <sup>(</sup>٣) في سائر النسخ « وغفاتهم فيها أقل » وكلة « فيها » ليست في الأصل .

<sup>(</sup>٤) فى سد وذلك » وفى نسخة ابن جاعة دوتلك » وبحاشيتها دونك » وكتب عليها علامة أنها نسخة وعلامة الصحة . والذى فى الأصل دوتلك » ثم ضرب عليها بضهم وكتب فوقها دوذلك » بخط مخالف لحمله .

<sup>(</sup>٥) هنا في سائر النسخ زيادة « قال الشافي » .

 <sup>(</sup>٦) فى س و ج « وقلت له » وكذك فى نسخة ابن جاعة ووضع فوق الواو عسلامة الصحة ، وهو مخالف للاصل .

 <sup>(</sup>٧) في مد فيصدق فيه ، وزيادة دفيه، هنا لينت في الأصل .

<sup>(</sup>A) في ع « الأمانة ، وهو خطأ .

الحالات بَصدُ قُون فيها الصدق الذي تطيب به نَفْسُ (١) المحدّ الله الكذب الحالات بَصدُ قُون فيها الصدق الذي تطيب به نَفْسُ (١) المحدّ الله كان أهلُ التقوى والصدق في كل حالاتهم أولى أن يَتَحَفَظُوا عند (١٠٥ أَوْلَى الله يَتَحَفَظُوا عندها ، في أنهم وُضِعوا موضِع الأمانة ، ونُصيبُوا أعلاماً لِلدَّين ، وكانوا عالمين عما الزمهم الله من الصدق في كل أمر ، وأن الحديث في الحلالي والحرام أعلى الأمور وأبعدها من أن يكون فيه موضع ظنة ، وقد قُدَّم (١) إليهم في الحديث عن رسول الله يكون فيه موضع ظنة ، وقد قُدَّم (١٠٠ إليهم في الحديث عن رسول الله الشيء هم يُقدّم إليهم (١٠٠ في غيره ، فوُعِد على الكذب على رسول الله النّارُ .

١٠٩٠ - (٥) عبد المزيز (١) عن محمد بن عَجْلاَنَ عن عبد الوهاب بن

<sup>(</sup>۱) كلة «به» فى الأسلكانت «بها» ثم أصلحت فوقها طى الصواب . وكلة « نفس » زاد بعض السكانبين بجوار النون بين السطرين ألفا ، لتفرأ « أنفس » وبذلك ثبحت فى سائر النسخ ، وما فى الأصل صبح .

 <sup>(</sup>٢) كلة «عند» عبث بها عابث فى الأصل فجل الدال هاه ، ولم يتابعه أحد على ذلك .

 <sup>(</sup>٣) ألمق بس الـكانين تا. في الفاف ولم يتمطها ، لتقرأ د تقدم » وهو عبت لم يتبعه
 فيه أحد .

 <sup>(</sup>٤) في س د لم يقدم إليهم ، وهو مخالف للأصل ، وفي س و ج دلم يقدم عليهم ،
 وهو خطأ صرف .

<sup>(</sup>٥) هنا في النسخ المطبوعة زيادة « قال الشافي أخبرنا » وفي الأصل زيدت كلة وأخبرنا » بين السطور ، وفي نسخة ابن جاعة زيادة « أخبرنا » أيضا ، وقبلها زيادة ملناة بالحرة وهي «قال الربيع أخبرنا الشافي رحه الله » .

 <sup>(</sup>٦) فى ابن جاهــة و أخبرنا العراوردى » وفى النسخ المطبوعة و عبــد العزيز بن عهد العراوردى » ، وما هنا هو الذى فى الأصل ، ولــكن زيد بحاشيته و بن عهـ » .

بُخْتُ (۱)عن عبدالواحد النَّصْرِيُّ (۱)عن وَاثِلةً بن الأَسْقَعِ عن النبيُّ قال: « إِنَّ أَفْرَى الفِرَى (۱) مَنْ قَوَّ لَنِي ما لم أقل ، ومَن أَرَى عنيه (۱) ما لم تَرَى (۵) عنيه (۱) ما لم تَرَى (۵) ، ومَن ادَّعَى إلى غير أيه ، (۱)

- (٣) فى السان : « الفررَى جمعُ فِرْيَةٍ وهى الكذبة . وأَفْرَى أَضَلُ منه التفضيل ، أَى أَكُذُبُ الكذبات » .
- (3) فرابن جماعة والنسخ الطبوعة زيادة « في المنام » وهي مكتوبة في الأصل بين السطور بخط آخر ، والمعنى على إرادتها .
- (٥) كتبت فى الأصل « ترا » بالألف كنادته فى كتابة ذلك ، وباثبات حرف العلة مع الجازم ، كما مضى توجيهه مراراً . ثم تصرف فيه بعض السكاتبين فألصق ياء فى الألف لتقرأ « تريا » وبذلك ثبتت فى سائر النسخ .
- (٦) الحسديث رواه البخارى (ج ٤ ص ١٨٠ ـ ١٨١ من الطبعة السلطانية ، وج ٦ ص ١٩٠ من الفتح) عن على بن عياش ، ورواه أحمد (ج ٤ ص ١٠٦) عن عصام بن خالد وأبي المغيرة : ثلاثهم عن حريز \_ بفتح الحاء المهملة وكسر الراء \_ بن عثان عن عبد الواحد بن عبد الله النصرى . ورواه أحمد أيضا من طريقين آخرين عن وائلة (ج ٢ ص ١٠١) . ولم بروه أحد من أصحاب الكتب الستة إلا البخارى . وروى البزار بعضه من حديث ابن عمر ، ورجاله رجال الصحيح ، كا في مجمم الزوائد (ج ١ ص ١٤٤) .

وهذا الحديث من عوالى البخارى ، بينه وبين وائلة ثلاثة شيوخ ، كالعدد الذى بين أحمد وبين وائلة ، وأحمد من شيوخ البخارى ، والثافى ، وهو شيخ أحمد ومن طبقة كبار شيوخ البخارى . : رواه وبينه وبين وائلة أربعة شيوخ ، وذكر الحافظ فى النتح أن ابن عبدان رواه فى المستخرج على الصحيحين من طريق هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عبد الواحد النصرى عن عبد الوهاب بن بخت عن وائلة ، ثم قال : « وهذا عندى من المزيد فى متصل الأسانيد ، أو هو مقلوب ، كأه : عن زيد بن أسلم عن عبد الوهاب بن بخت عن عبد الواحد » . وقد تبين من رواية

<sup>(</sup>١) «بخت» بضم الباء للوحدة وسكون الحاء المعبمة وآخره مّاء مثناة فوقية .

<sup>(</sup>۲) « النصرى » بفتح النون وسكون العاد المهبلة ، نسبة إلى جسده الأعلى « نسر بن معاوية بن بكر بن هوازن » والنون واشحة النقط فى الأصل ، ولم تقط فى نسخة ابن جاعة . وفى النسخ المطبوعة « البصرى » وهو خطأ . وليس لسد الواحسد فى البخارى غير هذا الحديث .

المعند المعند (١٠٩١ - (١٠ عبدُ العزيز (٢٠ عن محمد بن عَمرو (٢٠ عن أبى سَلَمَة (٤٠) عن أبى سَلَمَة (٤٠) عن أبى من قال على مالم أَقُلْ مَلَمَة (٤٠) عن أبى هريرة أن رسولَ الله قال : « من قال على مالم أَقُلْ فَلْيَتَبَوّا أَمَقْمَدَهُ من النار » (٥٠) .

الثانمي هنا أن رواية هنام بن سعد من الفلوب، لأن عبدالوهاب رواه عن عبدالواحد. ويظهر لى من ذلك أن معرفة العلماء بكتاب [ الرسالة ] معرفة رواية وإسناد تفط ، لاسرفة درس وتحفيق .

(۱) هنا في س و ج زيادة « قال الشافعي أخسبرنا » وكذاك في نسخة ابن جاعة ، ولكن ضرب على «قال الشافعي» . وزيد في الأصل بين السطور « أخبرنا » . وفي س « وأخبرنا » .

(٢) في م دعبد النزيز الدراوردى، وفي سائر النسخ دعبد العزيز بن عد، وكل ذلك زادة مما في الأسل .

(٣) في سائر النسخ زيادة «بن علقمة» وهي مكتوبة بحاشية الأصل بخط آخر .

(٤) في نسخة ابن جماعة و س و ع زيادة «بن عبد الرحن» وهي مزادة في الأصسل بين السطور .

(۵) هذا إسناد صبح حدا ، وكذك رواه أحد (رقم ۱۰۵۲ ج۲ س۵۰۱) وابن ماجه (ج ۱ س ۱۰) من طریق عجد بن همرو عن أبی سلمة . ورواه أحمد بمعناه أیضاً من طرق أخرى عن أبی هریرة (رقم ۸۲۶۹ و ۸۷۲۱ و ۹۳۰۹ و ۹۳۳۹ و ۹۳۳۹ و ۱۰۳۹ و ۱۰۳۹) .

(۱) هُنا في ابن جَاعَة زيادة « أخبرنا » وهي مزادة في الأصل بين السطور ، وكذلك في سن و ج بزيادة «قال الشافي» ، وفي سد قال الشافي حدثنا » وكل ذلك عناف للأصل .

(٧) دسلم، بالتصنير . وفي ابن جماعة و س و ج زيادة دالطائني، وليست في الأصل .

(A) هو أبو بكر بن سالم بن عبدالله بن عمر بن الخطاب ، تقد روى هذا الحديث عن أيه عن عده .

(٩) هذا إسناد صحيح جدا ، والحديث من هذا الطريق ليس في الكتب الستة ، ولكن

۱۰۹۳ — (۱۰ حدثنا(۱۳ عُمْرُ و بن أبي سَلَمة (۱۳ عن عبد العزير بن عُمد عن أسيد بن أبي أسيد عن أمه (۱۱ قالت : قلت لأبي قتادة : مالك لا تحدّث عن رسول الله كما يحدث الناس عنه (۱۳ قالت : فقال أبو قتادة : سمعت رسول الله كما يحدث الناس عنه قليلتم س لجنبه مضجماً من النار . فجعل رسول الله يقول : « من كذب على قليلتم س لجنبه مضجماً من النار . فجعل رسول الله يقول ذلك و يُمْسَحُ الأرض بيده » (۱۰ من محد بن عمر و (۱۰ عن أبي سلمة (۱۰ عن الي هريرة أن رسول الله قال : « حَدَّثُوا عن بني إسرائيل ولا حَرَج ، أبي هريرة أن رسول الله قال : « حَدَّثُوا عن بني إسرائيل ولا حَرَج ،

رواه أحمد من هــــذا الطربق بأسانيد (رقم ٤٧٤٢ و ٧٩٨٥ و ٦٣٠٩ ج ٢ ص ٢٢ و ١٠٣ و ١٤٤) وانظر أيضا في هذا الدي أحاديث لابن عمر في تاريخ خداد للخطيب ( ج ٣ ص ٢٣٨ و ج ٧ ص ٤١٨ ) .

<sup>(</sup>١) هنا في س و ج زيادة «قال الشانعي» .

<sup>(</sup>٢) في ابن جاعة و س و ج دأخبرنا، وهو مخالف للأصل

<sup>(</sup>۳) فى ابن جماعة و س و ج زيادة د التنيسى ، وهى مزادة فى الأصل بين السطور بخط آخر . وعمرو بن أبى سلمة التنيسى هــذا من أقران الثانسى ، بل عاش بعد الشانسى نحو ١٠ سنين ، وعبــد العزيز بن عجد \_ شيخه فى هــذا الاسناد \_ هو الدراوردى شيخ الشانسى .

<sup>(</sup>٤) و أُسيد ، بنت الهمزة وكسر السبن المهملة . وأما أمه فلم أعرف من هى ؟ ولسكن ذكر فى ترجته فى التهذيب أنه يروى عما وعن عبد الله بن أبى قادة و فاض مولى أبى قادة ، وهل أيضا عن ابن سعد أن أسيداً مولى ابن أبى قادة ، فيظهر من هذا ومن سؤال أمه لأبى قادة أنها قد تكون مولاة له .

<sup>(</sup>٥) في سائر النسخ «كما يحدث عنه الناس» وهو مخالف للأقمل .

 <sup>(</sup>٦) لم أجد هذا الحديث إلا هنا . ولأبى قتادة حديث آخر فى المنى رواه الدارمى (ج ١ ص ٧٧) وابن ماجه (ج ١ ص ١٠) وأحمد (ج ٥ ص ٢٩٧) .

 <sup>(</sup>٧) هنا في ابن جاعة و ب زيادة وأخبرنا، وهي مزادة في الأصل بين السطور ، وكذبك في س و ع بزيادة دقال الشانعي،

 <sup>(</sup>A) في سائر النسخ زيادة « بن عاتمة » وليست في الأصل .

 <sup>(</sup>٩) في س و ج زيادة « بن عبد الرحن » وليست في الأصل .

وحَدُّنُوا عَنَّى ولا تَكُذِبُوا عليَّ ، (١).

مهذا أَشَدُّ حديثٍ رُوى عن رسولِ الله في هذا ، وعليه اعتمدنا مع غيره في أَن لاَّ نَقْبُلَ حديثاً إلاَّ مِن (٢) ثقة ، ونَعرف صدق مَن حَمَلَ الحديث من حينِ ابْتُدِي (٤) إلى أَن يُبلغ بهِ مُنْتَهَاهُ . صدق مَن حَمَل الحديث من حينِ ابْتُدِي (٤) إلى أَن يُبلغ بهِ مُنْتَهَاهُ . مدق من الدَّلالة على ١٠٩٦ - فإن قال قَائِلْ : وما في هذا الحديث من الدَّلالة على

ما وصفت ؟

۱۰۹۷ - قيل (٥): قد أُحاطَ العلمُ أَنَّ النيَّ لا يأمرُ أَحدًا بحالِ أبدًا (١٠٩٧) أن يَكذبَ على بني إسراتيلَ ولا على غيرِهم، فإذ (١٠٩) أباحَ الحديثَ

<sup>(</sup>۱) لم أجده بهذا السياق من حديث أبى هريرة ، ولكن رواه أحمد فى المسند أطول من هذا (رقم ١٠١٣٤ ج ٣ ص ١٢ – ١٣) وروى القسم الأول منه (رقم ١٠١٣٤ و ١٠٠٠) . ورواه أيضا مطولا بمشاه من حديث عبد الله بن عمرو (رقم ٦٤٨٦ و ٦٨٨٨ و ٢٠٠٠ ج ٢ ص ١٥١ و ٢٠٠٢ . وهي أحديث أبى سسعيد (رقم ١١٤٤٤ ج ٣ ص ٤٦) ، وهي أحديث محاح .

 <sup>(</sup>۲) منا في سائر النسخ زيادة «قال الشافي» وفي ابن جاعة و ج « مذا » بحذف الواو
 وهي ثابتة في الأصل ، ثم ضرب عليها بعضهم وزاد بين السطرين « قال الشافي » .

 <sup>(</sup>٣) في س و ع دعن ، وهو غالف للاصل .

<sup>(</sup>٤) هذا هو الصواب « اجدى » بالبناء للمجهول ، وبذلك رسمت في الأصل وضبطت التاء بالفم . ويظهر أنها كانت كذك في نسخة ابن جاعة ، ثم كشطت الباء وكتب بدلها ألف عليها همزة ، وموضع البكشط واضع ، فصارت « ابتدأ » وبذلك ثبتت في سه و س .

<sup>(</sup>٥) ق سائر النسخ زيادة « له » وليست في الأصل .

 <sup>(</sup>٦) كلة د أبداً ، ثابتة في الأصل ، وضرب عيها بعضهم ، فلم تذكر في سائر النسخ ،
 وإثباتها أعلى وأقوى .

<sup>(</sup>٧) فى النسخ للطبوعة « فاذا » وقد علول بضهم فحصر ألفاً بجوار الذال فىالأصل ببحثها « فاذا » وفى نسخة ابن جاعة كالأصل وعلى الذال سكون .

عن بنى إسرائيل فليس أن يَقْبَلُوا(١) الكذبَ على بنى إسرائيلَ أباحَ ،. وإنحا أباحَ قَبُولَ ذلك عن مَّن حَدَّثَ به ، ممن يُجهلُ صدقُه وكذبُه .

١٠٩٩ – ولا يُسْتَدَلُ على أكثر صدق الحديث وكذبه الله بسدق الحديث ، وذلك إلا بسدق المُخبر وكذبه ، إلا فى الخاص القليل من الحديث ، وذلك أن يُستدل على الصدق والكذب فيه بأن يُحَدِّثَ المحدث ما لا يحوز أن يكونَ مثله ، أو ما يخالفه ما هو أثبت وأكثر ولا لآتٍ بالصدق منه ، ١١٥

<sup>(</sup>١) عبث بعضهم في الأمسل فزاد في أول السطر كلة « على » قبل « أن يقبلوا » وهو خطأ وسخف .

 <sup>(</sup>٢) في سائر النسخ « أنه قال » وكلة «قال» مكتوبة في الأصل بين السطرين بخط آخر »
 وحذفها هنا على إرادتها .

<sup>(</sup>٣) ديراه عبطت في الأصل بضم الياء ، ويجوز أيضا فتحها ، و دالكاذبين عبطناها لتمرأ بلفظ التني وبلفظ الجنع ، وقد ضبط بهما في الحديث ، كا قال النووى في شرح مسلم هلا عن الفاضي عياض (ج ١ س ١٤ ــ ١٥٠) . وهـ قا الحديث رواه مسلم في صحيحه (ج ١ س ٥) عن شعرة بن جندب ، وعن المنيرة بن شعبة مرفوعاً د من حدث عني بحديث يرى أنه كنب فهو أحــ د الكاذبين ٤ . ورواه أيضا الطيالسي (رقم ٥٩٥) من حديث سمرة ، والترمذي (ج ٣ س ٣٧٣ من شرح المباركفوري) من حديث المنبرة ، ورواه ابن ماجه (ج١ س ١٠) من حديثهما ومن حديث على .

<sup>(</sup>٤) في سائر النسخ دولانه لايستدل، وما هنا هو الأصل ثم كتب كاتب فوقه بين السطور د ولأنه لا ، ، وهو خطأ .

<sup>(</sup>٥) في الأصل «ما» وهو ضيح ، وألمتي بضهم بِليم باد المرأ «عا) وبذك ثبتت في سائر النسخ .

بنى إسرائيلَ فقال: (١) «حدثوا عنى ولا تكذبوا على " -: فالعلمُ إن المديثِ عن إسرائيلَ فقال: (١) «حدثوا عنى ولا تكذبوا على " -: فالعلمُ إن شاء الله يُحيطُ (١) أنّ الكذبَ الذي نهام عنه هو الكذبُ الحَيْقُ. وذلك الحديثُ عمّن لا يُعرفُ صدقه ، لأن الكذب إذا كان منهيًا عنه على كل حال \_: فلا كذبَ أعظمُ من كذب (١) على رسول الله ، صلى الله عليه (١).

 <sup>(</sup>١) فى النسخ المطبوعة زيادة « حدثوا عن بنى إسرائيل ولا حرج ، و » وهذه الزيادة
 مكتوبة بحاشية نسخة ابن جاعة ، وعليها علامة « ص » ولكنها ليست فى الأصل .

 <sup>(</sup>٢) فى ر « فالعلم بحيط إن شاء الله » وهو مخالف للأصل . وقوله « يحيط » حاول
 بضهم تغييره بجمل الباء ميا ليكون « محيط » ولكن لم يتبعه على ذاك أحد .

 <sup>(</sup>٣) في سائر النسخ « الكذب » وفي الأصل بدون حرف التعريف ، ثم ألعبق بالكلمة وحشر في الكتابة .

<sup>(</sup>٤) هنا بحاشيتي الأمسـل بلاغات نسمها « بلغ » « بلغ صماعا » « بلغ السباع ني المجلس الثاني عصر ، وصم ابني عجد على المشايخ وعلى " .

وهـ نا البعث الجليل الذي كتبه الشافعي تبعه فيه الحطابي ، فقال في معالم السنن (ج ؟ س ١٨٧ ـ ١٨٨) عند هـ نا الحديث الذي روى أبو داود أوله ، قال : ليس معناه إباحة الكذب في أخبار بني إسرائيل ورفع الحرج عمن قبل عنهم الكذب، ولكن معناه الرخصة في الحديث عنهم ، على معنى البلاغ ، وإن لم يصخف سحة ذلك بنقل الاسناد ، وذلك لأنه أمر قدتمنر في أخبارهم ، لبعد المسافة وطول المدة، ووقوع الفترة بين زماني النبوة. وفيه دليل على أن الحديث لا يجوزعن الني صلى الله عليه وسلم إلا بنقل الاسناد والتثبت فيه . وقد روى الدراوردي هذا الحديث عن عهد بن عمرو يزادة لفظ دل بها على سحة هـ نا المدنى ، ليس في رواية على بن مسهر الذي رواها أبو داود عن أبي هربرة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ، حدثوا عني ولا تكذبوا على . ومعلوم أن الكذب على بني إسرائيل ولا حرج ، حدثوا عني ولا تكذبوا على . ومعلوم أن الكذب على تحر زوا من الكذب على أراد بقوله : وحدثوا عني ولا تكذبوا على . : أي

## (١) الحجة في (١) تثبيت خبر الواحد

١١٠١ – قال الشافعي : فإن قال قائل ٢٠٠٠ : اذكر الحجة فى تثبيتِ خبرِ الواحدِ بِنَصَّ خبرِ أو دِلالةِ فيه أو إجامِ .

١١٠٢ - فقلتُ له: أخبرنا(١) سفيانُ (٥) عن عبد الملك بن مُمَـّيْرِ عن عبد الرحمن بن عبــد الله بن مسعود عن أبيــه (١٠ أن النيَّ قال : « نَضَّرَ اللهُ عبداً (٧٠ سمِعَ مقالتي ففظها وَوَعَاها وأَدَّاها ، فر ُبُّ حامل فقهِ غيرِ فقيهِ(٨) ، ورُبِّ حامل فقهِ إلى مَن هو أَفقَهُ منه . ثلاثُ لا يَــُغلِ (٩)

<sup>(</sup>١) في نسخة ابن جاعة و س و ع زيادة د باب، ،

 <sup>(</sup>٢) في ج «علي» وهي في الأصل دني» ثم حاول بعضهم تزويرها بجملها دعلي» .

 <sup>(</sup>٣) في سائر النسخ « قال لى قائل » ولمله أنسب في الظاهر لجوابه بقوله « نقلت له » . ولكن مثل هذا لاينير به كلام الثافي ، وهو يتغنن في عباراته بما يشاء . وقد ضرب بعض قارئي الأصل على كلة «فان» وكتب فوق السطر بعد «قال» كلة «لى» .

<sup>(</sup>٤) في ب دحدثنا ، وهو مخالف للأصل .

 <sup>(</sup>٥) في سائر النسخ زيادة « بن عيبنة » وهي مزادة بحاشية الأمسل . وفي س نزيادة بعدما دعن عبد الله، وهي خطأ صرف لاسني لما .

<sup>(</sup>٦) اختلفوا في سماع عبد الرحن بن عبد الله بن مسمود من أبيه ، بل ادمى الحاكم الاتفاق على أنه لم يسمع منه والمبدح الراجع أنه سم منه ، وهو الذي رجعه شبة وابن سين و عيرها ، غديته صبح متعمل .

 <sup>(</sup>٧) قوله « نشر » ضبط في الأمسل بتشديد الضاد ، وفي النهاية « نَصَره ونَصَّره وأنضره : أي نَمَّه ، ويروى بالتخفيف والتشديد ، من النَّضَارة ، وهي في الأصل حُسْنُ الوجه والبَريقُ ، إِنما أراد: حَسَّنَ خُلُقَهُ وقَدْرَه ،

<sup>(</sup>A) في س و ع دإلى غير نقيه، وزيادة حرف ديل، خطأ صرف يبطل للعني، وهي مزادة بحاشة نسخة ابن جاعة وعلما علامة الصحة ، وما هي بصحيحة .

 <sup>(</sup>٩) قوله « ينزل » بنتج الباء وضمها مع كسرالنين فيهنا . فالأول من «الغل»، وهو الحدد ۲۲ ـ رسالة

عليهن قلب مسلم : إخلاص العمل أله ، والنصيحة المسلمين ، ولزومُ جاءَتِهم ، فإن دعوتَهم تُحيِطُ مِن ورائهم (١) »

= والتانى من «الإغلا» وهو الحياة . والمراد أن المؤمن لا يخون في هذه الثلاثة ، ولا يدخله ضغن يزيله عن الحق حين يعمل شيئا من ذلك ، قاله في شرح المشكاة . وقال الزنخصرى في الفائق : « المعنى : أن هذه الحلال يستصلح بها الفاوب ، فن تمسك بها طهر قلبه من الدغل والفساد » .

(۱) قال ابن الأثير: «أى تحدق بهم من جميع جوانبهم ، يقال : حامله وأحاط به » . وقال في حاشية المشكاة عند قوله [ من ورائهم ] : « وفي نسخة من موسولة ، ويؤيد الأول أنه في أكثر النسخ مرسوم بالباء . والمني أن دعوة المسلمين قد أحاملت بهم فتحرسهم عن كيد الميطان وعن الضلالة » .

والذي في الأصل هنا « من ورائهم» بالباء وكفلك في نسخة ابن جماعة و س و س وأما عج ففيها « من وراءهم » وهو خطأ .

وهذا الحديث غله في المشكاة (س٢٧) وقال : درواه الثاني والبيهتي في المدخل ، واه أحد والترمذي وأبو داود وابن ماجه والدارمي عن زيد بن ثابت ، إلا أن الترمذي وأبا داود لم يذكرا : ثلاث لايغل عليهن إلى آخره » .

وقد ورد مناه عن زيد بن ثابت وأنس وأبي سيد وجبير بن مطم والنسان بن بدير وغيرم ، بل في بضما مايوانق لفظه هنا أو يقاربه . وانظر مسند أحمد (رقم ١٩٥٧ ع ٢ س ٢٣٠ ) وصرح الترمذي (ج ٣ س ٣٧٠) والمتدرك (ج ١ س ٨٦ ــ ٨٨) والترغيب (ج ١ س ١٣٠ ــ ١٣) )

(٢) منا في سائر النسخ زيادة «قال الثنافي» وزيد في الأصل بين السطور «قال».

(٣) يسى : فلما أسر حبداً أن يؤدى ما مم ، والحماب الفرد وهو الواحد . وقد اضطرب السكلام فى س و ج فنسد للمنى ، إذ فيهما « وأدائها أسر أن يؤديها والأسر واحد» وعو كلام لامى له . والعمواب ماهنا الموافق للاصل ولنسخة ابن جاعة .

أَن يُوَّذَى (١) عنه إلاَّ مَا تَقُومُ بِهِ الْحِجَةُ عَلَى مِن أَدَّى إِلِيه (١) ، لانه إنما يُوَّذَّى عنه حلال (١) ، وحرام يُجُتنَبُ ، وحَدُّ يُقَامُ ، ومال بُرْخَذَ ويُمطَى ، ونصيحة في دين ودنيا .

١١٠٤ — ودَلَّ على أنه قد يحمِلُ الفقهَ غيرُ فقيهِ (٣) ، يكونُ له حافظًا ، ولا يكونُ فيهِ فقهًا .

الله بُرُومِ جَاعَةِ المسلمين مَمَّا يُحَتَجُ به فَيُ أَنْ إِجَاعَ المسلمين مَمَّا يُحَتَجُ به فَي أَنْ إِجَاعَ المسلمين \_ إِنْ شَاءَ اللهُ \_ لازمُ .

۱۱۰٦ - (النَّضْر (الهُ أَنهُ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>۱) « يؤدى » رسمت فى الأصل بالألف « يؤدا » فصين أنه مبنى لما لم يسم فاعله .
وكفاك « أدى » رسمت بالألف « أدا » ، وهذا واضح صميح . ولسكن فى نسخة
ابن جماعة لم يفهم مصمحها السكلام فسكشط الألف من « يؤدا » وكتب بدلها ياء ،
وكشط الألف من « ما » وجعلها نونا : فصارت الجلة « أن يؤدى عنه إلا من
تقوم به الحبة » ، وهذا وإن كان معناه صميحا إلا أنه تصرف بشير الأصل بشرحبة .

 <sup>(</sup>۲) فى سائر النسخ زيادة «يؤتى» وهى مزادة بخط آخر فى الأصل بين السطور ، ويظهر
أن من زادها ضل ذلك ليجانس بين السكلام ، والسكلام من دونها صبح ، وهو طى
إرادتها وإضارها .

 <sup>(</sup>٣) ق ابن جاعة و س و ع دغير الفنيه ، وهو مخالف للأصل . .

 <sup>(</sup>٤) هنا في س و ج زيادة د قال الشافعي ، وهي مزادة في نسخة ابن جاعة وماناه
 بالضرب غليها .

<sup>(</sup>٥) في سائر النسخ زيادة « مولى عمر بن عبيد الله » وليست في الأصل . وفي ج « سالم بن النصر » وحو خطأ .

<sup>(</sup>١٠) في س درسول الله ، .

أُو أُمرتُ به (۱) ، فيقولَ : لا نَدْرِي ، ما وجدنا في كتابِ الله اتَّيمناه » .

۱۱۰۷ - قال ابنُ عيبنة <sup>۲۲</sup> : وأخبرنى محمد بن الُمُنْكَدِرِ عن النبيُّ : بمثله ، مرسلاً ۲۳ .

بن يسار : « أنَّ رجلاً قَبَّلَ الرأَّة وهو صائم "، فَوَجَدَ من ذلك بن يسار : « أنَّ رجلاً قَبَّلَ الرأَّة وهو صائم "، فَوَجَدَ من ذلك وَجْدًا شديدًا ، فأرسل الرأَّة تَسأَلُ عن ذلك ، فدخلت على أم سَلَمة أم المؤمنين ، فأخْبَرَتْها ؟ فقالت أم سلمة : إن رسولَ الله يُقبَلُ (٧) وهو صائم ". فرجمت المرأة إلى زوجها فأخْبَرَتْه ، فزادَه ذلك شَرًا ا وقال : لَسْنَا مِثلَ رسول الله ، يُحِلُ الله للسوله ما شاء . فرجمت المرأة إلى

<sup>(</sup>١) . د بما أمرت به أو نهيت عنه ، على النفديم والتأخير ، وهو يخالف للأصل .

<sup>(</sup>٢) في ابن جاعة و س دقال سفيان» وفي س و ج دقال سفيان بن عيينة» وما هنا هو الذي في الأصل .

 <sup>(</sup>٣) سبق الكلام على هذا الحديث باسناديه (رقم ٢٩٥ و ٢٩٦) .

 <sup>(</sup>٤) ق النمخ ماعدا م زيادة « قال الشافى » وفي الأصل بين السطور كلة « قال »
 بخط آخر .

<sup>(</sup>o) في س « وأخبرنا » وفي بافي النسخ « قال الشافعي أخبرنا » .

<sup>(</sup>٢) الحديث في ألموطأ (ج ١ ص ٢٧٣) .

 <sup>(</sup>٧) فى س دكان يقبل ، وكلة دكان ، ليست فى الموطأ ولا فى سائر النسخ ، وهى مكتوبة فى الأصل بخط آخر رفيح ، فى فراغ ضيق بين لفظ الجلالة وبين « يقبل » .
 ثم زيادتها فير حيدة ، إلا على تأول .

أم سلمة ، فَوَجَدَتْ رسولَ الله عندَها ، فقال رسولُ الله : مَا بَالُ هذه المرأة ؟ فأخبرتُه أمْ سلمة ، فقال : ألاّ أخبرتِها (() أنّى أَفْمَلُ ذلك ؟ ! فقالت أمْ سلمة : قد أخبرتُها فذَهبتْ إلى زوجها فأخبرتْه فالناه الله ، يُحِلُ الله للسوله فزادَه ذلك شرًا ، وقال : اسنا مثل رسولِ الله ، يُحِلُ الله للسوله ماشاء . فغضب رسولُ الله ، ثم قال : والله إنّى لاَتْقاكمُ (() لله ) ولاّ عَلَمُكم (() الله ) ثم قال : والله إنّى لاَتْقاكمُ (() الله ) ولاّ عَلَمُكم (() الله ) مُحدُودِه ) .

١١١٠ - (٥) وقد معمتُ من يَصِلُ هذا الحديث ، ولا يَحْضُرُ فِي

ذِ كُرُ مِنْ وصَلَهِ (<sup>(0)</sup> .

<sup>(</sup>١) في ع ﴿ أَخْبُرْتُهَا ﴾ وهو مخالف لكل الأصول .

<sup>(</sup>٣) في س و ع « إنى واقد أثناكم » وهو مخالف للأصل والموطأ ونسخة ابن جاعة .

 <sup>(</sup>٣) في سائر النسخ «وأعلمكم» وهوموانق للموطأ ، ولـكن اللام ثابتة في الأصل فأثبتناها.

<sup>(</sup>٤) هنا في النسخ زيادة « قال الشافعي » .

الله عليه (١١١ – قال الشافى: فى ذِكْرِ قولِ النبَّ (١) صلى الله عليه (١) و أَلاَّ أُخْبَرْ تِيها أَنَّى أَفعلُ ذلك ، \_ : دِلَالةٌ على أَنَّ خَبَرَ أُمَّ سلمةً عنه مَا يجوز قبولُه ، لأنه لا يأمرها بأنْ تخبر عن النبُّ (١) إلا وفى خبرها ما تكونُ (١) الحجةُ لمن أُخْبَرَتُه .

۱۱۱۲ – وهكذا خَبُرُ أمراته إِن كانتْ من أهل الصدق عنده.

۱۱۱۳ – أخبرنا مالك (٥) عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال : وينا الناسُ بقباء في صلاة الصبح ، إِذْ أَتَاهِ آتِ . فقال : إِنَّ وَسولَ الله قد أُنْزِلَ عليه قُرَانٌ ، وقد أُمِرَ أَن يستقبلَ القبلة (٥) ، فاستقباوها(٥)، وكانت وجوهُهُم إلى الشأم فاستدارُوا إلى الكعبة ٤. فاستقباوها(٥)، وكانت وجوهُهُم إلى الشأم فاستدارُوا إلى الكعبة ٤. كانوا على قبلةٍ فرضَ الله عليهم استقبالها .

<sup>(</sup>١) فى نسخة ابن جاعة «نى قول الني» ولكن كلة « فى » بحاشيتها وعليها « صـ» . وفى سائر النسخ « وفى قول الني » وما هنا هو الذى فى الأصل ، ثم ضرب بسنى فارثيه على كلة « ذكر » وكتب واوا فوق كلة « في » وما فى الأصل صحيح .

 <sup>(</sup>٢) ف النسخ المطبوعة زيادة « لأم سلمة » وليست في الأصل ولا ابن جاعة .

 <sup>(</sup>٣) ضرب بضمً على كلق دعن النبي، وكتب فوقها دعنه، وبذك كتبت في سائر النبخ .

 <sup>(</sup>٤) في ابن جماعة و ج ديكون ، وفي الأصل بالناء . ثم كتب بعضهم بخط آخر في داخل النون كلة د به ، . وثبتت هذه الزيادة في سائر النسخ ، وما في الأصل صحيح جائز .

<sup>(</sup>٥) سبق بهذا الاسناد برقم (٣٦٥) .

<sup>(</sup>٦) ضرب بعض الفارئين في الأصل على كلة « الفبلة » وكتب فوقها « الكعبة » مع أنه لم يصنع ذلك في الحديث فيا مضى . وفي ابن جماعة والنسخ المطبوعة « السكعبة » .

 <sup>(</sup>٧) بينا هناك وجه ضبط الكلمة بنتح الباء وبكسرها . وقد ضبطت بهما في نسخة ابن جماعة في الموضعين ، وكتب فوقها فيهما كلة « مما » تصميما الموجهين .

 <sup>(</sup>A) هنا في الأصل بين السطرين زيادة «قال». وفي سائر النسخ زيادة وقال الشافي».

الله عن النبي أنه أحدث عليهم من تحويل القباة . والم يَسْمَعُوا ما أَنْهُ الله عليه الحجة أنه والم يَسْمَعُوا ما أَنْهُ الله عليه تقوم عليهم الحجة أنه والم يَسْمَعُوا ما أَنْهُ الله عليه في تحويل القبلة ، فيكونون أنه مستقبلين بكتاب الله وسنة نبيه مناها من رسول الله ، ولا بِخَبَرِ عامّة ، وانتَقَالُوا بَخبر واحد ، إذا أن عام من أهل الصدق \_ : عن فرض كان عليهم ، فتركوه إلى ما أخبره عن النبي أنه أحدث عليهم من تحويل القبلة .

١١١٦ - (°)ولم يكونوا ليِفْعَلُوه (٢) \_إن شاء الله \_ بِخَبَرِ (٢) إلاّ عن علم ِ بأن الحجةَ تثبُتُ بمثله ، إذا (١) كان مِن أهل الصدق .

 <sup>(</sup>٢) فى فى مد فيكونوا ، وهو مخالف للأصل ونسخة ابن جاعة . وقد حاول بسن قارئى الأصل تغيير النون الأخيرة بجعلها ألناً .

 <sup>(</sup>٣) فى سائر النسخ دأو سنة نبيه › . والألف مكتوبة فى الأصل ، ولكن بخط واضح المخالفة لحطه .

<sup>(</sup>٤) فى سائر النسخ د إذ ، وهى فى الأصل دإذا، ثم ضرب بعضهم على الألف الأخيرة ، وما فى الأصل له وجه صحيح ، بأن تسكون د إذا ، غير متضنة مىنى الصرط ، بل متبردة للظرفية المحضة . وانظر هم الهوامم (ج ١ ص ٢٠٦) .

 <sup>(</sup>٥) هنا في النسخ المطبوعة زيادة «قال الشافي»

<sup>(</sup>٣) هذا هو الذي في الأصل ونسخة ابن جاعة و ج . وقد غير بعضهم الهاء فجلها ألغا لتكون «ليفعلوا» وبذلك ثبت في س . وفي س «ليقبلوه» . وبحاشية نسخة ابن جاعة أن في نسخة أخرى «ليتركوه» . وما في الأصل صواب صبح .

 <sup>(</sup>٧) في سائر النسخ « بخبرواحد» والزيادة ليست قي الأصل. ولكنها مكتوبة بماشيته بخط آخر.

 <sup>(</sup>A) فـ النسخ المطبوعة «إذا» وموغالف للأصل . وكانت في ابن جاعة «إذا» ثم كفطت
 الألف بالسكين ووضع فوق النال سكون .

الله عن علم بأن لهم إحداثة .

١١١٨ – ولا يَدَعُونَ <sup>(٢)</sup> أَن يخبروارسولَ الله بما صنعوا منه .
١١١٩ – ولوكان ما قَبِلُوا من خبر الواحد عن رسول الله عن تحويل القبلة ، وهو فرض : ممّا يجوزُ لهم (٢) ، لقال لهم - إن شاء الله \_ رسول الله : (١) قد كنتم على قبلة ، ولم يكن لكم تركُها إلا بعدَ علم تقومُ عليكم به حجة (٥) ، مِن سماعكم مِنَّى ، أو خَبَرِعامَّة ، أو أَكثرَ مِن خبر واحد عنى .

١١٢٠ - أخبرنا مالك (٧٠عن إسحق بن عبد الله بن أبي طلحة

<sup>(</sup>١) مكذا فى الأصل ونسخة ابن جاعة ، وهو واضح صحيح . وفى س « مثل هذا الحدث العظم » وهو زيادة عما فيهما . وفى س و ج « الحديث العظم » وهو خطأ .

 <sup>(</sup>۲) فى ت دولا يدعوا، وهو مخالف للاصل ، بل الكلام على الاستثناف .

<sup>(</sup>٣) في سائر النسخ و بما لايجوز لهم، وقد عبث بعنى قارئى الأصل ، فسكتب (لا) بين السطرين وضرب على ه لهم » . ومرد ذلك إلى عدم فهم المراد تمساماً . وإيمسا يريد المشافعي أن قبول خبر الواحد فرض لايجوز تركه ، فلوكان قبولهم خبر الواحد عندهم جائراً فقط ـ : لم يكن لهم أن يتركوا الغرض المتيقن في القبلة وهم في المملاة ويصعولوا إلى قبلة أخرى بخبر غير متيقن الثبوت يجوز لهم الأخذ به وتركه ، إذ اليقين لايزول إلا يبقين مثله .

 <sup>(</sup>٤) في ابن جماعة و س و ج دلفال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شاء الله » .
 وفي س دلفال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء الله » . وكل ذلك مخالف للأصل .

<sup>(</sup>a) في سائر النسخ « به عليكم حجة » بالتقديم والتأخير . وقد تصرف بعضهم في الأصل فضرب على كلة « عليكم » ثم كتبها بين السطور مؤخرة . وكلة « تقوم » منفوطة في الأصل بالفوقية ، ولم تنقط في لسخة ان جاعة ، واختلف تقطها في النسخ الأخرى بين الناء والياء .

<sup>(</sup>٦) الحَديث في المُوطأ بهذا الاسناد (ج ٣ ص ٥٧) مع خلاف قليل في بسن الحروف -

عن أنس بن مالك قال: «كنتُ أسسق أبا طلحة وأبا عُبَيْدة بن الجَرَّاحِ () وَأَبَى بن كعب شرابًا من فَضِيخ و تَمْو () ، فاهم آت فقال: إن الحَرَّ قد حُرَّمَت ، فقال أبو طلحة : قُمْ يا أنسُ إلى هذه الجِرَارِ فا كُمِرْها ، فقمتُ إلى مِرْاسٍ () لنا ، فَضَرَ بْنُها بأسفله حتى تكسرت » ()

ا ۱۱۲۱ - (°)وهؤلاء (۱ في العلم والمسكان من الني (°) وتَقَدُّم ِ وَعَدَّم ِ مُعْبِته بالموضع الذي لا يُنكرُه عالم " .

الشرابُ عنده حلالاً بشربونه ، فجاءهم ۱۱۲ — وقدكان الشرابُ عنده حلالاً بشربونه ، فجاءهم ۱۱۷ آت (۵۰ و أخبره (۵) بتحريم الحمر ، فأمَرَ أبو طلحة ، وهو مالك

<sup>(</sup>١) في النسخ الطبوعة « أبا عبيدة بن الجراح وأبا طلحة » . وهو عنالف للاصل وإن وافق الوطأ .

 <sup>(</sup>٢) و الفضيح ، بالضاد والحاء المجمعين . قال في النهابة «هو شراب يتخذ من البسر
 المفضوخ ، أى المقدوخ » .

 <sup>(</sup>٣) د المهراس » حجر مستطيل منفور يتوضأ منه ويدق فيه .

<sup>(</sup>٤) قال الزرقاني في شبرح الموطأ (ج ٤ ص ٢٩) : « أخرجه البخاري في الأشرة عن إسمميل ، وفي خبر الواحد عن يحي بن قزعة ، ومسلم في الأشرية من طريق ابن وهب : كلهم عن مالك به . وله طرق عندها وعند غيرهما » .

 <sup>(</sup>a) هنا في سائر النسخ زيادة « قال الثانعي » وفي الأصل بين السطور « قال » .

<sup>(</sup>٦) في س و ج . « فهؤلاء » وهو مخالف للأصل . وقد ألصق بعضهم الواو فيه بالهاء لغم أناء .

 <sup>(</sup>٧) في س و ج د من رسول الله ، وهو مخالف الأصل .

 <sup>(</sup>A) ق ر «آت واحد» والزيادة ليست في الأصل .

 <sup>(</sup>٩) ف سائر النسخ « فأخبره » وهو مخالف للاصل .

الجِرَادِد: بكسرِ (۱) الجرارِ ، ولم يَقُلُ (۱) هو ولاهم ولا واحدُ منهم : نحن على تحليلِها حتى نَلْيق رسولَ الله ، مع قربه منّا ، أو يأتينَا خبرُ عامّةٍ .

١١٢٦ – وأخبرنا(١) بدلك مالك وسفيان (١) عن الرهريِّ

<sup>(</sup>١) فى س و ج « أن يكسر » وهو مخالف للأصل . وكانت كذلك فى نسخة ابن جاعة ثم ضرب على حرف «أن» بالحرة وهطت باء الجر بالموحدة . وقد زاد بعض الكاتبين حرف «أن» فى الأصل بخط مخالف .

<sup>(</sup>٢) في ع و س د ظريقل ، وهو مخالف للأصل . وكانت في نسخة ابن جاعة بالفاء ثم كشطت وأصلحت بالواو .

 <sup>(</sup>٣) ف س ع عا ضاوا ، وهو مخالف للأصل . .

 <sup>(</sup>٤) ف سائر النسخ « عن قبول مثله » وما حنا هو الأصل ، وكتبت فيه كلة « مثله »
 ين السطور .

 <sup>(</sup>٥) منا في النسخ زيادة « قال الشافعي » .

 <sup>(</sup>٦) الواو ثابتة في الأصل ، وهي محذوفة من سائر النسخ . وفيها ماعدا س زيادة
 « قال الشافعي » .

 <sup>(</sup>٧) فى نسخة ابن جاعة و س و ج زيادة د بن أنس ، وهى مكتوبة بحاشية الأصل بخط آخر .

 <sup>(</sup>A) في سائر النسخ زيادة « بن عينة » وليست في الأصل .

عن عُبيد الله بن عَبد الله عن أبى هربرة وزيد بن خالد (١)، وسَاقاً (٢) عن النبيُّ . وزاد سفيانُ مع أبى هربرة وزيد بن خالدٍ ــ : شِبْلاً (٣) .

وحدیث زید وأبی هربرة هذا سبق السکلام علیه فی (رقم ۳۸۲ و ۳۸۸ \_ ۲۹۱). (٤) هنا فی النسخ ماعدا ـــ زیادة « قال الشافعی » . \*

<sup>(</sup>١) سائر في النسخ زيادة « الجهنى » وهي مزادة في الأصل بين السطور بخط مخالف .

 <sup>(</sup>۲) یمنی: وساقا الحدیث. وفی النسخ المطبوعة «وساقاه». وما هنا هو الذی فی الأصل
ثم ضرب بعض قارئیه علی السکلمة، وکتب بالحاشیة « وساقاه» بخط مخالف.
 والهاء مزادة فی نسخة این جاعة بین السطور.

<sup>(</sup>٣) دشبل» بكسر الثين المعمة وسكون الباء الموحدة وهو ابن معبد ، ويقال ابن خليد وقيل غيرذك. وزيادة دشبل» في الاسناد القرد بها ابن عينة، قال ابن حجر في التهذهب: دولم يتابع على ذلك ، رواه النسائي والترمذي وابن ماجه ، وقال النسائي : العمواب الأول ، قال : وحديث ابن عينة فأسفط . منه شبلا » . والحسكم على ابن عينة بالحطأ فيه نظر كثير ، فقد حفظ زيادة صحابي في الاسناد ، فان لم يذكره غيره فلا ضير ، ثم إذا اشتبه اسم هذا الصحابي باسم راو آخر مختلف في صحبته فليس ذلك دليلا على خطأ الحافظ لاصمه ، وإنحا هو دليل على خطأ غيره ، وسباق رواية سفيان في مسند أحمد (ج ٤ ص ١١٥) : د ثنا سميان عن الزهري قال : أخبرني عبيد الله بن عبيد الله أنه سمع أبا هريرة وزيد بن خالد وشبلا ، قال سفيان : قال بعض الناس : ابن معبد ، والذي حفظت : شبلا ، قالوا : وتن في الرواية ، وقد وقع اسم « شبل » في اختلاف الحديث الشافي بحاشية الأم توتق في الرواية ، وقد وقع اسم « شبل » في اختلاف الحديث الشافي بحاشية الأم

 <sup>(</sup>٤) هنا في النسخ ماعدا س زيادة « قال الشافعي » .
 (٥) في سائر النسخ زيادة « الدراوردي » وليست في الأصل ، بل زيد نيه بين السطور

 <sup>(</sup>٦) هو يزيد بن عبدالة بن أسلمة بن الهاد الليثى المدنى . وفى نسخة ابن جاعة و ب و ج
 « عن يزيد بن الهاد » وفى س « عن يزيد بن عبد الله بن الهاد » والزيادة لبست في الأصل ولسكن كتب فيه بين السطور بخط آخر « يزيد بن عبد الله » .

 <sup>(</sup>٧) أمه اسمها و النوار بنت عبد آلة بن الحرث بن جاز ، كما في طبقات ابن سمد (ج ه سره) ومن النويد أنه لميذكرها باسمها أحد بمن ألفوا في الصحابة ، بل ذكروها

محن بمنى إذا على بن أبى طالب على جل يقول: إن رسولَ الله يقول: إن رسولَ الله يقولُ: إن هذه أيامُ طمام وشراب ، فلا يَصُومَنَ أحدُ ('). فاتَبعَ الناسَ وهوعلى جَلِه ، يَصْرُخُ فيهم بذلك » ('').

البهم هُوَ لا يَبْمَثُ<sup>(٥)</sup> بأمرِه إلاَّ والحجةُ للمبعوث إليهم وعليهم الله عن رسولِ الله .

باسم « أم محرو بن سليم الزرق » فكنوها بابنها « إذ لم يعرفوا اسمها ، وهي محالية كا يدل عليه هذا الحديث الصحيح .

(١) بحاشية نسخة ابن جاعة زيادة ﴿ منكم ، وعليها ﴿ صح ، وليست في الأمسل

ولا في سأثر النسخ .

(۲) هذا الحديث إسناده صميح جدا ، ولم أجده في غير كتاب (الرسالة) ، إلا أن المتوكاني أشار إليه في نبل الأوطار (ج ٤ س ٣٥٢) ونسه لابن يونس في تاريخ مصر . ولم يصر الترمذي إليه فيا يقول فيه « وفي الباب » . وانظر أحاديث الباب في نيل الأوطار (ج ٤ س ٢٥١ ـ ٣٥٣) وشرح المباركفوري على الترمذي (ج ٢ س ٢٠٢) .

وثبت هنا بحاشية نسخة ابن جماعة مانعمه : « آخر الجزء الرابع » .

(٣) هنا في سائر النسخ زيادة « قال الشافعي » . وبين السطور في الأصل زيادة « قال » .

(٤) فى س و ع « قادراً على أن يسبر إليهم » . وفى ابن جاعة و .. « قادراً أن يسبر إليهم » . وكله مخالف للأصل .

(٥) هنا في س و ج زيادة و إن شاء الله » وهي مزادة بالحرة بماشية نسخة ابن جاعة وعليها د ص » ، ولكنها ليست في الأصل .

(٦) في س « عليه » بدون الواو ، وهي ثابتة في الأصل ونسخة ابن جاعة .

النبيّ على بعيْه جماعةً إليهم -: كان ذلك - إن شاء الله من مقدوق من مقدوق النبيّ على بعيْه جماعةً إليهم -: كان ذلك - إن شاء الله من بعده (٣) من لا يمكنه ما أَمْكَنَهُم وأَمْكَنَ فيهم -: أُولَى أَن يَثْبُتَ به (١) خبرُ الصادق (٥)

۱۱۳۲ - (۱۱۳۰ من عَمرو بن دینار عن عَمرو بن دینار عن عَمرو بن دینار عن عَمرو بن عبد الله بن عبد الله بن صفوان (۱۱ عن خال له به إن شاء الله به يقال له يزيد بن شيبان قال : «كنّا في موقف لنا بعرفة ، يُباعِدُهُ (۱۱) عَمرُ و مِن موقف الأنصاري (۱۱) فقال لنا : أنا موقف الإمام جدًا (۱۱) فأتانا ابن مِرْ بَع الأنصاري (۱۱) فقال لنا : أنا

 <sup>(1)</sup> فى نسخة ابن جماعة «وإذا» . والذى فى الأصل مشتبه بين الواو رالفاء ، لتلاعب
 بعض قارئيه ، ولسكن الراجع عندى قراءتها بالفاء .

 <sup>(</sup>۲) فى س و ع «كان هذا مكذا» وكلة «هذا» مزادة بحاشية نسخة ابن جاعة ،
 وعليها « سح » ولكنها ليست فى الأصل .

 <sup>(</sup>٣) فى س د بعد م » والذى فى الأصل د بعده » ثم عبث فيه عابث فجل الهاء ها، وميا .
 وكانت فى ابن جاعــة بالها، أيضا ، ثم كشطت وكتبت الهــا، والم فوق موضها بين السطور .

<sup>(</sup>٤) في س «قيه» والذي في الأصل «به» ثم كتب بعضهم بين السطور فوقها كلة دفيه» .

 <sup>(</sup>٥) فى سائر النسخ د خبر الواحد الصادق ، وكلة د الواحد ، ليست فى الأمسل ،
 ولكنها مكتوبة فيه بين السطور بخط آخر .

<sup>(</sup>٦) هنا فى نسخة ابن جاعة و س و مج زيادة « قال الشافعي »

<sup>(</sup>٧) في س و ج زيادة « بن عيبة » وليست في الأصل .

 <sup>(</sup>A) هر الجمعي المسكي، من أشراف العرب ذوى المسكارم، وهو تقة .

<sup>(</sup>٩) في سائر النسخ « يبعده » وهو مخالف للأصل ، وقد حاول بعضهم تغيير السكلمة إلى « يبعده » ، والمحاولة ظاهرة التكلف ، والذى في سنن أبي داود « يباعده » كما في الأصل هنا .

<sup>(</sup>۱۰) د عمرو » في هذه الجلة هو د عمرو بن عبد الله » وقائل الجلة هو عمرو بن دينار ، أدرجها في أنناء الحديث ، يصف بها موقفهم وبعده عن موقف الامام ، بما فهم من عمرو بن عبد الله .

<sup>(</sup>١١) ومربع ، بكسر الم وسكون الراء وفتح الباء الوحدة وآخره عين مهمة .

رسولُ (١) رسولِ الله إليكم: يأمركم أن تَقِفُوا على مَشَاعِرِكم (١) ، فإنكم على إرث من إرث أبيكم إراهيم ، (١) .

سنة الحج في سنة تسع (٥) ، وحَضَرَه الحج من أهل أبدان مختلفة ، وشعوب متفرقة ، تسع (٥) ، وحَضَرَه الحج من أهل أبدان مختلفة ، وشعوب متفرقة ، ١١٨ فأقام لهم مناسكة م، وأخبره عن رسول الله بما لهم وما عليهم . ١١٣٤ – وبَعَث على بن أبي طالب في تلك السنة ، فقرأ عليهم في مجمعهم يوم النّحر آبات من (سُورة بَرَاءة ) ، وَنَبَذَ إلى قوم على في مجمعهم يوم النّحر آبات من (سُورة بَرَاءة ) ، وَنَبَذَ إلى قوم على

فى بَحْمَمِهم يومَ النَّحْرِ آباتٍ من (سُورة بَرَاءَةً) ، وَنَبَذَ إلى قوم على سُواء ، وجَمَل لهم مُدَدًا (، ونهام عن أمورٍ .

وابن مربع هذا اختلف فی اسمه ، وسماه أحمد وابن معین وابن البرقی « زید بن مربع » وهو الذی مفی علیه فی التهذیب ، وقال : «وقیل اسمه یزید. وقیل اسمه : عبد الله ، وأكثر مایجی، فی الحدیث غیر مسمی » .

<sup>(</sup>١) في س و ج « إنى رسول » وهو مخالف للأصل ونسخة ابن جاعة .

<sup>(</sup>٢) في سائر النسخ « مشاعركم هذه » وكلة « هذه » ليست في الأصل ، ولكنها مكتوبة بين سطوره بخط آخر .

<sup>(</sup>۳) الحديث رواه أيضاً أبو داود (ج ٢ س ١٣٣ ــ ١٣٤) والترمذي (ج ٢ ص ٩٩ ــ ١٩٠ من تحفة الأحوذي) والنسائي (ج ٢ ص ٤٥) وابن حاجه (ج ٢ ص ١٢٣) والميهني في السنن الكبرى (ج ٢ ص ١١٠) والحاكم (ج ١ ص ١٩٤) والميهني في السنن الكبرى (ج ٥ ص ١١٠) : كلهم من طريق سفيان بن عيينة باسناده . قال الترمذي : ه حديث مربع حديث حسن ، لا نمرفه إلا من حديث ابن عيينة عن عمرو بن دينار ، وابن مربع الحمه : يزيد بن مربع الأنصاري ، وإنما يعرف له هذا الحديث الواحد، ، وصحمه الحاكم وواقعه الذهبي ، وهو كما قالا .

<sup>(</sup>٤) هنا في سائر النسخ زيادة « كال الشافى » . وفي الأصل بين السطور زيادة « قال » .

<sup>(</sup>ه) يشير الشافعي إلى وقائع معروفة في كتب الحديث والسيرة والتاريخ ، من أول هبذه الفقرة إلى آخر الفقرة ( ١١٥٦ ) ، ولوذهبنا نذكر كل حادثة ومصادرها في السكتب طال الأمر جداً ، فا كتفينا بما يعرفه أهل العلم عنها .

 <sup>(</sup>٦) في سائر النسخ « وجعل لقوم مدداً » . والذي في الأصل « لهم » ثم ضرب عليها بعض قارئيه » وكتب فوقها « للوم » بخط آخر .

ن معروفَيْنِ سند أهل مكلَّ أبو بكرٍ وعلى معروفَيْنِ سند أهل مكلَّ الفضلِ والدَّين والصدق ، وكان مَنْ جَهِلَهُمَا ـ أو أُحدَهما ـ من الحاج وجَدَ مَن يُخبره عن صدقهما وفضلهما .

١١٣٦ - ولم يكُنْ رسولُ الله لِيَبَعْثَ إِلاَّ واحداً الحجةُ عَامَّةُ بخبرِه (٣) على مَن مَعْهَ إليه ، إن شاء اللهُ .

النبيُّ مُمَّالاً على نَوَاحِي (٠) ، عَرفنا (النبيُّ مُمَّالاً على نَوَاحِي (٠) ، عَرفنا أَسِماءِهِ والمواضِعَ التي فَرَّتَهَمَ عليها :

(١) ق - د وكان ، وهو مخالف للأصل .

(٢) فى سائرالنسخ «ليمث واحداً إلا والحبة غائمة بخبره» . وما هنا هوالذى فى الأصل . ثم ضرب بعض فارئيه على كلة « إلا » ثم كتب فوق كلة « الحبة » مائصه « إلا » ثم كتب فوق كلة « الحبة » وكتب بجوار ذلك كلة « أصل » ليزعم أن همنا الصواب ! فى حين أنه لم يذكر من أين أنى به ؟ وسم أن ما فى الأصل صواب وصحيح .

(٣) مناً في سائر النمخ ماعدا س زيادة « قال الشامي » .

(٤) في ع « وفرق » وفي نسخة ابن جاعة « ووجه » . وضرب بسن قارئي الأصل على قوله « وقد فرق » وكتب فوقه «ووجه» بخط آخر .

(٥) في النسخ الطبوعة « نواح » بدون الياء ، وهي ثابتة في الأصل ونسخة ابن جاعة ، بل هي متفوطة فيهما أيضا .

(٣) ابن نوبرة ، هو ماك بن نوبرة التميى البربوعى ، الشاعر الفارس الفعريف ، وكان من أرداف الملوك ، واستعمله الني مسلى الله عليه وسلم على صدقات قومه ، فلما بلغته وفاة الني صلى الله عليه وسلم أسك العبدقة وغرقها فى قومه ، وهو الذى قتله ضرار بن الأزور الأسدى صبرا بأمم خالد بن الوليد ، بعد فراغه من قال أهل الردة وقعته معروفة ، ولأخيه متم بن نوبرة فيسه المراثى المعمورة الحسان ، منها اليتان المعموران :

وكنا كندمانى جذيمة حقبة من الدهر حتى قبل لن يتصدعا ظما تفرقنا كأنى ومالسكا لطول اجتاع لم نبت ليلة معا (٧) فى سائرالنسخ « لعلمهم » باللام ، والذى فى الأصل بالباء وهوصمبح ، فاتها السبية . ١١٣٩ - وقدِمَ عليهم (١) وفدُ البَحْرَيْنِ . فعرَفُوا مَن معه ، فبَعثَ معهم [ ابنَ ] سعيدِ (٢) بنِ العاصِ .

من معاذَ بن جَبَلِ إلى المينِ ، وأَمرَه أَن يقاتلَ مَن أَطاعه (٢) مَن عصاه ، ويُعلِّم ما فرضَ الله عليهم ، ويأخذَ منهم ما وجب عليهم ، لمرقتهم بمعاذي ، ومكانه منهم (١) ، وصدقه (٥) .

الله صن وَلاَّهُ عليه ـ (٢) وَكُلُّ مَن وَلَّى (٢) فقد أَمرِه بأَخذِ (١١٤١ – (٦) اللهُ عليه ـ

١١٤٢ - ولم يكن لأحد عندنا في أحد ممَّن قدم عليه من أهلِ

<sup>(</sup>۱) أى قدم على الني صلى الله عليه وسلم وأصحابه البلدينة ، كما هو واضح مفهوم ، ولكن بسن تاركى الأصل ضرب على كلة « عليهم » وكتب فوقها « عليه » بخط غالف، وبذبك ثبت في سائر النسخ .

<sup>(</sup>۲) كلة د سميد » مضبوطة فى الأصل بنتج الدال ، منسول ، ولم تذكر كلة د ابن » ولكنها مزادة بين السطور ، وزيادتها هى الصواب ، لأن الذى بعثه النبي مسلى الله عليه وسلم واليا على البحرين هو د أبان بن سميد بن العاس بن أمية بن عبد شمس » وأما أبوه د سميد بن العاس » فأنه مات مصركا ، انظر مادة د بحرين » في مسجم البلعان ، وترجة د أبان » في الاصابة وغيرها .

<sup>(</sup>٣) فى الأصل د من أطاعة » ثم ألصق بعضهم باء بالميم ، لتكون د بمن أطاعه » وبذلك ثبتت فى سائر النسخ ، وما فى الأمسل صحيح ، د من أطاعه » فاعل د يقاتل » و د من عصاه » مفول .

<sup>(</sup>٤) في س زيادة « ومنه » وهي زيادة خطأ ، سببها أن بسن قارئي الأصل ضرب على كلة « مهم » وكتب فوقها « منه » فظن الناسخ أنها زيادة نعطفها على تلك .

 <sup>(</sup>a) في النسخ المطبوعة زيادة « فهم » وليست في الأصل ولا في نسخة ابن جاعة .

<sup>(</sup>٣) هنا في س زيادة « قال الشافعي » .

 <sup>(</sup>٧) رسمت في الأصل كفاعدته في السكتابة « ولا" » بالألف ، فألصق بسن قارئيه هاء
 نحت الحرف الأخير ، لتقرأ « ولا" ه » وبذلك ثبتت في سائر النسخ .

<sup>(</sup>A) فى - « أن يأخذ » وهو مخالف للأصل .

الصدقِ \_ : أن يقولَ : أنتَ واحدٌ ، وليس<sup>(١)</sup> لك أن تأخذ مِنًا ما لم نسمع رسولَ الله يَذُ كُرُ<sup>ر(٢)</sup> أنه علينا .

النها بالصدق \_ : إلا لِمُسَابُهُ بَعْتَهُم مشهورين فى النواحى التى بعثهم إليها بالصدق \_ : إلا لِمُسَا وصفتُ مِن أن تقومَ بمثلهم الحجةُ على مَن بعثه إليه صفحةً .

ُ ١١٤٥ - وبَعث أَمراء سراياه، وكلَّهم حاكم فيها بعثه فيه، لأنَّ عليهم أَنْ يَدْعُوا مَن حَلَّ لَانَعُ عليهم أَنْ يَدْعُوا مَن حَلَّ لَاعُوهُ ، ويُقارِّلُوا مَن حَلَّ قَالُهُ (٧) .

## ١١٤٦ – وكذلك كلُّ والي (١) بَعْثَةُ أُو صاحبِ سَرِيَّةٍ .

<sup>(</sup>١) فى ــ « فليس » وهو مخالف للأصل

<sup>(</sup>٢) فى سائر النسخ « يقول » والذى فى الأصل « يذكر » ثم ضرب عليه بعض الناس وكتب فوقه « يقول » بخط آخر .

 <sup>(</sup>٣) فى النسخ المطبوعة و إليهم ، وهو مخالف للأصل ولنسخة ابن جاعة .

<sup>(</sup>٤) هنا في أبن جاعة و س و ع زيادة « قال الثافي ، .

<sup>(</sup>٥) فى ــ د وفى شبه هذا المنى ، وهو مخالف للأصل .

 <sup>(</sup>٦) في س و ج « بث بجيش مؤة » وهو مخالف للأصل .

 <sup>(</sup>٧) في ع د فتالهم » وهو مخالف للأصل .

 <sup>(</sup>A) في سائر النسخ « وال » بحذف الياء على الجادة ، والياء ثابتة في الأصل .
 (A) حدف الياء على الجادة ، والياء ثابتة في الأصل .

١١٤٧ – ولم يَزَلُ يُعْكِنُهُ أَن يبتَ وَالِيَيْنِ وَثَلَاثَةً وَأَرْبِعَةً وأَكْثَرَ .

الله عشر مَلِكًا ، يَدْعُوم إلى الإِسْلام . ولم يعثْهُمْ إلاَّ إلى مَنْ قد النَّى عشر مَلِكًا ، يَدْعُوم إلى الإِسْلام . ولم يعثْهُمْ إلاَّ إلى مَنْ قد بَلَّتُهُ الدعوةُ ، وقامت عليه الحجةُ فيها أنها كُتُبه . ولاَلاَ يكتبَ فيها أنها كُتُبه .

المروفين ، فبعث دِّحْيَة (٥) إلى الناحيــــة التي هو فيها مروف .

مَا البعوث إليه جَهِلَ الرسولَ كان غليه طَلَبُ عِلْمَ الرسولَ كان غليه طَلَبُ عِلْمَ أَنَّ النبَّ بَعْثَهُ ، لِيَسْتَبْرِئَ شَكَّه فى خبر الرسولِ ، وكان البعوثُ إليه .

<sup>(</sup>١) هنا في النسخ الطبوعة زيادة « قال الشافعي » . .

<sup>(</sup>٧). كلة « فيها » ثابتة في الأصل ، وضرب عليها بعن قارئيه بغير موجب ، وأتلك لم تثبت في سائر النسخ .

 <sup>(</sup>٣) فى النسخ للطبوعة « وألا يكتب منه فيها » وكله « منه » ليست فى الأصل ، وهى مزادة بالحرة بماشية نسخة ابن جماعة ، وعليها « صح » ولا نرى ضرورة لزيادتها .
 نظم تتبتها عن غير دليل .

<sup>(</sup>٤) « دحية » بفتح الدال للهملة وبكسرها مع سكون الحاء المهملة ، وهو دحيسة بن خليفة السكلي ، صابى معروف ، وكان من أجل الناس وجهاً . وفي سائر النسخ زيادة « السكلي » وهي مزادة في الأصل بين السطور بخط آخر .

<sup>(</sup>٥) منا في س و ع زيادة « قال الشافي » .

١١٥١ – (٥٠ ولم تَرَكُ كُتُبُ رسولِ الله تَنْفُذُ إلى وُلاتِهِ بالأَمر والنعِي ، ولم يَكُن لأحدٍ مِن وُلاتِهِ تَركُ إنفاذِ أَمره ، ولم يَكُن ليَبَعثَ رسولاً إلاّ صادقاً عند مَن بعثه إليه .

المحال - ولو شَكُ في كتابه ، بتغييرٍ في الكتاب ، أو حالي تدُلُ<sup>(۲)</sup> على تُهمَةً ، مِنْ غفلةِ رسولٍ حَلَ الكتابَ ـ: كان عليه أن بطلبَ علمَ ما شَكَ فيه ، حتى يُنفُذَ ما يَثبتُ عندَه مِن أمر رسولِ الله . بطلبَ علمَ ما شَكَ فيه ، حتى يُنفُذَ ما يَثبتُ عندَه مِن أمر رسولِ الله . معلم ما محكذا كانت كُتُبُ خلفائِه بعدَه ومُمَّالُهم ، وما أَجمَ المسلمون عليه : من أن بكونَ الخليفةُ واحداً ، والقاضى واحدٌ ، والإمامُ (٥) .

و ١١٥٥ – فَاسْتَخْلَفُوا أَبَا بَكْرٍ ، ثُم اسْتَخْلَفَ أَبِو بَكْرٍ عَمَ ،

<sup>(</sup>١) هنا في النسخ المطبوعة زيادة «قال الثانمي » .

<sup>(</sup>٢) فى س « أواذا » والألف مزادة فى الأصل فوق الواو ، وليست فى نسخة ابن جاعة ، بل كتب فى موضها « ص » أمارة على أن الصحيح العطف بالواو ، لأنه استتاف كلام . ومن الغريب أن الربيع فعسل بين هسلم الجلة وبين التى قبلها بدارة يقطعها خط رأسى منحرف إلى اليسار ، ليسدل على أنه كلام مبتدأ ، ثم يصرف الفارئون فيصلون الواو « أو » وهى تنافى هنا استثناف الكلام ! !

 <sup>(</sup>٣) في سائر النسخ « يدل » وهي متوطة في الأصل من فوق ، وهو أصح وأقصح .

<sup>(</sup>٤) هنا في سائر آلنسخ زيادة « قال الشافعي » .

<sup>(</sup>٥) منا عطب جل ، فلنك رض د واحد ، في الرتين . وفي سائر النسخ د والفاضي واحداً والامام واحداً والأمير واحداً » وقد عبث عابث في الأسل فعيمه إلى هذا ، ولكن ما كان فيه واضح ، فأثبتاه ،

ثم مُمَرَ<sup>(۱)</sup> أَهِلَ الشُّورَى ، ليختاروا واحــدًا ، فاختارَ عبدُ الرحمن عثمانَ بن عفانَ<sup>(۱)</sup>

١١٥٦ – قال (٢): والولاةُ من القضاةِ وغير هم يَقضُون فتَنفُذُ (١) أحكامُهم ، ويُقضُون فتَنفُذُ مَن بعدَهم أحكامَهم ، وأحكامُهم أخبارٌ عنهم .

المسلمون عليه منه ـ: دِلالة على فرق بين الشهادة والخبر والحكم . المسلمون عليه منه ـ: دِلالة على فرق بين الشهادة والخبر والحكم . الا تركى أنَّ قضاء القاضى على الرجل للرجل إنما هو خبر يُخبِرُ به عن بينة تَثبُتُ (٢) عندَه ، أو إفر ارمن خصم به أقرَّ عنده (٨) .

<sup>(</sup>١) فى النسخ المطبوعة « ثم استخلف عمر » وكلة « استخلف » ليست فى الأصل ولا فى ابن جاعة .

<sup>(</sup>۲) فى النسخ المطبوعة « فاختاروا عبد الرحمن بن عوف ، واختار عبد الرحمن بن عوف عثمان بن عفان » والزيادات ليست فى الأصل ولا فى نسسخة ابن جاعة ، إلا كلق « بن عوف » فامهما فيها . والمعروف أن أهل الشسورى عهدوا إلى عبد الرحمن بن عوف أن يختار واحداً منهم ، فاختار عثمان ، ولسكن الشافى اختصر القصة .

<sup>(</sup>٣) في سائر النسخ زيادة « الشافي » .

<sup>(</sup>٤) في سائر النسخ « وتنفد » والأصل بالفاء ، ثم غيرها بعض قارئيه فجلها واواً .

<sup>(</sup>٥) هنا في سائر النسخ زيادة « قال الشافي » . وزيدت كلة « قال » في الأصل فوق السطر بخط آخر .

<sup>(</sup>٦) فى س و ج دثم فيا ، وكذلك فى نسخة ابن جاعة ، ولكن كتب بحاشيتها دما، وعليها علامة نسخة وبجوارها دصى .

 <sup>(</sup>٧) فى س و ع « ثبتت » ، بالفعل الماضى ، وهو مخالف للأصل وان جاعة .

 <sup>(</sup>A) فى سائر النسخ « أثر به عنده » . وقد ضرب بسن الفارئين فى الأصل على « به »
 قبل « قرأ » ثم كتبها بعدها بين السطور .

وأَنفذَ (١) الحكم فيه ، فلما كان يَلْزَمُه بخبرِه أَن يُنفِذَه بعلمه كان في منى الحبرِ بحلال وحرام (٢) ، قد (٣) ثرمه أَن يُحِلَّه ويحرمه (١) عاشُهد منه (٥)

العنور شهدوا عنده على رجل لم يُحاكم إليه ، أو إقرار من خصم ، لا يلزمُه أن يحكم به ، لمحنى أن (٢) لم يُحَاصَم إليه ، أو أنه بمن يخاصَم إلى غيره ، في مينه لمحنى أن (٢) لم يُحَاصَم إليه ، أو أنه بمن يخاصَم إلى غيره ، في مينه وبين خصمه ، ما (٢) يلزم شاهدًا يَشْهدُ (٢) على رجل أن يأخذَ منه ما شُهدَ به عليه لمن شُهد له به - : كان في معنى شاهد (٢) عند غيره ، ما شُهدَ به عليه لمن شُهد له به - : كان في معنى شاهد (٢) عند غيره ، فلم يُقْبَلُه إلا بشاهد وطلّب معه غيره ، ولم يكن لغيره إذا كان شاهداً أن يُنفذَ شهادتَه وحد .

<sup>(</sup>١) في سائر النسخ « فأعذ » والأصل بالواو ، ثم ألصفها بعن تارئيه في الألف ووض فوقها عطة لتكون فاء .

 <sup>(</sup>٢) ق سائر النسخ د أو حرام > وهو مخالف للأصل .

 <sup>(</sup>٣) في س « وتد » والواو مزادة في الأصل بخط آخر ، وليست في سائر النسخ .

 <sup>(</sup>٤) في سائر النسخ د أو يحرمه ، وهو مخالف للأصل .

<sup>. (</sup>٥) د شهد ، سُبِطت في الأصل بنم الثين ، على البناء لما لم يسم فاعله .

 <sup>(</sup>٦) في س د أنه، وهو مخالف للأمل وسائر النسخ .

<sup>(</sup>٧) في سائر النسخ « بما » والتي في الأصل « ما » ثم ضرب عليها بعض نارئيه وكتب فوقها « بما » .

<sup>(</sup>٨) في النسخ الطبوعة « شهد » وهو مخالف للاصل ونسخة ابن جاعة .

<sup>(</sup>٩) قوله دكان في سني شاهد ، الح هو جواب د لو ، في أول الفقرة .

من سعيد بن السيب : أن عمر بن الخطاب قضى فى الإبهام بخمس عن سعيد بن السيب : أن عمر بن الخطاب قضى فى الإبهام بخمس عَشْرة أن ، وفى الوسطى بعشر ، وفى التى تلى الخينصر بيست .

المنافعيُّ: أَلَا كَانَ معروفًا ـ واقد أعلم ـ عندَ عمرَ أَن النبُّ قضى في البد بخمسين ، وكانت البدُ خمسة أطراف مختلفة الجمال والمنافع ـ: نَرَّ لَهَا مَنَازِلَهَا ، فَصَكَم لَكُلُ واحدٍ من الأطراف بقدْره مِن دِية الكفُّ ، فهذا قياسُ على الخبرِ ().

۱۱۹۲ — (<sup>۵)</sup>فلمًّا وجدنا<sup>۱۷)</sup> كتابَ آلِ عَرْوبِن حَزْمٍ، فيه : ۱۲۰ أن رسول الله قال : «وفى كل إصبَع عمَّا هنالك عَشْرٌ من الإبلِ» ـ : مارُوا إليه .

١١٦٣ – ولم يَقبلوا كتابَ آلِ عمرو بن حزم \_ واللهُ أعلم \_

<sup>(</sup>١) هنا في في سائر النمخ ماعدا ب زيادة « قال الشانعي » .

 <sup>(</sup>۲) فى - دأخبرنا التفنى وسفيان بن عيينة» . وفى باقى النسخ دأخبرنا سفيان بن عيينة
وعبد الوهاب التفنى » وما هنا هو الذي فى الأصل ، ولسكن زيد فيه فى آخر السطر
بخط آخر كلة د التعنى » .

<sup>(</sup>٣) في س زيادة « من الابل » وليست في الأصل ولا في سائر النسخ .

 <sup>(</sup>٤) يريد بالقياس هذا الاستنباط المبنى على التعليل ، ولا يريد به القياس الاصطلاحى ،
 كما هو ظاهر .

<sup>(</sup>o) منا في سائر النسخ زيادة د قال الشافي » .

<sup>(</sup>١) فى النسخ الطبوعة « وجد » وما هنا هو الذى فى الأمسل ، ثم ضرب بسن قارئيه على حرقى « نا» ووضع ضمة فوق الواو ، وكفك عمل فى نسخة ابن جماعة ولسكن بكشط الحرفين ، وموضع السكشط بين .

حتى يَثَبُّتَ <sup>(۱)</sup> لهم أنه كتابُ رسولِ الله <sup>M</sup>. ۱۱٦٤ — <sup>ش</sup>وفى الحديث <sup>(۱)</sup> دِلالتانِ :

(۱) فى سائر النسخ « ثبت » بالنسل المساخى ، والذى فى الأصل بالمنارع ، وإن عبث به بعض قرائه . واستعمال المفارع هنا أطى وأبلغ ، لمما فيه من معنى الاستعمار ، وللإشارة إلى الفائدة التى أشار إليها الشافى بعد ، من أن الحبر يقبل فى الوقت الذى يثبت فه .

(۲) الشافي نحو من هذا البحث النبس ، في اختلاف الحديث (ص ۱۷ -- ۱۹) .
وأما كتاب آل عمرو بن حزم ، فأه كتاب جليل ، كتبه النبي صلى الله عليه وسلم
لأهل البين ، وأرسله مع عمرو بن حزم ، ثم وجد عند بعض آله ، رووه عنه ،
وأخذه الناس عنهم ، وقد تسكلم العلماء طويلا في انعبال إسناده وانقطاعه ،
والراجح الصديح عندنا أنه متصل صحيح ، وقد أوضح ذك في حواشي بعض الكتب،
وساقه الحملا كم مطولا في المستدرك (ج ١ ص ٣٩٠ - ٣٩٧) وصحه ، وقله عنه
السيوطي في الدر المثثور (ج ١ ص ٣٤٣) ، وروى العلماء فقرات منه في أبواب
عضلفة من كتب الحديث وغيرها . واغطر بعن روايات منه في سيرفابن هنام (ص ٥٠٠
و ٢١٠ طبعة أورة) وتارخ الطبرى (ج ٣ ص ٣٠٠ و ٢٠٥١) وسنن الدارقطني
(ص ٢١٠ و ٢٧٠) والحراج ليمي بن آدم (رقم ٢٥٨١) والحلي لابن حزم

(۳) هنا في س زيادة « قال الشانعي » .

(٤) فى نسخة ابن جاعة و س و ج د وفى مسئا الحديث ، وفى س د فنى هذا الحديث ، وكل ذلك مخالف للاصل ، وقد ضرب بعض نارئيه على كلة دوف، وكتب فوقها د فنى هذا الحديث ،

(ه) في سائر النسخ « إحداها » « والأخرى » وما هنا هو الذي في الأصل » وله وجه صحيح من العربية ، أن يكون التذكير على سنى أن فيه أمرين مدلولا عليهما ، أويكون التذكير على سنى أن فيه أمرين مدلولا عليهما ، أويكون التذكير باعتبار الحبر ، وهو كثير .

(٦) مَكَنَا فَى الْأُصَلَ بِاثْبَاتَ حَرَفَ الْعَلَامِ مَ الْجَازِمِ ، وقد تسكَلَمَنَا عَلِيهِ مِرَاداً ، وفي سائر النسخ بحنفه .

(٧) في النسخ المطبوعة « من أحد من الأئمة » والزيادة ليست في الأصل ولا في نسخة ابن جاعة .

من أحدٍ من المعلى الله على الله على الله الم من المدر المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى المعلى الله الله الله الله .

١١٦٦ – ودِلالة على أن حديث رسول الله يَثبتُ بنفسِه ، لا بسل غيرِه بعدَه .

المهاجرين والأنصارِ ، ولم تَذْكُرُوا أَنَّم أَنَّ عندكم خلافَ هذا ين المهاجرين والأنصارِ ، ولم تَذْكُرُوا أَنَّم أَنَّ عندكم خلافَه ولا غير كم ، بل صاروا إلى ماوجب عليهم ، من قبولِ الخبرِ عن رسول الله ، وتر لئ كل عمل خالفه .

الله ، إن شاء الله ، كما صار إليه ، إن شاء الله ، كما صار إلى غيره فيما تلك عن رسول الله ، بتقواه الله ، وتأديته الواجب عليه ، في اتباع (١) أمر رسول الله ، وعلمه ، وبأنْ (٥) ليس لأحد مع رسول الله

<sup>(</sup>١) فىالنسخ الطبوعة «ثم وجد عن النبي صلى الله عليه وسلم خبر » . وما هنا هوالأسل ثم عبث فيه بعضهم فصرب على كلة «خبرا » ثم كتبها بعد قوله « عن النبي » بين السطرين ، ووضع ضمة فوق الواو من « وجد » . وكانت نسخة ابن جماعة كالنسخ المطبوعة ، وصحمها كانبها بنفس الحط عما يوافق الأصل .

<sup>(</sup>٢) منا في النسخ ماعدا ب زيادة د قال الشافعي ، .

 <sup>(</sup>٣) في سائر النسخ « ما » والذي في الأصل « فيا » وإن حاول بضهم تغييرها .

 <sup>(</sup>٤) في س د من اتباع ، وهو مخالف للأصل وسائر النسخ .

<sup>(</sup>٥) هذه كلها أسباب لممل عمر بالحديث إذا بلغه ، فسلمه أحد هذه الأسباب ، أى صفة السلم فى ذاتها ، تعظيما لها وإشارة بذكرها ، فن أسباب ذلك أيضا أنه ليس لأحد مع رسول الله أمر، ولكن الناسخون لم يفهموا هذا فحفوا واو العطف ، فصار «وعلمه بأن ليس» الخ ، وهو معني صحيح أيضا ، ولكن ما في الأحسل أصح وأبانغ . وقد

أَرْ ، وأنَّ طاعة الله في اتباع أمررسول الله (١) .

١١٦٩ - (٢) فان قال قائل المناه : فاذلُ في أن عمر عمل شيئاً ثم صار إلى غيره بخبر عن رسولِ الله (°) .

١١٧٠ - قلتُ : فإن أَوْ جَدْثُكُهُ ؟

١١٧١ - قال: فني إيجادِك إِبَّاىَ ذلك دليلٌ على أمرين :أحدهما: أنه قد بقولُ (١) من جهةِ الرأي إذا لم توجد (١) سُنَّة . والآخَرُ : أنَّ السنةَ إِذَا وُجِدَتُ وَجَبَ عَلِيهِ تَرَاثُ عَمَلِ نفسه، ووجبَ على الناس تركُ كُلُّ عَلَيُ وُجِدَتِ السُّنَّةُ بَخَلَافَهُ ، وإبطالُ أنالسنةَ لاتثبتُ إلا بخبرِ بعدِّها ٥٠

عبث فيه عابث فضرب على توله « وبأن » وكتب بنله في الماشية «أنه» وحوصرف

(١) في س ﴿ أَمَرُ رَسُوبُ ﴾ وهو مخالف للأصل •

(۲) منا في سائر النسخ زيادة و قال الشاقعي » . .

(٣) ني س و ع ه فان غال لي قائل » روفي س د غال غائل » وفي ابن جاعة د غال لي عائل ۽ وكلها مخالف للأصل .

(٤) في س « فدلني » والذي في الأصل «قادلاني» ثم غيرها بضهم بالكشط ، وموضعه

 (٥) فى س د بخبر رسول الله ، وفى س و ج د لخبر عن رسول الله ، وما هنا مو الذي في الأصل ونسخة ابن جاعة .

 (٢) في سائر النسخ «يعمل» . والذي في الأصل «ينول» ثم ضرب عليها وكتب الحاشية بخط آخر د يسل ، •

 (٧) في سائر النسخ « يجد » وما هنا هو الذي في الأمسل ، ثم حاول بعضهم تفييه » والأصل ظاهر .

 (A) أي إيطال قول من ذهب إلى أن السنة لا يؤخذ بها إلا إذا عمل بها أحد بعد الني صلى الله عليه وسسلم ، وحسنا قول قديم معروف ، أشار إليه المثاني أينها في التفرة (١١٦٦) . ومع وضوح هذا لحان الناسخين لم يعركوه ، فأثبتواً في النسخ للطبوعة كلة « تقدمها » بدل دبدها» ، وهو تهافت لامني له . وأما نسخة ابن جاعة فعي كالأصل ، ولكن كتب بحاشيتها كلة « عدمها » وعليها علامة لسغة .

وعُلِم أَنه لا يُومِنُهَا شَيٌّ ، إِنَّ خَالْفَهَا(١) .

سلم النه المسلم المسلم

سرروس وقد فَسَّرْتُ هذا الحديثَ قبلَ هذا الموضع الله من الموضع عن المروبن دينار وابنِ ظاوسٍ عن المروبن دينار وابنِ ظاوسٍ عن

<sup>(</sup>١) فى النسخ للطبوعة «شىء خالفها » بمذف « إن » وهى ثابتة فى الأمسـل ونسخة ابن جاعة ، وقد ضرب عليها بعضهم فى الأصل عبثاً .

 <sup>(</sup>٢) في النسخ الطبوعة « قال الثانى » وهو مخالف للأصل ونسخة ابن جاعة .

 <sup>(</sup>٣) د أشيم ، بنتح الهنزة وسكون الثان المعبدة وفتح الياء التحدية ، و « العنباني »
 بكسر العناد المعبدة وبياء بن موحدتين مع تخفيف الأولى . وأشيم صحابى قتل خطأ
 وهو مسلم ، في عهد النبي صلى إقد عايه وسلم .

<sup>(3)</sup> يشير إلى كلامه عليه في كتاب آلأم ، فقد رواه هناك (ج ٦ ص ٧٧) وتسكلم عليه . والحديث رواه أيضا أحمد في السند (ج ٣ ص ٤٠٤) عن سفيان ، ورواه أبوداود (ج ٣ ص ١٨٤ من شرح المباركفوري) وابن ماجه (ج ٢ ص ٤٧) : كلهم من طريق سفيان باسناده . وقال الترمذي : « هفا حديث حسن صبح». ورواه أيضاً أحمد عن عبدالرزاق ، وأبوداود من طريق عبدالرزاق : عن مصر عن الزهري عن سسميد بن المسيب . وروى مالك نحوه في الموطأ (ج ٣ ص ٧٠) عن الزهري : «أن عمر بن الحطاب » الح ، وكذك رواه الشافي في الأم عن ماك ، وهذا منقطع ، ولحكن ظهر من الروايات الأخرى أن الزهري رواه عن سميد بن المسيد المسيد

 <sup>(</sup>٥) منا في س و ج زيادة و قال الشافي أخبرنا ، وفي س زيادة و وأخبرنا » .
 وكت في الأصل بين السطرين بخط آخر و أخبرنا » .

طاوس : «أَنْ عَمْ قَالَ : أَذَكُرُ اللهُ أَمْراً سَمَع مِن النبيِّ فِي الجَنِينِ شَيئًا ؟ فقام حَمَّلُ بِن مالكِ بِن النابغةِ (١) ، فقال : كنتُ بين جَارَتَيْنِ (١) فَي بيني ضَرَّتَيْنِ ، فضر بت إحداهما الأُخرى بمِسْطَم (١) ، فأَلْقَتْ جنينًا ميتًا ، فقضَى فيه رسولُ الله بِنُرَّة و (١) . فقال عرد : لو لم أسمع فيه جنينًا ميتًا ، فقضَى فيه رسولُ الله بِنُرَّة و (١) . فقال عرد : لو لم أسمع فيه لقَضَيْنَا بنيره (١) » .

 <sup>(</sup>١) حجل » بالحاء المهملة والميم المعتوحتين ، وهو هذل يكنى أبا نعنلة .

 <sup>(</sup>۲) ق سائر النسخ « جاریین » وهو خطأ ، سوابه ما قی الأمسل « جارین » وقد قسره الشافی هنا ، بقوله « یعنی ضرتین » . قال فی النهایة : « الجارة الضرة ، من الحجاورة بینهما . . . ومنه الحدیث : کنت بین جارتین فی ، أی امرأتین ضرتین » .

<sup>(</sup>٣) «المسطع» بكسراليم وسكون السين وقتع الطاء المهملتين: عود من أعوادا لحباء والفسطاط ، كما فى السان وغيره ، وكذك فسره أبوداود فى السنن عن أبى عبيد ، وفسره أيضا عن النضر بن شميل بأنه « الصور بنج » وهى كلة نارسية ، السود الذي يغيز به .

<sup>(3) «</sup> النرة » العبد أو الأمة . قال في النهاية : « وإنما تجب النرة في الجنين إذا سقط مينا ، فإن سقط حيا ثم مات فنيه الدية كاملة . وقد جاء في بعض روايات الحديث : بنرة عبد أو أمة أو فرس أو بغل . وقبل إن الفرس والبغل غلط من الراوى » . والرواية التي يشير إليها ابن الأثير رواها أبو داود (ج ٤ س ٣١٨) من حسديث أبي هريرة ، وأشار إلى علمها بأنها غلط من عيسى بن يونس .

 <sup>(</sup>٥) في سائر النمخ د لو لم نسم هذا النمنينا فيه بغير هذا » ، وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٦) أى غير سفيان ، أو غير عمرو بن دينار . كأنه يقول : وفى رواية أخرى .

<sup>(</sup>۷) إسناد الحسديث عند الشافى هنا مرسل ، فان طاوساً لم يعرك عمر ، وكذلك رواه أبوداود (ج ٤ ص ٣١٧) من طربى سفيان ، وكذلك رواه اللسائى مخصرا (ج ٢ ص ٢٤٩) من طربى حاد عن عمرو بن دينار . وهو حديث متصل صحيح ، وإن أرسله سفيان وحاد ، قند رواه أحد فى المسند (ج ٤ ص ٢٩ ــ ٨٠) وأوداود

۱۱۷۹ – (() فقد (() رَجَعَ عَرُ عَاكَانَ يَقْضِى بِه لحديثِ الضَّمَاكُ ، إلى أَن خَالَفَ (() حُكمُ نَفْسِه ، وأُخْبَر فِي الجَنين أَنه لولمُ يسمع هذا لقَضَى فِيه بنيره ، وقال : إن كدنا أَن نقضى في مثل هذا يرأينا .

السنة إذا كُوْبِرُ \_ واللهُ أعلم \_ أَن السنة إذا كانت موجودة أن السنة أن أن كانت موجودة أن في النفسِ مائة من الإبل، فلا يعدو الجنين أن يكونَ حيًّا فيكونَ (٢) فيه مائة من الإبل، أوميًّتا فلاشي فيه .

۱۱۷۸ – قلمًا أُخبِرَ بقضاء رسُولِ الله فيه سَلَم له ، ولم يَجعلُ ١١٧٨ لنفسه إلاّ اتباعَه ، فيما مَضَى بخلافه (٥) ، وفيما كان رأياً منه لم يَبْلُغُه عن رسول الله فيه شيء ، فلمّا بَلَغَه (٢) خلاف فعله صار إلى حَكم رسول الله ،

وابن ماجه (ج ۲ س ۷۳ ــ ۷۶) : کلهم منطریق ابن جریج عن عمرو بن دینار : آنه سمم طاوساً عن ابن عباس عن جمر .

ويظهر أنه كان عند سفيان موصولا أيشاء فقد رواه الحاكم في المستدرك (ج ٣ س ٧٥٠) من طريق عبد الرزاق عن ابن عبينة عكرواية ابن جريج .

وأصل الفصة أيضا صميح، من حسديث أبى هريرة عند الشافى فى الأم (ج ٦ ص ٨٩) وعندالشيخين وغيرهما ، ومن حديث المنيرة بن شعبة عندالشيخين وغيرهما . وانظر نيل الأوطار (ج ٧ ص ٢٢٧ ـ ٢٣٢) . .

<sup>(</sup>١) جنا في سائر النسخ زيادة « قال الشافعي » . وزيد في الأصل بين السطور « قال » .

<sup>(</sup>٢) في س «وقد» وهو مخالف للأصل· .

 <sup>(</sup>٣) فى النسخ المطبوعة زيادة « فيه » وهى بزادة فى الأصل بين السطور ، ومكتوبة أسفا
 فى نسخة ابن جاعة ، ولكنها ملفاة فيها .

 <sup>(</sup>٤) في سائر النسخ ماعدا . « فتكون » وهو مخالف للاصل .

<sup>(</sup>٥) في سائر النسخ « فيا منى حكمه بخلافه » والزيادة ليست في الأصل ، ولكنها مكتوبة فيه بين السطور بخط آخر .

<sup>(</sup>٦) في س « فلمَّ ا ﴿ أَخَبَرُ بَعْمَاء رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَ ﴾ بلغه » . وهذه الزيادة ليست في الأصل ولا في غيره ، فلا أدرى من أين جاء بها ناسخها ! !

وَتَرَاكُ شُكُمُ نَفْسِهِ ، وكذلك كان فى كل أمره . ١١٧٩ — وكذلك يلزمُ الناسَ أن يكونوا<sup>(١)</sup> .

١١٨٠ – (٢٦ أخبرنا مالك عن ابن شهابٍ عن سالم : أنَّ عمرَ بن الخطاب إنما رَجَع بالناس عن خَبرِ عبد الرحمن بن عوف .

۱۱۸۱ – قال الشافعيُّ : يعنى حين خَرج إلى الشأم فبلغه وقوعُ الطاعون بها<sup>(۲)</sup> .

<sup>(</sup>۱) أشار النافى فى اختلاف الحديث إلى حدين الضاك وحل بن ماك ، ثم قال (م ٢٠٠ ـ ٢١) : « وفى كل هذا دليل على أنه يُعبلُ خبرُ الواحدِ ، إذا كان صادقاً عند من أخبره . ولوجاز لأحدِ ردُّ هذا بحالِ جاز لمسر بن الخطاب أن يقول الضحّاك : أنت رجل من أهل نجدٍ ، ولحلٍ بن مالك نأنت رجل من أهل تماه ومن معى من المهاجرين والأنصار ، فكيف عَزَبَ هذا عن ولم أذل معه ومن معى من المهاجرين والأنصار ، فكيف عَزَبَ هذا عن جاعتنا ، وهلمته أنت ، وأنت واحد يمكن فيك أن تغلط و تنشى ؟! بل رأى الحق اتباعه ، والرجوع عن رأيه ، فى توك توريث المرأة من دية زوجها ، وقضى فى الجنين بما أعْلَم من حضر أنه لولم يسمع عن النبى فيه شيئاً قضى فيه بغيره ، وكأنه برى إن كان الجنين حيًا فيه مائة من الإبل، وإن كان منيتاً فلا شيءً فيه . ولكن الله تسبّده والخلق بما شاء ، على السان نبية ، فلم يكن له ولا لأحد إدخال [لم] ، ولا [كيف] ، ولا شيئاً من الرأى .. : على الخبر عن رسول الله ، ولا ردّه على من يترفه بالصدق فى قسه ، و إن كان واحداً » .

<sup>(</sup>٢) في سائر النسخ ماعدا ب زيادة « قال الشافي ،

<sup>(</sup>m) هذه الرُّولية التي روى الثانسي عن مالك في الموطأ (ج ٣ ص ٩١) وهي مرسلة ،

١١٨٣ – (\*) سفيانُ عن صرير (\*) : أنه سمع بَجَالَةَ يقولُ: ﴿ وَلَمْ

لأن سالماً لم يعرك جده عمر بن الحطاب ، ولكن القصة صيحة ، رواها مالك في نفس الباب مطولة (س ٨٩ ــ ٩١) عن ابن شهاب عن عبد الحيد بن عبد الرحمن بن زيد بن الحطاب عن عبد الله بن عبد الرحمن البخارى وسلم وغيرها من طريق مالك ، والحديث المرفوع فيها : أن عبد الرحمن بن عوف ، قال لمسر : « سمت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إذا شمسم به بأرض فاتم بها فلا تخرجوا فراراً منه » . . وانظر شرح الزرة في (ج ٤ ص ٧٣ ــ ٧٩) .

(١) هنا في . زَادة « وأُخْبَرُنَا » وفي باقي النسخ زيادة « قال الثناضي أُخْبَرُنَا » . وقد زاد بضهم في الأصل بين السطور « أُخْبِرُنَا » .

(٢) جَمْر هُو المادق ، وأبوه عُد الباتر ، بن على زين المابدين ، بن الحسين ، بن على من أبي طالب ، عليم السلام .

- (٣) الحديث في الموطأ (ج ١ ص ٢٦٤). وقال الزرقاني في شرحه (ج ٢ ص ٧٣):

  « قال ابن عبد البر : هذا متقطع ، لأن عداً لم يلق عمر ولا عبد الرحن ، إلا أن
  معناه متصل من وجوه حسان . وقال الحافظ : هذا منقطع مع "همة رجاله ، ورواه
  ابن المنفر والدارقطني من طريق أبي على الحنني عن مالك ، فزاد فيه : عن جده ،
  وهو متقطع أيضاً ، لأن جده على بن الحسين لم يلتي عبد الرحمن ولا عمر ، فان عاد
  ضمير جده على عهد بن على كان متصلا ، لأن جده الحسين سمع من عمر ومن عبدالرحمن.
  ولا شاهد من حديث مسلم بن العلاه الحضر م، عند الطبراني بلفظ : سنوا بالحجوس
  سنة أهل الكتاب » . وانظر فتح الباري (ج ٦ ص ١٨٦) . ورواه أيضاً
  أبو عبيد في الأموال (رقم ٧٨) عن يجي بن سعيد عن جعفر ،
- (٤) زاد بضهم فى الأصل هنا « أنا » اختصار « أخبرنا » . وفي .. « وأخبرنا » وفي باقي النسخ « قال الشافعي أخبرنا » .

(٥) في سائر الذيخ زيادة و بن دينار ، وهي مزادة بحاشية الأصل بخط آخر .

بكن عمرُ أَخذَ الجزيةَ (١) حتى أخبره عبدُ الرحمٰن بن عوفٍ أن النبيُّ أخذها من مجوسٍ هَجَرَ (٢).

1142 — قال الشافعي : وكل حديث كتبته منقطعاً فقد سمعته متصلاً ، أومشهوراً عن من رُوى عنه بنقل عامة من أهل العلم يعرفونه عن عامة ، ولكنى كرهت وضع حديث لا أُتقينه حفظاً ، وفاب عنى بعض كتبى ، وتحققت عما يعرفه أهل العلم مماحفظت ، فاختصرت وفق عوف طول الكتاب ، فأتبت بيعض ما فيه الكفاية ، دون تقصى العلم في كل أمره .

منهم، وهو يتلو القُرَّانَ: ﴿ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ مَنْ مِنْ وَهُو يَتلو القُرَّانَ: ﴿ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُ وَنَ وَلَى النّبَى الْقُرَانَ بَقْتالَ الْكَافِرِينَ حَتَى يُسْلِمُوا الْكَافِرِينَ حَتَى يُسْلِمُوا الْكَافِرِينَ عَنْ النّبَي شَيْئًا ، وهم عنده من الكافرين يُسْلِمُوا الْكَافِرِينَ عَنْ النّبَي شَيْئًا ، وهم عنده من الكافرين غيرٍ أهل الكتاب . فقبَلَ خبرَ عبدِ الرحمن في الحجوس عن النبّي ، فاتبَعَهُ .

<sup>(</sup>١) في النسخ زيادة د من المجوس ، وهي مزادة في الأصل بين السطور بخط آخر .

<sup>(</sup>۲) « هجر » بالهـاء والجيم المقتوحتين ، وهي قصبة بلاد البحرين . يجوز صرفه ومنه الصرف . وسيأتي السكلام طي الحديث في الفقرة (١١٨٦) .

 <sup>(</sup>٣) هنا في سائر النسخ زيادة وخوف طول الكتاب، ، ولا موقع لها في هذا الموضع ،
 بل هي تكرار لما سيأتي ، وقد زينت أيضاً بحاشية الأصل بخط آخر .

<sup>(</sup>٤) في سائر النسخ « فاختصرته » والهـاء ملصقة بالتاء في الأصل ، وليست منه .

<sup>(</sup>٥) في م د فأثبت بنس ، وهو مخالف للأصل وناقي النسخ .

<sup>(</sup>٣) سورة النوبة ( ٢٩ ) .

 <sup>(</sup>٧) الآيات في مذا المني كثيرة في الفران .

<sup>(</sup>٨) توله و في الحبوس ؟ ثابت في الأصل ، وليس في سائر النسخ ، بل بله فيها

۱۱۸۹ – وحديثُ بَجَالَةَ مُوصولٌ ، قد أُدرالُهُ عمرَ بن الخطاب<sup>(۱)</sup> رجلاً ، وكان كاتباً لبمض وُلاَتِهِ <sup>(۱)</sup> .

١١٨٧ - (٢) فإن قال قائل : قد طلب عمر مع رجل أخبره خبراً آخر (٤) ؟

« بن عوف » وذلك عن عبث عابث في الأصل ، ضرب على السكلمتين ، وكتب الأخريين بدلا منهما بخط آخر .

(١) قوله د بن المطاب ، لم يذكر في ـ وهو ثابت في الأصل وباقي النسخ .

(۲) حدیث بجالة رواه الثانی آیشا فی الآم عن سغیان (ج ۲ ص ۹۹) . ورواه الطیالی عن سفیان آیشا (رقم ۲۲۰) . ورواه احد مطولا عن سفیان (رقم ۱۹۰۷ ج ۱ ص ۱۹۰۷) والترمذی (ج ۲ ص ۱۹۰۷) والترمذی (ج ۲ ص ۱۹۰۳) : کلاها من طریق سفیان آیشا مخصرا . ورواه البخاری (ج ۲ ص ۱۸۵ – ۱۸۵) : کلاها من طریق سفیان آیشا مخصرا . ورواه البخاری (ج ۲ ص ۱۸۵ – ۱۹۳) : کلاها من طریق سفیان مطولا . ورواه احد مخصراً (رقم ۱۹۲۵ – ۱۹۳) : کلاها من عبد الرزاق عن ابن جریج عن عمرو بن دینار . ورواه الترمذی (ج ۲ ص ۱۹۵ – ۳۹۳ من طریق المبجاج بن آرطاة عن عمرو بن دینار . ورواه أبو داود (ج ۳ ص ۱۹۳) من طریق المبجاج بن آرطاة عن عمرو بن دینار . ورواه أبو داود (ج ۳ من ۱۳۶) من طریق قشیر بن عمرو عن بجالة عن ابن عباس ، وفیه حدیث عبدالرحمن بن عوف . ورواه آیشا آبو عبید القاسم بن سلام فی الأموال مطولا (رقم ۷۷) . وظال المنافی فی الأم : « وحدیث بجالة متصل ثابت ، لأنه آدرك عمر ، وکان رحلا فی زمانه ترکاتیاً لمساله » . وظال الحافظ فی الفتح : « بجالة : بختح الموحدة وظال منافیة ، ویقال فیه : عبد ، بالسکون بلا ها ، و ماله فی البخاری سوی هسذا والموحدة ، ویقال فیه : عبد ، بالسکون بلا ها ، و ماله فی البخاری سوی هسذا

(٣) هنا في س و ج ونسخة ابن جاعة زيادة « قال الشافعي » ، وزيد في الأصل بين السطور « قال» .

 <sup>(</sup>٤) و آءر ، مفعول « طاب ، ، أى طلب راويا آخر مع رجل أخبره خبراً .

 <sup>(</sup>٥) هنا في سائر النسخ زيادة « خبرا » وهي مزادة في الأصل بين السطور .

<sup>(</sup>٦) في سائر النسخ و إحدى، وقد حشر بعض الفارئين الياء في الأصل ، والصواب ملقى الأصل .

 <sup>(</sup>٧) حَكَمْنا رَسْمٌ فَى الأَصِلُ بَائِمَاتُ اليَّاءُ ، وقد حَذَفْتُ في سَائِرُ النَّسِخُ .

١١٨٩ – إما أن يحتاطَ فيكونَ (١) ، وإن كانت الحجةُ تثبتُ بيخبرِ الواحدِ فجبُرُ اثنين أكثرُ ، وهو لا يَزيدُها إلاَّ ثَبُوتاً .

المدلانِ والثلاثةُ ، فيقولُ للمشهود له : زِدْنِي شهودًا ، وإنحا يريد المدلانِ والثلاثةُ ، فيقولُ للمشهود له : زِدْنِي شهودًا ، وإنحا يريد بذلك أن يكونَ أطيبَ لنفسه ، ولولم يَزِدْهُ المشهودُ له على شاهدين لَكَرَ (١) له بهما .

المجرد على المجرد المج

<sup>(</sup>١) خبر ديكون ، محذوف للسلم به بما قبله وبسده ، كأنه قال : فيكون أوثق عنده . ومحتمل أن تكون الجملة بسدها خبرما . وقد وضع فى نسخة ابن جاعة فى هذا الموضع دصم، أمارة على محة السكلام وعدم سقوط شىء منه .

<sup>(</sup>٢) في نسخة ابن جاعة « من النبي . وفي النسخ الطبوعة «عن رسول الله» واستعال «دمن» في هذا الموضع صواب جيد ، وقد كتب عليها في نسخة ابن جاعة «ص» .

 <sup>(</sup>٣) في سائر النسخ « فسة » ، وهو مخالف للأصل ، وما في الأصل سواب ،
 يمكن توجيه .

<sup>(</sup>٤) فَى نَسَعَةَ أَبَنَ جَاعَةً وَ حَكُمَ ﴾ بدون اللام ، بل كانت مكتوبة فيها ثم كشطت . وهي مكتوبة في الأصل ، بشكل لا أستطيع منه الجزم إن كانت منه أوزادها بعض قارئيه . (٥) هَنَا فِي اللَّسَخُ الطَّوْعَةُ زَيَادَةً وَقَالَ الشَّافِيَّ .

١١٩٣ — وهكذا بمن (١) أُخبرَ بِمن لا يُعرفُ لم يُقْبَلُ خبرُه . ولا يُقبلُ الخبرُه . ولا يُقبلُ الخبرُ الله عن معروف بالإُسْتِئْهَالِ له (٢)، لأن يُقبَلَ خبرُه .

١١٩٤ - ويحتملُ أن يكونَ المخبرُ له غيرَ مقبولِ القولِ عندَه،
 فيرُدُ خبرَه، حتى يَجِدَ غيرَه بمن يقبلُ قولَه.

۱۱۹۰ — فإن قال قائل: فإلَى أَىِّ المعانى ذهبَ عندكم عُمرُ<sup>(۲)</sup>؟ ۱۱۹۲ — قلنا : أمَّا فى خـبر أبى موسى فإلى الاُِحتياطِ ، لأنَّ أبا موسى ثقة أمين عندَه ، إن شاء اللهُ .

١١٩٧ - فإن قال قائلُ: ما ذلَّ على ذلك ؟

١١٩٨ – قلنا: قد رواه (١) مالكُ بنُ أُنسِ (٥) عن ربيعة عن غير

<sup>(</sup>۱) فى سائر النسخ «من» والذى فى الأصل « بمن » ثم ضرب عليها بعضهم ، وكتب فوقها «من» وما فى الأمسل صواب ، لأن « من » تزاد كثيرا فى الاثبات ، وهى هنا زائدة .

<sup>(</sup>۲) « الاستثبال » أن يكون أهلاله . وهذا الاستعبال من الثانعي حجة في صحة هذا الحرف ، فان بعض العلماء أنكره ، فال الجوهري : « تقول : فلان أهل لكذا ، ولا تقل مستأهل ، والعلمة تقوله » . وأنكر عليه الفيروزابادي ذبك ، وأنها لغة جيدة ، وقال شارحه الزيدي : « قد صرح الأزهري والزمخسري وغيرهما من أئمة التحقيق بجودة هذه اللغة ، وتبعهم الصاغاني ، ثم تقل كلام أبي منصور الأزهري في التهذيب ، وأنه مجمها من أعرابي بحضرة جاعة من الأعراب .

وقال الزنخصرى في الأساس : « سمنت أهل الحباز يستعملونه استعمالا السما » .

وكلة «له» ضرب عليها بعضهم فى الأصل، وحذنت فى سائر النسخ، والباتها صحيح، والجلة بعدها تعليل، لأنه يربد أن يكون الراوى أهلا لمما يرويه، لأجل أن يقبل خبره. ويصح أيضاً أن تكون الجلة بدل اشتمال من «له».

 <sup>(</sup>٣) في سائر النسخ د ذهب عمر عندكم ، بالتقديم والنأخير ، وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٤) في سائر النسخ «روى » بدون الضمير ، وهو ثابت في الأصل .

<sup>(</sup>٥) ﴿ بِنَ أَنِي ﴾ كَابِتَ فِي الْأُصِلِ ، وكذاك في س ، وحذف في باقي النسخ .

واحدٍ من علمائهم ، حديث أبي موسى ، وأن عمرَ قال لأبي موسى : أمّا إني لم أمَّهِ مِنْكَ ، ولكنّى خَشِيتُ أن يتقوَّلَ الناسُ على رسول الله (١٠).

١١٩٩ - (٢) فإن قال (٢): هذا منقطع .

مر ولا غير مد : أن يَقبل خبر الواحد مرة ، وقبولُه له لا يكون إلا عمر ولا غير مد : أن يَقبل خبر الواحد مرة ، وقبولُه له لا يكون إلا بما تقوم به الحجة عنده ، ثم يرد منه أخرى . ولا يجوز هذا على عالم عاقل أبدا ، ولا يجوز على حاكم أن يقضى بشاهدين مرة ويمنع بهما أخرى ، إلا مِن جهة جَرْجهما ، أو الجهالة بِعَدْ لِهِما . وعمرُ غابة في الملم والمقل والأمانة والفضل .

١٢٠١ ... (٥) وفي كتاب الله تبارك و نمالي دليل على ماوصفت :

<sup>(</sup>۱) مكذا هو فى الموطأ (ج ٣ س ١٣٤ ــ ١٣٥) منقطع ، وفيه قصة فى استئذان أبى موسى على عمر ثلاثاً ثم رجوعه ، ثم احتجاجه بالحديث د الاستئذان ثلاث ، فإن أذن إلى فادخل ، وإلا فارجم » .

وقد وصله الثيخان من طريق عطاء عن عبيد بن عمير عن أبي موسى ، ومن طريق بسر بن سعيد عن أبي سعيد الحدرى ، ووصله أحمد من طريق أبي نشرة عن أبي سعيد . وانظر شرح الزرقاني على الموطأ (ج ٤ ص ١٨٨) وقتح الباري (ج ١١ ص ٢٢ ـ ٢٦).

<sup>(</sup>٢) مناً في س و ع زيادة « قال الشافعي » .

 <sup>(</sup>٣) فى النسخ للطبوعة زيادة « قائل » وليست فى ابن جاعة ولا فى الأصل ، ولكنها
 مكتوبة فيه بخط آخر بين السطور .

 <sup>(</sup>٤) لم يَحَب الشافي عن الاعتراض من جهة المطاع السند ، ويظهر لى أنه اكنني بما قال آيةً أفي النقرة (١١٨٤) من أن كل حديث كنيه منقطماً فقد شممه متصلا أو مصهوراً عن المروى عنه .

<sup>(</sup>o) في سائر النسخ « بعدالتهما » وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٣) منا في سائر النسخ زيادة « قال الشافي » .

١٢٠٢ - قال اللهُ: ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ ﴾ (١)

١٢٠٣ - وقال : ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ ﴾ ا

١٢٠٤ ـ وقال: ﴿ وَأُوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَ إِسْمُعِيلَ ﴾ (٢) .

١٢٠٥ — وقال : ﴿ وَ إِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا ﴾ (١)

١٢٠٦ – وقال: ﴿ وَ إِلَى تَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا ﴾ (٥) .

١٢٠٧ – وقال: ﴿ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ﴾ (٦)

١٢٠٨ – وقال: ﴿ كَذَّبَتْ فَوْمُ لُوطِ الْمُرْسَلِينَ. إِذْ قَالَ لَمُمُمْ أَخُوهُمْ لُوطِ الْمُرْسَلِينَ. إِذْ قَالَ لَمُمُمْ أَخُوهُمْ لُوطٌ أَلاَ تَنْقُونَ . إِنِّى لَكُمُ رَسُولٌ أَمِينٌ . فَأَتَّقُوا اللهَ وَأُطِيمُونَ ﴾ (٧٠ .

١٢٠٩ – وقال لنبيَّه محمدٍ صلى الله عليه : ﴿ إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ ﴾ (٨٠٠ .

الثُمُلُ ﴾ (١٢١٠ – وقال : ﴿ وَمَا يُحَمَّدُ إِلا رَسُولُ قد خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ النَّمْلُ ﴾ (١)

<sup>(</sup>١) سورة أوح ١١) .

<sup>(</sup>٢) سورة هود (٢٥) وسورة المؤمنون (٢٣) وسورة المنكبوت (١٤) .

<sup>(</sup>٣) سورة النساء (١٦٢) .

<sup>(</sup>٤) سورة الأعراف (٦٥) وسورة هود (٥٠) .

<sup>(</sup>٥) سورة الأعراف (٧٣) وسورة هود (٦١) .

<sup>(</sup>٦) سورة الأعراف (٨٥) وسورة هود (٨٤) وسورة العنكبوت (٣٦) .

<sup>(</sup>٧) سورة الشعراء (١٦٠ – ١٦٣) .

<sup>(</sup>٨) سورة النساء (١٦٣) .

<sup>(</sup>٩) سورة آل عمران (٩٤٤) .

ا ١٢١١ -- (١) فأقام جل ثناؤه حجته على خلقه في أنبيائه ، في الأعلام (٢) التي بَايَنُوا بها خلقه سبواه ، وكانت الحجة بها ثابتة (٢) على مَن شاهَد أمور الأنبياء ودلائِلَهم التي بايَنُوا بها غيرَهُم ، ثابتة ومَن بعدَه ، وكان الواحدُ في ذلك وأكثرُ منه سواء ، تقوم (١) الحجة بالواحد منهم قيامًا بالأكثر .

١٢١٢ - قال ( ) : ﴿ وَاصْرِبْ لَمُهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ القَرْيَةِ ( ) إِذْ جَاءَ هَمَا اللَّهُ سَلُونَ . إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَدُنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا إِنْهِمُ اثْنَانُ وَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْنِمُ مُرْسَلُونَ . قَالُوا مَا أَنْتُم وَلِا بَشَر مِثْنَا وَمَا أَنْتُم وَلَا بَشَر مِثْنَا وَمَا أَنْتُم وَلَا يَكُذُبُونَ ﴾ ( ) أَنْتُم إِلاَ تَكُذُبُونَ ﴾ ( ) أَنْتُم إِلاَ تَكُذُبُونَ ﴾ ( ) السَّمْنُ مِنْ شَيْء إِنْ أَنْتُم إِلاَ تَكُذُبُونَ ﴾ ( )

الشافعي (١٠) : فَظَاهَرَ الْحُجَجَ عليهم باثنين، ثم الشين الله الشافعي (١٠) النيادة في الأمم بواحد ، وليس (١٠) الزيادة في

<sup>(</sup>١) هنا في سائر النسخ زيادة « قال الثافعي » .

 <sup>(</sup>۲) فى سائر النسخ « بالأعلام » وما هنا هو الذى فى الأصل . ثم عبث فيه بعضهم لينير
 كلة « فى » ويجلها باء ، والتنبير ظاهر .

<sup>(</sup>٣) في ـ و فكانت الحبة ثابتة ، وهو تخالف للأصل ,

 <sup>(</sup>٤) في س و ع د إذ تقوم ، وزيادة د إذ ، مخالفة الله صـــل ولنسخة ابن جاعة ،
 ولــكنها مكتوبة في الأصل بخط مخالف ، في آخر السطر ، بعد كلة د سواء » .

<sup>(</sup>٥) فَى سُ وَ جُ دُوقَالَ تَمَالَى » ، وفي سَ دُقَالَ اللهُ تَمَالَى » ، وما هنا هو الذي في الأصل .

<sup>(</sup>٦) في الأصل إلى هنا ثم قال ه إلى آخر الآيتين ، .

<sup>(</sup>Y) سورة يس (۱۴ \_ ۱۵) .

 <sup>(</sup>A) قوله « قال الشافعي » ثابت في الأصل ، ولم يذكر في نسخة ابن جاعة ولا في ج ،
 وفي م « قال » فقط .

<sup>(</sup>٩) في س «ثم بالثالث» وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>١٠) في سائر النسخ « وليست » وهو مخالف للأصل .

التأكيدِ مانعة أن تقومَ الحجةُ بالواحدِ ، إذ (١) أعطاه اللهُ ما يُباينُ به الخلقَ غيرَ النبيينَ .

<sup>(</sup>١) فى س «إذا » وما هنا هو الذى فى الأصل ، ثم زاد بعضهم ألفاً بعد الذال ، وكانت فى نسخة ابن جاعة « إذا » ثم صحبت بكشط الألف الأخيرة .

<sup>(</sup>٢) منا في سائر النسخ زيادة « قال الفاقعي » .

<sup>(</sup>٣) المديث في الرطأ (ج ٢ ص ١٠٦ \_ ١٠٧) وشرح الزرقاني (ج ٣ ص ٧٠ \_ ٢٦).

<sup>(</sup>٤) د سسمد ، بسكون المبن عند كل الرواة ، ولكن صماه يمي في الموطأ عن مالك د سعيدا ، بكسر المبن ، وهو وهم منه . و د عجرة ، بشم المبن المهملة وسكون الجيم وقتح الراء . وسعد هذا تقة ، مات بعد سنة ١٤٠ .

 <sup>(</sup>٥) زینب مذه تزوجها أبو سمید الحدری ، قبل إنها صابیة ، وقبل تابیة .

 <sup>(</sup>٦) د النربية ، ضم الفاء وفتح الراء وسكون النحية وفتح المين للهملة ، وهي صحابية ،
 وهي أخت أبي سعيد الحدرى .

 <sup>(</sup>٧) د بنو خدرة ، بنم الحاء السجة وسكون الدال المهملة ، وهم من الأنسار .

<sup>(</sup>٨) دأعبد، جم دعبد، .

<sup>(</sup>٩) فى س د فى طرف القدوم» وهو مخالف للأصل ، وقد عبث به بعضهم ، فنير الباء وجسلها دفى، . و د القدوم » بغتج القاف وضم السال للشددة ويقال أيضا بتخفيفها ، وهو موضع على ستة أميال من للدينة . وفى ترجيح أحد الضبطين على الآخر كلام طويل فى مشارق الأنوار القاضى عياض (ج ٢ ص ١٩٨٨ طبعة فاس) .

ذَكرتُ له من شأْنِ زوجي ، فقال لي (١) : الْمَكْنِي في يبتِكِ حتى يَبْلُغَ الْمَكَتَّلُ أَمْهِ وعشراً ، فلما كان الْمُكتَابُ أَجَلَهُ ، قالت : فاعتَدَدْتُ فيه أربعة أشهر وعشراً ، فلما كان عثمانُ أرسل إلى ، فسألنى عن ذلك ؟ فأخبرتُه ، فاتبعه وقضَى به ه (١٢١ – (١) وعثمانُ في إمامَتِه وعلمِه (١) يَقْضَى بخبرِ امرأَهْ بين المهاجرين والأنصار (١).

١٢١٦ أخبرنا مسلم (٧) عن ان جُريْمٍ ، قال أخبرني الحسن

أقول : وزواه أيضا الطيالسي في مسنده (رقم ١٦٦٤) ، وابن سعد في الطبقات (ج ٨ س ٢٦٧ ــ ٢٦٨) وأحمد في المسند (ج ٦ ص ٣٧٠ و ٤٢٠ ــ ٤٢١) بأسانيد مختلفة .

<sup>(</sup>١) كلة «لى» لم تذكر في سائرالنسخ، وهي ثابتة في الأصل، وضرب عليها بعن ارئيه .

<sup>(</sup>۲) الحسديث رواه أيضا الثانمي في الأم عن مالك (ج ٥ ص ٢٠٨ ـ ٢٠٩). وقال الزرقاني : « ورواه أبو داود عن الفنني ، والترمذي من طريق من ، والنسائي من طريق ابنالهام : الثلاثة عن مالك به، ورواه الناس عن مالك ، حتى شيخه الزهري ، أخرجه ابن منده من طريق يونس عن ابن شهاب : حدثني من يقال له مالك بن أنس فذ كره . وقابع مالكا عليه شعبة وابن جريج ويحي بن سسعيد الأنصاري وعهد بن اسعق وسفيان ويزيد بن عهد ، عند الترمذي وأبي داود والنسائي ، وأبو مالك الأحمر ، عند ابن ماجه ، سبعتهم عن سعد بن اسحق نحوه » .

<sup>(</sup>٣) منا في سأثر النسخ زبادة د قال الشاضي » .

 <sup>(</sup>٤) فى النسخ الطبوعة زيادة د ونضله » بعد د وعلمه » أوتبلها ، وليست فى الأصل
 ولا فى نسخة ابن جماعة .

 <sup>(</sup>٥) حنا مجاشية الأصل مالصه: « بلغ السباع في المجلس الرابع عشر ، وضم ابني عهد ،
 وقة الحد » .

 <sup>(</sup>۲) هنا فی ع و س زیادة « قال الشانعی » .

<sup>(</sup>٧) في سائر النسخ زيادة « بن خاله » وهي مزادة في الأصل بين السطور بخط آخر . وهو مسلم بن خاله الزنجى فقيه أهل مكة . وقد روى الثانمي هذا الحديث أيضا في الأم (ج ٢ ص ١٠٤) عن سسعيد بن سالم عن ابن جريج ، وذكره الأمم في سند الشانمي (ص ٤٦) عن سعيد فقط ، ولم يذكر روايته التي هنا عن مسلم بن خاله .

بنُ مسلم ("عن طاوس قال: «كنتُ مع ابن عباس إذ قال له ايد بن ثابت : أَتُفْتِي أَن تَصدُو (" الحائضُ قبلَ أَن يكونَ آخِرُ عهدها بالبيت ؟ فقال له ابنُ عباس : إمَّا لَى (" فَسْئَلْ (" فلانة الأنصارية :

(۱) هو الحسن بن مسلم بن يَنَّاق ، جنح الياء المثناة التعتبة وتشديد النون ، وهو مكى أيضا ، وهو تقة ، وكان من العلماء بأحاديث طاوس ، ومات قبل طاوس المتوفى سنة ١٠٦

(۲) ۱ صَدَر السافر ، من بابی د نصر » و دضرب» أی رجع ، والاسم «الصّدر»

يفتح الدال

 (٢٢) رحمت في الأصل مكثنا بالياء ، ورسمت في سائر النسخ « إما لا » بالألف ، قال في. النهاية : وأصلها ﴿ إِنَّ ﴾ و ﴿ ما » و ﴿ لا » ، فأدغمت النون في البيم ، و ﴿ ما » وَاتَّدَةً فِي الْمُنظُ لَا حَكُمُ لِمُمَا ، وقد أمالت العرب « لا » إمالة خفيفة ، والعــــوام يشعون إمالتها فتصير ألفها ياء، وهو خطأ . ومعناها : إنه تصل هذا فليكن هذا للتجي . وقد خطأ الجواليق في تحكلة إصلاح ما تفلط فيه العامة ( س ٢٨ – ٢٩ ). من فالها بالياء ، واستدرك عليه ان برى فقال : «كذا يكتب [ إمالي ] بالياء ، وهي [لا] أميلت ، فألفها بينالياء والألف ، والنتحة قبلها بينالفتحة والكسرة » . وكذاك قال القاضي عياض في مشارق الأنوار (ج ١ ص ٣٧): ﴿ وَوَقَّعُ عَسَدُ : الطبرى [ إمالى ] مُكسور اللام ، وكذًا ضبطه الأصبلي في جامع البيوع ، والمعروف جائز على مذَّهب كثير من العرب في الإمالة ، وأن يجمل السكلمة كلها كأنها كلَّة واحدة ، وقال القسطلاني في شرح البخاري (ج ٤ س ٧١ من الطبعة الأولى يولاق) عند شرح حديث زيد بن ثابت ﴿ فَإِمَا لَا فَلَا تَنْبَاسِوا حَتَّى يَبِدُو صَلَاحَ الْهُرِ ﴾ قال: ﴿ بَكُسَرَةَ الْمُمْرَةُ ، وأُصِلُهِ ، فإن لا تتركوا هـــذه المبايعة ، فزيدت [ ما ] التوكيد، وأدغمت النون في الم ، وحذف النسل ، أي : افعل هذا إن كنت لانشل غيره . وقد نطقت به العرب بامالة [ لا ] إمالة صغرى ، لتضميما الجلة ، وإلا فالقياس أن لا تمنال الحروف ، وقد كتبها الصناني [ فإمالي ] بلام وياء لأجل إمالتها ، . وتقل شيخنا الغلامة الشيخ طاهم الجزائري رحمه الله في توجيه النظر ( ص ٣٧٦ ) أن إمالها لغة قريش . فما كتب في الأصل هنا صحيح فصيح مطابق لغة الثافعي ، وقد كتب مثله في نسخى الأصلى والصناني من صحيح البخاري . وقد عبث بعضهم في الأصل ، فضرب على د لى ، وكتب فوقها د لا ، بخط آخر .

(2) في سائر النسيخ « فسل » بدون الهمزة ، وهو صواب جائز ، ولكن الهمزة ثابتة في الأصل . هل أمرها بذلك النبي ؟ فرَجَعَ زيدُ بن ثابتٍ يضحكُ ويقولُ: ما أُراكَ إلاّ قد صَدَقْتَ ، (١) .

الشافعيُّ: سَمِعَ (الدُّ النَّهِيَ أَن يَصْدُرُرُ السَّافعيُّ: سَمِعَ (الدُّ النَّهِيَ أَن يَصْدُرُرُ الحَدُّ من الحَاجُّ حتى يكونَ آخرُ عهده بالبيت ، وكانت الحائضُ عنده من الحَاجُّ الداخلينَ في ذلك النهي ، فلما أفتاها ابنُ عباسِ بالصَّدَرِ ، من الحَاجُّ الداخلينَ في ذلك النهي ، فلما أفتاها ابنُ عباسِ بالصَّدَرِ ، فلما إذا (اللهُ عباسُ عبد زيدٌ ، فلما أخبره كانتُ قد زارت (اللهُ عبد النحر (اللهُ أمرها بذلك ، فسألهَا فأخبرتُه ، أخبره عن المرأةِ أنَّ رسولَ اللهُ أمرها بذلك ، فسألهَا فأخبرتُه ،

<sup>(</sup>۱) روى الشيخان وغيرهما من حديث ابن عباس : «أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت ، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض » . وله ألفاظ غيره ، انظر التلخيس ( ص ٢٢١ ) والمنتق ( رقم ٢٦٦٩ – ٢٦٧١ ) ونيل الأوطار ( ج ٥ ص ١٧٠ – ١٧١ ) وجاء هذا المعنى أيضا من حديث عائشة عند الشيحين وغيرهما .

وأما القصة التي هنا فقد رواها أحمد في المسند عن يحي بن سسعيد ، وعن عجد بن بكي : كلاما عن ابن جريج باسناده ( رقم ١٩٩٠ و ٣٢٥٦ ج ١ ص ٢٢٦ و ٣٤٨) . ورواها أيضا البيهتي (ج ٥ ص ١٦٣) ) من طريق روح عن ابن جريج. والمرأة الأنصارية التي أحل عليها ابن عباس هي أم سليم بنت ملحان كما يفهم ذلك من حديث عكرمة عن ابن عباس عند البيهتي ، ومن حديث أبي سلمة بن عبد الرحن عند ملك في الموطأ (ج ١ ص ٣٦٣) .

<sup>(</sup>٢) في س « فسم » وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٣) فى ـــ و ج د أن لايصدر ، وهو مخالف للأصل .

 <sup>(</sup>٤) فى ب و س «إذ» وهو مخالف للأصل ، وقد عبث به عابث فكشط الألف ،
 وكذلك فعل غيره فى نسخة ابن جاعة . وموضع الكشط نيهما ظاهر .

 <sup>(</sup>٥) فى النسخ المطبوعة و قد زارت البيت ، وكلة و البيت ، مكتوبة بحاشية الأصل بخط آخر
 ومكتوبة أيضا فى نسخة ابن جاعة بين السطور .

<sup>(</sup>٦) في نسخة ابن جماعة و ج « بعد يوم النحر » وكلة « يوم » ليست في الأصل .

 <sup>(</sup>٧) فى النسخ المطبوعة زيادة « ابن عباس » وليدت فى الأصل ، وهي مكتوبة بحاشية
 ان جماعة بالحمرة ، وعليها علامة « ص » .

فَصِدُّنَ المرأةَ \_: ورَأَى ١٠٠ عليه حقًّا ١٠٠ أن يرجع عن خلاف ابن عباس ، وما لأبن عباس حجة عير خبر المرأة .

١٢١٨ - (٢) سفيانُ عن عمرو (١) عن سعيد بن جُبيَّر قال : « قلتُ لابن عباس : إن نَوْفُ البَكَالِيُّ ( ) يَرْعُم أَدْمُوسَى صاحبَ الْحَضِر ليس موسى بني إسرائيل ؟ فقال ابن عباس: كذبَ عَدُو الله ا أخبرنى أَبَيُّ بن كسب قال: حطبَناً رسولُ الله». ثم ذكر حديثَ موسى والخضر ، بشي يدل على أن موسى صاحب الخضر ١٠٠ .

١٢١٩ – (٧) فابن عباسِ مع فقهه(٨) وورعه يُثبتُ خبرَ أبيُّ

<sup>(</sup>١) قوله « ورأى » هو جواب « إلى » في توله « فلما أخبره » والواو زائدة .

<sup>(</sup>٢) في سائر النسخ د أن حقا عليه ، ، وما هنا هو الذي في الأصل . وقد زاد بعضهم فيه حرف د أن ، بين السطور .

 <sup>(</sup>٣) هنا في س و ج زيادة «قال الثانعي أخبرنا» وكذلك في نسخة ابن جاعة ولكن ضرب على « قال الثانمي» . وزيد في الأصل بين السطور « أخبرنا » وهي مزادة

<sup>(</sup>٤) فَي النسخ زيادة « بن دينار » وهي مزادة بين السطور في الأصل .

<sup>(</sup>a) « نوف » بنتج النون وسكون الواو . وقد كتب في الأصل كما رسمناه بدون الألف، وهومنون ، وَهَذَا جَائَزُ عَلَى لَنَهُ مَنْ يَفْفُ عَلَى المُنصُوبِ بِالسَّكُونَ كَالُوقَفُ عَلَى المرفوع ، ورسم في سائر النسخ «نوفا» . و « البكالي » بكسرالباء للوحدة وبفتحها مع تخفيف الـكاف ، نسبة إلى « بني بكال ، وهم بطن من حمير . ونوف هــذا هو ابن فضالة الكالى ، وكانت أمه أمر أه كعب الأحيار ، ومروى القصص ، وهو من التابين . مات مین سنة ٩٠ وسنة ١٠٠ .

<sup>(</sup>٦) في النسخ الطبوعة ﴿ على أن موسى [ علب السلام هو موسى بني إسرائيل ] صاحب الخضر ، وهذه الزيادة ليست في الأصل ، وليس منها في نسخة ابن جماعة إلا قوله د عليه السلام ، فقط .

وهذا اختصار من حدیث طوین معروف ، ورواهالبخاری (ج ۱ ص ۳۰ ــ ۳۳ منالطبعة السلطانية وَج ١ ص ١٩٤ ــ ١٩٧ من الغتج) ومسلم (ج ٢ ص ٢٢٧) كلامما من طريق سفيان من عيينة .

 <sup>(</sup>٧) هنا في النسخ زيادة « قال الشافعي » ، وفي الأصل زيادة « قال » بين السطور .

 <sup>(</sup>A) في س و ع زيادة « وفهمه » وليست في الأصل ولا في نسخة ابن جاعة .

بن كس (<sup>(۱)</sup> عن رسول الله ، حتى يُكذَّب به الرّاً من المسلمين ، إذْ حدثه أَبَى بن كعب (<sup>(۱)</sup> عن رسولِ الله بما فيه دِلالة على أنَّ موسى بنى إسرائيلَ (<sup>(۱)</sup> صاحبُ الحَضِر .

(\*) أخبرنا مسلم (\*) أجبرنا مسلم (\*) وعبدُ الجيد عن ابن جُرَيْج (\*) أن طاوُسًا أخبره: «أنه سأل ابنَ عباسٍ عن الركعتين بعد العصر ؟ فنهاه عنهما ، قال طاوس : فقلتُ له (\*) : ما أَدَعُهُما ا فقال ابنُ عباسٍ : ﴿ مَا كَانَ لِمُوْمِنِ وَلاَ مُوْمِنَةٍ (\*) إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَسكُونَ لَهُمُ الْحِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ، وَمَن يَعْص اللهُ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ صَلاًلاً مُبينًا ﴾ (\*) مُبينًا ﴾ (\*) م

<sup>(</sup>١) في النسخ كلها زيادة « وحده » وهي مكتوبة في الأصل بين السطور ، ثم ضرب عليها وأعيدت كتابتها بالحاشية !!

<sup>(</sup>Y) قُولُه «بن كتب، لمهذكر في هذا الموضع في س و ج وابن جاعة ، وهو ابت في الأصل.

<sup>(</sup>٣) في كل النسخ ماعدا ً ب «موسى ني بني إسرائيل» ، وكلة «ني» ليست في الأصل ، ولكنما مكتوبة فيه بين السطور بخط مخالف .

<sup>(</sup>٤) هنا في النسخ ماعدا ب زيادة و قال الثافي ، .

<sup>(</sup>a) في ب و س زيادة « بن خالد ، وهي مزادة في الأصل بين السطور .

<sup>(</sup>٣) فى ابن جاعة و س و ج زيادة د قال أخبرنى عامر بن مصب » وفى سكا في حاسية الأصل د عن عامر بن مصب » ، وخطها مخالف لحطه . ولا أبرى من أبن آن بها من زادها ؟ وابن جريج معروف بالرواية عن طاوس . وفى مسند الثانمى دعن عامر بن صعب » (س ٢٠٨ من المطبوع بهامش الجزء ٦ من الأم ، وس ٨٣ من طبعة شركة المطبوعات العلمية ) ولكن الذي فى نسختنا المحطوطة منه « عن عامر

<sup>(</sup>٧) كلة « له » لم تذكر في جميع النسخ ، وهي ثابتة في الأصل ، ولسكن ضرب عليها بعن قارئيه .

<sup>(</sup>A) في الأَصل إلى هنا ، ثم قال « الآية » . والتلاوة «وما كان» ولـكن الثانعي كثيراً مامحذف حرف العطف وشبهه عند الاستدلال ، لأن أول الـكلام بعده يكون تاماً .

<sup>(</sup>٩) سورة الأحزاب (٣٦) .

المجبرة المجب

١٣٢٧ - وطاوُس حينند إنما يَعلم قضاء رسولِ الله بخبرِ ابن عباس وحدَه ، ولم يَدْفَعْهُ طاوس بأن يقول - : اهذا خبرُك ١٣٤ وحدَك ، فلا أُثبتُه عن النبيّ ، لأنه يمكن (١) أن تَنْسَى .

١٢٧٣ — فإن قال قائلُ : كَرِهَ أَن يقولَ هذا لابن عباس ١٤ ١٢٧٤ — فابنُ عباس أفضلُ من أَن يَتَوَقَّى أُحدُ أَن يقُول له حقا رآه (٥)، وقدنها من الركمتين بعد العصر، فأخبره أنه لايدعهما،

وهذا الحديث مختصر ، لأن ابن عباس إنما يجبل الحبة على طاوس بالحديث النبوى ، لابرأيه هو ، وهذه الرواية ليس فيها شيء مرفوع يكون حبة على السامم، ولم أجده في شيء من السكتب من طريق ابن جريج . ولسكن رواه البيهتي (ج ٢ س ٤٥٣) من طريق سفيان بن عبينة عن هشام بن حجير قال : « كان طاوس يعملي ركمتين بعد الحسر ، فقال له ابن عباس : اتركهما ، فقال : إنما نهى رسولالله صلى اقة عليه وسلم عن صلاة بعد المصر ، فلا فدرى أندنب عليهما أم تؤجر ، لأن الله تعالى عليه وسلم عن صلاة بعد المصر ، فلا فدرى أندنب عليهما أم تؤجر ، لأن الله تعالى قال : (ما كان لمؤس ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرأ أن يكون لهم الحيرة من أمره) » . فهذه الرواية مفسرة للاجال الذي هنا . وقبل السيوطي الحديث مختصراً في الدر المشور (ج ه ص ٢٠١) و نسبه لعبدالرزاق وابن أبي حتم وابن مردويه والبيهتي.

<sup>(</sup>١) هنا في سائر النسخ زيادة «قال الشانعي» . وفي الأصل بين السطور زيادة « قال » .

<sup>(</sup>٢) الكلمة غير واضحة في الأصل ، لحصول كشط و إصلاح فيها ، ويمكن أن تقرأ «ودلالة» ولكني لا أجزم به ، واذك اعتمدت مافي نسخة ابن جاعة والنسخ المطبوعة .

 <sup>(</sup>٣) في ب و ج « يكون » وهي منفوطة في الأصل من فوق ، ولم تنفط في ابن جاعة.

<sup>(</sup>٤) في سائر النسخ « قد يمكن » وفي ... « قد يمكن فيه » ، والزيادتان ليستا في الأصل ، ولكن بضهم كتب « قد » بين السطور بخط مخالف .

 <sup>(</sup>٥) قى س و ع قدرآه، وحرف «قد» ليس فى الأصل ، وهو فى نسخة ابنجاعة ولكن ضرب عليه بالحرة .

قِبل أَن يُعْدَلِمَهُ أَنَّ النبِّيُّ نَهَى عَنهما .

۱۲۲۰ – (۱سفیانُ عن عمرٍ و<sup>(۱۷)</sup>عن ان عمرَ قال: ﴿ كُنَّا نَجْنَا بِرُ ولا نَرَى بذلك بأسًا ، حتى زَعَم رافع (۱۳ أن رسولَ الله نَهَى عنها ، فتركناها من أجل ذلك » (۱) .

مراها - (٥) فابنُ عمر قد (١) كان ينتفع بالُخَابَرَةِ ويراها حلالاً ، ولم يَتَوَسَّعْ ، إذْ أخبره واحدٌ لا يَتَّهِمُه عن رسول الله أنه نَهَى عنها \_: أن يُخابِرَ بعد خَبَرِه ، ولا يستعمل رأية معماجاء عن رسول الله ولا يقول : ما عاب هذا علينا (١) أحدٌ ونحن نعمل به إلى اليوم .

<sup>(</sup>١) في هنا في س زيادة « أخبرنا » وهي مكتوبة في الأمسل بين السطور بخط آخر . وفي باقي النسخ « قال الشافعي أخبرنا » .

 <sup>(</sup>۲) فى النسخ زيادة « بن دينار » وهى مكتوبة فى الأصل بين السطور .

<sup>(</sup>س) في النسخ المطبوعة زيادة « بن خديج » وهي مزادة بحاشية نسخة ابن جماعة بالحمرة وعليها « سح » ، وليست في الأصل . والمراد من الزعم هنا الإخبار ، وأقاك أخذ به ابن عمر .

إلحارة من مزارعة الأرض بجزء بما يخرج منها ، كالتك أو الربع ، أو بجزء معين من الحارج . وفي هذه المسائل خلاف كثير ، وتفاصيل ليس هذا موضع ذكرها . وانظر نيل الأوطار (ج ٢ ص ٧ - ١٧) . وفتح البارى (ج ٥ ص ١٧ - ٢٠) . وقد روى أحمد في المسند عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « من كانت له أرض فليزرعها ، فإن لم يستطع أن يزرعها أو بجز عنها فليمنحها أخاه المسلم ، ولا يؤاجرها » . وعن جابر أيضا قال : «كنا نخابر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصيب من البسر ، ومن كذا ، فقال : من كانت له أرض فليزرعها أوليحرثها أخاه ، وإلا فليدعها » . (المسند رقم ١٤٣١٩ و ١٤٤٠٣ ج ٣ ص ٢٠٤٠)

<sup>(</sup>a) مَنا في النسخ كلها زيادة « قال الشافعي » . وفي الأصل بين السطور كلة « قال » .

<sup>(</sup>١) كلة «قد» لم تذكر في س وهي ثابتة في الأصل وسائر النسخ .

 <sup>(</sup>٧) في م د عليناً هذا ، بالتقديم والتأخير ، وهو مخالف للأصل وسائر النسخ .

١٣٢٧ – وفي هذا ما يُبَرِّنَ أن العملَ بالشَّ بعدَ النبِّ إذا لم يكن بخبَرِ عن النبِّ [لم يُوهِن الخَبَرَ عن النبي عليه السلام ](١)

معاه بن المارية بن أبي سفيان باع سِقايَة من ذهب أوورق بستار : « أن معاوية بن أبي سفيان باع سِقايَة من ذهب أوورق بأكثر مِن وزنها " ، فقال له أبوالدَّرْدَاء : سمعت رسول الله يَنْهَى عن مثل هذا ، فقال معاوية : ما أرى بهذا بأسًا ! فقال أبو الدرداء : من يَعْذِرُنِي مِن معاوية كُنْ ا أُخْرِه عن رسول الله ويُخبرني عن رأيه ١١ لا أسا كِنْكَ بأرض " "

<sup>(</sup>۱) الزيادة كتبت مجاشية الأصل بخط آخر ، فيحتمل أن تكون سقطت سهواً من الربيع .
ويحتمل أيضاً أن لاتكون من الأمسل ، ويكون خبر « لم يكن » محذوفا العلم به .
كأنه قال : إن العمل بالشي بعد النبي إذا لم يكن بخبر عن النبي فليس بحبة . أو نحو ذلك .
وهنا مجاشية الأصل مانصه « بلغ ظفر بن مظفر وعه بن على الحداد » .

 <sup>(</sup>۲) هنا فی س و ج زیادة « قال الثافی » و م مکتوبة فی نسخة این جاعه و ملغاة با لحرة .

<sup>(</sup>٤) « السقاية » إناء يصرب فيه . و « الورق » بُكسر الراء : الفضة .

<sup>(</sup>٥). قال في النهاية : « أي: من يقوم بمذرى إن كافأته على سوء صنيعه فلا يلومني » .

<sup>(</sup>٢) الحديث سحيح ، ولم يروه أحد من أسحاب الكتب السنة إلا النسائى ، فإنه رواه (ج ٢ ص ٣٢٢ \_ ٣٢٣) مختصراً عن قنية عن ماك . وقال الزرقانى فى شرح الموطأ (ج ٣ ص ١١٥) : وقال أبو عمر : لا أعلم أن هذه الفصة عرضت لماوية مع أبى العرداء إلا من هذا الوجه ، وإعاهى محفوظة لماوية مع عبادة بن الصامت ، والطرق متواترة بذك عنهما اه والاسناد سحيح وإن لم يرد من وجه آخر ، فهو من الأفراد الصحيحة ، والجمع ممكن ، لأنه عرض له ذك مع عبادة وأبى العرداء » . ولابن عبد الير هنا كلام جيد في هجر المبتدعين ، انظره في شرح السيوطي على الموطأ .

۱۲۲۹ (۱) فرَأَى أبوالدرداء الحجة تقومُ على معاوية َ بخبره، ولَمَّ اللهُ على معاوية َ بخبره، ولَمَّ اللهُ عَلَى معاوية ُ فارقَ أبو الدرداء الأرضَ التي هو بها ، إعظامًا لأنْ (۱) تَرَكَ خبرَ ثقة عن النبيِّ .

المعيد الخدرى لتى رجلاً فأخبره أن أباسميد الحدرى لتى رجلاً فأخبره عن رسول الله شيئاً، فذكر الرجلُ خبراً يخالفه ، فقال أبو سميد (٥): والله سقف بيت أبداً .

الشافي : يَرَى أَنَّ ضَيَقًا (٢) على الحَبَرِ أَنلاً يَقبلَ خَبرَ أَن صَيقًا (٢) على الحَبَرِ أَنلاً يَقبلَ خَبرَ أَنِى سَعِيدٍ (٢) عن النبيّ ، ولكن فَخبره ، وقد ذكر خبراً يخالفُ خبر أبي سَعِيدٍ ، في خبره وجهان : أحدُهما : يحتمل به (٨) خلاف خبر أبي سَعِيدٍ ، والآخَرُ : لا يحتمله .

<sup>(</sup>١) هنا في النسخ زيادة « قال الشافعي » وزيد في الأصل بين السطور كلة « قال. » .

 <sup>(</sup>٢) فى ب ف فلما » وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٣) ق ب و ج د لأنه ، وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٤) هنا في النسخ ماعدا ب زيادة « قال الشافعي » .

 <sup>(</sup>٥) هنا في النسخ كلها زيادة « الحدرى » وهي مزادة في الأصل بين السطور بخط آخر .

<sup>(</sup>٣) هذا هو الذي في الأصل ، وهو صواب واضح ، ثم عبث به عابث ، فضرب على كلة « أن » وكتب كلة « كان » بين السطور قبل كلة « يرى » وبغلك طبت س « كان يرى ضيقاً » ، وفي ج « يرى أن كان ضيقاً » . وفي نسخة ابن جاعة كالأصل ، ثم كتب بحاشيتها كلة « كان » وأشير إلى موضعها قبل « يرى » . ولا حاجة لهي من هذا كله ، والأصل صحيح .

<sup>(</sup>٧) في ب زيادة د الحدري ، وليست في الأصل .

 <sup>(</sup>A) كلة د به » لم تذكر في نسخة ابن جاعة ، وذكر بدلها « أنه » وألنيت بالحرة ،
 وهو مخالف للأصل .

١٢٣٧ — (١) أخبرنا (٢) من لا أنبيمُ عن ابن أبي ذهبِ عن عَالَد بن خُفاف (٣) قال: « ابتعت علاماً فاستَفلَتهُ ، ثم ظهرت منه على عيب ، خفاف (٣) قال: « ابتعت علاماً فاستَفلَتهُ ، ثم ظهرت منه على عيب ، خفاصت فيه إلى عمر بن عبد العزيز ، فقضى لى برده ، وقضى على برد عليه على برد عليه العشية على برد عليه العشية فأخبره أن عائشة أخبرتنى أن رسول الله قضى في مثل هذا أن الخراج بالضّان (٥). فعَجِلْتُ إلى عمر ، فأخبرته ما (١) أخبرنى عروة عن عائشة عن النبي ، فقال عمر : فيا أيسر على من قضاء قضيته ، الله (١) يمم أنى عن النبي ، فقال عمر ؛ فبلغتني فيه سُنة عن رسول الله ، فأرد قضاء عمر عمر الله ، فأرد قضاء عمر عمر الله ، فأرد قضاء عمر عمر الله ، فأرد قضاء عمر المول الله ، فأرد قضاء عمر المول الله ، فأرد قضاء عمر المول الله ، فأرد قضاء عمر الله ، فأرد قضاء عمر المول الله ، فقط المور الله ، فأرد قضاء عمر المول الله ، فأرد قضاء عمر المول الله ، فأرد قضاء عمر المور الله ، فأرد قضاء عمر المور الله ، فأرد قضاء عمر المورد الله ، فأرد قضاء عمر المورد الله المورد ال

<sup>(</sup>١) هنا في النسخ كلها زيادة « قال الثانمي » .

<sup>(</sup>٢) فى الأصل ﴿ أَخْبِرُنا ﴾ ثم أصلحها بعض قارئيه ليجعلها «أخبرنى» وبذلك طبعت س ، وفي سائر النسخ « وأخبرنى » .

<sup>(</sup>٣) في النسخ المطبوعة «عن ابن أبي ذئب قال أخبرني مخلد بن خفاف» ، والذي في الأصل دعن» ثم ضرب عليها بعنى القارئين ، وهي في أول السطر ، وكتب في آخر السطر، الذي قبلها «قال أخبرني» . وفي نسخة ابن جماعة «عن» ثم ضرب عليها وكتب بدلها في الحاشية «قال أخبرني» وعليها علامة «ص» . و «مخلد» بفتح المي واللام وبينهما خاء معجمة ساكنة ، و «خفاف» بضم الحاء المعجمة وتخفيف الفاء ، وهو مخلد بن خفاف بن إيماء بن رحضة النفاري ، لأبيه وجده صحبة ، وثقه ابن وضاح ، وذكره ابن حبان في الثقات ، وقال البخاري : هذه نظر » ، والصحيح أنه ثقة .

<sup>(</sup>٤) فى النسخ الطبوعة زيادة « بن الزبير » وهى مزادة فى الأصل بين السطور، وكذلك فى ماشية نسخة ابن جماعة وعليها « صه » .

<sup>(</sup>٥) قال ابن الأثير في النهاية : « يريد بالخراج ما يحصل من غلة العين المبتاعة ، عبداً كان أو أمة أوملكا . وذلك أن يشتريه فيستغله زماناً ، ثم يعثر منه على عيب قديم لم يطلمه المائع عليه أو لم يعرفه ، فله ردّ العين المبيعة وأخذ الثمن ، وبكون للمشترى ما استغله ، لأن المبيع لو كان تنف في يده لكان من ضاه ، ولم يكن على البائع شيء . والباء في إلى المبان عمدوف ، تقديره : الحراج مستحق بالضان ، أي بسببه ،

<sup>(</sup>٦) في النسخ الطبوعة « بمـا » . وفي نسخة ابن جماعة «ما» كالأصل ، وعليها «ڝـ» .

<sup>. (</sup>٧) في ـ « والله » والواو ليست في الأصل .

وأَنَفَّذُ سنةَ رسول الله . فراحَ إليه عروةُ ، فَقَضَى لَى أَن آخَذَ الْحَرَاجَ من الذي قضَى 4 على له (١) .

(۱) الحدیث بهذا السیاق رواه الیهتی فی السنن (ج ه ص ۳۲۱ – ۳۲۲) من طریق الشافی . ورواه الطیالسی (رقم ۱۶۲۶) عن ابن أبی ذئب بالنمة مختصرة ، ورواه کثیر من الطاه عن ابن أبی ذئب ، فبضهم اختصر القصة أینا ، وبضهم اقتصر علی الحدیث المرقوع « الحراج بالفیان» . وأسانیده فی أبی داود (ج ۳ ص ۳۰۰ – ۳۰) والترمذی (ج ۲ ص ۲۲۰ – ۲۲۱ من شرح المبار کفوری) والفائی (ج۲ ص ۴۲۰) و ابن الجارود (ص ۲۹۱ – ۲۹۰) و آبی عبید فی الأموال (ص ۷۷) و مسند آحد (ج ۲ ص ۸۰ و ۲ ۱ و ۱ ۱ و ۱ ۱ و ۱ ۲ و ۲۰۱ و ۱ ۱ و ۱ ۱ و ۱ ۱ و ۱ و ۲۰۸ آیشاً بمناه مسلم بن خالد از نجی عن حشام بن عروة عن آبیه عن عائمة ، وقد رواه آخری ، خال أبو داود : « هذا إستاد لیس بذاك » ، وظال الترمذی فی حدیث ابن آبی ذئب عن عائم : « حدیث حسن ، وقد روی هذا الحدیث من غیر هذا الحدیث من عرب من حدیث من عرب من حدیث عن عشام بن عروة عن آبیه عن عائمة . وظال : « وهذا حدیث حسن ، وقد روی هذا الحدیث من عرب من حدیث هشام بن عروة من آبیه عن عائمة . وظال : « وهذا حدیث حسن عرب من حدیث هشام بن عروة عن آبیه عن عائمة . وظال : « وهذا حدیث حسن عرب من حدیث هشام بن عروة عن آبیه عن عائمة . وظال : « وهذا حدیث حسن عرب من علی » .

وفي عون المبود في الكلام على حديث مخلل : « قال المنفرى : قال البخارى :

هذا حديث مسكر ، ولا أعرف لمخلل بن خفاف غير حسفا الحديث . قال الترمذى :
ققلت له : فقد روى هذا الحديث عن هشام بن عروة عن أبيه عن عاشة ؟ قال :
إنما رواه مسلم بن خالد الزعبى ، وهو فاهب الحديث ، وقال ابن أبي حتم : سئل أبي عنه ، يمنى مخلله بن خفاف ؟ قفال : لم يرو عنه غير ابن أبي ذئب ، وليس هسفا اسنادا يقوم ممثله الحبة» . ثم قال في عون المبود عن حديث مسلم بن غالد وتضعيف ابي داود إياه : « قال المنفرى : يشير إلى ما أشار اليسه البخارى من تضعيف مسلم بن خالد الزعبى . وقد أخرج هفا الترمذى في جامعه من حديث عمر بن على المقدى عن هنام بن عروة عنصراً : أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن الحراج بالضان .
وقال : هذا حديث صبح غريب من حديث هشام بن عروة ، وقال أيضا : استغرب عمد بن المحميل البخارى - هذا الحديث من حديث عمر بن على . قلت : تراه وكانه أعبه . هسفا البخارى ، وهر بن على هو أبو حفس عمر بن على المقدى وكانه أعبه . هسفا البخارى ، وقد اتفق البخارى ، وهو بمن يروى عنه مسلم في تحيمه . وهم با طي المنسرى ، وقد اتفق البخارى ، وهو بمن يروى عنه مسلم في تحيمه . وهم با طي المنسرى ، وقد اتفق البخارى ، وهو بمن يروى عنه مسلم في تحيمه . وهم با طي المنسرى ، وقد اتفق البخارى ، وهو بمن يروى عنه مسلم في تحيمه . وهم با طي المنسرى ، وقد اتفق البخارى ، وهو بمن يروى عنه مسلم في تحيمه . وهم با

ابن أبي المحمد المحرق (۱) من الأنتهم سن أهل المدينة عن ابن أبي ويمة في سمد بن إبراهيم (۲) على رجل بقضية ، برأى ريمة بن أبي عبد الرحن (۲) ، فأخبرته عن النبي بخلاف ما قضى به ، فقال سمد لريمة : هذا ابن أبي ذئب ، وهو عندى ثقة ، يخبرنى عن النبي بخلاف ما قضيت به ؟ فقال له ريمة : قد اجتهدت ومضى حكمت ، فقال سمد : وانجبا ! أنفذ قضاء سمد بن أم سمد (۱) وأرد قضاء رسول الله ؟! بل آرد قضاء سمد بن أم سمد وأنفذ قضاء رسول الله ؟! بكتاب القضية فَشَقَه ، وقضى لمقضى عليه .

الشَّمَا يِنَ مَاكَ بِهِ الفَضْلِ السَّافِيُّ : أخبرني (٥) أبوحنيفة بنُ سِمَاكِ بِ الفَضْلِ الشَّمَا يِنَ اللهُ مَاكِ بِ الفَضْلِ الشَّمَا يِنَ اللهُ مَاكِ عَن أَبِي شُرَيْحٍ مِ اللهُّمَا يِنَ اللهُ مَاكِ عَن أَبِي شُرَيْحٍ مِ اللهُّمَا يِنَ اللهُ مَاكِ عَن أَبِي شُرَيْحٍ مِ اللهُّمَا يِنَ اللهُ مَاكِ اللهُ مَاكِ اللهُ مَاكِنَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَاكِنَ اللهُ ال

إسناد حبد ، ولهذا صحمه الترمذى ، وهو غريب كما أشار اليه البخارى والترمذى » . التحقى كلام المنذرى . والحديث صحمه أيضاً الحاكم ووائقه النحي ، وقد ذكر ما ترجيح أن غلما ثمة ، وقد روى هنه غير ابن أبى ذئب . خلافا لما زعمه أبو حتم ، فقد خل النحي في الميزان والحافظ في التهذيب أن حديثه هـذا رواه أيضاً الهيثم بن جميل عن يزيد بن عياض عن غلد . فظهرت صحة الحديث بينة .

<sup>(</sup>١) فَيْ سُ وَ قَالَ أَخْبِرْنِي ، وَكُلُهُ وَقَالَ ، مَكْتُوبَةً فِي الأَصَلِ بِينِ السَّطُورِ . وفي سائر النَّسَخُ ﴿ وَأَخْبِرُنِي » والواو ليست في الأَصَل

<sup>(</sup>۲) هو سعد بن إبرهم بن عبد الرحمن بن عوف ، وأمه أم كاثوم بنت سعد . وكان كاخى المدينة ، وهو ثقة بانفاقهم ، ولسكن لم يرو عنسه ماك ، واختلف في سببه ، فقيل إنه وعظ مالسكا فوجد عليه ، وقيل إنه تسكلم في نسب ماك ، فسكان لايروى عنه . وهو ثبت لاشك فيه . مات سنة ۱۲۷ وقيل قبلها أو بعدها .

<sup>(</sup>٣) هوالمروف بربيعة الرأى . وهو تمة حجة ، أدرك بس الصحابة والأكابر من التابين، وعنه أخذ ماك . مات سنة ١٣٦ أو قبلها أو بعدها .

<sup>(</sup>٤) إُنَّمَا نسب نفسه إلى أمه تواضاً وأدبا مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم .

<sup>(</sup>a) في م « وأخرى » والواو ليست في الأصل .

<sup>(</sup>٦) مكذا ذكر اسم هــذا الشيخ في الأصل وسائر النسخ . ووضع في نسخة ابن جاعة

رقم ٢ بالحسرة فوق كلة و بن ٥ الأولى ، كأن كانها يظن أن اسر الشيخ و حماك ٥ وكنيته وأبو حنيلة ، . ولكن كلة وبن ، ثابتة في الأمــــل بنسير شك . ونوله « العماني » واضع في الأصل حداً ، وعن الثين كسرة ، ولسكر مصحع ب كتب بحاشيتها مانصه : ﴿ العمالِي في جبع النسخ التي بأيدينا ، ورأينا في الحالامة أنه البيأتى ، ولمله الصواب وما هنأ تحريف عنسه » . وهذا للصحح معذور ، وإن كن مارجمه خطأ ، إلا أن الحطأ ليس منه ، بل أوقعه فيه مافى كتب الرجال . فان حسدًا الشيخ من شيوخ الثافي « أبو حنيفة بن مماك بن الفضل العماني » لم يترجم له أحد من ترجم في رجل الحديث، ولم أجد له ذكراً إلا هنا ، وفيالكني والأبيماء، وبحثت منمه في كتب الرجال الطبوعة والمخطوطة ، حتى ثقات ابن حبان ، والجرح والتعديل لابن أبي حام ، فلم أجيده . والحافظ ابن حجر إذ صنع كتاب ( تعجيل المثلمة ) التزم أن يذكر الرواة الذين روى لمم الأئمة الأربعة أحماب المفاعب ، وانتصر فيه على الذين لبت لم ترجة في التهذيب ، ولم ذكر هذا الرجل في التعبيل ، والظاهر لى أنه مهم أنه « سماك بن الفضل الصنماني البياني » الترجم في التهذيب ، وقدك لما ذكر هو - أعني الحافظ ابن حجر \_ شيوخ الثانمي في سعيرته السهاة ( توال التأسيس عمالي ابن إدريس ) ذكر فيهم «سماك بن الفضل الجندي » (س٥٥) نقد فهم الحافظ إذن أن سماكا هذا هو شيخ التافعي وأن أبا خنيفة كنبته نقط . وهذا خطأ غريب من مثله ! فإن الثابت في الرسالة أنه دأبو حنيفة بن حماك بن الفضل الصهابي » وشتان بين هذا وذاك ١١ وأيضاً : ذان « سماك بن النبضل الحولاني اليماني المشاني ، قدم حدًّا ، روى من عمرو بن شبب ومجاهد ، وروى عنهسر وشبه ، ومسر مات سنه ١٥٣ تفرياً، وشعبة مان سنة ١٦٠ ، فن الحال أن يعرك الشافي شيخًا من شيوخهما ، بل هو لم يعركهما ، لأنه ولد سنة ١٥٠ ، بل إن مماك بن القضل هـ فنا بكون من طبقة شيوخ ابن أبي ذاب ، فلا يكون الميفاً له يصبح به و يضرب في صدره ١١ ظا اشتبه الأمر على المافظ ابن حبر أسقطه من تسبيل المنفة اكتفاء عما في التهذيب ، وذكره على الحطأ في شيوخ الشافعي -

وقد ذكره على الصواب الدولاد في الكنى والأسماء (ج١ص١٥٠ و ١٠) قال: « وأبو حنية بن سماك بن الفضل ، روى عنه الشافى » . ثم قال : « حدثنا الربيع بن سليان الشافى قال : أنبأ فا محد بن إدريس الشافى قال : حدثنا أبو حنية بن سماك بن الفضل الشماني قال أخرني ابن أبي ذئب عن المقبرى عن أبي شرع : أن الني صلى الله عليه وسلم قال عام الفتح : من قتل له قتيل فهو بخير النظرين ، إن أحب أخذ المقل ، وإن أحب فله الفود » . ولم يذكر الدولاني اسم أبي حنية هذا ، ويظهر أنه عرف بكنيته ، أو أنه مسمى بالكنية فقط . وهسنما الذي في الدولاني يؤيد صحة الرسالة ، والحولاني تلميذ الربيع ، روى عنه مباشرة كما ترى ، والحد فه على التوفيق.

<sup>(</sup>۱) اختلف فی اسمه ، والراجح أنه «خو یلدین عمرو بن صغر الخزامی الکمې ، من بی کب من خزاعة ، وکان محمل أحد ألويتهم يوم فتح مكة ، وهو صحابی سروف ، مات سنة ٦٨

<sup>(</sup>٢) نى ب د أن رسول الله ، .

 <sup>(</sup>٣) د بخير النظرين » أى : بخير الأمرين ، والنظر يقع على الأجمام والممانى ، فسا كان بالأبصار فهو للأجمام ، وماكان بالبصائر كان للممانى ، قاله فى النهاية . و « المقل » ألهية . و « المود » العماس .

وفى الحديث قصة ، وقد رواه اليهنى مطولا من طريق الشافى عن محمد بن إسمعيل بن أبى فديك عن ابن أبى ذئب (ج • ص ٥٠) ورواه أيضاً (ص ٥٠) مخصراً من طريق أبى داود عن مسدد عن يحي بن نسبد عن ابن أبى ذئب . والمحديث أسانيد أخرى فى منتدأ حمد (ج ٤ ص ٣١ – ٣٠ وج ٦ ص ٣٨٤ – ٣٨٠) وابن ماجه (ج ٢ ص ٧١) وقد روى أبو حريرة أيضاً هذا المنى فى حديث رواه أحمد وأصحاب السكتي الستة ، كا فى المنتق (رقم ٣٩٠٧ و ٣٩٠٣) .

<sup>(</sup>٤) في سائر النسخ « أتأخذ به » باثبات هزة الاستفهام ، وليست في الأصل ، ولكن زاديما بسن فارثية بشكل مصطنع ! وحذفها على إرادتها جائز .

 <sup>(</sup>٥) د ماخرين » بالحاء السجمة ، أي أذلاء صاغرين . د حضر الرجل فهو داخر » وهو
 الذي يقمل مايؤمر به ، شاء أو أبى ، صاغراً قبئاً . قاله في السان .

۱۲۳۰ — قال<sup>۱۱۱</sup>: وفی تثبیت خبر الواحد أحادیث ، یکنی بمض هذا منها .

١٢٣٩ – ولم يَزَلُ سبيلُ سلفِنَا والقُرُونِ بعدَم إلى مَن شاهدُنا \_: هذه السبيلَ .

۱۲۳۷ – وكذلك حُكِى َ لناعَتْن حُكِىَ لنا عنه من أهل السلم بالبُلدانِ .

لا ١٢٣٨ - قال الشافعي (٢٠٠٠) : وجدنا (٢٠٠٠) سعيد (٤٠٠٠) بالمدينة يقول الخبرنى أبوسعيد الخدري عن النبي في الصرف (٤٠٠٠) فَيُثَبِّتُ حديثه سُنّة . ويَرْوِي ويقول : حدثنى أبو هريرة عن النبي ، فيثبّتُ حديثه سنة . ويَرْوِي عن الواحدِ غيرِهما فيثبّتُ حديثه سنة .

الله قضَى أن الحَراجَ بالضَّمانِ ع<sup>(٢)</sup> ، فيثبُّنُه سنةً . ويَرْوِي عنها عن النيَّ الله قضَى أن الحَراجَ بالضَّمانِ ع<sup>(١)</sup> ، فيثبُّنُه سنةً . ويَرْوِي عنها عن النيَّ شيئاً كَثيراً ، فيثبَمُ اللهُ سُنَناً ، يُحِلُ بها ويُحَرَّمُ .

<sup>(</sup>١) في سائر النسخ « قال الشافي » .

<sup>(</sup>٢) سَيذَكُرُ الشَّافَى فيها يأتى إلى آخر الفقرة (١٧٤٧) إشارات إلى روايات في السنة ، وتفصيل ذلك يطولي جداً ، فاكتفينا باشارته اليها .

 <sup>(</sup>٣) في النسخ د ووجدنا ، والواو مكتوبة في الأصل بخط آخر .

<sup>(</sup>٤) د سيد ، رسمت في الأسلَ مكناً بدون الألف ، وعلى الدالد فتحتلف ، وهو جائز فأثبتنا كما فيه ( سعيد ) الظاهر عندى أنه سعيد بن السيب

<sup>(</sup>٥) حديث أبي سميد في المرف منى برتم (٧٥٨) ولسكن من حديث النم عن أد. سعد .

<sup>(</sup>٦) إشارة إلى مامضي برقم (١٢٣٢) .

 <sup>(</sup>٧) تأنيث الضمير باعتبار معنى السنن أو الأحاديث ، وهو الذى قى الأصل ، ثم كشط بعضهم
 الألف من الهساء ، لخرأ « فيثبته » وبغك ذكرت فى سائر النسخ .

النبيّ ويقول: حدثني عبدُ الله بن عمرَ عن النبي وغيرُ هما . فَيُثبّتُ خبرَ كلّ واحدٍ منهما (١٤٤ على الأنفرادِ سنةً .

ا ۱۲۶۱ - ثم وجدناه أيضًا يَصِيرُ إلى أن يقولَ : حدثني عبد الرحمٰن بنُ عبد إلقارئ عن عمر . ويقول : حدثني يحيى بن عبد الرحمٰن بن حاطب عن أبيه عن عمر . ويُثَبَّتُ كلَّ واحدٍ من هذا خبر () عن عمر .

النبيّ. ويقول في حديث غيرِه: حدثني عائشة عن النبيّ. ويثبّت النبيّ. ويثبّت خبر كلّ واحدٍ منهما على الانفرادِ سنةً.

المعن وُعِمَّعُ أَبِنَا يَرِيدَ بِنَ عَبِدُ الرَّعْنَ وُعِمَّعُ أَبِنَا يَرِيدَ بِنَ الرَّعْنَ وُعِمَّعُ أَبِنَا يَرِيدَ بِنَ الرَّعْنَ وُعِمَّعُ أَبِنَا يَرِيدَ بِنَ النَّهِ ، فَيثبَّتُ خَبرَهَا سَنَةً ، وَعَرِيدًا عَنْ خَبرَهَا سَنَةً ، وَعَرْدُا مِرْأَةً وَاحِدةً . وهو خَبرُ امرأة واحدة .

<sup>(</sup>١) تثنيةالضمير على إرادة أسامة وعبدالله المذكورين ، وفى س و ع «منهم» وكانت فى نسخة ابن جاعة كالأصل ، ثم كشطت وغيرت إلى «منهم» .

<sup>(</sup>٢) دخير، رسمت في الأصل هكذا ، بدون ألف وعليها فتحتان .

 <sup>(</sup>٣) فى النسخ المطبوعة و وحدثنى ، والواو ليست فى الأصل ولافى نسخة ابن جاعة .

 <sup>(</sup>٤) ديزيد، بالباء في أوله ، و د جارية ، بالجيم ، وفي س و ج د زيد بن حارثة ،
 وهو خطأ .

<sup>(</sup>٥) «خدام» بكسر الحاء المعبمة وتخفيف الدال المهملة ، كما ضبطه الحافظ ابن حجر في الفتح (ج ٩ س ١٦). في الفتح (ج ٩ س ١٦٧) وفي التفريب، والسيوطي في شرح الموطأ (ج٧ س ٦٩). وكما هو ثابت في الأصل هنا . وفي نسخة ابن جماعة و س «خذام» بالقال المعجمة ،

من من النبيّ ، وعن عُبيد الله بن أبي رافع عن أبي هريرة عن النبيّ. فيُتَبِيّتُ كلّ ذلك سنةً

۱۲٤٦ - (٧) ووجدنا محمدَ بن جُبَيْرِ بن مُطْعِم ، وِنافِعَ بن جُبَيْرِ بن مُطعم ، ويزيدَ بنَ طلحةَ بن رُكَانَةَ ، ومحمدَ بنَ طلحةَ بن زُكَانَةَ ، ونافعَ بنَ مُجَيْرِ (٨) بن عبد يزيدَ ، وأبا سَلَمَةَ بنَ عبد الرَّحْنُ (١) ، ومُحَيْدَ

وهو یوافق متن البخاری فی النسخة الیونینیة (ج ۷ س ۱۸) والراجع الأول . وضبط فی طبقات این سعد (ج ۸ س ۳۳٤) بالفلم بشم الحاء ، وفی س و ع د خزام ، بالزای ، وکلاها خطأ صرف .

<sup>(</sup>١) في م د الحسين، وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٢) في سائر اللبيخ « أخبرني » وماهنا هو الأسل ، ثم كتب بضهم فوق النون والألف نونا وياء .

 <sup>(</sup>٣) مُو مَرُو بن عَبّان بن عفان . وني س د همرو بن دينار عن عمرو بن عبّان » وزيادة
 د عمرو بن دينار » في الاسناد الأصل لها ، بل هي خطأ صرف .

<sup>(</sup>٤) فى النسخ المطبوعة زيادة « ولا السكافر المسلم » . وهى مكتوبة بحاشية الأصل بخط آخر ، وكذلك كتبت بحاشية نسخة ابن جماعة وعليها « ص » . والحديث بما فيه هذه الزيادة حديث صبح رواه الجماعة الاسلماً والنسائى ، كما فى المنتق (رقم ٣٣٤).

 <sup>(</sup>a) في م د الحمين ، ومو عالف الأصل .

 <sup>(</sup>٦) في س زيادة « بن عبد الله » وليست في الأصل .

 <sup>(</sup>٧) منا في النسخ المطبوعة زيادة «قال الثاني» وهي مكتوبة في نسخة الن جاعة ومضروب
عليها بالحرة .

 <sup>(</sup>A) دعمر » التصنير . ووقع في التهذيب دمجيرة » بزيادة الهاء في آخره » وبمو خطأ يظهر أنه من المطبعة ، فقد ذكر على الصواب في سائر كتب الرجال .

 <sup>(</sup>٩) و النَّمَ الطَّبُوعة زيادة دبن عوف والزيادة لينت في الأصل ولاف نسئة ابن جاعة .

بن عبد الرحمن ، وطلحة بن عبد الله بن عَوْف ، ومُصَّمَّبَ بن سعد بن أبى وقاص ، وإبراهم بن عبد الرحمن بن عوف ، وخارجة بن زيد بن ثابت ، وعبد الرحمن بن كعب بن مالك ، وعبد الله بن أبى قتادة ، وسليان بن يَسَار ، وعطاء بن يَسَار ، وغير م ، من مُحَدَّثِي أهلِ المدينة \_ : كلّهم يقول : حدثنى فلان ، لرَجُل من أصحاب النبي عن النبي ، أو من التابعين عن رجل من أصحاب النبي عن النبي ، أو من التابعين عن رجل من أصحاب النبي عن النبي . فَتَثَبّت من خالت سنة .

ابن أبي المديدة المطاء ، وطاوس ، ومجاهد ، وابن أبي مُكَيْكُة (١٠٤٠ - (٥٠ ووجدنا عطاء ، وعُبَيدَ الله بن أبي يزيد (١٠٤٠ ، وعُبَيدَ الله بن أباء (١٠٠٠ ، وابن أبي مَار (١٠٠٠ ، ومحدّ في المكيين ، ووجدنا

 <sup>(</sup>١) فى ــ زيادة « بن عوف » والزيادة ليست فى الأصل ولا فى نسخة ابن جاعة .

<sup>(</sup>٢) هو ابن أخي عبد الرحن بن عوف ، أي أنه ابن عم الذين قبله .

٣) سليان وعطاء أخوان ، وكلاهما مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم .

 <sup>(</sup>٤) دفتنبت، واشحة التقط في الأصل، ولم تنقط في نسخة ابن جاعة ، وفي سـ دوينبت،
 وفي ع دفينبت » .

<sup>(</sup>o) منا في س زيادة « قال الشانعي » .

 <sup>(</sup>٦) د مليكة ، بالتصنير ، وابن أبي مليكة هو عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة .

 <sup>(</sup>٧) مو عكرمة بن خاك بن العاس بن هشام بن المغيرة الحيزوى الفرشى ، يروى عن أبي هريرة وابن عباس وابن عمر وغيرهم ، وهو غيرعكرمة البربرى مولى ابن عباس به وكلاها من التابين .

<sup>(</sup>٨) هو المكي مولى آل تارظ بن شيبة ، وهو من التابين أيضا .

<sup>(</sup>٩) « باباه » بموحدتين بينهما ألف ساكنة ، ويقال «بابيه» بمحانية بدلمالألف الثانية ، ويقال « بابى » بحذف الهساء ، قاله في التقريب . وعبد الله هسذا من الموالى م مكن تابعي .

<sup>(</sup>١٠) هو عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار المسكى الفرعي ، كان يلفب بـ ﴿ الْقَسُّ ﴾

وهب بن مُنبَّه ، بالمين ، مكذا ، ومكمول بالشَّام ، وعبد الرحن بن غَيْم (۱) ، والحسن ، وابن سيرين بالبصرة ، والأَسْوَدَ ، وعلقمة ، والشَّعْي ، بالكوفة ، ومحدِّني الناس وأعلامهم بالأمصار - : كلهم يُحفظُ عنه تثبيت عبر الواحد عن رسول الله ، والانتهاء إليه ، والإفتاء به . ويَقبلُه كل واحد منهم عن مَّن فوقه ، ويقبلُه عنه مَن تُحته .

الخاصّة : أُجَمَعُ المسلمون قديمًا وحديثًا على تثبيت خبر الواحد الخاصّة : أُجَمَعُ المسلمون قديمًا وحديثًا على تثبيت خبر الواحد والأنتهاء إليه ، بأنه (٥٠ لم يُعلَم من فقهاء المسلمين [أحدُ (١٠ إلا وقد ثبتُنهُ - : جاز كي ] .

١٢٤٦ – [ولكن أقول: لم أحفظ عن فقهاء المسلمين إ٥٠٠

لسادته . وقد زيد هنا في ب « وعد بن المنكدر » وهذه الزيادة لبست في الأصل ولا في نسخة ابن جاعة ، وكتبها بعضهم بحاشية الأصل ، وزيدت في س قبل ابن أبي حمار .

(۱) وغم » بنتح النين المسجمة وسكون النون . وعبد الرحن بن غم هذا أشعرى »
 أدرك التي صلى الله غليه وسلم مسلماً ولم يره ، وفي بسن الروايات أنه صابى .

(Y) منا في س و ع زيادة « قال الشانعي » .

(٣) قوله « من الناس » ثابت في الأصل والنّسخ الطبوعة ، وكتب بحاشية نسخة ابن جاعة .
 بخط آخر وعليه « ث » علامة أنه نسخة .

(٤) فى الأسل ( أجم ) وفى نسخة ابن جاعة و ع ( اجتمع ) . وكتب كاتب فالأسل بين السطور الكلمة الثانية ، فظها ناسخ س زيادة فكتب (أجم اجتمع)!! (٥) الباء السبية .

(٢) في س د أحداً » وفي س دلم يعلم أحد بن قفهاء السلمين » .

(٧) الزيادة من أول قوله ( أحد » في انتفرة السابقة ، إلى هنا ، مكتوبة بحاشية الأصل بخط مخالف لحطه ، و ثابتة في نسخة ابن جامة ، وقد أثبتها على تردد ، لأن المكلام بدونها صيح ، يكون : « بأنه لم يعلم من ففهاء المسلمين أنهم اختلفوا في تثبيت خبر الواحد » .

آنهم اختلفوا فی تثبیت خبر الواحد ، بمما<sup>(۱)</sup> وصفت مِن أن ذلك موجوداً<sup>(۲)</sup> على كلهم<sup>(۲)</sup>

مه ۱۲۰۰ — قال<sup>(۱)</sup>: فإن شُبَّهَ على رجلِ بأن يقولَ : قدرُوىَ عن النبي حديثُ كذا ، وحديث كذا<sup>(۱)</sup> ، وكان فلانُّ يقولُ قولاً عن النبي حديث كذا .

ا ١٢٥١ - فلا يجوز عندى على عالم أن يُثبت خبر واحد كثيراً ويُحلِّ به ويُحَرَّمُ (٢٥) ، ويَرُدَّ مثلَه -: إلاّ من جهة أن يكون عندَه عندَه حديث بخالفه ، أو يكون (٢٥ ما سَمِعَ ومَن سمع منه أو ثَقَ عندَه مَن حَدَّثَه نبس بحافظ ، أو يكونَ مَن حدَّثه لبس بحافظ ، أو يكونَ مَن حدَّثه أو يكونَ عندَه مُثبَما عندَه ، أو يكونَ مَن حدَّثه ، أو يكونَ الحديث محتمِلاً

<sup>(</sup>۱) الباء السبيبة أيضا ، وقد عبث بها عابث فى الأصل ، فجلها دفيا، وبشك كتبت فى س و ع وتسخة ابن جاعة ، وبحاشيتها بالحرة ، أن فى نسخة دلما ، وبذك كتبت فى س ، وكلها مخالف للاصل .

 <sup>(</sup>۲) مكذا هو بالتصب في الأصل ، باثبات الألف ومسها فتحتان ، وهو حائز على قلة ،
 على لغة من ينصب معمولى ﴿ أَنْ ﴾ . وفي سائر النسخ بالرفع كالمنتاد .

 <sup>(</sup>٣) منا بحاشية الأصل « بلن سماماً »

<sup>(</sup>٤) كلة « قال » ثابتة في الأصل ، ولم تذكر في نسخة ابن جاعة . وفي النسخ المطبوعة « قال الشانعي » .

<sup>(</sup>a) في م دحديث كذا وكذا » وهو غالف للأصل .

<sup>(</sup>٣) هذا هو الموافق للأصل ونسخة ابن جاعة ، وقد حصر ببضهم ألفاً في الأصل بجوار الوارق د ويحرم » لشرأ د أو » ، وهو عبث لاضرورة له . وفي س و ج «خبر واحد في كثير أو يحل به أو يحرم » ، وفي س «خبر واحد في كثير فيحل به ويحرم » ، وكلها غالف للاصل .

<sup>(</sup>٧) في نسخة ان جاعة و س و ع « فيكون » وما منا هو الذي في الأصل ، وقد حاول بضهم تنير « أو » ليسلها ناه .

<sup>(</sup>A) في س د بخلافه ، وهو مخالف للأسل .

معنيين ، فيتأوَّلُ فيذهبُ (١) إلى أحدهما دونَ الآخَر .

۱۲۵۲ — فأمّا<sup>(۱)</sup> أن يَتَوهُم متوهُمْ أن فقيها عاقلاً يُثبِتُ سنة بخبرِ واحدٍ واحدٍ رواحدٍ واحدٍ من هذه الوجوهِ التي تُشبّهُ بالتأويل<sup>(۱)</sup> ، كما شُبّهُ (۱) على المتأوّلين من هذه الوجوهِ التي تُشبّهُ بالتأويل<sup>(۱)</sup> ، كما شُبّهُ (۱) على المتأوّلين في القرّانِ ، وشَهمة المُخبِرِ ، أو علم بخبرٍ خِلاَفِهِ (۱) ـ : فلا يَجُوز ، ۱۲۷ إن شاء الله .

۱۲۰۳ — فإن قال قائلُ : قَلَّ نقيه ۖ في بلدٍ إلاَّ وقد رَوَى كثيراً يَأْخِذُ بِهِ ، وقليلاً يَتِرَكُه ؟

١٢٥٤ – فلا يجوزُ عليه ٥٠٠ . إلاّ مِن الوجه الذي ٥٠٠ وصفتُ ،

<sup>(</sup>١) في س و ج دوينهب، ومو مخالف للأصل.

 <sup>(</sup>۲) فى نسخة ابن جاعة « فإما » بهمزة تحت الألف مضبوطة بالكسرة ، وهو خطأ .
 وفى س و ع « وأماً » وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٣) في لسخة ابن جاعة و س و ع د أو مراراً ، وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٤) في سائر النسخ « أو أوثق » والألف مزادة في الأصل ظاهرة الاصطناع .

<sup>(</sup>٥) كلة «تشبه» لم تنقط التاء فيها فى الأصل ولكن وضع فوقها ضمة ، و تقطت فى نسخة ابن جاعة ووضع على الباء شدة ، وهو الصواب الموانق لضبط الأصل . وفى س و ع « يشبه » وهو غير جيد ، بل خطأ . ثم قد زاد بضهم فى الأصل بين السطور بعد كلة « بالتأويل » كلة « فيها » ، وأثبت في سائر النسخ ، وزيادتها خطأ فيها أرى .

 <sup>(</sup>٦) د شبه ، ضبطت في الأصل ونسخة ابن جاعة بشمة فوق الدين وشدة فوق الباء .
 وفي س د يشبه » .

 <sup>(</sup>٧) مكذا في الأصل « خلانه » وهو صواب واضع . وفي سائر النسخ « بخلانه » وكتب
عليها في حاشية نسخة ابن جاءة « بخالفه» وفوتها « خـ » وبجوارها « ٩٠٠ . وقد
حافظنا على ما في الأصل .

<sup>(</sup>A) قوله « فلا يجوز عليه » الح مو جواب المؤال ،

<sup>(</sup>٩) في سائر النسخ « من الوجوه التي » وهو مخالف للأصل .

رمِنِ (١) أَن يَرْوِيَ عن رجلٍ من التابعين أو مَن دونَهم قولا لا يلزمه الأخذُ به ، فيكونَ إنما رواه لمعرفة قوله ، لا لأنه حجة عليه ، وافقَهُ أو خالفه .

و ١٢٥٥ – فإن لم يَسْلُكُ واحداً من هذه السُّل فيُمُذَرَ بمضها ، فقد أخطأ خطأ (٢) لاعذر فيه (٣) عندنا ، والله أعلم (١) .

١٢٥٦ ــ (٥) فإن قال قائل : هل يفترقُ منى قولك «حُجَّة ، ٢

١٢٥٧ \_ قيل له إن شاء الله: نم .

١٢٥٨ - فإن قال ١٤٠٠ فأبن ذلك؟

۱۲۵۹ — قلنا: أما ما كان<sup>٢١</sup> نص كتاب يَنْ أو سنة عِبْمَع عِلْمَا عليها فالمذرُ فيها لله مقطوع ، ولا يَسَعُ الشك في واحدٍ منهما، ومن امتنع من قبوله استُتِيب .

<sup>(</sup>١) في سائر النسخ « أو من » وهو غالف للأصل .

<sup>(</sup>٢) في س و س زيادة دعظيا ، وليست في الأصل ، بل هي مزادة فيه بين السعور بخط آخر . وفي ع بدلها دبينا ، وكذاك في نسخة ابن جاعة ، وكتب بحاشبها أن في نسخة دعظها .

<sup>(</sup>٣) في النسخ للطبوعة « لاعذر له فيه » . وكلة « له » ليست في الأصل ، وكتبت بحاشية . نسخة ابن جاعة بالحرة وعليها « ص » .

<sup>(</sup>٤). هنا بحاشية الأصل « بلنت التراءة [و] السباع فى المجلس الحا [مس] عصر ، وهمم ابنى عهد » . وماوضيناه بين مربعين غير ظاهر الكتابة فى موضعه .

 <sup>(</sup>٥) هنا في اللسخ المطبوعة زيادة « قال الشافعي » .

 <sup>(</sup>٢) في ج زيادة « قائل » وليست في الأصل .

 <sup>(</sup>٧) في \_ زيادة « فيه » وليست في الأصل .

<sup>(</sup>A) في سائر النسخ « فيه » وهو مخالف للاصل .

المبرُ فيه ، فيكونُ الحبرُ عتمِلاً التأويل ، وجاء الخبرُ فيه من طريقِ الخبرُ فيه ، فيكونُ الحبرُ عتمِلاً التأويل ، وجاء الخبرُ فيه من طريقِ الأنفرادِ \_ : فالحجةُ فيه عندى أن يَلْزَمَ العالِمَينَ ، حتى لا يكونَ لهم رَدُّ ما كَان منصوصاً منه ، كما يلزمُهم (۱) أن يقبلوا شهادةَ العدولِ (۱۲) لا أن ذلك إحاطة كما يكونُ نص الكتابِ وخبرُ العامَّةِ عن رسول الله .

الته و المدول ، وإن أمكن في هذا شاكُّ لم تَقُلُ له : تُب ، وقلنا : ليس الله وإن كنت ما لِلمَا أن تَشُكُ ، كما ليس الله إلاّ أن تقضي بشهادة الشهود العدول ، وإن أمكن فيهم الغلط ، ولكن تقضي بذلك على الظاهر مِن صدتهم ، واللهُ وَلِيُّ ما فابَ عنك منهم .

المنقطع حجة المن المنقطع على المنقطع حجة المنقطع حجة المنقطع على مَن علمه ؟ وهل يختلفُ المنقطع ؟ أو هو وغير مسواء ؟

١٢٦٣ -- قال الشافعي فقلتُ له: المنقطعُ مختلفٌ:

١٢٦٤ — فمَن شاهدَ أصحابَ رسولِ الله من التابعين ، فحدَّث حديثًا منقطمًا عن النبيِّ -: اعتُبِرَ عليه بأمورِ :

<sup>(</sup>١) في ج «كما كان يلزمهم» وكملة «كان» ليست في الأصل ، وكتبت في نمخة ابن جاعة وضرب عليها بالحرة .

 <sup>(</sup>۲) في نسخة ابن جاعة د المدل ، وهو مخالف للأصل .

 <sup>(</sup>٣) هنا في ــ زيادة « قال » وفي سائر النسخ زيادة «قال الشافي» . وليست في الأصل .

<sup>(</sup>٤) د تقوم » لم تنقط فى الأصل ، وتقطت بالقرقية فى نسخة ابن جماعة و س . وبالباء التحتية فى س و ع .

<sup>(</sup>o) كلة « الشانسي » لم تذكر في ب وهي ثابتة في الأصل وسائر النسخ .

منها: أن يُنظَرَ إلى ما أَرْسَلَ من الحديث ، فإن شَرِكَهُ (١) فيه الحُمَّاظُ المَّامونونَ فأسندوه إلى رسول أقله بمثلِ معنى ما رَوَى \_: كانت هذه دِلالةً على صحة مَن قبِل عنه وحِفظهِ .

۱۲۶۹ - وإن انفردَ بإرسالِ حديثٍ لم يَشْرَكُهُ (٢) فيه من يُسْرَكُهُ مَا يَنفردُ به مِن ذلك .

١٢٦٧ - ويُعْتَبَرُ عليه بأن يُنْظَرَ : هل يوافقُه مُرْسِلُ (٢) غيرُه مُنْنِ كُيِل العلمُ عنه مِن غير رجاله الذين قُبِلَ عنهم ؟

١٢٦٨ - فإن وُجِدَ ذلك كانت دِلالةً يَقُورَى له مرسلُه (١) ، وهي أضعف من الأولى .

المُرْوَى عن بعض أصحاب رسول الله (<sup>(۱)</sup> لم يُوجد ذلك نُظر إلى بعض المَرْوَى عن بعض أصحاب رسول الله (<sup>(۱)</sup> قولاً له ، فإن وُجد يُوافقُ ما رَوَى عن

<sup>(</sup>۱) « شرك » من باب « فرج » بمنى « شارك » . وفى س « شارك » وهو مخالف للأصل وسائر النسخ .

 <sup>(</sup>۲) في س د لم يشاركه ، وهو مخالف للاصل .

<sup>(</sup>٣) د مرسل ، منبط في الأصل بكسر السين ، أي راو روى حديثا مر-لا . وضبطه في نسخة ابن جاعة بنتج السين ، أي حديث مرسل . وما في الأصل أولى وأصح .

<sup>(</sup>٤) الضمير في «له» يمود على الراوى . وفي التركيب شيء من الإغراب والطرافة . وكلة « يقوى » كتبت في الأصل « يقوا » بالألف كمادته في أمثالها . ولغرابة التسبير تصرف فيها بعض فارئيه فضرب على الألف وكتب تحتها ياء وهط أول الفسل من فوق ، لغرأ « تقوي » . وبذك ثبت في سائر النسخ .

<sup>(</sup>o) في م « فإن » وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٦) كلة « بسن » لم تذكر هنا في س ، وهي ثابتة في الأصل وسائر النسخ .

 <sup>(</sup>٧) في سائر النسخ و أصاب الني ، وهو غالف للأصل .

رسول الله (۱) كانت في هذه دِلالة على أنه لم يَأْخذ مُرْسَلَه إلاَّ عن أصل يَصِيحُ ، إن شاء الله (۲)

معنى ما رَوَى عن النيّ .

۱۲۷۱ – قال الشافعی (۱): ثم یُمتُنَبَرُعلیه: بأن یکونَ إذا مَنَّی ۱۲۸ من رَوَی عنه لم یُسَمِّی (۱) عبولاً ولا مرغوباً عن الروایة عنه ، فیستدَلُّ مذلك علی صحته فیما رَوَی (۱) عنه .

۱۲۷۲ - (۲) ويكونَ إذا شَركَ أحداً من الحفاظِ في حديث لم المنالفه، فإن خالفه و جديث حديثه أنقص - : كانت في هذه دلائل (۱۰) على صعة عَرْج حديثه .

<sup>(</sup>١) في م دعن الني، وهو مخالف للاصل .

 <sup>(</sup>٢) نوله د إن شاء الله ع لم فدكر في س ، وذكر بدله د والله تعالى أعلم » . وما هنا هو الثابت في الأصل .

<sup>(</sup>٣) هنا في سائر النسخ زيادة « قال الشافعي » .

<sup>(</sup>٤) قوله «قال الثافعي» ثابت هنا في الأمس ، ولم يذكر في سائر النسخ إلا في س .

<sup>(</sup>٥) ويسى ، مكذا في الأصل باثبات حرف العلة مع الجازم .

 <sup>(</sup>٦) فى س و ـــ « بروى » والذى فى الأسل « روى » ثم ألمنى بعضهم يا. فى الرا. »
 وهى ظاهرة المنابرة .

<sup>(</sup>٧) هنا في نسخة ابن جماعة و س و ع زيادة « قال الشافعي » .

<sup>(</sup>٨) في سُ د شأرك ، وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٩) قى النسخ المطبوعة « ووجد » . والذى فى الأصل ولسخة ابن جماعة « وجد » ثم كُتب بعضهم فى الأصل واواً صغيرة عند رأس الواو ، حتى لفد تقرأ ذاء ، وكتب ناسخ نسخة ابن جماعة نوق السطر واواً بين الواو والجيم . والذى فى الأصل صواب ، على إرادة إبدال الجلة الثانية من الأولى .

الله عبد الله عابث في الأصل ، ثم عبث فيه عابث في كشط الله عبد الله عابث في الأصل ، ثم عبث فيه عابث في كشط الماء قبل اللام وألميق في طرفها تاء .

١٢٧٣ ومتى خالف ماوصفتُ أَضَرَّ بحديثه ، حتى لايَسَعَ أحداً منهم قبولُ مُرسَلِهِ .

مه ۱۲۷۰ – ولا نستطيع أن نزعُمَ أن الحجةَ تثبتُ به ِ ثبوتَها بالموتَعيل (\*\*).

المعنى المنقطع مُغَيَّبٌ، يحتملُ أن يكونَ عُولُ عن مَّن يُرغبُ عن الرواية عنه إذا سُمِّى، وأن بعض المنقطعات و وإن وافقه مرسَلُ مثلُه فقد يحتملُ أن يكونَ مخرجُها (٢٠٠ واحداً، من حيثُ لو سُمِّى (٤٠ لم يُقْبَلُ ، وأن قول بعض أصحاب النبيِّ - إذا قال برأيه لو وافقه . : يَذُلُ (٥٠ على صعة عَرْج الحديث، دِلالة قوية إذا نُظرَ فها،

<sup>(</sup>١) كلة « قال » في الأصل ، ولم تذكر في النسخ الأخرى .

 <sup>(</sup>۲) فى النسخ للطبوعة « بالمتصل » ، والذى فى الأصل ونسخة ابن جاعة كما هنا ، وكتب
عليه فى ابن جاعة « سع » وهذه لغة الحجاز ، كما أو شحناه فيا مضى ( س ۲۱ ) .

<sup>(</sup>٣) في س د غرجهما ، وهو نخالف للأصل .

<sup>(2)</sup> في س و ج « من حديث من لو شمي » وهو مخالف للاصل ، ومثلهما في نسخة ابن جاعة ، وكتب بحاشيتها مايوافق الأصل على أنه نسخة .

<sup>(</sup>٥) في سائر النسخ « لم يدل » وزاد بعضهم حرف « لم » في الأصل بين السطور . وهو خطأ ، لأن الشاخى يريد بيان المدني الذي كان عنه المتقطع منبيا ، مع ترجيح المنقطع عنكبار التابين إذا وافقه قول بسن الصحابة ، فاتى بوجهى الاحتمال ، الأول : أن موافقة قول الصحابي يدل دلالة قوية على صحته ، والثانى : أنه يمكن أن يكون التابيي سمع الحبر بمن لو سمى لم يقبل ، فلما رأى قول الصحابي يوافقه غلط فيه فظنه أمارة صحته ، فرواه على الأرسال ، ولم يسم من حدثه إياه . والكلام صريح واضح ، والصرف بمن زاد حرف النبي غلط لا وجه له .

ويمكنُ أَن يكونَ إنما غَلِطَ به حين سَمِعَ قولَ بعض أصاب النبيُّ ويعتملُ مثلَ هذا فيمن وافقه من بعض الفقهاء<sup>(1)</sup> .

المن الذين كثرت مشاهدتهم المن أمن الله الله الله التابعين الذين كثرت مشاهدتهم الممض أصحاب رسول الله (٢٠٠ - : فلا أعْلَمُ منهم واحداً يُقْبَلُ مرسَلُه . لأمور : أحدُها : أنهم أشدُ تَجَوَّزاً فيمن يَرْ وُونَ عنه . والآخَرُ : أنهم (١٤ عليهم الدلائلُ فيما أرسلوا بضَفْفِ عَمْرَجِه . والآخَرُ : كثرةُ الإحالة . كان أمْكَنَ للوَهم وضَفْ مَن يُقبل عنه (٥٠) .

<sup>(</sup>۱) مكذا ذهب الشافعي إلى قبول بعض المرسل من حديث كبار التابعين ، لما ذكر من الدلائل ، على تحفظه وتحوّقه منه ، وتصويره احتال الجطأ فيه تصويراً قويا . ونحن لا توافقه على قبول المرسل أبداً ، سواه في هذا كبار التابعين وغيرهم ، لأن المرسل غرجه مجهول ، وراويه الذي أخذه عنه التابعي لا فرف عدله ، قليس مجبة حتى فرف عدله ، وكذلك القول في المقطع كله . قال ابن المملاح : « وما ذكر ناه من سقوط الاحتجاج بالمرسل والحكم بضعه هو الذي استقرعليه آراء جاهة حفاظ الحديث وتفاد الأثر ، وتداولوه في تصانيفهم » . وانظر شرحناه على اختصار علوم الحديث لابن كثير (س ٣٧ ــ ١٤) والإحكام في الأصول لابن حزم (ج ٢ س ٢ ــ ٢) .

<sup>(</sup>٢) هنا في النسخ المطبوعة زيادة « قال الثانعي » .

 <sup>(</sup>٣) في النسخ الملبوعة و أصحاب النبي » .

 <sup>(</sup>٤) في لسخة ابن جماعة « أنه » وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٥) في سائر النسخ « وَالآخر كثرة الإحالة [ في الأخبار ، وإذا كثرت الإحالة ] [ في الأخبار ] كان أمكن الوم » الح . وزيادة « في الأخبار » التانية في م وحدها ، والزيادة الأولى كلها في جميع النسخ ، وزيدت بخط آخر بحاشية الأصل ، والذي أراه أنها زدياة غير ضرورية وإن كان المني بها له وجه ، وأن ما في الأصل أصح وأولى . إذ يريد بقوله « كان أمكن الوم » الح توجيه رد المرسل من غير كبار التابعين ، بعد أن ذكر حالم في الرواية ، في الأمور الثلاثة ، فكأن هذا القول نتيجة الم قبله ، وأندك ذكره مستقلا ، لم يربطه بحا قبله .

١٢٧٨ - (١) وقد خَبَرْتُ بعض مَن خَبَرْتُ من أهل العلم فرأيتُهم أُوا مِن خَصْلَةٍ وضدُّها :

من دعاه ذلك إلى القبول عن متن لوأمسك عن القبول عند كان خيراً له .

١٢٨١ – ورَأْيتُ الفَفَلَةَ قد تَدخل على أكثرهم، فيَقبلُ عن مَّن يَرُدُّ مثلَه وخيراً منه .

المه المورد ويُدْخَلُ (٥) عليه ، فيقبلُ عن مَّن يَسَرفُ صَعْفَه ، إذا ويَرُدُ خَديثَ الثقة ، إذا خالف قولاً يقوله !! ويَرُدُ حديثَ الثقة ، إذا خالف قولاً يقوله !! الله المهم مِن جهاتٍ .

<sup>(</sup>١) هنا هنا في سائر النسخ زيادة « قال العاضي » .

<sup>(</sup>٢) في سائر النسخ و أو يريد أن لايكون » وهو مخالف للاصل ، ألف «أو» مزادة في الأصل بخط مخالف .

 <sup>(</sup>٣) في سائر النسخ « بمن » والم ملعبقة في الأصل بالكلمة ، بشكل واضع التصنع .

<sup>(</sup>٤) فى الأسل « مَنْه » ثم عبث عابث فجل الهاء ألفا ، لتقرأ « منّا » وبذلك طبعت فى س و س مع أن «السبيل» بما يذكر ويؤنث ، وقد جاء فى الفران بالوجهين . وفى نسخة ابن جاعة و ج « منه السبل » بالجمع ، وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٥) قوله « ويدخل » منفوط التمتية فى الأصل ، فيكون مبنيا لما لم يسم فاعله ، وهو أجود وأصع . وفى نسخة ابن جاعة و ع « وتدخل » وضبطت فى ابن جاعة بفتح التاء وضم الحاء .

<sup>(</sup>٦) قوله ويدُخل ، كالذي قبله ، وزيد هنا في الأصل ضبط الياء بالضم .

٢٧٨٤ - ومَن نَظَر في العلم بِخِبْرَةٍ وقِلَةٍ غَفلةٍ المُتَوْحَشَ مِن مرسَلِ كُلُّ مَن دونَ كِبارِ التابعين ، بدلائلَ ظاهرةٍ فيها .

۱۲۸۵ — قال: فلِمَ فرَّقْتَ بين التَّابِسين المتقدمين الذين شاهدوا أصحابَ رسولِ الله وبين مَن شاهدَ بعضهم دونَ بعضٍ ؟

١٢٨٦ – (١) فقلتُ: لبُعْدِ إحالةِ مَن لم يُشاهِدُ أَكْثَرُ م .

١٢٨٧ ب قال: فلِمَ لا تَقبلُ المرسَلَ منهم ومِن كل فقيه دونَهم؟ ١٢٨٨ ب قلتُ ٢٨٨ على وصفتُ .

١٢٨٩ قال : وهل (٢) تَجِدُ حديثًا تَبْلُغُ به رسولَ الله ١٢٩ مرسَلاً عَن َتقةٍ لم يَقُلُ أَحدُ من أهل الفقه به ؟

المنكدر: المنكدر: المنكر: المنكدر: المنكدر: المنكدر: هأن رجلاً جاء إلى النبي المنكدر: هأن رجلاً جاء إلى النبي أن فقال: بارسول الله ، إن لى مالاً وعيالاً ، وإنه يريدُ أن يأخذَ مالي فيُطْمِمَهُ عيالَه . فقال رسولُ الله : أنت ومالك كأبيك ، (٠٠).

<sup>(</sup>١) هنا في في سائر النسخ زيادة « قال الثانمي » .

 <sup>(</sup>۲) في ن د فقلت ، وَهُو مُخالف للأصل .

<sup>(</sup>٣) في سائر النسخ « فهل » وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٤) في النبخ ماعدا ب زيادة « بن عيبة ، وليست في الأصل .

<sup>(</sup>o) في س و ع « إلى رسول الله » وما هنا هو الذي في الأصل .

<sup>(</sup>٦) الحديث من هذا الطريق مرسل ضعيف ، وقد ورد من طرق أغرى ضعاف ، أشار الهما السيوطى في الجامع الصغير (رقم ٢٧١٢) . وفي كثف الحقا روايات أخرى له، يؤخذ منها أنلة أصلا صيحا (ج١ص٧٠٠-٢٠٥رة ٢٢٨) وقد روى أحد في السند عن يمي القطان : «ثنا عبيد الله بن الأخنس حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده . قال : أنى أعرابي رسول الله صلى الله عليه وسلم تفال : إن أبي يريد أن يجتاح ملل . قال : أنت وماك لوالدك ، إن أطيب ما أكاتم من كسبكم ، وإن أولادكم من

المحاد المحادي الما نحن فلا نأخذُ بهذا . ولكن مِن أصمابك مَن يأخذُ بهِ ؟

١٢٩٧ – فقلتُ (٢): لا ، لأن من أخذ بهذا جَعلَ للأب الموسرِ أن يأخذَ مالَ ابنِه .

١٢٩٣ - قال: أَجَلُ ، وما يقولُ بهذا أحدُ . فلِمَ خَالفَهُ الناسُ ؟
١٢٩٤ - قلتُ : لأنه لا يَثبتُ عن النبيّ ، وأن الله لما فَرض للأب ميراته من ابنه ، فجَعَلَه كوارث غيرِه ، فقد (٢٠) يكونُ أقلَّ حَظًا من كثيرٍ من الورثة \_ : دلّ ذلك على أن ابنَه مالكُ للمال دونَه .

١٢٩٥ - قال: فحمدُ بن المنكدرِ عندَ كم غايةٌ فى الثقةِ ؟
 ١٢٩٦ - قلتُ: أَجَلُ ، والفضلِ فى الدين والورع ، ولكنّا لاندرى عن مّن قبلَ هذا الحديث .

١٢٩٧ ــ وقد وصفتُ لك الشاهدين المدلين يشهدانِ على

كسكم ، فكلوه هديثا » . ورواه أيضا عن عفان عن يزيد بن زريع عن حبيب المعلم عن هرواه مختصراً عن هيدان . ورواه مختصراً باسنادان صحيحان . ورواه مختصراً باسناد ثالث فيسه بعض المسكلم فيهم . وهي في المسند (رقم ٦٦٧٨ و ٢٠٠١) . و ٢٩٠٢ و ٢٠٠٢) .

ثم إن بحاشبة نسخة ابن جماعة هنا مانعه : «قال البيهتي رحمه الله في كتاب المدخل حدبث ابن المنكدر قد رواه بعض الناس عن ابن المنكدر عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم موصولاً ، إلا أنه ضعبف وخطأ ، والمحفوظ أنه مرسل ، وقوله : إن لأبي مالاً \_ : ليس في رواية من وصل هـ فما الحديث من طريق آخر عن عائشة ، ولا في الروايات المصهورة عن عمرو بن شعب عن أبيه عن جده ، .

<sup>(</sup>١) واد بعضهم في الأصل بين السطور هناكلة « قال » .

 <sup>(</sup>۲) في سائر النسخ د قلت ، وهو مخالف للأصل .

 <sup>(</sup>٣) في سائر النسخ « وقد » وهو مخالف للأصل .

الرجلِ(١) فلا تُقبل شهادتُهما حتى يُعَدِّلاُهما أو يُعَدِّلُهُما غيرُهما .

١٢٩٨ – قال: فَتَذَكَّرُ مِن حديثكم مثلَ هذا؟

ابن شهاب : «أن رسولَ الله أَمَرَ رجلاً ضحك في الصلاة أن يُعيدَ الرُّصُوءَ والصلاة ). المُوصُوء والصلاة ﴾

١٣٠٠ — فلم تَقْبَلُ هذا ، لأنه مرسلُ .

المنه عن الخبرنا الثقة المنه عن معتر عن ابن شهاب عن منه الله الله الله عن اله

بن أرقمَ ؟

<sup>(</sup>١) فى النسخ المطبوعة « الرجاين » وما هنا هو الذى في الأصل ، وكذاك نسخة ابن جاعة ، ولكن كتب بحاشيتها « الرجاين » وعليها علامة نسخة .

<sup>(</sup>٢) ذكر الزيلمي في نصب الراية (ج ١ ص ٥٠) أنَّ الثقة هنا هو يحيي بن حسان .

<sup>(</sup>٣) د التغيير ، بالخاء المعجمة ، واضحة النفط فى الأصل ونسخة ابن جاعة ، يسى فى اختيار الثقات الذين يروى عنهم . وفى ت د التحيير ، بالحاء المهملة وبعدها باء موحدة ، ومو نصحيف ليس له مسى هنا !

<sup>(</sup>٤) في أن « وإعما » والواو ليست في الأصل ولا في سائر النسخ .

<sup>(</sup>٥) في س د ثم كبار التامين ، وهو مخالف الأصل .

 <sup>(</sup>٦) فى سائر النسخ ﴿ فَإِنَّا نَرَاهُ ﴾ وهو خطأ وتصحيف . وإنحما كتب فى الأصل ﴿ فَإِنَّا ﴾ بالألف على عادته فى كتابة مثله » و « تراه » متقوطة التاء بتقطتين من فوق ، وعليها منهة . والمسى: من أى وجه تراه غلط فى هذا حق قبل عن سليان بن أرقم .

۱۳۰۶ — (() رآهُ رجلاً من أهل المروءة (() والعقلِ، فقَبلَ عنه، وأحْسَنَ الظنَّ به، فسَكتَ عن اسمه، إمّا لأنه أَصْفَرُ منه، وإمّا لغير ذلك، وسأله مَعْمَرُ عن حديثه عنه فأسنَدَه له ()

منه المكن في ابن شهاب أن يكون أن يَرُوي عن سليمان أن يكون أن يَرُوي عن سليمان أن مع ماوصفت به ابن شهاب -: لم يُوثْمَن مثلُ هذا على غيرِه.
١٣٠٦ – قال : فهل تَجِدُ لُرسول الله سنة ثابتة من جهة الأتصال خالفها الناسُ كلهم ؟

۱۳۰۷ — قلتُ: لا، ولكن قد أُجِدُ الناسُ مختلفين فيها: منهم مَن يقولُ بها، ومنهم مَن يقولُ بخلافها. فأمَّا سنة (٢٠٠ يكونون مختمين على القول بخلافها فلم أجدها قط ، كما وجدتُ المرسَلَ عن رسول الله.

١٣٠٨ - قال الشافعي : وقلتُ له : أنتَ تسئَلُ عن الحجة

<sup>(</sup>۱) هنا فى النسخ زيادة وقلت، وهى مزادة فى الأصل بين السطور بخط آخر ، وحذفناها لأن الشافعى يحذف الفول ويثبته ، ونجن تثبت مافى الأصل . وقوله درآه ، الح هو جواب السؤال .

 <sup>(</sup>٢) في النسخ المطبوعة « من أهل العلم والمروءة » . وزيادة « العلم و » ليست في الأصل
 ولا في نسخة ابن جاعة .

 <sup>(</sup>٣) حديث الأحر بالوضوء من الضحك في الصلاة ورد من طرق كثيرة ، كلها ضيف ،
 ليس يحتج أهل العلم بالحديث بمثلها . وقد أطال الكلام على طرقه الحافظ الزيلمى
 في نصب الراية (ج ١ ص ٤٧ ـ ٣٥ من طبعة مصر ) . وسليان بن أرقم ضيف جدا .

<sup>(</sup>٤) كلة «يكون» لم تذكر في س و ج . وهي ثابتة في الأصل ونسخة ابن جاعة و س .

 <sup>(</sup>a) فى النسخ المطبوعة زيادة « بن أرقم » وليست فى الأصل ولا فى ابن جاعة .

<sup>(</sup>٦) في النسخ كلها زيادة «ثابتة» وهي مزادة في الأصل بين السطور بخط آخر .

فى رَدَّ المرسلِ وتَرُدُّه ، ثَم تُجاوِزُ فَتَرُدُّ الْمُسْنَدَ الذَّى بِلزَمُكَ عَنْدُنَا ١٣٠ الأَخذُ بِهِ ١٤٠

## [ باب الإجماع ](٢)

الله عن الشافعي: فقال الله عن الله عن الله الله فعن الله فعن الله عن الله عن الله الله فعن الله عن الله عن الله عن الله فعن الله عن الله عن الله عن الله فعن الله في ا

<sup>(</sup>۱) هذا أحسن تفريع لمن ردّ السنن الصحيعة بالهوى والرأى ، أو بالتقليد والعمبية . رحم الله الشافعي ، فقد جاهد في نصر السنة جهاداً كبيراً .

 <sup>(</sup>۲) العنوان لم يذكر في الأصل ، وثبت في النسخ الطبوعة ، وحكتب بحاشية نسخة
 ابن جماعة . وقد رأينا إثباته مع بيان زيادته ، فصلا بين أتواع السكلام .

 <sup>(</sup>٣) في ب د قال ، وهو مخالف الأصل .

 <sup>(</sup>٤) الباء التعليل . وفي نسخة ابن جاعة « نان الله » ، وفي حاشيتها نسخة وفي س و ع
 « لأن الله » وكله مخالف للأصل .

 <sup>(</sup>٥) فى س و ع « طاعة رسول الله» . وهو غالف للأصل .

 <sup>(</sup>٦) في ب « وقد علت » وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٧) في س و ج د أجم ، ومو عنائف للأصل .

<sup>(</sup>A) في ع « بماً » وكذك في نسخة ابن جامة ، وفي ماشيَّتها نسخة كالأصل .

الله عليه فذكروا (١٣١٠ - قال: فقلتُ له (١٠): أمَّا مَا اجتمعوا (٢٠) عليه فذكروا أنه حكاية عن رسولِ الله، فكما قالوا، إن شاء الله .

ا ١٣١١ - وأمَّا مَالم يَحْكُوهُ، فاحتَمَلَ أَن يكونَ قالوا (٢٠ حَكَايةً عن رسول الله ، واحتمل غيرَه ، ولا (٤٠ يجوزُ أَن نَمُدَّهُ له حَكَايةً ، لأنه لا يجوز أَن يَحْكِي (٥) شيئًا يُتُوَهّم، لا يجوز أَن يَحْكِي (٥) شيئًا يُتُوهم، عكنُ فيه غيرُ ما قال .

١٣١٢ – فَكُنَّا نَقُولُ بِمَا قَالُوا بِهِ انْبَاعًا لَهُم وَنَعَلَمُ أَنْهُم إِذَا كَانْتُ<sup>(٢)</sup> شُنَّنُ رَسُولِ الله لا تَعْزُبُ عِن عَامَّتُهُم ، وقد تَعْزُبُ عِن بعضهم . ونعلَمُأن عامَّتُهُم لا تجتمعُ على خلافٍ لسنة رسولِ الله (٧) ، ولا على خطأ ، إن شاء الله .

<sup>(</sup>۱) كلة « قال » لم تذكر في س و نسخة ابن جاعة . وفي س و ع « قال الشافعي» ولم يذكر فيهما قوله « فقلت له » .

 <sup>(</sup>۲) في ب وابن جاعة « أجموا » وهو مخالف للأصل .

 <sup>(</sup>٣) في ابن جاعة و س و ع « قالوه » ، وماهنا هو الأصل ، ثم كتب بضهم ها،
 على الألف ، لتقرأ بدلا منها . وفي س « أن يكونوا قالوه » .

<sup>(</sup>٤) مكذا في الأصل « ولا » بالواو ، وفي سائر النسخ « فلا » ، ومافي الأصل صحيح واضح .

<sup>(</sup>٥) هنا في النسخ زيادة « أحد » وهي مزادة بين سطور الأصل بخط آخر . وفي س « الاسسوعاً إن حكى أحد شبثا » الح . وكتب مصححها بحاشيتها مانصه : « هكذا في بعض النسخ . وفي أخرى : ولا يجوز أن يحكى أحد الح » . وكل هــــذا خالف للأصل .

<sup>(</sup>٦) كلة « إذا » تصرف فيها العابثون فى الأصل ، فضر بوا على الألف التانية ، وكذلك هى مكشوطة فى نسخة ابن جماعة ، وإثباتها الصواب الموافق للأصل . وكتب مصبح م بحاشيتها : « كذا فى جميع النسخ ، وانظر أبن جواب إذا » . وهول له : جوابها محذوف للعلم به ، كما هو معروف فى كلام البلغاء .

 <sup>(</sup>٧) في ابن جماعة و على خلاف سنة رسول الله ، وفي س و ج و على خلاف السنة عن رسول الله ، وكله عنالف للأصل .

۱۳۱۳ – فاين قال<sup>(۱)</sup> : فهل من شيء يدلُّ على ذلك ، وتَشَدُّهُ به (۲) ؟

الله بن مُمَيْرٍ عن عبد الله بن مُمَيْرٍ عن عبد الملك بن مُمَيْرٍ عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه : أن رسول الله قال : « نَضَر اللهُ عبداً » (\*)

ابن ِ سليمانَ بن يَسَارٍ (١٠٠ عن أبيه و الله بن أبي لَبيدٍ الله عن المناسَ المعالَ بن أبي لَبيدٍ الناسَ المعالَ بن يَسَارٍ (١٠٠ عن أبيه : « أن عمر بن المعطاب خطب الناسَ

<sup>(</sup>١) في ب « قال » وفي س و ج « فان قال قائل » وكله مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٢) في ب دويشده ، نقط ، ومو مخالف للأصل .

 <sup>(</sup>٣) في ـ وابن جاعة « فقلت » وفي س و ع « قلت » وهو مخالف للاصل .

 <sup>(</sup>٤) في النسخ زيادة ﴿ بِن عينة » وليست في الأصل .

<sup>(</sup>٥) هكذا في الأصل أول الحديث نقط ، وهو يريد بنك الإشارة اليه ، إذ قد مضى بهذا الاسناد في (رقم ١١٠٢) . وقد ظن من بعد الربيع أن هــذا سهو منه ، فكتب بخمهم باقي الحديث بحاشية الأصل ، وثبت في سائر النسخ ، والحديث فصانا السكلام عليه هناك . ثم قد وجدت أيضا ابن عبد البر رواه في جاسم بيان الملم (١: ٣٦ ـ عليه هناك . ثم ند وجدت أيضا ابن عبد البر رواه في جاسم بيان الملم (١: ٣٩ ـ عليه من طريق الحميدي عن سفيان بن عبينة ، ومن طرق أخرى عن ابن محود .

<sup>(</sup>٣) منا في النسخ زيادة « قال الشافعي » .

<sup>(</sup>٧) فى النسخ مآعدا ب « وأخبرنا » .

<sup>(</sup>A) في سُ و ع زيادة « بن عينة » .

<sup>(</sup>٩) في ع «عبد بن أبي ليبد» وفي مد عبيد الله بن أبي ليبد» وكلاهما مخالف للأصل وخطأ . و دليبد» بغنج اللام . وعبد الله منا مدنى ثقة ، وكان من العباد المقطعين، مات في أول خلافة أبي جعفر .

<sup>(</sup>۱۰) هو عبد الله بن سليان بن يسار ، كما أوضحه الحافظ فى تسجيل المنفة وفى ترجمة عبدالله بن أبي لبيد من التهذيب . وفي سائر النسخ « عن سليان بن يسار » مجذف « ابن » وهى ثابتة فى الأصل ، وحذفها خطأ ، لأن يساراً والد سليان لم يعرف برواية أصلا ، وإيما الرواة أبناؤ ، الأربعة : «عطاء » و «سليان» و « عبدالله » و «عبدالله » . وابن أبي لبيد روى هنا عن عبد الله بن سليان عن سليان . وسليان بن يسار إمام تابعي مصهور ، و يكنى « أبا تراب » ومان سنة ١٠٧ وهو ابن ٧٣ سنة ، وكان هو وإخوته موالى لميموقة بنت الحرث أمّ المؤمنين .

بالجابية (١) فقال: إن رسولَ الله قامَ الله فينا كَمَقَامِي (١) فيكم ، فقال: أكْرِمُوا أصابِي ، ثم الذين يَلُونَهُم ، ثم الذين يَلُونَهُم ، ثم يَظْهِرُ الكذبُ ، حتى إن الرجل لَيَحْلِفُ ولا يُسْتَخْلَفُ ، ويَشْهَدُ ولا يُسْتَخْلَفُ ، ويَشْهَدُ ولا يُسْتَخْلَفُ ، فإن الشيطانَ يُسْتَشْهَدُ ، ألا فَن سَرَّهُ بَحْبَحةُ الجنة (٢) فَلْيَلْزُم الجماعة ، فإن الشيطانَ مع الفَذَ ، وهو من الاثنين أَبْعَدُ ، ولا يَخْلُونَ رجلُ بامرأة ، فإن الشيطانَ ثالثهم (١)، ومَن سَرَّتُهُ حَسَنَتُهُ وساءَتُهُ سَيِّتُتُهُ فهومؤمنُ » (٥) الشيطانَ ثالثهم (١)، ومَن سَرَّتُهُ حَسَنَتُهُ وساءَتُهُ سَيِّتُتُهُ فهومؤمنُ » (٥)

<sup>(</sup>۱) فى سائر النسخ « قام بالجاية خطيا » وماهنا هو الذى فى الأصل ، ثم ضرب بعضهم على كلق « خطب الناس » وكتب فوقهما كلة « قام » ثم كتب فوق قوله « فقال » كلة «خطيا» لشرأ الجلة كما فى النسخ الأخرى ، وهو عبث لاحلجة اليه !! والجايية قرية من أعمال دمشق ، وفيها خطب همر خطبته المصهورة ، كما قال ياقوت . وكان خرج اليها فى صفر سنة ١٦ وأقام بها عصرين ليلة ، كما فى طبقات ابن سعد ( ج ٣ فق ١ م س٠٢٠) .

 <sup>(</sup>۲) فى النسخ « كقياى » وهو مخالف للأصل ، وقد عبث به بعض قارئيه فألمعتى ياء
 مين الفاف والألف ، ونسى الميم واضحة :

<sup>(</sup>٣) د البحبحة » بموحدتين مفتوحتين وحاءين مهملتين الأولى ساكنة والثانية مفتوحة ، وهي التمكن في المقام والحلول » يقال د تبحبح » الرجل و « بجبح » إذا تمكن في المقام والحلول وتوسط المنزل . وقد منبطت السكلمة في نسخة ابن جاعة بنم الباءين ، ولم أحد له وجهاً في اللغة . وفي س د ألا فن سره أن يسكن بحبوحة الجنة » وهو مخالف للأصل ، وإن وانتي بعض روايات الحديث . و د المحبوحة » بنم الباءين : وسط العار أو المسكان . ومعني السكامتين من أصل واحد ومادة واحدة .

<sup>(</sup>٤) في سائر النسخ « ثالثهما » ومو مخالف للأسل ، وكلاهما صحيح عربية ، يقال «فلان ثالث ثلاثة » و « رابع أربعة » ومكذا ، ويقال أيضا « ثالث اثنين » و « رابع ثلاثة » . وانظر السان مادة ( ث ل ث) .

ونسئل الله العصمة عما ابتلى به المسلمون من اختلاط الرجال بالنساء فى عصرنا هذا ، وخلوتهم بهن ، ومراقصتهن ومخادتهن ، حتى أنكرنا بلاد الإسلام ، وعشنا فيها أغرابًا كأنا لسنا من أهلها ، فإنا لله وإنا إليه راجعون .

<sup>(</sup>٥) الحديث بهذا الاسناد مرسل ، لأن سليان بن يسار لم يعرق عمر ، ولم أجده بهسذا

١٣١٨ - قال: فكيف ٢٥ لا يُحتملُ إلا واحداً ؟

١٣١٩ - قلتُ : إذا كانت جماعتُهم مُتَفَرِّقةً في البُلدان فلا يَقْدِرُ أَحدُ أَن يَلزَمَ جماعةً أَبْدَانِ فوم متفرقين ، وقد وُجِدَت الأبدانُ تكونُ مجتمعةً من المسلمين والكافرين والأتقياء والفُجَّارِ ، فلم يكن في لزوم الأبدانِ معنى، لأنهُ لا يمكنُ ، ولأن اجتماع الأبدانِ لا يَصنعُ شيئاً ، فلم يكن لِلزُوم جماعتهم معنى، إلا ماعليهم جماعتُهم من التحليلِ والتجريم والطاعة فيهما .

١٣٢٠ - ومَنقال بما تقولُ به جماعةُ المسلمين فقد لزمَ جماعتَهم،
 ومَن خالفَ ما تقول به جماعةُ المسلمين فقد خالف جاعتهم التي أُمِرَ

الاسناد في غير هذا الموضع ، ولكنه حديث صبح معروف عن همر . رواه أحد في السند من طريق عبد الله بن دينار عن ابن همر عن همر ، ومن طريق عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة عن همر (رقم ١١٤ و ١٧٧ ج ١ ص ١٨ و ٢٦) ورواه الطيالسي من الطريق التأنى أيضا (س ٧) وكفك روى ابن ملجه قطمة منه (ج ٢ ص ٣٤) . ورواه الترمذي في أبواب الفتن في باب لزوم الجاعة من طريق عبد الله بن دينار عن ابن همر (ج ٣ ص ٢٠٧ من شرح المباركفوري) ، وقال : « حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه » . وكذك رواه الحاكم في المستدرك بأسانيد من طريق عبد الله بن دينار وصحه ، ورواه أيضا من طريق عاص بن سعد بن أبي وقاس عن أبيه عن همر ، وصحه ، وواقفه الذهني (ج ١ ص ١١٣ – ١١٥) . وورد للمني أيمنا في أحاديث صحاح ، من حديث ابن محود وهمران بن حمين وعائشة وجعدة بن هيزة ، أشار المها السباولي في كشف الحقا (رقم ١٢٦٥) .

<sup>(</sup>١) منا في ب زيادة و قال الثانبي ، .

<sup>(</sup>۲) نی ۔ دوکیف، ومو مخالف للاصل.

بلزومها ، وإنما تكونُ الغفلةُ فى الفُرقةِ ، فأمَّا الجَاعةُ فلا يمكنُ (١٠) ١٣١ فيها كافةً غفلةٌ عن معنى كتابٍ (١٠) ولا سينةٍ ولا قِياسٍ ، إن شاء الله .

## [القياسُ] (٢)

ا ۱۳۲۱ - (\*) قال (\*): فرن أين قلت يُقالُ (\*) بالقياس فيماً لا كتاب فيه ولا سنة ولا إجاع ؟ أَفَالْقِياس أَسَّ خبر لازم ؟ لا كتاب فيه ولا سنة ولا إجاع ؟ أَفَالْقِياس (\*) نَصْ خبر لازم ! القياس أنص كتاب أو سنة قيل في كل ما كان (\*) في كل ما كان (\*)

<sup>(</sup>١) في سـ « فِلا يكون » وهو مخالف للأصل .

 <sup>(</sup>۲) في م « كتاب الله » : والذي في الأصل ما أثبتنا .

 <sup>(</sup>٣) هذا العنوان أنا الذي زدته ، وليس في الأصل ولاقي سائر النسخ ، إلا أن نسخة س فيها عنوان مطول نسه: « باب إثبات الفياس والاجتهاد وحيث يجب القياس ولايجب ، ومن له أن يقيس.» .

<sup>(</sup>٤) منا في النسخ زيادة « قال الشافى » .

 <sup>(</sup>٥) فى النسخ للطبوعة « نقال » وهو مخالف للأصل . وقد ألميق بعضهم فى نسخة ابن جاعة فاء بالفاف بخط آخر .

<sup>(</sup>٦) في س دفقال ، وهو خطأ .

 <sup>(</sup>Y) هذا استفهام واضح ، ومناه بين ، ولكن الناسخين لم ينهموه فلم يحسنوا قراءته !
 فني لسخة ابن جماعة و ب و ع « وإبما اللهياس » ، وفي س « إذ اللهياس » !
 (A) في ابن جماعة و ع « نقلت » وهو بخالف للأصل .

 <sup>(</sup>٩) فى النسخ المطبوعة فى الموضعين زيادة « فيه » وليست فى الأصل ولا ابن جاعة .

<sup>(</sup>١٠) فى النسخ للطبوعة زيادة « فى كتابه » وهى مزادة بحاشية الأسل بخط آخر ، وبحاشية ابن جاعة بالحرة .

نص السنة (١) و هذا حكم رسول الله ، ولم تَقُلُ له و قياس ٥٠٠.

١٣٢٣ — قال: فما القياسُ ؟ أهو الاجتهاد؟ أم هما مفترقانِ؟

١٣٢٤ - قلتُ: هما اسمانِ لمعنَّى ٢٦٠ واحدِ.

١٣٢٥ - قال: فما() جِمَاعُهما؟

١٣٢٦ - قلتُ : كلُّ مَا نَرَ لَ عَسلم فَفيه حَكُم لَازَمُ ، أوعلى سبيل الحق فيه دِلالة مُوجودة ، وعليه إذا كان فيه بعينه حكم -: اتباعه (٥) وإذا لم يكن فيه بعينه طُلِبَ الدَّلالة على سبيل الحق فيه بالاجتهاد . والاجتهاد ألقياس .

المالمين إذًا قاسوا، على إحاطةٍ ه<sup>(٢)</sup> مِن أنهم أصابوا الحقّ عندالله ؟ وهل يَسَعُهم أن يختلفو افي القياس ؟ وهل

<sup>(</sup>۱) فى سائر النسخ « نس سنة » وهو مخالف للاصل . وفى النسخ الطبوعة زيادة «قبل» وليست فى الأصسل ، وهى زيادة يضطرب لهما المنى، وقد زيدت بالحرة بحاشية الن جاعة .

 <sup>(</sup>٣) د هل » بالنون في أوله في الأصل . وفي نسخة ابن جاعة « يقل » بالياء وضبط فيها باليناء المفعول .

 <sup>(</sup>٣) في س « بمنى » وهو مخالف للأصل .

 <sup>(</sup>٤) في ـ دوما ، وهو مخالف للاصل .

<sup>(</sup>o) في س و ع « وجب اتباعه » ، وزيادة « وجب » هنا مما لاأزال أعجب منه !!

<sup>(</sup>٦) ضرب بعض قارئى الأصل على كلة د م » وكتب بدلها فى الحاشية د منهم » وبذلك ثبتت فى سائر النسخ . وهو خطأ ، بل خلط يفسد به المنى . لأن قوله د على إحاطة م » جلة استفهامية حذفت منها الهمزة ، وقوله د م » مبتدأ ، و د على إحاطة > خبر مقدم . كأنه قال : أم على إحاطة ويقين عند الفياس من أنهم أصابو! الحق عند الله ؟

<sup>(</sup>٧) زاد بضهم مين السطور في الأصل بخط آخر كلة « قلت » وقد أثبتت في ب و س ولم تذكر في نسخة ابن جاعة ولافي ع . وكأن من زادها ظن أن ماسيأتي إجابة من الشافعي عن السؤال ، إذ لم يفهم الكلام ، مع أن هذه النفرة كلها أسئلة من البائل ، سيجيب الشافعي عنها تفصيلا في النقرات التالية ، كما هو بين واضح .

كُلِّفُواكُلَّ أَمْرِ من سبيلٍ واحدِ (١)، أو سُبُلٍ (١) متفرّ قة ؟ وما الحجة في أنَّ لهم أن يَقيسوا على الظاهرِ دونَ الباطن ؟ وأنه يسمُهم أن يتفرّ قوا ؟ وهل يختلفُ ما كُلِّفُوا في أنفسِهم وما كُلِّفُوا في غيرهم ؟ ومَن الذي له أن يجتهد فيقيس في نفسه دونَ غيرِه ؟ والذي له أن يقيس في نفسِه وغيره ؟

١٣٢٨ — (٢) فقلتُ له : العلمُ من وجومٍ : منه (١) إحاطةُ في الظاهر والباطن . ومنه (١) حق في الظاهر .

آمداً عندنا جهله ولا الشك فيه ما كان نص حكم لله أو سنة لرسول الله و المامة عن العامة . فهذان السبيلان الله النان يُشهدُ و المامة عن العامة عن العامة عندان السبيلان الله عندنا جهله ولا الشك فيه .

١٣٣٠ – وعِلْمُ الخاصةِ سنةُ من خبرِ الخاصةِ يعرفُها(٨)العلماهِ،

<sup>(</sup>۱) في سائر النسخ ماعدا ب د واحدة ، وهو مخالف للأصل . و دالسبيل، يذكر . ويؤنث وكلاهما ورد في الفران الكرم .

<sup>(</sup>٢) فىالنسخ المطبوعة « أو من سبل » وكلة « من » مزادة بحاشية الأصل بخط مخالف ، وبحاشية ابن جاعة بالحرة .

 <sup>(</sup>٣) هنا في النسخ زيادة « قال الشافى » وهي مكتوبة بخط صغير في الأصل بين السطور .

<sup>(</sup>٤) في ابن جاعة و ج في الموضين « منها » وهو بخالف للأصل .

<sup>(</sup>٥) فى النسخ الأخرى « لرسوله » وهو مخالف للأصل وقد عبث به بعضهم ليبعله كذلك.

<sup>(</sup>٣) في النسخ المطبوعة « تعلمها » وقد زاد بعضهم في الأصل تاء بين اللام والمساء .

<sup>(</sup>٧) فى س « نشهد » وفى س « يشهد » والحرف متقوط فى الأصل نوناً وياء ولم يتقط فى نسخة ابن جاعة . وفى ع « تصهد » وهو خطأ أو غير جبد .

 <sup>(</sup>A) في س « تعرفها » وهو تخالف للأصل . ولم تتقط الياء في ابن جاعة .

ولم يُسكَلَّفُهُا (١) غيرُم ، وهي موجودة فيهم أو في بعضهم ، بصدق الخاص الحنبِ عن رسول الله بها . وهذا اللازم الأهل العلم أن يضيروا إليه ، وهو الحق في الظاهر ، كما تَقْتُلُ (١) بشاهدين . وذلك حق في الظاهر ، وقد يمكنُ في الشاهدين الغلط .

١٣٣١ – وعلمُ إجاعٍ .

١٣٣٧ - وعلمُ اجتهادٍ بقياسٍ ،على طلبِ إصابةِ الحقِّ. فذلك حقُّ في الظاهر عند قايسِه ، لا عندَ العامةِ من العلماء ، ولا يعلمُ الغيبَ فيه إلا الله(٢) .

المَّمُ فيه بالقياس فقِيسَ بصحةٍ: المَّمُ فيه بالقياس فقِيسَ بصحةٍ: المَّمُ فيه بالقياس فقِيسَ بصحةٍ: المَّمَوَنُ المُقايسُونُ (١) في أكثره، وقد نجدُ هُ (١) يَتَفَقَى (١) المَّمَانِ المُّمَانِ المُمَانِقِيلُ المُّمَانِ المُّمَانِ المُّمَانِ المُّمَانِ المُّمَانِ المُّمَانِ المُّمَانِ المُّمَانِ المُمَانِقِيلُ المُعْمَانِ المُّمَانِ المُّمَانِ المُّمَانِ المُعْمَانِ المُعْمَانِ المُعْمَانِ المُعْمَانِ المُّمَانِ المُّمَانِ المُعْمَانِ المُمَانِقِيلُ المُعْمَانِ المُعْمَانِ المُّمَانِقِيلُ المُّمَانِ المُعْمَانِ المُعْ

۱۳۳۶ — والقياس ( الشي من وجهين : أحدهما أن يُكونَ الشي في معنى الأصل ، فلا يختلفُ القياس فيه . وأن يكونَ الشي له في الأصول أشباه " ، فذلك يُلْحَقُ بأولاً هابه وأكثرِها شبها فيه . وقد يختلفُ القايسون في هذا .

<sup>(</sup>١) فى ــ د ولاتكلفها ، وفى س و ج د ولا يكلفها ، وكذلك فى ابن جاعة إلاأن الله م تقط فيها ، وكله مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٧) في النسخ الأخرى ﴿ تَشِل » والذي في الأصل بقطين فوق التاء وعليهما ضنة . ووضع تحت التاء تقطة فيه أيضا لتقرأ ﴿ هَبل » . وأرجح أنها مزادة من بعض الفارئين، لمناقاتها ضبط عين الفسل بالفسم .

<sup>(</sup>٣) هنأ بحاشية الأُسَل : « بلغ الساع في المجلس السادس عصر ، وسم ابني عد» .

<sup>(</sup>٤) هنا في س زيادة « قال َ» .

<sup>(</sup>٥) في ـ د انفق ، وهو مخالف للأصل. وفي ع د ينفق ، وهو خطأ .

<sup>(</sup>٦) في النَّسِعُ « القايسون » بجذف المي قبل القاف ، وهي ثابتة في الأصل واضعة .

<sup>(</sup>v) في س و ع « تجدم ، وهو عان الأصل .

 <sup>(</sup>A) في ج د في القباس ، وكأن ناسخها حملة متعلقاً بقوله « يختلفون » ! وهو خطأ .

١٣٣٥ — قال: فأوجَدَنى ما أعرف به أن العلم (١) من وجهين: ١٣٢ أحدهما إحاطة الحلق في الظاهر والباطن، والآخرِ إحَاطَة بحق في الظاهر دون الباطن \_: مما أعرف ؟

١٣٣٦ – فقلتُ له ٣٠٠ : أرأيتَ إذا كنَّا في المسجدِ الحرام نَرَى الكعبة له: ، أَكُلُّفْنَا أَنْ نستقبلُها بإحاطة ؟

١٣٣٧ - قال: نعم .

١٣٣٨ – قلتُ: وفُرضت (٢٦) علينا الصلواتُ والزكاةُ (١) والحجُ وغيرُ ذلك .. : أَكُلُّفْنَا الإحاطةَ في أَن نَأْتِيَ بَمَـا ( ) علينا بإحاطةٍ ؟

١٣٣٩ – قال: نعم .

١٣٤٠ قلتُ : وحينَ فُرضَ علينا أن نجلدَ الرابيَ مائةً ، ونجلدَ القاذف عمانين ، ونقتلَ مَن كَفَرَ بعد إسلامِه ، ونقطع مَن سرق ـ : أخذناه (٧)منه ؟

١٣٤١ - قال: نعمَ .

<sup>(</sup>١) في سـ « ما أعرف به العلم» بحذف « أن » وهو مخالف للأصل وخطأ .

 <sup>(</sup>۲) فى س «قلت له» وهو نخالف للأصل .
 (۳) فى س « وحين فرضت » وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٤) في ع « الصلوات والزكوات » وفي س « الصلاة والزكاة » وكلاهما مخالف. للأصل.

<sup>(</sup>o) في ص و ج «فيا» بدل « بما » ومو مخالف للأصل ، بل مو خطأ .

<sup>(</sup>٦) في سائر النسخ ديمتي نعلم ، وكلة دحتي ، مزادة بحاشية الأصل بخط آخر .

 <sup>(</sup>Y) ف س و س « أخذنا » بدون الهاء ، وهي ثابتة في الأصل ونسخة ابن جاعة .

۱۳٤٢ - قلتُ: وسَوالُونَ مَا كُلِّفْنَا فِي أَنفَسِنَا وغيرِنَا، إِذَا كُنَّا نَدْرِي مِن أَنفَسِنا أَنَّا نَمْمُ مَهَا مَا لايسلمُ غيرُنا، ومِن غيرنا ما لايدلمُ غيرُنا، ومِن غيرنا ما لايُدرِكله علمنا عِياناً كإدراكِنا العلمَ في أنفسِنا ؟

١٣٤٣ — قال : نعم .

١٣٤٤ — قلتُ : وكُلُّفْنا في أنفسِنا أَينَ ما كُنَّا ٣ أَن نَتَوَجَّهَ

إلى البيت بالقبلة ؟

١٣٤٥ - قال: نعم.

١٣٤٦ - قلتُ : أفتجدنا على إحاطة من أنّا قد أصبنا البيت بِتُوَجُّهِنَا ؟

١٣٤٧ – قال : أَمَّاكَمَا وَجَدَّتُكُم حَيْنَ كَنَّمَ تَرَوْنَ<sup>(6)</sup> فلا، وأَمَا أَنَّمَ فقد أَدِّيْتُم مَا كُلِّفْتُمْ .

١٣٤٨ - قلتُ: والذي كُلُّفْنَا في طلبِ التَّيْنِ الْمُنِيِّ غيرُ الذي كُلُّفْنَا في طلب التَّيْنِ الشَّاهدِ (٥) ؟

<sup>(</sup>۱) فى النسخ الأخرى « واستوى » وهو مخالف للأصل . وقد رسمت فيه « وسوا » فوضم أحد تارئيه ألناً فوق الواو ، وهطين بين السين والواو الثانية .

<sup>(</sup>٢) في س « ندركه في أغسنا » وفي باقى النسخ « ندركه من أغسنا » . وكله غالف للأصل . وقد ضرب بعض تارئيه على الياء من « نعرى » وكتب نوقها « كه » .

<sup>(</sup>٣) مَكُنَا رَسَمَتُ « أَيْنَ مَا » فَي الْأُصَلُ وَابْنَ جَاعَةً .

 <sup>(3)</sup> فى النسخ « ترون البيت » وكلة « البيت » مزادة فى الأصل بين السطور بخط آخر .
 والمعنى على إدادتها .

<sup>(</sup>٥) فى النسخ « المثاهد » والمنى واحد ، ولكن ماهنا هو الذى فى الأصل ، ثم ضرب عليه بعض قارئية وكتب فوقه « المثاهد » .

١٣٤٩ - قال: نعم .

ما ظَهر (۱) لنا منه ، ونُنا كِمَةُ ونُوارِثَةُ على ما يَظْهَرُ لنا (الله من إسلامِه الم

١٣٥١ - قال: نسم .

١٣٥٢ – ٢٦ قلتُ : وقد يكونُ غيرَ عدلٍ في الباطن؟

١٣٥٣ – قال : قد يمكنُ هذا فيه ، ولكن لم تُمكَلَّفُو الله فيه إلاّ الظاهر .

١٣٥٥ - قال: نعم .

١٣٥٦ – قلتُ : وُجِدَ<sup>(٧)</sup> الفرضُ علينا فى رجلٍ واحدٍ مختلفاً على مبلغ علمِنا وعلم ِ غيرنا ؟

<sup>(</sup>١) في سـ «يظهر» وهو مخالف للأصل، وكانت في ابن جماعة كالأصل، ثم ألصفت بالحرة باء في أول السكلمة .

 <sup>(</sup>۲) كلة د لنا ، لم تذكر في ب ونسخة ابن جاعة ، وهي ثابتة في الأصل .

<sup>(</sup>۳) هنافی س و ج زیادة « قال » .

<sup>(</sup>٤) في س و ج « لم يكافوا » وفي س « لم نكلف » وكله مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٥) فى س « ونحرم » وهو خطأ مطبعى . وفى ابن جماعة بهذا الرسم بدون تقط ، فتقرأ « ويحرم» .

<sup>(</sup>٦) في النسخ « ونجد » وقد ألصق بعضهم في الأصل نونا في رأس الجيم .

۱۳۵۷ – قال : نعم ، وكُلُّكُم مُؤَدَّي (۱) ما عليـــه على قدر علمه .

آ ١٣٥٨ – قلتُ : هكذا<sup>(۲)</sup> قلنا لك فيما ليس<sup>(۱)</sup> فيه نصُّ حكم لازم ، وإنما نَطلُب<sup>(۱)</sup> باجتهادِ القياسِ<sup>(۱)</sup>، وإنما كُلُفنا فيه الحقّ عندنا .

۱۳۰۹ ــ قال : فتجِدُكُ تَحْكُم بأمرٍ واحد من وجومٍ مختلفة ؟

> ۱۳۹۰ – قلتُ : نعم ، إذا اختِلفتُ أسبابُه . ۱۳۹۱ – قال : فاذكُرْ منه شيئًا .

<sup>(</sup>١) « مؤدى » بالم فى أوله وإثبات الياء فى آخره ، فى الأصل وابن جاعة . وفى النسخ المطوعة « يؤدى » .

 <sup>(</sup>٢) فى النسخ المطبوعة « فهكذا » والفاء ملصنة بالهاء ظاهرة التصنع فى الأصل وابن جاعة.

<sup>(</sup>٣) في سَ و عُ زيادة « إلى » وليست في الأصل ولا نسخة ان جماعة ، ولاسني لهـا .

<sup>(</sup>٤) في ابن جماعة و ع « يطلب » وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٥) في م د باجتهاد وقياس ، وفي س د باجتهاده بقياس ، وهو عالف للأصل .

<sup>(</sup>٣) استفهام محذوف منه الممزة . وقد كتبها بنضهم فوق السطر في الأصل . وفي س و ج د أفنجدك ، بالنون ، وهو مخالف للاصل .

 <sup>(</sup>٧) في النسخ د وآخذه ، ومو غالف للأصل .

 <sup>(</sup>A) في النسخ و لشحه ، وهو مخالف للاصل .

مالِهِ، وأَنه يُخافُ ظُلْمُهُ بِالشَّحِّ عليه ـ: أَصْدَقُ عليه من شهادة غيره، لأن غيرَه فد يَغُلِطُ ويكذِبُ عليه ؛ وشهادةُ العدولِ عليه أقربُ مِن الصدقِ مِن امتناعِه مِن الهمينِ ويمينِ خصمه، وهو غيرُ عدل (١٠)، وأَعْطِى (١٠) منه بأسبابٍ بعضُها أقوى من بعضٍ .

١٣٦٢ – قال: هذا كله مكذا ، غيرَ أنَّا إذا نَكِلَ<sup>(٢)</sup> عن الهين أعطَيْنا منه بالنكول<sup>(١)</sup> .

١٣٦٤ – قلتُ: فقد أُعطَيْتَ منه بأَضعفَ ثمَّـا أُعطينا منه (٥)؟ ١٣٦٥ – قال: أجَلُ ، ولكنِّي أُخالفُكَ في الأصل.

۱۳۲۱ - قلتُ : وأَقْوَى ما أُعطيتَ به منه إِقرارُه ، (٥) وقد

يمكنُ أَن يُقرِ بحقّ مسلم (٧) ناسياً أو غلطاً (٨) ، فآخذُه بهِ ؟ عَكَنُ أَن يُقرِ بَحِقَ مسلم أَن السيار أَن علام الله الشيار والدّ عنا

١٣٣٧ - قال: أُجَلْ ، ولكنك لم تُكلُّفْ إلَّا هذا ..

<sup>(</sup>١) يعنى أن الحصم قد يكون غير عدل ، ومع ذلك فقد أعطيناه دعواه بيمينه التي ردّ هاعليه المدعى عليه .

 <sup>(</sup>٢) فى النسخ د فأعطى » وهو غالف للأصل .

 <sup>(</sup>٣) د نكل ، ضبطت فى الأصل بكسر الكاف ، فتبعناه ، والفعل من أبواب «ضرب»
 و د نصر » و «علم» .

و « نصر » و « علم » . (٤) يسى مذهب الأحناف الذين يعطون المدعى بنكول المدعى عليه ، ولا يرون ردّ اليمين على المدعى .

<sup>(</sup>o) كُلَّة « منه » لم تذكر في ابن جاعة ، وهي ثابتة في الأصل .

 <sup>(</sup>٦) فى النسخ الأخرى زيادة د قال ، وليست فى الأصل ، وزيادتها تغير المنى بل تفسده ،
 لأن ماياً فى تتمة السؤال من الشافعى إلزاماً لمناظره .

 <sup>(</sup>٧) فى النسخ المطبوعة « لمسلم » وهو مخالف للاصل ، وقد زاد بعضهم فى أول الكلمة
 حرف التمريف ، لتفرأ « المسلم » .

 <sup>(</sup>A) فى ب وابن جاعة « أو غالطاً » وهو مخالف للأصل .

١٣٦٨ - قُلنا: فَلَسْتَ (١) تَرانِي كُلُفْتُ الْحَقُّ من وجهين: أحدُهما حق بإحاطة في الظاهر والباطن ، والآخرُ حق بالظاهر دون الباطن؟ أو سنة ؟

١٣٧٠ - قلتُ : نعم ، ما وصفتُ لك ثما كُلَّفْتُ في القِبلةِ وفي نفسي وفي غيري .

١٣٧١ - قال الله : ﴿ وَلاَ يَحْيَطُونَ بِشَيْءِ مِنْ عِلْمِهِ إِلاَّ عَا شاء ﴾ (١) فا تاهم من علمه ماشاء (١)، وكما شاء ، لا مُعقب لحميد ، وهو سَريعُ الحِسَابِ .

١٣٧٧ - وقال لنبيَّه : ﴿ يَسْتَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهًا . فِيمَ أَنتَ مِنْ ذِكْرَاها . إِلَى رَبُّكَ مُنْهَاها ﴾ (١)

۱۳۷۳ ـــ (°)سفيان (۲) عن الزهرى عن عروةً قال : «لم يَزَلُ رسولُ الله يَسْئُلُ عن الساعةِ ، حتى أنزلَ الله عليه ﴿ فِيمَ أَنْتُ مِنْ ذِكْرَاها ﴾ فانتكى ٧٠٠٠٠

<sup>(</sup>١) استفهام محذوف الممزة . وفي سائر النسخ ﴿ قَلْتُ أَفَلَسْتَ ﴾ وهومخالف للأصل.

<sup>(</sup>۲) سورة البقرة (۲۰۰) .

 <sup>(</sup>٣) في س و ج د عاشاه ، وهو مخالف للاصل .

<sup>(</sup>٤) سورة النازعات (٤١ - ٤٤) .

<sup>(</sup>٥) هنا في س زيادة « أخبرنا » وهي مزادة في الأصل بين السطور بخط آخر . وفي باقى النسخ زيادة « قال الشافعى : أخبرنا » .

 <sup>(</sup>٦) في النسخ ماعدا ب زيادة « بن عينة » .

<sup>(</sup>٧) هــنا مرسل ، وكذك رواه مرسلاً سعد بن منعبور وابن النفر وابن أبي علم وابن مردویه . ورواه؛ البزار والطبى وابن المنفر والحاكم وحسه وابن مردویه موصولاً عن عائشة . كما في الدر المثنور (٦: ٣١٤) .

١٣٧٤ - "وقال الله : ﴿ قُل لاَ يَعْلَمُ مَن فِي السَّمُواتِ وَالأَرْضِ النَيْتِ إِلاَّ أَنْهُ ﴾ " .

مه ۱۳۷۰ – وقال الله تبارك وتعالى (٣) : ﴿ إِنَّ ٱللهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ (١) وَيُنْزَلُ الْنَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الأَرْحَامِ ، ومَا تَدْرِى نَفْسُ السَّاعَةِ (١) ومَا تَدْرِى نَفْسُ مِأْيُ أَرْضٍ تَمُوتُ ، إِنَّ اللهَ مَا ذَا تَكْسِبُ غَدًا ، وما تَدْرِى نَفْسُ مِأْيُ أَرْضٍ تَمُوتُ ، إِنَّ اللهَ عَلِيمُ خَيِرٌ ﴾ (٥) عَلِيمُ خَيرٍ (٥)

<sup>(</sup>١) هنا في ب زيادة « قال الشافعي » .

<sup>(</sup>۲) سورة النمل (۲۵) .

<sup>(</sup>٣) في مد وقال تمالى .

<sup>(</sup>٤) في الأصل إلى هنا ، ثم قال « إلى : عليم خبير » .

<sup>(</sup>٥) سورة لقمان (٣٤) .

<sup>(</sup>٦) هنا في سائر النسخ زيادة « قال الشافعي » .

 <sup>(</sup>٧) في ع « لاينطون » وهو مخالف للاصل .

<sup>(</sup>A) هنا بحاشية الأصل « بلغ سماعاً » .

## [باب الاجتهاد](١)

١٣٧٧ – <sup>٢٦٥</sup>قال : أفتجدُ تجو يزَ ما قلتَ من الاجتهادِ ، مع ما وصفتَ ، فتذكّرَه ؟

١٣٧٩ - قال: فمنا وشَطْرُهُ ، .

١٣٨٠ - قلتُ : يِلْقَاءُه ، قال الشاعرُ :

إِنَّ السِّيبِ بِهَا دَاءِ نُخَامِرُهُمَا . فَشَطْرَهَا بَصَرُ الْعَيَنَيْنِ مَسْجُورُ (٥)

<sup>(</sup>١) العنوان ليس من الأصل ولسكنه كتب بحاشيته بخط آخر ، وبحاشية نسخة ابن جاعة بالحرة ، وثبت في النسخ المطيوعة .

<sup>(</sup>٢) هنا في النسخ المطبوعة زيادة « قال الثافي » .

 <sup>(</sup>٣) في الأسل إلى هنا ، ثم قال « الآية » .

<sup>(</sup>٤) سورة الغرة (١٥٠) .

<sup>(</sup>ه) سبق هذا البيت والكلام عليه في الفترة ( ١٠٩) وقد تكرد في الأصل هناكما كان فيا مفي بلفظ د المديب » و دسمجور » جليم » وقد كنا أصلحناهما هناك دالسير » و د مسحور » ، ولسكن تكرره في الحرفين على حال واحدة في هذا الأصل المهديع التقة بيث على الجزم بأن ما في الأصل صحيح » وأنه رواية الثافي البيت » وإن أشكل الممنى علينا واشتبه ، وفوق كل ذي علم عليم . فمن هذا أثبتناه هنا على ما في الأصل وقد ثبت البيت أيضا في نسخة ابن جاعة في الموضعين على النص الذي في الأصل وثبت هنا في س كذاك ، ولسخة ابن جاعة في الموضعين على النص الذي في الأصل في على على من سكناك ، ولمن كتب مصحها بحاشيتها رواية السان ، وثبت في ع د يخارها » و د نضر » وهو تحريف . وأما نسخة م فأثبت مصحها في صلب الكتاب كرواية السان ، ثم ضرح معني د النسير » و د محسور » عن السان والصحاح ، ثمقال : د وبهذا تعلم أنهاوتم في نسخالرسالة من السبب بالوحدة ، ومسحور

المحد الحرام بمن الدلائل عيط أن من توجة تلقاء المسجد الحرام بمن نأت دارُه عنه \_: على صواب بالاجتهاد للتوجه إلى البيت بالدلائل عليه ، لأن الذي كُلِف (التوجّه إليه ، وهو لا يَدْدِي أصاب بتوجهه قصد المسجد الحرام أم أخطأه (الله عنه وقد يَرَى دلائل يعرفها فيتوجّه بقدرما يعرف ، [ويعرف غيرُه دلائل غيرَها فيتوجه بقدرما يعرف أويعرف أيره وإن اختكف توجّههما .

١٣٨٢ - قال : فإن أجزتُ لك هـــنا أجزتُ لك في بعض الحالاتِ الاختلافَ.

المحمد المنت المنت

۱۳۸٤ — قال : أقول<sup>(٥)</sup>: لايجوز هذا<sup>(١)</sup> .

١٣٨٥ - قلتُ: فهو أنا وأنتَ (٧) ، ونحن بالطريق عالِمَانِ ،

أو مسجور : كل هذا من تحريف النساخ » . وأقول . ليس فى الموضوع تحريف الساخ ، لأن أصل الربيع لايعلى عليه فى الضبط والتوثق ،

<sup>(</sup>١) هنا في النسخ زيادة « قال الشافي » .

 <sup>(</sup>٢) فى النسخ الطبوعة زيادة « العباد» وليست فى الأصل ولا فى ابن جاعة . و «التوجه» خبر « أن » .

<sup>(</sup>٣) هذه الجُلَّة غبث فيها في الأصل بعض قارئيه ، حتى لم يتوجه لى صواب قراءتها ، فأثبتها على مافي نسخة ابن جماعة .

 <sup>(</sup>٤) الزيادة مكتوبة بحاشية الأصل بخط آخر ، وهي ثابتة في نسخة ابن جماعة ، وأخفى
 أن يكون إثباتها واجباً لتمام الكلام .

 <sup>(</sup>٥) فى س زيادة « فيه » وليست فى الأصل ولا فى ابن جاعة .

<sup>(</sup>٦) كلة د هذا ، ثابتة في الأصل وضرب عليها بعض الفارئين . ولم تذكر في سائر النسخ! ا

<sup>(</sup>V) يسى: فثال ذلك أنا وأنت . وفي س « فهل » بدل « فهو » وهي نسخة بماشيا ابن جامة ، وهي خطأ ولا معني لها .

قلت : وهذه (۱) القبلة ، وزهمت خلافى ، على أَيْنَا يَتَبعُ صاحبَه ؟ ۱۳۸۹ — قال : ما على واحد منكا (۱) أن يتبع صاحبَه . ۱۳۸۷ — قلت : فما يجب علهما ؟

إحاطة -: فهما لا يعلمان أبداً المغيّب بإحاطة ، وهما إذا يَدَعان الصلاة ، والمحاطة -: فهما لا يعلمان أبداً المغيّب بإحاطة ، وهما إذا يَدَعان الصلاة ، أو يرتفع عنهما فرض القبلة فيصليان حيث شاءا ، ولا أقول واحداً من هذين ، وما أجد بُدًا من أن أفول يصلى كل واحد منهما كما يرى ، ولم ميك لفا المعان غير هذا ، أو أقول كُلف (السواب في الظاهر والباطن ، ووصع عنهما المحطأ في الباطن دون الظاهر .

١٣٨٩ - قلتُ: فأيهُما قلتَ فهو حجة عليك ، لأنك فر قت بين حكم الباطن والظاهر (٥) وذلك الذي أنكرت علينا ، وأنت تقول : إذا اختلفتم قلتُ ولا بُدَّ (٦) أن يكونَ أحدُها مخطئ ؟

١٣٩٠ – قال: أُجَلُ .

١٣٩١ – قلتُ : فقد أَجَزْتَ الصلاَةَ وأنت تعلم أحدَهما ٢٣٠

 <sup>(</sup>١) في النسخ « هذه » بدون الواو ، وهي ثابتة في الأصل وإن ضرب عليها بعضهم .

<sup>(</sup>٢) نى . س د ما على وأحد منا » وفى س و ج د ماعلى كل واحد منا » وكله تخالف للاصل ولنسخة ابن جاعة .

<sup>(</sup>٣) في س و ع « ولم يكلفنا » وهو مخالف للأصل ، بل هو أقرب إلى الحطأ .

<sup>(</sup>٤) في النسخ «كلفا» بضمير الثني ، والذي في الأصل بدونه ، والمراد : كلف كل

<sup>(</sup>٥) فَى عَ دَ الظَّاهِمُ والبَّاطَنَ ، وكَنْكُ فَى نَسْخَةَ ابْنَ جَاعَةَ وَلَـكُنَ وَضَعَ عَى كُلِّ منهما حرف م أمارة التقديم والتأخير ، ليمود السكلام كالأصل .

<sup>(</sup>٦) في س و ع زيادة دمن، وليست في الأُصَل .

<sup>(</sup>٧) في النسخ «أن أحدما » وحرف «أن » ليس في الأمسل ، وكتب فيه بخط آخر بين السطور ، والسكلام طي حذفه صبح .

خطئ ،(١) وقد يمكنُ أن يكونا مما خطئيْنِ .

١٣٩٢ – (٢<sup>٥</sup>وقلتُ له : وهذا يَلزمُك في الشهاداتِ وفي القياسِ . ١٣٩٣ – قال : ما أُجِدُ (٢<sup>٣</sup> مِن هذا بُدًّا ، ولكن (٤) أقولُ : هو خطأُ موضوع م.

الله عَنْ الله مَنْ مَ مُتَعَمَّدًا خَزَادٍ مَثْلُ مَا قَتَلُوا الصَّيْدَ (٥٠ وَأَنْتُمْ حُرُمْ، وَمَنْ قَتَلُهُ مِنْكُمْ مُنْكُمْ مِنْكُمْ مُنْكُمْ مِنْكُمْ مُنْكُمْ مُنْكُمْ مِنْكُمْ مُنْكُمْ مُنْكُمْ مِنْكُمْ مُنْكُمْ مُنْكِمْ مُنْكُمْ مُنْكُمْ مُنْكُمْ مُنْكُمْ مُنْكُمْ مُنْكُمْ مُنْكُمُ مُنْكُمُ مُنْكُمُ مُنْكُمْ مُنْكُمْ مُنْكُمْ مُنْكُمْ مُنْكُمْ مُنْكُمْ مُنْكُمُ مُنْكُمُ مُنْكُمُ مُنْكُمْ مُمْ مُنْكُمْ مُنْكُمْ مُنْكُمْ مُنْكُمْ مُنْكُمْ مُنْكُمْ مُنْكُمُ مُنْكُمْ مُنْكُمْ مُنْكُمْ مُنْكُمُ مُنْكُمُ مُنْكُمُ مُنْكُمْ مُنْكُمُ مُنْكُمُ مُنْكُمْ مُعْمُ مُنْكُمُ مُنْكُمُ مُنْكُمُ مُم

١٣٥ – أمرهم بالمِثْلِ، وجَملَ المثلَ إلى عَدْ لَيْنِ يَحَكَانِ فيهِ ، الشَّلَ عَلَى عَدْ لَيْنِ يَحَكَانِ فيهِ ، فلما خُرَّمَ مأ كولُ الصيدِ عامًّا كانت لدَوَابً (١) الصيدِ أمثالُ على الأبدان .

١٣٩١ - فيكم مَن حَكم مِن أصحاب رسولِ الله ١٠٠٠ على ذلك،

 <sup>(</sup>١) فى النسخ المطبوعة زيادة د قال الشافعي ، وهى زيادة غريبة فى وسط الكلام .

<sup>(</sup>٢) هنا في النسخ ماعدا ب زيادة « قال الشافي ، .

 <sup>(</sup>٣) في ـ « وما أجد » وهو مخالف للأصل .

 <sup>(</sup>٤) في سائر النمخ د ولكني ، وهو غالف للأسل .

<sup>(</sup>٥) منا في س و ج زيادة « قال الشافي » .

<sup>(</sup>٦) في ابن جماعة « قلت له » وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>V) في الأصل إلى هنا ، ثم قال « إلى : بالنم السكمية » .

<sup>(</sup>٨) سورة المائدة (٩٥) .

 <sup>(</sup>٩) قى سائر النسخ « لذوات » بالذال المعجمة والتاء المثناة فى آخره ، وهو خطأ صرف ،
 بل المعواب « لدواب » بالدال المهملة ، جم دابة ، وقد سبطت فى الأصل بدقة ،
 فوضم تحت الدال شطة ، علامة على إهمالها ، ووضم فوق الباء شدة .

<sup>(</sup>١٠) ني س و ج « من أصحاب الني » .

فَقَضَى فَى الضَّبُع ِ بَكَبْشٍ ، وفى النزالِ بِمَنْزٍ ، وفى الأرنب بمَنَاقٍ ، وفى اللَّرنب بمَنَاقٍ ، وفى النزالِ بِمَنْزٍ ، وفى اللَّرْبُوع بِجَفَرَةً (١٠).

٣٩٧ - والعلم يحيط أنهم أرادوا في هــــــــذا المِثْلَ بالبَدَنِ ٣٥ لا بالقِيم ، ولو حَكُمُوا على القِيم اختلفت أحكامُهم ، لِاختلاف أثمانِ الصَّيد في البُدانِ وفي الأزمانِ ، وأحكامُهم فيها واحدة .

الجَفْرَةِ عَ لِيسَ مثلَ (\*) الجَفْرَةِ فَى البَدَنِ ، والعلم يحيطُ أَنَّ اليَرْبُوعَ لِيسَ مثلَ (\*) الجَفْرَةِ فَى البَدَنِ ، ولكنها كانت أقربَ الأشياء منه شبَها ، فُجُيلَتْ مثلَه ، وهذا مِن القياس يَتَقَارَبُ تَقَارُبَ العَنْزِ والظَّيْ (\*) ، ويَبْعُدُ قليلاً بُعْدَ الجَفْرَةِ مِن اليربوع .

۱۳۹۹ — (۵) ولما ۱۳۱۰ كان المِثْلُ فى الأبدان فى العوابُّ من الصيد دونَ الطائرِ لم يَجُزُ فيه إلاَّ ما قال مُحَرُّ \_ والله أعلم \_ من أن يُنظَرَ إلى المقتول من الصيد فيُجْزَى بأقرب الأشياء به (۲) شبهاً منه فى البَدَنِ ،

<sup>(</sup>۱) «المناق» بنتح الدين للهملة : هي الأنثى من أولاد المعز مالم يتم له سنة . و «الجفرة» ماييلغ أربعة أشهر وفصل عن أمه وأخذ في الرحي . وانظر الموطأ (١: ٣٦٣) والأم (٢: ١٠٥) ونيل الأوطار (٥: ٨٤ ــ ٨٦) .

<sup>(</sup>٢) فى سد أرادوا فى مثل هسفا المثل بالبدن » . وفى س و هج د أرادوا فى هذا المثل شبها بالبدن » وزيادة د مثل » لبست فى الأصل ، ولا فى ابن جاعة . وزيادة د شبها » ليست فى الأصل ، وكتبت فى ابن جاعة وعليها علامة نسخة . والذى فى الأصل مو الصحيح .

 <sup>(</sup>٣) في س « عثل » وهو مخالف للاصل .

<sup>(</sup>٤) في سائر النسخ « من الظي » وهو مخالف للاصل .

 <sup>(</sup>٥) منا في النسخ الطبوعة زيادة و قال الشافي » .

<sup>(</sup>٦) في ابن جاعة دفاما، والأصل بالواو ، ثم غيرها بضهم ليجلها فاء .

 <sup>(</sup>٧) كلة دوء لم تذكر في \_ وهي ثابتة في الأسل ، ويظهر أنها كانت مكتوبة في نسخة =

فَإِذَا فَاتَ مَنْهَا شَيْئًا () رُبِغَ إِلَى أَفَرِبِ الأَشْيَاء يَه شَبّها ، كَمَا فَانْتَ الضَّبُعُ الْمَنْزَ فَرُفِيَتُ إِلَى السَّكَبْشِ ، وصَغْرَ اليَّرْبُوعُ عَن الْمَنَاقِ فَنُفُفِضَ إِلَى الْجَفْرَةِ .

المعتمر ، لاختلاف خلفته المعتمد المعت

المنافعي ال

ابن جاعة ثم كشطت ، وكتب فوق موضعها «منه» وضرب الكاتب على كلة «منه»
 التي بعد كلة « شبها » . وهذا خطأ ، والصواب مافى الأصل .

<sup>(</sup>۱) « شبئاً » مفعول ه فات » أى : إذا تجاوز الصيد منها شيئاً فى البدن وزاد عن مقدار حجمه . وهذا واضح بين . وفى تسخة ابن جماعة و س و س « شىء » بالرفع ، وهو خطأ وقد عبث عابث فى الأصل ليحاول جعلها بالرفع . وفى ج « فاذا قارب منها شيئا » وهو خلط من الناسخ .

<sup>(</sup>۲) هنا في س و ع زیادة « قال الشافعی » وهي مزادة محاشية ابن جاعة .

<sup>(</sup>٣) يمنى: فجزى استدلالا بالحبر وبالقياس الخ ، ومع وضوح هذا فان كلة «خبراً» حرفت فى نسخة ابن جماعة و ــ و ج فجلت « جبرا » بالجيم !! ثم قد زاد بعضهم فى الأصل بين السطور بمدكلة « فجزى » كلة « قيمته » وأثبتت هذه الزيادة فى ابن جماعة ، وأثبتت أيضا فى النسخ للطبوعة بلفظ « القيمة » .

<sup>(</sup>٤) قوله « قال الشافعي » أابت في الأصل ، وحذف من ب .

<sup>(</sup>o) . في النبخ « والحسكم » بالواو وحذف « فيه » وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٦) في س « مجتمع » وهو مخالف للأصل .

 <sup>(</sup>Y) في النسخ « بقيمة » والباء ألميتها بسن داري الأصل في الفاف .

(١٤٠٢ – (١) وأمرنا بإجازة شهادة العدل ، وإذا شُرطَ علينا أن تَقْبَلَ العدلَ ففيه دِلالةُ على أن نَرُدُّ ما ٢٠ خالفه .

١٤٠٣ - وليس للمدل علامة تُفرِق بينَه وبينَ غيرِ المدل في بَدَنِهِ ولا لفظِهِ ، وإنما علامةُ صــــدقِهِ بما يُخْتَبَرُ من حالِهِ فى نفسه .

١٤٠٤ - فإذا كان الأغلث من أمره ظاهرَ الخير تُبلَ، وإن كان فيــه تقصير من بعض أمره ، لأنه لا يُعَرَّى (٢٦) أحدُّ رأْيناه من الذنوب .

١٤٠٥ — وإذا() خَلَطَ الذُنوبَ والمملَ الصالِحَ فليس فيه إلاَّ الاجتهادُ على الأغلب من أمره ، بالتمييز بين حَسَنه وقبيحِه ، وإذا كان هذا (٥) مكذا فلا بُدَّ من أن يختلفَ الحِبدون فيه .

١٤٠٦ — وإذا ظَهر حَسَنُهُ فَقَبَلْنَا شَهَادَتُهُ ، فجاءِ حَاكُمْ غَيْرُنَا فعلم منه ظهورَ السَّيُّ ۽ <sup>(٦)</sup>کان عليه رَدُّه .

<sup>(</sup>١) هنا في ـ زيادة « قال الشافي » وهي مزادة بحاشية ابن جاعة .

<sup>(</sup>٢) كلة «ما » كشطت في نسخة أبن جاعة وكتب فوقها « الذي » وهومخالف للأسل.

 <sup>(</sup>٣) د يعرى » ضبطت في الأصل بضم إلياء وتشديد الراء . وضبطت في ابن جاعة بنتح الياء وتجفيف الراء ، ومافى الأصل أصح وأجود ، قال فى اللسان : «وعَرَّاهُ من الأمر : خَلُّصُهُ وجَوَّدُه . ويقال : مَاتِّعَرَّى فلان من هذا الأمر :أيماتخلُّص،

<sup>(</sup>٤) في م د فاذا ، وهو مخالف للأصل .

 <sup>(</sup>a) كلة « منا » لم تذكر في سائر النسخ ، وهي ثابتة في الأصل ، وضرب عليها بسن نارثيه ، ثم كت فوقها د صح ، .

<sup>(</sup>٦) في َّ « سيئةً» وهو مخالف للأصل . وفي س « المعيء» وهو تصعيف سخيف!

اختلاف من ولكن كل قد فعل ما عليه .

١٤٠٨ - قال: فَتَذْ كُرُ<sup>(۱)</sup> حديثاً<sup>(۱)</sup> في تجويز الاجتهاد؟
١٤٠٩ - قلتُ: نعم ، أخبرنا عبدُ العزيز<sup>(1)</sup> عن يزيدَ بن عبد الله<sup>(۱)</sup> بن الهادِ عن محمد بن إبرهيم <sup>(١)</sup> عن بُسْرِ بن سعيد<sup>(١)</sup> عن أبي قيْسٍ مولى تحرو بن العاصِ<sup>(١)</sup> عن عمرو بن العاصِ: أنه سمع رسولَ الله يقول: « إذا حَكَمَ الحاكم فاجتهدَ فأصابَ فله أُجْرَانِ ، وإذا حَكَمَ أَلَحا كُمُ فاجتهدَ فأصابَ فله أُجْرَانِ ، وإذا حَكَمَ أَلَحا كُمُ فاجتهدَ فأصابَ فله أُجْرَانِ ،

<sup>(</sup>١) فى النسخ للطبوعة بعد قوله « وهذا اختلاف» زيادة « وليس هذا اختلافاً» !! وهى زيادة لا أزال فى حيرة من أمرها ، من أين أنوا بها ، وكيف يجمعون النقيضين فى جلتين متعافدتين ؟!

 <sup>(</sup>٢) في سائر النبخ « أفنذكر » بزيادة همزة الاستفهام المحذوفة ، وقد زادها بعسهم في
 الأصل أيضاً .

 <sup>(</sup>٣) في س و ع دحديثا له ، وكلة د له ، الاسمى لهـا هنا ، وليــت في الأصل .

<sup>(</sup>٤) في النسخ زيادة «بن عد» وهي مزادة في الأصل بين السطور ، وفيها ماعدا س زيادة « العراوردي » وهي مكتوبة بحاشية الأصل .

<sup>(</sup>٥) فى س و ع زيادة « بن أسامة » وهى مكتوبة فى ابن جاعة وملغاة بالحرة ، وهو « يزيد بن عبدالله بن أسامة بن الهاد الليثى للدنى » وهو من شيوخ مالك ، ثقة كثير الحديث ، مات بالمدينة سنة ١٣٩ .

 <sup>(</sup>٦) في س زيادة « النيم » وهي مزادة في الأصل بين السطور ، وفي باقي النسخ زيادة
 « بن الحرث النيم » .

<sup>(</sup>۷) دبسر » بضم الباء وسكونالدين المهملة ، وفى س و ج دبصر » وهو تصبيف وغلط . و بسر بن سعيد هو المدنى العابد التابى الثقة ، شهد له عمر بن عبد العزيز بأنه أفضل أهل المدينة ، مات بها سنة ١٠٠ عن ٧٨ سنة .

 <sup>(</sup>A) هو تابي ثفة ، وكان أحد ثفهاء الموالى ، ويفال أنه أدرك أبا بكر الصديق ، وشهد
 فتح مصر واختط بها ، ومات سنة ٤٠٠ .

<sup>(</sup>٩) في ابن جاعة و \_ د فأخطأ ، وهو مخالف للاصل .

۱٤۱۰ – (۱۰ أخبرنا عبدُ العزيز (۲۰ عن ابن المادِ ۱۵۰۰ بهذا الحديثِ أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حَزْم فقال: هكذا حدثني أبو سَلَمة (۱۰) عن أبي هريرة (۱۰).

۱٤۱۱ — (۲۵ فقال: هذه روایة منفردة ، یَرُدُها علی وعلیك غیری وغیرُك ، ولغیری علیك فیها موضعُ مطالبة (۲۰۰۰) .

١٤١٢ ــ قلتُ : نحن ١٤١٧ وأنت بمن يُثبتُها؟

١٤١٣ - قال: نعم.

١٤١٤ – قلتُ : فالذين يَرُدُّونها يَعلَمون ما وصفنا(١) من ١٣٥

# تَثْبِيتُها وغيرِه .

<sup>(</sup>١) هنا في س و ج زيادة « قال الشافعي » وفي س « قال و » .

<sup>(</sup>٢) فى النسخ ماعدا \_ زيادة « بن عد » وليست فى الأصل .

 <sup>(</sup>٣) فى سائر النسخ د عن يزيد بن الهاد ، وكلة د يزيد ، مكتوبة فى الأصل بين السطور
 بخط آخر .

 <sup>(</sup>٤) في سائر النسخ زيادة « بن عبد الرحن » وليست في الأصل .

<sup>(</sup>٥) الحديثان : حديث أبي هريرة وعمرو بن العاص صيحان . حديث أبي هريرة رواه أحد وأصحاب الكتب المستة ، وحديث عمرو بن العاص رووه أيضا ماعدا الترمذى . والحديثان رواها أيضا ابن صدد الحسكم في فتوح مصر بأسانيد من طريق ابن الماد (س ٢٢٧ ــ ٢٧٨) .

<sup>(</sup>٦) مَنا في النسخ زيادة « قال الثافعي » وهي مزادة في الأصل بين السطور بخط آخر .

<sup>(</sup>٧) يسنى موضع اعتراض ، يطلب عنه الجواب .

<sup>(</sup>A) فى سد وقلت نمم وتحن ، وفى س و ع وقلت نم نحن ، وكلة و نم ، مكتوبة بحاشية ابن جاعة وعليها و صح ، وليست هى ولا الواو فى الأصل ، وإثباتها خطأ صرف ، لأن الشافعى يريد أن يسأل مناظره : مل هذا الحديث ثابت عنده كما هو ثابت عند الشافعى ؟ وعن ذلك أجابه مناظره : نم ، قليس هناك معنى ، لأن يقدم الشافعى بين يدى السؤال كلة و نم ، ا!

 <sup>(</sup>٩) فى ــ « يتكلمون بما وصفنا » وفى باقى النسخ « تكلموا بما وصفنا » والذى فى الأصل ما أثبتنا ، ثم ضرب بسن قارئيه طىكلة «يعلمون» وكتب فوقها «يكلمون»

اداه – قلتُ: فأينَ<sup>(۱)</sup> موضعُ المطالبةِ فيها ؟ ۱٤١٦ – فقال : قد<sup>(۱)</sup> مَمَّى رسولُ الله فيما رويتَ <sup>(۱)</sup> من الاجتهادِ «خَطأً » و « صوابًا » ؟

١٤١٧ - (3) فقلت (٥): فذلك الحجة عليك.

١٤١٨ - قال ٢٠٠ : وكيف ؟

المناب في الخطأ الموضوع. إذْ ذَكَرَ النبي الله الله يُثَابُ على أحدها اكثرَ بما يُثَابُ على الآخرِ ، ولا يكون الثوابُ فيها لا يَسَعُ ، ولا الثوابُ في الخطأ الموضوع.

١٤٢٠ - لأنه لو كان إذا قيل له اجتَمِدْ على الخطأ ، فاجتَمِدَ على

وألصق باء في «ما» ثم ضرب عليها وكتب فوقها «بمـا» . وعن هذا جاء الاختلاف والاضطراب ، والصحيح مافي الأصل .

<sup>(</sup>١) فى ابن جماعة و س و ج « وأين » وقد عبث عابث بالفاء فىالأصل ليبصلها واواً ، وفى ــ « وقلت فأين » وزيادة الواو مخالفة للأصل .

<sup>(</sup>٢) في ۔ « فقد » وهو مخالف للاصل .

 <sup>(</sup>٣) في ب زيادة « عنه » وليست في الأصل .

 <sup>(</sup>٤) منا في س و ج زيادة « قال الشافعي » .

 <sup>(</sup>٥) فى س و عج زيادة دله ، وهى مزادة فى نسخة ابن جماعة بين السطور ، وعليها
 د صح ، وليست فى الأصل .

<sup>(</sup>٦) في النسخ ماعدا ب « فقال » وهو مخالف للأصل .

 <sup>(</sup>٧) فى النسخ المطبوعة و فقلت » وحو مخالف له أيضا .

 <sup>(</sup>A) كلة « إذ» لم تذكر في ابن جاعة ، وكتب على موضعها « صح» وهي ثابتة في الأصل ، وضرب عليها بعض قارئيه ، وإثباتها الصواب . وفي ب « إذا » وهو خطأ . وفي كل النسخ « رسول الله » بدل « التي » وما هنا هو الذي في الأصل .

الظاهر كما أُمِرَ (١) كان مُخْطِئًا (٢) خطأً مَ 'فُوعاً كما قلتَ . : كانت العقوبةُ (٢) في الخطأ ـ فيما نُرَى والله أعلم ـ أولَى به ، وكان أكثر أمره أن يُخْفَرَ له ، ولم يُشْبه أن يكونَ له ثوابُ على خطا لا يَسَعُهُ .

الاجتهادَ على الظاهرِ، دونَ المغيّب، والله أعلى العلم.

۱٤۲۲ — قال : إِنَّ هَذَا لَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ كَمَا قَلْتَ ، ولَكُنْ مامعتى «صواب» و «خطا ٍ»؟

الكعبة ، يُصيبُها مَن الله عنى استقبال الكعبة ، يُصيبُها مَن رَهَا بِإِحاطة ، ويتحر الها مَن غابت عنه ، بَعُدَ أُو قَرُبَ منها ، فيصيبُها بعض ويُخطِئُها بعض ، فنفسُ التوجُه يحتملُ صواباً وخطأً ، إذا قصدتَ بالإخبار عن الصواب والخطأ قصد أن يقول (٥) : فلان أصاب

<sup>(</sup>١) فى سائر النسخ « إذا قبل له اجتهد على الطاهر، فاجتهد كما أمر على الطاهر، » وقد عبث فى الأصل عابث ، فضرب على بسن السكلمات وزاد غيرها بالحاشية وبين السطور حق يقرأ كافى النسخ الأخرى ! ومرجع فلك إلى اشتباء المنى عليهم ، لأنمراده بغوله « إذا قبل له اجتهد على الحطأ » أن يؤمر بالاجتهاد على احتال الخطأ ، وبذلك يكون السكلام سلما لاغبار عليه .

 <sup>(</sup>٢) قوله ( كان خطئا ، الح جواب ( إذا ، .

 <sup>(</sup>٣) قوله «كانت العقوبة » الخ جواب « لو » .

<sup>(</sup>٤) منا بحاشية الأصل مانصه «بلغ ظفر». وظفر هذا هو ابن الظفر بن عبداقة الناصرى الحلى التاجرالفقيه ، مات في شوال سنة ٢٩ ، وسمع (كتاب الرسالة) من عبدالرحن بن عمر بن نصرفي رمضان سنة ٢٠١ ، والساع ثابت عليه بخط شبخه عبد الرحمن، كا سنين ذلك في المقدمة . فهذا البلاغ يغلب على ظنى أنه بخط ظفر شمه ، إما عند مقاملته نسخته على أصل الربيم ، وإما عند قراءته على عبد الرحمن ، وإما عند قراءة أحد من الناس على ظفر نفسه ، واقة أعلم .

<sup>. (</sup>٥) يعنى : أن يقول الفائل .

قَصْدَ مَاطَلَبَ فلم يخطِئْهُ ، وفلانُ أخطأُ<sup>(١)</sup> قَصْدَ ماطلبَ وقد جهِدَ في طلبه .

١٤٢٤ – فقال : هذا هَكِذَا ، أَفَرَأَيْتَ الاَجْتَهَادَ ، أَيْقَالُ لَهُ «صوابُ » على غير هذا المني ؟

المجتهاد — ونحن نعلمُ أن المختلفَيْنِ في القبلةِ وإن أصاباً بالاجتهاد إذا اختلفا يُرِيدانِ عَيْناً ـ: لَمْ يكونا مصِيبَيْنِ لِلْمَـيْنِ أَبدًا ، ومصيبانِ في الاجتهادِ . وهكذا ما وصفنا في الشهودِ وغيره (٢٠٠٠) .

١٤٢٧ – قال: أُفَتُوجِدُ بِي مثلَ هِذا؟

١٤٢٨ - قلتُ : مَا أَحْسِبُ ٢٦٥ هذا يُوضَح بأقوى من هذا!

<sup>(</sup>۱) فى الأصل د أساب ، وكتب فوقها بين السطور د أخطأ ، وسياق الكلام يدل على أن ما فى الأصل سهو من الربيع .

<sup>(</sup>٢) هنا في النسخ كلها زيادة نصما : « قال : أفيجوز أن يقال صواب على معنى ، خطأ علي الآخر ؟ قلت : نعم ، في كل ماكان مفيها » . وهذه الزيادة مكتوبة بحاشية الأصل بخط مخالف لحطه ، ولم نر ضرورة لإثباتها ، لأنها تكراز ليمن مامضي في المعنى .

 <sup>(</sup>٣) ضبطت في الأصل بفتح الدين ، وجائز في مضارع « حسب » بمعنى « ظن » فتح الدين وكسرها ، وقد قرى ، بهما قوله تعالى : « لا يُحسَّبِنُ » و « لا يُحسِبِنُ » .
 وانظر لسان الدرب .

١٤٢٩ - قال: فاذكُرْ غيرَه؟

١٤٣٠ – قلتُ : أحلُّ اللهُ لنا أن تَنْكِيحَ من النساء مَثْنَى وثُلاَثَ ورُبَاعَ وما ملكتْ أيمانُنَا ، وحَرَّمَ الأمهاتِ والبناتِ والأخواتِ.

١٤٣١ - قال: نعم.

المَّدَ بَارِيةً فاستبرأها ، أَيَحلُ بَارِيةً فاستبرأها ، أَيَحلُ بَارِيةً فاستبرأها ، أَيَحلُ له إصابتُها ؟

١٤٣٣ - قال ۽ نعم

١٤٣٤ – قلت: فأصابها ووَلدَتْ له دهرًا، ثم علم أنها أختُه ، كيف القولُ فيه ؟

ال : كان (١) خلك خلالاً (١) حتى علم بها ، فلم (١) تَحَالِ الله على الله أن يعودُ إليها .

١٤٣٨ - قُلتُ: فيقالُ لَكُ في (١) امرأة واحدة حلالُ لَهُ حرامُ (١)

 <sup>(</sup>۱) فى ر س « قد كان » وحرف « قد » مكتوب فى الأمسل بين السطور »
 ولم يذكر فى ابن جاعة .

 <sup>(</sup>٣) في ج « له حلال » وفي بانى النسخ « حلالا له » وكلة « له » مزادة في الأصل بين
 السطور قبل كلة « حلالا » .

 <sup>(</sup>٣) في ابن جاعة و حد فلا ، وهو مخالف للا صل .

<sup>(</sup>٤) فى س دهى ، بدل دفى ، وفى ج لم تذكر كلة « اك ، وبدلها فى ابن جاعة « له.» وكل ذلك مخالف للاصل .

 <sup>(</sup>۵) في س و ع « وحرام » والواو ليست في الأصل .

عليه ، بنير إحسداث(١) شيء أحدثه هو ولا أحْدَثَتُه (١) ؟

مع من الله المال المال المال المنتب الم تَزَلُ الْحَتَهُ أُولاً والْحَرَّا ، وأمّا في المنتب الم يَثْلُم ، وعليه حرام (٢) حين عَلم . وأمّا في الظاهر فكانت له حلالاً مالم يَثْلُم ، وعليه حرام (١٤٣٨ - وقال : إن غير نا ليقول : لم يَزَلُ آثمًا بإصابتها ، ولكنه مَأْمَم مرفوع عنه (١) .

١٤٤٠ \_ قال : أَجَلْ .

اددا سوقُلتُ لَهُ (٢٠٠٠: مَثَلُ هذا الرجلُ ينكِحُ ذاتَ عرم منه ولا يعلم (٢٠٠٠) وعلمسةً وقد بلغته وفاة رابعة كانت (١٤٤٠) ووحةً لَه ، وأشياه لهذا .

 <sup>(</sup>١) كلة «إحداث» لم تذكر في .. وهي ثابتة في الأصل وسائر النخ .

<sup>(</sup>٢) فى النسخ المطبوعة « ولا أحدثته هي » وكلة « مي » ليست فى الأصل ، وزيدت فى حاشيته بخط جديد ، وزيدت أيضا بحاشية نسخة ابن جاعة .

 <sup>(</sup>٣) في مد وحراماً عليه ، وهو عنالف للأصل وسائر النسخ .

<sup>(</sup>٤) هنا في س و ج زيادة « قال الثانمي » .

 <sup>(</sup>٥) فى نسخة ابن جاعة د والله أعلم > وفى س و ج د نقلت له والله أعلم > والزياد الن ليستا فى الأصل .

<sup>(</sup>٦) في سـ « فقلت له » وهو مخالف للأصل .

<sup>· (</sup>٧) في س « وهو لايسلم » وهو مخالف للأصل .

 <sup>(</sup>A) فى س و ج « وكانت » والواو مزادة فى الأصل بين السكلمتين ظاهرة التصنع ،
 وكذك فى ابن جاعة ، والصواب حذفها .

١٤٤٢ - قال(١): نعم، أشباهُ هذا كثير ".

المجاد - "فقال: إنَّه لَبَيِّنْ "عندَ مَن يثبِتُ الروايَة منكم أنه لا يكونُ الاجتهادُ أبدًا إلاَّ على طلب عين قائمة منيَّبَة (<sup>(3)</sup>بدِلالة ، وأنه ١٣٦ قد يسعُ الاختلافُ مَن له الاجتهادُ .

١٤٤٤ - فقال (٥٠): فكيف ٢٥ الاجتهاد؟

مناً على العباد بعقول، إن الله جلَّ ثناؤه مَنَّ على العباد بعقول، فدلمَّم بها على الفرق بين المختلف، وهدا هُمُ السبيلَ إلى الحق نصًّا ودِلالةً.

١٤٤٦ - قال (٧٠): فَمَثَّلُ من ذلك شيئًا ؟

الموجّه على الموجّه الموجّه البيت الحرام ، وأمَرَهُمُ بالتوجّه إليه إذا رأوه ، وتأخّيه (١٤ فابوا عنه ، وخَلَقَ لهم سماء وأرضاً وشمساً وقَرّا ونجومًا وبحارًا وجبالاً ورياحًا (١٠٠٠).

 <sup>(</sup>١) في ب « فقال » وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٢) هنا في سائر النسخ زيادة « قال الشافعي » .

 <sup>(</sup>٣) في ع د لتين ۽ وفي باقي النسخ د ليين ۽ وما هنا هو الذي في الأصل .

<sup>(</sup>٤) أى غائبة عن الرؤية والمشاهدة . وفى النسخ الطبوعة « معينة » وهو مخانف للاصل ولنسخة ابن جاعة . ويظهر أن مصححها ظنوا أن قوله « بدلالة » متعلق بكلمة « معينة » وهو خطأ ، بل هو متعلق بقوله « طلب » .

<sup>(</sup>a) في سائر النسخ « قال » وهو مخالف للأصل .

<sup>. (</sup>٦) في س و ج دوكيف، وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٧) في سائر النسخ « قلت » وهو مخالف للاصل .

 <sup>(</sup>A) في ب و س د نصب الله لهم ، ولفظ الجلالة مكتوب في الأصل بين السطور .

<sup>(</sup>٩) التأخي : التحري والقصد إلى الشيء ، وانظر الفقرة (٥١٤٠) .

<sup>(</sup>١٠) في سـ « ورياحا وجبالا » بالتقديم والتأخير ، وهو مخالف للاصل .

١٤٤٨ - فقال : ﴿ وَهُوَ الَّذِي جَمَلَ لَـكُمُ النُّجُومَ لِلَمْ تَدُوا بِهَا فَي ظُلُمَـاتِ البَرِّ وَالبَعْر (١٠) ﴿ .

١٤٤٩ - وقال : ﴿ وَعلامَاتٍ وَ بِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ (٢) ﴾ . 1٤٤٩ - فأخبر (٢) أنهم يهتدون بالنجم (١٤٥٠ والعلامات .

اده ۱ سونوا يعرفون بِمَنَّهِ جِهةَ البيتِ ، بمونته لهم، وتوفيقه إِيَّاهُمْ ، بأن قد رآ ه من رآ ه منهم في مكانه ، وأخبر من رآ ه منهم من لم يَرَهُ ، وأبضر ما يُهُتَدَى () به إليه ، مِن جَبَل يُقْصَدُ قَصْدُهُ ، أو نجم يُوْتُمْ به ، وشمال وجنوب ، وشمس يُمْرَفُ مَطْلِمُهَا ومَنْرِبُها ، وأين تكون من المُصلِّى بالعشِيِّ ، وبمُحُورِ () كذلك .

المقول التي رَكِّبها فيهم ، ليَقْصِدُوا قَصْدَ التوجُّه للمَيْن التي فَرَضَ عليهم عليهم عليهم استقبالها.

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام (٩٧) .

<sup>(</sup>٢) سورة النحل (١٦) .

<sup>(</sup>٣) في س و ج د فأخبره » وهو مخالف للاصل .

<sup>(</sup>٤) في سائر النسخ « بالنجوم » وعليها في ابن جاعة « صع » ولكنها واضحة في الأ لل بالإ فراد .

<sup>(</sup>٥) في س « من قدرآه ، وكلة « قد ، ليست في الأصل ولا في سائر النسخ .

<sup>(</sup>٦) فى سائر النسخ « يهتدون » وعليها فى ابن جاعة « صح » . والذى فى الأصل هكذا « يهتدوا » ولكن الواو ملناة وفوق الياء ضمة ، فيتمين قراءتها « يهتدى » وهو يكتب مثل هذا دائمًا بالألف .

<sup>(</sup>٧) فى س و ج « ويجوز » !! وهو تصحيف سخيف ، ومن الغريب أن الأصل وضع فيه تحت الحاء وفوق الراء علامتا الإجمال ، ثم تصحف السكامة هذا التصحيف المدهش .

 <sup>(</sup>A) في سائر النسخ « فـكان » وهو مخالف اللائسل .

١٤٥٣ – فإذا طلبوها مجتهدين بمقولهم وعلمهم بالدلائل، بعد استمانَة الله ، والرغبة إليه في توفيقه ـ : فقد أدَّوا ماعليهم .

١٤٥٤ – وأبانَ لهم أن فرضَه عليهم التوجُّهُ شَطْرَ السجد الحرام، والتوجُّه شطرَه (١) ، لا إصابَةُ البيتِ بعينه بكلُّ حالٍ .

مه ١٤٥٥ – ٣٠ولم يكن لهم إذا كان لا تُمَكِنهم الإِحاطَةُ فَى الصوابِ إِمَكَانَ مَن ِ عَائِنَ البيتَ ..: أن يقولوا نَتَوَجَّهُ حيثُ رأينا "، بلا دلالة .

## [ باب الاستحسان ]()

١٤٥٦ - قال: هذا<sup>(٥)</sup> كما قلتَ ، والاجتهادُ لايكون إلاَّ على مطلوبِ ، والمطلوبُ لا يكونُ أبدًا<sup>(٠)</sup> إلاَّ على عَيْنِ قاعة تُطلَبُ بِدِلالةٍ

<sup>(</sup>١) تسكرار قوله « والتوجه شطره » تسكرار بديع بليغ ، يريد أن يدل به على أن الفرض فى التوجه محصور فى التوجه شطرالبيت لمن فابت عنه عينه . كأنه قال : التوجه شطره فقط

<sup>(</sup>Y) منا في النسخ زيادة « قال الشافعي » . .

<sup>(</sup>٣) في ج « توجه حيث رأيت » والأصل يحتمل أن يقرأ هكفا ، ولكني لـت على يقين منه .

<sup>(</sup>٤) العنوان لم يذكر فىالأصل، وزيد بحاشية نسخة ابن جاعة، ولكن أشير إلى موضعه فيها قبل الفقرة السابقة (١٤٥٥) وعلى ذلك وضع قبلها فى النسخ للطبوعة، وهو خطأ ظاهر، لأنها تتمة لما قبلها، وموضع العنوان هنا، لأنه بعد بحث جديد.

<sup>(</sup>a) ق م د نهذا، وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٦) في م د والمطلوب أيداً لا يكون » وهو مخالف للاصل .

يُفْصُدُ بها إليها (١) ، أو تشبيه على عين قاعة ، وهذا يُبَيِّنُ أنَّ حَرَامًا على أحد أن يقول بالاستحسان ، إذا خالف الاستحسان الخبر ، والخبر من الكتاب والسنة \_ عَيْنُ يَتَأَخَّى (٢) معناها المجتهد ليُصِيبه ، كا البيت (٣) يَتَأَخَّاهُ مَن غاب عنه ليصيبه ، أو قصده بالقياس ، وأن ليس لأحد أن يقول إلا من جهة الاجتهاد ، والاجتهاد ما وصفت من طكب الحق فهل تجيز أنت (١٤) أن يقول الرجل : أستحسن ، بغيرقياس ؟ طكب الحق فهل تجيز أنت (١٤) أن يقول الرجل : أستحسن ، بغيرقياس ؟ وإنا كان لأهل العلم أن يقولوا دون غيره ، لأن يقولوا في الخبر باتباعه ويا كلس فيه الخبر بالقياس على الخبر .

<sup>(</sup>١) في سائر النسخ « إليه » وقد كشط بضهم الألف من طرف الهاء في الأصل ، وهو غير جيد ، لأن الضمير عائد على الدين التي تطلب .

<sup>(</sup>٣) « تأخّى الشيء » تحراه . قال في السان (ج ١٨ ص ٢٥) : • وفي حديث ابن عمر . يتأخى مُناخ وسول الله . أي يتحرى ويقصد ، ويقال فيه بالواو أيضا ، وهو الأكثر ، . وقال أيضا (ج ٢٠ ص ٢٦٠ ــ ٢٦١) : • يقال : توخيت عبتك ، أي تحريت ، وربما قلبت الواو ألفا قفيل تأخيت » والذي في الأصل ويتأخا » بالألف ووضع فيه على الألف الأولى هزة ، وكذبك • يتأخاه » الآتية ، ورسمتا بذك في نسخة ابن جماعة ، وفي النسخ المطبوعة • يتوخى » و • يتوخاه » .

 <sup>(</sup>٣) ف س « كما أن البيت » وهو مخالف للأصل وسائر النفخ .

<sup>(</sup>٤) قوله « فهل تجيز أنت » الح من كلام مناظر الشافعي ، فزاد الناسخون قبله كلة « قال » و ثبتت في سائر النسخ ، وليست في الأصل ، وكلة « أنت » لم تذكر في س وهي ثابتة في الأصل وسائر النسخ .

<sup>(</sup>٥) في سائر النسخ « قلت » وهو مخالف للأسل .

<sup>(</sup>٦) فى سائر النسخ « وفيا » والواو لببت فى الأصل ، والصواب حذفها ، لأنه يريد أن أهل العلم هم الذين لهم وحدهم أن يفيسوا ، بأن يقولوا فيا لبس فيه نس بألفياس على النس ، وبذلك يكونون متبعين الحبر ، إذ أخذوا بما استنبطوه منه . فقوله « فيا » متملق بقوله «باتباعه» .

المقولِ من غيرِ المقولِ المقولِ من غيرِ المقولِ من غيرِ المقولِ من غيرِ أهلِ المقولِ من غيرِ أهلِ العلم أن يقولوا فيما ليس فيه خبر عما يحضره من الاستحسانِ (٢٠) عما ١٤٥٩ – وإن القول بغير خبرٍ ولا قياسٍ لفَيْرُ جائزٍ ، بما ذكرتُ من كتاب الله وسنة رسوله (٣)، ولا في القياسِ .

١٤٦١ - قلتُ : ألا تَرَى أنَّ أهلَ العلم إذَا أصاب رجل (١)

<sup>(</sup>١) مكذا فى النسخ بالواو . والذى فى الأصل يحتمل أن يكون بالواو أو بالغاء ، وقدعبث فيه بعض قارئيه ليجمله واوأ كبيرة الحجم ، ولذك لم أثنى عما كان عليه الحرف .

<sup>(</sup>۲) قد كان ماخفى الثانى أن يكون ، بل خرج الأمر فى هذه العصور عن حدّه ، فصر نا نرى كل من عرف شيئا من المعارف زعم لنفسه أنه يغى فى الدين والعلم ، وأنه أعلم به من أهله ، وخاصة من أشربوا فى قلوبهم علوم أوربة وعقائدها ، يزعمون أن عقولهم تهديهم إلى إصلاح الدين !! وإلى الحتى فى التصريع ، وخرجوا عن الحجر وعن النياس ، إلى الرأى والهوى ، حتى لنكاد تخفى أن تخرج بلاد المسلمين عن الإسلام جلة ، والعلماء ساهون لاهون ، أو مستضعون ، يخانون الناس ، ويخانون كلة الحقى ، فاما قد وإما إليه راجعون : وانظر الأم (ج ٧ س ٢٧٣) .

<sup>(</sup>٣) في س « وسنة نبيه » وفي سائر النسخ « وسنة نبيه عد » . وما هنا هو الذي في الأصل .

 <sup>(</sup>٤) في ـ • فطلب، وهو خالف للاصل.

<sup>(</sup>٥) في س و على « فالدلائل » وهو مخالف الأصل .

<sup>(</sup>٦) في 🕳 « الرجل » وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>١) فى س «الرجل» وهو خطأ ، لأنالراد : لم يغولوا لرجل آخر أن يقو م قيمة العبد، وليس معقولا أن يكلفوا يغلك صاحب الواقبة ، وهو الذى سيلزمونه قيمة ماجنى على العبد .

<sup>(</sup>Y) أى: قدّر ثمن السد أو الأمة ، من التفويم ، ولكن استعمال الفسل من « الإقامة » شيء طريف ، لم أجده إلا في كلام الشافعي . وأصل الفسل « قام » ثلاثى لازم ، ثم عدّى رباعا بالهمزة وبالتضيف ففالوا : « أقت الشيء وقو منه فقام » بمعني استقام ، وعدى بالتضيف في معنى تقدير الثمن ، فقالوا : « قومت الشيء » ولم يذكر في المعاجم تمديته في هذا المعني بالهمزة ، والفياس جوازه ، فاستعمال الشافعي إياه إثبات له سماعا أيضا ، إذ كانت لنته حبحة . وقد جاء في هذا المدني فعل شاذ سماعاً ، فني السان : وقوم السلمة واستقامها : قدرها ، وفي حديث عبد الله بن عباس : إذا استقمت بنقد فبعت بنقد فبعت بنقد فلا بأس به ، وإذا استقمت ، يعني قو مت ، وهذا كلام أهل مكة ، يقولون : استفست المتاع ، أي قو مته ، وهذا كلام أهل مكة ، يقولون : استفست المتاع ، أي قو مته ، وهو بمني » .

 <sup>(</sup>٣) د الحابر ، المحنبر الحبرب ، و د الحبير ، الدى يخبر الدى.

<sup>(</sup>٤) في م د ليقوم لمنيين » وهو خطأ ومخالف للأصل .

 <sup>(</sup>٥) في حد أن يخبر بما يخبر ، وزيادة « أن يخبر ، خطأ لامنى لها هنا . وفي نسخة
 ابن جاعة و ج د بما يخبر ، وهو خطأ ، وما أثبتنا هو الذي في الأصل .

<sup>(</sup>٦) في س و ج د في ذاك، وزيادة دفي، خطأ ومخالفة للأصل .

<sup>(</sup>٧) دعليه، لم تنفط في الأصل، وفي ابن جماعة و س ﴿ غُلَّتُهُ ﴾ والمعنى صحيح على كل حال .

 <sup>(</sup>A) في سائر النبخ « خابر بالنم » والزيادة ليست في الأصل .
 وهنا بحاشية الأصل الساع السابع عصر » ولكنه غير واضح لتأكل أطراف الورق . ومحاشية نسخة ابن جاعة « آخر الجزء السادس » .

الرقيق: أقيم هذا العبدَ ولا هذه الأمةَ ولا إجارةَ هــــــذا العاملِ ، المقية عدلُ غيرِ عالم بِقِيمَ الرقيق: أقيم هذا العبدَ ولا هذه الأمةَ ولا إجارةَ هــــــذا العاملِ ، لأنّه إذا أقامه على غير مثال بدلالة (٢٠ على قيمتَه كان متعسّفاً .

الخطأ فيه عَلَى المُقَامِ له والمُقامِ عليه \_ : كَانَ حلالُ الله وحرامُه أولى أن لا يقالَ فيهما (١) بالتعشف والاستحسان (١) .

١٤٦٤ – وإنما الاستحسانُ تَلَدُّذُ .

م١٤٦٥ - ولا يقول فيه (٦) إلا عَالِمُ بالأُخبار ، عاقلُ للتشبيه (٢) عليها .

١٤٦٦ – وإذاكان هذا هكذاكان على المالم أن لا يقول إلا من جهة العلم ، \_ وجهة العلم الخبر اللازم \_ بالقياس (١) بالدلائل

<sup>(</sup>۱) هنا في س و ج زیاده « قال الشافعي » .

 <sup>(</sup>٢) فى سائر النسخ « يدله » وهو صحيح فى المنى ولكنه مخالف للأصل وقد عبث به بعضهم فضرب على اللام والألف ووضع تحت الباء شملة ثانية وفوقها فتحة ، لنفرأ « يدله » . والذى فى الأصل صحيح المنى أيضا .

<sup>(</sup>٣) ﴿ يَسُمُ الشَّيْءَ ﴾ من بابى ﴿ قُرُّبُ ﴾ وَ ﴿ فَرِحَ ﴾ أَى سَهُل ، فهو ﴿ يسيرُ ﴾ . وفي سُ ﴿ ويتيسر » وفي ابن جاعةو ج ﴿ ويتبن » وبحاشية ابن جاعة نسخة ﴿ نيسر » وكله مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٤) في سائر النسخ « فيه » وهو مخالف للاصل ، وضرب بعض كاتبيه على « فيهما » وكتب فوقها « فيه » .

 <sup>(</sup>ه) في النسخ المطبوعة وولا الاستحان أبدًا » وهو مخالف للأصل ، وقد زاد بعضهم
 بين السطور في الأصل ونسخة ابن جماعة حرف « لا » .

<sup>(</sup>٣) قوله « فيه » أي في الفياس والاستدلال .

<sup>(</sup>٧) في م « بالتشبيه » وهو مخالف للأصل .

 <sup>(</sup>A) في سائر النسخ د والقياس ، والذي في الأصل د بالفياس ، ثم حاول بعضهم كشط

على الصواب ، حتى يكون صاحبُ العلم أبدًا مُتَبِعًا خُبرًا وطالبَ الطلم العلم أبدًا مُتَبِعًا خُبرًا وطالبَ الطبرِ بالقيامِ (') ، كما يكون متبع البيتِ ('' بالعِيانِ ، وطالبُ قَصْدَه ('') بالاستدلالِ بالأعلامِ مجتهدًا .

الآثارُ، وما وصفتُ (١٤) من القياس كان أقرَبَ من الإِثْم ولا قياس كان أقرَبَ من الإِثْم مِن الذي قال وهو غيرُ عالم إِنَّ ، وكان (١٤) القولُ لنير أهل العلم جائزًا .
المن الذي قال وهو غيرُ عالم إللهُ لأحد بعد رسول الله (١٤٦٨ أن يقولَ إلاً من جهة علم مضى قبلَه ، وجهة العلم بَعدُ الكتابُ والسنةُ (١٤ والإجماعُ والآثارُ، وما وصفتُ (١٥) من القياس عليها .

الباء وكتب واواً فى موضعها . والذى فى الأصل صحيح ، لأنه يريد أن جهة العلم
 الحبر اللازم الذى يقاس عليه مالم يشعله النس، مما شاركه فى علة الحسكم .

<sup>(</sup>١) « وطالب الحبر » معطوف على « متبعا خبرا » كما هوظاهر ، فلذلك ضبطناه بالنصب . وضبط فى نسخة ابن جاعة مرفوعاً ، وليس له وجه .

 <sup>(</sup>۲) في ابن جاعة « متبعاً البيت » وهو مخالف للا صل \*

<sup>(</sup>٣) «طالب» منصوب ، ورسم فى الأصل بدون ألف وعليه فتحتان ، وفى س و هج «وطالباماتصده» وحرف «ما» مكتوب فى الأصل بين السطور بخط آخر ، ومكتوب بحاشية ابن جماعة وعليه علامة « سح » ولم نتبته لعدم ثبوته من الأصل .

<sup>(</sup>٤) نم ، فقد يكون الجاهل عذر من جهله، وإعما أخطأ في الإقدام على ما لايعلم . أما العالم الذي يقول من غير دليل ، فاعما يتفحم ويجترئ على الحوض بالباطل عامداً .

 <sup>(</sup>٥) في سائر النسخ « ولكان » واللام مزادة في الأصل ظاهرة التصنع .

 <sup>(</sup>٦) في س « بعد رسوله » وما هنا هو الذي في الأصل .

<sup>(</sup>٧) « بعد » ظرف منى على النم ، و « الكتاب » خبر « جهة العلم » . وفي ج « فالسنة » . وقد كشط بعضهم حرف العطف بعد كلة « الكتاب » فى الأصل ونسخة ابن جاعة ، فصار الكلام « وجهة العلم بعد الكتاب : السنة » فيكون قوله « السنة » خبر المبتدأ ، وكل له وجه ،واخترنا مارجعنا أنه كان فى الأصل .

 <sup>(</sup>A) في سائر النسخ «ثم ماوصفت » ووضع فوق «ثم » في نسخة ابن جماعة « صح »
 بالحرة ، والذي في الأصل الواو ، وغيرها بعضهم ليجملها « ثم » .

## ١٤٦٩ - ولا يقيسُ إلاَّ من جَمَع الآلَةَ (١) التي لَهُ القياسُ بها،

(١) في ع د الأدلة، وموخطأ .

وهذه الدرر النالية ، والحسكم البالنة ، والنثر الرائمة ، من أول هذه النترة ، إلى (رقم ١٤٧٩) هي أحسن ماقرأت في شروط الاجتهاد .

وقد كتب الشانمي نحواً من هذا في (كتاب إبطال الاستحمان) في الجزء المابع من الأم ( ص ٢٧٤ ) قال : « وليس للحاكم أن يقبل ، ولا للوالي أن يَدَع أحداً ، ولا ينبغي للمغتي أن يفتي أحداً \_ : إلاَّ متى يَجمعُ أن يكونَ عالمًا عِلمَ الكتابِ، وعلمَ ناسخِه ومنسوخِه ، وخاصَّه وعانَّه ، وأدبه ، وعالمًا بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأقاو يل أهل العلم قديماً وحديثًا ، وعالمًا بلسانِ العربِ ، عاقلاً ، يميِّزُ بين المشتبه ، ويعقلَ القياسَ . فإن عَدِمَ واحداً من هذه الخصالِ لم يحلُّ له أن يقولَ قياساً ، وكذلك لو كان عالًا بالأصولِ غيرَ عاقلِ للقياسِ الذي هو الفرعُ \_ : لم يجزُ أن يقالَ لرجل : قِسْ ، وهو لا يمقلُ القياسَ ، و إن كان عاقلاً للقياس وهو مضيع المر الأصولِ أوشىء منها ... لم يجز أن يقال له :قِسْ على مالا تعام، كا لا يجوزأن يقال: قِسْ، لأعمى وصفت له: اجعل كذاعن يمينك، و كذاعن يسارك ، فإذا بلغت كذا فانتقل مُتَيَامِناً ، وهو لا يُبصر ماقيل له يجعلُه يميناً و يساراً ! ! أو يقال: سِر بلاداً، ولم يَسِر ها قط ، ولم أَتَهاقط ، وليسله فهاعَلَم مرفه ، ولا يثبت له فيهاقَصدُ مَمْتِ يضبطه، لأنه يسيرفيها على غير مِثَالِ قُويِمِ !! وَكَمَا لَا يَجُوزُ لَمَا لَمْ بِسُوقِ سِلْمَةً مِنْذُرْمَانِ ثُمْ خَفِيَتْ عنه سَنَةً .. : أن يقالَ له : قَوِّمْ عبداً من صفته كذا وكذا ، لأن السوقَ تختلفُ ، ولا · لرجل أبصر بعضَ صنفٍ من التجارات ، وجَهلَ غيرَ صنفه ، والغيرُ الذي جَمَلَ لا دِلالةَ له عليه ببعض عِلْم الذي عَلِم .. : قَوِّمْ كذا ، كما لا يقال لبِّنَّاء : انظر قيمة الخياطة ! ولالخياط : انظر قيمة البناء! » . وهى العام بأحكام كتاب الله: فرضه، وأدبه، وناسخه، ومنسوخه، وعامه، وخاصه، وإرشاده.

العقل، ولا يكونُ لَه أن يقيسَ حتى يكونَ صحيحَ العقل، وحتى يفرَّقَ بين المشتبه، ولا يَعْجَلَ بالقولِ بِه، دونَ التَّبيتِ (۱۲۰۰ معنى يفرَّقَ بين المشتبه، ولا يَعْجَلَ بالقولِ بِه، دونَ التَّبيتِ (۱۲۰۰ من الاستهاع ِ مَّمَن خالفَه، لانه قد يَتَنَبَّهُ (۱۶۰۰ بالاستهاع لترك الغف لله ويزدَادُ بِه تثبيتًا (۱۵ فيما اعتقد من الاستهاع لترك الغف لمن المسواب

<sup>(</sup>١) في ـ « وإذا » وهو مخالف للأصل .

 <sup>(</sup>۲) فى م « ولا يجوز » وهو مخالف للأصل .

 <sup>(</sup>٣) فى النسخ المطبوعة ه التثبت ، ولكنها فى الأصل واضحة النقط كما أثبتناها ، وكانت كذلك فى نسخة ابن جاعة ثم كشطت الباء .

 <sup>(</sup>٤) فى ابن جماعة و ع « ينبته » والذي فى الأصل ماذكرنا ، وقد يقرأ « يتثبت »
 ولكنى لا أستطيع الجزم بذلك ، لعبت بعضهم بالكلمة فى النقط والضبط .

 <sup>(</sup>٥) في م « تثبتا » وهو مخالف للاصل وابن جاعة .

١٤٧٤ — وعليه فى ذلك بلوغُ غاية ِجُهُدِه، والإنصافُ من نفسه، حتى يَعرفَ من أين قالَ ما يقولُ ، وتَرَكُ (١٤٠١ ما يترُكُ .

١٤٧٥ – ولا يكونُ عماقالَ أَعْنَى منه بما خالفه ، حتى يَعرفَ فضلَ ما يصيرُ إليه عَلَى ما يترك ، إن شاء الله .

المعرفة بين كان عالمًا بما وصفنا بالحفظ لا بحقيقة المعرفة بين المعرفة بين المعرفة بين المعرفة بين المعرفة بين المعالى المعالى

١٤٧٨ – وكذلك لوكان حافظًا مُقَصِّرَ العقلِ ، أو مُقصِّرًا عن علم لسانِ العرب - : لم يكن له أن يقيس ، من قبِلِ نقص عقله (١) عن الآلةِ التي يجوزُ بها القياسُ .

١٤٧٩ - أولا تقولُ ( ) يَسَعُ هذا \_ واللهُ أعلمُ \_ أن يقولَ أَبَدًا إِلاَّ اتَّبَا كَا ، لا قياسًا ( ) .

 <sup>(</sup>۱) ق ابن جاعة و س و ع دويترك ومو مخالف للاصل .

<sup>(</sup>٢) هنا في النسخ المطبوعة زيادة « قال الثانمي » .

<sup>(</sup>٣) في ب ﴿ لأنه ، وهو مخالف للأصل .

 <sup>(</sup>٤) في النسخ المطبوعة • تفصير عقله » وهو مخالف للأصل وابن جاعة .

<sup>(</sup>٥) في ابن جاعة و فلا تقول ، وفي س د فلا تقول ، وفي ع د فلا يقول ، وكلها مخالف للاصل ، والأخيرتان خطأ أيضا .

 <sup>(</sup>٦) الثانعي يأبي التقليد وينفيه ، ولذلك تراه يفول لمن حفظ وكان مقصر العقل أو غير
متمكن من لسان العرب أنه يتبع ماعرف من العلم ويمنعه أن يفيس ، ولكنه لم يجز له
أن يكون مقلماً .

ا ۱۶۸۱ - قبل له إن شاء الله : كلُّ حكم لله أو لرسوله وُحِدَتْ عليهِ دِلالَةٌ فيه أو في غيرِه من أحكام الله أو رسولِه بأنه حُكم به لمنى من المعانى، فنزلت نازلة ليس فيها نص حُكم - : حُكم فيها (٢) حُكم النازلة الحكوم فيها ، إذا كانت في معناها .

١٤٨٢ — والقياسُ وجُوهُ ( ، يَجِمعُها ﴿ القِياسُ ( ) ، ويَتَفَرَّقُ

= ولذاك قال في اختلاف الحديث (س ١٤٨ – ١٤٩): ﴿ وَالْعَلَمُ مِن وَجَهِينَ :

إِنَّبَاعُ وَاسْتَنِبَاطُ ، وَالْاَنِّبَاعُ اتّبَاعُ كَتَابِ ، فَإِن لَمْ يَكُن فَسَنَةٌ ، فَإِن لَمْ يَكُن فَقِياسٌ عَلَى عَكَن فَقِولُ عَامَّةً مِن سَلِفِنا لَا نعلُم له مُخَالْفاً ، فإن لم يكن فقياسٌ على كتاب الله عز وجل ، فإن لم يكن فقياسٌ على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإن لم يكن فقياسٌ على قولِ عامَّة سَلِفِنا لا مُخالفَ له . ولا عجوز القولُ إلا بالقياس ، و إذا قاسَ مَن له القياسُ فاختلفُوا .. : وسِم كُلا أَن يقولَ بمبلغ اجتهادِه ، ولم يسمه اتباعُ غيرِه فيا أدًى إليه اجتهادُه عَلَافه » .

<sup>(</sup>١) هنا في سائر النسخ زيادة « قال الثانعي » .

 <sup>(</sup>٢) د تفيس » بناء المخاطب واضحة النقط فى الموضعين فى الأصل ، وفى ابن جاعة نقطت
 الأولى بالنون ولم تنقط الثانية .

 <sup>(</sup>٣) في ابن جاعة و ج د يحكم فيها، وهو مخالف للاصل .

<sup>(</sup>٤) في النسخ المطبوعة « والقياسُ وجوه » وفي ابن جماعة « والتمياس من وجوم » وكلاها مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٥) في سائر النسخ د يجمعها اسم الفياس ، وكلة « اسم ، ليست من الأصل ، ولكنها كتبت فيه بين السطور بخط آخر .

بها(۱) ابتداء قياس كلِّ واحِدٍ منهما ، أو مصدرُه ، أوهماَ ، وبَعْضُهما(۱) أوضعُ من بعضٍ .

الله عن القياس أن يُحَرِّمَ الله في كتابه أويُحَرَّمَ الله في كتابه أويُحَرَّمَ الله في كتابه أويُحَرَّمَ الله في الله أن الله أن الله أن الله أن الله أن الله في التحريم أو أكثر ، بفضل الكثرة على القِلَة .

١٤٨٤ - وكذلك إذا تُعِدَ<sup>(٥)</sup> على يسيرٍ من الطاعة كان ما هو أكثرُ منها أولَى أن يُحمدَ عليه .

١٤٨٥ - وكذلك إذا أباح كثير شيء كان الأقل منه أولى أن يكون مباحًا.

۱٤٨٦ - (<sup>(۱)</sup> فإن قال: فاذكر <sup>(۱)</sup> مِن كل واحدٍ من هذا شيئاً سُمَّنُ لنا مَا فِي مَمِناه <sup>(۱)</sup> ؟

<sup>(</sup>١) في س و ع دفيها » بدل دبها » وهو غالف للأصل .

 <sup>(</sup>٣) في ابن جاعة و ب د وبضما ، وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٣) في سائر النسخ « رسوله » وما هنا هو الذي في الأصل .

 <sup>(</sup>٤) في ابن جاعة و س و ع د لفضل ، وهو غالف للأصل .

<sup>(</sup>٥) ضط في الأصل ونسخة ابن جماعة بضم الحاء ، على البناء لما لم يسم فاعله .

<sup>(</sup>٦) فى سد قال الشافعي رحمه الله تمالى : فإن قال قائل » وهو زيادة عما في الاصل وباقي النسخ .

<sup>(</sup>٧) في س زيادة « لنا » وليست في الأصل ولا غبره .

<sup>(</sup>A) في ابن جاعة و س و ع «مثل مناه» وكلة «مثل» ليست في الأمسل ، ولكنها كتبت فيه بين السطور بخط غالف .

الله عَرَّم من المؤمن دَمَه وماله ، وأنَّ الله عَرَّم من المؤمن دَمَه وماله ، وأن يُظنَّ به إلاَّ خيراً (١) » .

١٤٨٨ - فإذا حَرَّمَ أَن يُظَنَّ (٢) بِهِ ظنًا مِخَالِفًا للخيرِ يُظْهِرُ ه (٢) - والمُعْرِ مُثَالًا عَالِفًا للخيرِ يُظْهِرُ ه (١٤٨٠ - كان ما هو أ كثر من الظرئ المُظْهَرِ ظَنَّالًا من التصريح له

(۱) « يظن » ضبط في الأصل بضم الياء على البناء لما لم يسم قاعله ، و يكون الجار والمجرور وهو « به » فائبالفاعل وهذا جائز على مذهب الكوفيين وغيره ، واستدلوا له بقراءة شببة وأبي جغر وعاصم في راية عنه في الآية (١٤) من سورة الجائية : وليجزى قوماً بما كانوا يكسبون . وانظر شروح الألفية في باب فأب الفاعل . قال أبوحيان في البحر ( ج ٨ ص ٤٥) : « وفيه حبة لمن أجاز بناء النسل للمفمول على أن يقام المجرور ، وهو [بما] وينصب المفمول به الصريح ، وهو [قوماً] ونظيره : ضرب بسوط زيداً ، ولا يجيز ذلك الجمهور » . وانظر أيضا تفسير الطبري ( ج ٢ ص ١٢٥) . وهذا الحديث الطبري ( ج ٥ ص ١٢٥) . وهذا الحديث بهذا اللفظ لم يذكر الشافي إسناده ، ولم أجده بعد كثرة البحث ، ومعناه صحيح وارد في أحاديث كثيرة .

 (٢) وهذه ضبطت أيضا في الأصل بقط الياء التحتية وضبة فوقها ، ويفتحة فوق الطاء وشدة فوق النون . ولم تنقط ولم تضبط في نسخة ابن جاعة . وفي النسخ المطبوعة « نظن » .

(٣) «يظهره» واشحة فى الأصل بنقطتين تحت الباء وبالهاء فى آخرها . ولم تنقط الباء فى ابن جاعة وكشطت الهاء ، وموضع كشطها ظاهر ، وفى ث « نظهره » وكلاهما خالف للأصل وغير واضح المنى والصحيح مافى الأصل ، والضميرالفاعل فى «يظهره» عائد على الظان » . يسنى : حرم الله علينا أن نظر بالمؤمن ظنا نظهره له فيشمر به إذا كان هذا الظن مخالفا للخير .

(3) بحاشية ما مانصه: «قوله ظنا ، كذا في جميع النسخ ، وانظر أين موقعه من السكلام ، وما إعرابه ? ولعله من زيادة النساخ ، فتأمل ، كتبه مصححه » !! والسكلام صحيح واضح جدا ، فقوله « المظهر » اسم مفعول بفتح الهاء كما ضبط في الأصل ، وهو صفة لقوله « الظن » وقوله « ظنا » حال ، يسنى : أن الظن المخالف المخبر الذي أظهره الظان المعظنون به حال كونه ظنا فقط ... : حرام ، فالتصريح له بقول غير الحق أشد حرمة ، لكون الإساءة فيه إلى المؤمن أشد من الاساءة إليه باظهار الظن المخالف المخبر .

بقولِ<sup>(۱)</sup> غيرِ الحق أولَى أن يُحَرَّم ، ثم كيف ما<sup>(۱)</sup>زيد في ذلك كان أَحْرَمَ .

١٤٨٩ '— قال الله'<sup>(٢)</sup> : ﴿ فَنَ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ <sup>(١)</sup> خَيْرًا بَرَهُ. ومَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ<sup>(٥)</sup> ﴾ .

العير من الخير الماهو أكثر المن مِثقالِ ذرة من الخير المعرفة من الخير المؤدن المراهو أكثر المراهو ال

ا ١٤٩١ - وأباحَ لنا دماء أهلِ الكفرِ المقاتِلين غيرِ المُعاهَدِينَ وأُموالَهُم ( ) مُ يُحْظُرُ ( ) علينا منها شيئًا أَذْ كُرُّهُ ، فكان ما نِلْنَا منها شيئًا أَذْ كُرُّهُ ، فكان ما نِلْنَا منها من أموالهم دونَ كُلُها ـ : أولى أن من أموالهم دونَ كُلُها ـ : أولى أن يكونَ مباحًا .

١٤٩٢ - وقد (١٠٠ يمتنعُ بعضُ أهل العسلمِ من أنْ يُسَمَّى

<sup>(</sup>١) في من و عج « بقوله » وهو خطأ ومخالف للأصل ونسخة ابن جماعة .

<sup>(</sup>٢) هكذا رسمت في الأصل وابن جاعة .

<sup>(</sup>٣) فى سائر النسخ « وقال الله » والواو ليدت فى الأصل .

<sup>(</sup>٤) في الأصل إلى هنا ، ثم قال « الآية » .

<sup>(</sup>۵) سورة الزلزلة (۷ و ۸) .

<sup>(</sup>٦) فى س فى الموضعين « أكبر » وهو مخالف للأصل واين جاعة .

 <sup>(</sup>Y) في س « في نلأتم أعظم » بالتقديم والتأخير ، وهو مخالف لهما أيضا .

 <sup>(</sup>A) فى - « وأباح أموالهم » والزيادة ليست نيهما .

 <sup>(</sup>٩) فى النسخ المطبوعة د ولم يحظر ، والواو ليست فى الأصل ، وزيدت فى نسخة ابن جاعة
 تحت السطر .

<sup>(</sup>١٠) هنأ في س و ج زيادة « قال الفاضي » .

هذا « قياساً » ، ويقولُ : هذا معنى ما أحلَّ اللهُ وَحَرَّمَ ، وَحَمِدَ وَذَمَّ ، لأَنهُ وَحَرَّمَ ، وَحَمِدَ وَذَمَّ ، لأَنه داخلُ في جلتِهِ ، فهو بمينه (۱) ، لاقياس (۲) على غيره ِ .

١٤٩٣ — ويقولُ مثلَ هذا القول في غيرِ هذا ، مما كان في معنى الحلال فأُحِلُ ، والحرام فَحُرْمَ .

۱٤٩٤ -- ("ويمتنعُ أن يُستى « القياسَ (") » إلاَّ ماكان يحتملُ أن يُستى « القياسَ (") » إلاَّ ماكان يحتملُ أن يُستى عنلفين ، أن يُستَملُ أن يقيسَه على أحدِهما دونَ الآخَر .

النص من أهل العلم : ماعدا النص من أهل العلم : ماعدا النص من الكتاب أو السنة (١٤٥٠ في معناه فهو قياس ، والله أعلم .

(١) في سائر النسخ و فهو هو بينه » وكلة « هو » الثانية ليست في الأصل ، وزيدت فيه بخط آخر بين السطور ،

(۲) فى ابن جاعة و س و ع « لاتياساً » وهو مخالف للأسل .

(٣) هنا في ابن جاعة زيادة • قال » وهي مزادة في الأصل بين السطور بخط آخر ، وفي النسخ للطبوعة زيادة • قال النافي » .

- (٤) رسم فى الأصل « يسيا » بالألف ، فلذلك ضبطناه بالبناء لما لم يسم فاعله ، ويكون نائب الفاعل محذوفا ، و « الفياس » مفعول ثمان . وقد ضرب بضهم على السكلمة في الأصل وكتبها بالياء ، وبذلك ثبت في سائر النسخ ، وعليها فتحتمل الفراءة بالبناء الفاعل ، كالتي قبلها في الفقرة (١٤٩٢) .
  - (٥) في النسخ الطبوعة « ما » مون الباء ، وهي ثابتة في الأصل وابن جاعة .
- (٦) وهذا شاهد آخر لاستسال الثانى الله «كان منصوبا» إذا تأخر بعدا لجار" والمجرور ،
   كا منى مراراً . وهو ثابت بالنصب فى الأسل وفى سائر النسخ .
- (٧) فى سائر النسخ « إلى » وهو مخالف للأصل ، وقد ضرب بَسْضهم على حرف «على» وكتب فوقه « إلى » محمط آخر ، والثافى يتفنن فى استعمال الحروف بعضها بدلا من بعض ، والمدنى واضح .
  - (A) فى « والسنة » وهو مخالف للأبمل .
- (٩) فى النسخ المطبوعة « وكان » والذى فى الأصل ونسخة ابن جماعة بالفاء ، ثم تصرف الفارتون فيهما ، فغيروا الفاء إلى الواو ، وأثر التغيير واضح ، وهملة الفاء باقية فى الأصل .

۱٤٩٦ – (۱) فإن قال قائل: فاذكر من وجوهِ القياسِ مايدلُّ على اختلافه في البيانِ والأسبابِ، والحجة فيه، سوى هذا الأولِ، الذي تدركُ<sup>(۲)</sup> العامَّةُ عِلمَه ؟

َ ١٤٩٨ - وقال َ ﴿ وَإِن أَرَدَتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا ﴿ أَوْ لَاَدَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلِيكُ ۚ إِذَا سَلَمْتُمُ مَّا آتَيْتُمْ ۚ بِالْمَوْوِفِ ( ) ﴾

۱٤۹۹ — فأمرَ رسولُ الله هندَ بنتَ (۲) عَتْبَةَ أَن تَأْخَذَ مِن مال زوجِها أَبِي سفيانَ ما يكفيها وولدَها \_ وَهُم ولدُه \_ بالمَرْوف، بغيرِ أَمره(۸)

١٥٠٠ - قال: فدلَّ كتابُ اللهِ وسنةُ نبيه أنَّ عَلَى الوالِدِ (١)

#### رضاع وادم ونفقتهم صِفارًا.

<sup>(</sup>۱) هنا فی س و ع زیادة « قال الشافسی » .

<sup>(</sup>٢) في ب و ج د يدرك ، وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٣) في الأصل إلى هنا ، ثم قال « الآية » .

<sup>(</sup>٤) سورة البّرة ( ۲۳۳ ) .

<sup>(</sup>٥) في الأصل إلى هنا ، ثم قال د الآية ، .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة ( ٣٣٣ ) .

 <sup>(</sup>٧) فى ابن جماعة « هنداً بنت » بصرف «هند» وهو جائز ، وبجوز منه كما فى الأصل ،
 وقد زاد بضهم فيه ألفاً بعد الدال . وفى س و ع « هند ابنة » .

 <sup>(</sup>A) هذا ملخس من حديث صحيح ، رواه الثانبي في الأم باسنادين عن عائشة (ج ه س ٧٧ – ٧٨) ورواه الجماعة إلا الترمذي ، كما في المنتق ( رقم ٣٨٧١ ) ونيل الأوطار (ج ٧ س ١٣٩١ ) .

 <sup>(</sup>٩) فى النبخ الطّبوعة « على أن على الوالد » وحرف « على » الأول ليس فى الأصل ،
 وهو فى ابن جاعة ، وضرب عليه بالحرة وكتب نوقه «صح» ، وحذنه جائز صحيح .

الحالِ التي لا يُشنِي الولدُ فيها نفسَه ، فقلتُ أَنَّ على صلاحِه (") في الحالِ التي لا يُشنِي الولدُ فيها نفسَه ، فقلتُ أنَّ : إذا بلغ الأبُ ألاً يُشنِي نفسَه بَكِسبٍ ولا مال فعلى ولدِه صلاحُه (٥) في نفقته وكُينُو آيه ، فياساً على الولد .

١٥٠٣ – وقَضَى رسولُ الله في عبدٍ دُلِّسَ للمبتاع ِ فيه بعيبٍ

144

<sup>·(</sup>۱) هنا فی س و ع زیادة « قال الشانسی » .

<sup>(</sup>٢) في ابن جماعة « فكأن الولد » بهمزة فوق الألف وشدة قوق النون ، وهو خطأ .

<sup>(</sup>٣) فى أبن جماعة « مجبر » وفى ج « يجبر » وكلاما خطأ ومخالف للاصل . وفى النسخ المطبوعة «إصلاح» بالألف فيأول الكلمة ، وليست فيالأصل ، واستعمال «الصلاح» في معنى « الإصلاح » جائز كثير .

 <sup>(</sup>٤) في سائر النسخ «فقلنا» وهو مخالف للأصل .

 <sup>(</sup>٥) في سبر إصلاحه » وهو مخالف للاصل.

<sup>(</sup>٦) فى سائر النسخ دالوالد » وهو مخالف للاصل ، وقد زاد بعضهم فيه ألفاً فوق الواو ، ويظهر أنه زعمه تصحيحا ، ولسكن المنى صحيح على الأصل ، لأنه يريد : أن الولد إذا كان لايموز له أن يضيع ولده الذى هو فرع منه ، فكفك لايجوز له أن يضيع والده الذى هو أصله .

 <sup>(</sup>٧) في ابن جاعة و ع د إذا ، وهو خطأ وغالف للاصل ، ثان هذا تعليل لاشرط .

فَعَلَهُرَ عليه بعد ما استغلّه أن المبتاع ردّه بالعيب، وله حبس الغلّة بضمانِة العبد (١) .

المنتقبة وصوفها وأولادها ، وولد الجارية ، وكُلِّ ماحَدَثَ في ملك المنتقبي وخدمتها .

منا بعض أصمابنا وغير مُمْ في هذا. المنا بعض أصمابنا وغير مُمْ في هذا. المحاب ا

<sup>(</sup>۱) أى بأن المشترى كان ضامنا السبد إذا حلك قبل رده ، فالضمير في « ضماه » ضمير الفاعل ، و «السبد» مضول . وفي النسخ للطبوعة «بشمانة السبد» وهو خطأ . وهذا الحديث « الحراج بالضمان » وقد رواه فيا مضى ( برقم ۱۲۳۲ ) وتسكلمنا عليه هناك .

 <sup>(</sup>۲) في ابن جاعة و س و ع د قال الشانسي ، والزيادة ليست في الأصل .

 <sup>(</sup>٣) في سائر النيخ « والمنافع » وما هنا هو الذي في الأصل ، ثم ضرب عليه بعشهم
 وكتب فوته بخط آخر « والمنافع » والمنى في الأصل صيح .

<sup>(</sup>٤) في ابن جاعة و س و ج ﴿ النَّمْ ، بعل ﴿ المَاشِيةِ ، وهو غالف للأصل .

ولهُ الجاريةِ ، لأنَّ كلَّ هذا \_ من الماشيةِ والجاريةِ والنخلِ والخراجِ \_ : ليس بشيء من العبدِ (١)

السيِّدِ منهما مفترق (٥٠٠ م قال: بلى ، ولكب يتفرقانِ (٥٠ فى أن ماوصَل إلى السيِّدِ منهما مفترق (٥٠٠ م قَرُ النَّخل (٥٠ منها ، وولدُ الجارية والماشية منها ، وكسبُ الغلام ِ ليس منه ، إنما هو شيء تَحَرَّف (٥٠ فيه فاكتسبَه .

<sup>(</sup>١) هنا في س زيادة « والمر من الفجر والولد من الجارية » ولا أدرى من أين أتى بها ناسنتها أو مصححها ، وليست في شيء من النسخ !!

 <sup>(</sup>۲) هنا في النسخ المطبوعة زيادة « قال الشافعي » .

 <sup>(</sup>٣) فى ر و ع « لم يقع » بالتحتية ، وهى منقوطة فى الأصل بالثناة الفوقية ، ولم تنقط
 فى ابن جاعة .

 <sup>(</sup>٤) فى - « فترقان » وهو مخالف للاصل وسائر النسخ .

<sup>(</sup>٥) في س « يفترق » وهو مخالف للأصل وسائر النسخ .

 <sup>(</sup>٦) د تمر » منقوطة فى الأصل بالثناة ، ولم تقط فى ابن جاعة . وفيها وفى س و ج
 « النخلة » واقدى فى الأصل « النخل » ثم ضرب عليها بعضهم وكتب فوقها « النخلة » .

<sup>(</sup>٧) في ج « يحترف » وهو مخالف للأصل وسائر النسخ . و « تحرف » يمعني احترف استمال طريف ، لم أحده في من من مناجم اللغة ، وكذلك مصدره « التعرف» الآني في الفقرة التالية . وإيما المذكور في الماجم « حرف لأهله واحترف : كسب ، والاسم الحرفة ج واحتال » قال في المبيار: «حرف المياله حرفا ، كضرب : كسب ، والاسم الحرفة ج حرف ، كسدرة حرف ، كنونة وغرف ، كاحترف على اقتمل ، والاسم الحرفة ج حرف ، كسدرة وسدر » . فيستفاد من استعمال الشافعي فائدة زائدة ، أن « تحرف تحرف ، يأتي في مني الاكتساب ، وكم الشافعي من فوائد نوادر .

١٥٠٩ - ("فقلتُ له : أرأيتَ إِنْ عارضك معارضٌ بمثل حجَّتِك فقال : قضى النبيُّ أنَّ الخراجَ بالضمان ، والخراجُ لا يكونُ إلاً بما وصفتَ من التَّحَرُّفِ ، وذلك يَشفَله عن خدمة مولاه ، فيأخُذُ له بالخراج العوض من الخدمة ومن نفقته على مملوكه ، فإن " وُهِبَتْ له هبة فالهبة " لا تشفله عن شيء - : لم تكن له الكِه الآخِر ، ورُدَّتْ إلى الأوَّل ؟

۱۰۱۰ - قال: لا ، بل تكونُ للآخِر الذي وُهبت له وهو في ملكه.

١٥١١ - قلتُ: هذا ليس بخراج ، هذا من وجه غير الخراج.

١٥١٢ — قال : وَ إِنْ (٥) ، فليس من العبدِ .

١٥١٣ – قلت الله يُفارِق ١٥١٣ مني الحراج ، لانه من

#### غير وجهِ الخراج؟

<sup>(</sup>١) هنا في س زيادة « قال » وفي س و ع « قال الشانسي » .

<sup>(</sup>٢) في سـ « وإن » وهو مخالف للأصل ، وغير جيد في للمني ، والوجه الفاء .

 <sup>(</sup>٣) في س د والمية ، وهو خالف للاصل .

<sup>(</sup>٤) فى س و ج « لم يكن، وهو مخالف للأصل ونسخة ابن جاعة ، وقد وضع بضهم فى الأمسل خطتين تحت التاء لتقرأ ياء ، وهو خطأ ، لأن الضبير ليس عائداً على « شىء » بل هو عائد على « الهبة » .

<sup>(</sup>٥) في سائر النسخ د وإن كان ، وكلة دكان ، ليست في الأصل ، ولكنها مكتوة فيه بين السطور بخط آخر ، وهي محذوفة مقدرة ، وهذا من السكلام القصيح العالى .

<sup>(</sup>٦) في س و ع زيادة « له » وليست في الأســـل ، وكتبت في ابن جاعة ثم ضرب علمها بالحرة .

 <sup>(</sup>٧) في م د مفارق ، وهو مخالف للأصل وابن جاعة .

۱۰۱۶ - قال: وإن كان من غيرِ وجهِ الحراج ، فهو حادث في ملك المشترى .

المُشترى ، والمُرة إذا بايَنَتِ النخلة فليست من النخلة ، قد المُنتاعُ المُرةُ والنّتاعُ النخلة ، قد النخلة أباعُ المُرةُ ولا تنبعها المُرةُ ، وكذلك نِتاجُ النخلة أولا تنبعها المُرةُ ، وكذلك نِتاجُ الماشية . والحراجُ أولَى أن يُرَدَّ مع العبد ، لأنه قد يُتَكلّفُ فيسه ما تبعه من عمر النخلة ، لو جازأن يُردَّ واحدُ منهما (٥)

١٥١٦ (٢٥ وقال بعض أصمابنا بقولنا في الحمراج ووطه الثيب وثمر النخل، وخالفنا في وَلَدِ الجارية .

<sup>(</sup>١) « النتاج » بكسر النون الاسم ، وأما المصدر فبتنحها .

<sup>(</sup>٢) فى س و ع « فهو حادث » وكلة « فهو » ليست فى الأصل ، وكتبت فى ابن جَاعة وضرب عليها بالحرة .

<sup>(</sup>٣) في م « وقد » وهو مخالف للأصل

<sup>(</sup>٤) فى النسخ للطبوعة « يتبه » وهو مخالف للأصل . ويظهر أن نسخة ابن جاعة كانتكالأصل ، ثم كشطت السكلمة وكتب بعلماً « يتبه » وموضع السكشط بين .

<sup>(</sup>o) في النسخ الطَّبُوعة «واحدا » وهو مخالف اللاصل ، بَل صَبطت في أبنجاعة بالرفع .

<sup>(</sup>٣) هنا في سأثر النسخ زيادة « قال الشافعي » .

<sup>(</sup>٧) هنا في سائر النسخ زيادة « قال الشاضي » وزيد في الأصل بين السطور « قال » .

<sup>(</sup>A) في النسخ المطبوعة « ولا يكون » . وألف « أو » ثابتة في الأصل وضرب عليهما بعض فارثيه ، وكذلك كانت في ابن جاعة ، ثم كفطت ووضع على الواو « صح » . وكل هذا عبث وخطأ ، عن عدم فهم السكلام ، لأن العافى ينفس على مخالفه رأيه فيقول له : إن ولد الجارية الحادث في ملك للشترى سواء هو وغيره ، في أنه لايرد مع الجارية بالحيب ، ولا يستقيم في الهياس غيره ، وإن لم تبلم بهذا لزم على قواك أنه لايكون المشترى شئ إلا الحراج والحدمة .

<sup>(</sup>٩) في س و ج دفي شيء ، وهمو خطأ ومخالف للأصل.

إِلاَّ الحَراجُ والحَدمةُ ، ولا يكونُ له ما وُهبَ للمبدِ ، ولا ما الْتَقَطَ ، ولا غيرُ ذلك من شيء أفادَه من كَنْ ولا غيرِه ، إلا الحراجُ والحَدمةُ ، ولا عُرُ النخلِ (١٠) ، ولا لبنُ الماشية (٣) ولا غيرُ ذلك ، لأن هذا ليس بخراج .
النخلِ (١٠) ، ولا لبنُ الماشية (٣) ولا غيرُ ذلك ، لأن هذا ليس بخراج .
١٤٠ - (٣) و نَعَى رسولُ الله عن النعبِ بالنعب (١٠) ، والتمر بالتمير بالشمير بالشمير . : إلاَّ مِثلاً عَثَل ، يَدًا يبد (٥) .
التمر ، والبُرُّ بالبرُّ ، والشمير بالشمير بالشمير . : إلاَّ مِثلاً عَثَل ، يَدًا يبد (٥) .
١٥١٩ - فلما خَرَجُ (١٠ رسولُ الله في هذه الأصنافِ الما كولَة التي شَيَحُّ الناسُ عليها حتى باعوها كيلاً . : عمنين (٣) : أحدُهما أن يُباعَ التي شَيَحُّ الناسُ عليها حتى باعوها كيلاً . : عمنين (٣) : أحدُهما أن يُباعَ

(١) في س « ولا يكون له ثمر النخل » والزيادة ليست في الأصل .

<sup>(</sup>٢) في سائر النسخ « ولا ابن الشاة » والذي في الأصل « للسائسية » ثم ضرب عليها بعضهم وكتب فوقها بخط آخر « الشاة » .

 <sup>(</sup>٣) هنا في سائر النسخ زيادة « قاله الشانعي » وزيد في الأصل بين السملور « قال »
 بخط آخر .

<sup>(</sup>٤) هنا فى س و ج زيادة « والنشة بالنشة » وهذه الزيادة وإن كانت سروفة فى الأحاديث إلا أنها ليست فى الأصل فى هذا للوضع ، وفى نسخة ابن جاعة .

<sup>(</sup>٥) هذا المنى وارد فى أحاديث كثيرة ، مها حديث أبى سعيد الحدرى، وقد روى الشافى بعضه فيا مضى ( رقم ٧٥٨ ) وانظر الأم ( ج ٣ ص ١٢ ) والمنتقى ( رقم ٢٨٩٠ ــ ٢٩٠٠ ) .

<sup>(</sup>١) دخرج ، بالخاء المجمة والراء والجيم ، من الحروج ، وهذا المنى مجاز طريف ، فإن النسل لايمدى بنفسه ، وإنما يعدى بالحرف أو المحزة أو التضيف ، تقالوا فيه من الحجاز : ﴿ خَرَّحَ فَلانُ عَلَم : إذا جعلة ضُروبًا يخالف بعضًا به كا هو نس السان ، وكا نس الزعفرى في الأساس على أنه مجاز ، فيظهر لى أن التافيي استعمل نفن الحجاز ، ولكن بعدية الفيل بالحرف لابالتضيف ، وهذا توجيه جيد عندى ، وسيأتي المفافي استعمال هذا الحجاز ، لكن بعدية الفيل بالمجزة ( رقم عندى ، ويظهر أن بعن قارئي الأصل ظن الكلمة غلطا ، لم يدرك وجيهها ، فنبث في الجم ليجله ميا ، م كتب هو أو غيره فوقها « حرم » و فلك ثبت في سائر النسخ ، واخترنا إثبات ماني الأصل .

 <sup>(</sup>٧) قوله « مسين » مسلق قوله « خرج » . وفى س « لمسين » وهو مثالف للأصل .

منها شيء بمثله أحدُها نقذ والآخَرُ دَنْ ، والثانى : أن يُزَادَ<sup>(١)</sup> في واحدٍ منهما شيء على مثله يدًا يبدٍ \_ : كَانَ<sup>(١)</sup> ما كَانَ في ممناها<sup>(١)</sup> عرمًا فياسًا عليها .

الله كروغيره، مما يؤكل ويُشرب ويُباع موزوناً . لأَنِّى وجدتُها على الله والشروبُ في معنى الناس ألم الله والله وال

١٥٢١ ـــ (٧) فإن قال قائلُ : أُفيحتملُ ماييع مَوزُونًا أَن يُقاسَ

<sup>(</sup>۱) في سائر النسخ « يزداد » وهو مخالف للأصل ، وقد كتب بعضهم في الأمسل دالا فوق الزاي قبل الألف .

<sup>(</sup>٢) قوله د كان ، الح جواب د الما ، في قوله د فلما خرج رسول الله ، الح .

 <sup>(</sup>٣) في ت « يمناما » وهو بخالف للأصل .

<sup>(</sup>٤) يمنى : وإما توت وغذاء سماً ، و « النوت » مايمسك الرمق ، و « الغذاء » مايكون به عماء الجسم وقوامه ، من الطعام والفيراب والمبن . والفرق بين المعنين دقيق .

 <sup>(</sup>٥) في س « أو في منى السكيل » . وفي ابن جاعة و س و ج « أو في مثل منى السكيل » . وكلة «مثل» ليست في الأصل ، وألف « أو » مزادة في الأصل ، وظاهم أثما ليست منه .

<sup>(</sup>۲) فی س د تقدیم الزیت » طی د السمن » وهو مخالف اللامسسل . و د السمن » معروف ، وهو عربی نصیح ، جمه « اُسمُن » و « اُسمُون » و « اُسمُنان »

ويظن الجهلة من الكاتبين في عصرنا أنها ليست عربية ، فيسمونه « السلي » ! ! (٧) هنا في سائر النسخ زيادة « يال الفاضي » .

على الوزنِ من الذهب والوَرِقِ، فيكونَ الوزنُ بالوزنِ أولى بأن من الوزنِ بالكيل ؟ من الوزنِ بالكيل ؟

١٥٢٣ — فإن قال: يَجيزُ هُ (١) عـا أجازه به المسلمون (١).

<sup>(</sup>١) في ابن جماعة و سـ و ج « أن يقاس » والباء ثابتة في الأصل ، وفي ــ زيادة « عليه » وليست في الأصل .

<sup>(</sup>٣) في سائر النسخ ه قبل له إن شا، الله » وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٣) في سائر النسخ « فـكنت » بالفاء ، وهي في الأصل بالواو .

<sup>(2)</sup> فى النسخ المطبوعة د لسكان ، وهو خطأ ومخالف للأصل وابن جماعة ، بل اللام هنا تبطل المنى وتغضف ، إذ لوكان باللام لقال : لسكان لا يجوز الح ، لأن شراء السمن والسل بالنقد إلى أجل جائز ، والشاعى يريد الرد على قباس الوزن بالوزن هنا ، فهو يسأل مناظره : أكان يجيز بيم السمن والعسل بالنقد إلى أجل وهما موزونان ، إذا على عالمراهم والدنانير ؟

<sup>(</sup>٥) « يشترى » كتبت فى الأصل « يشترا » بالألف وعلى الياء فى أولها ضمة ، توكيداً لفراءتها على البناء لما لم يسم فاعله ، ويكون فائب الفاعل الجار والمجرور ، كما بضى مثله فى رقم ( ١٤٨٧ ) .

 <sup>(</sup>٦) « تجيزه » منفوط في الأصل بالتاء الفوقية والياء التحتية ، ليقرأ بالخطاب والغيبة ،
 وفي سائر النمخ « نجيزه » بالنون .

 <sup>(</sup>٧) هنا بحاشية الأصل « بلنم سماعا » .

الله على ال

١٥٢٦ - قلتُ : نمم ، لا أُفَرَّقُ بينه في شيء بحالٍ .

۱۰۲۷ ــ قال<sup>۲۷</sup> : أفلا يجوزُ<sup>۲۷</sup> أن تَشْتَرِي َ<sup>۱۸</sup> مُدَّ حنطة ٍ<sup>۲۱</sup> تقداً بثلاثة ِ أَرْطَالِ زَيْتِ <sup>۲۱</sup> إلى أَجَلِ .

<sup>(</sup>١) في سائر النسخ زيادة « له » وليست في الأصل .

<sup>(</sup>٢) في س و ج « ولو كان » والواو ليست في الأصل ، وكانت في نسخة ابن جاعة وكشطت، وموضع الكشط ظاهر .

<sup>(</sup>٣) ديباع، واضمه في الأصل ، ثم عبث بها عابث لتمرأ «ينبايم» . واضطربت النسخ، فني ابن جاعة و ... «ينبايم» وفي س و ج « يبتاع أبدأ » وكله مخالف للأصل ، وكلة « أبدأ » ليست فيه ، وكتبت في ابن جاعة وضرب عليها بالحرة .

<sup>(</sup>٤) في س و ج زيادة دله، وهي مزادة في الأصل بين السطور ، وزيادتها خطأ .

<sup>(</sup>o) في س و ج زيادة ٍ « قائل » وليست في الأسل ، وهي في ابن جاعة ملفاة بالحرة .

<sup>(</sup>٦) في سائر النسخ 'ه فان قال ، وكلة « فان » مزادة في الأصل فوق السطر .

<sup>(</sup>٧) في ابن جاعة و س"و ج « فلا يجوز » بحذف همزة الاسستفهام ، وهي ثابتة في الأصل .

 <sup>(</sup>A) فى ابن جاعة د شترا » بدون تقط أولها وبالألف فى آخرها ، كأنه بناء للمجهول .
 وما هنا هو الذى فى الأصل .

 <sup>(</sup>٩) في سائر النسخ « بمد حنطة تقدا ثلاثة » وما هنا هو الذي في الأصل ، وإن عبث فيه
 بمن تارثيه .

<sup>(</sup>١٠) في س دزيما ، وهو مخالف للاصل .

١٥٢٩ – حَكُمُ المَّاكُولِ المَكيلِ حَكُمُ المَّاكُولِ المُوزُونِ . ١٥٣٠ – قال<sup>(٧)</sup>: فما تقولُ في الدنانير والدراهيمَ !

المَّاكُولَ عليها ، لأنه ليس في معناها ، والمَّاكُولُ المُكيلُ محرَّمُ في الفسها ، لا يُقاسُ شيء من المَّاكُولُ المُكيلُ محرَّمُ في نفسيه ، ويقاسُ به ما في معناه من المكيلِ والموزونِ عليه ، لأنه في معناه .

۱۰۳۲ - ("فإن قال: فافَرُق بين الدنانير والدرام ؟ سره ۱ - قلت : لم أعلم (ن) مخالفاً من أهل العلم في إجازة أن يُشتَرَى بالدنانير والدرام الطمامُ المكيلُ والموزونُ إلى أَجَل ، وذلك لا يحل في الدنانير بالدرام ، وإنى لم أعلم منهم مخالفاً في أنى لو عَلمتُ معْدِنَا فأدَّيْتُ الحق فيها خَرَج منه ، ثم أقامت فضتهُ أو ذَهبُه عندى دهرى (" \_ : كان على في كل سنة أداء زكاتها ، ولو حصدت دهرى (" \_ : كان على في كل سنة أداء زكاتها ، ولو حصدت وهرى (" \_ : كان على في كل سنة أداء زكاتها ، ولو حصدت والم

<sup>(</sup>١) هذه القفرة كلها مزادة بماشية الأصل بخط آخر ، وأتبتناها احتياطا ، لوضوح الإجابة فيها ، وإلا فالفقرة التالية لهـا تصلح وحدها جوابا عن السؤال .

<sup>(</sup>٢) في سائر النسخ « فان قال » والزيادة ليست في الأصل .

<sup>(</sup>٣) منا في النسخ الطبوعة زيادة « قال الشافعي » .

<sup>(</sup>٤) في س و ج د لا أعلم ، وهو مخالف الأصل .

 <sup>(</sup>٥) في مد الايجوز ، وهو عالف الأصل .

<sup>(</sup>٣) عبث في الأمسسل عابث ، فضرب على السكلمة وكتب فوقها «مملت» وهذا سخف غريب!

<sup>(</sup>٧) في س و ج. «دهراً» وهو عالف للأصل، وقد تصرف في السكلمة بعني قارئيه فضرب طي الباء وكتب بجوار الراء ألفا عليها فتحتان ، وهو تصرف غد - ديد .

طمامَ أرضى (١) فأخرجت عُشْرَهُ ثم أقام عندى دَهْرَه (٣) - : لم يكن على فيه زكاة ، وفي أنى لو استَهْلَكتُ لرجلٍ شيئًا قُوَّمَ عَلَى دنانيوَ أو درامَ ، لأنها الأعانُ في كل مالٍ لمسلم (٣) ، إلاَّ الدَّيات .

١٥٣٤ – فإن قال : مكذا(١).

121

مهور \_ قلتُ : فالأشياء تنفرقُ بأقلُّ بما وصفتُ لك .

الله على الله الله الله الله الله أن رسول الله قضى فى جناية الحرّ المسلم على المله أنها في مُغيّ ثلاث سنين ، في كل سنة ثُلثُها ، وبأسنان معلومة .

١٥٣٧ - (٥٠) فدَلُ على معاني (٨) من القياس ، سأَذَكُ منها إِن

شاء الله بعضَ ماتِحضُرُ بي (٩):

<sup>(</sup>١) في ـ د أرض، وهو مخالف للأصل.

 <sup>(</sup>٣) في ـ «دهرا» وهو مخالف للأصل .

 <sup>(</sup>٣) في ابن جاعة د مال للسلم ، وفي ب دمال السلم ، وكلاما عنالف للاصل .

<sup>(</sup>٤) فى النسخ المطبوعة و هذا حكمًا ، وكلة و هذا ، ليست فى الأصل . وقد زادها بعضهم بحاشيته ، وكذك زمنت فى نسخة ابن جاعة وكتب عليها وحه، وما فى الأصل صحيح ، و و حكمًا ، إما مبتدأ وخبره محذوف تقديره : حكمًا خول ، أو نحوه ، وإما خبر والمبتدأ عذوف ، كأنه قال : هذا حكمًا .

<sup>(</sup>o) هنا في سائر النسخ زيادة « قال الشافي » .

<sup>(</sup>٣) كلة « المسلم » ثابتة هنا في الأصل ، ولم تذكر في سائر النسخ .

<sup>(</sup>٧) هنا في سائر النسخ زيادة « قال الشافي » .

<sup>(</sup> ٨ في النسخ الطبوعة « ممال » والياء ثابتة في الأصل وابن جاعة .

 <sup>(</sup>A) في سائر النسخ زيادة « منها » وليست في الأمسل ولكنها مزادة فيه بين السطور بخط آخر .

السلم المراكب المراكب

المعنى المعنى المترقوا فيما دونَ الثلثِ : فقال بعضُ أصحابنا : تمقلُ الماقلةُ الموضِعَةَ (٥) ، وهي نصفُ المُشرِ ، فصاعداً ، ولا تمقلُ مادونَها (٢) .

المُشرِ ولا صفى النُّشرِ ولا تعقلُ نصفَ النُّشرِ ولا تعقلُ مادونَهُ : هل يَستقيمُ القياس على الشُنَّةِ إِلاَّ بأُحدِ وجهين ؟

<sup>(</sup>١) فى النسخ « من جناية عمداً » وضبطت فى ابن جاعة بذلك . وما هنا هو الذى فى الأصل . وزاد بضهم فيه ألفا بعد العال من « عمد » .

<sup>(</sup>٢:) هنا في س و ع زيادة « قال الشافعي » .

 <sup>(</sup>٣) في سائر النسخ و مجتمعين » وهو مخالف للأصل ، وقد حاول بضهم زيادة التاء فيه في السكلمة .

<sup>(</sup>٤) ضرب بضهم على الكلمة فى الأصل وكتب فوقها «جنايته» وبذلك ثبتت في سائر النسخ .

<sup>(</sup>٥) في سائر النسخ: « نقال بعض أصحابنا [ لا ] تعقل العاقلة [ مادوت الثلث ، وقال غيرهم : تعقل العاقلة ] الموضحة » . والزيادات هذه لينت من الأصل ، بل زاد بعضهم كلة « لا » فوق السطر وزاد الباقى بالحاشية . وهذه الزيادة لا داعى إليها ، بل لاموضع لها الآن ، لأن الثول بأنها لاتعقل مادون الثلب سيذكره الشافى فيا يأتى ، في التقرة ( ٠ ه ه ١) وما بعدها . و « الموضحة ، بكسر الضاد : الجرح الذى يبدى وضع العظم ، أى يباضه .

<sup>(</sup>٢) هذا مذهب الأحناف ، الطر الهداية مع فتع القدير (ج ٨ ص ٤١٢) وقد احتجوا للولم مدًا بحديث لا أصل له ( وانظر نصب الراية (ج ٤ ص ٣٩٩) .

<sup>(</sup>V) هنا في ابن جاعة و س و ع زيادة د قال الثانعي ، .

١٥٤٢ - قال: وما هما ؟

العاقلة قلتُ به اتباعا ، في كان دون الدية فني مال الجاني ، ولا تقيس العاقلة قلتُ به اتباعا ، في كان دون الدية فني مال الجاني ، ولا تقيس على الدية غير ها ، لأن الأصل : الجاني (١) أولى أن يغر م (٢) جنايته مِن غير م ، كما يغر مها في غير الخطإ في الجراح ، وقد أوجب الله على عير م ، كما يغر مها في غير الخطإ في الجراح ، وقد أوجب الله على القاتل خطأ دية ورقبة ، فزعمتُ أن الرقبة في ماله ، لأنها من جنايته ، وأخرجتُ الدية مِن هذا المني اتباعا ، وكذلك أتبع في الدية ، وأضرف (١) عيا دونها إلى أن يكون في ماله ، لأنه أولى أن يغر م (١) ما جني من غير م ، وكما أقول في المسح على الخفين : رخصة أسلام على من رسول الله ، ولا (٥) أقيسُ عليه غير م

١٥٤٤ — أو يكونَ القياسُ من وجه ِ ثاني (٢٠٠) . ١٥٤٥ — قال(٢٠٠) : وما هو ؟

<sup>(</sup>١) في سائر النسخ «أن الجانى» وكلمة « أن » مزادة في الأصل بين السطور ، ثم ضرب عليها كاتبها أو غيره ، وحذفها جيد ، إذ المراد حكاية لفظ الأصل الذي يستند إليه النافي في احتجاجه .

<sup>(</sup>٢) دغرم ، من باب د هم .

 <sup>(</sup>٣) في م و فأصرف ، وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٤) في ابن جاعة و س « أولى بنرم » وهو مخالف للأصل .

 <sup>(</sup>٥) في ابن جاعة و ب و چ د فلا ، وهو مخالف للأصل .

 <sup>(</sup>٣) في سائر النسخ « ثان » والياء ثابة في الأصل -

 <sup>(</sup>٧) في س و ع د نقال ، وفي س د فان قال ، وكلاهما نخالف للأصل .

النفس مما جَنَى الجانى على غيرِ النفسِ وما جَنَى<sup>(۱)</sup> على نفسٍ عمدًا، النفس مما جَنَى الجانى على غيرِ النفسِ وما جَنَى<sup>(۱)</sup> على نفسٍ عمدًا، فَهَلَ على<sup>(۱)</sup> عاقلته ، يضمنونها ، وهي الأكثرُ \_: جَمَلْتُ على<sup>(۱)</sup> عاقلته يضمنون الأقلُّ من جناية (۱) الخطأ ، لأن الاقلُّ أولى أن يَفْمنوه (۱) عنه من الأكثر ، أو في مثل معناه .

١٥٤٧ – قال : هذا أولى المنيين أن يُقاسَ عليه ، ولا يُشبهُ مذا المسحَ على الخفين .

١٥٤٨ - ٢٥٤٨ أهلت كه ٢٥٠ : هذا كما قلت إن شاء الله ، وأهلُ العلم بمحمون على أن تغرَّمَ العاقلةُ الثُّلُثَ وأكثرَ ، وإجماعهم دليلُ على أنهم قد قاسُوا بعض ماهو أقلُ من الدية بالدية إ

١٥٤٩ - قال: أُجَلْ.

<sup>(</sup>١) د أخرج ، هنا بجاز ، كأنها بمعنى : فرق بين الجناية خطأ على النفس وبين غيرها من الحلطأ على غير النفس ومن العمد . وافتار حاشية الفقرة (رقم ١٥١٩) .

 <sup>(</sup>۲) في سائر النسخ « وبما جني » وهو مخالف الأصل .

 <sup>(</sup>٣) كلة «على» فى الموضين لم تذكر فى سائر النسخ ، وهما ثابتتان فى الأصل ، وضرب عليهما بعض فارئيه ، ظن أنهما خطأ ، لنراية التركيب .

<sup>(</sup>٤) فى مد جنايته ، وهو مخالف للأصل ، وقد عبث به بعضهم فحاول زيادة التاء بعد الياء.

<sup>(</sup>٥) في ... « أن يضمنوا » وفي ع « أولى مايضمنون » وكلاها مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٦) منا في ب زيادة د عال الشافعي رجه الله تمالي ، .

<sup>(</sup>٧) ﴿ لَهُ ﴾ لَمُرْتَدُرُ فَيْ سِ ، وهي ثَّابَةً فِيالأَصل ، وكانت مكتوبة فيابنجامة وكفطت.

المعنى ا

١٥٥١ - قال: وما هما ؟

١٥٥٧ - قلتُ: أنا وأنت جمعان على أن تَعْرَم العاقلةُ الثلُثُ (٥) فأ كثرَ، ومختلفانِ فيها هو أقلُ منهُ، وإنحا قامت الحجةُ بإجاعِي وإجاعك على الثلثِ، ولا خَبَرَ عندَكَ في أقلَّ مِنهُ (٥) - : ماتقولُ له ؟ ١٥٥٣ - قال : أقولُ : إن إجاعي من غير الوجه الذي ذهبتَ إليه ، إجاعي إنحا هو قياسٌ على أن العاقلةَ إذا غَرِ مَتِ الأَكثرَ صَمَنَتُ ماهو أقلُ منه ، فَنْ حَدَّ لكَ الثلثَ ؟ أَرَأَيتَ إن قال لك غيرُكُ : بل تَفْرَمُ تسمة أعشار ولا تَمْرَم مادونَه ؟

١٥٥٤ - قلتُ : فان قال لك : فالثلث (٧) يَفْدَ مَ (٨) مَن غَر مه ،

<sup>(</sup>١) هنا في انتسح رياده ما فال شاهي ».

 <sup>(</sup>۲) فى س « وقلت له قد » وفى ع « فقلت له قد » وكلاما مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٣) يريد الشافعى بصاحبه شيخه ماك بن ألمس ، وهو يعبر عنه بهذا كثيراً ، تأدبا منه ، عند مايريد الرد عليه . ولمس الموطأ في هذا (ج ٣ ص ٦٩) : «قال مالك : والأص عندنا أن الدية لاتجب على العاقلة حتى تبلغ الثلث فصاعداً ، فسا بلغ الثلث فهو على العاقلة ، وما كان دون الثلث فهو في مال الجارج خاصة » .

 <sup>(</sup>٤) ق ب د لهم ، وهو بخالف الاصل .

<sup>(</sup>٥) في النسخ الطبوعة « ثلث الدية» وهو مخالف للا صل وابن جاعة .

 <sup>(</sup>٦) في س «فيا أقل منه» وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>V) فِي ابن جَاعة و ب « الثلث، بدون الناء ، وهي ثابتة في الأسل.

 <sup>(</sup>A) فَدَحَه الأمرُ والحِمْلُ والدِّينُ يَقْدَحه فَدْحًا : أثنله . قاله في اللهان .

(') قلتُ يُغْرَمُ<sup>(')</sup> معه أو عنه لأنه فَادِح ، ولايُغرَمُ<sup>(')</sup> مادونَه سِرُ فادح .

١٥٥٦ - (مُنْ فَقَلَتُ له: أَفَرَأَيْتَ لَوْ قَالَ لَكَ: هُو لَا يَقُولُ لَكَ (اللهُ عَنْدُ اللهُ عَنْدُ اللهُ عَنْدُ عَلِيهِ بِاللَّدِينَةِ .

<sup>(</sup>١) في ابن جاعة و ب «وإعماء وهو مخالف للاصل.

<sup>(</sup>٢) في النسح « تغرم » في الموضعين ، وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٣) في الأصل « والدرم » كاأثبتنا ، وهو واضح ، لأن من يغرم درها من درهمين فلحه الغرم . وعبث به عابث فألصق بالم ياء ونونا وكتب فوتها هو أوغيره «الدرهين» !! واضطربت سائر النسخ ، فني ب « أن يغرم الثلث من الدرهين » ، ولستأدرى من أين يخرج ثلث الدية من درهمين ؟ ! وفي ابن جاعة و س و ج . « أن يغرم الثلث فيغرم الدرهين » !

<sup>(</sup>٤) في سائر النسخ «أو رأيت» وهو مخالف للأميل.

<sup>(</sup>٥) دفدح » من باب د نفع » ولكن ضبط للضارع هنا في الأصل بضبة فوق الياء ، وهو حجة في الثفة والضبط ، والشافى لنته سماع وحجة . ويظهر أن استصال الفسل من الرباعى كان قديما ، ولم يرضه علماء اللغة ، لأنهم لم يسموه صبحا بمن يحتج بلغته ، فقد قال ابن دريد في الجهرة (ج ٢ س ١٢٣) : « فأما أفدحى فلم يقله أحد بمن يوثق به » . وفي السان (ج ٣ س ٣٧٤) : « فأما قول بضهم في المفعول مُقدَّك فلا وجه له ، لأما لانعلم أفدح » . وقال أيضا : « ولم يسمع أفدحه الدين بمن يوثق به ، بريبته » . وقد أثبتنا صحبها وشاهدها من كلام الشافى من أصل صبح يوثق به ، ويؤيده أن السكلة ضبطت أيضاً في نسخة ابن جاعة بضم الياء .

 <sup>(</sup>٦) منا في النسخ المطبوعة زيادة « قال الثافي » .

<sup>(</sup>٧) فى سائر النسخ « لا يتمول ، كأنهم جعلوا توله «هو » فاعل «قال». ولسكن الذى فى الأصل « لا يتمول » فتكون « هو » من مقول الفول ، وهو الصواب ، لأن هذا السكلام فرضه الشاقى على لسان من يحتج لنصرة رأى مالك ، والضمير « هو » راجع إلى مالك . وقوله « لك » لم يذكر فى النسخ ، وهو ثابت فى الأميل .

٧٥٥٧ — قال: والأثرُ المجتَمَّعُ عليه بالمدينةِ أَقْوَى من الأخبار المنفردة (١) ١٤ قال (١) : فكيف تَكلَّف (١) أَنْ حَكَى لنا الأَصْعَفَ من الأَخبارِ المنفردةِ ، وامْتَنَعَ (١) أَنْ يَحْنَكِيَ لنا الأَقْوَى اللازمَ من الأَخْرِ المجتَمَّعِ عليه ١٤

١٥٥٨ - قلنا: فإن قال لك قائل : لِقِلَّةِ الْحَبِرِ وَكَثْرَةِ الإِجاعِ عن أن يُحْدَكَى ، وأنتَ قد تصنع مثلَ هذا، فتقولُ : هذا أثرُ عبيمًا عليه ا

الملم وهذا الملم وهذا الملم وهذا الملم وهذا الملم وهذا عن عليه » \_ : إِلاَّ إِلَا لَا تَلْقَى طالِكا أبدًا إلاَّ قالَه لك وحكامُ عن من قبله ، كالظهر أربر ، وكتحريم الحر، وما أشبة هذا (٢٠) ، وقد أحدُهُ

<sup>(</sup>۱) الظاهر عندى أن مذا الكلام من قول للناظر المثانى ، ساقه على سبيل الاستفهام الإنكارى ، يستغرب به الاحتجاج بما يسبونه « عمل أهل الدينة » ، وأن قوله بعد ذلك « قال فكيف تسكلف » الح إتمام للاعتراض ، أو بيان للانسكار ، ويؤيد ذلك أن كلة « قال » الثانية كتبت في نسخة ابن جاعة وضرب عليها بالحرة ، منماً للاشتباء ، حتى يتصل كلام مناظر الشافي بدون فصل .

 <sup>(</sup>۲) كلة « قال » ثابتة فى الأصل والنسخ المطبوعة ، وثبعت أيضًا فى ابن جاعة ثم ضرب
عليها بالحرة ، كما بينا فى الحاشية السابقة . والعنسير فيها راجع إلى مناظر المعافى .

 <sup>(</sup>٣) في س « نكاف » بالنون ، وهو خطأ وعنائف للاصل وابن جاعة .

 <sup>(</sup>٤) في سائر النسخ د وامتنع من » وحرف د من » ليس في الأسل .

<sup>(</sup>a) في س « واحد » وهو مخالف للأصل .

 <sup>(</sup>٦) يمنى أن الاجاع لا يكون إجاءاً إلا في الأمر المعلوم من الدين بالضرورة ، كما أوضمنا ذلك وأقنا الحبة عليه مراراً في كثير من حواشينا على الحكتب الحتلفة .

يقولُ « الْمُجْمَعُ عليه (١) » وأُجِدُ من المدينة (١) مِن أهل العلم كثيرًا يُقولُون بخلافه ، وأُجِدُ عامَّةَ أُهلِ البُّلدانِ على خلافِ ما يقولُ « المُجْتَمَعُ عليه (١) عليه (١) »

اله والما المال على المال ال

۱۵۹۲ — فقلتُ له : أفرأيتَ إن عارضك معارضُ فقال : لا أقضى فيها دون الموضِعَةِ بشيء ، لأَن رسولَ الله لم يَقض فيه بشيء ؟ لا أقضى فيها دونها الله عنه عنها دونها الله عنه عنها دونها الله عنه عنها دونها الله عنها دونها دونها الله عنها دونها د

## بشىء فلم يَهُدُّرُ (٨٠) مادونَهَا من الجِرَاحِ .

(۱) في ابن جاعة و س و ج «الحجتم عليه» وفي سـ «الأمر الحجم عليه» ، وكلها عنالف للأصل .

(٣) في سائر السنخ « بالدينة » وهو مخالف للأصل ، وقد حاول بعضهم تغيير « من »
 في الأصل ليجلها باء وألفاً .

(۳) هذا وإن كان كلام المناظر الشافي يمكيه عنه ، إلا أنه رأيه الذي أطنب فيه كثيراً ، إذ يرد دعوى الاحتجاج باجاع أهل المدينة ، أو بما يسموه «عمل أهل المدينة». وانظر كلامه في ذلك في اختلاف الحديث بحاشية الأم (ج ٧ ص ١٤٧ ــ ١٤٨) وفي اختلاف ماك والشافي في غس الجزء في مواضع كثيرة أهمها (ص ١٨٨).

(٤) كلة « قال » لم تذكر في ابن جاعة و ب . وفي س و ج « قال الشافى »
 وما هنا هو الذى في الأصل .

(a) في م د قلت له ، بدون الفاء ، وهي كابتة في الأصل .

(٣) في ابن جاعة « قال إن لي فيه » . وفي النسخ الطبوعة «فقال إن لي فيه» وكلاما مخالف الأصل ، وقد صرب بضهم فيه على كلة «لي» قبل «إن» وكتبها فوقها .

(٧) في سُ دَمَوَ ۽ بِدُونَ الْوَاوَ ، وَهِي كَامِةَ فِي الْأَصَلَ .

(٨) د عدر ، من إنى د ضرب ، و د طلب ، يستمل لازماً ومتعدياً ، ويقال أيضا
 د أهدر ، بالهنزة ، وكلها في منى إيطال الهم وتركه بنير تود ولادية .

١٥٦٤ — قال (١) : وكذلك (١) يقولُ لك : وهو إذا (١) لم يَقَلُ لا تَمْقُلُ الماقلةُ ما دونَ الموضِحة فلم يُحَرِّمُ أَن تَمقلَ الماقلةُ ما دونَ الموضِحة فلم يُحَرِّمُ أَن تَمقلَ الماقلةِ مامَنعَ ذلك الماقلةَ أَن تَمْرَمَ ما دونهَا ، إذا عَرِمَت الأكثرَ غَرِمَت الأقلَّ ، كما قلنا نحن وأنت واحتججت على صاحبنا ، ولو جاز هذا لك (١٥٠٥ جاز عليك . وأنت واحتججت على صاحبنا ، ولو جاز هذا لك (١٥٠٠ جاز عليك . ما مولى الماقلة \_ : أن يقول قائل (١٥٠٥ تَمْرَمُ ما ينهما ، ويكونُ ذلك قائل (١٥٠٠ تَمْرَمُ ما ينهما ، ويكونُ ذلك قائل (١٥٠٠ تَمْرَمُ ما ينهما ، ويكونُ ذلك

قائل (٥): تَنَرَمُ نصفَ العشرِ والديّةَ ولا تَنْرَمُ ما بينهما ، ويكونُ ذلك في مال الجانى 11 ولكن هذا غيرُ جائز لأحد ، والقولُ فيه : أنَّ جيعَ ما كان خطأً فعلى العاقلةِ ، وإن كان درهما (١) .

١٥٦٦ - ٣٠ وقلتُ له : قد قال بمعنُ أصحابنا : إذا جَنَى الحَرُّ على المبدِّ جنايَةً فَأَنَى على نفسِه أو ما دونها خطأً فهي في مالِه ، دونَ

<sup>(</sup>۱) « قال » يهنى الشافى نفسه ، وهـ نما تتويع منه فى العبارة . وضرب بعضهم عليها فى الأصل وكتب فوقها « قلت » وبلمك ثبتت فى ابن جاعة و س . وفى س و ع « قال قلت » .

 <sup>(</sup>۲) في سائر النسخ د فـكنبك ، وهو غالف للأصل .

 <sup>(</sup>٣) في سا دمو وإذا، وهو مخالف للأصل ، بل هو غير جيد .

<sup>(</sup>٤) في اس و ج دولو جازاك هذا، بالتقديم والتأخير . وهو مخالف للأصل ، ويظهر أن ذلك جاء لمصحمهما من نسخة ابن جاعة ، ولكن فيها حرف م بالحرة فوق «الك» وفوق «هذا» علامة التقديم والتأخير في اصطلاح الناسخين والعام القدماء .

<sup>(</sup>٥) قوله « أن يقول قائل » كائمه فاعل لقمل محقوف ، تقديره : أيجوز أن يقول قائل الح ؟

<sup>(</sup>٢) منا بحاشية الأصل • بلغ» .

 <sup>(</sup>٧) هنا في سائر النسخ زيادة و قال الثانعي ، وزيد في الأصل بين السطرين «قال» .

عاقلته ، ولا تَمقلُ العاقلةُ عبدًا ، فقلنا هي جناية حُرِ ، وإذُ (١) قَضَى ١٤٣ رسولُ الله أنَّ عاقلةَ الحرِ تَحَمِلُ (١) جنايتَه في حرِ (١) إذا كانت غُرْمًا لاحِقًا بجناية خطاي ، وكذلك (١) جنايتُه في العبد إذا كانت غُرْمًا من خطا ، والله أعلم ، وقلتَ بقولنا فيه ، وقلتَ : مَن قال لا تعقلُ العاقلة عبدًا احتملَ قوله لا تعقلُ جناية عبد ، لأنها في عنقه ، دونَ مالِ سيّدِه غيرِه (١) ، فقلتَ بقولنا ، ورأيتَ ما احتجب (١) به من مالِ سيّدِه غيرِه (١) ، فقلتَ بقولنا ، ورأيتَ ما احتجب (١) به من هذا حجة صيحة (١) داخلة في معنى الشّنة ؟

١٥٦٧ - قال: أجل .

١٥٦٨ - قال(١): وقلتُ له : وقال(١٠٠) صاحبُك وغيرُه من

 <sup>(</sup>١) في النسخ الطبوعة « وإذا » وهو مخالف للأصل وابن جاعة .

<sup>(</sup>۲) في س د تحتمل، وهو خطأ.

<sup>(</sup>۳) في ـ د في الحر، وهو عنالف للأصل.

 <sup>(3)</sup> فى سائر النسخ «بجنايته خطأ» . وقد ضرب بعضهم على الباء والهاء من « بجناية» .
 وكتب فوقها « يته » .

<sup>(</sup>٥) في سائر النسخ « فكذلك » بالناء ، والمنى عليها ، ولكن الأصل بالواو ، والشافعي يغرب في استعمال الحروف ووضع بعضها موضع بعض .

<sup>(</sup>٦) د غيره » بدل من د سيده » . وفي س د دون مال غيره » بحنف د سيده » وفي باقي النسخ د دون مال سيده وسيده غيره » . وزيادة د وسيده » مكتوبة في الأصل بين السطور بخط آخر .

<sup>(</sup>٧) في سائر النسخ « احتججنا » وقد عبث بضهم في الأصل فألصتي ألنا في التاء وأزال احدى تعليها لتمرأ « نا » .

 <sup>(</sup>A) في س وج و من هذه الحبة الصحيحة ، وهو مخالف للأصل ونسخة ابن جاعة ،
 وهو أيضاً خطأ واضح .

<sup>(</sup>٩) في سائر النسخ زيادة « الشافعي » .

<sup>(</sup>١٠) في ــ د قال ، بدون الواو ، وهي ثابتة في الأصل .

أصابنا: جِرَاحُ العبدِ في ثمنه كَجِراحِ الحُرُّ في ديتِه ، فني عينه نصفُ ثَمَنهِ ، وخالفتُنَا فيه ، فقلت : في جرَاح العبدِ ما تَقَص من ثَمَنهِ .

١٥٦٩ - قال: فأنا أبدأ فأسألكَ عن حجتك في قولِ جِرَاحُ العبدِ في ديتهِ (١) -: أخَبرًا قلتَه أم قياساً ؟

١٥٧٠ - قلتُ: أمَّا الخبرُ فيه فمن سعيد بن السيَّب.

١٥٧١ - قال: فاذ كُرُهُ ؟

المسيّب أنه قال : عقلُ العبدِ في ثمنه ، فسمعتُه منه كثيرًا هكذا(١) ،

<sup>(</sup>۱) أى فر القول بأن جراح العبد فى ديته ، يسنى فى تشبيه ثمن العبد بالدية . فقوله « جراح » مرفوع على الابتسداء . والجلة كلها مضافة إلى « قول » . وهذا هو الذى فى الأصل ، وهذا توجيه . وقد عبث بعضهم فيه ، فألمبق كانا فى كلة «قول» ، وزاد بحاشيته بعسد كلة « العبد » « فى ثمنه كجراح الحر " » ، زعما منه أن الكلام نافسى فيتمه !! وعن ذلك اضطربت النسخ الأخرى ، فنى ابن جاعة « فى قولك جراحه فى ثمنه كجراح الحر فى ديته » . وفى النسخ المطبوعة « فى قولك جراحة العبد فى ثمنه كجراح الحر فى ذيته » .

<sup>(</sup>۲) فی ابن جاعة و س و ج زیادة « بن عیبنة » .

 <sup>(</sup>٣) في ابن جماعة و ... د عن ابن شهاب » وما هنا هو الذي في الأصل ، ثم زاد بعضهم بما بعد كلة د عن » ، فاشتبه الأصر على ناسخ س فكتب د عن الزهرى عن ابن شهاب » !! والزهرى هو ابن شهاب .

<sup>(</sup>٤) في سائر النسخ « مكذا كثيرا » بالتقديم والتأخير ، وهو مخالف للاصل .

وربمـا قال : كَجِراح الحرَّ في ديتِهِ (١) قال : ابنُ شهابٍ : فإنَّ ناسًا يقولون (٣) : يُقَوَّمُ سِلْمَةً (٣)

١٥٧٧ - (ن) فقال: إنما(ن) سألتك خبرًا تقوم به حجتُك.

١٥٧٤ – فقلتُ : قد<sup>٥٦</sup> أخبرتُك أنى لاأعرفُ فيه خبرًا عن

أحدٍ أعلى مِن سعيد بن السيّب.

١٥٧٥ – قال : فليس فيقوله حجة "

١٥٧٦ — قال(٧): وما ادعيتُ ذلك فتردُّه عليُّ !

١٥٧٧ - قال: فاذكر الحجة فيه ؟

١٥٧٨ – قلت (١٥٧٨ : قياساً على الجناية على الحرُّ .

١٥٧٩ – قال : قد يفارقُ الحرُّ في أن ديَّةَ الحرُّ مُوتَتَّةٌ ،

(۲) في ابن جأعة و ل و ج دوإن ناساً ليتولون ، وفي س دوإن ناسا يتولون »
 وما هنا هو الأصل ، ثم حاول بعضهم تغيير الفاء واواً ، وكتب فوقها دوإن »
 وحصر لاماً في الياء من ديفولون »

<sup>(</sup>۱) هنا بحاشية الأصل بخط آخر زيادة نسما : « قال الشافى : أخراً الثقة بنى يمي بن حسان عن البيث بن سعد عن ابن شهاب عن ابن السيب أنه قال : جراج البعد فى ثمنه كجراح الحر فى ديته » . وهذه الزيادة ثبت فى سائر النسخ مع اختلاف قليل فى بسن الألفاظ . ورواية سعيد التى فى الأسل رواها الشافى أيضاً فى الأم (ج ٦ ص ٩٠) مدون قوله « فسمته منه كثيراً » الح ثم روى بعدها هذه الزيادة .

<sup>(</sup>٣) عبارة الأم : « وقال ابن شهاب : وكان رجال سواه يفولون : يقوم سلمة » .

 <sup>(</sup>٤) عنا في النسخ المطبوعة زيادة « قال الشافي » . وزيد في الأصل من السطور « قال » .

<sup>(</sup>٥) في ابن جاعة « قال فاتمـاً » وفي ع « نقال فاتمـاً » وكلاما خالف للأصل .

<sup>(</sup>١) في س « فقلت أه قد » . وفي س و ع « فقلت فقد » .

 <sup>(</sup>٧) • قال » يمنى الشانعي تنسه ، وضرب عليها بعضهم في الأصل وكتب فوتها «قلت »
 وبذلك ثبت في سائر النسخ .

<sup>(</sup>A) في سائر النسخ « قلت قاته » . والذي في الأصل كلة واحدة ، تحديل أن تقرأ « قلت » وتحديل أن تقرأ « قلته » . وعلى كل ظاراد واضع ، على تقدير حدف الأخرى .

وديَّته تَمَنَّهُ ، فيكونُ بالسَّلَع ِ من الإبل والدوابِّ وغيرِ ذلك أَشْبَهَ ، لأنَّ في كُلُّ واحدٍ منهما تَمَنَّهُ ؟

١٥٨٠ - فقلت : فهذا (١) حجة لن قال لا تمقل الماقلة من من المبد - : عليك .

١٥٨١ — قال : ومِن أَينَ ؟

١٥٨٢ - قال ٢٠٠٠ : يقولُ لك : لِمَ قلتَ تعقلُ العاقلةُ عَنَ العبد إذا جنى عليه الحرُّ قيمتَه ، وهو عندك عِنزلة الثمن ؟ ولو جَنَى على بعير جنايَةً صَنبَها في ماله ؟

١٥٨٣ – قال: فَهُوَ (٢) نفس مُحَرَّمَةً.

١٥٨٤ – قلتُ : والبعيرُ نَفْسُ محرَّمَةٌ على قاتلِهِ ؟

١٥٨٥ – قال: ليست كحرمة الموامن.

١٥٨٦ – قلتُ : ويقولُ الله ولا العبدُ كحرمة الحرَّ فَكُلُّ أُمرِهِ.

<sup>(</sup>١) في س « قلت وهذا » وهو مخالف للأصل .

 <sup>(</sup>۲) « قال » أى الشافى . وضرب عليها بعضهم فى الأصل وكتب بدلها عن يمين السطر
 « قلت » وبذلك ثبت فى سائر النسخ .

<sup>(</sup>٣) في شائر النسخ « هو » والفاء ثابتة في الأسل ، وكشطت منه وأثرها باق .

١٥٨٧ ــ (١٥ فقلت : فهو (٢) عندَكَ مُجامِعُ الحُرُّ في هذا المني ، أفتمقله (٢) العاقلة ؟

١٥٨٨ -- قال : ونَعَمْ (١)

١٥٨٩ – قُلِتُ ؛ وحَكَمَ اللهُ في المؤْمن يُقْتَلُ خَطَأَ بديَةٍ وَتَحريرِ رَقِبةٍ ؟

١٥٩٠ <u>-</u> قال : نعم .

ا ١٥٩١ — قلتُ : وزعمتَ أن في العبد تحريرَ رقبة ٍ كَعِيَ فَي الْحَرِّ وَثَمَنَ الْمُ وَأَنَ الثَّمَنَ كالدية ؟

١٥٩٢ — قال : نعم (٢).

١٥٩٣ — قُلتُ: وزعمتَ أَنْكُ تقتلُ الحرُّ بالمبد؟

. ١٥٩٤ — قال : نعم (٨)

<sup>(</sup>١) هنا في سائر النسخ زيادة « قال الشافعي » .

<sup>(</sup>Y) في س « فقلت هو » ، وفي باقي النسخ « فقلت لهمو » وما هنا هو الذي في الأصل.

 <sup>(</sup>٣) هزة الاستثمام ثابتة في الأصل وضرب عليها بضهم ، وحذفت في سائر النسخ .

<sup>(</sup>٤) فى س و س « نم » بحذف الواو ، وهى ثابتة فى الأصل ، وكانت مكتوبة فى ابن جاعة ثم كشطت ، وأثر الكشط ظاهر .

<sup>(</sup>٥) فى ج « ونهم » وكذلك فى ان جاعة وعلى الواو « صح » ، وليست فى الأصل ، ولكنها مكتوبة فيه بين السطور .

<sup>(</sup>٦) دونمن ، رسم في الأسل و س و ج بدون الألف ، ومو منصوب عطفا على د تحرير ، وكذك رسم في ابن جاعة ولكن ضبط بالجر ، وهو خطأ . ورسم في منا ، . . ثمنا » .

<sup>(</sup>V) في ابن جاعة و ع « وسم » والواو ليست في الأصل .

 <sup>(</sup>٨) فيهما أيضاً « ونم » والواو مكتوة في الأصل فوق السطر .

١٥٩٥ - قلتُ : وزعمنا أنّا نقتلُ النبدَ بالعبد؟
 ١٥٩٦ - قال : وأنا أقوله .

المواد الماداء المواد المواد الماداء المواد المانى عندنا وعنداء المور المواد ا

ال : رأيت الله عبية عبية ا

<sup>(</sup>١) في م «جراحه» وهو غالف للأصل.

 <sup>(</sup>۲) في ابن جاعة « كمراحة البير» ، وفي م «كبراح البير» وكلاما مخالف للاصل .

 <sup>(</sup>٣) في النسخ الطبوعة « ممان » والياء ثابتة في الأصل وابن جاعة .

<sup>(</sup>٤) في سـ «عرم» وفي س و ج وابن جاعة « يمرم » والأصل « حرم» ثم ألصق بعضهم برأس الحاء حرفا يشتبه بين الياء والمي بدون شطء ضيفك اضطربت النسخ .

 <sup>(</sup>a) في سأثر النسخ « وأن ليس » ، وحرف أن » مزاد في الأصل بين البطور ، ثم ضرب عليه .

<sup>(</sup>١) في ج د وقد رأيت ، وفي ب و س دفد رأيت ، وحرف دقد ، ليس في الأصل ، وكان مكتوبا في نسخة ابن جاعة ثم كشط .

١٥٩٩ - قلتُ : وقد رأيتَ ديّةَ المرأةِ نصفَ ديةِ الرجل ،
 ف منّعَ ذلك جِرَاحَها أن تكونَ في ديتها ، كما كانت جِراحُ الرجل في ديتها ، كما كانت جِراحُ الرجل في ديته ؟!

<sup>(</sup>١) هنا في س زيادة « قال الشافعي رحه الله تعالى» .

 <sup>(</sup>٢) فى النسخ المطبوعة زيادة « أثلاثا » وليست فى الأصل ، ولـكنها مزادة بحاشيته بخط
 آخر ، وزيدت أيضاً فى ابن جاعة فوق السطر ، وعليها « صح » .

<sup>(</sup>٣) في س و ع « فليس » بحذف همزة الاستفهام ، وهي ثابتة في الأصلوابن جاعة.

<sup>(</sup>٤) يعنى تسكون ديناً في النمة بالوصف .

<sup>(0) «</sup> لم » هي النافية الجازمة ، وقدك كتب في النسخ الأخرى « ولم تفسه » بحذف الباء بعد الفاف ، ولكنها ثابتة في الأصل ، فضبطنا الفعل بالرفع والجزم ، على احبالين : أن يكون بجزوما والباء إشباع لحركة الفاف ، أو تسكون « لم » نافية فقط بمني « ما » فلا تجزم ، على مامضى مراراً من صنيع الشافعي في الرسالة ، لأنها لغة معروفة وإن كانت نادرة ، كما قعل صاحب للغني عن ابن مالك : أن رفع الفعل بعدها لغة لاضرورة ، وانظره بحاشية الأمير (ج ١ ص ٣٧٠ – ٣٧١) ، وانظر أيضاً تعليقات صديقنا الملامة الشيخ عجد عبي الدين على شرح ابن يعيش على المنصل (ج ٧ ص ٨ – ٩) .

<sup>(</sup>٦) «استسلف» أي اقترض ، والعرب تسمى القرض « سلقا » .

١٩٠١ \_ قال: كرهه ابنُ مسعودٍ .

١٦٠٢ — فقلنا(): وفي أحدٍ() مع النبي صُجَّةُ ؟!

١٦٠٣ \_ قال: لا ، إن تَبت عن النبيُّ .

منه، وثابت في الدياتِ عندناً وعندكَ ، هذا (٥) في معنى السُّنَّةِ .

١٩٠٥ - قال: فيا الحبر الذي يُقاسُ عليه ؟

عن زيد بن أسلم عن عن عن المجدد المن المسلم عن أسلم عن عن عن عن المبير المسلم عن ألم المبير المسلم عن أبى رافع : «أن النبي استَسْلَفَ من رجل بعير المبير الم

 <sup>(</sup>١) في اب جملة و س « فلت » وي ب الافتات له » وفي ج « قلنا » وكلها
 عنالف للأصل .

 <sup>(</sup>۲) فى النسخ المطبوعة « أوفى أحد » باثبات هزة الاستفهام ». وليست فى الأصل ولا
 ابن جاعة

<sup>(</sup>٣) في . « مع رسول الله » . وما هنا هو الذي في الأصل وابن جاعة .

<sup>(</sup>٤) فَى النسخ الطَّبُوعَةَ ﴿ وقضائه ﴾ وما هنا هو الذي فى الأصل وابن جماعة . فيحتمل أن يكون مصدراً سهلت فيه الهمزة وحذفت ، وأن يكون فعلا ماضيا ، بمسنى : وأنه قضاه خيراً منه .

<sup>(</sup>٥) في سأثر النسخ « وهذا » والواو ليست في الأصل ، وزادها بعضهم بتكلف من الكلمين .

<sup>(</sup>٦) الحديث في الموطأ ( ج ١ ص ١٦٨ ) وقد رواه الثنافي هنا بالمني مع شيء من الاختصار .

 <sup>(</sup>٧) هنا في ابن جاعة و س و ع زيادة « قال » وهي مزادة في الأصل بين السطور .

<sup>(</sup>A) دخياراً » أى مختاراً . وقد زاد بضهم هنا بحاشية الأصل « رَبَاعِياً » وهى مزادة أيضاً بحاشية ابن جاعة . و « رباعيا » بفتح الراء وكسر الدين وتخفيف الباء الموحدة والياء التحدة ، وهو البعير الذي استكمل ست سنين ودخل في السابة . (٩) الحديث رواه أيضاً أحد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، كما في

١٦٠٧ - قال: فيا الخيرُ الذي لا يُقاسُ عِليه ؟

١٦٠٩ – قال : وفي<sup>(١)</sup> مِثْل ما ذا ؟

الله الوضوء على مَن قام إلى الصلاة من ومه ، فقال : ﴿ إِذَا قُلْمُ ۚ إِلَى الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوا ﴿ وَجُوهَكُ ۗ وَأَيْدِيكُ ۗ وَأَيْدِيكُ ۗ وَأَيْدِيكُ ۚ وَأَيْدِيكُ ۚ وَأَنْ الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوا ﴾ وجُوه كُ وَأَيْدِيكُ ۗ وَأَيْدِيكُ ۚ إِلَى الْمَانِ ، وَامْسَتُوا بِرُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَثْبِينِ ﴿ الْمَانِ مِنْ الْمَرْضِ ، كَمَا قَصَدَ قَصْدَ وَصَدَ قَصْدَ فَصَدَ وَصَدَ قَصْدَ وَصَدَ قَصْدَ الرَّجْلَيْ إِللْهُ مِنْ ، كَمَا قَصَدَ قَصْدَ فَصَدَ

## ماسواها مِن أعضاء الوضوء .

في المنتق رقم ( ۲۹۱۰ ) رواه الشافي في الأم عن مالك (ج ٣ س ٢٠١ )
 وله مناظرة طويلة رائمة ، مع بعض مخالفيه في هذه المسئلة ، ومهم عبد بن الحسن (ج٣ س ٢٠١ )
 مل ٢٠١ – ٢٠١ ) فاقرأها ، فأنها بحث نفيس بمتع .

<sup>(</sup>١) في النسخ الطبوعة زيادة (له » وهي مزادة في الأصل بين السكلمتين ، ولم تذكر في ان جاعة ، وكتب في موضعها (عد » دلالة على عدم إنياتها .

<sup>(</sup>۲) في س زيادة « فيه » وليست في الأصل .

 <sup>(</sup>٣) في سائر النمخ « ولم على ماسواها عله » وهو مخالف اللاصل ، بل قد ضبطت فيه
 الباء من « يس » بضم الباء وقدح الناف ، والنمير في « عليها » راجع إلى الرخعية .

<sup>(</sup>٤) حرف « في ، لم يذكر في النسخ إلا في س وهو ثابت في الأصل .

<sup>(</sup>٥) في الأصل إلى هنا ، ثم قال د اكية ، .

<sup>(</sup>٦) سورة المائدة (٦) .

الله على الخفين لم يكن لنا \_ والله أمر أن على الخفين لم يكن لنا \_ والله أعلم \_ أن غسح على عمامة ولا بُرْقُع ولا<sup>(1)</sup> قُفًازَيْنِ \_ : قياسًا عليهما<sup>(1)</sup> ، وأثبَتْنا الفرضَ فى أعضاء الوضوء كلّها ، وأرْخُصْنا<sup>(1)</sup> عليهما النبيَّ فى المسح على الخفين ، دونَ ما سواهما .

ابرا - قال (): فَتَعُدُ () مذا خلافاً للقُر آنِ ؟

١٦١٤ – قلتُ: لا تخالفُ سنةُ لرسولِ الله كتابَ الله بحال.

١٦١٥ - قال: فيامعني هذا عنداتُ ؟

القدمين الماء مَن لاَ حُقَى الله عليه لَبِسَهُما كامِلَ الطهارَةِ.

١٦١٧ - قال: أو يجوزُ هذا في اللسان؟

١٦١٨ - قلتُ: نم ، كما جاز أن يقومَ إلى الصلاةِ مَن هو

<sup>(</sup>۱) فی س و ج زیادة «علی»..

<sup>(</sup>۲) أما منع التياس على المتين على الحتين فنم ، فلا مسح على برقع ولاتفازين ، وأما العمامة فان جواز المسح عليها إنما هو اتباع السنة الصحيحة فيها ، لاقياسا على الحقين ، وانظر الأحاديث في المسح على العمامة في الترمذي بصرحنا (رقم ١٠٠ \_ ١٠٠) ونيل الأوطار (ج ١ ص ٢٠٤ \_ ٢٠٠) .

<sup>(</sup>٣) فى ـ د ورخصنا ، وهو مخالف للأصل .

 <sup>(</sup>٤) فى النسخ للطبوعة « فقال » والفاء مزادة فى الأصل ملمبقة بالقاف.

<sup>(</sup>٥) هذا استفهام محذوف الهمزة ، وقد زيدت في الأصل واضحة ألتعمل .

 <sup>(</sup>٦) فى س و ع «خفين» باتبات النون ، وهو مخالف للاممل وابن جاعة ، وانظر
 مامضى برقم (٦٤٠) .

على وضوء ، فلا يكونُ المرادَ بالوضوء ، استدلالاً بأن رسولَ الله صَلَّى صلاتين وصلواتٍ بوضوءٍ واحدِ<sup>(۱)</sup>.

١٦٢٠ - فدَلَّت السنة على أن الله لم يُرِدْ بالقطع كلَّ السارة ين .

ا ۱۹۲۱ - فكذلك دلّت سنة رسول الله بالسح أنّه قَصَدَ الله الفرض في غَسَل القدمين مَن لاَّ خُقَ عليه لَبسَهُما كامِلَ الطهارة (٥٠)

١٦٢٧ - قال: فيامِثُلُ هذا في السنَّةِ؟

الله عن التمر إلا مثلاً عن المراب الله عن يبع الله التمر إلا مثلاً عنل و دسمنل عن الرُّطَب الله عن الرُّطَب الله عن الرُّطَب الله عن الرُّطَب إذا يَبِسَ ؟ فقيل : أَنتُم ، فَنَهَى عنه ، و د نَهَى عن الرُّابَنَة ، وهى كلُّ ما عُرِف كَلَّهُ منه ، كَلَّهُ منه أَن المُنافي منه أَن المُن المواحد بجُزَاف لا يُعرف كلُه منه ، وهذا كله مجتمع المانى . دورَخص أن تباع العرايا مخرصها تمرًا وهذا كله أهلها رُطباً ، ٥٠٠

<sup>(</sup>۱) انظر ضرحنا طیالتزمذی (رقم ۵۸ ـ ۲۱) ونیل الأوطار (ج ۱ س ۲۰۷ ـ ۲۰۸ و ۲۶۶ ـ ۲۹۰) .

 <sup>(</sup>٣) في س « قال الشافي وقال الله » وفي ابن جماعة و ج « قال الشافي قال الله »
 وما هنا هو الذي في الأصل .

<sup>(</sup>٣) في الأصل إلى هناء ثم قال « الآية » .

<sup>(</sup>ع) سورة للأند (٣٨)

<sup>(</sup>۵) المنظر مامضى فى الفترات (۲۲۰ ــ ۲۲۷ و ۳۳۳ ــ ۳۳۵ و ۱۳۲ ــ ۲٤۸ ) .

<sup>(</sup>٦) انظر مامضي في الفترات (٩٠٦ ــ ٩١١) .

الرطب المرابا إلى المرابا إلى المرابا المرابا المرابا المرابا المرابا المرابا المرابا المرابات المرابات المرابات المرابات المرابات المرابات المرابات المرابات وبعضه عامًا في كل شيء مِن صنف واحد مأ كولي ، بعضه جُزَاف وبعضه بكيل \_ : للمزابنة ، وأحللنا العرابا خاصة بإحلاله من الجملة التي حَرَّم ، ولم نُبطل أحدَ الخبرين بالآخر ، ولم نجعله قياسًا عليه

١٦٢٥ \_ قال: فا وجهُ هذا ؟

۱۹۲۹ - قُلت: يحتملُ وجهين، أَوْلاَهُما به عندى ـ واللهُ أعلمُ ـ أن يَكُونَ ما نعَى عنهُ جملةً أرادَ بِه ما سِوى العَرَايا، ويحتملُ أن يكونَ أَرْخَصُ فيها بعدَ وجوبها في جملة النعى ، وأيمُما كان فَمَلَينا طاعتُه، بإحلال ما أحَلَّ ونجريم ماحَرَّم .

<sup>(</sup>١) قوله « بارخاصه» تكرار التأكيد، وهي متعلقة كالتي قبلها بقوله « فرخصنا » .

 <sup>(</sup>۲) کتب مصحح س هنا بحاشیتها مانصه « هکذا فی جمیع النسخ و انظر » ولم أر
 فی الکلام وجها النظر ، بل هو صحیح واضح .

 <sup>(</sup>٣) في ابن جاعة و س و ج « رخس » ، والألف ثابتة في الأصل ، ثم ضرب عليها بضهم .

<sup>(</sup>٤) أصل « الوجوب » السقوط والوقوع ، ثم استعمل فى الثبوت ، ثم جاء منه المعنى الفرعى المعروف الوجوب . والشافى أراد به هنا للمنى اللغوى : الثبوت . ولم يفهم مصحمو النسخ المطبوعة هـ فا فغيروا السكلمة وجملوها « بعد دخولها » . وهو مخالف للأصل ونسخة ابن جاغة .

 <sup>(</sup>٥) فى ـ د فأيهما ، وهو مخالف للاصل .

الله بالديّة في الحرّ السلم يُقتلُ خطا مائةً من الإبل، وقضَى بها على العاقلة .

١٦٢٨ - (٢) وكان (٢) الممدُ يخالفُ الخطأُ في القَوَدِ والمأْمِ ، ويوافقُه في أنَّه قد تكونُ فيه دية (١)

الله على المرى فيا لزمه على الله الحر " يُقتلُ خطأً ما الله على الله الله الله الله وجعلنا الحر " يُقتلُ عمدًا إذا كانت فيه دية " \_ : في مال الجانى ، كاكان كل المحتى في ماليه غير الحطام ، ولم تقيس مالزمه من غرم بنير جراح خطام على ما لزمه بقتل الخطأ ، الله على ما لزمه بقتل الخطأ ، ولم يقتل المناط ، ولم

من جنايته وما الذي يَغْرَمُ الرجلُ من جنايته وما الذي يَغْرَمُ الرجلُ من جنايته وما لَزَمَهُ غيرَ الخطأ ؟

<sup>(</sup>١) هنا في سائر النسخ زيادة « قال الثانسي » .

<sup>(</sup>٢) هنا في ابن جاعة و س و ج زيادة « قال الشافعي» .

<sup>(</sup>٣) في ـ « فـكان » وهو مخالف للأسل .

 <sup>(</sup>٤) «تكون» متقوطة فى الأصل بالمتناة الفرقية ، وفى سائر النسخ بالياء التحتية .
 وفى نـ « ديته » وجو خطأ ومخالف للاصل .

 <sup>(</sup>٥) في سائر النسخ « على » والذي في الأصل « في » ثم عبث بها بعضهم فجلها « على »
 وما في الأصل صيح بين .

<sup>(</sup>١) فى س و ج زيادة « المسلم » وهو قبد صحيح ، ولكنه لم يذكر فى الأصل ولا فى ان جاعة ، فلا أدرى من أين أثبت فيهما .

 <sup>(</sup>٧) فى سائر النسخ « بما » والباء طمقة بالم مزادة فى الأصل وليست منه . والنمل يتمدى
 بنفسه وبالحرف ، كما هو معروف .

<sup>(</sup>٨) البطر مامضي برقم ( ١٥٣٦ ) وما بعده .

١٦٣١ - قلتُ: قال الله : ﴿ وَأَ تَبُوا النَّسَاءِ صَدُقَاتِهِنَّ نَجُ لَةً (١) ﴿ .
١٦٣٧ - وقال : ﴿ وَأَقِيمُوا الْعَالَاةَ وَآثُوا الزَّكَاةَ (٢) ﴾ .
١٦٣٧ - وقال : ﴿ وَأَقِيمُوا الْعَالَاةَ مِنْ الْمَدْيِ (٢) ﴾
١٦٣٧ - وقال : ﴿ وَالَّذِينَ يُنْاَهِرُ وَنَ مِنْ نِسَاتُهُمْ (٤) ثُمَّ اللهُ وَوَلَ مَنْ نِسَاتُهُمْ (٤) ثَمَّ اللهُ وَوَلَ مَنْ نِسَاتُهُمْ (٤) ثَمَّ اللهِ وَالَّذِينَ يُنْاَهِرُ وَنَ مِنْ نِسَاتُهُمْ (٤) ثَمَّ اللهِ وَالَّذِينَ يُنْاهِرُ وَنَ مِنْ نِسَاتُهُمْ (٤) ثَمَّ اللهُ وَوَلَ اللهِ اللهِ وَالَّذِينَ يُنْاهُمُ أَنْ يَتَمَا اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهِ وَاللّهِ مِنْ قَبْلُ أَنْ يَتَمَا اللهُ ﴿ وَاللّهِ اللّهِ اللهُ اللهِ وَاللّهِ اللّهِ فَا اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلَهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللللّهُ وَلَا الل

١٩٣٥ - وقال: ﴿ وَمَنْ قَسَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا ( ) فَجَزَاهِ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّمَ مِ ، يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ ، مَا قَتَلَ مِن النَّمَ مَ النَّهُ مَسَاكِينَ ، أَوْ عَدْلُ ذُلِكَ مِيامًا ، لِيَدُوقُ وَ بَالَ أُو كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ ، أَوْ عَدْلُ ذُلِكَ مِيامًا ، لِيَدُوقُ وَ بَالَ أَوْ كَفَّارَةٌ مِيامًا ، لِيَدُوقُ وَ بَالَ أَمْرِهِ ، عَفَا الله عَمَّا سَلَفَ ، وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ الله مِنْهُ ، والله عَزيز و أَمْرِهِ ، عَفَا الله عَمَّا سَلَفَ ، وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ الله مِنْهُ ، والله عَزيز و أَمْرِهِ انْتِقَام ( ) .

<sup>(</sup>١) ِ سورة النساء (٤) .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة (٤٣) ومواضع كثيرة من الفرآن .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة (١٩٦) .

<sup>(</sup>٤) فى ابن جماعة و س و ج « والذين يظاهرون منكم من نسائهم » وهو خطأ مخالف التلاوة ، وكلة « منكم » كتبت فى الأصل ثم ضرب عليها . وقد اشتبهت عليهم الآية بالتى قبلها . والتى قبلها أولها « الذين » بدون الواو .

<sup>(</sup>a) سورة المجادلة (٣) .

<sup>(</sup>١) في الأصل إلى هنا ، ثم قال د الآية ، .

<sup>(</sup>٧) سورة المائدة (٥٥).

١٦٣١ – وقال : ﴿ فَكَفَّارَثُهُ إِطْمَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ (١) أَوْسَطِ مَا تُطْمِئُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كَسُوتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ، فَنْ لَمْ يجِدْ فَصِيامٌ ثَلَاثَةِ أَيامٍ (١) ﴾ .

السلمون الكتابُ والسنةُ ومالم يَخْتَلَفُ لَا السلمون السلمون فيهِ : أنَّ هذا كلَّه في مال الرجلِ ، بحق وجب عليهِ يِنْه، أو أوجبهُ اللهُ عليهِ للآدميين ، وجومٍ لَزِمَتْهُ ، وأنه (١٥ لا يُكلَّفُ أَحدُ غُرْمَهُ عنهُ .

١٦٣٩ - ولا يجوزُ أن يَجِّنِيَ رجلُ ويَغْرُمَ غيرُ الجانى ، إلاّ في الموضع الذي سَنَّةُ رسولُ الله فيهِ خاصَّةً ، مِن قتلِ الخطأ وجنايَتِهِ على الآدميين خطأً .

<sup>(</sup>١) في الأصل إلى هنا ، ثم قال « الآية » .

<sup>(</sup>۲) سورة المائدة (۸۹) .

<sup>(</sup>٣) حَكُمْا فَى الْأَسِلَ باثبات دعلى» ولم نثبت فى سائر النسخ ، والثافى يثنن فى استعمال الحروف ، وإنابة بغمها مناب بعض .

<sup>(3)</sup> دضامن على أعلها » أى مضبون عليهم قيمة ما أفسدت المواشى ، قال الرافعى :

د كفولهم سركاتم ، أى مكتوم ، وعيشة راضية أى مرضية » . والحديث رواه ما ك في الموطأ (ج ٧ س ٢٧٠) من حديث حرام بن سعد بن محيصة . ورواه أيضاً أحد وأبو داود والنسائى وابن ماجه والدارقطنى وابن حبان ، وصححه الحاكم واليهتى . وانظر المتتقى (رقم ١٥٠١) ونيل الأوطار (ج ٦ س ٧٧ ـ ٧٣) .

<sup>(</sup>٥) فَى سُ وَ ۖ لَهُ وَلَمْ يَخْتَلَفَ ﴾ بمحذف دماً ﴾ وهي ثابتة في الأصل وابن جاعة ، وهو الصواب .

<sup>(</sup>٦) في سـ ﴿ ثَانَهِ ﴾ وهو غير جيد ومخالف للاصل .

المعام ا

الله عبد أو أَضَى رسولُ الله في الجنين بنُرَّة ، عبد أو أَمَة (<sup>0)</sup> ، وقوَّمَ أَهلُ العلم الفَرَّةَ خساً من الإِبل<sup>(1)</sup> .

١٦٤٢ – قال (٢٠): فلما لم يُحْكَمَّ أَنُّ رَسُولَ الله سَأَلَ عَنِ اللهُ سَأَلَ عَنِ اللهِ سَأَلَ عَنِ اللهِ كَرُوالاَّنِي المُخْكِرُ أَمَّ أَنِي اللهِ كَرُوالاَّنِي المُخْدِينِ اللهِ كَرُوالاَّنِي

<sup>(</sup>١) «يَعْتَل» فعل مضارع واضع النقط بالياء التحتية في الأصل ، وفي سائر النسخ «بختل» ياء الجرّ وللصدر . وما في الأصل أجود وأليق بالسياق .

<sup>(</sup>٢) في سائر النسخ « أو جرح » والألف مرادة في الأصل وليست منه .

 <sup>(</sup>٣) في م « أو قياساً » وَهُو عَالَف للاصل .

<sup>(</sup>٤) منا في سائر النسخ زيادة « قال الشافعي » .

<sup>(</sup>٥) مضى هذا الحديث باسناده برقم (١١٧٤) .

<sup>(</sup>٦) وقومها بعضهم عشراً من إلا بل ، وانظر نيل الأوطار (ج ٧ ص ٢٢٧ ــ ٢٣٢ ) .

<sup>(</sup>٧) كُلَّةً ﴿ قَالَ ﴾ ثابتة في الأصل ، ولم تذكَّر في ابن جاعة و س و ج . وفي ب د قال الشافعي رحه الله تعالى » .

<sup>(</sup>A) مكنا هو باثبات حرف العلة مع الجازم ، ومكنا رسم بالألف في الأصل ، فحافظنا على رصه . وفي سائر النسخ « لم يحك » على الجادة .

<sup>(</sup>٩) في س و ج «إذا» ومو مخالف للاصل .

<sup>(</sup>۱۰) «سوسی» رسمت فی الأصل بالألف «سوا» وعلی الدین فتحة وعلی الواو شدة ، فتكون مبنیة قفاعل ، وهی جواب المصرط «فلما» . والفاعل مستنر ، یسود علی معلوم من المقام ، كأه قال : سوی أهل العلم الح ، وحدل علی ذلك قوله بعد : « ولو سقط حیا فات جعلوا » الح . ولم یغهم قارئو الأصل ومن بعدهم وجه هذا ، فتصرف فیه بعضهم وألمبتی فی الأصل قاء بالسین ، لتصیر « فسوی » و بذلك ثبتت فی سائر النسخ ، وهو خطأ ، لأن الكلام یتقس بهذا حواب المصرط .

إذا سقط ميتاً ، ولو سقط حيًا فماتَ جَمَلُوا في الرجل مائةً من الإبل، وفي المراق خسين .

الجنايات على مَن عُرفَت جنايَّتُه مُوتَّاتُ ممروفات ، مفروق فيها الجنايات على مَن عُرفَت جنايَّتُه مُوتَّاتُ ممروفات ، مفروق فيها بين الذكر والأبهى . وأن لأ يختلف الناسُ فى أن لو سقط الجنينُ حَيًّا ثم مات كانت فيه دية كاملة ، إن كان ذكرا فعائة من الإبل ، وإن كانت أنثى من الإبل ، وإن كانت أنثى من الإبل ، وأن المسلمين فى واحد منهم دية لا يختلفون أن رجلاً " لو قطع للوتى لم يكن فى واحد منهم دية ولا أرش ، والجنين لا يَعْدُو أن يكون حيًّا أو ميتًا .

النفوس (٢٠ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللهُ اللهُ بِحُكُم فَارَقَ خُكُمُ اللَّهُ بِحُكُم فَارَقَ خُكُمُ النفوس (٢٠ ، الأحياء والأمواتِ ، وكان مُغَيَّبَ الأمرِ \_ : كَانَ الخَكُمُ عِلَى الناس اتّباعًا لأثرِ رسول الله

<sup>(</sup>١) هنا في النسخ زيادة « قال الشافي » .

 <sup>(</sup>۲) في ابن جاعة و س و ع د وإن كان أنني ، وهو غالف للأصل .

 <sup>(</sup>٣) في ابن جاعة و .. « لا يختلفون في أن الرجل » وهو مخالف للأصل .

<sup>· (</sup>٤) منافي س و ع زيادة « قال الشافعي » .

<sup>(</sup>a) كلة دفيه » لم تذكر في س ، وهي ثابة في الأصل وابن جاعة .

<sup>(</sup>٢) كلة « النفوس » لم تذكر في س و س ، وهي ثابتة في الأصل وابن جاعة ، وقد ضرب عليها بيضهم في الأصل ، ثم كتب فوقها هو أو غيره «صح» لاثبات محتها .

 <sup>(</sup>٧) ق ع « فيا » بدل « بما » ومو خطأ وغالف للأصل .

١٦٤٥ - قال: فَهَل تَعرفُ له وجهاً ؟

١٦٤٦ — قلتُ : وجهاً واحدًا ، والله أعلمُ .

١٦٤٧ - قال: وما هو(١) ؟

١٦٤٩ – قال: فهذا وجه د٠٠٠

١٦٥١ – قال: فهذا قول صيح ؟

 <sup>(</sup>١) في ابن جاعة و ب و ع د ماهو ، والواو ثابتة في الأصل .

<sup>(</sup>٢) يعنى : فهذا وجه جيد يؤخذ به ، كما هو مفهوم من سياق الـكملام .

 <sup>(</sup>٣) فى س « يصلح » والذى فى الأصل « يصبح » ثم حاول بعضهم وضع لام بين الصاد
 والحاء . وفى ع « فلا تصح الأخبار أن يقال » الح ! وهو كلام لامسى له .

<sup>(</sup>٤) هنا في س و ع زيادة «له » وليست في الأصل .

 <sup>(</sup>٥) في سائر النسخ « وحو » بزيادة الواو » وعليها في ابن جاعة « ص » » ولبست في الأصل ، وحذفها الصواب ، لأن الجلة بدل من التي قبلها ، ليست منابرة لهــا .

- قلتُ: الله أعلم .

۱۳۰۳ – قال: فإن لم يكن هذا وجهة (۱ فا يقال لهذا الحكم؟ ١٦٥٤ – قلنا: يقالُ له: سنةُ تُعبُّدِ العِبادُ بأن يَحكموا بها . ١٦٥٥ – ٢٠٥ وما يقالُ لغيره ممَّا يدلُّ الخبرُ على المعنى الذي له حُكمَ به ؟

۱۹۰۹ – قيلَ : حُكْمُ سُنَةٍ تُعَبُّدُوا بِهَا لأمرِ عَرَفوه بمني الله الله عَنْ السُّنَةِ ، فقاسوا عليه ما كانَ في مثل معناه (٤) .

۱۹۵۷ – قال: فاذكر منه وجها غير َ هذا، إِن حَضَرَكَ ، تَجْمَعُ فيه ما يُقاسُ عليه ولا يُقاسُ (٥) ؟

 <sup>(</sup>۱) ف ت دوجهاً ، وهو خطأ ونخالف للاصل .

<sup>(</sup>٢) هنا في سائر النسخ زيادة « قال » وليست في الأصل ، والكلام على إرادتها ، لأن مناظر الشافعي سأله مما يسمى هذا الحسم الذي لم نعرف وجهه ولا علته ؟ فأجاه بأنه حكم تعبدى ، فسأله ثانيا عما يسمى به الحسكم الذي يرد في الكتاب أو السنة ونعرف وجهه والعلة التي من أجلها حكم به ، وهو الحسكم الذي لنا اللياس عليه ؟ فأجاه بحوله « قيل حكم سنة » الح ، أي أنه حكم عرفنا العلة فيه فنفيس عليه ؟ وقد تعبدنا الله به أيضا . فعلينا الطاعة في كل الأحكام ، ماعرفنا علته أطعناه وقسنا عليه ما اشترك معه في العلة ، وكنا بذلك مطيعين له نصا واستنباطا ، فكأنه بعلته فاعدة عامة تشعله وتشعل ما اشترك معه في العلة ، وما لم نعرف علته أطعناه ولم نفس عليه ، وليس لنا أن ندع الأخذ ه إذ لم نعرف علته .

<sup>(</sup>٣) في سائر النسخ و عرفوا المني » الح ، وهو مخالف للأصل ، ولكن تصرف فيه بضهم فجل الهاء ألفا والباء ألفا ولاما . وهو عمل غير سديد ، وما في الأصل هو العبواب .

<sup>(</sup>٤) هنا بحَاشية الأصل : « بلغ السباع في المجلس الثامن عصر ، وسمع ابني عد » .

<sup>(</sup>٥) فى س و ع دولا يقاس عليه » والزيادة ليست فى الأصل ولا فى ابن جاعة ، بلكتب فى موضعها فى ابن جاعة دسم ، دلالة على أن حذفها هو التابت فى النسخ التى قوبلت عليها .

الإبل المُصَرَّاةِ (١٦٥٨ - فقلتُ لَهُ : قَضَى رسولُ الله فى المُصَرَّاةِ (١٠ من الإبل والفَغَم إذا حَلبِها مُشتريها : ﴿ إِنْ أَحَبُّ رَدِّها وَصَاعا مَنْ تَمْرِ (٢٠) ﴾ . وقضَى ﴿ أَنْ الحَراجَ بِالضّمان (٢٠) ﴾ .

۱۲۰۹ - فكان معقولاً فى د الخراجُ بالضمان ، أنى إذا ابتعتُ عبدًا فأخذتُ له خراجا ثم ظَهَرْتُ منه على عيب يكونُ لِى رَدُه (١) -: فما أخذتُ من الخراج والعبدُ فى مِلْكى ففيه خَصلتانِ: إحداها: أنه لم يكن فى مِلْك البائع ولم يكن له حصة من الثمن ، والأخرى (٥):

<sup>(</sup>۱) في المان (ج ٢ س١٦١): «صَرَّ النَّاقَةَ يَصُرُّ ها صَرَّا وصَرِّ بها شَدَّ ضَرْعَها» ونِه أَيْناً (ج ١٩ س ١٩٠): « قال أُ وعبيد: المصرَّاةُ هي الناقةُ أُ والبقرة أو الشاةُ يُصَرَّى اللّهِ في ضَرعها ، أَى يُجْمع و يُحبسُ ، و يقال منه : صَرَيْتُ الماء وصَرَّيتُه » ونيه أيضاً : «وصَرَّيْتُ الشاةَ تصريةً : إذا لم تحلبُها أيّاما حتى يجتمع اللّهِ في فَصَره (ج ٢ حتى يجتمع اللّهِ في فَصَره (ج ٢ صَرَّاةٌ » . وقد حكى المزنى في خصره (ج ٢ صَلَى المنافي تصيرها واضحا ، قال : « قال الشافي : والتصرية أن تربط أخلاف الناقة أوالشاة ، مُ تترك من الحلاب اليوم واليومين والثلاثة ، وقد على الله على الله على الله على الله على الله على عن أوله . وهذا الحلية حلية أو اثنتين عرف أن ذلك ليس بلنها ، بنقصانه كل يوم عن أوله . وهذا غرور المشترى » .

<sup>(</sup>۲) اختصر الثافعي الحديث ورواه بالمني بنير إسناد، وقد رواه مالك في الموطأ (ج ۲ ص ۱۸٤)

۱۷۰) من حديث ابن عمر ، ورواه المزنى عن الشافعي (ج ۲ س ۱۸٤)

من حديث أبي هريرة ، وكذلك رواه الشيخان وغيرها ، وانظر نيل الأوطار (ج ٥ س ٣٢٧) .

<sup>(</sup>٣) الحديث مضى برقم (١٣٣٢) وانظر أيضا (رقم ١٥٠٣ \_ ١٥١٧) .

<sup>(</sup>٤) في سائر اللسخ زيادة « به » وليست في الأصل .

 <sup>(</sup>٥) ف ابن جاعة و والآخر ، وهو خطأ وعنالف للاصل .

أنها (۱) فى ملكى ، وفى الوقت (۱۱ الذى خرج فيهِ العبدُ من ضمانِ باثِمه إلى ضانى ، فكان العبدُ لو ماتَ ماتَ مِن مالى وفى مِلكي ، ١٤٧ ولو (۱۵ شئتُ حَبَسْتُهُ بعيبهِ ، فكذلك الخراجُ .

الفيان على حديث « الخراجُ بالفيان » ، فقلنا : كلُّ ما الفيان » ، فقلنا : كلُّ ما أن خرج من عُرِ حائطٍ اشتريتُه ، أو وَلَدِ ما شيةٍ أو جاريةٍ استريبُه الله عَدَثَ في مِلك مشتريه ، لا في ملك بائمه .

المعنى والقيمة ، ونحنُ نُحيطُ أن لبن الإبلِ والنه يختلف ، وألبانُ كلَّ المعنى والقيمة ، ونحنُ نُحيطُ أن لبن الإبلِ والنه يختلف ، وألبانُ كلَّ واحدِ منهما يختلف أن فلما قضى فيه رسولُ الله بشيء مُوقَتٍ ، وهو صاع من عمر . . : قلنا به ، اتباعاً لأثر رسول الله .

<sup>(</sup>۱) كتب مصحح \_ بحاشيتها : «كذا فى جميع النسخ بتأنيث ضمير أنها ، ولعله من تحريف الناسخ ، والوجه التذكير » . والذى فى الأصل بضمير المؤنث ، وهو صواب فان العرب كثيراً ماتميد الضمير على المعنى دون الفظ ، والمعنىمنا يحتمل التأنيث بتأول .

 <sup>(</sup>٢) فى النسخ المطبوعة « فى الوقت » بدون الواو ، وهى ثابتة فى الأصل وابن جاعة ،
 والمنى على إثباتها صحيح .

 <sup>(</sup>٣) فى سائر النسخ « فلو » والذى فى الأصل يحتمل الواو والفاء ، ولكته أثرب إلى
 الفرادة بالواو .

<sup>(</sup>٤) رسمت في الأصل وان جاعة دكما ، .

 <sup>(</sup>٥) مكذا نقطت في الأصل بالياء النحية ، وهو جائز بتأول . وفي النسخ المطبوعة
 د تختلف » .

بعدَ العلم بِعَيْبِ التصرية ، فأمسكها شهرًا حَلَبها (١) ، ثم ظَهَرَ منها على بعدَ العلم بِعَيْبِ التصرية ، فأمسكها شهرًا حَلَبها (١) ، ثم ظَهَرَ منها على عيب دَلَّسَهُ له البائع عير التصرية \_ : كان له رَدُّها ، وكان له اللبنُ بغير شيء ، عنزلة الحراج ، لأنَّه لم يقع عليه صفقة البيع ، وإنما هو حادث في ملك المشترى ، وكان عليه أن يَرُدٌ فيما أخذَ من لبن التصرية صاعاً من تمر ، كما قضى به رسول الله .

اللبن التَّصْرِيَة خَبَرًا ؛ وفي اللبن بهذَ التَّصْرِيَة خَبَرًا ؛ وفي اللبن بعدَ التَّصْرِيَة خَبَرًا ؛ وفي اللبن بعدَ التَّصْرِيَةِ قياساً على « الخراجُ بالضمان » .

١٩٦٤ — ولبنُ التَّصْرِيَة مفارقُ لِلَّبَنِ الحَادثِ بعدَه ، لأَنَهُ وقعت عليهِ صفقةُ البيعِ ، واللَّبَنُ بعدَهُ حادثُ في مِلْك المشترى، لم تَقَعُ ٢٠٠٠ عليهِ صفقةُ البيع .

۱۹۹۵ – <sup>(۳)</sup>فإن قال قائل : ویکون این امر واحد یؤخذ من وجهین ؟

١٦٦٦ - قيل له: نمم، إذا جَمَعَ أمرين مختلفين، أوامورًا مختلفةً.

<sup>(</sup>١) فى الأصل «حلبها» كما أثبتنا ثم ألصق بضهم ياء فى الحاء ، وبذلك ثبتت فى ابن جماعة د يحلبها » ، وفى النسخ المطبوعة « يحتلبها » .

 <sup>(</sup>٢) وتقع ، تقطت في الأصل بالتاء من فوق ، وفي ب و ج. « يقع » .

 <sup>(</sup>٣) هنا في النسخ المطبوعة زيادة « قال الشانعي » وزيد في الأصل فوق السطر « قال »
 ولم يزد شيء في ابن جماعة .

<sup>(</sup>٤) مذا استفهام واضع ، وسع ذلك كتب في عـ « وقد يكون » .

المناه المناه الله المناه المناع المناه الم

المبارة به المبارة المبارة المراه المراه المبارة المبارة المبارة المبارة المبارة المبارة والمبارة والمبارة والمبارة والمبارة المبارة المبارة

١٦٧٠ – ولهذا أشباهُ، مثلُ الرأةِ تَنكحُ في عدتها .

<sup>(</sup>١) في سائر النسخ زيادة د لى ، وهي مزادة فوق السطر في الأصل ، وليست منه .

 <sup>(</sup>۲) في ابن جاعة و ع «فيدخل» وهو مخالف للأصل.

<sup>(</sup>٣) هنا في م زيادة و فيظهر حيا ، وهي زيادة ليست في الأصل ولا شيء من النسخ الأخرى ، ولملها كانت حاشية في بعض النسخ لبيان أنها مرادة في الكلام ، فظنها للصحح من الأصل ، فأدخلها فيه .

<sup>(</sup>٤) في م و قلها ، والناء ليست في الأصل ولا غيره .

 <sup>(</sup>٥) ق الأصل كما أثبتنا « يحكم » وألصق بعضهم رأس فا، فى اليا، ولكنه نسى تعطيها .
 لتفرأ « فحكم » وبذلك ثبت فى سائر النسخ .

 <sup>(</sup>٦) في النسخ المطبوعة في الموضعين « إذا » وهو مخالف للاصل وابن جاعة .

 <sup>(</sup>٧) رسمت في الأصل « ودرى » .

 <sup>(</sup>A) في مد زوجة ، بدون الباء ، وهي ثابتة في الأصل .

## [ باب الاختلاف(١)

ا ۱۹۷۱ — قال (۲): فإنى أُجِدُ أَهَلَ العَلَمِ قَدِيمًا وحديثًا مختلفين في بعض أمورِهم ، فهل يَسَعُهُمُ ذلك ؟

۱۹۷۲ – قال<sup>۲۲)</sup>: فقلتُ له : الاختلافُ من وجهين : أحدُهما عُمَّرُهُ، ولا أَفُولُ<sup>(3)</sup> ذلك في الآخَر .

١٦٧٣ – قال: فما الاختلافُ المحرَّمُ ؟

الله الحجة في كتابه أو على الله الحجة في كتابه أو على السانِ نبيّه منصوصاً يَيْنًا \_ : لم يَحِلُّ الاختلافُ فيه لمن عَلِمهُ

فى النصوص .

<sup>(</sup>١) هذا العنوان مدّ كور في ـ وحدها ، وليس في الأصل ولاغيره ، وأبقيته لأن الموضوع بعده من أثم مواضيع الكتاب ، فاحتاج التنويه به .

<sup>(</sup>٢) في س • قِل الشافي رحمه الله تعالى . قال لى قائل » . وليس شيء من هذا في الأصل ولا بأق النسخ .

 <sup>(</sup>٣) كلة « قال » لم تد لر في ابن جاعة و س ، وفي س و ج « قال الشافي » .
 وانظر في منا المني أبضاً بحنا نفيساً للامام الشافي ، في (كتاب إبطال الاستحسان )
 الملحق بالجزء السابع من الأم ( س ٧٧٠ ــ ٧٧٧ ) .

 <sup>(</sup>٤) ؛ ف النسخ الأخرى « تقول » وما حنا هو الذى فى الأصل ، ثم ضرب عليه بعضهم وكتب نوقه « تقول » ولم ينقط أوله .

<sup>(</sup>٥) في النسخ الطبوعة «أو يدرك» وهو مخالف للأصل وابن جاعة . وفي ج حاو يدرك قباس مذهب المتأول ، الح ، وهو خلط .

 <sup>(</sup>٣) في ب ج الاختلاف، وهو مخالف للاصل .

۱۹۷۹ — قال : فهل فی هذا حجة (۱) تُبَرِّينُ فرقك بين الاختلافين؟

١٦٧٧ — قلتُ : قال الله فى ذمَّ التَّفَرُقُ ٢٠٠٠ : ﴿ وَمَا تَفَرَّقَ ٢٥٠ اللَّهِ مِنَا تَفَرَّقَ ١٤٨ اللَّهِ مَا جَاءِتُهُمْ الْبَيْنَةُ ٢٠٠٠ ﴾ .

١٦٧٩ – فَذَمَّ الاختلافَ فِيها جاءتهم به البيناتُ.

١٦٨٠ – فأمًا ما كُلِفُوا فيه الاجتهادَ فقد مَثَلَّتُهُ لك بالقِبلةِ والشهادةِ وغيرِ ها<sup>(ن)</sup>

ا ۱۹۸۱ – قال (۱۰۰ : فَمَثِّلْ لِي بَعْضَ مَا افْتَرَقَ عَلَيه (۱۹۸۰ مَن رُوىَ قَوْلُهُ مِن السلفِ ، مَمَا لِللهِ فَيه نَصَ حَكْمٍ يَحْتَمَلُ التأويلَ ، فَهل (۱۹۸۰ يُوجِدُ عَلَى الصوابِ فَيهِ دِلَالَةً ؟

<sup>(</sup>١) في ابن جاعة و س و ع « منحبة ، وحرف « من ، ليس في الأصل .

 <sup>(</sup>۲) فى - « في ذم الاختلاف والتفرق » والزيادة ليست فى الأصل .

<sup>(</sup>٣) سورة البينة (٤) ..

<sup>(</sup>٤) سورة آل عمران(١٠٥) .

<sup>(</sup>٥) في س د وغيرها ، وهو غالف للاصل .

<sup>(</sup>٦) في س و ج « قال الشافعي فقال » .

 <sup>(</sup>٧) في سائر النسخ دفيه، والذي في الأصل «عليه» ثم ضرب عليها بعضهم وكتب نوقها
 « فيه » ثم ضرب عليها وكتب بجوارها « عليه » . والذي في الأصل حييح ، لتفن الشافي في استعمال الحروف .

 <sup>(</sup>A) فى ابن جاعة و س « وهل » والذى فى الأصل بالفاء ، ثم مدها بعضهم ليجملها واواً
 وفى س و ع « وهو » بدل « فهل » !!

۱۲۸۲ - قلتُ أَنَّ مَا اخْتَلَفُوا فَيْهِ إِلاَّ وَجَدَنَا فَيْهُ عَنْدُنَا وَ عَلَى اللهُ مَنْ كَتَابِ اللهُ أُو سَنَةً رَسُولُهُ ، أُو قَيَاسًا عَلَيْهِما ، أُو عَلَى وَاحْدِ مَنْهِما .

١٦٨٣ - قال: فاذكر منه شيئاً ؟

١٦٨٤ - (٣) فقلت له (٣) : قال الله : ﴿ وَالْطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ إِلَّا فَعُمِينً ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ (١) ﴾

م ۱۲۸۰ — فقالت عائشة : « الأقراء الأطهار » ، وقال بمثل منى قولها زيد بن ثابت وابن عمر وغير هما<sup>(ه)</sup>.

١٦٨٦ — وقال نَفَرَ مِن أَصحاب النبيِّ : « الأَقراءِ الحِيَضُ ١٠٠٠ » ، فلا يُحِلُّوا (١) المطلَّقةَ حتى تفتسلَ من الحيضةِ الثالثةِ .

<sup>(</sup>١) في ابن جاعة و س و هج « فقلت » وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>۲) منا في س و ج زيادة « قال الشافعي » .

<sup>(</sup>٣) كلة دله ، لم تذكر في س و ج وهي ثابتة في الأصل .

<sup>(</sup>٤) سورة القرة (٢٢٨) .

<sup>(</sup>٥) الرواليات عن عائشة وزيد وابن عمر رواها الشافسي في الأم (ج ٥ س ١٩١ ــ ١٩٢) والميم في الدرّ والنيم في السنن السكبري (ج ٧ س ٤١٤ ـــ ٤١٦) وخرجها السيوطي في الدرّ المتنور (ج ١ س ٢٧٤) .

<sup>(</sup>٦) الروايات عنهم كثيرة ، في السنن السكبرى (ج ٧ ص ٤١٦ ــ ٤١٨) والدر المنثور (ج ١ ص ٢٧٠) . وقال ابن التيم في زاد الماد (ج ٤ ص ١٨٤) : • وهذا قول أبي بكر وعمر وعبان وطي وابن مسعود وأبي موسى وعبادة بن الصاحت وأبي الدرداء وابن عباس ومعاذ بن جبل رضى الله عنهم » . وقد أطال القول في الحلاف في ذلك ، الى ( ص ٢٠٣ ) ورجع القول بأن الأقراء الحيني .

<sup>(</sup>٧) فى النسخ المطبوعة « فلا تحل » وهو مخالف للأصل وابن جماعة . وحذف النون من « محلون» همتا التخفيف ،من غير ناصب ولا حازم، وقد بينا شواهد صحته فى شرحنا على الترمذي ( ج ٢ ص ٣٨٠ ) .

۱۲۸۷ – قال<sup>(۱)</sup> : فإلى أَىُّ شَى ْء ثُرَى <sup>(۲)</sup> ذَهَبَ مُوثَلِناً ولهُوْلَى <sup>(۲)</sup> ؟

۱۳۸۸ - قلتُ : أيجمعُ (١) الأقراء أنها أوقاتُ ، والأوقاتُ في هذا علاماتُ كَتُرُهُ على المطلَقاتِ (١) ، أنحبسُ بها (١) عن النكاحِ حتى تَستكملها .

المُن المُن المُن الله الأقراء الحِيضُ الله أَرَى والله أَوالله والمَن أَوالله والله والمَن أَوالله والمَن أَوالله والمَن أَوالله والله والمَن أَوالله والله والله والمَن أَوالله والله والله والله والمُن أَوالله والله والله والمُن أَوالله والله والله

<sup>(</sup>۱) فى سد فقال ، ، وفى ابن جمعة و س و هجد ال الشافعي فقال ، ، وكله زيادة عن الأصل .

<sup>(</sup>٣) فى س « وإلى أى شىء تراه » ، وفى باقى النسخ « فالى أى شىء تراه » ، وكلها مخالف للأمل .

<sup>(</sup>٣) فل سائر النسخ « هؤلاء وهؤلاء » ، وهو مخالف لما رسم فى الأمسل . ومن المروف أن « أولى وأولاء » كلاهما اسم يشار به إلى الجمع ، ويدخل عليهما حرف ألتنبيه . قال الجوهري : « وأما أولى فهو أيضاً جم لاواحد له من لفظه ، واحده ذا للذكر وذه للمؤنث ، وعد ويقصر ، فانقصر ه كتبته بالياء ، وإن مددته بنيته على الكسر » . والشافعي استعمل هذا القصور ، فكتبه الربيع بالياء .

 <sup>(</sup>٤) « عبم » ضبطت في الأســـل بضم أولها وبنقطتين فوته وأخريين تحته ، لنفرأ
 « تجمع » و « يجمع » ، وفي ابن جاعة « تجمع » وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٥) في سائر النسخ « المطلقة » وفي الأصل بالجمع ، ثم حاول بعضهم تغييره إلى المفرد .

 <sup>(</sup>٦) في ابن جماعة و س « فيها » والذي في الأصل « يها » ثم ألصق بعضهم فاء بالباء ،
 وفي س . « تحتبس » بدل « تحبس » وهو مخالف للأصل .

 <sup>(</sup>٧) في النسخ المطبوعة « كما أن حدود الشيء » وحرف « أن » ليس في الأصل ولا
 ان جاعة .

أقلُّ من الطَّهْرِ ، فهو في اللَّنَةِ أَوْلَى للمِدَّةِ (١) أَنْ يَكُونَ وَتَنَا ، كَا يَكُونُ الْمُلالُ وَتَنَا فَاصلاً بين الشهرين .

١٦٩١ - (٥)فقال: هذا مذهب ، فكيف اخترت غيره ،

## والآيةٌ محتملةٌ للمبنيين عندكَ ؟

<sup>(</sup>١) كلة د المدن ، ثم نذكر في س ، وهي ثابتة في الأصل وابن جاعة .

<sup>(</sup>Y) د أوطاس » واد فی دیار هوازن ، كانت فیه وضة حنین قانی صلی الله علیه وسلم
بینی هوازن، ویومئذ قال النبی صلی الله علیه وسلم : د حمیالوطیس » ، وذاك حین
استمرت الحرب ، وهو صلی الله علیه وسلم أول من قاله. هذا نس یاقوت فی البلدان.
وقال الحافظ فی الفتح ( ج ۸ س ٣٤ ) : د والراجع أن وادی أوطاس غیر وادی حنین ».
ثم استدل بیمن ما فی سیرة ابن اسحق ، ثم نقل عن أبی عبید البكری قال :
د أوطاس واد فی دیار هوازن ، وهناك عسكروا هم و تقیف ، ثم التقوا بحنین » .
والظاهی أنها أودیة متفارة أو متعاورة .

وحديث سي أوطاس: « عن أبي سعيد أن الني صلى الله عليه وسلم قال في سي أوطاس: لا توطأ حامل حتى تضع ، ولا غير حامل حتى تحيض حيضة » . رواه أحمد وأبو داود ، كما في المنتني (رقم ٣٨٣٣ ونيل الأوطار ج ٧ س ١٠٩) وقال : ه أخرجه أيضاً الحاكم ومحمعه ، وإسناده حسن » . وانظره في مسند أحمد بألفاظ كثيرة ( رقم ١١٨٢٦ و ١١٨٢١ و ١١٨٢١ و ١١٨٢١ .

<sup>(</sup>٣) ﴿ يستبرين ﴾ و ﴿ يُوطين ﴾ رممتاً مكذا في الأصل وابن جاعة ، ورممتا في النسخ البطبوعة ﴿ يستبرأن ﴾ و ﴿ يُوطأن ﴾ بالهمزة . والذي في الأصل على تسهيلها فتكتب وتنطق إء .

<sup>(</sup>٤) هنا في س زيادة « واحدة » ولا أدرى من أين أتى بها ناسخها أو مصحها ؟!

<sup>(</sup>o) هنا في سائر النسخ زيادة « قال الشافعي » .

المرة الأهلة إلى المرد المرد المرد المرد المرد الأهلة إلى الموت برؤية الأهلة إلى المرد ال

<sup>(</sup>١) في سائر النسخ « قال الشافعي » والذي في الأصل « قال » فقط .

<sup>(</sup>٣) عبث الفارئون بالأصلى في منا الموضع ، فلم أجزم بما كان فيه عن يقين . وفي ابن جاعة « جاع الثلاثين » أو تسع وعصرين ، ولسكن الألف في « الثلاثين » يظهر أنها مزادة وليست من أصل النسخة ، وأما ألف « أو » فاتها ظاهرة الزادة في الأصل وليست منه ، فلذلك لم أثبتها . وفي النسخ المطبوعة " « جاع لثلاثين ، أو لنسع وعصرين » .

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل ، ولم أفهم مراده ولا وجهه ، ويظهر أنه أشكل أيضاً على قارئيه ، فزاد بعضهم بين السطور «والمشرون» ، ثم غيرها بعضهم وجعلها « والمصرة » اوبناك ثبت الجلة في ابن جاعة و س و ع حكذا : « كما يكون الهلال الثلاثون والمصرون جاعاً » . وأما في س فنفت كلة « الهلال » فصارت : « كما يكون الثلاثون والمصرة والمصرون جاعاً » .

والذى أظنه ، ولا أدرى أهو صواب أم خطأ ، أن كلة « الهلال » سبق بها ظم الربيع ، وأن أصل الكلام « كما يكون الثلاثون والمصرون جاما يستأخ ببده العده يسى : أن كلا منهما نهاية عقد من عقودالأعداد ، يستأخف العدد بعد العقد ، فكذلك الهلال يدل على عدد معين من الأيام عند ظهوره ، ثم يستأخف العدد كلما ظهر الولكن هل هذا كلام له معنى ، أو له وجه ؟ لا أدرى ا

<sup>(</sup>٤) مكذا أيضاً في الأصل ، ثم غير بعضهم كلة « هنا » ليجلها « هسذا » وكتب بين السطور كلة « غير » وبذلك ثبتت الجلة في سائر النسخ مكذا : « ليس له معني غير هذا » . وهي ظاهرة للمني ، وماتى الأصل غير منهوم !!

 <sup>(</sup>٥) كلة « الفرح"> رسمت فى الأصل ... هنا وفيا يأنى ... على الرسم الفديم « الفرو » بالواو وضبطت الفاف بالضم فى جذا الموضع تغط ، ولم تضبط فى للواضع الأخرى ، ويجوز فنها أيضاً فتح الفاف .

فى الليل والنهار من المِدَّةِ ، وكذلك شُبَّهُ الوقتُ بالحدودِ ، وقد تكونُ (١٠) داخلةً فيا حُدَّت (١٠) به وخارجةً منه غيرَ باثن منها (١٠) ، فهو وقت معنى (١٠) .

١٦٩٣ - قال : وما المعنى ؟

١٦٩٤ — قلتُ: الحيضُ هو أَن يُرْخِيَ الرَّحِمُ الدَّمَ حتى يَظْهَرَ، والطَّهْرُ أَن يَقْرِى الرَّحِمُ الدَّمَ والقَرَّى (٥) والطُّهْرُ أَن يَقْرِى الرَّحِمُ الدمَ فلا يَظْهَرُ ، ويكونُ الطهرُ والقَرَّى (٥)

<sup>(</sup>١) في سائر النسخ « وقد تكون الحدود » . وكلة « الحدود » ليست من الأصل » ولكنها مزادة فيه بين السطور بخط آخر .

 <sup>(</sup>۲) كلة « حدت » أتبتها كما جاءت في سائر النسخ ، وأما مافى الأصل فلم أعمكن من البغين منه ، لعبث بعضهم بالسكلمة فيه .

<sup>(</sup>٣) فى ابن جاعة و س و ج د منهما ، وهو خطأ وغالف للأصل .

 <sup>(</sup>٤) یسی: فالفر. وقت فی المسی، أی توقیت وتحدید. وكلة « مسی» ألصتی بها بعضهم
 لاماً لفراً « لمسی» و بذیك ثبتت فی س و ج ، وهو خطأ ، وفی ابن جماعة و س
 د یمنی » وهو مخالف للا ملل .

<sup>(</sup>٥) « الغرى» وسمت فى الأصل بالياء ، وفى سائر النسخ « الفر » بالممنزة ، وهو خطأ ، لأن الشافعي يريد مصدر « قرى » بمعنى جمع . فنى اللسان (ج ٢٠ س ٣٨) : «قرَيْتُ للماء فى الحوض قرْ يا وقرَ كى لماء فى الحوض قرْ يا كرّ كى ، وقرَّ ك كمّلَى: جَمَعُهُ واسم ُ ذلك الماء القرى ، كإلَى » . وفى المبار : « وقرَى الماء فى الحوض قرْ يا كرّ كى ، وقرَّ ك كمّلَى: جَمَعُهُ واسم ُ ذلك الماء القرى ، كإلَى السحق والذي قال الشافى منا شبيه به ماهل فى اللسان (ج ١٣٦٥) عن أبى اسحق فى سنى « الغر ، » قال : «الذي عندى ف حقيقة هذا: أن القرْء فى اللغة الجمعُ ، وأن قد أُنزِمَ المياء فهو جَمَعْتُ . قولهم قرَيْتُ الماء فى الحوض ، وإن كان قد أُنزِمَ المياء فهو جَمَعْتُ . وقرأتُ القرآ ، الميان فى المحم ، وذلك إنما يكون فى الطهر » . فى فيه ، فإنما القرّ ، الجماع اللهم فى الرحم ، وذلك إنما يكون فى الطهر » .

لحبس لا الإرسال ، فالطهر \_ إذ (١) كان بكونُ وقتا \_ أولى في اللسانِ عنى القُرْه ، لأنه حَبْسُ الدَّم .

امرأته حائضًا أن يأمرَ م برَجْمَتِها وحَبْسِها حتى تطهْرَ ، ثم يطلقُها طاهرًا الله على الله على المرأته حائضًا أن يأمرَه برَجْمَتِها وحَبْسِها حتى تطهْرَ ، ثم يطلقُها طاهرًا مِن غيرِ جماعٍ ، وقال رسولُ الله : « فتلك العِدَّةُ التي أمرَ اللهُ أن ١٤٩ يُطلَقَ لَمْ النساءِ » (١) .

١٦٩٦ - (() يمنى قولَ اللهِ \_ واللهُ أعلمُ \_ : ﴿ إِذَا طَلَقْهُمُ اللهُ أَن المِدَّةَ الطَّهْرُ اللهَ أَن المِدَّةَ الطَّهْرُ اللهُ أَن المِدَّةَ الطَّهْرُ دونَ الحيض (٧)

<sup>(</sup>١) في النسخ المطبوعة « إذا » وهو مخالف للأصل وابن جاعة .

<sup>(</sup>٢) هنا في سائر النسخ زيادة « قال الثافي » .

 <sup>(</sup>٣) فى ـ زيادة د بن الحطاب رضى الله تعالى عنه » .

 <sup>(</sup>٤) حدیث صیح ، رواه مالك فی للوطأ (ج ۲ س ۹٦) عن الله عن ابن عمر ، ورواه الشافی فی الأم عن مالك (ج ۵ س ۱۹۲) ، ورواه الشیخان وغیرها من طریق مالك وغیره ، وانظر فتح الباری (ج ۹ س ۳۰۱ – ۳۰۳) ونیل الأوطار (ج ۷ س ۱ ۳۰ – ۳۰۱) ونیل الأوطار (ج ۷ س ۱ ۳۰ – ۳۰۱) و کتابنا ( نظام الطلاق فی الاسلام ) .

<sup>(</sup>٥) منا في النسخ الطبوعة زيادة « قال الثانمي » .

<sup>(</sup>٦) سورة الطلآق (١) .

الطلقة على المطلقة عن وقته زَمانًا لم تَحَلِّ الثالثُ لو أبطاً عن وقته زَمانًا لم تَحَلِّ أَن تأْنِيَ بثلاثَة قروه ، فكان أأ الثالثُ لو أبطاً عن وقته زَمانًا لم تَحَلِّ حتى يكون أأ أو تُويَسَ من المحيض أن ، أو يُخاف ذلك عليها ، فتعتد بالشهور ، لم يكن للفُسْل معنى ، لأن الفُسل رابعُ غيرُ ثلاثة إف ويَلْزمُ من قال و الفُسلُ عليها ه أن يقول : لو أقامت سنة وأكثر ألا تفتسلُ لم تَحَلِّ اللهُ اللهُ

وقرأ الني صلى الله عليه وسلم: ﴿ يَأْمُهُمُ النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقَتُمُ النَّسَاءَ فَطَلَّقُوهُنَ فَى قَبُلِ عِدَّمِنٍ ﴾ . وهذه الرواية روبت من طرق كثيرة صبحة أيضا ، وفي بضها « لقبل عدَّمَنٍ » . وانظر العرار المتور (ج ٦ ص ٢٧٩ – ٧٣٠) وليست كلة ﴿ فَى قبل » ولا «لقبل» من التلاوة ، وإنما تلاما الني صلى الله عليه وسلم مكذا بيانا للمنى على سبيل النفسير ، كأنه يريد أن يبين أن معنى قوله تعلى (لمدتهن) هو : ﴿ فَى قبل عدتهن » بمنى استقبال المدة . وإذ أمر الني صلى الله عليه وسلم أن يكون طلاق للرأة في طهر لم يمسها فيسه ، وأبان أن هذا هو العلاق الذي اذذ الله بأيقاعه، وأن ذلك هو العدة التي أص الله أن يطلق لما النساء — : فلا تكون العدة الحين ، لأنه أصر بالطلاق لتستقبل المرأة عدتها ، وهي طاهر لانستقبل المدة إلاأن تكون العدة بالحين ، لأنه أمر بالطلاق لتستقبل المرأة عدتها ، إنها تستقبل مافي فيه من الطهر، إنما تستقبل مافي فيه من الطهر، إنما تستقبل مافي فيه من الطهر،

(١) فَي بِ وَفَكَانَ » وَفَي سُوعٌ ﴿ فَلَمَا كَانَ » وَكَلَاهَا عَالَفَ لَلا صَلَّ وَابْنَ جَاعَةً .

(٢) في النسخ المطبوعة و وكان ، وهو مخالف لهما أيضاً .

(٣) أي : حتى يوجد الفرء الثاك . وفي ع ﴿ حتى تكون حائضاً ﴾ . وهو خطأ .

(٤) في ابن جاعة و سـ « يويس من الحيش » ، وفي ج « يؤيس من الحيش » . وما أثبتنا هو الذي في الأصل .

(٥) ضَرَبُ بِضَهُمْ عَلَى كُلَّة « ثَلْثَةً » في الأصل وكتب فوقها « الثلاثة » وبذلك أثبتت في سائر النسخ .

(٦) في س و ع د إن النسل عليها ، وحرف د إن اليس في الأصل ولا ابن جاعة .

(٧) في النسخ د أوأ كثر ، والألف لبست في الأصل ، وزيدت في ابن جاعة بخط صنير.

(A) هذا القول محكّ عن شريك بن عبداقة القاضى ، أنها إنّ فرطت فى النسل عصرين سنة فلمطلقها الرجمة عليها !! انظر المحلى لابن حزم (ج ١٠ ص ٢٥٩) وبداية المجتهد لابن رشد(ج ٢ ص ٧٥) . واشتراطالفسل أومضى وقت صلاة كاملة عليها بعد

# ۱۳۹۸ — فكان قولُ من قال : « الأقراءِ الأطهارُ » أَشْبَهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ أَعْلَمُ اللهُ اللهُ أَعْلَمُ اللهُ اللهُ أَعْلَمُ اللهُ اللهُ أَعْلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ أَعْلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ أَعْلَمُ اللهُ ال

الطهر أو غيرذك مما قال بعض الفقهاء .. : لادليل على شيء منه ، إلا أقوالا عن بعض الصحابة وغيرم . والذي يدل عليمه الكتاب والسنة أن المدة بملاة قروه ، والقرء هنا الحيض ، فالعسدة ثلاث حيض كوامل ، لايزاد عليها ولا يقس منها ، فن زاد أو نقس ، فعليه الدليل . وهسذا أيضاً من الحبة لنا على أن القرء الحيض ، لأن الثقائلين بأنه الطهر متفقون على أنه إذا طلقها في طهر احتسب من العسدة ، ولوكان الطلاق في آخره ، قال الشافى في الأم (ج ٥ ص ١٩٢) : « فاذا طلق الرجل امرأته طاهراً قبل جاع أو بعده اعتدت بالطهر الذي وقع عليها فيه الطلاق ، ولوكان ساعة من نهار ، وتعتد بطهرين قامين بين حيضتين ، فاذا دخلت في العم من الحيضة ساعة من نهار ، وتعتد بطهرين قامين بين حيضتين ، فاذا دخلت في العم من الحيضة الثالثة حلت » .

وأما الفائلون بأن الترء الحيش ، فان منهم من ذهب إلى أنه إذا طلقها في الحين لم يتم الطلاق أصلا ، ولا يكون الطلاق إلا في طهر لم يسما فيه ، وهو التي تذهب إليه ، وأقنا الأدلة عليه في كتابنا ( نظام الطلاق في الاسلام) . ومنهم من ذهب إلى وقوع الطلاق في الحين ، ولكنهم جيما متقون على أن الحينةالتي وقع فيها الطلاق لا تحتسب من العدة ، بل تستأخف المعتمة ثلاث حين كوامل ، ولا تزال معتمة حتى تطهر من الحينة الثالثة . قال ابن وشد في بداية الحجتهد ( ج ٢ س ٧٤) : « وإذا وصفت الأقراء بأنها هي الأطهار أمكن أن تكون العدة عندهم بقروين وبعض قره ، لأنها عندهم تعد بالطهر الذي تطلق فيه وإن مفي أكثره ، وإذا بان كذبك فلاينعالتي عليها اسم الثلاثة إلا تجور زا ، واسم الثلاثة ظاهر في كال كل قرء منها ، وذاك لا يعنق الم بأن تكون الأقراء هي الحين » . وأقول : إنه لو كان ما ذهبوا إليه صيحاً ، من اعتبار جزء الطهر من العدة ، وأن المراد بالثلاثة تغلب الأكثر ، لو صح هذا لعبح القياس عليه في عدة غسير الحائف ، أنها تعند بجزء الشهر الذي طلقت فيه وشهرين بعده ، على التغليب أيضاً !! ولا قائل به فيا أعلم .

(١) في سائر النسخ « عسى الكتاب » وهو مخالف للأصل .

(٢) و القره » لس ابن دريد في الجهرة (ج ٢ ص ٤١) على أنه مهموز . وقال أيضاً (ج ٣ ص ٢٧٦) : « وأقرأت المرأة إقراء فهي مفرى " . واختلفوا في ذلك : قال قوم : هو الطهر ، وقال قوم : هو الحيض . وكل مصيب ، لأن الإقراء هو الجمع والانتقال من حال إلى حال ، فكأنه انتقال من حيض إلى طهر ، وهو الأصح والأكثر ويجوز أن يكون انتقالا من طهر إلى حيض » . وقبل البخارى في صحيحه (ج ٩ ص ٢٠٤ \_ ٢٤ من الفتح) عن أبي عيدة مسر بن المثنى قال : « يقال أقرأت المرأة إذا دنا حيضها ، وأقرأت إذا دنا طهرها » . وقال ابن تنية في غريب الفرآن (ج ١ ص ٢٨ من كتاب القرفين): « وإعما جمل الحيض قرءاً والطهر قرءاً لأن ح

= أصل الفرء في كلام العرب الوقت ، يقال : رجع فلان لفرئه ، أى لوقته الذي كان يرجع فيه ، ورجع لفارئه أيضاً » . وقال الفاضى عباض في مشارق الأنوار (ج ٢ ص ١٧٠): و وحقيقته الوقت عند بعضهم ، والجمع عند آخرين ، والانتقال من حال إلى حال عند آخرين ، وهو أظهر عند أهل التحقيق » . وانظر أيضاً مفردات الراغب (ص ٤١١) والفائق الزمخصرى (ج ٢ ص ١٦٣ – ١٦٤) ولمان العرب في مادتي (ق ر أ) و (ق ر أ) .

وهذا كله مدل على أن « القرء » يطلق في اللغة إطلاقا حقيقيا صحبحاً هي الحيش وعلى الطهر ، وليس مشتركا ، لأنه في منى أعم منهما ، يشمل كل واحد منهما . ة الاحتجاج لتفسيره في الآية بالشواهد النوية وحدها غير كاف ، وإنمــا يرجع في ذلك إلى أدلة الشريمة ونصوصها ، ليعرف عل يراد بالفظ فيها أحد المنيين أوهما . وقد ذكرنا. فها مضى بعض مايرجمأنه في لسان الشارع يراديه الحيض فقط ، ونزيد عليه: أن أحاديث كثيرة وردت في الستعاضة ، وفيها : أنها تعبع الصلاة أيام ﴿ أَقُرَاتُهَا ﴾ ، أو عو مذا ، وانظرها في سنن أبي داود (ج ١ س ١١١ ــ ١٢٠) وسنن النسائي (ج ١ س ٦٥) ونصب الراية (ج ١ س ٢٠١ ــ ٢٠٢) وهذه الأحاديث على اختلاف رواياتها تدل على أن د الفرء » في لسان الشارع إنمـا يراد به الحيض فقط . وثم حجة أخرى : أن الفقهاء حميهاً اتفقوا ــ ماعدا ابن حزم فيا أعلم ــ على أن عدة الأمة على النصف من عدة الحرة ، وأنهم لم يستدلوا على ذلك بكبير شيء إلا بحديث مرفوع ورد من طرق فيهاكلام كثير، لفظه : « طلاقالأمة ثنتان ، وعدتها حيضتان، أو نحو ذك ، والظر طرقه فى لغب الراية ﴿ ج ٣ ص ٢٣٦ ــ ٢٢٧ ﴾ ثم بآكارٍ صحاح عن كثير من الصحابة يقولون ﴿ عدتُهَا حَيْضَتَالَ ﴾ ، فروى مالك في الموطأ (ج ٢ ص ٩٤ ) عن نافع: ﴿ أَنْ عَبِدَ اللَّهُ بِنْ عَمْرَ كَانَ يَقُولُ : إِذَا طَلَقَ السَّبِدُ الرَّأَةُ تطلَّيْتِين فقد حرمت عليه حتى تنكح زومًا غيره ، حرة كانت أو أمة ، وعدة الحرة ، ثلاث حيش ، وعدة الأمة حيضتان » . وروى الشافعي في الأم ( ج ٥ ص ١٩٩ ) عن سفيان بن عيينة من عجد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن سليان بن يسار عن عبد الله بن عتبة عن عمر بن الحطاب قال : ﴿ يَنكُمُ العبدُ امْرَأَتُهِنْ ، ويطلق تطليقتين ، وتعند الأمة حيضتين ، فإن لم تسكن تحيين فصهرين ، أو شهراً ونعبها » . وهذا إسناد صيح . ثم روى نحوه عن عمر باسناد آخر فيه رجل مهم ، وانظر أيضا نيل الأوطار (ج٧س٠٩-٩٢) والحلي لابن حزم( ج ١٠ س ٣٠٦ ــ ٣١١). وقد دخل هذا اللفظ على الفائلين بأن الأقراء الأطهار ، أعني قولهم في عدة الأمة أنها حيضتان ، فني الموطأ ( ج ٢ ص ١٠٠ ) : « قال مالك في الرجل تـكون تحته الأمة " ثم يبتاعها فيعتمها : إنها تبتد عدة الأمة حيمتين مالم يصبها » . وقال الشافى في الأم ( جه س ١٩٨ - ١٩٩): و ظم أعلم مخالفا بمن حفظت عنه من أهل العلم في أن عدة الأمة نصف عدة الحرة ، فيا كان له نصف معدود ، مالم نكن حاملا ، فلم يجز إذ وجدناماوصفت من الدلائل على الفرق فيها ذكرنا وغيره بين عدمًا لأمة والحرة ... : ==

١٦٩٩ - (١٦٩٩ أَمُّ النِيِّ أَن يُسْتَبِراً السَّيُ بَحِيضة فِالطَّاهِ (١) أَمُّ النَّي بَحِيضة فِالطَّاهِ (١) الطُّهِرَ إذا كان متقدَّمًا للحيضة ثم حاضت الأَمَّة حيضة كَاملة صحيحة بَرِئَت من الحَبَلِ في الطُّهِر (١) ، وقد ترى الدَّمَ فلا يكونُ صحيحاً ، إنما يصح حيضة بأن تُكملَ الحَيضَة ، فَبِأَى (١) فلا يكونُ صحيحاً ، إنما يصح حيضة بأن تُكملَ الحَيضة ، فَبِأَى (١) شيء من الطُّهْرِ كان قبل حيضة كاملة (١) فهو بَراءة من الحَبْلِ في الظاهر .

١٧٠٠ - (٧) والمعتدَّةُ تَمتَدُّ عَمنيين : استبرالا ، ومعنَّى غَـــيْرُ

= إلا أن مجلعدة الأمة نعب عدة الحرة ، فياله نعب ، وذك العمور ، فأما الحين قلا يعرف له نعبف ، فتكون عدتها فيه أقرب الأشياء من النعبف إذا لم يسقط من النعبف شيء ، وذك حيضتان ، ولو جلناها حيضة أسقطنا نعبف حيضة ، ولا يحوز أن يسقط عنها من العبة شيء » . ثم قال بعد أسطر: « تعدد إذا كانت بمن تحين حيضتين ، إذا دخلت في الهم من الحيضة الثانية حلت » . وهذا تأول من الشافى لقولهم « عدتها حيضتان » وإلا فإن الفظ غلب عليه في كلامه ، فعر حو عن عنتها بأنها حيضتان ، وقدا عن الن حزم في المحلى ، « قالوا كلهم : عدتها حيضتان ، إلا المافني ، فاله قال : طهران ، فاذا رأت الهم من الحيضة الثانية فهو خروجها من المدة » . وهذا من ابن حزم بيان عن عراد الثاني ، لاحكاية الفظه ، وإلا فلفظه كا ترى « حيضتان » .

وكل هذا يدل \_ كما قلنا \_ أن و الفرء» في لسان الصرع إنميا هو الحيش ، وإن أطلق طي الطهر في اللغة .

- (١) هنا في سائر النسخ زيادة « كال الشافي » .
- (٢) في س و ع دفاء وهو خطأ وعالف للاصل وان جاعة .
  - (٣) في س د دالظاهر، وموخطأ .
- (٤) في سائر النسخ « في الظاهر » والذي في الأصل « الطهر » ثم ضرب عليها بسن
   قارئيه وكتب فوقها « الظاهر » . وأثبتنا ماني الأصل ، والمني صميح بكل حال .
  - (٥) ق ب و س دفائي، مجذف الباد، وهي ثابته في الأصل وابن جاعة .
- (٦) في النسخ الطبوعة زيادة « صبحة » وليست في الأصل ، ولكنها نزادة بحاشبته وبحاشية نسخة ان جاعة ،
  - (V) . هنا في النسخ للطبوعة زيادة « قال الشافي »

استبراء مع استبراء ، فقد جاءت بحيضتين وطُهْرَيْنِ وطُهْرِ ثَالَثِ ، فلو أُريدَ بها الاستبراء كانت قد جاءت بالاستبراء مرتبن ، ولكنه أربد بها مع الاستبراء التعبيد .

آن اختلفوا فیه مثل هذا الله علی الله الله الله الله الله الله الله مثل هذا ؟

المنت المنت

١٧٠٣ - () وقال الله(): ﴿ وَالْطَلَقَاتُ يَثَرَ بِعَسْنَ مِأْ نَفُسِهِنَّ مَلَ الله () وَقَالَ الله () الله () الله الله

١٧٠٤ – وقال: ﴿ وَاللَّانِي يَئْسِنَ مِنَ اللَّحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنَّ الْحَيْضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ اوْتَبَثُمُ فَمِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرَ وَاللَّائِي لَمْ يَجَمِشْنَ أَنَّ يَضَمْنَ مُعْلَقُنَّ أَنْ يَضَمْنَ مُعْلَقُنَّ لَكُمْ .

<sup>(</sup>١) في ابن جاعة « نقال » وهو مخالف للأصل .

<sup>· (</sup>٢) في سائر اللسخ « ممـا » بدل « ما » ، وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٣) يثير إل مامضَى في ( باب العلل في الأساديت س ٢١٠ ) وما بعده إلى (س ٣٤٧ ) وكذلك كتاب (اختلاف الحديث ) كله في هذا ألمني .

<sup>(</sup>٤) هنا في سائر النسخ زيادة « قال الشافعي » .

<sup>(</sup>٥) في سـ د قال الله » بدون حرف العطف ، وهو ثابت في الأصل .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة (٢٢٨) .

<sup>(</sup>٧) في الأصل إلى هنا ، ثم قال « الآية » . وأيضًا قانه في الأصل لم يذكر أول الآية ، يل ذكر فيه من أول قوله « بن تسائسكم » وذكر أولها في سائر النسخ ، فأثبتناه ليفهم الفارئ غير الحافظ .

<sup>(</sup>٨) سورة الطلاق (٤) .;

۱۷۰۵ – وقال: ﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مَنَكُمْ ۖ وَيَذَرُونَ أَرْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَ نَفْسُمِنِ ۚ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ﴾ (\*)

المُطَلَقَاتِ (١) أن عدة الحوامل أن يَضَعُنُ أَصِابِ رسول الله : ذَكَرَ فَى المَتوفَّى المُطَلَقَاتِ (١) أن عدة الحوامل أن يَضَعْنَ حَلَهُنَّ ، وذَكَرَ فَى المَتوفَى عنها أن تعتَدَّ أربعة عنها أن تعتَدَّ أربعة أشهر وعشرًا ، فعلَى الحامل المتوفى عنها أن تعتَدَّ أربعة أشهر وعشرًا ، وأن تَضَعَ حمَلها ، حتى تأتي بالعِدّ تين ممّا ، إذْ لم يكن وضع الحل انقضاء العدة نصًا إلاً في الطّلاق (١)

الأربعة الأشهر وعشرًا تَعَبُّدٌ، وأن المتوفّى عنها تكونُ غيرَ مدخول الأربعة الأشهر وعشرًا تَعَبُّدٌ، وأن المتوفّى عنها تكونُ غيرَ مدخول بها فتأتي بأربعة أشهر (لله )، وأنّه وجب عليها شيء من وجهين ،

<sup>(</sup>١) في الأصل إلى هنا ، ثم قال « الآية » .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة (٢٣٤) .

<sup>(</sup>٣) حنا في النسخ المطبوعة زيادة و قال الثانعي ، .

 <sup>(</sup>٤) فى سائر النسخ « فى المطلقات » وحرف « فى » ليس بالأصل ، ولكنه كتب فيه
 فوق السطر بخط آخر .

 <sup>(</sup>٥) في النسخ المطبوعة زيادة « أن تعتد » وليست في الأصل ولا ابن جاعة .

 <sup>(</sup>۲) هذا الفول مروى عن ابن عباس وعلى وغيرهما من الصحابة ، انظر الموطأ (ج ۲
 ص ١٠٠ – ١٠٦) والأم (ج ٥ ص ٢٠٥ – ٢:٦) والهر المثنور (ج ٦ ص ٢٣٥ – ٢٩٦) والحلى (ج ١٠ ص ٢٦٣ – ٢٩٥) والحلى (ج ٢٠ ص ٢٦٣ – ٢٦٥) .

 <sup>(</sup>٧) هنا في سائر النسخ زيادة « قال الشاضي » وزيد في الأصل « قال » بين السطور .

 <sup>(</sup>A) في ابن جاعة و س زيادة «وعشر» ، وفي س و ع «وعشراً» ، وليس ذلك
 في الأسل ، وكتب بعضهم فوق السطر «وعشراً» ، والذي أراه أن الشافي أراد
 الإشارة إلى عدة الوفاة فذكر لفظ «بأربة أشهر » فقط .

فلا يَسْقطُ (١) أحدُهما ، كما لو وجبَ عليها حَقَانِ لرجلين لم يُسْقِطُ أَ أحدُهما حَقَّ الآخَرِ ، وكما (١) إذا نَكَحَتْ في عدَّتها وأُصِيبت (١) أعتدَّتْ من الأوَّلِ ، واعتدَّتْ من الآخر .

الله : إذا صنعاب رسول الله : إذا صنعت أصاب رسول الله : إذا وضعَتُ ذَا بطنها فقد حَلَّتُ ، ولوكان زوجُها على السَّرير .

١٧٠٩ - قال الشافعى : فكانت الآية عتملة المعنيين مما ،
 وكان أشبَهَهما بالمقول الظاهر أن يكون الحمل انقضاء المدة .

الله على أنَّ وضعَ الحملِ الله على أنَّ وضعَ الحملِ الله على أنَّ وضعَ الحملِ آخِرُ العذةِ في الموتِ ، مِثْلُ ممناه الطلاق (٢٥٠ .

١٧١١ - (١٥ خبرنا سفيانُ ١٠) عن الزهرى عن عُبيد الله ن

<sup>(</sup>١) فى عد ولا يسقط ، ، وفى باقى النسخ « فلا يسقطه » والذى فى الأصل بالفاء ،، وأما الهاء فقد زادها بعضهم ملصقة فى الطاء .

<sup>(</sup>٢) في سـ «كما » بمنف الواو ، وهو خطأ ، وهي ثابتة في الأصل وابن جاعة .

<sup>(</sup>٣) في س « فأصبيت » وهو منالف للأصل .

<sup>(</sup>٤) في ابن جاعة و س و ج «ثم اعتدت » وفي س «ثم اعتدت بعد» وكله مخالف . للأصل ، وقد كتب بضهم فيه كلة «ثم » فوق الواو وكلة «بعد» فوق السطر أيضا.

 <sup>(</sup>٥) في سائر النسخ « قال الثانى » وهو زيادة من الأصل .

 <sup>(</sup>٦) كلة « قال » ثابتة فى الأسل ، ولم تذكر فى ابن جاعة و س و ج . ونى س
 « قال الشافعي » .

<sup>(</sup>۷) فى ابن جاعة و ۔ دوفى مثل معناه الطلاق » ، وقوله دوفى » ليس فى الأصل ولكته مكتوب فوق السطر بخط آخر ، وفى س و ع دوفى مثل معناه فى الطلاق » . ومانى الأصل محيح ، لأن د الطلاق » مبتدأ مؤخر ، و د مثل » خبرمقدم.

<sup>(</sup>٨) منا في سائر النسخ زيادة و قال الشافعي ، .

<sup>(</sup>٩) فى النسخ زيادة « بن عينية » وليست فى الأصل .

عَبد اللهِ (اللهِ عن أيه: «أن سُبيَّعَةَ الأَسْلَمِيَّةَ وَضَعَبَ بَعدَ وَفَاةِ زَوجِها بِلِيالٍ ، فَمَّ بِها أَبُو السَّنَابِلِ بنُ بَسْكُلُ (اللهُ مَقال : قد تَصَنَّمْتِ بِلِيالٍ ، فَمَّ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَال

(٣) « بكك » يفتح الباء الموحدة وسكون البين المهلة ، يوزن «جعفر» . وأبو السنابل هذا قرشيّ من بني عبد الدار بن قصيّ ، اختلف في اسمه كثيرًا ، وهوصابي معروف.

(٥) في م «فذكرت سبيعة ذلك» وفي س و ج «فذكرت ذلك سبيعة الأسلمية » وكلاما خالف للأصل وابن جاعة .

<sup>(</sup>١) في النسخ زيادة « بن عتبة » وليست في الأصل ، ولـكنها مزادة بحاشيته .

<sup>(</sup>٢) زاد بضّهم فوق اسمها في الأصل « بنت الحارث » وأثبت هذه الزيادة في ابن جاعة مكفا « أن سبيعة الأسلمية السلمية السلمية بنت الحرث » وفي س و ع « أن سبيعة الأسلمية بنت الحرث » وفي س د أن سبيعة بنت الحرث الأسلمية » . و « بسبيعة » بنم السبن المهملة وفتح الباء للوحدة وفتح البين المهملة ، وهي بنت الحرث ، محامية من المهاجرات ، وزوجها الذي توفي عنها هو « سعد بن خولة » .

<sup>(3)</sup> كتب مصحع ب مجاشيتها : « هكذا فى جبع النسخ بالنصب ، وكأنه على اللغة الأسدية الأسدية ، إن لم يكن تحريفا مزالناسخ الأول » !! وأقول : يريد باللغة الأسدية نصب معمولى « إن » . والألف فى «عشراً» ثابتة فى الأصل وسها فتحتان . وكانت ثابتة فى ابن جاعة وكشطت ، وموضع الكشط ظاهر . والذى أراه أرجح أنه جاء به منصوباً على حكاية الغظ فى الآية ، إشارة منه إلى الاستدلال بها .

<sup>(</sup>٦) الحديث رواه الشافى قى الأم بنحوه بهذا الإسناد (ج ه ص ٢٠٦). وهذا الإسناد ظاهره الإرسال ، لأن عبداقة بن عبية بن مسعود لم يعرك القصة ، ولكن روى البخارى من طريق البث عن يزيد: «أن ابن شهاب كتب إليه أن عبداقة بن عبد اقة أخبره عن أبيه أنه كتب إلى ابن الأرقم أن يسأل سبيعة الأسلمية : كيف أقناها الني صلى الله عليه وسلم » الح ، وروى مسلم من طريق يونس عن ابن شهاب : دحدتنى عبيد الله بن عبد الله بن الأرقم الزهرى يأمره أن يعخل على سبيعة بنت الحرث الأسلمية » الح ، قال الحافظ فى الفتح الزهرى يأمره أن يعخل على سبيعة بنت الحرث الأسلمية » الح ، قال الحافظ فى الفتح بن عبد الله عن سبية عن سبيعة عن سبيعة ، فيحمل أن يكون عبد الله لن سبيعة بعد أن كان بلغه عنها بن عبد كرم الحافظ هو الواقع الصحيح ، من سيذكر من الوسائط » . وهذا الاحيال الذي ذكره الحافظ هو الواقع الصحيح ، قطد روى أحمد فى المسند (ج ٦ ص ٤٣٧) عن عبد الرزاق عن مصر عن الزهرى قفد روى أحمد فى المسند (ج ٦ ص ٤٣٧) عن عبد الرزاق عن مصر عن الزهرى

الماد الله المادلة عليه السنة المرحجة في أحد (٢٥) خالف توله السنة ، ولكن أذكر من خلافهم ماليس فيه نَصُّ سنة ، ما دلً عليه القرانُ نَصًا واستنباطا ، أو دلً عليه القياسُ ؟

١٧١٣ - صفلتُ له: قال الله: ﴿ لِلَّذِينَ يُوَّلُونَ مِنْ نِسَاتُهُمْ (١٠)

= عن عبيدانة بن عبدانة قال : «أرسل روان عبدانة بن عتبة إلى سبيعة بنت الحرث يسألها عما أفتاها به رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فأخبرته أنها كانت تحت سسعد بن خواة ، فتوفى عنها في حجة الوداع ، وكان بدريا ، فوضعت حلها قبل أن ينفنى أربعة أشهر وعشر من وقاته ، فلفيها أبو السنابل ، يسى ابن بسكك ، حين تسلت من هاسها ، وقد اكتملت ، فقال لها : اربعى على نفسك ، أو نحو هذا ، لسلك تريدين النسكاح ؟ ! إنها أربعة أشهر وعشر من وقاة زوجك ، قال لها الني صلى اقة عليه وسلم فذكرت له ما قال أو السنابل بن بسكك ، قال لها الني صلى الله قد حالت حين وضعت حالك » وهذا إسناد صحيح متصل ليست له عالة ، ويظهر أن عبد الله بن عتبة حدث مروان القصة وذكر له أنه لم يسمعها من سبيعة نفسها ، فأمره أن ينحب إليها ويسألها ، حتى يتوتن من صحة الرواية .

وأما أصل النصة قامة ثابت صميح في الصحيحين وغيرها ، من أحاديث الصحابة ، انظر الموطأ (ج ٢ س ٢٠٠ ) والأم (ج ٥ س ٢٠٠ ) ٢٠٠ ) والأم (ج ٥ س ٢٠٠ ) و ٢٠٠ ) وطبقات ابن سحد (ج ٦ س ٢٠٠ ) وصحيح وطبقات ابن سحد (ج ٦ س ٢٠٠ ) وتحيح البارى (ج ٩ س ٢٠٤ ) والحيح مسلم (ج ١ س ٢٣٠ ) والحر المثنور (ج ٦ س ٢٣٥ ) والأصابة (ج ٨ ص ٢٠٠ ) والأصابة (ج ٨ ص ٢٠٠ ) .

- (١) هنا في سائر النسخ زيادة « قال الشافعي » ، وزيد في الأصل بين السطور «قال» .
  - (٢) في م « فلا حبَّة لأحد » وهو مخالف للاصل .
    - (٣) منا في النسخ المطبوعة زيادة « قال الشاضي » .
- (3) فىالأصل إلى هنا ، ثمثال «إلى : سميع عليم» . والايلاه: أن يحلف الرجل أن لايغرب امرأته ، فان حدد أنتك أجلا أقل من أربعة أشهر فلا شيء عليه ، وإن زاد عنها أولم يحدد أجلاكان موليا ، وعليه إما أن ينيء في الأربعة الأشهر ويكفر عن يمينه ، وإما أن يعلق ، والحلف إعما يكون بافة عز وجلي . قال الشافعي في الأم (ج ، س يعلق ، والحلف إعما يكون بافة عز وجلي . قال الشافعي في الأم (ج ، س بعلق ، ولا يحلف بقى و دون افة تبارك وتسالى ، لقول النبي صلى افة عليه وسلم : إن افة تعالى ينها ثم أن تحلفوا بآبائكم ، فن كان حالفا فليحلف بافة أو ليصمت . ...

تَرَبُّصِ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ، فَإِنْ فَاوَّا فَإِنَّ اللهَ غَنُورٌ رَحِيمٌ . وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللهَ عَنُورٌ رَحِيمٌ . وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللهَ سَمِيعُ عَلِيمِ (() ﴾ .

الأكثرُ ممَّن رُوىَ عنه من أصحاب النبُّ النبُّ اللهُ اللهُ النبُّ اللهُ اللهُ

١٧١٥ - ورُوىَ عن غيرهم من أصحابِ الني الم عزيمَةُ الطلاقِ انقضاء أربعةِ أشهر (٠٠) .

<sup>=</sup> قال الثانمى : فن حلف باقة عز وجل ضليه الكفارة إذا حنث ، ومن حلف بهى عند الله تعالى فليس محانث ، ولا كفارة عليه إذا حنت ، والمولى من حلف بيمين يلزمه بها كفارة ، وهـ فما هو الحق ، وفي الايلاء تفاصيل كثيرة عند العقهاء .

<sup>(</sup>١) سورة القرة (٢٢٦ و ٢٢٧) .

 <sup>(</sup>٢) ق م د من أصاب رسول الله ، وما هنا هو الثابت في الأصل .

<sup>(</sup>٣) هذا مذهب ابن عمر ، رواه هنه البخارى (ج ٩ ص ٣٧٧) وتال : « ويذكر ذلك عن عبّان وعلى وأبى العرداء وعائشة واثنى عصر رجلا من أصحاب النيّ صلى الله عليه وسلم » . وذكر الحافظ فى الفتح تخريج الآثار عنهم بذلك ، ثم قال : « وهو قول مالك ، الشافى وأحد وإسحق وسائر أصحاب الحديث » .

<sup>(2)</sup> في س « رسول الله » وما هنا هو الذي في الأصل .

<sup>(</sup>۵) فى س و هج « الأربة أشهر» وفي إن جاعة و س « الأربة الأشهر » وماهنا هو الذى فى الأصل ، ثم ألعبق بعضهم فى السكلمتين ألفاً ولاما فى أول كل منهما . وهذا الفول قول ابن مسعود وجاعة من التابين ، واليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه والتررى وأهل السكوفة ، كما حكاه ابن رشد فى بداية الحجتهد (ج ٧ س ٨٣) والترمذى فى سنته (ج ٧ س ٢٧٧ س ٢٧٧ من شرح المباركفورى) .

۱۷۱٦ -- (۱) ولم يُحفظ (۱) عن رسول الله في هذا (۱) - بأبي هو وأمى ــ شيئًا (۱) .

١٧١٧ - قال: فأيُّ القولين(١) ذهبتَ ؟

ارأَتَهُ إذا طلبتْ حَقَّمًا منه لم أَعْرِضْ له حَتى تَعْضِىَ أَرْبِعَهُ أَشْهِرٍ ، فإذا المُلتِ حَقَّمًا منه لم أَعْرِضْ له حَتى تَعْضِىَ أَرْبِعَهُ أَشْهِرٍ ، فإذا مضت أربعهُ أشهرٍ قلت له : فِي أَوْطَلَقْ ، وَالفِينَةُ (٥٠ الجماعُ .

١٧١٩ - قال: فكيف اخترته على القول الذي يخالفه؟

١٧٢٠ - قلتُ: رأيتُه أشبهَ بمنى كتاب الله وبالمقول ٢٠٠٠

١٧٢١ - قال ٢٠٠ : وما دَلَّ عليه من كتاب الله ؟

<sup>(</sup>١) هنا في سائر النسخ زيادة « قال الشافعي » .

<sup>(</sup>٧) د يحفظ ، تعطت في الأصل بالياء التستية وقوقها ضمة ، على البناء لما لم يسم فاعله ، وقوله د سيئاً ، كتب فيه بالألف ، فيكون نائب الفاعل إما قوله د عن رسول اقت ، وأما قوله د في هذا ، على لفة من أجاز ذلك ، كا يبنا آتما في (رقم ١٤٨٧) . وفي ابن جاعة د محفظ ، بالنون على البناء الفاعل ، وفي س بالبناء المفسول ورقع د شيء ، وكله مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٣) في ابن جاعة و ب د في هذا عن رسول الله ، بالتقديم والتأخير ، وهو عالف للأصل .

<sup>(</sup>٤) في سائر النسج « ذالي أي الفولين » وهو مخالف للاصل . وما فيه سحيح على تفدير « ذهبت إليه » .

<sup>(</sup>٥) « الفيئة » بنتح الفاء ويكسرها : الرجوع ، ولم تضبط الفاء فى الأصل إلا مرتين فيا يأتى ، إخداها بالفتح ، والأخرى بالفتح والكسر مماً .

<sup>(</sup>٦) فى س و ع « بالمغول » بدون واؤ العلف ، وهو مخالف للأصل وابن جاعة ، وهو خطأ أيضا ، لأنه يريد الاستدلال لفوله بالكتاب وبالمغل ، وقدك سيأتى سؤال مناظره له قريبا ، إذ يغول : « فما ينسده من قبل المغول » .

 <sup>(</sup>٧) في س « وقال » وهو مخالف للأصل وباقى النسخ .

١٧٢٢ - قلتُ : كَمَّا قَالَ اللهُ : ﴿ لِلَّذِينَ يُوَّلُونَ مِنْ نِسَاتُهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرُ (١) ﴾ ـ : كان الظاهرُ في الآية أنَّ مَنْ أَنْظَرَهُ الله أَرْبَعَةَ أَشْهِرٍ في شيء لم يكن له (٢) عليه سبيلُ حتى تَمْضِيَ أَربعةُ أَشْهِرٍ . أَرْبَعَةَ أَشْهِرٍ فِي شيء لم يكن له (٢) عليه سبيلُ حتى تَمْضِيَ أَربعةُ أَشْهِرٍ . وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ (٢) عَلْ وَجلًا جَعلَ له أَربعةَ أَشْهِرٍ يَغِيُّ فيها ، كما تقولُ : قد أُجَلّتُكَ في بناء هذه الدارِ أَربعةَ أَشْهِرٍ يَغِيُّ فيها ، كما تقولُ : قد أُجَلّتُكَ في بناء هذه الدارِ أَربعةَ أَشْهِرٍ يَغِيُّ فيها منها ؟

المعلام حتى يُشْتَرَطَ في سياقِ الكلام (٥)، ولو قال : قد أَجَلتك فيها أربعة أشهر من يُوطِبَ به الله أن يَهُ أَشَهُر لا يَجِدُ عليه سبيلاً حتى تَنقضي ولم أشهر منها ، فلا أن يُنسَبُ إليه أن لم يَفْرُغُ من الدارِ وأنه أخلف في الفراغ منها ما يقي من الأربعة الأشهر شيء ، فإذا لم يَبْقَ منها شيء في الفراغ منها ما يقي من الأربعة الأشهر شيء ، فإذا لم يَبْقَ منها شيء في الفراغ منها ما يقي من الأربعة الأشهر شيء ، فإذا لم يَبْقَ منها شيء في الفراغ منها ما يقي من الأربعة الأشهر في الدارِ دِلالة على أن يُقارِبَ ٢٠٠٠ أن يُقارِبَ ١٠٠٠ أن يُقارِبَ ١٠٠٠ أن يُقارِبَ ٢٠٠٠ أن يُقارِبَ ٢٠٠٠ أن يُقارِبَ ١٠٠٠ أن يُقارِبَ ٢٠٠٠ أن يُقارِبَ ١٠٠٠ أن يُقارِبَ ١٠٠٠ أن يُقارِبَ ٢٠٠٠ أن يقارِبَ ١٠٠٠ أن يُقارِبَ ٢٠٠٠ أن يُقارِبَ ١٠٠٠ أن يُقارِبَ ٢٠٠٠ أن يُقارِبَ ١٠٠٠ أن يقاربَ ١٠٠٠ أن يقاربَ ١٠٠٠ أن يُقاربَ ١٠٠٠ أن يقاربَ ١٠٠٠ أ

<sup>(</sup>١) سورة البثرة (٢٢٦) .

<sup>(</sup>٢) كلة « له » لم تذكر في سائر النسخ ، وهي ثابتة في الأصل ، وإن ضرب عليها بعضهم باشارة خفيفة .

 <sup>(</sup>٣) فى ر د أن يكون كتاب الله ، ، وكلة «كتاب ، ليست فى الأصل ولا غيره
 من النسخ .

<sup>(</sup>٤) كلة « قال » كابتة في الأصل ، ولم تذكر في ابن جاعة و س و ج . وفي ــ « قال الشافعي رحمه الله تمالي » .

<sup>(</sup>a) في ب زيادة « ذاك » ولا أدرى من أين آني بها مصحما .

 <sup>(</sup>٦) فى س « ولا » بالواو ، والذى فى الأصل يحدمل التراءة بالواو وبالفاء ، ولكنه
 بالفاء أقرب إلى عادته فى الكتابة .

 <sup>(</sup>٧) في النسخ الطبوعة « تقارب » وهو مخالف للاصل وابن جماعة ، وخطأ أيضا .

الأربعة ، وقد بق منها ما يُحيطُ العلمُ أنه لا يَبْنيهِ فيما يَقِيَ مَن الأربعة (٢) .

ماذهبتَ إليه كان قولُه (٥٠ أَو لاَ هُمَّا بها ، لما وصفنا ، لأنه ظاهرُها .

١٧٢٧ - والقُرَانُ على ظاهرِه ، حتى تأتِيَ دِلالةُ منه أوسنةُ ٢٠٠٠ أو إجماعٌ بأنه على باطن دونَ ظاهرِ ٢٠٠٠ .

<sup>(</sup>١) في النسخ المطبوعة « الأربعة الأشهر » وكلة « الأشهر » ليست في الأصل ولا ان جاعة .

<sup>(</sup>٢) فى ابن جاعة و سد على أن لايني - فى الأربعة إلا بمضيها أي ، وفى سد على أن لايني - فى الأربعة الأربعة الأربعة الأربعة أشهر به وما هنا هو الذى فى الأصل ، ثم زاد بعضهم بين السطور كلى دفى ، و « الأشهر » وألمي لاما فى د مضيها » لشرأ د لمضيها » . وكل هذا عبث ، وما فى الأصل صحيح .

 <sup>(</sup>٣) د ترابل » في الموضين متموطة بالتاء الفوقية في الأصل وابن جاعة . و د التزايل » التباين . وفي س د ترايل » في الموضين ، وفي س د ترايل » في الموضي الأول ، وكل هذا خطأ ولا سني له .

<sup>(</sup>٤) في سائر النسخ « حقا عليه » بالتقديم والتأخير . وما هنا هو الأصل ثم عبث به هابت فضرب على كلة «عليه» ثم كتبها بالحاشية، وأشار إلى جعل موضعها بعد «حقا » .

 <sup>(</sup>٥) في سَائر النسخ و قولنا » ، وهو مخالف للاصل . والعنبير في « قوله » راجع إلى
 د غير » ، أى : كان القول بنير ماذهبت إليه أولى القولين بالآية .

 <sup>(</sup>٦) فى النسخ المطبوعة « أو من سنة » . وحرف « من » مكتوب بخط ضئيل فى الأصل فوق السطر .

 <sup>(</sup>٧) في س « الظاهر » وهو مخالف للأسل وسائر النسخ .

١٧٢٨ - قال: في الله الله على ما وصفت؟ ١٧٢٩ - قلت : لما ذكر الله عز وجل أن المولى أربعة أشهر ١٧٢٩ من فأوا فإن الله عَمُورُ رَحِيمٌ. وَإِنْ عَرَمُوا الطّلَاقَ مُم قال : ﴿ فَإِنْ فَاوَا فَإِنَّ الله عَمُورُ رَحِيمٌ . وَإِنْ عَرَمُوا الطّلَاقَ فَإِنَّ الله عَميعٌ عَلِيمٍ ﴿ فَإِنَّ الله عَمْ بلا فصل عليه الفَينَّة أَنهما إِمَا يَقَمانِ بعدَ الأَربعةِ الأَشهرِ ، لأنه إمّا جَمَل عليه الفَينَّة أَنهما إِمَا يَقَمانِ بعدَ الأَربعةِ الأَشهرِ ، لأنه إمّا جَمَل عليه الفَينَّة أو الطلاق ، وجَمَل له الحيارَ فيهما في وقت واحد ، فلا من يتقدمُ واحدُ منهما صاحبَه وقد ذُكرًا في وقت واحد ، كما يقال له في الرهن واحدُ منهما صاحبَه وقد ذُكرًا في وقت واحد ، كما يقال له في الرهن أفده أو نبيعة ( عليك ، بلا فَصْل ، وفي كُلُّ ما خُيرً ( فيه : افل كُذا أو كذا أو كذا ، بلا فصل .

١٧٣٠ – (٢٠ ولا يجوزُ أن يكونَا ذُكِرَا بلا فصلٍ فيقالَ ١٥١ الفَيْئَةُ فيما بين أن يُولِي أربعةُ أشهر (٢)، وعزيمةُ الطلاقِ انقضاهِ الأربعةِ الأشهرِ ، فيكونَانِ (٢) حكمينُ ذُكرِا مَمَا ، يُفْسَحُ في أحدهما ويُضَيَّقُ في الآخَر .

<sup>(</sup>۱) فى س و ج «بما يبل» وهو مخالف للأصل وابن جاعة ، بل كتب فى ابن جاعة على «ما » كلة «صح» .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة (٢٢٦ و ٢٢٧) .

 <sup>(</sup>٣) فى - « لا » بدون الفاء ، وهى ثابتة فى الأصل وابن جاعة .

<sup>(</sup>٤) ضبطه في ابن جماعة بالرفع بضمة فوق المين ، والنصب أصح ، لأنه منصوب بددان، مضمرة وجوبا بعد د أو ، في جواب الأص

 <sup>(</sup>٥) في س د خبرت ، وهو مخالف للأصل وسائر النسخ .

<sup>(</sup>٦) منا في سائر النسخ زيادة « قال الشافعي » .

 <sup>(</sup>٧) فى سائر النسخ « إلى أربعة أشهر » وحرف « إلى» ليس فى الأصل ولكته كتب فوق السطر يخط آخر .

<sup>(</sup>٨) في س د فيكونا ، بحنف النون ، وهي ثابتة في الأصل وباقي النسخ

١٧٣١ – قال: فأنتَ تقولُ: إِنْ فاءِ قبلَ الأَربِعَةِ الأَشهرِ (١) فعي فِينَّةُ ؟

آرأيتَ من الإُمْ كَانَ (١٠٠٠ مُزْمِعاً على الفِيْمُ كَانَ (١٠٠٠ مُزْمِعاً على الفِيْمُ كَانَ (١٠٠٠ مُزْمِعاً على الفِيْنَةَ فَى كُلْ يُومِ إِلاَّ أَنْهُ لَمْ يَجَامِعُ حَتَى تَنْقَضِى أَرْبَعَةُ أَشْهُو ؟ الفِيْنَةَ شَيْءً (١٧٣٤ حَتَى الفِيْنَةُ شَيْءً (١٤٠٠ حَتَى يَغْهُ، والفَيْنَةُ الجَمَاعُ إِذَا كَانَ قادرًا عليه .

ه ۱۷۳۵ – قلتُ : ولو جامع لا يَنْوِى فِيْنَةً خرج من طلاق الإِلَىٰ (۱) الأَن المعنى (۱۰) في الجاع ؟

(٢) في م « كا تقول إذا » وهو مخالف للأسل وياقى النسخ .

(٣) في سائر النسخ «متطوع» ، والذي في الأصل «متسرع» وهوأميح وأجود مني .

- (٤) في النسخ الطبوعة « قبل أن يحل » ، وحرف « أن » ليس في الأسل ، ولا نسخة ابن جاعة ، بل كتب فيها في موضه « صح » ، ولم يمنع هذا أن يزيد الحوف بضهم بحاشيتها ١١
  - (٥) في سائر النسخ زيادة د الأجل ، ولم تذكر في الأصل .
- (٦) في سُ وَ جَ ﴿ وَقَلْتَ لَهُ » ۚ ، وَفِي سَ ﴿ قَالَ وَقَلْتَ لَهُ » وَفِي ابنَ جَاعَةً ۗ عَالَ الشَافَى وَقِلْتَ لَهُ » وكلها مخالف للأصل .
  - (٧) يسى : أرأيت من الآثم الصورة الآثية : كان مزمعاً الح ؟
- (٨) مُكَذَا رَسَمُ فَي الْأَصِلُ عَلَى صَوْرَة الرَّفِوعِ بِنَيْرِ صَبِطَ ، فَضِيطَنَاه بِالنَّمِبِ مع بِقاء راجمه.
- (٩) « الإيلاء ، مهموز ، وَلَفَة قَرْيَش تَخْفَيْفُ الْمُعَرَاتُ فِي أَكُثَرُ الْسَكَلَامُ . فَافَا حَدْفَتُ مار على صورة القصور ، فيكتب إلياء ، والربيع يكتب أكثر السكلمات بالألف ، ولكنه يحرس على كتابة بعضها بالياء ، إذا خفى أن يقرأها الفارئ بالألف ، ولقلك كتب كلة « الإيلى » هنا وفيا يأتى في كل للواضع بالياء ، ليرشد الفارئ إلى أنها في لغة الثاني بمنف المهزة .
  - (١٠) في ـ « لأنه الآني » وموخطأ ومخالف للاصل .

<sup>(</sup>١) كلة « الأشهر » ثابتة في الأصل ، وفي ابن جاعة بدلها « أشهر » وضرب علمها الحرة .

١٧٣٦ - قال: نمم .

الله الله المراه المراه المراه المراه الله المراه المراع المراه المراع المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه المراه

١٧٣٨ — قال : نمم .

الا مَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

۱۷٤٠ - قال: هذا كا قلت ، وخروجُه بالجاع ، على أَى معنَى كان الجاء .

<sup>(</sup>١) في ابن جاعة «كذك» بمنف الراو ، وفي مد فكذك» بالناء ، وكلاما . عنالف للاصل .

 <sup>(</sup>۲) كلة و به ٤ لم قد كرفى ت وهي البعة في الأصل. وأما نسخة إن جاعة قد سقطت منها الجلة كلها ٤ ثم كتب بضها بالحاشية ، وجو « وإن كان جاعه لنبر النبئة » ولم يكتب مابنده ...

<sup>(</sup>٣) في ابن جامة و س د ولا يضيع » ، وفي ج د ولا يضع » ، وفي س د قلا يضيع » ، وفي س د قلا يضيع » ، وكتب مصححها بحاشيتها : د مكذا هو في بسن النسخ ، وفي بسن آخر : فلا يضع ، بغير ياء ، وانظر » . وكل هذا خطأ وغالف للأسل ، وقد وضع به تحت العاد شطة ، أمارة على إهمالها ، والنون واضحة فيه . والمنهأن الشافي يسأل مناظره هما إذا كان المولى عازما أن لايني و وجامع بلاة وهو لاينوى الهيئة ، الله يعضع عزمه ذلك شيئا ؟ ولا يمنع من أن يكون جاعه فيئة وإن خاف عزمه ؟ فوله ديمنع ، حذف مفعوله لههمة من سياق الكلام .

ا ۱۷٤١ — قلتُ : فكيف (۱) يكونُ عازمًا على أن ينيء في كل يوم ، فإذا مضتْ أربعةُ أشهر إثرمه الطلاقُ ، وهو لم يَعْزِمْ عليه ، ولم يتكلم به ؟ أثرَى هذا قولاً يَصِيعُ في الْمُقولِ (۱) لأحدٍ ؟!

١٧٤٢ - قال: فما يُغْسِدُه مِن قِيلِ المُقولِ ٢٠٣٠

١٧٤٣ — قلتُ : أُرأيتَ إذا قال الرجلُ لامرأته : واللهِ لا أقر بُكِ

أبدًا \_ : أهو كقوله : أنتِ طالق إلى أربعة أشهر ؟

١٧٤٤ - قال: إن (٢٦) قلت نمم ؟

١٧٤٥ – قلتُ: فإن جامع قبلَ الأربعة (١) ؟

١٧٤٦ - قال: فلا ، ليس مثلَ قوله أنتِ طالقُ إلى أربعةِ

أثهرٍ.

١٧٤٧ – قال(٥): فتكلُّم اللُّولِي بالإيلَىٰ ليس هو طلاق ١٠٥٠

<sup>(</sup>١) في سـ « وكيف » وهو غالف للأصل وسائر النسخ.

<sup>(</sup>۲) فى للوضين فى سائر النسخ « المغول » وهو مخالف للاصل .

 <sup>(</sup>٣) حرف « إن » لم يذكر في س و ع وهو ثابت في الأصل وابن جاعة ،
 وحذفه خطأ .

 <sup>(</sup>٤) في س زيادة « الأدبهر » وفي س و ع « أشهر » وليس شيء من هذا في
 الأصل ولا ابن جاعة .

 <sup>(</sup>٥) في سائر النسخ « ثلت » ، والذي في الأصل « قال » والمراد به الشافي ، وهذا من
تتوجه في استعمال ضمير المتكلم أو الغائب .

<sup>(</sup>١) في ج دطالق، وهو خطأ . و دطلاق، منصوب خبر د ليس ، و دهو ، ضمير فصل ، ولم تضبط السكلمة في الأصل ، وضبطت في ابن جاعة بالرفع ، فتكون كلة د هو ، مبتدأ ، و د طلاق ، خبر ، والجلة خبر د ليس ،

إنحاهي (٢) بمين"، ثم جاءت عليها مُدَّةٌ جملتها طلاقاً، أيجوزُ لأحد يمقلُ مِن حيث يقولُ أن يقولَ مثلَ هذا إِلاَّ بخبرٍ لازم ١٢

١٧٤٨ — قال ٢٠٠ : فهو يَدْخُلُ عليك مثلُ هذا .

۱۷٤٩ – قلت ؛ وأين<sup>٢٢</sup>؟

١٧٥٠ ــ قال: أنت تقول: إذا مضت أربعة أشهر وُقِف ،
 إن فاء و إلا جُبرَ على أن يُطلَّق .

الاس مِن قِبَلِ أَن الإِلَىٰ طلاق ، ولكنها عِين جَعل الله لَم طلاق ، ولكنها عِين جَعل الله له لها وقتاً مَنعَ بها الروج من الضّرار ، وحَكَمَ عليه إذا كانت أن جَعل الله عليه إمّا أن يَغي وإمّا أن يُطلَق ، وهذا حكم حادث بمضي أربعة ( الأشهر ، غيرُ الإبلَىٰ ، وَلَـكِنّهُ مُوْ تَنَفَ ( ) بُعْبَر مِن صاحبُه على أن يأتى بأيهما شاء : فِيئة ( ( ) أوطلاق ، فإن امتنع بمُعبَر مَن صاحبُه على أن يأتى بأيهما شاء : فِيئة ( ( ) أوطلاق ، فإن امتنع

<sup>(</sup>١) في س « إنما هو » وهو مخالف للأصل وسائر النسخ .

<sup>(</sup>٢) في م « قال الشانعي رحه الله تعالى فقال» وهو زيادة عما في الأصل وسائر النسخ.

 <sup>(</sup>٣) في س « وأين هو » وكلة « هو » لم تذكر في الأصل ولا غيره .

<sup>(</sup>٤) في سائر النسخ « يجبل » . والذي في الأسل « جعل » ثم عبث به بعضهم فألصق ياء في الجيم ، وهي ظاهرة الاصطناع ..

<sup>(</sup>a) في سائر النسخ « الأربعة » وهو عنالف للأصل ، وقد ألمبق بعضهم ألفاً ولاماً في أول السكلمة .

<sup>(</sup>٢) « مؤتف » أى جديد مستأنف . وفى ب و س «مؤنت» وفى ج «موتوت» وكله غالف للأصل وابن جاعة .

 <sup>(</sup>٧) في س و ع « يغير » وهو خطأ وعنالف للأصل وابن جاعة .

 <sup>(</sup>A) دفيئة ، منبطت هنا في الأصل بنتحة فوق الفاء وكسرة تحتها .

منهما أُخِذَ منه الذي يُقْدَرُ على أخذِه منه ، وذلك أن يطلَّقَ عليه ، لأنه لايَحَلُ<sup>(۱)</sup> أن يُجَامَعَ عنه !!

### (Y) 基

١٧٥٧ - (٣) واختلفوا فى المواريث: فقال زيد بن ثابتٍ ومَن ذهبَ مذهبَه : يُعطَى كُلُ وارثٍ ما مُمَّى له ، فان فَضَلَ فَضْلُ ولا عَصَبَةَ للميَّتِ ولا وَلا وَلا ـ : كان ما بقى لجاعة المسلمين .

۱۷۵۳ - وعن غيره (<sup>۱)</sup> منهم : أنه كان يَرُدُّ فضلَ المواريثِ على ذَوِى الأَرحامِ ، فلو أن رجلاً تَرك أختَه ، ورثَتْهُ النَّصفَ ورُدًّ علما النصفُ .

<sup>(</sup>۱) هنا فى سائر النسخ زيادة «له» وعليها فى ابن جاعة « صح» . وهى مزادة فى الأصل فوق السطر ، وزيادتها غير حيدة ، لأن كلة «يطلق» منبطت فى الأصل بشدة وفتحة فوق اللام ، فتمين بذك بناؤها لما لم يسم فاعله ، وعليه يتمين أيضاً قراءة كلة « يجامع » والبناء للمجهول ، فلا تصح زيادة « له » هنا ، وإلا تمين أن يكون الفسلان مبنين لفاعل ، كا هو واضح بديهى .

<sup>(</sup>۲) هنا فی این جاعة عنوان دباب المواریت، ولیس فی الأصل ، ولسکته مکتوب بحاشیته بخط آخر ، وفی النسخ المطبوعة د باب فی المواریت ، وهذا العنوان لامعی له هنا ، لأن الشافی لم پیقد السکلام لأجل المواریت ، واعما السکلام الآتی فی مسئلة رد المیرات ثم مابسده فی توریث الجد ... : ذکرهما الشافی مثالین آخرین من الاختلاف بین أهل العلم بما د لیس فیه نس سنة ، بما دل علیه الفران نصا واستنباطا أودل علیه الفیاس ۲ مفی فی الفقرة (۱۷۱۲) .

<sup>(</sup>٣) هنا في سائر النمخ ريادة « قال الشاضي » .

<sup>(</sup>٤) في سائر النسخ « وروى عن غيره » ، وكلة « روى » ليست في الأصل .

١٧٥٤ - فقال: بعض الناس: لم لم تردَّدُ فضلَ المواريثِ ٢

١٧٥٥ قلت: استدلالاً بكتاب الله.

١٧٥٦ - قال: وأين بدل كتاب الله على ما قلت ؟

١٧٥٧ - قلتُ : قال اللهُ : ﴿ إِنِ أَمْرُو \* هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَا اللهُ وَلَا أَمْرُو \* هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَا اللهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ أَخْتُ فَلَمَا وَلَهُ (١) ﴾.

١٧٠٨ – وقال: ﴿وَإِنْ ﴿ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالاً وَنِسَاءَ فَالِدُّ كَرِ مِثْلُ حَظُّ الْأُنْتَيَيْنِ (١) ﴾ .

١٧٥٩ – فذ كر الأخت منفردة ، فَا ثَتَهَى بِهَا \_ جَلَّ أَنَاؤُه \_ إلى النصف ، والاخ منفردًا ، فا تتَهَى به إلى النكل ، وذ كر الإخوة والأخوات ، خَمَلَ لِلأُخت (٢) نصف ما للأخ .

104

١٧٦٠ - وكان حُكمُهُ - جَلُّ ثناؤه - في الأختِ منفردة ومع الأخ سواء ، بأنها لا تساوى الأخ ، وأنها تأخُذُ النصف عما يكونُ له من الميراث .

١٧٦١ – فلو قلتَ في رجلٍ مات وترَكَ أَختَهُ : لهـا النصفُ

<sup>(</sup>١) سورة النِّناء (١٧٦) .

 <sup>(</sup>۲) فى الأسل « فان » بالفاء ، وهو سهو من الربيع لحالفته التلاوة . وكانت أيضا بالماء
 فى نسخة ابن جامة ، ثم أصلحت فجلت واوا .

 <sup>(</sup>٣) في ابن جاعة و س و ج زيادة ‹ منفردة › وليست في الأصل .

بالميراث وأردُدُ (العلم النصف - : كنت قد أعطيتها الكل منفردة ، وإنما جَمَل الله لها النصف في الانفراد والاجماع .

١٧٦٢ - "فقال: فانى لستُ أعطيها النصف الباقي ميراثاً ، إنا أعطيها "إياهُ رَدًا .

النسب منه ، أيكونُ ذلك لك ؟! أشيء استحسنته ، وكان النسب منه ، أيكونُ ذلك لك ؟!

١٧٦٤ – قال : ليس ذلك للحاكم ، ولكن علمتُه رَدًّا عليها بالرَّحِم .

١٧٦٥ - ميراتان ؟

١٧١٦ - قال: فإنْ قلتُهُ ٢٠٠٠

١٧٦٧ - قلتُ: إذن تكونُ وَرَّثْتُهَا غيرَ ما وَرَّثُهَا اللهُ (٢).

<sup>(</sup>۱) في سائر النسخ « وأردَّ » بالإدغام ، والذي في الأصل بدالين . وفك الإدغام الجائز ، وهو لنة أهل الحبازكا نس عليه أبو حيان في البحر (ج ٢ ص ١٥٠) .

<sup>(</sup>٢) هنا في ب زيادة « قال الشافعي رحمه الله تسالي » .

 <sup>(</sup>٣) في س و ج دأعطيتها ، وهو مخالف للاصل .

<sup>(</sup>٤) في ب « ولكن » وهو مخالف للاصل .

<sup>(</sup>٥) قوله : « ميراثا » ذكره الشاضى فى الردّ على مناظره إنسكاراً لقوله والزاما له الحبة . وزاد بعضهم فىالأصل فوق السطركلة «نقلت » بيانا لذك ، وثبتت فى سائر النسخ .

 <sup>(</sup>٦) في س و ع دنان قلته ميرانا، والزيادة ليست في الأصل، وليست جيدة هنا .

<sup>(</sup>٧) ذكر العانمي في الأم (ج ٤ س ٦ - ٧) نحو هذه المناظرة بينه وبين بس الناس في المجلف في رد المواريث ، وقال في آخرها : ﴿ فقلتُ لَهُ : وَآَى المواريث كَلَّهَا لَهُ عَلَى خَلَاف ردِّ المواريث . قال: قَمَال: أَرأَ بِتَ إِنْ قلتُ لَا أُعطيها النصف تَذَلُّ عَلَى خَلَاف ردِّ المواريث . قال: قَمَال: أَرأَ بِتَ إِنْ قلتُ لَا أُعطيها النصف

١٧١٨ - قال: فأقولُ: لك ذلك (١١) ، لقول الله: ﴿ وَأُولُوا الارْحَامِ بَعْضُهُمْ أُولَىٰ بِيَعْضِ فِي كِتَابِ ٱللهِ (١١) \* .

١٧٩ - "فقلتُ له (١) : ﴿ وَأُولُوا الأَرْحَامِ بَسْفُهُمْ أُولَىٰ بِيَمْضِ ﴾ نَزَلَتْ (٥) بأنَّ الناسَ تَوَارَثُوا بالحِلْفِ، ثم توارثوا بالإسلام والهجرةِ ، فكان المهاجرُ يَرِثُ المهاجرَ ، ولا يَرثُهُ مِن ورثيَّه مَن لم يكن مهاجرًا ، وهو أقربُ إليه ممن وَرثَه ، فنزلت ﴿ وَأُولُوا الأَرْحَام ﴾ الآيةُ \_: على ما فُرضَ لهم(١٠).

١٧٧٠ – قال: فاذكر الدليلَ على ذلك ؟

١٧٧١ – قلتُ : ﴿ وَأُولُوا الأَرْحَام بَمْضَهُمْ أُولَىٰ

الباق ميراثًا ؟ قلت له : قل ماشئت . قال : أراها مَوضِمه . قلت : فإن رأى غيرُك غيرَ هاموضعه ، فأعطاها جارةً له محتاجةً ، أو جلواً له محتاجًا ، أو غريبًامحتاجًا ؟! قال : فليس له ذلك . قلتُ: ولا لكَ ، بل هذا أَعْذَرُ ۗ منك ، هــذا لم يخالف حكم الـكتاب نصًّا، و إنمـا خالف قول عَوَامِّ السلمين ، لأن عوامَّ منهم يقولون هو لجاعة السلمين » .

(١) في ابن جاعة « قال : فأتول ذاك ، بمنف « اك ، وهي البناني الأصل ، و ضرب عليها بعضهم فيه . وفي سُ و عج دلمك فأقول ذلك، وهو خطأ واضع .

(٢) سورة الأتقال (٥٥) نه يوسورة الأحزاب (٦) .
 (٣) خنا في س زيادة و قال كم . وفي باق النسخ زيادة و قال الشانسيء .

کلة دله ٤ ملم تذ کر في س و ع وهي ثابتة في الأصل .

(a) في ابن جاعة و ب «وأولوا الأرحام نزلت» وما هنا هو الثابت في الأصل.

(٦) ﴿ وَرَسَ \* صَبِط فِي الْأُصَلِ بَضُمَ الْفَاء ، وصَبَطَت فِي ابن جَاعَة بَشَمَها . وفي تُ ﴿ عَلَى مافرض الله لهم ٤ . وانظر في نزول الآية لبات البقول السيوطي ( ص ١١٤ ) والدر للتوراه أيضا (ج ٣ ص ٢٠٧).

(٧) في ابن جماعة و ـ و ج « فقلت » وهو مخالف للأصل .

بِيَمْضِ فِي كِتَاكِ اللهِ ﴾ \_ : على ما فُرِضٍ لهم (١) ، أَلاَ تَرَى أَنَّ مِنْ فَوِى الأَرْحَامِ مَن يَرِثُ ، ومنهم من لايرث ؟ وَأَن الزوجَ يَكُونُ أَكْثَرَ مَيْراتًا وَأَنك (١) لو كَنْتَ أَكْثَرَ مَيْراتًا وَأَنك (١) لو كَنْتَ إِنْكَ أَنْ وَمَنْ الأَرْحَامِ مِيراتًا ؟ وَأَنك (١) لو كَنْتَ إِنْكَ أَنْ وَكُنْ مَنْ الأَبِ كُرْحَم الابنِ ؟ إِنْكَ أَنْ وَكُنْ قَوُو الأَرْحَامِ يَرْتُونَ مَا ، ويكونون (١) أَحَقُ (١) من الزوجِ اللهِ مَا يُونُ مَا ، ويكونون (١) أَحَقُ (١) من الزوجِ اللهِ مَا لاَرْحَمَ له ؟!

۱۷۷۲ ولو كانت الآية كما وصفت كنت قد خالفتها فيها فرنا ، في أن يَـتُرُكُن أختَه ومَوَالِيه (٢٠٠٠ ، فتُمْطِيَ أختَه النصف ومواليه النصف ، وليسوا بِذَوِى أرحام (١٠٠٠ ، ولا مفروضٍ لمم في كتاب الله قرض منصوص (١٠٠٠ .

 <sup>(</sup>۱) «فرش» صبطت أيضا فبالأصل بضم الثناء . وفي س و ج «على مافرض الله لهم » .
 وفي ابن جاعة و س « فيا فرش الله لهم » . وكله عنائف للاصل .

<sup>(</sup>Y) في ع دفائله، وهو خطأ وغالف للاصل.

 <sup>(</sup>٣) في ب « الابنة » وهو عالف للأصل .

<sup>(</sup>٤) ف ابن جاعة « ويكون » وهو خطأ وعناف للأصل

 <sup>(</sup>٥) في سائر النسخ زيادة « به » وليست في الأصل ، ولسكنها مزادة فيه بين السطور .

<sup>(</sup>٦) « يترك » يعنى المورث . وقد عط أولمها في الأصل بالتحية ، ولم يقط في ابن جاعة وفي س « ينزل » وهو خطأ غريب !!

 <sup>(</sup>٧) جنا في ... و س زيادة « وهي إليه أقرب » وليست في الأمسل ولا ابن جاعة »
 وقد زادما بعضهم بحاشية الأصل .

<sup>(</sup>A) ق س « الأرسام » وعويمالف للاصل ، وقد زاد بعضهم فيه فوق السطر لاما وألفا.

<sup>(</sup>٩) وانظرأيشاالأم (ج ٤ س ١٠ ــ ١١).

#### (1)恭

المجاد بن ثابت ، ورُوى الجَدَّ : فقال زيد بن ثابت ، ورُوى عن عمر وعثمانَ وعلي وابن مسمود : يُوَرَّث معه الإِخْوَةُ .

المعنى الزبير وعَبد الله بن عُتْبَة : أنهم جَماوه أباً ، وأسقطوا الإخوة معه (ن) .

ميراتَ اللهِ مَا أَن ثَبَّتُم (٢٠) : فكيف صرَّتُم إلى أَن ثَبَّتُم (٢٠) ميراتَ الإخوةِ مع الجَدِّ؟ أَبِدِلالَةٍ من كتاب الله أو سنةٍ (١٠)

۱۷۷۹ - قلتُ: أمّا شيء مُبَيِّنُ في كتابِ الله أوسنةِ فلا أعلمه.
۱۷۷۷ - قال : فالأُخبارُ مَتكافئة (١٥٠٠ ، والدلائلُ بالقياسِ مع مَن جعلَه أباً وحَجَبَ به الإخوة .

<sup>(</sup>١) هنا بحاشية الأصل عنوان « باب اختلاف الجدّ » ، وفى باقى النسخ « باب الاختلاف فى الجد ، وليس السوان هنا موضع ، كما بينا فى الحاشية التى قبل الغفرة (١٧٥٢) .

<sup>(</sup>٧) هنا في سائر النسخ زيادة « قال الثافي » .

 <sup>(</sup>٣) في سرو ج «برث» وهو مخالف للاصل . والذي فيه يحتمل أن يمرأ أيضاً ﴿ نُورَتُنُّ ﴾ .

<sup>(</sup>٤) إنظر أيشاً الموطأ (ج ٢ ص ٥٢ - ٥٣) .

 <sup>(</sup>٥) منا في ابن جاعة و س و ع زيادة « قال الشافي » .

<sup>(</sup>٦) في - د قال ، وهو غائف للأصل .

 <sup>(</sup>٧) في س و ج د أثبتم ، وهو عنالف للاصل .

<sup>(</sup>A) في مد أو بسنة م والباء ليست في الأصل م وحدَّفها أسع وأجود . وفي ع د أو سنته ، وهو نبطأ .

<sup>(</sup>٩) في النسخ المطبوعة زيادة « فيه » وليست في الأصل ولا ابن جاعة .

١٧٧٨ – قلت (١) وأين الدلائل ؟

١٧٧٩ – قال : وجدتُ اسمَ الأُبُوَّةِ تَلزَمُهُ (٢) ، ووجدتُكُمَ عِنْ أَنْ تَعُجُبُوا بِهِ بَنِي الْأُمَّ ، ووجدتُكُم لا تَنْقُصُونَه مَن الشَّدُسِ ، وذلك كُلُّه حَكمُ الأَبِ .

١٧٨٠ - (١) فقلتُ له: ليس باسم (١) الأبوة فقط نُورَ عه .

١٧٨١ – قال: وكيف ذلك ؟

١٧٨٢ - قلتُ : أُجِدُ<sup>(٥)</sup> اسمَ الأَبُّوةِ يلزمه وهو لايرِثُ. ١٧٨٣ - قال : وأن <sup>(٧)</sup> ؟

الابوة تلزمه والمركب والمركب

<sup>(</sup>١) في ابن جاعة و س و ع « فقلت » وهو مخالف للأصل .

 <sup>(</sup>۲) حكفًا شطت التاء من فوق في الأصل هنا وفي بسنى المواضع الآتية ، وهو جائز ،
 لأن للضاف إليه مؤلث لفظًا ، فاكتسب المضاف التأتيث منه . وفي سائر النسخ « ينزمه » على التذكير .

<sup>(</sup>٣) منا في س و ع زيادة « قال الشافعي » .

<sup>(2)</sup> في م « لاسم » باللام ، وهو بخالف للأصل وباقي النسخ .

<sup>(</sup>٥) في سائر النسخ « قد أجد » ، وحرف «قد» لم يذكر في الأصل ، ولسكنه زيد فيه فوق السطر .

 <sup>(</sup>٢) في س « فأين » وهو غالف للأصل .

 <sup>(</sup>Y) في م دوإن كان، وهو مخالف للأصل.

۱۷۸۰ – وأمَّا حَجْبُنَا به بني الأمَّ فإنما حجبنام به خبرًا ، لا باسمِ الأوَّةِ ، وذلك: أنَّا نَصِبُ بني الأمَّ ينتِ (١) ابنِ ابنِ مُنَسَفِّلَةٍ (٣) .

١٧٨٦ — وأمًا أنَّا لم نَنْقُصُهُ من السُّدس فلسنا تَنقُصُ الجِدَّةَ من السُّدس .

الجد الأب و المناهداكل اتباعًا، لا أنَّ حكمَ الجد إذُ الله وافق حكمَ الجد إذُ الله وافق حكمَ الأب و معنى كان مثلَه في كل معنى، ولوكان حكمُ الجد إذا وافق حكمَ الأب في بعض المعانى كان مثلَه في كل المبانى .. : كانت بنت (٥) الابن المُنسَفَّلة (٥) موافقة له ، فإنَّا نحجبُ بها بني

<sup>(</sup>١) في س و ج « وذلك إنما تحجب بني الأم بنت » الح ، وهو مخالف للامسل ، وفي سكالأصل ولسكن فها ديابنة » ملل «بينت» .

<sup>(</sup>٢) في سائر النسخ دمستفلة، بقديم السين على التاء ، والذي في الأصل تقديم التاء .

<sup>(</sup>٣) في سائر النسخ دإذا» والتي في الأصل دإذ» ثم زاد بنضهم ألفاً بعد الدال .

<sup>(</sup>٤) مكذا صبطت في الأصل بشدة فوق الباء وهي لغة نادرة ، ففي السان (ج١٨ ص ٩):

« و يقال : اسْتَشِبُّ أَبًّا ، وَاسْتَابِبُ أَبًّا ، وَ تَأْبُّ أَبًّا ، وَاسْتَبْرُ أَمًّا ،

واسْتَأْمِمْ أَمًّا ، و تَأَمَّمَ أَمًّا . قال أبومنصور : و إِنَّمَا شُدِّد الأبُ والفعلُ

منه ، وهو في الأصل غيرُ مشدَّد لأن الأب أصله أبوه ، فزادوا بدل الواو

باء ، كما قالوا : قنِ من العبد ، وأصله قيني ، ومن العرب من قال البد :

يد ، فشد د الدال ، لأن أصله يَدْي .

وفى المصباح : . « وفى لغة قليلة تشدد الباء عوضا من المحذوف ، فيقال : هوالأبّ ». (٥) فى ـــ « ابنة » وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>٦) في ابن جاعة و ب د المستفلة » بقديم السين ، والذي فيالأصل بقديم الناء وشدة فوق الفاء .

الأمِّ، وحكمُ الجدَّةِ موافقُ له، فإنا<sup>(۱)</sup> لاَنَنْقُصُها من السُّنسِ. ۱۷۸۸ - قال: فما حجتكم في ترك قولنا نحجُبُ<sup>(۱)</sup> بالجدَّ الإخوةَ ؟

١٧٨١ - قلتُ : بُعْدُ قولِكُمْ من القياسِ .

١٧٩٠ - قال: فما كُنَّا ثُراه إلاَّ القياسَ نفسَه ؟

١٧٩١ - قلتُ : أرأيتَ الجدَّ والأخَ : أَيْدْلِي واحد (١٠٩٠ منها بقرأة ِ نفسهِ ، أم بقراة ِ غيره ؟

١٧٩٢ - قال: وما تَمْنى ؟

١٧٩٣ - قلتُ: أليسَ إغاً ( ) يقول الجدُّ: أنا أبو إلى الميَّتِ ١٢

ويقول الأُخُّ : أَنَا ابنُ أَبِي المُبِّتِ 11

١٧٩٤ - قال: يلي.

۱۷۹۰ – قلتُ : (۵ وكلاهما(۱) يُدْلَى بقرابةِ الأب بِقَدْرِ مَوْقِيه منها؟

۱۷۹۱ – قال: نمم.

<sup>(</sup>١) في ابن جامة و ـ و ع د بأنا ، وهو مخالف للأصل.

 <sup>(</sup>٢) ف سائر النسخ د يحبب » بالياء النحية ، والذي في الأصل بالنون .

<sup>(</sup>٣) في النسخ للطبوعة «كل واحد» ، وكلة «كل ، ليست في الأصل ولاابن جاعة .

<sup>(</sup>٤) كلة «إعما» غير واضعة في الأصل ، لعبث بعض فارئيه بها ، وقد أظن أن أصلهه « أن » أو « أنه » ، ولسكني لا أجزم بذلك .

<sup>(</sup>٥) في س و ع «نقلت» ومو بخالف للاصل.

<sup>(</sup>٢) في ب « فكلاما » ومو عالف للأصل .

١٧٩٧ – قلتُ: فَاجِمَلِ الأَبَ المَيْتَ وَيُوَلِّكُ ابْنَهُ وأَبَاهُ ، كَيْفُ ميراثُهُمَا منهُ ؟

١٧٩٨ - قال: لابنه (٢٠ خسةُ أحداس ولأبيه السُّدُس. ١٧٩٨ - قلتُ: فإذا كانَ الابنُ أولَى بكثرة الميراثِ من الأب ، وكانَ (٢٠ الأبُ الذي يُدْلَى الأَخُ بقرابته ، وَالجَدُّ الو الذي يُدْلَى الأَخُ بقرابته ، وَالجَدُّ أَبِو الأَبِ مِن الأب الذي يُدْلَى بقرابته كاوصفت َ ـ: كيف حَجَبْتَ الأَخَ بالجَدُ ؟! ولو كان أحدُها يكونُ محبوباً بالآخرِ أَنْبَغَى أَن يُحجَبُ الجَدُ بالأَخ ، لأَنه أَو لاها (١) بكثرة ميراث الذي (١٠) يُدُلِيانَ مما الجَدُ بالأَخ ، لأَنه أَو لاها (١) بكثرة ميراث الذي (١٠) يُدُلِيانَ مما بقرابته ، أو تَجمل (١) للأَخ أَبداً خسة أسداس والحبدُ سُدُسُ (١٠).

١٨٠٠ - قال: فما منعك من هذا القول ؟

١٨٠١ - قلتُ: كُلُّ الْحَتْلَةِ بِنِ مِجْسُونُ ١٨٠٠ على أَن الجِّدُ مع

<sup>(</sup>١) في سائر النسخ « لابنه منه » وكلة « منه » ليست في الأصل .

 <sup>(</sup>٢) في \_ زيادة د المال » وأيست في الأصل ولا باقي النسخ .

 <sup>(</sup>٣) عبت بالأصل عابث ، فجل الواو ناه ، ولم يوافئه عنى من النسخ على ذلك .

 <sup>(3)</sup> فى - ( أولى ) وهو مخالف للأسل وباقى النبخ .

<sup>(</sup>ه) في ب حمن الذي » ، وحرف حمن » ليس في الأصل ولا غيه .

<sup>(</sup>٦) و تجمل » متقوطة في الأصل بالتاء الهوفية ، ولم تنفط في ابن جاعة ، وفي س 'دنجسل' ، وفي ع د يجمل » .

 <sup>(</sup>٧) د سدس، منبطت فی ابن جاعة بالرفع ، و ضبطناما به و بالنمب لاحال الإعرابين .
 وفي س و ج د السدس ، وهو مخالف الأصل .

<sup>(</sup>A) فَى ابن جامة و س « محمون » ومو عالف للأصل . وفي ج « مجنسين » ومو غالف للأصل . وفي ج

الأمرين ، لما وصفت (<sup>(1)</sup> من الدلائل التي أوجدنيها القياس (<sup>(1)</sup> .

١٨٠٤ - مع (٧) أنَّ ميراتَ الإخوةِ قَابِتُ فِي الكتابِ، ولاميراتَ المُجَدُّ فِي الكتابِ، ولاميراتُ المُجَدُّ فِي السَنةِ من ميراتِ الجَدُّ.

# [أقاويل الصحابة (١)

مد المجاع والقياس ، بعد تولك في الإجاع والقياس ، بعد تولك في حكم كتاب الله وسنة رسول الله إذا تَفَرَّ تُوا فيها ؟

 <sup>(</sup>۱) كلة «ل» ثابتة فىالأصل وضرب عليها بعضهم ، فلم تثبت فى ابن جماعة و س و ج .
 وثبتت فى س ولكن بحذف كلة «عندى» والصواب مانى الأصل .

 <sup>(</sup>۲) في ابن جاعة و س و ع « فذهبت » والذي في الأصل بالواو . . .

 <sup>(</sup>٣) في سائر النسخ «إلى أن إثبات» ، وحرف «أن» ليس في الأسل . وما فيه صواب ،
 لأن قوله بعد «أولى الأمرين» خبر لمبتدإ محذوف ، كأنه قال : وهو أولى الأمرين.

 <sup>(</sup>٤) ق. ج «كا وصفت» ، وفي ب « لما وصفنا » وكلاها مثالب للأصل .

 <sup>(</sup>a) فى س و ع « التي وجدت بها النياس » وهو مخالف للا مل .

<sup>(</sup>٦) في ابن جاعة « في البلدان ، وهو مخالف للأصل .

 <sup>(</sup>٧) فى النبخ الطبوعة « ومع » ، والواو ليست فى الأمسل وزيدت فيه فوق السطر ،
 وليست في ابن جاعة أيضا ، وكتب فوق السطر فى موضعها «صح» أمارة صحة حذفها .

<sup>(</sup>٨) هذا المنوان زدته أناء لم يذكر في الأصل ولا غيره من النسخ .

<sup>(</sup>٩) منا في سائر النسخ زيادة « قال الشافعي »

١٨٠٦ — فقلتُ: نَصِيرُ منها<sup>(١)</sup> إلى ماوافقَ الكتابَ، أوالسنةَ ، أو كان<sup>(١)</sup> أَصَحَّ في القياس .

المنه القول المُعْفَظُ الله الواحدُ منهم القول المُعْفَظُ الله الماحدُ منهم القول المَعْفَظُ الله عن غيره منهم فيه له موافقة ولا خلافاً الله عن غيره منهم فيه له موافقة ولا خلافاً الله عليه ، فيكون من الأسباب في كتاب أوسنة أو أمر أجمع الناسُ عليه ، فيكون من الأسباب التي قلت بها خَبراً ؟

مداكم المام علت له: ماوجدنا في هذاكمتاباً ولاسنة ثابتة ، ولقد وجدنا أهل العلم يأخذون بقول واحدهم (١٠٠٠ مَرَّة ويتركونَه أُخْرى، ويتفَرَّقُوا (١٠٠٠ في بعض ماأخذوا به منهم (١٠٠٠)

## ١٨٠٩ - قال: فإلى أيُّ شَيْء صرت من هذا ؟

<sup>(</sup>١) بحاشية ابن جاعة أن في نسخة « فيها » والذي في الأصل « منها » .

 <sup>(</sup>۲) في س و ع دأو ما كان ، ، وحرف دما، ليس في الأصل ولا ابن جاعة .

<sup>(</sup>٣) في س و ج « فقال » وهو مخالف للأصل.

<sup>(</sup>٤) كلة « يحفظ » منفوطة فى الأصل بالياء التحدية ، فتمين قراءتها بالبناء لما لم يسم فاعله . وكلة « خلافا » كتبت فى الأصل وابن جماعة بالألف . وعلى فلك يكون شامداً لجمل نائب الفاعل متملق الجار والمجرور فى قوله « منهم » أو « فيه » أو «له» ، كا مضى مراراً . وفى س « خلاف » وفى س و ع « خلافها » .

 <sup>(</sup>a) في سائر النسخ « أنتجد » وهو مخالف للأصل .

 <sup>(</sup>٦) في س و نج د واحد منهم ، وهو غير جيد ، ومخالف للاصل .

<sup>(</sup>٧) هكذا في الأصل مجذف النون وإثبات ألف بعد الواو . وهو شاهد آخر على استعمال الفعل المرقوع بصورة المنصوب والحجزوم تحفيفا ، كما مضى في الفقرة (١٦٨٦) وكما أوضحناه في شرحنا على الترمذي (ج ٢ ص ٣٨٠) . وفي سائر النسخ «ويضرقون» وهو مخالف للأصل .

<sup>(</sup>A) في ابن جاعة و .. د منه ، والذي في الأصل د منهم ، ثم ضرب عليه بعض الفارثين وكتب فوقه د منه ، والضبير في دمنهم، راجم إلى الصحابة .

١٨١١ — وقلَّ مايُوجَدُ من قولِ الواحد منهم لايخالفُه غيرُه مِن هِذا .

## [منزلة الإجماع والقياس(ن)

١٨١٤ - قال: أفيجوزُ أن تكونَ أصولُ مُفرَّقةُ (١٠) الأسبابِ

<sup>(</sup>١) في ابن جامة و ب و ج د واحدم ، وهو عالف للاصل .

 <sup>(</sup>۲) في ابن جاعة و ب و ع دق سني مذا » وهو مخالف للأسل ..

 <sup>(</sup>٣) في ابن جاعة و ج « نحكم » وهو عنائف للاصل . بل فيه الياء متفوطة واضمة وعليها شنة .

<sup>(</sup>٤) العنوان زيادة من ، لم يذكر في الأصل ولا غيره

<sup>(</sup>o). في س « قال نقال » . وفي س و ع « قال الشافعي قال » .

<sup>(</sup>٢) في س " قد ، بدون الفاء ، وهي ثاجة في الأصل وباقي النسخ .

<sup>(</sup>٧) في سائر النسخ « مقام » بدل « سم » ، وما هنا هو الأصل ، ثم ضرب بعضهم طي كلة « سم » وكتب فوقها « مقام » .

<sup>(</sup>A) في النسخ « يهما » ، وقد زاد بضهم في الأصل ميا في السكلمة ، وما فيه محييج ، وللراد يهذه الأنواع .

<sup>(</sup>٩) في النسخ «منهما» وزاد بضهم في الأصل ميا أيضاً . ويحاشية ابن جاعة أن في نسخة « فيهما » وكل ذلك مخالف للأصل .

<sup>(</sup>١٠) في النسخ « مفترقة » وهو مخالف للاصل .

يُخْسَكُمُ فيها حكاً واحداً (١)

الجتمع المحتلف فيها المحتاب المحتاب المجتمع المحتمد المحتمد المحتلف المحتلف فيها المحتلف المح

۱۸۱۹ - ويُحكمُ بالسنة (٢٥ توكيتُ من طريق الانفرادِ ، لا يحتمعُ (٩) الناس عليها ، فنقولُ : حكمنا بالحقُ في الظاهر ، لأنه قد عكنُ الفلطُ فيمن رَوَى الحديث .

١٨١٧ — ونَحَكُمُ بِالإِجاعِ ثُم القياسِ، وهو أَضعفُ من هذا<sup>(١٠)</sup>، ولكنها منزلةُ ضرورةٍ ، لأنه لابحلُ القياسُ والخبرُ موجودُ ، كا

 <sup>(</sup>١) ديمكم ، متقوطة في الأصل بالباء التحتية وعليها ضمة ، وهذا شاهد آخر لإنابة الجار والحجرور مناب الفاعل . وفي النسخ للطبوعة د تحكم بها » وفي ابن جاعة د يمكم بها » وعلى الباء فتحة ، وكله مخالف للاصل .

 <sup>(</sup>٢) فَي رَ دُخِكُم . وفي ابن جاعة ديمكم بكتاب الله ، وعلى الياء فتحة ، وكلها
 عناف للأصل .

 <sup>(</sup>٣) في ابن جاعة « وبالسنة » وقد ألصنى بضهم في الأصل باء في الألف .

 <sup>(3)</sup> في ابن جاعة و ج «عليها»، و « فيها» وهو عالف للاصل .

 <sup>(</sup>a) في مد التي ، وهو مخالف للأصل .

 <sup>(</sup>٣) في س و ع « بهذا » وهو مخالف الأصل .

 <sup>(</sup>٧) في سائر النسخ و ونحكم بسنة » وهو يخاف للأصل .

<sup>(</sup>A) حرف « قد ، لم يَذَكَّر ف ب ، وَهُو ثابت في الأصَّل واقى النسخ ·

<sup>(</sup>٩) في ابن جاءة و س و ج د ولا يجتم ، والواو ليست في الأعلى .

<sup>(</sup>١٠) الذي يظهر لى أن الشافى يريد بقوله ﴿ وَهُو أَضَفَ مِنْ هَذَا ﴾ أَنَ الحَسَمُ بالاجرَعُ والنّيَاسِ السّيْفِ من الحَسَمُ بالاجرَاعُ والسّيَة المجتمع عليها والسّيّة الى رويت بطريق الانتزاد ، وأنه يريد بالاجراع حتا اتفاق السّاء المبنى على الاستنباط أوالخياس ، لاالإجراع المسيسع ، الذي هو قطمى النبوت ، وهو الذي فسره مراراً في كانته بمسا يمهم منه أنه للماوم من الدين بالضرورة ، كالمظهر أربع ، وكتعرم الحرر ، وأشباه ذلك .

يكونُ التَّيَمُ مُ طهارةً في السفرِ عندَ الإعوازِ من الماه ، ولا يكونُ طهارةً في الإعواز ، طهارةً في الإعواز ،

١٨١٨ – وكذلك<sup>(١)</sup> يكونُ ما بعدَ السُّنَةِ حُجَّة إذا أُعْوِزَ من السنةِ .

۱۸۱۹ — وقد وصفت الحجة في القياس وغيره قبل مذا<sup>(۱)</sup>. افتجد شيئاً شبهة (۱) ؟

المدن الأنه عليه بنكوله عن الهين ويمن الشهرة ، واستصفار ما يُحِل عليه المدن عليه بنكوله عن الهين ويمن ما الشهرة وعلى المرائم الموى عليه من شاهدين ، وأفضى عليه بشاهد ويمن ، وهو أضعف من شاهدين ، مأ أفضى عليه بنكوله عن الهين ويمن صاحبه ، وهو أضعف من شاهد من شاهد ويمن ، لأنه قد يَنكُلُ خوف الشهرة ، واستصفار ما يحلف عليه ، ويكون المناهد ويمن الخالف لنفسه غير ثقة وحريصا فاجراً (١٨).

<sup>(</sup>١) في س و ع « فكذبك ، وهو مخالف للأصل وابن جاعة .

<sup>(</sup>٢) انظر مامضي في بابي ( الفياس ) و ( الاجتهاد ) س( ٤٧٦ ــ ٥٠٣ ) .

<sup>(</sup>٣) في س « قال الشافعي رحم الله تعالى فقال » وهو زيادة عما في الأسل .

 <sup>(</sup>٤) في سرد يشبه » وقد ألصق بعضهم في الأصل الياء في أول الكلمة من غير تقط ...
 وفي ابن جاعة و سروع د تشبه به » .

<sup>(</sup>٥) في س « أو باقراره » والباء ليست في الأصل ولا غيره .

<sup>(</sup>٩) في س « وإن لم » وهو عنالف للأصل .

<sup>(</sup>Y) في ب و س د وقد يكون » ، وخرف « قد » ليس في الأصل ولا ابن جاعة .

 <sup>(</sup>A) ف النسخ المطبوعة ﴿ وَقَاجِراً » ، وَالْوَاوْ لِيست في الأَسْلُ وَلَا ابن جَاعَة .

### آخر كتاب الرسالة والحد لله وصلى الله على محمد<sup>(1)</sup>



هذه صورة خط الريع بن سلبان بالاجازة في آخر نسخته وهذا نص مافيها :

« أجاز الربيع بن سليمان صاحب الشافى السنع كتاب الرسالة ، وهي اللائة أجزاء ، في ذي القمدة سنة خمس وستين وماثنين · وكتب الربيع بُخطة ،

(۱) هذا الحتام من أصل الكتاب بنفس الخط. وأما نسخة ابن جاعة غنست بما يأتى : « آخر كتاب الرسالة ، من كتب الإمام أبى عبدالله الشافعي رضي الله عنه ، عنه وكرمه » .

« الحدية رب النالمين حق حده ، وماواته على عد خبر خلفه ، وعلى آله وصبه وسلم ودر ف وكرم ، ولا حول ولا قوة إلا باقة العلى العظيم ، وهو حسبنا ونعم الوكيل » .

وكتب بماشيتها: « بلغ مقابلة وقد الحد على أصول عديدة قديمة » . ثم كتب فى باقى الصفحة محاح النسخة على أبي عد عبد الله بن عد بن جاعة فى مجالس آخرها ١٧ صفر سنة ٥٠١ وسنذكر نس السباع وتضع ضورته فى المقدمة إن شاء الله .

#

وقد آعبت تحقیق السکتاب وصلیق ماعن کی علیه فی عصر یوم السبت ۲۰ رجب سنة ۱۳۰۸ سـ ۹ سبتمبر سنة ۱۹۳۹ و الحد فه علی التوفیق ۶



الاستدراك

حرف (ص) لرقم المسفحة ، وحرف (س) لرقم السطر . و إذا كان مجوار الرقم حرف ( ه ) فهو رقم السطر في الهامش .

|                                                                                                                                                                                                           | س  | <i>س</i> . |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|
| سيأتى البيت مرة أخرى في رقم ( ١٣٨٠ ) وقد رجحنا هناك وجوب إثبات مافى الاصل .                                                                                                                               | `  | 4~4        |
|                                                                                                                                                                                                           | 14 | 77         |
| يزاد على الحاشية رقم ١: والأجود أن يكون من باب حذف للوصول<br>لدلالة صلته عليه ، كما هو مذهب الكوفيين والأخش ، وانظر شواهد<br>التوضيح والتصحيح لابن مالك (ص ١٥) وسيأتى نحوهذا الاستعمال<br>في الفقرة (٩٦٨) |    | *          |

| _                                                                        | w      | ص   |
|--------------------------------------------------------------------------|--------|-----|
| يزاد بعد السطر الشاهد الثاني الذي رواه الحاكم ، فقد نسينا أن نكتبه ،     | ٩      | 11  |
| وهو حــديث عقبة بن خالد الشنى « حدثنا ألحسن قال : بينها عمران            |        |     |
| بن حصين يحدث عن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم . إذ قال له رجل :           |        |     |
| يَّابًا نجيد 1 حدثنا بالقرآن ؟ فقال له عران : أنْت وأصحابك تقرؤن.        |        |     |
| القرآن ، أكنتَ محمد أنى عن الصلاة وما فيها وحدودها ؟! أكنت               | l<br>· |     |
| محدثى عن الزكاة في الذهب والإبل والبقر وأصناف للــال ؟! ولــكن           |        |     |
| قد شهدت وغبت أنت . ثم قال : فرص علينا رسول الله صلى الله                 |        |     |
| عليه وسلم فى الزكاة كذا وكذا . فقال الرجل : أحييتني أحياك الله .         |        |     |
| قال الحسن: فما مات ذلك الرجل حتى صار من فقهاء للسلمين » .                |        |     |
| الحديث (٣٠٦) رواه الشافي في باب إبطال الاستحسان (ج٧ ص                    |        | 94  |
| ٢٧١ من الأم) بهذه الاستاذ مطولا ، كالرواية التي مضت برقم(٢٨٩) .          |        |     |
| يزاد في الحاشية رقم (٢): تبين لي بدذاك مما وجدت في الكتاب مراراً         |        | 1.4 |
| أن الشافعي ينصب اسم (كان) المؤخر بعد الجار والمجرور ، فإما أن يكون       |        |     |
| ذلك لغة في هذا فقط ، و إما أن يكون لغة في نصب معمولي (كان)               |        |     |
| لم يذكرها علماء العربية ، إذ لم تصل إليهم ، كما وصلت إليهم لغة نصب       | -      |     |
| ممبولی (أنَّ) .وانظر مایأتی فی الفقرات (۳۵ ، ۳۹۷ ، ۲۶۰ ، ۶۸۵             |        |     |
| ( 1848 6                                                                 |        |     |
| (أو نُنْسِمًا) أفادني الأخ العلامة الشيخ محمد خميس هيبة أن الواجب        | 4      | ۱۰۸ |
| كتابتها على قراءة ابن كثير ، وهي التي كان يقرأ بها الشافعي               |        |     |
| (أُو نَنْسَأُهَا ) لأن الشافعي فسرها بعد ذلك في الفقرة التالية بالتأخير، |        |     |
| وهو المعنى على قراءته . وانظر تفسير القرطبي (ج ٢ ص ٦١ ) .                |        |     |
|                                                                          |        |     |

|                                                                             | יט | ص     |
|-----------------------------------------------------------------------------|----|-------|
| لحديث رقم ( ٣٦٥) سيأتى مرة أخرى بهذا الإسناد برقم (١١١٣)                    | 1  | 174   |
| كلمة « القبلة » كتبت كذلك في ابن جماعة ، وكتب فوقها بالح                    |    | 145   |
| <ul> <li>الكمية ، وبجوارها علامة نسخة . وكلمة « فاستقبلوها » ضبط</li> </ul> |    |       |
| ى ابن جماعة أيضاً بفتح الباء وكسرها ، وكتب فوقها ﴿ مَمَّا ﴾ .               | i  |       |
| لحديث ( ٣٧٠ ) سيأتى أيضًا فى ( ٤٩٨ ، ٤٩٧ )                                  |    | 177.  |
| لحديث رقم ( ٣٧٨ ) سيأتى بهذا الإسناد برقم ( ١٨٦ ) .                         | -  | 144   |
| زاد فی الحاشیة (۳) أن حدیث أبی هر یرة وزید بن خالد سیأ                      |    | -141  |
| ن ( ۱۹۲۱ ، ۱۲۱۱ )                                                           |    |       |
| لفقرة رقم ( ۳۸۲ ) انظرِ أيضاً مأسيأتى فى الفقرات ( ۳۸۵ ، ۸۹                 |    | 144   |
| (11/1)                                                                      |    |       |
| لفقرة رقم ( ٣٨٤ ) انظر أيضاً ماسيأتى فى ( ٣٨٣ ، ٦٨٤ )                       | 1. | 144   |
| لحديث رقم ( ٤٧٢ ) ستأتي إشارة إليه في ( ١٧٤٤ )                              | •  | 174   |
| الحديث رقم ( ٥٠٦) سيأتى أيضاً فى ( ٦٧٤ )                                    |    | ۱۸۰   |
| الحديث رقُم ( ٥٠٩ ) سيأتى أيضًا في ( ٦٧٧ )                                  |    | YAL   |
| الحديث رقم ( ٥١٠ ) سيأتي أيضًا في (٦٧٨ ) ، وستأتى الإشارة إ                 |    | 114   |
| و إلى ( ٥٠٩ ) في ( ٧١١ )                                                    |    | · · · |

|                                                                          | v          | U   |
|--------------------------------------------------------------------------|------------|-----|
| الحديثان رقم (٥١٣ ، ١٤٥ ) ستأتى إشارة إليمها ، في (٧١٢ )                 | 1          | 148 |
| ( سفيان ) هو الثوري .                                                    | 214        | 140 |
| الْعَرْة ( ٥٤٥ ) : قصة سُبيعة الأسلية ستأتى أيضًا بإسنادها               |            | ٧   |
| ق ( ۱۷۱۱ ).                                                              |            |     |
| الحديث رقم (٦٢٢) سيأتى أيناً فى (١١٠٧ ، ١١٠٧ )                           |            | 440 |
|                                                                          |            |     |
| الحديث رقم ( ٦٧٨ ) مضى بهذا الإسناد في ( ٥١٠ ) ، وستأتى إشارة            |            | 722 |
| إليه وإلى ( ١٧٧ في ( ٧١١ )                                               | }          |     |
| الحديث رقم ( ٦٩١ ) ستأتى الإشارة إليه بهذا الإسناد وإسناد آخر            |            | ASY |
| ق (۱۱۲۰ ، ۱۲۲۱ )                                                         |            |     |
| ( ٥٠٠ ، ٥٠٠ ) يزاد أيضاً ( ٧٧٧ ، ٨٧٧ )                                   | <b>A</b> A | 769 |
| الققرة (٧٥٥) : سيأتي كلام عن الرواية بالمعنى في (١٠٠١) وما بعدها .       |            | 449 |
| الحاشية (٦) يزاد في آخرها : وانظر شرحنا على الترمذي في الحديثين          |            | 4.4 |
| ( ۸۲۵ ، ۲۷۵ )                                                            |            |     |
| قوله « فإن رسول الله باع فيمن يزيد » إشارة إلى حديث أنس :                | -14        | 417 |
| «أن النبي صلى الله عليه وسلم باع قدَحًا و-لْسًا فيمن يَزِيدُ» . رواه أحد |            |     |
| والترمذي وحسَّنهُ ، ورواه أبو داود أيضاً . وانظر المنتقى رقم (٧٨٤٧)      | 1          |     |
| ونيل الأوطار (ج ہ ص ٢٦٩ )                                                |            |     |

|                                                                                                                        | m          | ص           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|
| الحديث رقم (٩٠٣) سيأتى أيضاً لابن عباس حديث فى النعى من الصلاة<br>بعد العصر فى ( ١٢٢٠ )                                |            | ***•        |
| رقم صفحة الأصل ( ١٤٣ ) وضع خطأً بجوار السطر ( ٨ ) والصواب                                                              |            | hidh        |
| أن يوضع بجوار السطر (٩)<br>المديث رقم (١١٠٢) سياتي مختصرا بالإسناد نفسه في (١٣١٤)                                      | -          | ٤٠١         |
| الحديث رقم (١١٧٤)وما بعده ينظر أيضا ماسيأتي في ( ١٦٤١ – ١٦٥٦ )                                                         |            | 277         |
| الحديث رقم ( ١٧٤٤ ) ذكره هنا مطقا ، وقدمض بإسناده<br>في ( ٤٧٢ )                                                        |            | <b>£00</b>  |
| (عطاء) هو مطاء بن أبي رباح ، فقيه مكة ومفتيها .                                                                        | <b>A</b> - | <b>F03</b>  |
| الحديثان رقم (١٤١٠،١٤٠٩ ) رواهما أيضا الشانسي في كتاب ( إبطال<br>الاستحسان ) في الجزء ( ٧ من الأم ص ٢٧٥ ) ونسب السيوطي |            | <b>£1</b> £ |

|                                                                                                                                  | س | ص |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--|
| ف الجامع الصغير برقم ( ٥٦٥ ) الحسديث الأول لأحمد والشيخين                                                                        |   |   |  |
| وأبى داود والنسائي وابن ماجه ، ونسب الثابي لأحد وأصحاب                                                                           |   |   |  |
| الكتب الستة .                                                                                                                    |   |   |  |
| فى الجامع الصغير برقم ( ٥٦٥ ) الحسديث الأول لأحمد والشيخين وأبى داود والنسائى وابن ماجه ، ونسب الثانى لأحمد وأصحاب الكتب الستة . |   |   |  |

# جريدة المراجع

الكتب التي رجمت إليها في تحقيق الكتاب ذكرت أكثرها في آخر مقدمة الجزء الأول من شرحى على الترمذي (ص ٩٧ - ١٠٣) وأذكر هنا مازاد عليها ولمأذكره هناك.

| الطبع وتاريخه | المؤلف ووفاته                   | الأجزاء | الكتاب                          |
|---------------|---------------------------------|---------|---------------------------------|
|               | أبوحيان محمد بن يوسف ٧٥٤        | _       | تفسير البحر المحيط              |
| مصر ۱۳۲۸      |                                 |         | کتاب القرطین <sup>(۱)</sup>     |
| مصر ۱۳۵۵      | محد بن أحمد بن مطرف الكناني ٤٥٤ | ۲ ا     |                                 |
| تولاق ۱۲۷۸    | محد بن عمر الرازي ٢٠٦           | ١,٠     | تفسير الفخر                     |
| مصر ۱۳٤٦      | عبدالرحمن بن أحمد بن رجب ٧٩٥    | \       | جامع العلوموالحكم               |
| خط ۱۱۹۳       | محد بن يعقوب الأصم ٣٤٦          | \       | مسند الشاضى                     |
| مصر ۱۳۲۷      | , , , , , ,                     | \       | <b>)</b> )                      |
| (T)           | عجد الدين للبارك بن الأثير ٢٠٦  | 0       | الثافى قدر حسندالثافى           |
| المند ١٣٢٨    | عمد بن الحسن الشيباني ١٨٩       | \       | موطأ محدين الحسن                |
| مصر           | محد ن موسى الحازمي ٨٤٠          | \       | الاعتبار في الناسخ والمنسوخ     |
| نصر ۱۳۵۹      | الشريف الرضى محد بن الحسين ٤٠٦  | \       | الحجازات النبوية                |
| مصر ۱۳٤٣      | محمد طاهر بن على الفتنى ١٨٦     | \       | تذكرة الموضوعات                 |
| مصر ۱۳۵۱      | إسماميل بن مجد المجلوني ١١٦٢    | ۲       | كشف الخفا                       |
| أوربة ١٨٥٩م   | عبد الملك بن هشام ٢١٨           | \       | سيرة ابن هشام                   |
| بولاق ۱۳۰۱    | أحد بن على بن حجر المسقلاني ٨٥٧ | \       | والی التأسیس بمالی ابن<br>ادریس |
| مصر ۱۳۵۱      | أبو الخير محد بن الجزرى ٨٣٣     | ٠ ۲     |                                 |

<sup>(</sup>۱) جم مؤلفه فیه کتابی ( مشکل الفران ) و ( غریب الفران) لأبی محمد عبد الله بن مسلم بن قنیبة الدینوری المتوفی سنة ۲۷٦

<sup>(</sup>٢) بدار الكتب المسرية

|            |       |             | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | <del>,</del> | <del></del>                |
|------------|-------|-------------|---------------------------------------|--------------|----------------------------|
|            | الطبع |             | المؤلف ووفاته                         | الأجزاء      | الكتاب                     |
| W.Y14      | خط    | 727         | يوسف بن عبد الرحمن الري               | 14           | تهذيب الكال                |
| 73Y        | خط    | 444         | عبدالرحمن بن أبيحاتم الرازي           | ٦            | الجرح والتعديل             |
| <b>(1)</b> | خط    | ۸۰۷         | على بن أبى بكر الهيشبى                | ۲            | ترتيب لقات ابن حيان        |
| 3071       | مصر   |             | أحد محد شاكر                          | \            | نظام الطلاق فى الإسلام     |
|            | . 9   | .41•        | أبوجفر محمد بن جوير                   | 14           | تارَیخ الطبری              |
| 1444       | مصر   | 707.        | عبدالحيدبن حبةافه بنأبى الحديد        | ۲٠           | شرح نهج البلاغة            |
| ۲۹۹۰۲م     | ليدن  | 177         | ابن قتيبة                             | ١,           | طبقات الشعراء              |
|            | مصر   | ۲۰۷۰        | أبوالفرج على بنالحسين الأصبهاد        | ٧١           | الأغاني                    |
| 3071       | مصر   | ۳٧٠         | الحسن بن بشر الآمدى                   | ١            | للؤتلف والمختلف            |
| 1799       | بولاق | 1.94        | عبد القادر بن عر البندادي             | ٤            | الخزانة الكبرى             |
| 3371       | مصر   | 730         | أبو السمادات هبة الله                 | Ŋ            | مختارات ابن الشجري         |
| ۸۰۰۸       | مصر   | 7/0         | عمد بن يزيد المبرد                    | ۲,           | الكامل للمبرد              |
| 30۸۱ م     | أوربة | <b>-4</b> A | أبو سعيد السكرى                       | :            | شرح أشعار المذليين         |
| •          | مصر   | 1           | الأمير أسامة بن منقذ                  | Λ            | لباب الآداب·               |
|            | مصر   | <b>I</b>    | الشيخ محدشاكر                         | ١            | الفول النصل في ترجة النرآن |
| 1799       | مصر   | 1747        | عمد بن محد الأمير                     | ٧            | حاشية الأميرعلي المنني     |
|            | مصر   | 1           | جلال الدين السيوطى                    | . 4          | همع الموامع                |
|            |       |             |                                       |              | -                          |

<sup>(</sup>١٠ ـ ٣) بعاد السكتب المصرية

# مفاتيح الكتاب

- ١ فرس آيات القران المذكورة في الكتاب
  - ٧ ( أبواب السكتاب على ترتيبها
    - س <u>د الأعلام</u>
    - ع و الأماكن
- الأشياء ، من حيوان ونبات ومعدن ونعو ذلك
  - ٧ ( الفردات المسترة في الكتاب
  - ٧ ﴿ القوابُّدُ اللَّهُ مِنْهُ الْسَنْبِطَةُ مِنْهُ
- ٨ « مواضيع الكتاب ومسائله في الأصول والحديث والفقه على حروف المجم

### ۱ \_ فهرس آیات القران ۱

| رقم الفترات           | رتم الآيات | اسمالسورة ورقها |
|-----------------------|------------|-----------------|
| 7.7                   | 37         | ٢ البقرة        |
| 177 : 014 : 271       | 43         |                 |
| 14                    | • •        |                 |
| 9\Y \ {AY             | ٨٣         |                 |
| : 441                 | 1.7        |                 |
| 9\Y ( £AY             | 11-        |                 |
| 750                   | 174.       |                 |
| 374                   | 127        |                 |
| <b>418 . 414 . 14</b> | 33/        |                 |
| ١٣٧٨ ،١٠٤، ٦٤         | .10•       |                 |
| <b>737</b>            | 101        |                 |
| <b>44</b>             | ۱۸۰        |                 |
| PY > PA1 > 373        | ۱۸۳        |                 |
| PY: PAI : 343         | 3A/        |                 |
| 240 x V+              | 140        |                 |
| 44 · 34 · 446/        | 197        |                 |
| Y-0                   | 199        |                 |

<sup>(</sup>۱) علم الشافى وفقهه من الكتاب والسنة . فهذا النهرس حليل جداً . إذ يغيد منهالفارى تفسير الشافى لكتير من آيات الكتاب الحكيم . ولوصنع مثل هذا لكل كتب الشافى كانت لنا مجموعة نفيسة رائمة من قول الشافىي وقفهه فى تفسير الفران . لا نكاد نجد مثلها في كتاب من كتب التفسير .

#### - 715 -

| رقم الفقرات                                 | نها رقم الآيات | اسم السورة ورة |
|---------------------------------------------|----------------|----------------|
| 77                                          | 414            | ٧ البقرة       |
| 4\$7                                        | 444            |                |
| 1744 * 1744 * <i>1</i> 744                  | 777            |                |
| 1744.1714                                   | 444            |                |
| 730 3 32/1/4/5/1 4.4/                       | 444            |                |
| /33 . 733                                   | 44.            |                |
| P3Y                                         | 441            |                |
| 1894 <i>-</i> 1897                          | <b>444</b>     |                |
| 730 1770 1 0.7/                             | 347            |                |
| 445                                         | 444            |                |
| <b>YYY                                 </b> | <b>YYX</b> .   |                |
| 1401.145 1011 1414                          | 444            |                |
| 448                                         | 48.            |                |
| 1441                                        | 700            |                |
| 7-71 777 1 7A313371 F3F 1 - 0F              | 440            |                |
| 110                                         | YAY            |                |
| 23                                          | · <b>*</b> •   | ۴ آل عران      |
| 11                                          | YA             |                |
| PA\$ > € 040                                | 47             |                |
| · <b>Y1</b>                                 | 1.4            |                |
| AYF1.                                       | ١٠٥            |                |
| 141•                                        | 188            |                |
| 71                                          | 101            |                |
| 727                                         | 178            |                |
| . 147                                       | 144            |                |
| -1741                                       | ŧ              | ع النساء       |
| Y/3                                         | Y              |                |
| PA > 317 > AF3                              | 11             |                |

| رقم الفقرات                            | رتم الكيات  | اسم السورة ورقها |
|----------------------------------------|-------------|------------------|
| . 279 - 274 - 477 - 470 - 49           | 14          | ع النساء         |
| WY . WY . YY                           | 10          |                  |
| <b>6/4 : 1/4</b>                       | 17          |                  |
| /30 · Y7/ · 44/                        | 44          |                  |
| /30 > Y30 > • • • > Y00 > Y7/ > X7/ >  | 37          |                  |
| 787 - 744                              | ,•          |                  |
| 777 3A4 · PA4 · WA5 · 3A5              | 40          |                  |
| 744 1 143 1 335                        | .44         |                  |
| 04, 707, 833                           | 24          |                  |
| 18                                     | . 01        |                  |
| 18                                     | 94          |                  |
| <b>70</b> Y                            | ۰۹          |                  |
| · <b>YYY</b>                           | ٠ ٦٥        | •                |
| <b>YYY</b>                             | . 79        |                  |
| <u> 1</u> A4°                          | Ye          |                  |
| 277                                    | M           |                  |
| <b>YY•</b>                             | . <b>V•</b> |                  |
| 441                                    | 7%          |                  |
| AYY                                    | - 44        |                  |
| 447 - 447                              | 40          |                  |
| ۰۰۸                                    | 1.1         |                  |
| YÝ3 c 0·A                              | 1-4         |                  |
| 77 • • • • • • • • • • • • • • • • • • | 1.4         |                  |
| • 67 > 747 > 6473                      | 114         |                  |
| 44A &                                  | 144         |                  |
| . £44.3                                | 750         |                  |
| <b>0/Y</b>                             | 177         | •                |
| 3.41 × 6.41                            | 174         | •                |
| 444                                    | '\Y\        |                  |
| <b>\\0</b> \\.\0\                      | 171         |                  |
|                                        |             |                  |

| اسم السورة ورقها | رتم الآيات  | رقم الفترات                              |
|------------------|-------------|------------------------------------------|
| ه المائدة        | ٦           | 34 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
|                  | 44          | 777, 774, 717, 435, 7171                 |
|                  | 14          | <b>YA0</b>                               |
|                  | <b>A</b> 4  | 1747                                     |
|                  | 40          | \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\   |
|                  | 1.4.1.1     | £ <b>777</b> 9                           |
| ٣ الأنمام        | - 47        | FF                                       |
| •                | 1.4         | 1749                                     |
|                  | 1.4         | <b>YAY</b>                               |
|                  | 121         | ė <del>ė</del> 1                         |
|                  | ۱È٥         | 141 , 000 , 000                          |
| ٧ الأمراف        | 70          | 17.0                                     |
|                  | · <b>**</b> | 14.1                                     |
|                  | AD          | 14.4                                     |
|                  | 144         | 77                                       |
|                  | 184         | Ý                                        |
|                  | 104         | 787                                      |
|                  | 101         | 4445                                     |
|                  | 174         | Y•A                                      |
| الأنقال          | ٧٠          | YW                                       |
| -                | Ψ̈́Θ        | erw.                                     |
|                  | 13          | 777 · 77A                                |
|                  | 70          | *******                                  |
|                  | 77          | . YVY • YVY                              |
|                  | Ye          | NYVI's PTVI's 1991's                     |

| رقم الفقرات      | لها رقم الآيات | اسم السورة ورة |
|------------------|----------------|----------------|
| 3711             | ذكر اسمها فى   | ٩ التوبة       |
| 440              | •              | -              |
| 1110 - 941       | 44             |                |
| 14               | ۳.             |                |
| 14               | ٣١             |                |
| 478              | md             |                |
| 444              | 47             |                |
| 441 444          | 44             |                |
| 474              | 13             |                |
| ٨٨٤ ، ١١٥        | 1-4            |                |
| 984              | 111            |                |
| 141              | 14.            |                |
| •••              | 144            |                |
| 174 . 44         | ` <b>\</b> YA  |                |
| 4/7 ( 4/0        | 10             | ۱۰ -يونس       |
| 174              | *              | ۱۱ هود         |
| 17.4             | . 70           |                |
| 17.0             | . ••           | -              |
| 14.4             | 71             |                |
| 14.4             | Aξ             |                |
| 717              | AY ( A )       | ۱۲ پوسف        |
| ۸۷۳ ۶            | ٩٠             |                |
| 791              | **             | ۱۳ الرعد       |
| *** <b>**</b> \A | 44             |                |

| - 717 <del>-</del>                     |              |                  |
|----------------------------------------|--------------|------------------|
| رقم الفقرات                            | رقم الآيات   | اسم السورة ورقها |
| . 81                                   | 1            | ١٤ إيرميم        |
| /0•                                    | ٤            | •                |
| 174                                    | 44           |                  |
| 1259/118/77                            | 17           | ١٦ ألتحل         |
| 94.                                    | **           | J                |
| ••                                     | ££           |                  |
| ٥١                                     | <b>A9</b>    |                  |
| ww                                     | 1.1          |                  |
| 171                                    | 1.4          |                  |
| £44.3                                  | ٦.           | ١٧ الإسراء       |
| £34 × 734                              | . <b>Y</b> 4 |                  |
| 1A£                                    | Ý            | ١٨ الكيف         |
| 14                                     | 13 3 73      | ۱۹ مویم          |
| /M                                     | 18           | 4. 4.            |
| . 41•                                  | 14.11        | ٢٦ الأنبياء      |
| 1-4                                    | 44           | -                |
| 154                                    | ٨• -         |                  |
| <b>Y•Y</b>                             | 1.1          | -                |
| ************************************** | 44           | ٢٢ الحج          |
| <b>1777 9</b>                          | 44           | _                |
| · <b>**</b>                            | ₩            |                  |
| 17.4                                   | . 44         | ٢٣ المؤمنون      |
| ۵۲۲ ، ۳۳۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۲ ، ۲۵۲ <i>،</i>   | 4            | ۲۶ النور         |
| MoiMY                                  |              | 3,5 1.5          |
| 173                                    | ٤            | •                |
| 473                                    | 9_4          |                  |
| ***                                    | A3-70        |                  |

| - 111              |              |                  |
|--------------------|--------------|------------------|
| رقم الفترات        | رتم الآيات   | اسم السورة ورقها |
| XYX                | 77           | ٢٤ النور         |
| ***                | il.          |                  |
| YeY                | ذكراسما ف    | ٢٥ الفرقان       |
| ₹•                 | <b>YY-79</b> | ٢٦ الشعراء       |
| ۸۰۲/               | 174-17.      |                  |
| 100                | 140-144      |                  |
| 177 / 171          | 3/7          |                  |
| 3771               | er.          | ٧٧ . التمل       |
| 14.4               | 18           | ٢٩ المنكبوت      |
| 14.4               | . 171        |                  |
| 1440               | . ۳٤         | ۳۱ لمان          |
| YAY                | 441          | ٣٣ الأحزاب       |
| 144. 141. 144. 144 | 4            |                  |
| 778 6 0 4 7        | 70           |                  |
| 10719773           | <b>48</b> .  |                  |
| ۸۰۲ ، ۱۲۷ ، ۱۲۲۰   | 44           |                  |
| 1717               | 10 - 14      | س پس             |
| £ 443              | 1.4          | ٣٧ المانات       |
| 104                | 44           | ۳۹ الزم          |
| 174                | 77           |                  |
| ٤٠                 | 13 - 73      | ۲۶ صلت           |
| 177                | ££           |                  |

| رقم الفقرات     | اسم السورة ورقمها كيتم الكيات |
|-----------------|-------------------------------|
| 177 × 101 × 470 | ٤٣٠ الشورى ٧                  |
| 70 · FAY· YPY·  | 94                            |
| \•A<br>\Y       | ۴۳ الزخرف ۱ – ۳<br>۲۳         |
| 140 . 44        | ££                            |
| *A£             | ٥٥ الجاثية ١٨                 |
| ٧.              | V3 \$L. 14                    |
| 779             | ۱۰ الفتح ۱۰                   |
| <b>\</b>        | ٤٩ الحيرات ١٣                 |
| 1448            | ٨٠ الجادة ٢                   |
| 441             | ٥٩ الحشر ١٤                   |
| 3/1/437         | ۲ این ۲                       |
| • WY •          | ٦٢٠ المناقفون ١               |
| 44A &           | ٦٤ التنابن ٨                  |
| 1747            | . ٦٥ الطلاق ١                 |
| 110             | 4                             |
| 17.5 . 954      | <b>ξ</b>                      |
| <b>Y:Y</b>      | ۲۴ التحريم ۲                  |
| 14.4            | ۷۷ نوح 🕠                      |
| ·<br>1A         | YE . YP                       |
| ****            | ٧٣٠ المزمل ١ ـ ٤              |
| . 444           | <b>Y•</b>                     |

| رقم الفقرات | رتم الآيات   | اسم السورة ورقها  |
|-------------|--------------|-------------------|
| 49          | 44           | ٧٠ القيامة        |
| 1444 1444   | 23 - 33      | ٧٩ النازعات       |
| ***         | ٤            | ع. الشرح          |
| 7444        | ٤            | ٨٨ البينة         |
| 1881        | A 4 Y        | <b>۴</b> ٩ الزالة |
| •\Y         | ٧ <b>-</b> ٤ | ١٠٧ الماعون       |
|             | •            | · ·               |

## فهرس أبواب الكتاب

|                                                 | مفحة |                            | منعة |
|-------------------------------------------------|------|----------------------------|------|
| باب مانزل عاما دلت السنة                        | ٦٤   | الجزء الأول                | 0    |
| خاصةعلى أنهيراد بهالخاص                         |      | رموز النسخ                 | ٠,   |
| ييان فرض الله في كتابه اتباع                    | w    | الخطبة                     | ٧    |
| سنة نبيه                                        |      | الصلاة على النبي           | 17   |
| باب فرض الله طاعة رسول                          | 79   | باب كيف البيان             | ۲۱   |
| الله مقرونة بطاعة الله                          |      | « البيان الأول             | 77   |
| ومذكورة وحدها                                   |      | « الثاني                   | YA   |
| « ما أمر الله من طاعة                           | ΑY   | « « الثالث·                | 71   |
| رسول الله                                       |      | « « الرابع                 | 44   |
| <ul> <li>ه مأأبان الله لخلقه من فرضه</li> </ul> | ٨٥   | « « الخامس                 | 4.5  |
| على رسوله اتباع ماأوحى                          |      | « مأ نزل من الكتابعاما     | 94   |
| إليه وما شهد له به من                           |      | يرادبه العام ويدخله        |      |
| اتباع ما أمربه ومن هداه                         |      | الخصوص                     |      |
| ُوأُنه هاد لمن اتبعه                            |      | « ما أنزل من الكتاب عام    | ٥٦   |
| ابتداء الناسخ والمنسوخ                          | 1-4  | الظاهر ولهو يجمع العام     | İ    |
| الناسخ والمنسوخ الذى يدل                        | 114  | والخصوص                    |      |
| الكتاب على بعضه والسنة                          |      | « بيان مانزل من الكتاب عام | ۸٥.  |
| على بعضه                                        |      | الظاهر يراد به كله الخاص   | . }  |
| باب فرض الصلاة الذي دل                          | 114  | الصنف الذي يبين سياقه      | 77   |
| الكتاب ثم السنة على من                          |      | ممناه                      |      |

|                                               | مفحة       | 11                             | مغطة إ |
|-----------------------------------------------|------------|--------------------------------|--------|
| وجه آخر                                       | 101        | تزول عنه بالمذر وعلى من        |        |
| وجه آخر من الاختلاف                           | 777        | لاتكتب صلانه بالمصية           |        |
| اختلاف الرواية على وجه غير                    | ***        | الناسخ والمنسوخ الذى تدل       | 144    |
| الذي قبله                                     |            | عليه السنة والإجاع             |        |
| وجه آخر مما يعد مختلفا                        | 747        | باب القرائض التي أنزل الله     | 124.   |
| وليس عندنا بمختلف                             |            | نصا                            |        |
| وجه آخر مما يعد مختلفا                        | 797        | الفرائض المنصوصة التي سن       | 171    |
| وجه آخر من الاختلاف                           | 444        | رسول الله مسها                 |        |
| [ فى غسل الجمة ]                              | 4.4        | القرض المنصوص الذي دلت         | 177    |
| النهىءن معنى دل عليه معنى                     | 4-4        | السنةعلى أنه إنما أرادبه الخاص |        |
| في حديث غيره                                  |            | جل الفرائض                     | 177    |
| النهى عن معنى أوضح مز                         | 414        | في الزكاة .                    | 141    |
| معنی قبله                                     |            | [ ف الحج ]                     | 197    |
| النهى عن معنى يشبه الذي قبله                  | 414        | [في المِدَد]                   | 199    |
| فی شیء و یفارقه فی شیء غیره<br>سب             |            | [ في محرمات النساء ]           | 4:44   |
| باب آخر                                       | 141        | الجزء الثانى                   | 4.5    |
| وجه يشبه المبنى الذى قبله [ صنة نعى الله ونعى | 440<br>454 | [ في محرمات الطمام ]           | 4.4    |
| _ 4                                           | 121        | [ فيا تمسك عنه المتدة من       | 4.4    |
| رسوله ]<br>[ .د. الما ؟                       | <b>404</b> | الرفاة ]                       |        |
|                                               | 444        | باب الملل في الأحاديث          |        |
| ر بب عبر بواعد ]<br>ا الجزء الثالث            |            | _                              |        |
| ا الجوء القات                                 | 1,72       | ا بوجه آخر                     | 450    |

|                  | منعة | 1                         | منعة |
|------------------|------|---------------------------|------|
| [ باب الإجتهاد ] | £AY  | الحجة في تثبيت خبر الواحد | ٤٠١  |
| إب الاستحمال [   | 0.4  | [ ياب الإجماع ]           | 173  |
| [ باب الاختلاف ] | ۰۲۰  | [ القياس ]                | ٤٧٦  |

## فهرس الأعلام \* وأشباهها

بنو آدم ۱۹۳ ، ۲۹۱ م آدم بن آبی ایاس ۲۷۰ م آم آبان بنت الحسیم بن آبی العاس ۲۰۰ آبان بن سعید بن العاص ۱۱۳۹ إبرهیم النبی علیه السلام ۲۰ ، ۲۰ ، م ابرهیم بن الحسن ۱۹۰ م ابرهیم بن الحسن ۱۹۰ ابرهیم بن عبد الوحن بن عوف ۱۳۶۱ م ابرهیم بن علی بن سلمة بن مرمة ۲۰۰۱ إبرهیم بن میسرة ۱۹۱۱

م إبرهم بن أبي يحي = إبرهم بن محد
م إبرهم بن يزيد الحوزي ٥٣٥
م الأجران ٢٣٢ ،
أبي بن كعب ١٢٢٠ ( ١٢١٨ ح ) ،
الأحبار ١٣١٩
م أحد بن حبل ١٤٢١ ، ٢٩٦ ، ١٧١٤ م ،
أبو إدر يس الحولاني = عائد الله بن عبدالله م أبو أسامة بن زيد (٢٧٤ ، ٣٧٧ ح) ، ٢٧٨ م ،
م أسامة بن زيد (٢٧٤ ، ٣٧٧ ح) ، ٢٧٨ م أسامة بن معقد ٢٠٦ م ، ٢٧٧ م أسامة بن معقد ٢٠٦ م ، ٢٧٢ م أسامة بن معمود ٢٠٩ م ، ٢٧٢

(\*) الأرقام كلهاأرقام الفقرات. ولم نعتبرق رتيبالأعلام كلمات ( أبو )و ( أم )و ( ابن ) و بحو ذاك . وإذا كان العلم مذكورا في الحاشية وحدها كتبناه بحرف صغير ووضعنا قبله حرف ( ه ) و إذا ذكر في الرسالة والحاشية معا قدمنا أرقام الرسالة ثم ذكرنا أرقام الفقرات التي ذكر في حاشيتها مسبوقة بحرف ( ه )

و اذا و ضمالرقم بین قوسین و بجواره حرف ( -) دل عی حدیث مرفوع من صابی ، و إذا کان بجواره حرف ( س ) دل علی حدیث مرسل ، و اذا کان بجواره حرف (ث) دل علی اثر لصحابی او تاہمی . بنو إسرائيل ١٠٩٤ ، ١٠٩٧ ، ١٠٩٠ ، أسحاب رسول الله ٢٥٥ ، ١٠٩٧ ، ١٢١٩ ، ١٢١٩ ، ١٢١٩ ، ١٢١٩ ، ١٢١٨ ، ١٢١٩ ،

ه. ابن إسحق 😑 عد

ه أبو اسحق ٧٧ه

م اسحق بن راهوه ۱۷۱۴

إسحق بن عبد الله بن أبي طلحة ١١٢٠

ه إسحق بن عيسي الطباع ٣٦٠ ٨٧٤٠

م إسحق بن منصور الكوسج ٨٧٤
 إسماميل النبي عليه السلام ١٢٠٤

ه إمميل بن إيرعم ١١٤

ه إسمسيل بن أبي المرث ٨٧٤

إسمميل بن أبي حكيم ٥٦٢

م إحميل المبائغ ٨٧٤

ه إحميل بن عمر ٢٦٠

ه د عياش ٣٠٦، ٤٠٤

م د د تسطنطین ۲۰

ه د د محي المزني ١٣٦

الأسود بن سفيان ٨٥٦ ، ٩٠٧

و د يزيد ۷۰۱ ۱۲٤٧

أسِيد بن أبي أسِيد وأمه ١٠٩٣

ه أُسَيْدِين حُضَير ٢٠٧

ه أصب بن عبدالعزيز ٨٤٦ أَشْيم الضَّبَابي ١١٧٢

أصحاينا ١٠٣١

الأعراب ١٨١

أعرابي ۴٤٠ م ١٢٩٠، ١٢٩٠

الأعرج = عبد الرحمن بن هرمز

م أغربة العرب ١٠٦

الأكابر من أصحاب رسول الله ٧٦٢ م أبو أمامة الباهلي ٢٠٦، ٤٠٢

أمراء السرايا ١١٤٤ ـ ١١٤٦

امرأة ١١٠٩

امرأة الأسلمي ٣٨٢، ٧٨٨، ١١٢٥

44. A

امرأة أشيم الضبابي ۱۱۷۲ امرأة رفاعة القرظى ٤٤٦ مُ امرأة كب الأحبار ۱۲۱۸ م بنو أمية ٣٠٦

أناس من أحماب رسول الله ٧٥٥ الأنشار ۱۲۱۶ ، ۱۲۲۰ ، ۱۲۱۰ 11744 6-4 477 477 4

بنو أعــار ۲۷۰، ۲۹۷ ، ۴۹۸

أنس بن مالك ( ٢٩٦٩ ) ، (٢٦٦١) ، أهل نجد ١١٧٩ م ١١٧٩

۱۹۶۰ (۲۹۲ م) ، ۱۹۸ ، ۲۹۹ ،

(-111.)·MY

ان أنيس ١٤٤

أنيس بن الضحاك الأسلى ١٩١،٢٨٢ ،

1140

أهل البادية ١٥٨

د نهامة ۱۱۷۹

ه أمل الحباز ٤٠٢ ، ٣٣٠

أهل الردة ١١٣٨

د الشوري ١١٥٥

م أمل الراق ٣٣٠

أمل قباء ١١١٣ ، ١١١٤

﴿ الكتاب ١٠ ، ١١٨٢ ، ١٨٨٠ ، ١١٨٥

م أعل الكوفة ١٧١٥ أمل للدنة ١٨١ ، ١٢٢٢ ، ٢٤٢١

T.7 A

أمل مكة ١٣٥٠

د الين ١١٦٣

م الأوزاعي ٤٧٢،٣٠٦

م أبو أويس ١٠ه

أبوأبوب الأنصاري ( ٨١١ ح ) ، ٨١٧ أيوب بن أبي تميمة السَّختياني ٩١٤، ٤٠٨

ه أيوب بن موسى ١٤٥

Å.

نِجَالَة بن عَبَدَّة ١١٨٣ ، ١١٨٦

م بية ١٠٢

م البتران ۲۳۲

م البراء ينمازب ٣٦٦

بسرين معيد ١٤٠٩ ، ١٤٠٩

البصريون ٨٤٥

بعض أمحابنا ١٥٦٦ ، ١٥٦٦

د التابين ٧٥٥

« الشاميين ٤٠٠

بعض من سمعت من أهل العلم ٢٩٣٩

« الناس ٧٠٦

أبو بكر بن سالم بن عبدالله بن عر ١٠٩٢

م أبو بكر بن أبي شببة ١٣ ه

أَبُو بَكُر الصديق ٦٩٩ ، ٧٠١ ، ٧٩٩

1475, 1100 , 1140 , 1144 , 4...

ه أبو بكر بن مجاهد القرى ٣٠

ه أبو بكر بن عد بن عمرو بن حزم ١٤١٠

م بكرين وائل ۲۲۲

بلال بن أبي رباخ ٢٠٥، ١٧٤

茶

بنو تمیم ۱۰۷ م ۷۲۲ تمیم بن أوس الداری ( ۱۷۲ ح ) م بنو نیم بن برة ۸۹۰

ð.

أبو ثعلبة الخشنى ( ٥٦١ ح ) الثقة ٢٧٩ ، ٦٦٠ ، ٩١٤ ، ٨٤٣ ، ٧٤٣ ،

14.1 . 1499

1074 2 717 2 714 2 7401

ثمود ۱۲۰۳

ه الثوري = سفيان بن سعيد

\*\*

ه ابن جابر ٤٠٢

۵ جابر بن زيد ۲۰۹

ه جابر بن سمرة ١٣١٥

جابر بن عبدالله الأنصاري ٣٦٩، ( ٣٧٠

، ۱۹۱۷ ، ۱۹۱۷ ، ۱۹۱۷ ، ۱۹۷۲ ، ۱۹۷۲

1720

144. . 1440 . 41.

ه جابر بن يزيد الجيني ٧٠٦

الجبت ١٤

ه جبريل ٣٠٦

جبير بن مطمم ( ٨٩١ ح ) ، ٨٩١

11.4 . 444 .

ابن جریج = عبد الملك بن عبد المزير

ه جرير بن سازم ۳۷۹ ، ۹۲۳ ه ، ۲۷۰

جرير بن عبد الله البَجَلي ١٧١

ه جربر بن عبد الحيد ٧١٣

م جعلة بن مبيرة ١٣١٥

ه أبو جغر المتصور ٣٠٦

ه جغر بن اياس بن أبي وحشية ٩١٤

جعفر بن أبي طالب ١١٤٤

« « محد بن على ۱۱۸۲ ·

أبو جهم بن حذيفة بنغاتم القرشي ٨٥٠،

۸٥٧

茶

ه الحرث الأعور ٢٧ ه

ه حبيب المعلم ١٢٩٠

م حجاج بن أرطاة ٧٦

ه حباج بن ۱۴ ۹۱۴

م حذيفة بن اليمان ٣٠٦

ه حرام بن سعد بن محيصة ١٦٣٧

ه حریز بن عثمان ۱۰۹۰

ه حزام بن حکيم بن حزام ٩١٣

الحسن بن أبي الحسن البصري ٣٧٨ ،

144, 174, A341 (1-41 m)

TAY >

الحسن بن على بن أبى طالب ٩٠٠،

(۲۰۱ م (۲۰۱ م

ه الحسن بن عمارة ٢٧٥

الحسن بن مسلم بن يَنَّاق ١٢١٦

الحسين بن على بن أبي طالب ٩٠٠،

(۱۰۲ ث)

حطان بن عبد الله الرقاشي ٢٧٩ م ٢٨٢

ه حفص تن ميسرة ۸۷٤ .

ابن أبي الحقيق = سلام

ه الحكم بن الطلب بن حنطب ٣٠٦

حكيم بن حزام (٩١٢ - ٩١٤ ح)

م حادين زيد ٧٦٣ ، ١١٤

ه حاد بن سلمة ۲۹۹ ، ۲۰۱

ه حاد بن أبي سليان ٧٠٦

. حَمَل بن مالك بن النابغة ( ١١٧٤ ح )

م أبو حيد الساعدي ٣٠٦

م حيد الطويل ٣٧٩

حميد بن عبد الرحمن بن عوف ١٢٤٦

د د قیس ۲۹۰

ه حيدة بنت عد بن إياس ٤٥٣

ء الحيدي ٢٩٦

م خیر ۱۲۱۸

م ابن الحنفية = محد

أبو حنيفة بن سماك بن الفضل الشهابي

1448

ه أبو حنيفة النعمان بن ثابت ٧٠٦ ، ٧٠٦ ،

1410

ه حيان العدوى ٧٧٣

خارجة بن زيد بن ثابت ١٢٤٦ م ٣٠٦

44

ه خارجة بن مصعب ۸۷٤

ه خالد پن رباح ۲۰۶

م خالد بن عبد الله النسرى ٣٠٦

م خالد بن مسان ۱۳ ٥

خالد بن الوليد ٧١٣ ، ٧١٩ م ١١٣٨

ينو خدرة ١٢١٤

م خدمجة أم المؤمنين ٩١٢ الخضر ۱۲۱۸ ، ۱۲۱۹

خفاف بِن نُدْبَةَ (١٠٦ شعر)

خنساء بنت خِدَام ۱۲٤٣

الحنساء بنت عمرو بن الصريد الشاعرة ١٠٦

خَوَّات بن جُبير ( ٥١٠ ، ١٧٨ ح ) ،

YYY . XYY . YYY . YYY

Д.

م داود المطار ۲۳۲

دحية بن خليفة الكلبي ١١٤٩ أبو الدرداء عُو يمر الخزرجي ( ١٢٢٨ ح) ،

1.779

م دهن بن ساوية ۹۰۲

م أيو ذر ٢٩٥ ذو القربي ٢٣٥ م ٢٣٢

م أبو ذؤيب المثل ١٠٧

ابن أبي ذئب = محد بن عبد الرحمن

من للغيرة

4

أبو رافع مولى رسول الله (٢٩٥ ح) ۹۰۹، (۲۲۲) ۲۰۱۱ ، ۲۰۲۱ ح )

رافع بن خدیج ( ۷۷٤ ح ) ، ۷۷۷ 1777 ( 0771 J) , 1777

ر ييمة بن أبي عبدالرحمن الرأى (١٩٨٥)

4+1 × 1444

م ريمة بن النابغة ٦٦٠

رجل ۱۲۳۰ ، ۱۱۱۰ ، ۱۱۰۹ ، ۱۲۳۰

1,18014-14 14444144-41441

رجل من أمحاب النبي ٢٧٣ ، ٨٤٢ ،

7371 4 377 3 744

\*

م رجل من الأنصار ۱۱۱۰ رجل مرغوب عن الرواية عنه ۷۰۰ رسل رسول الله ۱۱۶۸ رفاعة القرظی ٤٤٦ الرهبان ۱۳ ابن رواحة = عبد الله

. م روح بن عبادة ۹۱۲ م الروم ۷۰۲

الزيرقان بن بلو ۱۱۳۸ م زبية أم عنزة ۱۰۱ الزبير بن العوّام ۲۷۳

أبو الزبير المسكى = محمد بن مسلم بن تدرس

软

أو الزناد = عبد الله بن ذكوان أم زنباع ۱۰۷ م أبو زنياع الجنلى ۱۰۷ الزهرى = محد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب

م زمیر بن عمرو ۳۹ م د د عد ۸۷۶ زوج الفریمة بنت مالک ۱۲۱۶ زوجة المجلانی ۴۲۷ ند ۳۰۰ زیاد بن عِلاَقة ۱۷۱

زید بن أسلم ۲۰۱ ، ۲۰۲ ، ۲۰۱ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱۰

زید بن ثابت ۲۷۷، ۵۸۷ . (۸۰۹ ۹۰۹-)، ۲۱۲۱، ۱۲۱۷، ۵۸۲۱، ۸۲۷۱، ۲۹۷۱ ، ۱۷۷۲ مه ۲۰۳، ۱۱۰۷ زید بن حارثة ۱۱۶۲ د د خالنالجنی (۲۹۲،۲۹۱۱ ح)

م ۳۸۰ ، ۳۸۰ زید بنسهل أبو طلحة الأنصاری ۱۱۲۰ ۱۱۲۲ زید أبو عَیَّاش ۹۰۷

م زینب بلت عمر بن المطاب ۳۷۰
 زینب بلت کمب بن نجر آ ۱۲۱٤

الله ساعدة بن جُوَّيَّة ١٠٧ (شعر)

سالم بن عبد الله بن عر ٤٧٤ ، ١٠٥ ، د ١٠٩٠ ، ١٠٩٠ ، ١٠٩٠ ، ١٠٩٠ ، ١٠٩٠ ، ١٠٩٠ ، الله ١٠٩٠ ، الله ١١٠٠ ، الله ١٩٠٥ ، ١١٠٠ ، ٢٢٢ ، ٢٢٠ ، ١١٠٠ ،

م السائب بن يزيد ١٩٥ سُبيعة بنت الحرث الأسلمية ١٧١١،٥٤٥ سعد بن إبرهيم بن عبدالرحمن بن عوف سببه

سعد بن إسطق بن كعب بن عجرة ١٢١٤ ه سعيد بن خولة ٥٤٥، ١٧١١ سعد بن أبي وقاص (٩٠٧ - ) ه ٤٣٣،

سعید بن جبیر ۷۶۳ ، ۱۲۱۸ ه ۳۰۳ م سعید بن خالد الحزای ۹۹۲ أبو سعید الخلری بسد بن مالک (۲۰۵ – ) ۷۰۵ ، (۲۷۶ – ) ، ۲۷۵ ، (۸۵۷ – ) ۱۲۳۸ ، ۲۹۲ ، ۲۲۲ ، ۱۳۲۱ ، ۱۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ،

ابن سعید بن الماص = أبان م أبو سعید مولی قامد ۳۰۲ سعید بن المسیب (۳۲۲س) ، ۳۲۰ ، ۱۱۲۸ ، (۲۸۸س) ۸۸۸ ، ۱۱۲۰ ، ۱۱۷۲ س) ۱۷۲۸ ، ۱۵۷۰ ، (۲۷۰۱ث)

ه سعید بن منصور ۷۱۳

سعید بن یسار ۲۰۹

أبوسفيان بنحرب ١٤٩٩

ه سنیان بن سعید الثوری ۲۰۲ ، ۱۳ ۰ ، ۱۷۱۰ ، ۱۷۱۰

سفیان بن عیینه ۳۳ ، ۲۳۱/۱۲۷۱ ، ۴۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ،

4 37726 - 72 - 87 27722185185787 2 2 8888

سلاَّم بن أبى الحُقيق ٨٧٤ ـ ٨٧٦ ه السلكة أم السليك ١٠٦ ه بنو سلمة ٢٣٤

أم سلمة أم المؤمنين ١١٠٩ ، ١١٦١

111.64.14

م أم سلمة بنت الحسكم بن أبي العاس ٣٠٦ أبو سلمة بن عبد الرحن ٣٣٥ ، ٨٥٦ ،

« 1787 « 1-98 « 1-91 « 977

181.

م أبو سلمة خال المطلب بن حنطب ٢٠٦

ء السليك بن عمير السعدى ١٠٦

ه بنو سليم ۲۱۳

ه سلم بن علم ۲۰۲

ه أمسليم بلت ملحان ١٢١٦

سليمان الأحول ٢٠٤

« بن أرقم ۱۳۰۳،۱۳۰۱ ـ ۱۳۰۵

۵ سلیان بن بلال ۲۰۰، ۲۰۰

٨ سليان بن عبد الحبد البهراني ١٠٠

ه و د موسی ٤٧٦

سلیان بن پسار ۱۲۶۳ ، ۱۳۴۵

177Ä A

ابن سليان بن يسار = عبد الله

ه مماكين النضل المبتعاني ٢٣٤

ه معرة بن جنلب ١٠٩٨

ه می ۱۷۲ ،

أبو السنابل بن بمكك ١٧١١

سهل بن أبي حشة ۲۲۷ ه ۱۰ه ( ( سعد الساعدي۲۲۷، ۲۰۸ ۲۷۷، ۷۸۰ ه ۳۰۳ سهيل بن أبي صالح ۱۷۲ أبو مهيل بن مالك بن أبي عاص ۳٤٤

> سُواع ۱۸ ه سوید ین سید ۸۷۶

سُويد بن مُقرَّن للزي ٩٠٢

ابن سيربن = محد

恭

الشاعر ١٠٩

م این شیرمهٔ ۳۷۳

شبل بن عباد ألبو داود المسكى ٣٠

شبل بن معبد ( ١١٢٦ ح )

ه شرحبيل بن مسلمالحولاني ٤٠٢

أبو شريح الكعبي ١٢٣٤

ه شريك ين عبدالله الفاضي ١٦٩٨

ه د د این غره ۳۰

أبوشعبة ٩٠٢

ه شبة بن الحبياج ١٧١ ، ٧٠٦ ، ٧٠٧ ،

111

الشعبي = عامر بن شراحيل

\*

الطاغوت ١٤ م أبو طالب ٢٩٠ طاوس ٢٩٠، ٤٠٦، ٢٢٧، ١٢٢٦ ١٢٤٧، ١٢٢١ - ١٢٢٠، ١٢٦٦ ان طاوس ١١٧٤ أبو طلحة الأنصارى = زيد بن سهل طلحة بن عبد الله بن عوف ١٣٤٦ طلحة بن عبيد الله ( ٣٤٤ - )

عاد ه۱۲۰

ه عاتكة بنت مرة ٢٣٢

ه عامم ن منبرة ۲۷ه

عاصم بن عمر بن قتادة ٧٧٤

ه أبو عامم النبيل ٧٦٣

ه عامر بن سعد بن أبي وقاس ١٣١٥،٤٣٣

عامر بن شراحيل الشعبي ١٧٤٧ هـ ٢٣٠

Y . 7 . 74.

ه عامر بن مصعب ۱۲۲۰

عائد الله بن عبدالله أبو إدريس الخولاني

نعيب النبي ١٢٠٧

د شعيب بن أبي حزة ٤٧٢

. د د محدبن عبدالله بن عمرو۲۷۰،۶۷۱

بنشهاب = محد بن مسلم بن عبيد الله

ه شهر بن حوشب ٤٠٢

X.

صاحبنا ۱۵۹۰ ، ۲۵۹۶

صالح النبي ١٢٠٦

أبوصاغ ذكوان السات ١٧٢

صالح بن حوات بن جبير ٥٠٩، ٥١٠

Y11 - 17A 4 17Y

الصعب بن جثَّامة ( ٨٢٣ ح ) ، ٨٢٥ ،

AYT

صفوان بن سُلیم ۸۳۹

« ﴿ مَوْحَبِ ٩١٢

ه صُناج ۸۷٤

الشنام الأحسى ٨٧٤

٨٧٤ من الأعسر ٨٧٤

ه السنامي ۸۷٤.

\*

الضحاك بن سفيان ١١٧٢ م ١١٧٩

الضحاكين مزاحم ١٨٥

ه ضراد بن الأزور ۱۱۳۸

170

عائشة بنت أبي بكر الصديق ( ٣٤٨ ، ۲۶۱ ، ۵۰۰ ، ۲۰۵ ح ) ، ۲۰۰ ، ( ١٩٧٨ ) ، ١٦٨ ، ١٦٩ ، ( ١٩٧٠ ) عبد الله بن أبي سلَة ١١٢٧ -W1( ~ W0) : VEE ( ~ V+1 AVY 13AY 1 OAY 1 W.A 1 (13AZ) 1 · 1787 · 1749 · ( T 1747 ) · 9. • 1776 . 1740 4 AA . 0 P / . T . T . A 3 0 . AA . «١٣٧٣ - ١٣١٥ - ١٢٩ - - y - 7 - 744 1712 61899 عبادة بن الصامت (٣٤٥ ، ٣٧٨ ، ٣٧٩ ) X+3 1 ( FWT ) 1174 YW ان عاس = عبدالله ه بنو الساس٣٠٦٠٠ م الياس بن يزيد ٨٢٣ عبد الله بن باباه ۱۲٤٧ ، ۱۲٤٧ « ·أبي بكر بن محدبن عرو بن حزم عبدالله بندينار ٣٦٥ ١١١٣، م ١٣١٠ ه ذكوان أبو الزناد ١٤٧ 748 . OTT 2

人中人

عبد الله من رواحة ١١٤٤

عبد الله من الرسير ١٧٧٤ ( زید بن عامم ( ۲۵۳ ح ) ۱۳۱۰ بن يسار ١٣١٥ عبد الله الصنابحي ( ٨٧٤ ح ) م أبو عبد الله الصنابحي ٨٧٤ عبد الله بن عباس ( ۳۷۳ ح )، ۳۷٤، ٧٢٤ ،٨٢٤ ، ( ٢٥٤،٢٠٥ ح ) ،٣٠٥، ( Y3Y - Y0Y , Y0Y ) (۱۲)، (۱۲)، (۹۰۰،۸۲۳ ۷۷۰ 7/7/ - 377/ 374/ 14.1 > 737/ > 787/ > 7.47/ ه عبد الله بن عبد الرحن بن يملي الثقني ٣٠٦ عبدالله من عبيدالله من أبي مليكة ٩٠٣، 1454 عبدالله بن عتبة بن مسعود ١٦٨٨، ( ۱۷۱۱ س) م۱۶۹۸ عبد الله بن عصمة ٩١٣ « عربن حفص العبري٠١٥، XYF عبدالله بن عر بن الخطاب ( ٣٩٥ ، WY - ) 'YY3 AY3 ( 3Y3 ) 710 ) ٤١٥،٨٥٢، ٢٩٢ ح)١١٧، ١٤٤٠

١١٨٦) ١٩١٨، ١٨٤٠ ١٨٤٠ عبد الله بن أم مكتوم ٢٥٨ ( Z4.7),4.1,4... ( ZXYY . XTY ۸۰۶ ، ۲۰۹ ، (۱۹۲ ، ۱۱۱۲ ح ) 0771 . 7771 . .371 . 7371 . 1790 , 1740

> 1410 4 1454 4 1 • 4 • 4 1 4 4 4 4 4 4 1916 - 1747 - 1797 - 1797

ه عبد الله بن عمرو بن العاس ۸۸ ، ٤٧٦ ،

عبد الله بن أبي قتادة ١٧٤٦ م ١٠٩٣ ،

عبد الله بن كثير الدارى ٩١٦ م ٣٠٠

م عبد الله بن كثيرين المطلبين أبيوداعة ٩١٦ ه د د کمب بن مالك ۸۲٤

عبد الله بن أبي لبيد ١٣١٥

م عبدالة بن لميعة ٢٩٦

ه د د ښالبارک۲۳۲، ۲۹۳

عبدالله بن محد بن مبيني ٩١٢

م عبدالة بن عدالنفيلي ٢٩٠

م د د المديني ۲۷۳

عبدالله بن مسعود ( ٧٧٧ ح )، ٧٤٤ ، 17.1. (CIMIE 11.4) . 19.4

1410

م عبد الله بن نافع الصائغ ١٤٥ عبدالله بن أبي نجيح ٢٧، ٣٧ ، ٩١٦

عبدالله بن وآقد ۲۵۸ ، ۲۲۲ \_ ۲۲۶

777 -

ه عبدالله بن ومب ۲۹۲ ، ۳۰۹ ،

عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان 70X > V+P

عبد الله بن يزيد الجرمي أبو قلابة ٤٠٨ عبدالله ن يسار ١٣١٥

ه عبدالة بن يوسف ٢٣٢ ، ٣٦٨ ، ١٥١٣ ه

ه بنو عبد الدار بن قصی ۱۷۱۱

عبد الرحمن بن حاطب ١٧٤١

د د الزَّير ٤٤٦

د أبي سعيد الخدري٠٠٠،

347

ء عبد الرحن المناجي ٨٧٤

م أبو عبدالرحن الصناعي ٨٧٤

عبد الرحن بن عبدالقارئ ۲۳۸ ،۲۵۲،

1371

م عبد العزيز بن رفيع ٩١٣

م عبد العزيز بن عبد الله الأويسى ١٠٥

م عبد العزيز بن عبد الصمد ٧١٣

عبد المزيز بن محد بن عبيد الدراوردى

PAY . F. 4 . 703 . YVP . - P-1 .

181001809011770109001091

م عبد العزيز بن المطلب بن حنطب ٣٠٦

عبد الجيد بن عبد العزيز ٩٠٣٠ ٩٠٣٠

177.

بنو عبد الطلب ٨٩٠

م عبد لللك بن حبيب ٧٠٦

م عبد الملك بن سعيد بن سويد ٣٠٦

م د د دعبدره أبو حاضر ٦١٧

عبد الملك بن عبدالوزيز بنجُريج ٤٩٨،

· 1717 · 918 · 917 · 9 · 6 . 44 ·

144-

1110. 4 7 6 644 4

عبدالمك بن عير ١١٠٢ ، ١٣١٤

1410 -

م عبد الملك بن مشام ٣٥

م د د د يسار ۱۳۱۵

بنو عبدمناف ۱۵ ، ۳۹ ، ۸۸۹

۸٩٠

عبد الرحن بن عبد الله بن أبي عار القَسُّ | بنو عبد شمس ٢٣٠ YEY

> عبد الرحمن بن عبدالله بن مسعود ١١٠٢ 1418

> > ه عبد الرحن بن عبان الحاطي ٣٠٦

عبد الرحمن بن عوف ١١٥٥ ، ١١٨٠ ،

1100 ( 7 11071107)

م عبد الرحن بن عسيلة ٨٧٤

عبد الرحن بن غَمْ الأشعري ١٢٤٧

£ . Y .

عبد الرحن بن القامم بنجمد بنأبي بكر 434

عبد الرحمن بن كمب بن مالك ١٢٤٦

AYE A

عبد الرحمن بن مطمم البناني أبو المهال

ه عبد الرحمن بن مهدى ٢٣٢ ، ٤٧٢

عبد الرحمن بن هرمز الأعرج ٨٤٧ ،

744 44T - AAT 4AY

عبد الرحمن بن بزيد بن جارية ١٧٤٣

ه عبدالرزاق بن مهام المبتعاني ۲۰۱، ۲۷۲،

111 . . AV & . VIT . 77 . . . YY

م ۲۳۲ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۶۲ ، ۲۱۲ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ،

عطاء بن یزید اللیثی ۱۷۲ ، ۸۱۱ ( ( یَسَار ۴۶۲ ، ۴۵۲ ، ۵۰۲ ، ۵۰۳ ، ۵۲۳ س)،

عطاء بن أبي رَباح ١٠١، ٩١٢، ٩١٣،

/ 1751 / 1371 / 1-11 4 • 171

م عصام بن خالد ١٠٩٠

ه عفان بن سسم الصفار ۱۲۹۰ ه شفیر بن مسان الحصی ۳۰۶ ه عقیل بن شاد الایلی ۲۳۲ ، ۲۷۲ ه عکرمة بن ایرهم الأزدی ۱۹۰ عبد الواحد النصرى ١٠٩٠ عبد الوهاب بن بُخت ١٠٩٠ « « « عبد الجيد الثقني ٢٠٠٨، ٢٠٨، ١١٦٠ أبو عبيد سعد بن عبيد مولى ابن أزهر ١٩٠٠، ١٩٩٠

عبید الله من أبی رام ۲۹۰، ۲۲۲ ،

عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ٢٨٠، ٢٧١٠ م ٢٨٠ ، ٣٨٠ م ٢٨٠ م ٢٨٠ م ٢٨٠ م عيد الله بن على بن أبي زافع ٢٦٠ ، ٢٧٨ ، عبيد الله بن عمر بن حفص ١٥٠ ، ٢٧٨ ، ٢٩٢ م عيد الله بن منسم ١٧٢ ،

عبيد الله بن أبي يزيد ٧٦٣ ، ١٢٤٧ أبو عُبَيدة بن الجراح ١١٢٠

عَبِيدة بن سفيان الحضرى ٢٦٥ عَبَان بن عبد الله بن سُرَاقة ٢٧٠، ٢٧٠ ، « « عفان ٢٦١ ، ٢٧٧ ، ٢٩٩ ،

- ハンマー・ハイン・ハイン・(ご ハソ・) \* 1147 \* 1140 -- 1148 \* 1147 441:0411 - 4411: 0911: WII > - 11 . 1371 > (0171) 1774 - 1740 - 1444 \* 1747 \* 444 \* 415 \* AET \* EVT 1717 ه عمر بن أبيسلمة ١١١٠ م د د ميدانة بن الأرقم الزهري ١٧١١ عربن عبد العزيز ( ١٢٣٢ ث ) 16.4 4 ه حمر بن عثمان بن عفان ٤٧٢ ه د د على القنعي ١٢٣٢ ه د د کثیر بن أفلح ۲۳٤ عرو (۱۰۲ في شعر) آل عمرو بن حزم ۱۱۶۲ ، ۱۱۶۳ 🕝 ه عمرو بن خارجة ٤٠٢ عروین دینار ۳۷۳ ، ۸۲۳ ، ۹۰۱ ، 4 1414 C 1144 C 1148 C 1144 W-74 1174 . 1440 عرو بن أبي سلَمة التنسي ١٠٩٢ عربن الخطاب ( ٧٣٨ ح ) ، ٧٤٠ ، ﴿ ﴿ سُلَمِ الرُّرَقُّ ١١٢٧

ه عكرمة البربرى ١٢٤٧ عكرمة بن خالد بن العاص المخزوى علقمة بن قيس النخمي الكوفي ١٢٤٧ ه أبو علقمة للصرى مولى بني مادم ٧٠٦ ه على بن إسمق ٢٩٦ على بن حسين زين المايدين ٤٧٢ ، 1722 ه على بن زيد بن جدعان ٦٦٠ على بن أبي طالب ( ٢٥٩ ث ، ١٦٠ ح) WP > (Y1/1 ) > 34/1 > 04/1 > A 4 P / 3 3 P 3 A / 6 3 P 7 6 3 P 7 F 3 1718 c17.7c17A7 c 1.1Ac117 ه على بن عياش ١٠٩٠ ه د د الدين ۲۷۱، ۲۷۸ ه د د سېر۱۱۰۰ ابن أبي عمار = عبد الرحن بن عبد الله وعمار بن معاية الدهني ٩٠٢. ۾ عمارة بنفزة ٣٠٦ عر بن الحبكم ( ٢٤٢ ح ) وصوابه (معاونة بن الحكم) ٢٤٢٠ أم عمرو بن سليم الزرق = النوار بنت أبوعياش الزرق (٧١٣ - ) ، ٧١٧ عيد الله

> عرو بن شعيب بن محد بن عبد الله بن عرو بن العاص ( ٤٧٦ س ) ھ ١٢٩٠ عرو بن العاص ( ١٤٠٩ ح )

« عبد الله بن صفوان ۱۱۳۲

۱۲٤٤ ، ٤٧٢ نامه ١

ه أبو عمروبن العلاء ٣٥

عرو بن أبي عرو مولى الطلب ٢٨٩ ،

ه عمرو بن مالك ٣٣ ، ٣٧

عرو بن یحی بن عارة بن أبی حسن المازني ٥٥٣

عمران بن أبي أنس ٩٠٧

عران بن حصين ( ٤٠٨ ح ) ، ٤٠٩ ،

1410 . 4.7 . WAY

عرة بنت مد الرحن ٥٠٠ ، ١٥٨ ، 738

 م عنترة بن شداد العبسى ١٠٦ عويمر العجلاني ٤٣٧ ه ٤٣٠ ٤٣٣

عيسى ابن مريم عليه السلام ١٣ ، ٢٣٧ ابن عبينة = سفيان بن عينة

茶

غير واحد من العلماء ١١٩٨

禁

ه فارس ۲۰۹

فاطمة بنت قيس ( ٨٥٦ ح ) ، ٨٥٧

ابن أبي مديك = محد بن إسميل بن أبي فديك

ه أم فروة ۲۹۷

الفريعة بنت مالك بن سنان ( ١٢١٤ ح)

م این نشالة ۳۷۹

عَلانة الأنصارية (١٣١٦ ح)، ١٣١٧

ه آل فارظ بن شيبة ١٢٤٧ القاسم بن محمد بن أبي بكر ٣٤٨،٥١٠، XY - 1727 - 434

م قيصة بن الخارق ٣٦

\*

لقيط بن يَعْمُرُ الإيادي ١٠٨ (شعر)

م ابن لمبعة = عبدالة

لوط الني ١٢٠٨

الليث بن سعد ٧٤٣ م٢٩٦٠٢٣٢٠

1044

م ابن أبي للي ٤٠١

\*\*

ماعز بن مالك الأسلى ٢٨٢ ، ٨٨٨

مالك من أنس ٢٤٢ ، ٣٤٨،٣٤٤، ٣٤٨

- 0 · · · ٤٧٦ · ٤٥٢ · ٣٦٦ · ٣٦٥

· 100 . 074 . 014 . 0.4

ሃ3ሊ ، ሣ3ሊ ، ሃ3ሊ، ለ3ሊ، ፆወሊ ، ቻሊ

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

14.7

\* \*\*\* \*\*\* \* \*\*\* \* \*\*\* \* \*\*\* \* \*\*\* \*

100-112-9/1996 6 ATY/AET

141

مالك بن أبي غامر الأصبحي ٣٤٤

« «نورة ۱۱۳۸

أبرِ قتادة الأنصارى فارس رسول الله (١٠٩٣ح) م ١٩٠٠ ٢٣٤

((),()

ه قتادة بن دعامة السدوسي ۳۷۹ ، ۴۰۲ ه قتيبة بن سعيد ۴۰۰ ، ۳۶۲ ، ۹۱۲

م تدامة بن زائدة بن تدامة ٣٠٦

قریش ۲۳۸ ، ۲۳۲ ، ۲۳۰ ، ۳۹۸ م۳۹

111

م القس = عبد الرحن بن عبدالة

القضاة 1107

م القمقاع بن حكيم ١٧٢

أبو قلابة = عبد الله بن يزيد الجرى

قوم لوط ۱۲۰۸

ه قيس بنخويلدالمذلى ١٠٨٠

قیس بن عاصم ۱۱۳۸

أبو قيس مولى عمرو بن العاص ١٤٠٩

م قيس بن الميزارة ١٠٨

مقيس بن قهد ٧٠٦

\*\*

ه کثیر بن زید ۲۰۹

ه کثیر بن محی ۹۹۲

ه کسری ۱۰۸

ان كب بن مالك عن عمه ٨٢٤ ، ٨٢٥

أخوكمب بن مالك ( ٨٢٤ ح

ه محد شاکر ۱۹۸۸ والدی رضیافة عنه ، مات رحهافة يوم الخيس ١ ١ جادي الأوليسنة ١٣٥٨ أتناه طبغ الكتاب ء محد بن العبام ١٣٠٠. محمد بن طلحة بن رُ كَانِهَ ١٧٤٦ ه محد بن عباد بن جينر ٣٠٦ ، ٣٥٠ م محد بن عبدالة بن عبد الحسكم ٢٠ ه . د عبد الرحن بن فوبان ١١٠ ه د د د مولي آل طلحة ١٦٩٨ محد بن عبدالرحن بن المنيرة بن أبي ذئب 3471 > 1714 - 410 محد بن المجلان ۷۷٤ ، ۱۰۹۰ ۵ ۲۷۲ ه محد بن العلاء أبو كريب ٣٧ عد بن على بن الحسين ١١٨٧ ، ١٢٤٥ د د عرو بن علقمة ۹۷۷، ۱۰۹۱، 111. - 1.98 ه أبو محد مولى أن تتادة ٢٣٤ محد بن مسلم بن تَدُوس أبو الزير المكي

183, 434, 144

محد بن مسلم بن عبيدالله بن شهاب الزهرى

733 . YY3 . 3Y3 . 3/0 . TY0 .

- 797 - 791 - 77- - 709 - 671

13 \_ رسالة

مجاهد بن جبر ( ۳۳، ۳۷ ث )، ( ٤٠٢ س)، ۲۲۷، ۷۹۰ م أبومجلز ٧٧٣ مُجَمَّع بن يزيد بن جارية ١٧٤٣ الجوس ۱۱۸۲ ، ۱۱۸۳ ، ۱۱۸۵ مجوس هجر ۱۱۸۳ محدثو المسكيين ١٧٤٧ محد بن إبرهيم التيمي ١٤٠٩ م محد ين إسحق ٢٠٢ ، ٢٠٦ ٢٩٣٤٧ م ه د د اسميل اليغاري ۸۷٤ محد بن إسمليل بن أبي فديك، ٣٧٠، 172 . 0 . 7 . 294 محمد بن جُبَير بن مُطبع ١٧٤٦ م ٢٣٢ ه محد بن جعفر غندر ۷۲ کی، ۹۱۰ ، ۹۱۳ ه د د د ن أن كثير ٨٧٤ ه د د الحسن ١٦٠٦ ه د د الحنفية ۱۸ ه ه د د راشد ۲۷۶ محد بن سيرين ١٧٤٧

ه متم بن نوبرهٔ ۱۹۴۸ ه مجالد بن سعید ۲۰۳ ه مروان بن معاویة ۳۰ ه

٨٢٥ ، ٨٤٠ ، ٨٤٠ ، ٨٨٦ ، ١ ه الزني أبو إرهيم = إسميل بن يمي

ه سددین سرهد ۲۳۲

مسلم بن خالدالزنجي ٩٠٣، ٤٩٨ ، ١٢١٦

ء مسلم بن العلاء الحضرى ١١٨٢

ه مسلم بن الوليد بن رباح ٣٠٦

ابن السيب = سعيد .

المسيح = عيسى ابن مريم

بنو للصطلق ٨٣٠

مصعب بن سعد بن أبي وقاص ١٧٤٦

٨ مطرف بن عبد الله المدنى ٨٧٤

ه مطرف بن مازن ۲۳۲

المطلب بن حنطب ( ۲۸۹ ، ۳۰۹ م

ه الطلب بن حنطب بن الحرث ٣٠٦

ه الطلب بن عيد اقة بن الطلب بن حنطب

معاذ بن جبل ۱۶۸۰ مه

معاویة بن الحکم السلمی ( ۲٤۲ ح ) ،

معاوية بن أبي سفيان ٨٥٦ ، ٨٥٧ ،

- ATY . All . WO . YOY . YTA -

P.P.> 7711 > 7411 > +A11 >

( ۱۲۹۹ س ) ، ۱۳۰۱ \_ ۱۳۰۵ ، ابن مسمود = عبد الله

1711 4 1974 4 1474

\* \$TT \* TA\* \* TA\* \* TYT \* TTT \*

محمد بن المنكدر ( ۲۹۲ ،۱۱۰۷ ، ۱۲۹۰

س) ۱۲۹۶، ۱۲۹۰ س

17EY . 4 - Y . A10 A

ه محمد بن موسى بن النضل ٣٠

عمد بن بحبي بن حبان ٨١٢ ، ٨٤٧ ،

**TEO A AVY** 

ه محد بن يعنوب الأمم ٣٥

محود بن لبيد ٧٧٤

ه ابن محریز ۳٤٥

م بنو مخزوم ۹۰۷

عَخَلَد مِن خُفَاف ١٣٣٢

مَدُّ بَنَ ١٣٠٧

م ان المدين = عبد الله

ه مراد ۸۷۶

ابن مِرْبَع الأنصاري ( ١١٣٢ ح )

ه مروان این الحسکه ۲۰۲ ، ۱۷۱۱

A771 1 7771 A 6 PY 1 77Y 1

معبر بن راشد ۲۲۰ ، ۸۶۳ ، ۱۳۰۱

A 777 2 773 3 37A

ه ممن بن عيسي القزاز ٢٠٦

ه أبو المنبرة ١٠٩٠

ه للغيرة بن شعبة ١٠٧٨ ، ١١٧٥

ه للغيرة بن مقسم ٧٠٦

يزم الفتون ٧١٧

القبزى == سميد بن أبي سميد

م القدام بن سديكرب ٢٩٦ .

ابن أم مكتوم = عبداله

مكحول ١٢٤٧

المستكيون ١٧٤٤ ، ١٧٤٧

ابن أبي مليكة = عبد الله بن عبيد الله

مَنْ أُدركنا ١٠٣١

ه من أرضى دينه ٤٣٣

من سمع عبد الله بن عرالمسرى ١٠ ٢٧٧:٥١

من صلى مع رسول الله صلاة الخوف

VII 4 ( - 47 . 0.4)

ه منصور بن زاذان ۲۷۹

ه متصور بن المتسر٧١٣

ان المنكدر = محد

للنكدر بن عبد الله بن المدّير ١٩٥٥ مَن لاأتَّهم ١٢٣٢ ، ١٢٣٣ مـ ٣٧٩،٣٠٦ أبو للنهال = عبد الرحن بن مطمم

الماجرون ۱۱۲۷، ۱۲۱۰ م ۱۲۱۹

أَبُو لَلْهُلِّبِ الْجَرَى ٤٠٨

موسى النبي عليه السلام ٧٦ ، ١٢١٨ ، ١٢١٩

أبو موسى الأشعرى ٧٤٤ ، ٧٩٩ ،

114441147

1747 4444 44-1

موسی بن أبی تمیم ۲۵۹

ه موسى بن عبد الله بن قيس ٢٩٦

م موسى بن علبة ١٧٥

ميمونة بنت الحرث أم الثومنين ١٣١٥

4

م التابنة (والدربيعة) ٦٦٠

نافع بن جُبَير بن مُطعِم ١٧٤٦ ٥ ١٨٦

و و عَيَر بن عبد بزيد ١٧٤٦

د مولی ابن عمر ۱۳ ه ، ۲۹۲ ، ۲۰۵۸

۸٤٨ ، ٣٢٨ ، ٣٠٢ ، ٨٠٢

1744 4 444 4 474

ه نافع مولى أبي قتادة ١٠٩٣

م مذیل ۱۰۷

ه نافع بن بزید ۲۳۲٫ ابن أبي تَجيح = عبد الله م ندة أم خناف ١٠٦ نَسْرَ ۱۸ النصاري ١٣ ه تصر بن على الجهن ٢٩٦ ه التسان ين بفير ۲ : ۱۱ ه أم التمان بنت أبي حية ٤٥٣ تقرمن أبيحاب النبي ١٦٨٥ النوار بنت عبدالله أم عمرو بن سليم الزرق 1177 نوح النبی ۱۲۰۲ ، ۱۲۰۹ ، ۱۲۰۹ نَوْف بن فَضَالة البِكَالِي ١٢١٨ بنو نومل ۲۳۲ ابن نوبرة = ماك ه این غیر ۱۹۹

恭

ابن الماد = يزيد بن عبد الله بن

أسامة م حرون الرشيد ۳۰۹ م حرون بن سعد مولى قريش ۳۰۹ پنو هاشم ۲۲۹ \_ ۲۲۲

م اِن مرمة = إِرِمِمِ بِن عَلَى بِنْ سَلَمَةُ أَبِو هِرِيرَةَ ( ۲۲۳ ء ۲۲۰ ح ) ، ۲۲۰ ( ۲۹۱، ۲۰۷۹ ح ) ، ۲۷۷، ( ۲۶۸ ، ۱۲۸، ۲۷۸، ۲۸۸، ۲۷۷، ۲۰۱۱ م ۱۲۱۱ ح) ، ۲۲۲ ، ۱۲۵ م

~ FT > AA > YY / > 9FY > 475 6 AY >

هشام بن حکیم بن حزام ۲۵۲

ه حفام بن سعد ١٠٩٠

ه هشام بن عبد الملك ٢٠٦

هشام بن عروة بن الزبير ۲۹۹،۲۹۷،۵۰۱

ه هشام بن جمار ۳۰۶

ه هشم بن بشیر ۲۳۲ ، ۲۷۹

**ملال بن أسامة = ملال بن على** 

« « على بن أسامة ٢٤٢

ه هلال بن أبي ميمونة = هلال بن علي

هند بنت عتبة 1299

م بنو هوازن ۱۹۹۰

هود النبي ١٢٠٥

واثلة بن الأسقع ( ١٠٩٠ ح)

واسع بن حبان ۸۱۲

ه واقدة بنت أبي عدى ٢٣٧

ود ۱۸

وفد البحرين ١١٣٩

\* وكيع بن الجواح ٣٠٠

الولاة ١١٤٦ ، ١١٤٧ ، ١٩١١،١٥١١،

277 × 1104

م الوليدين مسلم ٤٠٧ ·

ه الوليد بن يزيد ٣٠٦

ه ابن وهب = عبد الله

زهب بن منبه ۱۲٤٧

\*\*

ه یحی بن ا دم ۱۳ ه

ه یحی بن بکیر ۲۳۲

یحی بن حسان ۷٤٣

عی بنخلف الجوباری۱۲۳۲

يحيى بن سعيد الأنصاري ٣٦٦ ، ٢٧٦ ،

ه یمي بن سعید القطان ۲۲۹ ، ۲۹۰

يحيي بن سُلَم الطائني ١٠٩٢

۵ ۵ عبد الرجن بن حاطب ۱۲٤۱

« « عارة بن أبي حسن المازني

204

ه يمي بن أبي كثير ٩١٤

ه عي بن مين ۸۷٤

\*

یزید بن رومان ۵۰۹ ، ۵۱۰ ، ۹۷۷ م بزید بن زریع ۳۷۹ ، ۱۲۹۰ یزید بن شیبان ۱۱۳۲

« « طلحة بن ركانة ١٢٤٦

« عبد الله بن أسامة بن الماد

181 - . 18 - 4 . 1177

ه يزيد بن عبدريه ٤٠٢

ه يزيد بن هرون ۲۳۲ ، ۳٦٦ ، ٤٧٦

ه يمار ( والدسليان ) ١٣١٥

ه يغوب بن إبرهم بن سعد ٤٧٦

یوسف النبی و إخوته ۲۱۲ یوسف بن ماهك ۹۱۶ م یونس بن جبیر ۳۷۹ یونس بن عبید ۳۷۸ ، ۳۷۹ ، ۲۸۲ م یونس بن عبید ۳۷۸ ، ۳۷۸ ، ۸۸۲ م يغوب بن سفيان ۲۰۹
 م يغوب بن الوليد المدنى ۷۸۸
 م يعلى بن حكيم ۱۱۶
 م يعلى بن عطاء ۲۰۲
 يسوق و يغوث ۱۸
 الهود ۱۳ ۱۹۲۶

### ع - فهرس الأماكن

#### وما ألحق بها

ه البودان ۲۰۰ السوق ۸٤۲ ، ۱٤٦١ الثام ٢٥٠ ، ١١٨ ، ١١١٧ ، ١٨١١ AYE - AYEY الشُّب ٢٣١ م ٢٣٢ الصحراء ٨١٧ ، ٨٢٠ م المبعيد الأعلى ٢٦ ه م المينا ٢٤٨ ه صفین ۷۲۲ ه عام حنين ۲۳۱ عام الفتح ١٩٧٨ ، ١٩٣٤ م ١٠١٥ ، ١٩١٩ ه الرأق ۲۰۰۱ ، ۹۲۰ ، ۹۳۰ عرقة ٢٠٠ ، ٥٣٥ ، ١١٣٢ م مينان ۲۱۳ غِزوة بني أتمار ٧٧٠ ، ٤٩٧ ، ٤٩٨ و تبوك ۸۸۸ ۱۳۰۸ ه النور ۲۰۰ قیاد ۲۱۱۵ ، ۱۱۱۴ ، ۱۱۱۶

القبلة = الكمبة

ہ آرض بنی سلیم ۲۱۳ أوطاس ١٦٩٠ البادية ١٥٨ البحرين ١١٢٩ بلر ۲۹۹ م ۲۷۲ ، ۲۹۹ البصرة 271، 770 ، 1727 بعث مؤتة ١١٤٤ بلدنا = مكة البيت = الكمبة بيت المقلس ٣٦٨ ، ٣٥٩ ، ٣٦٠ A19 + A17 + 7 - 7 - 1 - 1 + 17 - 17 م تيامة ١١٧٩ الجابية ١٣١٥ م الحباز ۲۰۱۰، ۸۲۲ م ه حجة الوداع ٤٠٧ ، ١٧١١ م دمثق ۱۳۱۰ ه ديار موازن ١٦٩٠ خوطوی ۸۹۹ ، ۸۹۹

م أحد ٢٩٥

أم القري = مكة

الكعبة ٦٣ ، ١١٧ ، ١٢٢ ، ١٨٧ ، الشاعر ١١٣٧

ለ3ሣን ፆፀሣ ን • ፖሣ ን ወፖሣ ን ለፖሣ

· VIP · 1.4 · 1.1 · 241 · 240

11A>YIA > 31A > 01A > YIA >

11A 2 PM 2 (PA 2 7 PP 2 7 11 1 2

1711 × 1711 + 1791 + 3391.

7341 . 1441 . OA41 . AA41 .

- 1887 · 1847 · 1846 · 1448

177-1781 2 04712-651

الكوفة ١٢٤٧ عدد٣

ليلة المَرِير ٧٢٢

م الحميب ١٨٥

المدينة ١٨١، ١٨٧٠ ٢١٩ ، ١٢٢٣ ،

12-1-1712-1179

م المروة ٣٤٨

الزدفة 040

المسجد الحرام ٦٣ - ٦٥ ، ١٨ ، ٧٧ ، 1202 ( 1441

المسجد النبوي ١٢١٤

کة ۳۰،۷۰۱،۲۲۱،۱۳۲۱،۱۳۰۱،۰

بنی ۵۲۰ ، ۱۱۲۷

1179 A WEE JE

هَجَرَ ١١٨٣

ه وادی أوطاس · ۱۶۹

ه وادی حنین ۲۹۹۰

ه وقعة حنين ١٦٩٠

المن ١١٤٠ ، ١٢٤٧ م ٥٠٠ م ١١٤٠

بوم الأحزاب ٥٠٥

﴿ الْحُندق ٥٠٦ ، ١٧٤

ه يوم خير ٢٩٦

يوم ذات الرَّقاع ٥٠٩ ، ٧٧٧ ، ٧١١ ٠

714.174

## ه – فهرس الأشياء

#### من حيوان ونبات وجاد وغير ذاك

الإبل ٧١ه، ١٥٩٠ ، ١٥٧٩ ، ١٨٥١ - الباتل ٥٢٥ . 17.6 . 17.0 . . 1047 . 10A0 البحر والبحار ۱۱۲ ، ۲۰۸ ، ۲۰۹ ، ۱٤٤٧، 4 1788 - 1781 4 1747 4 17•7. A331 > 1001. 177 - 1771 · 170A الرِّ ۱۱۲، ۱۹۶۸، ۲۲۰۱ الأحجار = الحجارة 12 070 ハイン・ハロノ・ソフローデット الأذم ههه البرقع ١٦١٢ الأرز ٥٢٥ البركة ٩٤٩ الأرنب ١٣٩٦ م بزر قطونا ۲۹ه الأرواح = الرياح البعير = الإبل الأربكة ٢٩٥ ـ ٢٩٧ البغال ٢١ه ه الأسفيوس ٢٦ه البتر ٥٢١. م الأسفيوش ٢٦٠ التّبر ۲۸ه الأسقية ١٥٨ الأسلحة ٥٠٨، ٢٧٧ التر ۲۰۱۰،۹۰۷،۹۰۷،۹۱۱،۹۱۰ الأشبيوس ٢٦ه م الأشبيوش ٢٦ه 0/0/ \_ A/0/ > 775/ > 376/ > الأصنام ٢٠

1777 · 170A

الإنجيل ٩٧٣ م ٥٠٠

ه حزیران ۲۳۰

الحر ٢١ه الحصرهه الحنطة = البُرُّ الحوت ۲۰۸ ، ۲۰۸ الحيات ٩٥٠ خاصة والخواص ٥٢٩ ، ٩٦٧ ، ٩٧١ 144. 1.47 الخبز ٥٢٥ م الحردل ٢٦ه الخشب ١٥ ء الحلو ٢٢٥ الخروه، ۲۰۱٤، ۳۰۱ ۹۳، ۱۱۲۰ 1004 : 1177 الخنزير ٥، ٥٥٥، ١٤١ ِ الخيل ٧٠٢، ٢٩٦، ٧٠٢ الدابة والدوات ١٧٩ ، ١٩٣ ، ١٣٩٥ ، 1049 : 1444

ه النجز ۲۰

الدخن ٢٥ه

الدرام ١٤٠١ ، ٢٥٧ ، ٢٧٠ ، ١٠١١ ،

1044- 104. 1045.1044.1541

777 4 4 YY A 1000

التوراة ٩٧٣ م ٣٠ التين ٢٤ه الشر ۲۰۱، ۲۰۰۱ ، ۲۰۰۱ ، ۲۰۰۱ ، 177 - 1014 - 1010 1.4 4 الثياب ٥٣٥ ، ١٤٦ - ١٤٨ ه الجاورس ۲۰۰ الحِبال ۲۷ ، ۱۶٤٧ ، ۱۵۵۱ الجراد ۱۱۲۰ ، ۱۱۲۲ الجَفَرَة ١٣٩٦ ، ١٣٩٨ ، ١٣٩٩ ه الجنان ۲۰۰ الجنوب ١٤٥١ الجوز ٢٤٥ الحائط وبرو ١٩٣٠ لم ه خب الجاورس ٥٣٥ ه حب الرشاد ٢٦٥ حَبُّ النصفر ٥٣٦ الحيل ٢٨٥ الحجارة ١٥ ، ٨٨ ، ٨٧ ، ٢٠٧ ، ٥٨٣ الحديد ١٨٥ ه الحرّ ٥٧٥

الزيتون ٢٣٠ ، ٢٤٥ الزينة ٢٦٥ السباع ٥٦١ ، ٢٤١ ، ١٦٤ ، ٧٤٢ السبت ۲۰۹، ۲۰۸ السُّرْ كان ٨١٠ الالالم قياقسا السكّر ١٥٢٠ السمن ۱۵۲۰ ، ۱۵۲۴ السوس ٩٤٦ السوق ١٤٦١ ۾ ١٤٦٩ -السُّويق ٥٢٥ الشجر ۱۵۰۷، ۱۵۰۷ شعبان ۲۳۶ الشمير ٥٢٥ ، ١٥١٨ الشَّمال ١٤٥١ الشبس ۲۷ ، ۷۷۸ ـ ۲۷۸ ، ۹۸۸ ، 344 3 34 4 7 - 7 4 7 3 3 1 4 1 4 1 4 1

الرح ٢٠، ٥٥٥ ، ١٦٢ ، ١٦٩٤ الرح ٢٧٥ الدينار ٢٢٧ ، ١٦٢ ، ١٦٤ ، ٨٤٢ ، الريت ١٥٢٠ ، ٢٥١ 3701 > 401 - 4401 4 410 النباب ۲۰۲ الذرة ٥٧٥ النعب ۸۸۳ ، ۷۲۵ - ۲۷۵ ، ۸۵۷ ، 174, 274, 211, 2191, 1491, YYY . . 1044 . 1044 الرجس ٥٥٥ الرصاص ٧٨٥ 144 × 1778 1777. الرطل ١٥٢٧ الرکاز ۵۲۲ ، ۹۲۰ رمضان ۸۰ ، ۸۲ ، ۲۶۲ ، ۲۳۵ ، ۲۳۲ ، **277 . 278** الرياح ۲۷ ، ۱۶۶۷ الزاد همه الزبرجد ٢٩٥ الزبيب ٩٠٦ ٥٣١٥

شوال ۴۳۹

الشياه = الغنم

الشيطان ٨٧٤ ، ١٣١٥

الصاع ١٦٦٨ ، ١٦٦١ ، ١٦٢٢

الصحفة ٩٤٢

الصُّوَر ١٥

الصوف ١٥٠٤ ، ١٥٠٦

إلصيد ١١٧ ، ١١٨ ، ١٣٩٤ ، ١٣٩٥ ،

18 .. . 1494 . 1497

ه. ألميف ٥٢٥ ، ٢٦ه

الضبع ١٣٩٦ ، ١٣٩٩

الضفير = الحبل

الطاعون ١١٨١

الطائر ١٤٠١ ، ١٤٠١

م الطبيخ ٢٥٥

الطريق ٩٤٦ ، ٩٥٠

الطمام ۱۹۲، ۹۶۹، ۹۶۹، ۱۵۲۳

الطِّيب ٥٣٥ ، ٢٦٥ ، ٧٢٥

الظبي ١٣٩٨

> العصيلة 070 العَلَس 070

العمامة ١٣١٢

عرة النبي ٢٨٦

التَنَاق ١٣٩٦ ، ١٣٩٩

المنب ٢٢ه ـ ٢٤ ، ٩٠٦ ، ٩٠٩ ، ١٥٠

التأثر ١٣٩٦ ، ١٣٩٨ ، ١٣٩٩

العير ۲۱۲ ، ۲۱۳

المين ٢٢ه

الغذاء ١٥٢٠

الغراس ۲۲ ، ۲۲ ه

الغَرْب ٢٢٥

الغزال ١٣٩٦

الغنم ۲۱، ۱۹۵۰، ۱۹۲۱ ، ۱۳۲۱ ، ۱۳۲۲

الغرس = الخيل

الفضة = الورق

الفضيخ ١٢٢٠

القَلَكُ ٢٦

م القول ٢٥٥

ه قصب السكر ٢٠٠

القطاني والقطنية ٢٥٥

القفازان ١٦١٢

القمر ۱٤٤٧، ۱٤٤٧

القوت ٥٢٥ ، ١٥٢٠

الكبش ١٣٩٦ ، ١٣٩٩

الـكُرُّم = العنب

الـكُسْبَرة ٢٦٥

م الكنز ٢٣٥

اللبَن ١٥٠٤ ،١٩٦١ ،١٥١٧ ، ١٩٦١ ـ

3771

لسان العرب ۱۲۷ ـ ۲۰۳ ، ۲۰۳ ـ

J-7 > XY3/ ~ 773

لسان العجم ١٥١، ١٥١

ه اللزياء ٢٠٠

اللوز ۲۵۰ م الماش ۲۰

للماشية ٢١ه، ٥٣٠، ١٥٠٤، ١٥٠٩،

· 1777 · 1010 · 1010 · 10.4

177.

المتاع ٢٥٠٦

الخرف = الحائط

اللَّدُ ١٥٢٧

المرّط ٥٧٠

المركب ٣٥٥

السفكح ١١٧٤

المشرق ٣٦٤ ، ٣٧٠ ، ٤٩٧

المطالع ٦٧

المدن ۱۵۳۳

المغرب والمفارب ٧٧ ، ٣٦٤

المنبر ١٣٨٨

المهراس ١١٢٠

الميتة ٥٦، ٥٥٥ ، ١٤٢ ، ٣٤٣

النبات ٢٦٥

النجم والنجوم ٦٦ ، ٦٧ ، ١١٢ ، ١١٣ ،

1401 - 1447

4 . A . OTS A

النَّعَم ١١٧ ـ ١١٩ ، ١٣٩٤ ، ١٤٠٠ ، ١٢٨ ، ١٦٨ . ١٦٨ . ١٦٨ . ١٦٨ . ١٦٨ . ١٦٣٥ . ١٦٣٥ . ١٦٣٥ . ١٦٣٥ . ١٦٣٥ . ١٦٣٥

النقد ۲۷م ، ۲۹م ، ۳۰۰ ۱۰۸۰

الملال ۱۲۹۲

النخل ه٨٤ ، ٢٧٥ ـ ٤٧٥ ، ٤٠٥١ ، الموامّ ٥٥٠ الودك ٨٥٠ . ١٥٠١ - ١٥٠١ . ١٠٥١ . ١٥٠١ . ١٥٠١ . ١٥٠١ . ١٥٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠٠١ . ١٠

۸, ۱۵۲۲ ، ۱۵۹۱ ، ۱۸۵۱ ، ۲۸۵۱ ، ۲۸۵۱ *۱۹۹۵*۱

اليربوع ١٣٩٦ ، ١٣٩٨ ، ١٣٩٩

## ٦ - فهرس المفردات المفسرة في الكتاب وشرحه

ح س ر « بخسور ، ۱۰۹ ، ۱۳۷۹ ، 144. ح ص ن « الإحصان ، ۲۹۲ ح و ط « تُحيط ، ١١٠٢ خ ب ر ﴿ الْحَابِرَةِ ﴾ ١٢٢٥ «خَابرٌ ١٤٦١ خ رج «خرج فی هذهالأصناف، و ﴿ أُخْرِجِ الْجِنَايَةُ ﴾ ١٥١٩ ، 1027 خ ر ص ﴿ الْخَرْصِ ﴾ ٩٠٨ خ ز ر ٥ خَزَر البصرُ ، ١٠٩ ج م ل « أُجِلُوا في الطلب، ٣٠٦ | خ م س « المخموسةُ »و « تُحْسَ » 377 د خ ل « دخل»متعد بالحرف و بنفسه 94.

أبب فالأبُّ ١٧٨٧ اً خ ی «یتأخی،۱٤٥٦ أرز «الأرز» ه۲۰ أس ب ش « الأسبيوش » ٥٢٥ ألى دالايلام ١٧١٣ أن ف ﴿ مُؤْتَنَكُ ﴾ ١٧٥١ أ م ل «الاستهال» ١١٩٣ أ و ل «متأوّل» ۸۲۱ ب ح ب ح ﴿ بَعْبُكُهُ الْجِنَّةِ ﴾ ١٣١٥ بىع «البَيِّم» ٨٦٦ ث ف أ د الثّنَّاء ٢٧٥ « يجملون منها الودك ١٥٨ ح ب و « محتبی » ۹٤٦ خیارًا » ۱۲۰۲ ح ر ف « تَحَرَّف فيه ( احترف ) د خ ر ( داخرين ) ١٢٣٤ 10.4 ح س ب ﴿ أَحْسِبُ ﴾ ١٤٢٨

ش ط ر . « الشطر » ۱۰۷، ۱۳۷۹ ، 144. شغ ر «الشُّفَار» ۹۳۹ شم ل د شتمل الصاء ، و د يشتمل على الصاء ٤٦٥ على ص د ر « تَصَدُّر الحائضُ ، ۱۲۱۹ ص و ر { للصراة ، ١٩٥٨ صمم د يشتمل الصاء ، ٩٤٦ ص وب ج ﴿ المُتُوبِجِ ﴾ ١١٧٤ ظعم «الطعمة» ٩٤٩ ظ ن ن « الظُّنَّة » و « الظُّنَن » 1.46 . 1.87 ع رس « يعرس على ظهر الطريق » ع ر ی « پُمُرِی ۱٤٠٤ م « العَرَيَّة » ٩٠٨ ع سن ب (القسيب) ١٠٩ ع س ر «العسير» ١٠٩

د خ ن د الدُّخن » ۲۰ه د ف ف د دَفَّت المافَّةُ ﴾ ٢٥٨ ر بع «رَبَاعِيًا» ١٦٠٦ ر غ ب ﴿ تُرَغبتْ عنه ﴾و﴿التَّرغُّبِ ﴾ ر ف ق « مِرْافَق ﴾ ٨١٤ ر ك ز ﴿ الرُّ كَازِ ﴾ ٢٣٠ ز و ل « تَزَايَل حالُه » ۱۷۲۵ س ح ر (مسحور) ۱۳۷۹، ۱۳۷۹، س طرح « السطكع ، ١١٧٤ س ف ل د المتسفّلة ، ۱۷۸۷ س ل ت « السُّلْت ، ۲۰۰ س ل ف دسکّ ۱۹۹۹ س ل ك « بُسْلِكُو. سبيلَ السنة » 092 س م ن « السُّن ﴾ ١٥٢٠ ش رك «شرك ١٠٠١، ١٢٦٥

ع س ل «السيلة» ٤٤٤ ق ب ل « الإقبال » ٢٣٤ ع ص ف ر « العصفر » ٥٢٩ | ق د م « القدوم » ١٢١٤ ع ظم «النظم» ٩٨٩ ق ر أ « القرآن ، ٣٥ ع ق ل ﴿ عُقِلِ التقوى منهم ﴾ « الأقراء » و « القروء » 3W1 \_ ... ق رن «التران» ۳۰۰ ع ل س «التَلِسُ » ٥٢٥ « يَقُرُّن بين الْمَرتين » ع م د ﴿ عَدَ خلافًا ﴾ ٩٩٥ 424 ع ن ق (المَناَق» ١٣٩٦ ق ر و «الأقراء» و « القروء » غ ر ب ﴿ الْغَرَّبِ » ۲۲٥ 1Y++ \_ 17AE غ ر س «الغراس» ۲۲ه ق رى «القَرْئُ» ١٦٩٤ غ ر م ﴿ يَنْرُمُ ﴾ ١٥٤٣ ق ض ی « قضی به » و « قضاه » و غ ز و ﴿ غَزَّى معه جاعةً » ( قضي عليه ١٦٢٩، ١٦٣٧، **\** ق طن « التَطَاني » و « القطنية » غ ل س « النَّلَسِ» ٥٧٥ 070 غ ل ل ﴿ يُغِلُّ ١١٠٢ ق وم «أقيم ١٤٦١ « يَفْدُح » و « يَفد حُ» **ف** د ح ك س ب ر « الكسبرة » ٢٦٥ 300/3000/ ل بب ﴿ لَبُّ ٢٥٢ ﴿ ف ری «الفِریٰ ۱۰۹۰ ل ب ن «الَّابن ١٢٨٨ ف ض خ «الفضيخ » ١١٢٠ ف ی أ ﴿ الْفَيِّئَةُ ﴾ ١٧١٨ م رط «الرط» ۲۷۰

ان ك ل دنكل ١٣٩٣٠ ان هم «النَّهُم» ١٤٩ ه د ب ﴿ هُدْبَةَ النُّوبِ ﴾ ٤٤٦ ه د ر (یَهُدُر) ۱۵۹۳ ه رس « الهراس » ۱۱۲۰ و ج ب ( الوجوب) ١٦٢٦ و ج ه (وُجّه به) ٥٥٧ و ش ج (الرشایج ، ۲۳۰ و ه م ﴿ أُومِ بِمِضُ النَّاسِ ﴾ ى س ر ﴿ يَيْسِرُ ﴾ ١٤٦٣

م س ع «المبنع» ١٠٩ ن ب ت ﴿ نَبُّتَ ﴾ ٢٥٥ ن ت ج ﴿ النِّتَاجِ ﴾ ١٥١٥ ن ذر ﴿ النَّذَارة ﴾ ٣٥ ن س أ ﴿ النَّسَيَّةِ ﴾ ٤٨٣ ن س خ ﴿ نَسَخَ ﴾ ٣٦١ ن س ع ﴿ النَّسْمُ ﴾ ١٠٩ ن ض ر «نظّر» ۱۱۰۲ ن ظ ر « خير النظرين » ١٣٣٤ | و د ك « الوكك » ١٩٥٨ ن ع س ﴿ النَّمُوسِ ﴾ ١٠٩ ن ف ل ﴿ مُنْتَفِلٍ ﴾ و ﴿ مُتَنَفِّلٍ ﴾ 174

### ٧ - فهرس الفوائد اللغوية

## المستنبطة من الرسالة (٠)

| نون المثنى المضاف إلى الضبير    | مذف | <b>Y</b>   | حذف «أنَّ الصدرية قبل المنارع | ١ |
|---------------------------------|-----|------------|-------------------------------|---|
| مع إقحام حرف الجربينهما         |     |            | 177 177 1741                  |   |
| 1414 - 72.                      |     |            | « أللام في جواب«لو»٢٣٥ ،      | * |
| المبتدإ وإبقاء الخبر ٧٧٩،       | •   | <b>A</b> . | 784                           |   |
| /AY > 340 / > > > Y             |     |            | ه الموصول و إبقاءالصلة ٢٩١،   | * |
| المُمول به ۵۰۰ ، ۱۱۲۲،          | . > | •          | 174                           |   |
| 1 <b>7</b> 11 j                 |     | -          | « الموصوف وإبقاء الضفة        | ٤ |
| اسم « کان» للم به ۹۲۲           | •   | ١٠         | <b>Y</b> \$\(\psi\psi\psi\)   |   |
| خبر « کان» <b>ق</b> سلم به ۱۱۸۹ | •   | 11         | « المضاف و إبقاء المضاف إليه  | • |
| ,                               | _   | اسد        | ***                           |   |
| « کان » ومسولها علی             | Ð   | 17         | « القاعل للملم به ۱۳۱۱،۵۵۷،   | ٦ |
| إرادتها ١٥١٧                    |     |            | 737/                          | • |

<sup>(\*)</sup> الشافى لنته حبة ، لنصاحته وعلمه بالمرية ، وأنه لم يدخل على كلامه لكنة ، ولم يحفظ عليه خطأ أو لحن . وأصل الربيع من هذا الكتاب «كتاب الرسالة » أصل محيح ثابت ، فاية في الدقة والعبحة . فيا وجدناه فيه مما شد عن الفواعد للمروفة في المرية ، أو كان على لغة من لغات العرب ، لم نحمله على الخطأ ، بل جعلناه شاهداً لما استعمل فيه ، وحبة في صحته ، واستنبطنا من ذلك بعض المسائل ، ولعله فاتنا منه غيرها . ولم نجد بنا حاجة إلى تكلف ترتيبها على الأبواب أو حروف للعجم ، لغلة عددها ، وإمكان رجوع الفارئ إليها في الوقت العمير ، واجتهدنا في تعنيف أنواعها المهائلة والمتفارة .

- فى التعليق فى الموضع الأول أنه من حذف خبر ﴿ لم يكن ﴾ ٢٣ إعادة الضمير مؤنثاً على إرادة المعنى وهو خطأ
  - النون في الأفعال الخسة من غير ناصب ولا جازم ١٦٨٦، 14.4
  - ١٦ ٥ همزة الاستفهام على إرادتها AFF , 3471 , Y791 , 12.4 1771 1 1.531 1 1770 4 1770 4 1714
  - ١٧ ﴿ أَنَّ مِع جِعِلِ الْجِلَةِ خَبِرًا فی تأویل مصدر ۱۵۶۳
  - ١٨ تسميل الهمزة أو حذفها ٤٨٣، · 1 · · 1 · 4 · Y · Y / Y · Y Y 174.
  - النصب على نزع الخـــافض 1.1

- ١٣ حذف الفعل لدلالة الفاعل والسياق ٢٠ 'نصب المفعول. بفعل محذوف 378
- ١٣١٨ ، ١٣١٦ وقد كتبنا ٢٢ تذ كير القعل مع المؤنث الجازى

44

- 1709 (1779
- ٢٤ إعادة الضمير مذكرًا على إرادة المعني ١٩٣١
- ٢٥ تأنيث الضير المائد إلى المضاف إذا كان المضاف إليه مؤنثًا ١٧٧٩، JYAE
- ٣٦ ﴿ الطريق ﴾ مما يذكر ويؤنث واستعمال الشافعي الوجهين في جملة واحدة ٩٥٠
- ٢٧ قلب فاء الافتمال حرف لين ، بدلاً من قلبها تاء ٩٥ ، ٩٦٥ ، 340 , 777 , 0471 , 1444

ربيعة بالوقف عليه كالوقف على المرفوع XYY 13713 V3715 18413 \* 1747 . 1761 . YSY . 1871 . 1871 .

٢٠ ﴿ أَبِو فَلانَ ﴾ استعمالهــا بالواو في النصب والجر ٢٩٥

٣٠ ﴿ أَيْتُ ﴾ رسمها بالتاء ٢٤٨

٣٠ ﴿ نَعْبُهُ ﴾ رسمها بالحساء ١٤٥

٣١ استعمال ﴿ نَهُمْ ﴾ بواو العطف

٣٢ استعمال اسم التفضيل غير مراد به التفضيل ١٠٢٠

٣٤ استعمال المصدر في معنى اسم المفعول

٣٥ استعمال القاعل في معنى اسم المفعول 1744

٣٩ استعمال ﴿ إذا ﴾ ظرفية عير متضمنة معنى الشرط ١١١٥

۲۷ نصب اسم «كان» للؤخر بعد الجار والجرور ۳۰۷، ۳٤٥ ، ٤٤٠ ، 1292 6 240

٢ كتابة المنصوب بدون الألف على لغة ١ ٣٨ جل اسم «كان » ضمير الشأن والجلة بعدها خبر ٥٤٨

۱۹۱ ، ۲۶۳ ، ۱۹۱ ، ۱۲۱۸ ، ۱۹۹ نصب معبولي د أن ۱۲٤٩،۹۳۷

٤٠ تمدية الفعل بالتضعيف والحرف معا أو بأحدهما عهد ، ١٥١٩ ، ١٥٤١

٤١ ذكر العل المجزوم على صورة المرفوع ¿ΥΥ\ΥΥΥ ( ΧΟΧ ( ΥΡΘ( Υ\Υ 7112 - 1-9 - 1211 > 1784 - 17- - 1471

٤٠٤ إسناد الفعل إلى المثنى أو الجم مع وجود ضميره مظهرا ٥٧٥

٤٣ الفصل بين الموصوف والصفة بجملة 7.4

٤٤ إثبات الياء في المنقوص النكرة رفياً وحرًا ١١٤٧ ، ١١٤٧ ، ١١٤٦ AA11, YOT1, 3301, YPO1 إنابة الحار والحجرور مناب القاعل مع ذكر القعول منصب با ١٤٨٧ ، 1111 1701 2 7.11 3111

٤٦. إناية بعض الحروف مناب بعض 1741-1744-1898-1747-1451

وكتابتها بالياء « إمّا أنى » ١٢١٦ سه «هؤلاء» استعمالها مقصورة وكتابتها بالياء « هؤلالی » ١٦٨٧ ٤٥ « الإيلاء »استعمالهمقصوراً وكتابته بالياء « الإيلى » ١٧٣٥ ، ١٧٣٧، ١٧٧١ ، ١٧٧١ ۷۶ استعمال الواو بمعنی الفاء ۱۳۱،۱۳۱ ۱۰۰۳ م ۸۶ زیادة بعض الحروف ۱۹۲۳ ۱۹۹۳ ۱۹۳ التکرار التأکید ۱۶۵۶ ، ۱۹۲۵ ۰۵ تکرار کلة «کل به التأکید ۹۹۰ ۱۰ جعم « مفتی » علی « مفتیین» ۷۹۲ ۲۰ إمالة « لا » فی تولمم « إمّا لا »

# ۸ — فهرس مواضيع الكتاب ومسائلة

## في الأصول والحديث والفقه على حروف المجم وهو الفهرس الملي

الأب: مل يمك مال ابنه؟ ٢٩٠ ـ ١٢٩٧ ﴿ وَالْسَتَحْسَانَ : بِطَلَاهُ وَأَنَّهُ لَا يَجُورُ النَّولَ بِهِ

لاجتهادوالتقليد: نم الفليد ١٣٦ ٥ ٣٢٨ سَ يَعُولُ فِي اللَّمُ عَنْ غَيْرِ مَمْرُفَةً ١٣١ ـــ

المائم يسعه الاتباع ولا يسعه المثياس ٤٧٦ ١\_

سع لأخد يملم سنة لرسول الله أن يخالقها لم مادة و الحديث »

تهاد يحني الاستنباط = القياس

باد الماكم = أولو الأمر

لإجاع: حبية الاجاع ١١٠٢، ١١٠٥،

سم العلماء على خلاف السنة ١٨٨، ٧٠١٧ ،

عياط فيادهاء الاجاع ١٢٤٨ ، ١٧٤٩ ،

والإجاع والنياس ضرورة لأبصار إلها إلاعند وجود الحبر ء كالتيم لايصار إليه إلا عند واز من الماء ١٨١٢ ـ ١٨٢١

ع أمل الدينة ليس بحبة ٥٥٥٦ \_ ٥٥٩ الاختلاف:الاختلاف منه عرم وغير عرم

لماختلفوا في شيء إلا وحدثيه دليل على اب ، وأمثلة ذك ١٦٨٢ \_ ١٠٨٤

1674-1607 4 4.

 الأشرية: تحرم الحر ٢٥٣ ـ ٢٥٨، 1176-117.

\* الأطعمة: عرمات الطعام ٥٥٠ ــ ٥٦٢ ، 764 4 754 - 761

مأامن به من أدب الطمام ٩٤٦ ، ٩٤٩ ،

الأمراء = أولو الأمر

أهل الكتأب: كفره وتبديلهم ١٠ ١٠

أولو الأمر والأمراء والولاة والقضاة

والحكام وللفتون:

أولو الأمر ومن ع وما يجب من طاعتهم ٢٠٩\_

1100 WILL

إجاح للسلين على أن يكون الإمام واسنا والغاشي واحداً والأمير واحداً ١١٥٤ الولاة الذين بشهم رسول الله وقيام الحبة على

التأس يهم ١١٢٧ ـ ١١٠٣

تشاء الناني ١١٥٦ \_ ١١٥٩

الحبيج الى يمكم بها الحاكم ١٣٦٧ - ١٣٧٦ ، 174

تثبت الحاكم بطلب زيادة الصهود ١٩٩١ اجتماد الحاكم وإصابته وخطؤه ١٤٠٨ ١٤٢٨ هـ الواجب على الحكام والمنتين الحبكم بالطاهر من الأدلة ، وليس لهم أن يحدثوا أحكاما لاترجم إلى الكتاب أو السنة أو الاجاع ، إما نصا وإما اجتماداً ٤٣٣

\* الإیلاه بمکه، و مل موطلاق ، أویونف الولی عند انتشاء الأربعة الأشهر ؟ وترجیح الشافی فلك ۱۷۱۳ ــ ۱۷۰۱

البيان: درجات اليان ف-الفران ٣٠ \_ ٧٧
 البيان الأول ، وهو الذي لا يحتاج إلى بيان ٣٣\_
 ٨٣

البيان التانى ، وهو مانى بعضه إجمال بينته السنة A 4 ــ 1 1

البيان الثالث ، وهو المجمل الذي بيلته السنة ٩٢ ــ ٩٠

البیان الرابع ، وهو اقتی لم پنس علیه فی الثران وین فی السنة ۹ 7 ــ ۱۰۳

البیان الحامس ، وهو مالم بنس علیه ویؤخذ بالهیاس ۱۰۶ ــ ۱۲۵

البيان بالعموم والحصوس == العام والحاس البيان بحنف المضاف ٢٠٨ \_ ٢١٣ البيان من وجوه ، ولا يختلف إلا عند من يقصر علمه ٢٠٤

تحريم ربا النصل ۷۵۸ ــ ۷۹۲ ، ۱۲۲۸ تحريم ربا النسيئة والجمع بين حديثه وأحاديث ربا الفضل ۷۲۳ ــ ۷۷۳

الربويات وما يقلس عليها ١٥١٨ \_\_ ١٥٣٥ النهى عن المزابنة والترخيس فى السرايا ٢٠٦ \_\_ ٩١١ > ٩٤٣ > ٩٤٤ ، ٩٢٢ \_ ٢٦٢٢

النهى عن المخابرة ١٢٢٥ ١٢٢٦ السلف والنهى عن سع ماليس عنده ٩١٢ ــ ٩٢٥

خيار اليسم، ويمالرجل على يبع أخيه، واليبع فيمن يزيد ٨٩٣ ـ ٨٧١ شراء الحيوان بالصفة إلى أجسل واستسلاف الحيوان ١٦٠٠ ـ ١٦٠٦ الحراج بالضان ١٦٣٢ ، ١٧٣٩ - ١٥٠٣ ـ

۱۹۱۷ ، ۱۹۰۸ – ۱۹۹۱ مایرد بالسیب وما لایرد ۱۹۰۳ – ۱۹۱۷ ، ۱۹۹۸ – ۱۹۹۶

التابعون : مراسيل التابعين ١٣٠٨-١٣٠٨
 لايلزم الأخذ بأقوال التابعين ١٢٥٤

التقليد : = الاجتهاد والتقليد

الجزية : أخفالجزية من المجوس ١١٨٧ ١ ١٦٦٦ ١

الجنائز : الصلاة على الجنائز ودفتها ٩٩٠ ...

الجهاد: فرض لجهاد ۹۷۳ - ۹۹۷
 نزول سورة براءة ۱۹۳۵
 وجوب ثبات الواحد للاتنين ، ونسخ وجوب ثبات الواحد للشمرة ۳۷۱ - ۳۷۵
 النهى عن قتل النساء والوفعان فى الحرب ، وما عنى عنه من ذلك فى البيات ۸۲۳ - ۸۳۷
 النتائم وتفسير ذى الفريى ۲۲۸ - ۲۳۳ ، ۳۳۰
 إعطاء السلب للقاتل ۳۳۳ - ۲۳۳

الحدود والقصاص والديات :

حدّ السرقة ۲۲۳ ، ۲۲۶ ، ۲۲۷ ، ۲۳۵ . ۲۱۲ ، ۱۹۲۸ ، ۲۱۲۱، ۲۲۱ حد الزيا ٢٧٠ ـ ٢٧٧ ، ٣٧٠ ، ٣٧٠ ــ ٣٧٠ ــ ٣٧٠ ــ ٣٩٠ ، ٣٩٢ ــ ٢٩٠ ، ٢٩٠ . ١١٢٠ . ١١٢٠

القنف ۲۱ ، ۲۲۶

المان ۲۲ ع ــ ۲۳۶

من قتل له قتبل خير بين الدية والفود ١٣٣٤ مايجب فيه الدية من الفتل ٨٣٧ ، ٨٣٧ دية العمد وتحوه من الجنايات في مال الجانى ، ودية الحطأ على العاقلة ١٠٣٦ – ١٠٦٧ توريث امرأة الفتيل من ديته ١١٧٧ في الجنين غرة ١١٧٤ – ١٦٤١ - ١٦٤١ –

دية الأصابع ١١٦٠ ــ ١١٦٨ مايجب في حراح العبد ١٥٦٨ ــ ١٥٩٩

الحديث: جم السنة وأنه لايحيط بها فرد
 واحد، وأنهإذا جم علمامة أحل العلم بها أنى على
 السنن ١٣١٩ - ١٤٢ - ١٣٩٢

وجوب السل بالحديث وجوبطاعة الرسول، وآنها من طاعة الله ، وأن الحديث بيان الحكاب ٥٠ ، ٩٦ ... ٩٦ ... ١٠٣ . ١٢٩ ... ١٢٩ ... ١٢٩ ... ١٢٩ ... ١٢٩ ... ١٤٥ ... ٣٢١ ... ١٤٥ ... ٣٢٥ ... ١٤٥ ... ٣٨٥ ... ١٩٥ ... ٢٣٨ ... ١٢٠٠ ... ٢٢٠ ... ١٢٠٠ ... ٢٢٢ ... ١٢٠٠ ... ١٢٠٠ ... ١٢٠٠ ... ١٢٠٠ ... ١٢٠٠ ... ١٢٠٠ ... ١٢٠٠ ... ١٢٠٠ ... ١٢٠٠ ... ١٢٠٠ ... ١٢٠٠ ... ١٢٠٠ ... ١٢٠٠ ... ١٢٠٠ ... ١٢٠٠ ... ١٢٠٠ ... ١٢٠٠ ... ١٢٠٠ ... ١٢٠٠ ... ١٢٠٠ ... ١٢٠٠ ... ١٢٠٠ ... ١٢٠٠ ... ١٢٠٠ ... ١٢٠٠ ... ١٢٠٠ ... ١٢٠٠ ... ١٢٠٠ ... ١٢٠٠ ... ١٢٠٠ ... ١٢٠٠ ... ١٢٠٠ ... ١٢٠٠ ... ١٢٠٠ ... ١٢٠٠ ... ١٢٠٠ ... ١٢٠٠ ... ١٢٠٠ ... ١٢٠٠ ... ١٢٠٠ ... ١٢٠٠ ... ١٢٠٠ ... ١٢٠٠ ... ١٢٠٠ ... ١٢٠٠ ... ١٢٠٠ ... ١٢٠٠ ... ١٢٠٠ ... ١٢٠٠ ... ١٢٠٠ ... ١٢٠٠ ... ١٢٠٠ ... ١٢٠٠ ... ١٢٠٠ ... ١٢٠٠ ... ١٢٠٠ ... ١٢٠٠ ... ١٢٠٠ ... ١٢٠٠ ... ١٢٠٠ ... ١٢٠٠ ... ١٢٠٠ ... ١٢٠٠ ... ١٢٠٠ ... ١٢٠٠ ... ١٢٠٠ ... ١٢٠٠ ... ١٢٠٠ ... ١٢٠٠ ... ١٢٠٠ ... ١٢٠٠ ... ١٢٠٠ ... ١٢٠٠ ... ١٢٠٠ ... ١٢٠٠ ... ١٢٠٠ ... ١٢٠٠ ... ١٣٠٠ ... ١٢٠٠ ... ١٣٠٠ ... ١٢٠٠ ... ١٢٠٠ ... ١٢٠٠ ... ١٣٠٠ ... ١٢٠٠ ... ١٣٠٠ ... ١٣٠٠ ... ١٣٠٠ ... ١٣٠٠ ... ١٣٠٠ ... ١٣٠٠ ... ١٣٠٠ ... ١٣٠٠ ... ١٣٠٠ ... ١٣٠٠ ... ١٣٠٠ ... ١٣٠٠ ... ١٣٠٠ ... ١٣٠٠ ... ١٣٠٠ ... ١٣٠٠ ... ١٣٠٠ ... ١٣٠٠ ... ١٣٠٠ ... ١٣٠٠ ... ١٣٠٠ ... ١٣٠٠ ... ١٣٠٠ ... ١٣٠٠ ... ١٣٠٠ ... ١٣٠٠ ... ١٣٠٠ ... ١٣٠٠ ... ١٣٠٠ ... ١٣٠٠ ... ١٣٠٠ ... ١٣٠٠ ... ١٣٠٠ ... ١٣٠٠ ... ١٣٠٠ ... ١٣٠٠ ... ١٣٠٠ ... ١٣٠٠ ... ١٣٠٠ ... ١٣٠٠ ... ١٣٠٠ ... ١٣٠٠ ... ١٣٠٠ ... ١٣٠٠ ... ١٣٠٠ ... ١٣٠٠ ... ١٣٠٠ ... ١٣٠٠ ... ١٣٠٠ ... ١٣٠٠ ... ١٣٠٠ ... ١٣٠٠ ... ١٣٠٠ ... ١٣٠٠ ... ١٣٠٠ ... ١٣٠٠ ... ١٣٠٠ ... ١٣٠٠ ... ١٣٠٠ ... ١٣٠٠ ... ١٣٠٠ ... ١٣٠٠ ... ١٣٠٠ ... ١٣٠٠ ... ١٣٠٠ ... ١٣٠٠ ... ١٣٠٠ ... ١٣٠٠ ... ١٣٠٠ ... ١٣٠٠ ... ١٣٠٠ ... ١٣٠٠ ... ١٣٠٠ ... ١٣٠٠ ... ١٣٠٠ ... ١٣٠٠ ... ١٣٠٠ ... ١٣٠٠ ... ١٣٠٠ ... ١٣٠٠ ... ١٣٠٠ ... ١٣٠٠ ... ١٣٠٠ ... ١٣٠٠ ... ١٣٠٠ ... ١٣٠٠ ... ١٣٠٠ ... ١٣٠٠ ... ١٣٠٠ ... ١٣٠٠ ... ١٣٠٠ ... ١٣٠٠ ... ١٣٠٠ ... ١٣٠٠ ... ١٣٠٠ ... ١٣٠٠ ... ١٣٠٠ ... ١٣٠٠ ... ١٣٠٠ ... ١٣٠٠ ... ١٣٠٠ ... ١٣٠٠ ... ١٣٠٠ ... ١٣٠٠ ... ١٣٠٠ ... ١٣٠٠ ... ١٣٠٠ ... ١٣٠٠ ... ١٣٠٠ ... ١٣٠٠ ... ١٣٠٠ ... ١٣٠٠ ... ١٣٠٠ ... ١٣٠٠ ... ١٣٠٠ ... ١٣٠

الانكار على من ردّ الحديث السحيح ١٢٢٠ ــ الانكار على من ردّ الحديث السحيح ١٢٢٠ ـ

لاحبة فى أحد خالف قوله السنة ١٧١٢ ليس فى أحد حبة مع النبى ١٦٠١ ــ ١٦٠٣ لاتوجد سنة ثابتة خالفها الناس كلهم ١٣٠٦ ،

يب الفول بالحديث على عمومه ، حتى يرد ما يحصه ١٢٢ ، ٨٨١ ، ٨٨١ ، ٨١٨ على ١٩٢٣ على ظاهره ، حتى تأتى دلالة على إدادة غيره ١٩٥ ، ١٩٥٠ ، ٨٨١ ، ٩٢٣ ملى الحديث يخصص الكتاب ٢١٤ ـ ١٦٢١ . ٢٣٥ . ١٦٢١ .

الحديث يبين الناسخ والمنسوخ من الكتاب == النسخ

فى الحديث استحومنسوخ كالقران = النسخ وجوب تبليغ الحديث ١١٠٢ ١٣١٤ ا الوعيد فى الكذب على رسول الله ١٠٨٩ \_

شروط محة الحديث والحبة فى تثبيت شيرالواشد • 177 - 1974 - 1771

شرط الحفظ في الراوي ، والاحتراز من غلط الرواة ٢٠٠١ ، ٢٠٠١ ، ١٠٤٤ ، ١٠٠١ ، الرواية بالمبنى ٧٤٤ ، ٢٠٠١ ، ٢٠٠١ ، ٢٠٠١ ، ٢٠٠١ ، ٢٠٠٢ . ٢٠٤٢ قبوليحديث المدلس إذا صرح بالتحديث ٢٠٠١ .

١٠٣٥ زيادة التوثق في الرواة بطلب إسناد آخــر

زیادة التوثق فی الروایة بطلب إسناد آخــر ۱۲۷۸ ـــ ۱۲۰۰ زكاة المسدن وزكاة المصاد ١٥٣٣

- السفرة النهى عن ألتريس على ظهر الطريق.
   ٩٤٦ ـــ ٩٤٦
  - السلام: وجوب رد السلام ١٩٧،٩٩٦
    - \* السلف = اليوع
    - \* السنة = الحديث . الحكة
- الشافعى: يرجو أن لا يؤخذ عليه آه خالف
   حديثاً ثاما ٩٨٥

ألف د الرسالة ، وقد فاب عنه بعض كتبه ، فكتب من حفظه ١١٨٤

- ۱۱شهادات: عدالة الشهود ۲۰ ، ۲۱ ،
  - -1.47 c 1.47 c 1.42 c 1.42 c 1.62 c 1

تمساب المهادة وأحوالها في النبول والرد المهادة وأحوالها في النبول والرد المهادة ما ١٠٣٠ مـ ١٠٤٠ مـ ١٠٤٠ مـ ١٠٤٠ مـ ١٠٤٠ مـ ١٠٤٠ مـ ١٠٤٠

لایجوز المحاكم أن يرد شهادة عدل إلا بسبب

\* الصحابة: فضلهم ١٣١٥

قل ما اختلفوا فى شىء إلا وجد العليل من الكتاب أو السنة أو القياس على العمواب منه 1347

أقوالهم إذا اختلفوا نعسب منها إلى ماوافق الكتاب أو السنة أو القياس ١٨٠٥ ، ١٨٠٦ موافق مل قول المسابى حبة ؟ وإذا قال الواحد منهم قولا لم تجدله فيه مخالفا عل يلزم الأخذبه؟

1411 - 14.7

لا يجوز أن ينسب إلى رسول اقة حديث إلاً ماورد مسوط ١٣٠٩ ــ ١٣١٢ ماورد مسوط ١٣٠٩ ــ ١٣١٢ ماغالف فه الواق العمادة وما تواقع ١٠٠٣ ــ

الحديث المتقطع والمرسل ، وهل تقوم به حبة ؟

مراسیل کبار التابین ۱۲۲۶ ــ ۱۲۷۹ مراسیل صغار التابین ۱۲۷۷ ــ ۱۳۰۸

كل حديث كتبه الثانى متعلماً قند رواه متعملاً أو مصهوراً ۱۱۱۰ ، ۱۱۸۶

أقوال العبحابة = الصبعابة أقوال التابعين = التابعون

م تحقیق حدیث د إن الروح الأمین ألق
 ف روعی ۲۰۱۳

م تحقیق حدیث د لاوصیة لوارث ، ۲۰۲

ه تحقیق حدیث « لیس لقاتل شیء ، ٤٧٦

\* الحكام = أولوالأس

الحكمة : يراد بها في القرآن السنة ٩٩ ،

4.4 - 4.9 C.404 - 450

ه أبو حنيفة بن سمالت بن الفضل الشهابي:

شيخ من شيوخ الثافى : تحقيق ذاك ، ويان أن علماء الرجال أخطؤا سرفته ، فتهم من لم يذكره ، ومنهم من ذكره على الحطأ ١٣٣٤

\* الخاص= العام والخاس

الخواج = البيوع

\* الديات = الحدود

\* الربا = اليوع

الزكاة: بعض أحكامها وماتجب فيه ومالانجب
 ١٧٥ - ٣٤٥

ع ونسخ. لم تحقيق أنه ليس من باب النسخ ، وأنه فرض لم الله يدور سها وجوداً وعدما م ٦٧٣

الطاعون : النهى عن الندوم على أرض بها
 الطاعون ١١٨٠ : ١١٨١

الطلاق: حلالبتونة بعد إصابة زوج آخر
 ٤٤١ -- ٤٤١

الطلاق في الحيش ١٦٩٥ ،١٦٩٦ ، ١٦٩٧

\* الطهارة: الوضوء ١٨ ـ ٨٨ ، ٢٢٠ ـ ٢٢٠ ـ ٢٢٠ . ٢٢٢ ـ ٢٤٠ ، ٢٢٢ . ٢٤٠ ، ٢٤٠ ، ٢٤٠ ، ٢٤٠

للسع على الحتين لايقاس عليه ١٦١٠ــ١٦١٨ ١٦١٨ ١٦٢١

ضف الحديث الوارد في تبني الوضوء بالضمك في المباتة ١٢٩٩ ــ ١٣٠٥

النهى عن استثبال افتية أو استدبارهاعند قضاء الحلمة ، وما ورد فى أباحة ذلك ، والجنم بين المتعارضات فيه ٨١١ سـ ٨٢٢

الاستنباء ٨٦ ، ٨٨

الحيض ٣٤٦ ــ ٣٠٠

14 6 A 2 FA 2 F2 2 2 2 2 2 7 7 3 -

غسل الجُمة ، وترجيح الثافعي أنه ليس بواجب ٨٣٨ ــ ٨٤٦

ه محقیق آنه واجب مسئل ۱۹۶۸

\* المام والخاص : ١٧٩٠١٧٣ - ٢٠٧ ،

244 - 644 - 645 - 645 - 645 ·

406 2 37F \_ 30F

الملكد: الحلاف ف «الأقراء»، وترجيح الشافى
 أثما الأطهار ١٦٨٤ - ١٧٠٠

ه ترجیعنا أن و الأقراء » الحيش ، وعمليق فلك ١٦٩٦ – ١٦٩٨ الصلاة: فرض الصلوات الحس ، ونسخ ، فرض قيام اليل ٣٣٦ - ٣٣٥
 شروط وجوبها وصمها ٣٤٦ - ٣٥٨ - ٣٥٨ بيته السنة في الصلاة ٤٩١ - ٢٠٥

التمهد والروايات فيه ٧٣٧ ــ ٧٥٧ أحاديثه فضل التغليس بالفجر ، والجمع بيرف أحاديثه وأحاديث الإسفار ٧٧٤ ــ ٨١٠ ملاة الإمام ناهداً لعذر ، وأسم يصاون وراءه تعوداً ونسخ فلك ٢٩٦ ــ ٢٠٦ م تعقيق أن فلك لم ينسخ ، ووجوب صلامهم ورابه تعوداً ٢٠٦

ملاة الحوف = الفيلة

تزول صلاة الحوف ، ونسخ تأشير العلوات نيه. 142 ــ 143

مغة صلاة الحُرِف ، والجُم بين الروايات فيها ٧١٠ ــ ٧٢٦

الهي عن الركتين بعد العسر ١٢٧٠\_١٢٢٤ الأوقات المهي عن التقل فيها إنما هي فيا لايلزم من الصلاة وفي فير الطواف ٢٧٧ ــ ٩٠٠٩

الصنائحى: تعقيق أن داسناغ » غير

« عبد الله الصناعي» وغــِـــير « أبى عبد الله المناجي» « ۸۷٤

الصوم : وجوبه ٧٧-١٨،٤٣٤ ـ ٤٣٨

قضاء الجائش والمسافر المسوم ٢٥٧ : ٣٥٧ النيك الصائم ١١٠٠ ــ ١١١٢

الأليم الق نهى عن صومها ١١٢٧ ــ ١١٣١

\* الصيد: نديته إذا صاده الحرم ٧٠، ٧١،

12-1 - 1742 + 114 - 114

به الضحایا: الهی من اساك لحو بها جد الات ، و استه ۲۰۸ - ۱۷۳ 1200

استبزاء الأمة قبل الوطء ١٦٩٠ ، ١٦٩٩ عدة الحدة الحامل فى الطلاق والوفاة ٤٤ م ــ ٥٤٥ عدة الحامل التوفى عنها ، والحكاف فيهاوترجيح أن عدتها وضع الحل ١٧٠٣ ــ ١٧١٢ ما مسك عنهالمعتدة من الوفاة ٣٣ ه ــ ١٣١٥ عتداد المتوفى عنها فى بيت زوجها ١٢١٤ ،

العلم الاجتماد والتقليد

العلم بالقرآن ودرجات الناس فيه ٤٣ ــ ٤٦ جهة العلم الحبر فى السكتاب أو السنة أو الاجاع أو التياس ١٢٠ ، ٢٥٨ ــ ٢٦٨ ، ٢٦٦ ــ ١٤٦٨

العلم وجهان : الإجاع والاختلاف ۱۲۳ العلم علمان : علم العامة ، وهو المعاوم من الدين ضرورة ، وعلم الحاصة ، وهو ماعداه ۹۶۱ ـ ۹۹۷ ، ۲۰۲۱ ـ ۱۳۲۱ ، ۱۳۰۸ ـ ۱۳۰۸ ، ۱۳۷۷ ـ ۱۳۳۲ ، ۱۳۷۲ ،

العالم لايتوق أحد أن يقول له حقا رآه ١٢٢٤ \* الفصب : لايجوز الثقوم إلا لحابر بالسوق ١٤٦١ ــ ١٤٦٣

\* القرائص والوصايا: سن أحكامها ٨٩ ... ٩١ ، ٢١٤ - ٢١٦ ، ٣٩٣ .. ٤٠٥ ، ٤٦٠

لايرت المسلم السكافر ٤٧٧ ، ١٧٤٤ وترجيج الحالف في الردّ على ذوى الأرحام ، وترجيج الثافى عدم الردّ ٢٥٧١ – ١٧٧٧ ، وترجيح الحلاف في ميمات الإخوة مع الجد ، وترجيح الثافى توريثهم ١٧٧٣ – ١٨٠٤

القبلة: وجوب استقبال عينها عند المعاينة ،
 والتوجه شطرها إذا لم يعاين ٦٣ ـ ٦٨ ،
 ١٣٢١ - ١٣٤١ - ١٣٧٨ - ١٣٩٧ ـ ١٣٩٨ .
 ١٣٩٢ - ١٤٤٦ ، ١٤٤٦ .

ترك الاستقبال في النافلة الراكب ٣٦٩، ٣٧٠،

ترك الاستقبال في صلاة الحوف ٣٦٧ ، ٣٦٨ . • ٤٩ ، ٤٩٧ ، ٤٩٨ <sup>.</sup>

نسخ استقبال بيت المفدس ٣٥٩ ــ ٣٦٠ ،

القُران: وصفه وأنه رحة وحبة ٤٣-٤٤.

وجوب الاستكتار من علمه ، وأنه العليل على سبيل الهدى ٤٣ ــ ٥٧

الفران كله بلسان العرب ١٢٧

الرد على من زعم أن في الفران عربيا وأعجبيا ١٣١ ــ ١٧٨

ه منم ترجمة القران ١٦٨

اليان في القران 💳 اليان . العام والحاس

\* القصاص = الحدود

القضاة = أولو الأس

APY -- A & & & & A & & - AF &

\* محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم :

رحمة الناس به ، وعموم بعثته ، والثناء عليه ٢٥ ــ ٢٨ ـ ١٥١ ــ ١٦٦

المعلاة عليه بعينة بليفة من روائع الأدب ٣٩ وجوب طاعته == الحديث

هالمطلب بن حنطب: نحيق أن مذا الاسم
 لأ كثر من واحد ، وأن أحدثم صحابي ٣٠٦
 المفتون = أولو الأمر

\* المواريث = الغرائض

موسى عليه السلام: موسى مامب الحضر
 هو ني بني إسرائيل ۱۲۱۸ ، ۱۲۱۹

النسخ: الكتاب لاينم إلا بالكتاب،
 والسنة لانسخ إلا بالسنة، والسنة نين التاسخ والمنسوخ

من الكتاب ٣١١ \_ ٣٤٥ ،

317 - 718

نسخ السنة بالسنة ٧٧ هـ ــ ٧٤ ه

أَمْلَةُ مِنَ النَّسَخُ ٢٠٩ \_ ٢٠١ ، ٢٠٠ \_ ٢٠٣ ، ٢٠٩ \_ ٢١١٩ \_ ١١١٩

\* النص الذي لا يحتاج إلى بيان: ٥٠، م٠٠. ٩٨،

النصيحة : وجوبها ١٧٠ ــ ١٧٢ ، ١٠٠٢

النفقات: تمنة الواد والواد ١٤٩٧ ...

**٭القیاس:** مناه ویاه ۲۲۲ ــ ۲۲۵

સં. ાના સ્ક્રેલેસ્ટીલ

الحجة للأخذ بالنياس وبيان صنته ١٣٢١ ـــ ١٤٥٦

شروط العالم الذي يجوز له أن يتبس ١٤٦٥ ـــ ١٤٧٩

مايقاس عليه من الأخبار ، وكيف يقاس ١٤٨٠ ١٤٩٥

أشلة من القياس ١٤٩٦ ــ ١٦٠٦

مالا يقاس عليه من الأحكام ١٦٠٧ ــ ١٦٥٦ مثال يجمع مايقاس عليه ومالا يقاس ١٦٥٧ ـــ

177.

الفول بالاجاع والقباس ضرورة لايصار إليها عند عدم وحود الحبركالتيم لايصار إليه إلا عند

الاعواز من الماء ١٨١٢ ــ ١٨٢١

الكتاب = المران

به لسان العرب: الواجب على كل مسلم أن يسلم منه مابلنه جهده ، ثم ما ازداد من العلم به كان خيراً له ١٦٧ ، ١٦٨

لسان الرب أوسع الألسنة مذهبا ، ولا يذهب منه على العرب عن ، ويجب أن يؤخذ عهم ١٣٨،

توسع البرب في لسامها وبيانها ١٧٣ ــ ١٧٧

اللباس: بعضمانهی عنه منحالات فیاللبس

184 - 187

الله الجُمَل والمنسّر: ١٢٩٥١٠١- ١٢٩٥١٠ ا

10.7

\* النكاح : محرمات النساء وحلالهن ٤٦ هـ | تحريم الأصل ويبطل منه ما خالف النهى ٩٢٦ ــ 170 - 101 6188 النعى عن فل متصل بما أصله مباح لانتضى عرم الأصل ٩٤٠ ـ ٩٩٠ الهي عن خطبة الرجل على خطبة أخيه ٨٤٧ \_ | \* الواجب والفرض : فرض البين وفرض الكفاة ٧٧١ \_ ٧٧٢

🌲 الوصایا 🖚 النرائض

300 3 YYF - 07F & 73F 3 Y3F 3 - 1277 ( 107 ) 108 ( 127 - 17) 1224

المرأة تبلنها وفاة زوجها والمتنة إذا نكما خطأ 🛊 الوثنيون : ١٠ \_ ٢٠ \_ ٢٠

لايخلون رجل بامرأة ١٣١٠

النهى وصفته : النهى عما أصله عرم ينتضى \* الولاة = أولو الأمر

## مؤلفات الشارح

- ١ شرح الخراج ليحيى بن آدم
  - ٢ ــ نظام الطلاق في الإسلام
- م الترمذي جزء أول على الترمذي جزء أول على الترمذي الماري
- ( « « ثان ( وباقيه تحت الطبع )
  - أوائل الشهور العربية و إثباتها بالحساب
- الجزء الثانى من كتاب الكامل للمبرد بتحقيق الشارح ، وأما الأول فهو بتحقيق الدكتور
   زكى مبارك .
  - 7 شرح أنفية السيوطي في المصطلح
  - ٧ « مختصر علوم الحديث المحافظ ابن كثير
  - ٨ كتاب لباب الآداب للأمير أسامة بن منقذ بتحقيق الشارح

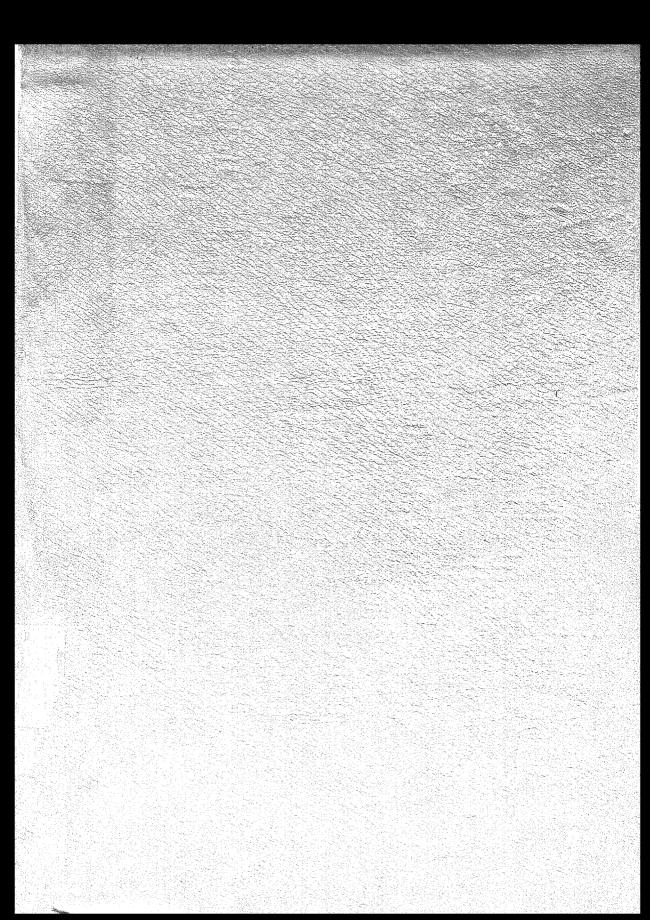